

| صواب ر                | خطأ                               | سطر              | صيفة  |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------|-------|
| الحديث أخرجه مسلم     | الحديثأخرجه اه مسلم               | . 14             | 1.    |
| •                     |                                   | ٠٠ (جدول)        | ٧.    |
| والتقلد               | والتقليه                          |                  | 44    |
| تقريبه                | تقرقبه                            |                  | :, &A |
| روايةمسلم             | رواةمسلم                          | 14               | 19    |
| العُقار               | العِقار                           |                  | 1.    |
| وذرارى هؤلاء          | وذراري هؤلاء                      | , A              | 11    |
| •                     | الم                               | ١ (جدولي)        | ٦٢    |
| غال أبو بكر           | قال أبو بكر ً                     | . Y              | 77    |
| ولاحربأحد             | ولاحربأحد                         | *                | 7.4   |
| , , ,                 | فيتمرها والصحيفة تقديم وتأخسير    |                  | 77    |
| تكون ُ                | تكون ً                            |                  | 77    |
| •                     | ما كانصلى الله عليه وسلم يعطى الح | w (جدول <b>)</b> | ٦٨    |
| بالتوقف               | بالنوف                            | ·· Yo            | ٧٣    |
|                       | فى عرها ه الصحيفة تقديم وتأخير    |                  |       |
| لتضافر                | لتظافر                            | ٩                | 47    |
| يفارق                 | يقارف                             | ٧                | 1.1   |
| بالتكليفات            | بالتكافات                         | ٧٠               | 1.4   |
| المسط                 | الشبط                             | ٧١.              | 1.1   |
| اوتعلمون مأأعلم       | الوتعلمون ماأعلم                  | ١,               | 114   |
| فلهشأن ً              | فامشأنه                           | . 41             | 114   |
| اعشراء                | عشراء                             | ٧.               | 117   |
| وربال أته             | وبالاعته                          | 14               | . 144 |
| أفنم المرضعة          | تنعم المرضعة                      | 19               | 127   |
| 'فَدِلَ               | قيل َ                             | ١,               | 171   |
| فلقوا العدو           | فقوا العدو                        | 12               | 171   |
| لتواردهاعلىالود       | التوارهاعلى الود                  | 44               | 177   |
| مذملقا                | منطرقا                            | ٩                | 177   |
| عن تغير فضيه الافتقار | عن تغير قضية الافتقار             | 17               | 177   |
| ذاكر                  | 'غالغ'                            | . 14             | 177   |
| ولعنهم                | ولعلهم                            | . "              | 144   |
| (لكل نبأ مسقر"        | وليكل بناءمستقر                   | ٧٠               | 197   |
| بالاين                | نالاء بن                          | ٧                | 4     |

| صواب                                             | خطأ                           | سطر     | صعفه |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|---------|------|
| صعان                                             | KKO                           | ٩       | 4.1  |
| استأذن                                           | استأذن                        | ٧       | 4.4  |
| أعْطَى                                           | أعطرى                         | Y       | 719  |
| j                                                | تری ا                         | . 14    | 444  |
| فحردعن جرمعناه وهوالشغل وأريد به الاتمام         | فحر"دعن أحدمعنيه الخ          | ١٥      | 777  |
| ومايتعلق الرحم يحقل الخ                          | وقيل الرحم يعمل الخ           | . 10    | 777  |
| المدين                                           | الدين                         | 17      | 447  |
| حق يطلب                                          | حق لطلب                       | YE      | 41.  |
| والابن الصالح                                    | وألا بن الصالح                | ٦.      | 474  |
| الثابت في رواية أنس أنه في السابعة وهي أرجح الخ  | الشابت في رواية أنس في        | 19914   | 478  |
| والقول بتعدد المعراج دفعاللتعارض خطأصراح         | السابعة فائ قيل بتعدد         | ·       |      |
| لاستازامه تعدد فرض الصلاة والمراجعة فيسه للتخفيف | المراج فلاتعارض الخ           |         |      |
| وذالتباطل                                        |                               |         |      |
| ممحناليستعلى بابهافى الترتيب لأن الروايات كلها   | ثم هذا ليست على بابها في      | . 76.17 | 478  |
| المقفقة الح                                      | الترتيب الاان قيل بالتعدد الخ |         |      |



من



(هداية الباري - إلى تربيب أحاديث البخاري)

۔ ﴿ تألیف ﴾۔

(الفاضل السيد عبد الرحيم عنبر الطهطاوي). مديلة صائفه بتماليق وجيزة لحضرة المؤلف حفظه الله ﴾

﴿ الطبعة الأولى ﴾

(سنة ١٣٢٩ هجرية)

**─**\*®>>

﴿ حَفُوقَ الطُّبْعُ مُحْفُوظَةً لِلْمُؤْلِفُ ﴾

مطبعاله عاده كوارعا فطقصر

## النيال المالية

لآإلة إلا هُوَ عَلَيْ تُو كُلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ . وَمَن يَتُو كُلْ عَلَي اللهُ فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ اللهُ الْكُلُّ شَيْء قَدْراً (')
﴿ أَحْدَدُهُ ﴾ جِلَّ شَأَنَهُ (القَدْ مَنَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَتَ فَيِهِم رَسُولاً مَنْهُم أَلْكُومُ الْكِتَابُ

## ﴿ بسمالله الرحن الرحم ﴾

وَالْمُحَكُّمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَنِي صَلَالِ مُبِينٍ ﴾ (")

الحداثة المهالتيان و والمسلاة المتاسخية بالتسليم على كوكب الأكوان و ومهسط العرفان و و و وبعد في فياد كلمات تمثل المن قصارى العياز و علقتها على كلام صاحب الاعجاز و ليست بالبيان المستقدى و ولابالتيان المستقدى و في كلام صاحب الاعجاز و ليست بالبيان المستقدى و ولابالتيان المستقدى و قائم الماليات المتافق و وتعافيا عن ذعة الاعمال و غير تارك الاشارة الهامن طرف عنى و تنبها الماليات و والقدى الماليات الماليات و والقدى الماليات الماليات و في الماليات الماليات و والقدى الماليات

(۱) ئىمىن يغوس شۇ نەالىد مجلىقىر تەفبو كافىدەكافلەفاتەلىس و رامىتىمى قىر تەقىر توالقە يربىلغ ماير يەدلارىنماصادىئى وكل شى عندە بقدار

(٧) التركية التعلير ، والمسكمة هذا الدلم بالأحكام التي لا يدرك علمها إلا بيان صاحب الوحي المقدن وتفسل علمها والبيان صاحب الوحي المؤمنين وتفسل علمها وأدبت بينهم سولامن جنسهم عربيا مثلهم بالاحلهم الأوحي اليمن الآيات البينات الدالة على التوحيد والرسالة وغيرهما ، و يطلهم من رجس الجاهلة ودنس عقامه الوثنية ، و يعلم بشعبهم الفائط السكتاب ، و بين فم كيفية أدائه ، و يوفنهم على ما يمتكل نفوسهم مماتر على المسانه من الترب وانهم كانواقبل البنتاني جهالة جهلا، وفي حيرة عن الحدى هماه

ا داوی ا کتاب

﴿ وَأَشْكُرُهُ ﴾ نَبَارَكَ وَلَمَالَى ﴿ أَرْسُلَ رَسُولُهُ بِالْهُمَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلَّهِ وَكَنَى بِأَلْهِ شَهِيدًا (١) . مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ) صلى اللهُ نَمَالَى عَلَيه وعَلِرَآلَهِ أَصْحَابِ الصَّرَاطِ السَّوِيّ وَمَنْ أَهْدَدَى

لَمَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ اصحابِ الصراطِ السَّوِيِّ وَمَنَّ اهْدَى ﴿ وَبَمَهُ ﴾ فَلاَ رَبِّ أَنَّ عِلْمَ السَّنَةِ هُوَ التَّالِي فِي الرُّنْبَةِ وَٱللَّهُ كُنِ

﴿ وَمِنْ ﴾ فَالا رَبِّ أَنْ عِلْمُ السَّنَهِ هُو النَّالِي فِي الرَّبَيْهِ وَاللَّهِ لَرِ لِلذِّ كُو العَكِيمِ فَهُو نُورٌ مُتَّبَسٌ مَنْ نُورِهِ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنْ يَشَاءَ الى

صِراطٍ مُستقيمٍ (٢)

وَ بِهِ ظَهَرَ تَفْصِيلُ مَا أَجْمَلَ فِي الْآيَاتِ القُرْآئِيَّةِ . وَتَفْسِيرُ مَاخَفِيَ

من عَوَامِضِ الكَلَمَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ فَهُوَ الْمُسَرِّ لِلْكَتَابِ وَإِغَا لَهُ النَّيُّ لَنَا يهِ عَنْ رَبَّهُ (<sup>0</sup>)

هو المستر يكاناب وإنه السين الها المُخَارِي مُنْدُم أَصْمَابِ المَدِيمِ وأَنَّ كِتَابَ الْجَامِعِ الصَّحِيحِ لِلإِمَامِ البُخَارِيّ مَنْدُم أَصْمَابِ المَدِيمِ في القَدِيمِ وَالْحَدِيثِ، قَدْ أَنِّي مِنَ الصَّحَاحِ بِمَا رَجَحَ عِلْ غَيْرِجِمِنَ الاَسْفَارِ <sup>(0)</sup> أُسْفَرَ عَنْ ذَلِكَ المِيانُ كُلُّ الْإِسْفَارِ .

(١) أي انه تعالى أرسل المرشد الحسكم بالرشدود بن الإسلام لمعله على سائر ما بدان به من الشرائع والملان به من الشرائع والملاب المناف واحماض المناف المناف والمناف المناف والمناف المناف المناف والمناف والمناف المناف والمناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف والمناف المناف والمناف والم

(٧) القرآن الحكم وربين كا قال تعالى (والزلنا اليكووراسينا) والحديث مسقد منفو توريه تدى فربين كا قال تعالى وربين كا قال تعالى وربين كا فروا تقديم النو و مسئل المورية المستعداد الفطرى الى طريق قو عربيل مجتاز مسعادة المعاش والمعاد (٣) يشيرا لى منعى قوله تعالى (وما ينطق عن الموى) الآية أى ما أى بعن بيان الكتاب وكشف النقاب ليس صادرا عن هوى نفسه وانما نطق بعن وحى أليه الكتاب وكشف النقاب ليس صادرا عن هوى نفسه وانما نظى بعن وحى أليه

علىهالسلام

(٤) الأسفار الفتح جع سفرالكتاب البعيد ما بين الطرفين ومافى الفقره التالية بالكسر ومعناه الانانة

يَبِدُ أَنَّرِ بِاضَهُ فَيْحاء. (' وحياصَهُ واسعةُ الانْحَاء. وَٱنَّهُ اذَا أَرَادَرَ اللَّهُ العَد بث أَنْ يُنْظُرَهُ فِي آَى ۚ يَابِ لاَ يَكَادُ عَيْنَدِى الَّذِهِ الاَّ يَعْدَ جَمَّادٍ جَمَيْدٍ (\*) وَطُول بَحْثٍ وَتَنْقِبَ فِي زَمَنِ مَديدٍ وُرُبَّا عَثَرٌ عَلَيْهِ فِعَيْرِ مَوْضِعِهِ الَّذِي يُسْرِعُ الَّيْهِ الفَهُمُ. وَهُرَعُ الْيَوْالُوهُمُ وَذَاكَ لِمَنَّى عَنَاهُ ذَلِكَ الإِمَامُ . وَأُسْتَدْعَاهُ أَلْفَامُ وَلَطَالَهَا خَطَرَ بِٱلْفَاطِرِ ٱلْمُغَاطِرِ أَنْ أَرَبَّهُ عِلى حُرُوفِ الْمُعَمِمِ مَمَّ حَذْفِ أَسَانِيدِ ٱلْمَرُويِّ. وَالإِقْتَصَارَ عِلِي الرَّاوِي الصَّحَانِيُّ وَأَقْتَصَرَ فِيهِ آيضًا على آحد ألم كرَّر تذليلاً فِسَيله . لَنْ أَرَادَ أَنْ يَرُوى أَوْ يَرْتُوى مِنْ سَلْسَكِيلُهِ . (" وَلَكُنْ تَهَيُّ النَّهِلْ أَيْدَنِّي. وَضَعْفُ الرُّويَّةُ أَقْمَدُني. فَأَحْجَنْتُ عَنْ هَٰذَا الْمَسْرَى . (أُ وَصَرْتُ أَقَدَّمْ قَدَمًا وَأُوَّخَّرُ أُخْرَى. (٥) حَنَّى آنَ ا بَّانُ غَفَّتِي الأُمْنِيَّةِ . ٥ وَنَشَرُ مَا ٱ نُطَوَّتُ عَلَيهِ النَّيَّةُ . فأَيْحَ لى الو تُوفُ على (التَّجريدالصّريح لأحاديث الجامع الصّحيح) فأَلْفَيَّتُهُ أَيّر بِالْنَايَةِ الْمَقْصُودَةِ . وَالصَّالَةِ الْمِنْشُودَةِ . ﴿ فَقَدْ كَفَا نِي مَوَّنَةَ هَذَا المَلَ الخطير . من حَذْف المُكرِّر و ألاسارنيدو ألا تتصار على الرَّاوى الأخبر. فَعَرَّجْتُ عَلَيْهِ . اغْتِمَادًا عِلَى بَارِثِي وَأَنَا بَرَاهُ مِنَ الحَوْلِ والتُّوَّةِ الَّذِهِ . مُتُوَخَّيا إِنَّامَ الْأَرَبِ. وَحَدْمَةَ أَحَادِيثِ نُخَّبَّ العَرَبِ صلى الله تعالى عليه (١) بعد معنى غدير والفيحاء الشاسعة الأطراف وذلك بجاز عن سعة ذلك الكتاب وانه غامع من عمرات الفوائد مالذوطات ويدعو مجتنبها الى مل والوطاب (y) جهيد وصف مشتق مر · الجهد عنى المشقة أنى به التأكيد كافي قوله تعالى ( ولدخلهم ظلاظلملا ) (w) السلسيل عين في الجنة شبه مهاذاك السفر الجليل من حيث عدو بتدوار واؤه الغليل (٤) الاحجام عن الشيخ الكف عنه رهبة منه . والمسرى مصدر معى معنى السير ليلا والم إذالتأخر عن مطلق السعر في هذا العمل (٥) مجازعن الرددفي الأمي (٦) إمان الشيخنه (٧) أَى قيض لى الوقوف على ذلك الكتاب فوجه ته أَي بِعض الغرض الذي أرمى اليه

وَسَلِمَ فَرَنَّبُتُ أَوَائِلُهَا عِلِ العُرُوفِ. وَرَحَمَّتُهُمَا كُلِي السَّنَنِ ٱلْمَرُوفِ. شَافِعاً ذَلكَ بِمِزْ وِ الْفَهَرِ إِلَى الكِتَابِ وَالْبَابِ. تَيْسِيرًا لِسُنتُمْرِ مَمَانِهِ فِي شُرُوحِهِ مِنْ أُولِي الْأَلْبَابِ، وَأَسْمَيْتُهُ بَنْدَ أَنْ أَتَمَنَّتُهُ ﴿ هَدَايَةٌ الْبَارِي. الى تَرْتِيبِ أَحَادِثِ البُّعَارِي ﴾ .

وَإِيَّاكَ يَامَرُجُوَّ الإِجَاءَةِ أَسَأَل . وَلِصاحِبِ الوَسِيلَةِ أَتَوَسَل . أَنْ يَجْمَلُهُ مَمَلاً رَكِيًا . وَأَضَامُ وَلَهُ مَكُنْ بِهِ خَفِياً . وَأَجْلَهُ وَبِ رَضِيًّا . وَأَثْمَعُ بِهِ مَنَ كَانَ وَيُعَلِّ . وَأَخْمَلُهُ مَكُنْ بَهِ خَفِياً . وَأَنْ مَعْ اللَّهُ عَلَيْ . وَأَخْمَلُهُ وَعُومً الذَّاعِي تَعْيَاً أَوْ عَصِيًّا . وَأَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ مَنْ اللَّهُ لَمَا لَى اللَّهُ عَلَيْ وَالْمَنْ اللَّهُ عَلَيْ وَالْمَنْ اللَّهُ عَلَيْ وَالْمَنْ اللَّهُ عَلَيْ وَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُولُولُومُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُومُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّه

## - مي حرف الهزة كا

آمُنُ كُمُ بَأَرْبَعِ وَأَنْهَا كُمْ عَنْ أَرْبَعِ `` الإِعَانُ باللهِ شَهَادَهُ أَنْ لاَللهُ الاَ اللهُ وَأَنْيَ رَسُولُ اللهِ وَقَاعُ السَّلَاةِ `` وَلِيَّا مِ الرَّكَاةِ '` وَأَنْ نُودُوا

( ١ ) أى اجمــله طاهرامن المجبطات فهى لار يسبمنا فيــة المزخلاص الذى هو قوام العمل . حاجبة عن القبول الذى هو غاية المبتنى وتهاية الأمل

## بوحق المنزة ﴾

(٧) الخطاب لحى من ربعة واقتصر من لا ينطق عن الهوى صلى القة تعالى عليه وسلم على بعض الأوامر والنواهى ولم يقصدا علامهم وسائر الأخكام ضلاو تركا فحكمة اقتضاها علم وقتلا . تبيانها موسب هذا الحايث ومباحث أخرى في غيرهذا الوجير

(٣) عقب نفي الأشراك بالصلاة لانها أعظم دعائم الاسلام بعد النوحيد وأعلى مراتب المنوع والخدوع المنام المنام

(ع) افتران الزكاة بالصلاح في الخبر وجاورتها لهافي النين وثلا تدري موضعا من الكتاب دليل على كال الاتصال منهما في الفضيلة إذ الأولى أفضل العبادات البدنية والثانية أفضل العبادات المالية النظوت عليب من الفوائد والمسكو وحسبث الاتاء الى أنها مظهر شكر للنع على ما أتاح من النع وفي العالمة البائس الفقير وفي ينتأنها أيضا والفائنفس من

(4) ابنعباس أملاة الاعال

إِنِّى خُسُ مَاغَيْمَةٌ (" وَأَفْهَى عَنِ الدُّبَّهِ وَالمَتَنَمِ وَالْفَيَّرِ وَالنَّيْدِ ("

اَيَّةُ الإِمَانِ حُبُ الأَنْمارِ ، وَآيَةُ النَّفَاقِ بُنْضُ الأَنْمارِ ("

اَيَّةُ النَّافِقَ عَلَاثٌ ، اذَا حَدَّثَ كَنَّبَ ، وَاذَا وَعَدَ أَخْلُفَ ، وَاذَا

الشحبالال ( ومن وقشع نفسه فأولئك هم المفلحون )

( ٢ ) يشيرالى قوله تعالى ( واعلموا أنماع منهي فأن لله خسه ) الآبة

( ٧ ) التباه اليقطين اليابس، والحنتم الجراد الخضراء والمقير الطالم بالقاد و والنقير ما ينقر فيأصوال تضافع وقيد و الموادلة عن الموادلة عن الموادلة عن الموادلة والمقير المهد بصريم الخوالانتباذ فيها في ترسل بها بعهد مس بهاوالتذكر يتبر الشوق الهاوالشوق اذا قوي يكون سبا لضغراوة النفس والاقدام على تناولها و فست الفنرية وصحا المدة الفجور وضت حكمة التشريع بالبالفة في الفطام عنها بعظم الانتباذ في هذه الآنية في تلاثالا وفاقي المن سرام إلاواله مر بمطيف بهو بقار به ولكن لما اشهر القمر بم وقيد والمن لما مسكر فاندرجس من عمل الشيطان فاجتبوه لعلكم تفلحون و الحديث أخرجه مسلم والوداودوالتر مذي الشيطان فاجتبوه لعلكم تفلحون و الحديث أخرجه مسلم والوداودوالتر مذي الشيطان فاجتبوه لعلكم تفلحون و الحديث أخرجه مسلم والوداودوالتر مذي والنساق

( ٣) الايمان التمديق مع الثقة وقبول التمرعة ، والأنسار الأوس والخررج وهم الذين تبوس التمار والايمان بصبون من هاجر البهائي ما أنت به الآية من التناءعليم ، والنفاق اميم اسلايم لم تعرف العرب بالمنق المسوس وهو إظهار الاسلام و إضار الكفر وان كان أصله معروفا في اللغة ، وهو مخالفة المير العلاية ، أي علامة كال التمديق حب الأنسار لحسن وفاتهم عاطف واعليمين الواقه على الله تعالى والميوس وموازر ته والسبق في اظهاره وأصحابه ، ومؤاساتهم بأنف مهم وأمو الميروسية بهم النسام معمداتهم جميع من وجنسن القبائل ، والبغض المشار المسن حيث انهم أنسار مصلى الله تعالى عليموس لم لانه منافض التمددي و سرائم نما لاعان ، الحديث منه بعله .

(٤) يس المدهله عصر بلصد ذاك تقسيط القام الامروى في السرك السعاح مار وعلى ذاك و رادبالنفاق هذا العملي الاعلى ذاك و رادبالنفاق هذا العملي الاعلى السعام التناوه و رادبالنفاق وهو آف السائدة وعالى المائدة المتالية الموسية من التنافق وهو والتكفيل الموسية الأدبية منادية عليه الموسية الموسية

إِيتُونِي بَكِتَابِ أَكْتُبُ لَكُمُ كِتَابًا لاَ تَضِلُوا بِنَدَهُ (') قَالَ عُمَرُ أنَّ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم غَلَبُهُ الوَجَعُ وَعِنْدُنَا كِتَابُ اللهِ حَسْبُنَّا (١) فَا خَتَلَقُوا وَكَثِرَ اللَّهُ عَلَى تُقُومُوا عَنِي وَلاَ يَنْبَغِي عِنْدِي التَّنَازُعُ (\*) ابن مار إِيتُونَى بَكْتَابٍ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ نَصْلُوا بَمْدَهُ أَبَدًا · قَالَ فَتَنَازَعُوا وَلاَ يَنْبُغَى عَنْـدَ نَيَّ تَنَازُعٌ. فَقَالُوا هَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صِلْ اللَّهُ عَلِيه ( ) قَالَ دَعُونِي فَا لَذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ . وَأَوْصَى ملورام غيرضر ورة ماجزة والحالة التصرف فى الأمانة بغير وجه شرعى وليس فالشقاصرا على أمانات الناس دون مااف ترض الله تعالى على عباد مواثقتهم عليه فقلسمي ذلك خيانة في قوله الكريم (يا أيها الذين آمنو الاتعنونوا الله والرسول وتعنونوا أماناتكم. وأنته تعلمون) • الحديث رواء مسلم والترمذي والنسائي ؛ (١) أى التونى بأدوات كناب لآم من مكتب لكم كتابالا تماوا الطريق بعدماً بدا ( ٢ ) أى كافينافلانكافه صلى الله تعالى عليه وسلم مايشق عليه في هذه الحالة من املاء الكتاب وكان ذلك في من موته ولم كن الأمر الوجوب واعماه وبن البالارشادلان الأوام قديقار نهامايصرفهاعن الوجوب . فكا تعظهر تله قرينة دلت على أن الأمرلس على التعسم بلعلى الاختيار فاختلف اجتهاد المحابة في ذاك ومم عروضي الله عنه على الامتناع لماقام عنسه من القرائن بأنه صلى الله تعالى علىموسم قال ذلك من غير قصد جازم ولانه لو كان الكتاب عالاسيل الى تركه لم يتركه عليه الصلاة والسلام لأجل اختلافهم ، وفي تركه الانكار عليه دليل على تصو سدراً به وذاك لو كان الرادمنه سان الأحكام ورفع الخلاف فها فقسعا الفاروق حصول ذلك من قوله تعالى (اليوم أكلت

> (٣) أيقظهم الى أدب نفسى أدهشهم عنه عظم الحطب ونههم الى بهي إلى عن رفع الاصوات والجهر بالقول عنده في قوله تعالى إيام الذين آمنوا لا ترفعوا أسواتكم فوق صوت الني ) الآمة أي كما هو الشأن عندما مكون المرعن المبيب المعلم عافلة على رعابة أمة النبو موجلالة مكانة صاحبا صلى الله تعالى علىموسا والله تعالى ولى التوفيق (٤) ٪ أي هبعركم لما تلور دعليه عليه الصلاة والسلام من الوازدات الالحية

> لكم دينك ) وعدا أنه لا تفع واقعة إلى اقتراب الساعة إلا وفي الكتاب بندانها فعا أودلاله وفى تكليف الني صلى الله تعالى عليه وسلف وطأة المرض املاء فالمسفة ولتلانسد باب الاجتهاد على أهل العدر والاستنباط فرأى الاقتصار على ذلك تعفيفاعليه عليه الصلاة

> > والغيوضات الربانية كابرشد المماسلوء

والسلام وفضله البعيدين

(A) <u> وَانِيَّ</u> 3 بِنَلَاثِ . أَخْرِجُوا الْشُرِ كِينَ مِنْ جَزِيرَةِ السَّرِبِ (١) وَأَجِيزُوا الوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ (") وَنَسِيتُ الثَالثَةَ (") حواثر الوفد إِندَىٰ لَهُ فَإِنَّهُ عَمَّكِ (١) تَر بَتْ يَمينُكِ (٠) مأثشة لاتمتارا إِبْنَاعَى فَأَعْنَقَى فَإِنَّمَا الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْنَقُ ('' (قَالَ) ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَقَال مَا بَالُ أَنَاسِ يَشْغَر طُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كِتَابِ اللهِ (" مَنِ اشْتَرَ طَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَسَلٌ فَلَسَ لَهُ وَإِن (١) السكلام على زمن إجلائهــم وتفسير معنى الجزيرة من حيث هي وبيان أطراف جزيرة المربوماهو والشركين قربانهس مواقعيا في تفصل ليس هذا موضعه (٧) اجازة الوفسنعهم الجوائز ، وذلك احتفاء بوفادتهم ، وترغيبا للولفة قاوبهم . وعونالم علىقناه الوطرفي السغر (٣) قيل هي فوله صلى الله عليه وسالات غذوا قبرى وثنا يعبد وقيل انها الوصية بالكتاب أو بالارجام ، الخديث متفق عليه ٤) الامرالراوية. ومرجع الضمرأفلجأخو أبىالقمس زوج مرضعتها . وكان استأذنها في الدخول عليها بعدما تزلت آية الحبعاب ( با أيها الذين آمنوا لاته خلوابيوت الني إلاأن يؤذن لكم ) الخ فأبتحتى تستأذنه صلى الله تعالى عليه وسلم وقد صدرمنه الاذنمةر وناسان السساليس (٥) هـــاء كَلَةْتقولْهَا العربولار يدون حقيقتها إذمعناها افتقرت بمنك ولسقت بالتراب وهذا الحدث أخرجهمسا وأبوداودوالنسائي وابن ماجه (٧) الإمرامائشةوفيرواية ابتاعها فأعتقها الخ والضعير المنصوب مرجعه ريرة وكانت امرأة مكاتبة جاءت الهاتستعينهافي كتابنها وامتكن فنت منها شيأقالت لهاعائسة ارجع الى الماث أي ساداتك فان أحبوا أن أقصى عنك كتاسك و مكون ولاؤك لي فعلت خاهره أنهاطليتأن كون الولاءلها اذا أدتجمع مدل الكتابة وليس ذلك مرادا وكف تطلب ولاء عتيق الغير واعامرادها أن تشتر بهاشراء صيعا تم تعتقها كافي روامة أخرى ف كرت ذلك بريرة لاهلها فأبواو قالوا انشاءتأن تعتسب عليك فلتغمل وبكون ولاولا لنافذ كرب ذاكر سول الله صلى الله تعالى عليه وسل فقال الخبر . والولاء حق مراث المتق الكسر من المتق الفتم ، والمني اشتربها فأعتقها فاعاحق المراث لن اعتق وليس البائم وان شرط له ، وفي الموضوع مباحث موضع اغيرهذا الويجاز (٧) أىماشأن أناس يشترطون شروطا أيس في حكم الله جوازها أو وجوبها لاان

كلشرط لمنطق بهالكناب فهو باطل

رم)

باد الماري الماري

شْغَرَطَ مَانَهَ شَرط شَرطُ اللهِ أَحقُ وَأُونَقُ (1) أَشِرَ غِيْرٍ يَوْمٍ مَرْعَلَيكَ مُنذُ وَلَدَنْكَ أَمُّكَ (1)

إِنْسَى أَحْجَارًا أَسْتَنَفْضُ هِا (\*\*) وَلاَ تا ثيي بِمَظْمِ وَلاَ بِرَوْثَةِ (قال) فَأَنْتُهُ بِأَحْجَارٍ أَحْبِلُهَا فِي طَرَفِ ثُونِي حَتَّى وَضَعْتُ إِلِي جَنْبِهِ ثَمَّ الْصَرَفْتُ خَتَّى إِذَا فَرَخَ مَشَبْثُ مَنَهُ فَقُلْتُ مَا بَالِ العَظْمِ وَالرَّوْقَةِ قَالَ هُمَا مِنْ طَمَامِ الجِنِّ وَإِنَّهُ أَتَا فِي وَقَدُجِنَ نَصِيبِهِنِ (\*) وَفِيمَ الجِينُ فَسَالُونِي مِنْ طَمَام الجِنِّ وَإِنَّهُ أَتَا فِي وَقَدُجِنَ نَصِيبِهِنِ (\*) وَفِيمَ الجِينُ فَسَالُونِي الزَّدَ مَدْعَوْتُ اللهَ أَنْ لاَ يَمُرُوا بِمَظْمِ وَلاَ رَوْقَةٍ إِلاَّ وَجَدُوا عَلَيها طَمَاماً (\*)

(۱) أى قضاؤه أحقى الاتباع وأقوى من الشروط المباينة ، وليس أفسل التفضيل فهما على بابه ، هالمراد أن شرط الله جل شأنه هو واجب النفاذ وهو القوى وماسواه وام متداعى الاركان وفي حرا البطلان ، وهذا الحديث رواه الجاعة

( ٧ ) المشهور في تفسيرالبشارة أنها أول خبرسار واشترط البعض أن يكون صدقاوعن سيو به أنها خبر يؤثر في البشرة حزنا أوسر و را ، وكثر استهائ في الخير ، وقوقه تعالى (فيشره بعداب اليم باطاهر عليه ، ومن باب النهم على الاول والخطاب الراوى ، وكان أحد الشاد ثقالة بن تعلقواعن غزوة تبولة وقديشره صلى الته تعالى عليه وسلم تو بالته عليه فيا أوحاء جل شأنه اليه حيث قال ( وعلى الثلاثة ) وهم كعب بن مالك وهدال بن أمية وصرارة بن الربيع ( الذين خلفوا حتى اذا ضافت عليهم الارض بمار حبث ) أي برحها وسمها لاعراض الماس عنهم وعدم مجالستم وعادثهم لهم لأمم الذي صلى الفت ما يمد وطه بذلك وهذا مثل اشتدا لحيره والمرادأ بهم لم يقروا في الذنيا معسم افهو كافيل -

كان بلاد الله وهى فسيفة ه على الخائص المطاوب كفت مابل ( وصافت عليم أنفسهم) أى قاو بهم فلاتسع سرورا الما أفسها من الموافو حته وفي هذا تروسن صليم الدرس عليم الى صنفهم في أنفسهم وهو في أقصى در جات البلاغة ( وطنوا أنلا المجامن الله إلا المد تم ناب عليم ) أى وفقهم للتوبة ( ليتوبو إن الشعوالتواب ) المبائغ في قبول التوبة ( الرحم) المتفال عليم بفنون الآلاسم استعافهم لأفانين المقاب وعذا الحديث الحرج مسلورة وداود والنسائي

(٣) ابغى أى الحلب ل يقال بغيث الشي أى طلبت الدوالامر الراوى والاستنفاض الاستبعاد (٤) بالد يجزره بين الشام والعراق (٥) قال السوكان في نيل الاوطار

( ۲ .. هدایة الباری )

(حرف المعزة) (1.) إِنْ أَخْتِ اللَّوْمِ مِنْهُمْ (١) أَوْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَنَا كُمْ أَهْلُ البِّينَ هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً . وَأَلْبَنُ ثُلُوبًا (\*) الإيمانُ يَمَان <sup>(°</sup> وَالْحَكُمَةُ يَمَانَيَةً <sup>(°)</sup> وَالْفَخْرُ وَالْخُيلَاءِ فِي أَهْلِ الإِبلِ . وَالسَكِينَةُ وَالوَقَارُ فِي أَهْلِ النَّنَم (" المنازى أَتَا نِي آتَ مِنْ رِّي فَأَخْبِرَ نِي أَوْ قَالَ بَشِّرَ نِي `` أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِن روىأبوعبد الله الحاكم في دلائل النبوء أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمة ال لابن مسمودليسلة الجن أولئك جن نصيبين جاؤني فسألوني الزاد فتمهم بالعظم والروث قال وماينني عنهسمذلك بارسول الله قال انهملا يعدون عظها إلاوجدوا عليه الذي كان عليه يوم أخذولا يجدون روثا إلاوجدوافيه حبه يومأ كل فلايستني أحدلا بمظم ولابروث والله تعالى ولى الرشاد (١) أىلانه ينسب الى بعضهم وهيأ مدفرتهم توريث ذوى الارحام اذالم يكن ثم عصبة ولاصاحب فرض علىقول من رى ذاك والخالف عسمل ذاك على أنهمهم في التوازر والنظافر والتكافل والتناصر لانهليس في اللفظ ما يقتضى التوريث، الحدث أخرجه اه مسلوالترمةى والنسائي ( y ) وصف الأفتدة الرقة والقاوب السين لان الفواد غشاء القلب على قول فاذار ق نفذ القول منه وخلص اليماور المعاذات الفلب ليناعلق بهوتهم فيموا داغلظ بعد وصوله الىماوراءه فبلظ منبوالقلب عن الحق ويعسر ضعن قبوله ولم تغنه الآيات والنامر (وماتغني الآيات والنذرعن قوم لايؤمنون) (٣) يمان أصله بني فحدفت الياءوعو ضعنها الألف . أيالاعان نسوب اليأهم الين لأدعانهم اليه من غيركبير مشقة علىالمساسين بمنلاف غيرهم لانصفاء قلو بهسمورقتها ولين جوهرها يؤدى الى عرفان الحق والتصديق بموالانقياداليه ، ومن الصف بشئ وقوى إعانه به نسب ذاك الشئ اليه اشعارا بكال الله فيه (٤) تقدم الشعني الحكمة أول الكتاب من أنها العلم بالاحكام الخ ومابالمهمن قدم . فقدأ تب لهم صلى الله تعالى عليه وسلم العاعلى وجهر لايلىمق مهم غيرهم فيه . ومن جع الله شالية الايمان على الوجه الأكل والعرعلى الوصف الأتم فق مطفر بالسمادة العاجلة والآجلة وفال الحيرالسابق واللاحق على الغروج وأكسل طريقة ( ه ) في تغميص الفخر والخيسلاء بأعصاب الابسل وتعميص السكينة والوقار بأحسل الفنم مايدل على أن مخالطة الحيوان رعا توشر في النفس وتعدى الها هيئات وأخلافا تناسب طباعها وتلاثم أحوالها والحديث متفق عليه

(٦) جرم البغارى بهنام الرواية في كتاب التوحد

كل واحد مهم مشقلا على الوصفين، وجامعا بين الفندين وهذا هو الظاهر اظهور مطابقته التعليل الذي آخر الحديث (٧) كان هذا أمة والجلة بعد حاجالية (٨) بشير الى قوله

| ( حرف الهمزه )                                                                                         | _(\'              | ۲)             |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|
| أَتَا نِي اللَّيلَةَ آنِيانِ فَأَتَيْنَا (١) عَلَى رَجُلٍ طَوِيلٍ لاَ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ           | ر <sup>ا</sup> وی | كاب            | باب                      |
| طُولاً وَإِنَّهُ إِبْرَاهِمِيمُ صلى الله تعالى عليه وسلم (٢)                                           | سرة               | طديثالانياء    | واتخدالة<br>إبراميم-ظيلا |
| الرون هذه طارعه ولدها في النار (قال) فلنا د وهي العبر                                                  |                   |                | 1                        |
| عَلَى أَنْ لَا تَشْرَحَهُ (¹) قَمَالَ لَهُ أَرْحَمُ بِيبَادِهِ مِنْ هَذْهِ بِوَلَدِهَا (¹)             | عر                | الأدب          | رحقالوالد                |
| إِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فِإِنَّا لَيْسَ بَيْنَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ (١)                         | ابزاغام           | li <u>ei</u> i | Hicog                    |
| تمالى (وآخرون)عترفوا بذنو بهم خلطوا) الخ أى مزجوا عملام رضا بفرنوعه أى جمعوا                           |                   |                | 3                        |
| وينهما في حياتهم الدنياء فتارة تدعوهم الفضيلة الى سعادتهم في معاشهم ومعادهم                            |                   |                | 4                        |
| وطوراتهوي مهالأهواء الشو هتالوجوه في هو "ةالحنيض وتنقضي مهم الحياة بإن هذه                             |                   |                |                          |
| الجواذب من الفغائس لوالمثالب و ودركهم الجاوز و ينطو ل علبهم الكريم عدو                                 |                   |                |                          |
| السيئات الحينات ، ان ربنا لفهور شكور ، والله تعالى ولى التو ين الى أقوم طريق                           |                   |                |                          |
| (١) أى اتيانى في مناى فلحبا بي حق اتينا الح (٧) أى لانه مامن أسة خلت إلا                               |                   |                |                          |
| وكانت أطول من لاحقتها حتى انتهى القصر الى خبرأمة أخرجت طلناس ويعفد فرلك الحديث                         |                   |                |                          |
| الآني في وفي الخاء خلق الله آدم وطوله ستون ذر اعالى أن قال فلم يزل الخلق ينقص حتى                      |                   |                | ١.                       |
| الآن لاسهاوقسمت قرون كثيرة من عهدا براهم عليه السلام الىحف والأمة بتبين فهاالفرق                       |                   |                |                          |
| ينهماني القوام والقه سيصانه وتعالى أعلم                                                                |                   | -              |                          |
| ( w ) سببه معلى مليه صلى الله تعالى عليه وسلم سي فاذا امر أمَّمن السي تسعى أي تمشى                     |                   |                | ľ                        |
| مسرعة ابتفاء فقيدها فوجدته فألمقته ببطنها وأرضعته فقال الخبر . أى أنظنون دلك قاله                      |                   |                |                          |
| تقريرا لماني نفوسهم وتميدا لماسيقرر معلبهم من رحمة الله تمالى التي تتلاشى دونها                        |                   |                |                          |
| رخمة المَّالُوم (٤) أىلاتطرحه غيرمكرهة أبدا (٥) لفظ العبادعام ومعناه خاص                               |                   |                |                          |
| بالملؤمنسين كفوله تمالى (ورحتى وسعت كل ثين فسأ كتبها النة بن يتقون) فهي عامة                           |                   |                |                          |
| منجهة الملاحية غاصة عن كتبتله وفيه إشارة الى أنه بنبغي الرء أن يجعل تعلقه في جيع                       |                   |                |                          |
| شؤنهالله جلشأنه وحده وأن كلمن فرض فيدرحة ماحتى يقصد لأجلها فالقسمانه                                   |                   |                |                          |
| أرحم منمه . فليتسوخ الحازم لأمره القاصه لحاجته منه و أكبررا فقوأعظم رحما .                             |                   |                |                          |
| (خدیث متفق علیه<br>( ۲ ) أى احفر ارز كاب الظار الموجب ادعاء الظاهر علیكوان كان عاصیا . خبراً حد        |                   |                |                          |
| (٣) اى الله المسلوم مسجالة وان كان فاجرا فقيدو روعلى نفسه وليس لله حجاب                                |                   |                |                          |
| مرافوعاد عود المسجم مسجابه وان على المجارة وعدم المد كاصر به المعالمة ويساله عجاب                      |                   |                |                          |
|                                                                                                        |                   |                |                          |
| اللائة لاترة دعوتهم ، السائم حين يفطر ، والامام العادل ، ودعوة الظــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                   |                |                          |
| المهفوق الفهام وتفع لماأبواب المهاءو بقول الربالأنصرنك ولو بمسحين و رواء الترمذي                       |                   |                |                          |

الإشهادي الإشهادي الأشهادي المشهادي الملهة الملهة

اتَّقُوا الله وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَاهِ كُمْ ('' إِنَّهُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ مَنْرَةٍ ('' فإنْ لَمْ شَعِدْ فَسِكَلَمَةٍ طَيِّبَةٍ ('' [نُشُن أَحُدُ فإنَّمَا عَلَيْكَ نَثْ وَصدِّيقٌ وَشَهِدَانَ (''

أَمْمَ لُكُمْ . أَمْمَ لَكُمُ ('' قَالَ فَحَبَسَتُهُ شَيثًا ('' فَظَنَنْتُ أَتَّهَا لَلْسِهُ سِخَاباً أَوْ تُصَلِّهُ فَجَاء يَشْتَدُّ حَتَّى عَافَقَهُ وَقِبَّلُهُ ('' وَقَالَ اللَّهُمُّ أَحْبِيهُ وَأَحْب

(إن فى ذلك الذكرى لمن كان له قلب أوالقى المعروهو شهيد) و الحديث متفق عليه ( إن فى ذلك الديث متفق عليه ( ) ) عسك بهذا من وتم تفضيل الأولا دب شهم على بعض فى التمليكات، وأوجب على الوالدوان علا التسوية بن في عموان سفل و وحل الجهود الأهم على النعم والنهى على النزية و وانظر دلا المحاولة على وما استشفى عنده الحديث مع بينان سببه فى غيره لما الوجيز و أخوجه سلم والتربذي والنسائي وان ما في المحاولة المحاولة المحاولة المحاولة التربية والنسائي وان ما في المحاولة المحاول

(٧) آى اتقوا اصطلاء النار عبافات أسباب دخو لها و بالحسنات الماحية لموجب السقط في هو سهاو السقط في القلة فاصنفع اذا السقط في هو سهاو المستقل ا

(ع) البت أى اسكن، وأحد الجدل المعروف بالدينة ، سبداً له صلى القدال عليه وسط صعد احدا والو بكروهم وعان عليم الرصوان فرجف بهم أى اصطرب شدد افغال له صاحب المعجزة فلك فسكن واستقر و ولارب أن هذه الرجفة المستسمن جنس الرجفة بقوم موسى عليب السلام لما وقوا السكام عن مواضعه بل تلكر جفة الفضب و هدنده وقال المساحدة والنسادة الى توجب مروده لارجفائه ، الحديث أخرجه أوداودوالترمذي والنسائي

( ٥ ) صدر ذلك منصلى الله تعالى على وهو جالس مغناء البتول وفى الشعبا والممزة الاستقبام ، وثم اسم يشار به السكان البيسة وقديست عمل القريب ، ولسكع له مان والمهنى منها هذا العسفير والمرادبه الحسين ابن بعث على الله على وطرور فى الله عنه ( ٢ ) أى منعة فاطعة من المبادرة الى الخروس ويزينا ليس بالطويل ( ٧ ) السفاب فلادة تنف من قرنف ل و محليه وليس في الثين من الجواهر ، و يشتد أى يديم في مسينة

|                                                                                                                            | 1/1      | -/      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|
| من عبه                                                                                                                     | راري     | کار     | ۲        |
| إِجْنَنْبُوا السِّيْمَ المُو بِمَاتِ (*) قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرالةُ                           | وهريرة   | البيوع  | <u>.</u> |
| باللهِ " وَالْسَحْرُ " وَقَدْلُ النَّفْسِ الَّذِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ " وَأَكُلُ                               |          |         | ار<br>د  |
| الْرُ بَا(ا) وَأَكْرُهُمَالِ النِّيمِ (الصَّالَةُ لِّي يَوْمَ الزَّحْفِ (١٠) وَالْمُدْفُ المُحْصَنَاتِ                     |          |         |          |
| ا النَّافَالاَتِ المُؤْمِنَاتِ اللَّهِ مِنَاتِ اللَّهِ مِنَاتِ اللَّهِ مِنَاتِ اللَّهِ مِنَاتِ اللَّهِ مِنَاتِ             | أبوهريرة | الوسايا | 5        |
|                                                                                                                            | .2       |         | للمنا    |
| (١) لايحنى مافى ذلك الحب بطرفيه ومايترتب عليه ه الحساس أخرجه مسلم والنسائى<br>واين ماجه                                    |          |         | كلوناموا |
| (٧) المر بقات المهلكات والتنميس على عدد لاينافي ذائدا عليه ادمانس عليه                                                     |          |         | الباي    |
| الكُتاب ومايينته السنة من الكبائر فهو يربوعلى ذلك بكثير وتنبع ذلك يسيرغير عسبر                                             |          |         | 3        |
| . المنى كونوامن هذه المو بقات على جانب وتجافو ابجنو بكم عن مناجعها فانها غوائل                                             |          |         | ~        |
| مهلكة (٣) فالشَّاكبر الكبائر وما أكبرذنبالابتناوله عفو ولانشمله مغفرة (إن                                                  |          |         | ı        |
| الله لاينسفر أن يشرك به ) الآية (٤) السعر ثبت بالكتاب (ولكن الشياطين                                                       |          |         |          |
| كفروايملمون الناس المصر ) وهوام غريبيشبه الخارق العادة وليسبه . صارف                                                       |          | 1       | ı        |
| الشئ عن وجهه لتأثيره على القلب، صادر عن نفس شر برة بلغت في الخبائة النهي ( ه )                                             |          |         | ı        |
| أى بفعل موجب الفتل شرعاً (٣) في انتشار الربا وفشو دائه في الأم ماينني عن حدُّه                                             |          |         | ı        |
| وتعريفه والكلام عليه واسع شاسع الأطراف ليس هذا موضعه . وقد أن في شأنهن الأنباء                                             |          |         |          |
| مافيه مردجر وحسبك قوله تعالى ( الذين يأ كلون الرّبا لايقومون إلا كإيقوم الذي                                               | ,        |         |          |
| يصط السيطان من الس ) الآيات وماروى عن المسعود أن الني صلى الله تعالى عليه                                                  | ŀ.,      |         |          |
| وسالمن آكل الرباومو كلموشاهديه وكاتبه . رواه غير واحدمن الجاعة (٧) المتهمن                                                 |          |         |          |
| النوع الانساني من فقد أباء وهو دون الحلم . والمرادبا كل ماله الاستيلاء عليه بأي وجه                                        |          |         |          |
| عنلود ولجين فالشسن التذيل فذبر (إن الذين بأكلون أموال البتاى ظلما إعابا كلون                                               |          |         |          |
| فى بطونهم نار اوسيصاون سعيراً ) ( ٨ ) أى الادبار والفرار بن الجهاد يوم زَحْف جيش                                           |          |         |          |
| السدر وفالشافيسن كسرقاوب بقية المسلين والسعى فيإهلا كهم وقد فاطب جل شأنه                                                   |          |         |          |
| المؤمنين في أن هذه الكبيرة عافية العادوار عاد حيث قال ﴿ يِأْمُ اللَّهُ مِنْ آمنوا إذا لقبت                                 | 1        |         |          |
| أأدن كفر وأذحفافلا ولوج الأدبار ومن يولم يومتذد بره إلامتمر فالقتال أومتميزا إلى                                           |          |         |          |
| قَتُهُ فَعُلَّا الْمُعْتَسِمِينَ اللَّهُ وَمَا وَاهْجِهُمْ وَبِنْسِ الْمَايِرِ ﴾ ( ٥) فَلْفِ المر أة رموا بالزناء والحصنات |          | 1       |          |
| العقائف اللاني حفظهن تعالى من ذلك الغافلات أي عن الفواحش وماء من يه أي لم                                                  |          |         |          |
| يخطر فلك لهن ببال لكونهن مطبوعات على الخبر مخاوقات من عنصر الطهارة فن                                                      |          |         |          |
| هنة الوصف من الدلالة على كال التزاهة ماليس في متاوته ، والم ادمالة منات التمان                                             |          | ŀ       |          |

راوی کتاب ایران این مر ایراب ایران این مر الوژ این مر الوژ این مر الوژ

إِجْمَلُوا آخِرَ صَلاَنِكُمْ بِاللَّيلِ وَثَرَا <sup>()</sup> إِجْمَلُوا فِي يُئُونِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ وَلاَ تَنْخِذُوهَا تُبُورًا <sup>()</sup>

إِجْمَعُوا إِلَيَّ مَنْ كَانَ هُنَّا مِنْ يَهُودٍ (\*) قال فَصِعُوا لَهُ فَقَالَ إِنِّي سَائلُكُمْ عَنْ شَيْء فَعَلَ آلُمِهُمْ مَنْ اللَّكُمُ عَنْ شَيْء فَعَلَ آلُمِهُمْ مَنْ اللَّهِكُمْ فَلَانٌ (\*) قالُوا صَدَفْتَ قالَ اللَّهِكُمْ فَلَانٌ (\*) قالُوا صَدَفْتَ قالَ فَهُلُ آ يَهُمْ مُلُونً لَهُمْ مَنْ آ بَا القَاسِمِ وإِنْ مَلْأَلْتُ عَنْهُ مُقَالُوا لَمْمَ بَا آ با القَاسِمِ وإِنْ كَذَبْنَا عَرَفْتَ كَذِبْنَا عَرَفْتَ كَذِبْنَا عَرَفْتَ كُذِبْنَا عَرَفْتَ كُذِبْنَا عَرَفْتَ كَذَبْنَا عَرَفْتَ كَذَبْنَا عَرَفْتُ فِي آ بِينَا . فقالَ لَهِمْ مَنْ آهُلُ النَّارِ . قالُوا

بالإيمان بكل ما يعب الإيمان بعض التكاليف فعلاوتر كا إيمانا حقيقيا عمليا كايني عنه تأخير الموسوف المربعين ذلك لا الموسوف المربعين ذلك لا المنى المصدي لاطلاق الاسم في الجلة و وقد توعد القاهر فوق عباده مرتكبي ذلك والمنه بقوله (إن الذين برمون المسات الفافلات المؤمنات العنوا في الدنيا والآخرة ولهم عداب عظم) الحدث وامسلم وأود اود والنسائي

(١) أى اجساوا غاية تهجه كم الليل وترافلو أوتر تم تهجد لم مده عديث الترمدى وحسنه الاوتران في ليلة ، وأخرجه كم إلليل ابن حيان ومحده ، ومشر وعية الايتار آخر الليل لمن وتن التيمة ، أمامن خشى الفوات فليو ترقيب نومه ، لما في منتبى الأخبار عن جارعن الني سلى الشعليو ولم أيكم عاف أن لا يقوم من آخر الليسل فليو ترتم ليرف و وتن بقيامين آخر الليسل فليو ترتم ليرف و وتن بقيامين آخر الليسل فليو ترمين آخره فان قراءة الليل عضورة وذلك أفضل ، رواه أحدوس الوالزمذى وابن ماجه حذا وليس الأمر، في الحديث الموجوب لوجود السارف عده ، منفق علمه ،

(٧) من التبعيض والمراد بالسلاة النافلة ، أما الفرصة فأداؤها في المسجد المن ملك في المنتق عن ريد رئابت أن الني على المتعلم والأفضل الملاقصلاة المرء في يسته إلا المكتوبة ، ورواه الجاءة الاان ماجه ، واعاحت على النافلة في البيت لكونها أصفي وأبعد من الرياف والمرات الرياف والملاكة ، وقداستني من العموم الشعائر الناهرة كالعيد بن والتراوع وغيرهم افاداؤها في السبحة أفضل ، والمراد من الني عن انتحاد البيوت فيورا هجوها من العبادة وعارتها الملاد ، الحد تستنق عله

(٣) سبدأنه لماقت خيراً هديت اصلى الله تعالى عليموسم شاة فهاسم فقال ذاك

(٤) أى اسرائيل وهو يعقوب بن اسحق بن ابراهم عليم الصلاة والسلام

إب

اذاعدر المعركون ا

أَنْ الله عليه وسلم إلى الله الله عليه وسلم إلى الله عليه وسلم إلى الله عليه وسلم إلى الله عليه وسلم المنه في أ فيها (أ) وَاللهِ لاَلْخُلُقُكُمْ فِيها أَبَدًا (أ) ثم قالَ هَلْ اَنَهمْ صَادِقَى عَنْ شَيْء إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ . فقالُوا لَهم باا با الفاسم قالَ هَلْ جَمَلَتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سَمًّا قَالُوا لَهمْ قَالَ مَاحِمْكُمْ عَلَى ذَلِكَ قَالُوا أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا تَحْقَ لَسَمْرِيحُ مِنْكَ (أَيَّوَ كُنْتَ بَيِبًالهُ يَضُولُكَ (ا)

أَحَبُّ السَدِينَ وَمِنَ السَدِينَ إِنَّ اَصَدَّفُهُ (\*) فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِقَتَيْنِ إِمَّا السَّبِيَ
وَإِمَّا المَالَ (\*) وَقَدْ كُنْتُ استأْنَيْتُ بَكُمْ (قَال) وَقَدْ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله
عله وسلم اتنظَرهم بضغ عَشَرة لَيلة حين قَفَل من الطَّائِف (\*) فَلمَّا تَبيّنَ لَهُمْ أَنْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم غَيْرُ رُكِّ الَيهم الآ إِحْدَى الطَّائِفَتِينَ فَالُوا إِنَّا غَنَّارُ سَبْنِنَا فَحَمَّ مَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في المُسلمين فأَنْ عِلَى اللهِ عِمَا هُو أَهْلَهُ مُمَّ قَالَ آمَابَسُهُ فَإِنَّ إِخْوَالَكُمْ هَوُلُاهُ قَدْ فَا أَنْ عِلَى اللهِ عِلَى اللهُ عِنْ المُسلمين فَا أَنْ عِلَى اللهِ عِلَى المُسلمين فَا اللهُ اللهِ عَلَى المَّالَمُ اللهِ عَلَى المَّلِينَ المُسلمين فَا اللهِ عِنْ المُسلمين فَا السَّمْ اللهِ عَلَى المَّالَمُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى المُسلمين الله عليه وسلم غَوْلاء قَدْ المُسلمين اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى المُسلمين الله عليه وسلم عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

(۱) في رواية تعلقوننا بنونين على الأصل فاسقاط النون في هذه الرواية العيز اسب ولا جارة منه منه المراح واعن ولا جارة لعنه (۲) الخسء كلا ترجر أى از دجروا عن معتقد كم وارعو واعن كلا مكواسكتو اسكتو المكتوت داة واسكتو افياسكون هوان فلستم مها بمخرجين (۲) أى لا تعزجون منها ولا يقيم بعد كم فيامن دخلها من عماة المؤمنة بين بل يتعلق ل تعالى جالز وجوحينات فلا يتم بالرفع وهو سائع قال ابن مالك بالخروج وحينات فلا يتم بالرفع وهو سائع قال ابن مالك على ويعد حاص رفعال المناء بل كان يعاوده حتى مان مكافى الخبر فل تقتصلى القتمالي عليه وسلم مكرمة الجم بين منه بي النبوة والشهادة ولا يردع لى ذلا فقول مقالى (والقد يصصل النبوت النبوة والشهادة ولا يردع لى ذلا فقول مقالى والشهادة ولا يردع لى ذلا فقول المناقب فلا تعقيد المناقب النبوة النبوة والشهادة ولا يردع لى ذلا فقول المناقب فلا تعقيد المناقب النبوة النبوة المناقب المناقب

(٣) كالمسلى القتمالى عليموسلم لو فلحوازن حين جاؤه مسلمين فسألوه أن يردالهم ما خدمهم في السي ما أخد منهم على السي ما أخد منهم على السي الما الشي والمال تقديم في الأصل الأسر والمراد السبي (٨) انتقارهم ليندوا طائمين نقه ورسوله صلى الفتمالى عليموسلم فيرد المهمذ ال واستحم أبطواحتى قدمت الفنعة على الفاعين فو فدوا بعد ذلك وكون من تعلق الاسلامة والبنع في العدد بالكسر وقد يقيم ما يين الثلاث الى التسع على الدول المناسكة المناسكة على التسع على التعاديق المناسكة على التعاديق المناسكة على التعديد المناسكة على التعديد المناسكة على التعديد التعديد المناسكة على التعديد التعديد التعديد التعديد التعديد المناسكة على التعديد التعديد

المشهور والقفولالرجوع

مه . ا داوهب شیاالوکیل اوشنیح توم جاز

(١) أي يعلب نفسه بدفع السي الى هوازن مجانا من غير بقل (٧) أي نعملي بقلة من أول في الحي والسي المهوازن مجانا من غير تولي والاجهاد وأصل ذلك الرجوع كائه كان لهم في الأصل فرجع اليهومنه (حتى نفي ه الى أمرالله) وأصل ذلك الرجوع كائه كان لهم في الأصل فرجع اليهومنه (حتى نفي ه الى أمرالله) ورضوا بفلك وطلاب من موسل الأمراك من عند كونهم رصوا بفلك والمهاب المورالة بيلة أو المحامنة الناس بلي شونهم و يتعرف الأمراك المناس على القتمالي علم وطالمة عمل عن وهو القيم بأمورالة بيلة أو وطالمة عمل عن عمل القتمالي علمه وطالمة عمل عن عمل القتمالي علمه وطالمة عمل عن أمر هم استطابة النفوسية و الحدث أحرجة أو داودوالنسائي

ا بجاعة من الناس بي شونهم و يتعرف الأمير منه أحوالم وأراد بذلك صلى القتمال عليه ولم التعمل التعمل والمالته عليه والمتعلق من أمر جه أبوداود والنسائي والمالته النسبة التعمل أمر به أن الحيث أمر جه أبوداود والنسائي المداودة أن المالته والمعلق المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة والمناسب

إِحْتَجٌ آدَمُ وَمُوسَي (١) فَعَالِ لَهُ مُوسَى يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيْسَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الجِّنَّةِ (\*) قَالَ لَهُ آدَمُ يَامُوسَي اصْطَفَاكَ اللهُ بَكلامهِ (\*) وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ (' أَتَأُومُنِي عَلِي أَمْرِ فَدَّرَهُ اللهُ عَلَّ قَبْلَ أَنْ عَلَقْنَى بَأَرْبَدِينَ سنَةً ( فَعَدَ إِلَا مُوسَى فَحَجُ آدَمُ مُوسَى ( اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله تحاجآتم التدر أَحَقُ الشُّرُوطِ أَنْ تُوقُوا بِهِ مَا أُسْتَحَلَلُتُمْ بِهِ الفُرُوجَ (١٠) الشروط أُحِيُّوا مِنْ احْرَامَكُمْ بطَوَافِ الْبيت <sup>(١)</sup> وَبَيْنَ الصْفَا والمَرْوَة <sup>(١٠)</sup> حكمته والحكم مرعية في الأمور التشريعيسة . الحديث أخرجه مسارواً بوداود والنسائي وابنماجه ( ٨ ) أَى تَعَاصاوتناظرا (٢) أَى كنت سبالذلك، وهذه الجلة مبينة لسابقتها ومفسرة لما أجل ( ٣ ) فيــ تاميح الى فوله تعالى ( وكلم الله موسى تــكلما ) ( ٤ ) أى كتب الث ألواح التوراة مسدرته ( ٥ ) أي أتعنفي على أمر فدره العسر والعلم على وأثنته في أم الكتاب قبل كونى بأر بعين سنة وحكم بأن لامحالة كائن فكيف تغفل عن العرالسابق وتذكر الكسب وتنسى القيدر وأنت من المعلفان الأخيار الذين بشاهيدون أسرار الأشاء ولا منظرون الى ظواهرها ، والمرادبالعدد التكثير ، بدليل حديث ألى سعيد عندالبزار أتاومني على أم فدره الله على فبسل أن عنلق السعوات والأرض وارادة التكثير بالعدد شائمة في كلام العرب وليست خاصة بعدد السبعين ( ١ ) أي غلبه الحيمة بان ألزمه بأن ماصدر عنه اليكن هومستقلا بهمقكنامن تركه بل كان فدرامن اللهجل شأنه لاملمن امضائه وهده المحاجة لم تكن في عالم الأسباب الذي لا يجوز ف قطع النظر عن الوسائط والاكتساب وانما كانت في العالم العاوى عندملتني الأرواح (٧) أي قال صلى الله تعالى على وسل ذلك القول القول ثلاث مرات تقريرا لماسبق وتأكد اله . وتثبتا الدُّ نفس على توطين هذا الاعتقاد . الحديث أخرجه مساواً بوداودوالنسائي وا يهماجه ( ٨) أى أحق الشروط الوفايشروط السكاح ولان أمن وأحوط و باله أصل والداد شروط لاتنافي مقتضي عقده بلتكونسن مقاصده كاشتراط العشرة بالمروف التيجاء بها الفرقان ( فامساك عمروف أوتسر يج احسان ) وأما الشروط التي تعالف مقتضاه كاشتراط فراق زوج مشلافلا يعب الوفاء بهابل تلغو ويصح النكاح فهوعام مخصوص وهذا الحسترواه الجاعة (٩) قالصلى الله تعالى عليه وسلم والصحابة عليم الرضو ان محرمون بالمجمفر دا وذلك في حجة الوداع (١٠) أي و بالسبي بين جيلي الصفاوالم وة

الغتم والقراذ

المير

وَقَصَرُوا ثُمَّ أَفِيمُوا حَلَالًا حَتَى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ فَأَهَلُوا بِالْحَجِ
وَا جُمْلُوا الَّتِي قَدَمَتُم بِهَا مُتُعَة (") فَقَالُوا كَيْفَ غَيْلُهَا مَتْمَة وَقَدْ سَمَّيناً
الحَجَّ فَقَالَ الْفَيْلُوا مَا أَمَرَ تُسَكَمْ فَلُولًا أَنِي سُقْتُ الهَدِيَ لَمَعْلُهُ مَثْلُ الذِي المَعْلَةُ مَثْلُ اللّذِي مَطَّهُ (") فَقَلُوا أَنِي سَقْتُ الهَدِي مَعْلَهُ (") فَقَلُوا أَمِن تُسُكُمْ وَلَكِنْ لاَ يَجِلُ مِنِي حَرَامٌ حَتَى يَبِلُهُ الهَدِي مَطَّهُ (") فَقَلُوا أَحْدَانًا باللّذِي مَثْلُ اللّذِي مَثْلُ اللّذِي مَثْلُ اللّذِي مَثْلُ اللّذِي مَثْلُ اللّذِي مَثْلُوا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ الْفَلْكُورُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُعْلِمُ اللّهُ وَمَالُوا اللّهُ وَمَالُوا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَمَالُوا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمِلْكُولًا اللّهُ وَمِلًا اللّهُ وَمَالُوا اللّهُ وَمَاللّهُ اللّهُ وَمَالُوا اللّهُ وَمِلْكُورُ اللّهُ وَمَالُوا اللّهُ وَمِنْكُولُ اللّهُ وَمَالًا اللّهُ وَمُولًا اللّهُ وَمَالُوا اللّهُ وَمَالُوا اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْكُمُ وَلَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمَالًا اللّهُ وَمَالًا اللّهُ وَمَالُوا اللّهُ اللّهُ وَمُولًا اللّهُ وَمَالُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَالَمُولًا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَالُمُوا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ وَمَالِمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ ال

(١) يومالذ ويقهو النامن من في الحيت معين للثلاثهم كانوارتو ون فيمه الما لم المعده أي يستقون ويسقون والمراد الاهلال الاحرام والمتقالمين و والحلاقها عليها من ضر وب الجاز أي اجساوا الحجة المسردا التي أحرم بها هم و بأن تصلوا ما فقصر والمعتمدين و في التركيب تقديم و تأخير أي اجساوا التي قدم بها متموة الحوال الرياب المعالمة المنافقة المنافقة و فعالم المنافقة و فعاله المنافقة و فعالم المنافقة و فعالم

(٣) هذا جوابس لا ينطق عن الحوى صلى الله تعالى عليه و المحر بن هشام عن الله يارسول الله كيف البيد الوحى وأصل الصله صوت الحد مداذا و الحي هذا صوت الحد مداذا و الحري هذا الله يارسول الله كيف البيد و وقيد لل صوت حقيقاً جنت و والحكمة في تقدماً ويقرع معمد الوحى فلابيق فيه وقيد لل صوت حقيقاً المتنبعة التساوي في كال الصفات بل ولا في المتنبعة النافظ و المنافظ و المتنبعة المنافظ و المتنبعة المنافظ و المتنبعة المنافظ و المتنبعة المنافظ و المتنافظ و المتنافظ

| (حرق اهمره)                                                                                                 | ( 4      | •)             |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------------------------|
| ا فَأْمِي مَا يَقُولُ *. قَالَتْ عَائِشَةٌ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ ٱلوَحْيُ فِي الْيَوْمِ     | راوي     | کتات           | بإب.                        |
| الشَّدِيد البَّرد فيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَيْنَهُ لَيَنْهَسَّدُ عَرْقًا (١)                               | مائنة    | الحج           | بف کان<br>ده الوحی          |
|                                                                                                             | أين عمو  | الجهاد         | ده الوحي<br>بادباذن<br>بوين |
| أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللهَ يُحِيِّهُ (١)                                                                       | iefb     | التوحيد        | بادق دعاء<br>، الغ          |
| اخْتَنَنَ إِبْرًا هِيمُ عَلَيْهِ الصَّلَّاةُ وَالسَّلَامُ وَهُوَ أَبْنُ ثَمَانِينَ سَنَّةً                  |          |                |                             |
| بِالْقَدُومِ (°)<br>أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدُ فَأْصِيبَ (° ثُمَّ أَخَذَهَا جَفُرُ فَأْصِيبَ . ثمَّ أَخَذَهَا | أبوهريرة | أعاديت الإثياء | وانخذافة أبراهم             |
| قدرة علىالتشكلوالظهوربالسورةالبشرية كاأتي بهالتذيل فيقمةالروح الأمين مع                                     |          |                | ₹,                          |
| مرم عليما السلام حيث قال ( فقشل لهابشراسويا ) ( ١ ) أى ليسيل عرقامن كارة                                    | 1        |                |                             |
| معاماة النصب عند نزول الوحى إذاته أمر طارئ زائد على الطباع البشرية ، الحديث                                 |          |                |                             |
| متفق عليه<br>( ٧ ) سبداته جاءاليه صلى الله تعالى عليه وسلم رجل فاستأذنه في الجهاد فقال له ذلك               |          |                |                             |
| (٣) لمل الحكمة في اشار الجهادفهما خشية صياعهما أواجدهما ، وكون بر هما                                       |          |                |                             |
| والاحسان الهمافرض عين . والجهادفرض كفاية ألم يتمين . وفروض الأعيان لها                                      |          |                | 1                           |
| أرجحة التقديم على فرض الكفاية أي فجاهد نفسك أبها البار في سبيل مرضاتهما                                     |          |                | 1                           |
| وندرع مراقبة الله تعالى فهما وامتط جواد الجودفي برهما وتقلهموا ضي السيوف                                    |          |                |                             |
| لتقطعهما فيميدان القتال القواطع عنهبا وجاهدفهما حقجهادهما ولانطع نفسا                                       |          |                |                             |
| ولاحوى في عقوفهما ( ولاتقسل لها أن ولاتتهرهما وقل لهاقولا كريما واخفض لها                                   |          |                | 1                           |
| جناح الفل من الرحمة وقل رب ارحهما كاربياني صفيرا). الحديث أخرجه مساواً بو                                   |          |                |                             |
| داودوالتر، نى والنسائي                                                                                      |          |                |                             |
| ( ٤ ) سببه أنه صلى الله تعالى عليموسل بعث رجلاعلى مر ية فكان بحتم قراءته في صلاته                           |          | 1              |                             |
| التيسليها بأصحابه بسورة الاحسلاص . فلمارجعواذ كروا دلك النبي صلى الله عليه                                  |          |                |                             |
| وسلم فقال ساوه لأعرشي يصنع داك فسألوه فقال لأنها صنفة الرحن وآنا أحب أن أفرأ بها                            |          | 1              |                             |
| فقال الخبر وتقدم لك غير بعيد معنى ذلك الحب . وما بالمهدمن قدم . وفي رواية حبك اياها                         |          |                |                             |
| أدخك الجنة ، الحديث أخرجه سلم والنسائى                                                                      |          |                |                             |
| ( ٥ ) القدوم اسم موضع الشام والخنان معروف وقد اختلفت فيما لأتمة اختلافا يدور بين                            |          |                |                             |
| الوجوب والسنية ينظر مع أدلته في غيرهذا الوجير ، الحسيث متفق عليه الأن مسلمالم                               | 1        |                |                             |
| بذكر السنين (٦) زيد بن مار ته وذلك حين أمره صلى الله تمالى عليه وسلم على سرية أرسلها                        | 1        | 1              |                             |

أنس الحنائة المتاقب الأدب

عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَة فأُصِيبَ . وَإِنَّ عَنِيْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم لَنَذْرِ فَانَ (١) ثُمَّ أَخَذَهَا خَالَتُ بْنُ الوَلِيدَ مَنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَقُتِّحَ لَهُ (٢) أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأْصِيبَ . ثُمَّ أَخَذَ جَنَفَرٌ فَأْصِيبَ <sup>(١)</sup> ثُمَّ أَخَذَا بْنُ رَوَاحة فْأُصِيبِ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ . حَتِّي أَخَذَهَا سَيْفٌ منْ سُيُوفِ اللهِ حَتَّى فَتَح اللهُ عَلَيْهِمْ (١)

أَخْنَى الأَسْهَاء عَنِدَ اللهِ يَوْمَ القبِيَامةِ رَجُلُ نَسَمَّى مَلِكَ الاملاك (٠) إِخْوَانُكُمْ حُوَلُكُمْ (١٠ جَمَلَهُمُ اللَّهُ غَنْ أَيْدِيكُمْ (١٧ فَمَنْ كَانَ

في جادي الأولى سنة تمان لفزومؤنة .. موضع بأرض البلقاء من أطراف الشام .. وقال ان قتل زيد فجعفر \_ أي أميرهم \_ وان قتل جعفر فعبد الله بن رواحة كافي الخـبر الآق من هـ ندال لمرف ( ١ ) هذا ما و بهن كلام الراوى والمراد بتا واف العنين سيلان دمعيما ( ٧ ) أي أخذ هامن غير تأميرمنه صلى الله تعالى عليه وسل . ولسكنه رأى الملحة ف ذلك الكثرة المدو وشدة البأس وخوف هلاك المسامين . ورضى عليه الصلاة والسلام عافعل فصار ذاك أصلافي الضرورات اذاعظم الأمي واشتد الخطف وتتمناعف الخوف سقطت الشروط ، الحديث أخرجه النسائي

( w ) فيه وفيايتاوه حدف المعول ( ٤ ) ير بديه غالدين الوليد المصر عبه في الرواية الأولى . وروى مرفوعا لاتؤذوا خالدا فانه سنف من سوف الله صبه الله على الكفار أخرجه الحاكموا بن حبان . ولهمن المشاهد والفتوحات ماتنبثك عنهاا سفار التاريخ والله تعالى ولىالتوفيق

( ٥ ) أخنى الأماءأي أفشها ، والمراد الاسم السعى بدليل الخير ، والتقييد سوم القدامتهم أنحكمه فيالدنيا كذلك الإشعار بترتب ماهومسس عندمن ملاقاة الجراء في ومعميب سواء معي نفسه بذلك أومعي جذا الاسرفرضي به واسفر عليه ، وذلك النهام صفات الحق جلشأنه فلالمنق عخاوق أن يصف نفسه بصفات الروية واعا منعت بنعوت العبودية ، الحديث وشدالي تعريم التسمى مهذا الاسم ومافي معناء كأحكم الحاكن وبالأسهاء الخاصة بذي الجلال والاكرام . متفق عليه

( ٦ ) أى اخوانكو في الدِّين أوفي الآدمية أى انكرمتفر عون من أصل واحدوه وخبر لما يعده قدَّم عليه اهمامانشأن الاخوَّة . والخول الخسم والعسد الدين يتفوَّلون الأمور أى يتعهدونها . الواحد خائل (٧) مجازعن القدرة أوالملك

الله الله المراه المراه المراه عنه المراه المراع المراه المراع المراه ال الاعاد أبردر ما يَعْلَبُهُم (" فإنْ كَلَّقْتُهُم فَأَعِينُوهُم الْ إِذَا أَتَى أَحَدُ كُمُ النَائطَ فَلاَ يَسِتَقْبلِ الْقَبْلَة (") وَلا يُولِهَا ظَهْرهُ الوضوء الوابوب أسر قُوا أَوْغَرَ بُوا (٥) إِذَا أَتَى أَحَدَكُم خَادِمُهُ لِطْمَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسَهُ مِمْهُ فَلْيِنَاوِ لَهُ لَمْمَةً أَوْ لَمْمَتَهِٰنَ أَوْ أَكُلَةً أَوْ أَكُلْتَهِٰنَ ۚ (" فَإِنَّهُ وَلِيَ علاجَهُ (" اومريزة المتلى إذًا أَتَيْتَ مَضْجَمَكَ فَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ للصَّلاةِ (\*) ثمَّ اضطَجمْ عَلَى (١) الأم في هذا ومايتا ومالند ب فالمراد المؤاساة لاالمواساة من كل وجه (٧) التكليف الأمر عامد خسل مشقة على النفس أى لا تأمر وهم عاهو فوق وطوقهم ولا تسمع قدرتهم قال تِّمالي (الانكافالله نفسا إلاوسعها) فضلا منــه ورجة وارشادا لنا فكيف بنانحالف ذاك فعين سخرقار بهم لناوجعلهم تحت أبدينا ، والنهى في الخبر التصريم ( ٣ )الاعانة بالنفس أوالغبر وذاك لتغفيف ماحاوابه من الاصر ، الحديث متفق عليه ( ٤ ) الفائظ الموضع المطمئن من الأرض كانوابعة ونه القضاء الحاجة فعر واله عر الحدث نفسه كراهية منه مهاف كره بخاص امعه لان من عادة العرب استعمال الكنايات صو باللا لسنة عمانصان عنه الأساع والأبصار . ثم كثر استم إله فيه حتى صار اطلاقه علم حقيقة عرفية غلبت على الحقيقة اللغوية ( ٥ ) هـ فامحول على محل يكون التشريق أو التغريب فيه مخالفا لاستقبال القبلة كالمدينة ومافي معناها . ولايتناول الأمرما كانت القبلة فيه الى الشرق أو المفرب فانه مازم فيه الانصراف الىجهة الجنوب أوالشهال هذا . وظاهر الخبرعموم التصرم في المحراء والبنيان وفيه خلاف منظر في غيرهذا الوجيز . الحدثمتفقعليه (٦) شائس الراوى . وأ كاتبضم الهمزة مرادف لمتاور ، وبالفتح المرة من الأكل وليس مراداهنا ، ولسارتقىيدذاك عا اذا كان الطعام قليلاو مقتضاه أنه اذا كان كثيرا فيكون حظمنه أكثر (٧) أى باشر صنعه وقاسى مشافه وتكيدس ماره ودخانها وتعلقت يهنفسه ، ويلحق به علم له لوجو دالمني في موان تفاوتا في الأمر والله تعمال ولي التوفيق (٧) أى اذا أردَتْ أَنْ تأتى موضم نومك فقطه را لح أى لئلا تقبض روحه بفقة فيكون على هيئة كلملة . روى عن مجاهد أنه قال قال لى ابن عباس لا تبيةن " إلا "على وضو ، فان" الأرواح تبعث على ماقبضت عليه وهذاوان كانسوقو فالكنه في حكم المرفو علان شله لانقال الرأى

خشلص تاميل الود

شِقَكُ الاَيْسَ ('' ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ أَسَلَمْتُ وَجَهَى إِلَيكَ ('' و فَوَضَتَأَمْزِي اللَّهُ أَلَيْكَ (' وَأَنْجَا أَنِكَ ( ' وَأَنْجَا أَنْ طَهْرِي إِلَيْكَ (' ) رَغْبَةً و رَهْبَةً إِلَيْكَ (' ) لا مُلْجَأً ولا مُنْجًا منك إلاَّ إِلَيْكَ (' ) اللهمَّ آمَنْتُ بِكَتَابِكُ الَّذِي أَنْزَلْتَ (') وَبَعْمَلُهُنَّ وَنَبِيكُ اللَّذِي أَزْرَالُتُ فَلْ أَنْتَ عَلِ الْفَطْرَةُ (' وَاجْمَلُهُنَّ اللهُ اللهِ مَنْ لَيْتِكُ فَأَنْتَ عَلِ الْفَطْرَةُ ( ' وَاجْمَلُهُنَّ اللهُ مَنْ مَنْ لَيْتِكُ فَأَنْتَ عَلِ الْفَطْرَةُ ( ' وَاجْمَلُهُنَّ اللهِ مَنْ مَنْ لَيْتِكُ فَأَنْتَ عَلِ الْفَطْرَةُ ( ' وَاجْمَلُهُنَّ اللهُ مَنْ مَنْ لَيْتُكُ فَأَنْتَ عَلِي النِّيْ صِلْي اللهُ عَلِي وسلم فَلَمَّ اللهُمَّ آمَنْتُ كِنَا لِكَ وَنَبِيلِكَ اللّذِي أَنْزَلْتِ فَلْتُ وَرَسُولِكَ قَالَ لاَ وَنَبِيلِكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلِيلِيكَ اللّذِي أَنْزَلْتِ فَلْتُ وَرَسُولِكَ قَالَ لاَ وَنَبِيلِكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَيْلِيكُ اللهُ اللهُ وَلَالِهُ اللّهُ اللهُ وَلَالِهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْلِيكُ اللّهُ وَلَوْلُولُكُ فَالِ لاَ وَنَبِيلِكُ اللّهُ اللّهُ وَلَالِكُ وَلَالُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَالِكُ وَاللّهُ وَلَالَهُ اللّهُ وَلَالِكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَالِكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَالِكُولُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

إِذَا أَيْنَتُمُ الصَّلاةَ فَمَلَيكُمْ وِالسَّكِينَةِ (١١) فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصلُّوا وَمَا

(۱) أى انه النه أمنع لتقل النوم وأسر عالم خافة (۲) ير بعبالوجه الذات قاطلاف علمها من ضروب المجاز ، و قضيمه بالذكر كرلانه أشر في الأعضاء و مجمع الحوام، في معنى النفو يض المسمحانه في جميع الشؤن والاقبال عليه بالقليب والقالب (ومن سلم وجهه الما المعامدة في مجمع الشؤن والاقبال عليه القليب و المنافذة الأمور) (٣) أى ددته الميث و مقدر المثانى ما مدعوه الرهبة أى رهبة منك فهو كقوله تمالى (والذين تبوي والله الذا والمجان والمهار ويستماون ذاك كثير الى والإيمان أي تؤلوا الدار وأخلسوا الإيمان والمصرب ينستهماون ذاك كثير الى تراكيم كقول الدار

ورأبت بعك في الوغى ، متقلما سيفا ورعما

أرادو ما ملارعا والنقلية الما يكون السيف ( ٢) هذا كالتعليلة و أي لا تعلااتها المحالات المسلمة و أي لا تعلق المسلمة و أي المسلمة و أو المسلمة و المسلمة و أو المسلمة و أن المسلم

| •   |            |    |
|-----|------------|----|
| d   |            |    |
| Н   | واب        |    |
| 11  |            |    |
| 擾   | .3         |    |
| 12  | 3          |    |
| Œ   | -          |    |
| ſΕ  | á.         |    |
| ш   | 3          |    |
| IB  | 智          |    |
| W   | -33        |    |
| 据   | ==         |    |
| ıb  | - 1        |    |
| п   | 7          |    |
| 僡   | 148        |    |
| н   | - 0        |    |
| Н   | .7         |    |
| ΙĒ  | 1 7 IN - 3 |    |
| 懪   | 3,5        |    |
| 团   | 7          |    |
| 庸   | 41         |    |
| и   | ١.         |    |
| 擅   | 16         |    |
| П   |            |    |
| н   |            |    |
| и   |            |    |
| 18  |            |    |
| IÆ  |            |    |
| 18  | - 3.       |    |
| ш   | منسد       | ٠. |
| Æ   | ~ n        |    |
| Ш   | 50         |    |
| Ш   |            |    |
| H   | 17         |    |
| Ш   | .7         | •  |
| Æ   | . 8        |    |
| 慷   | - 29       |    |
| 栅   | -2         |    |
| Æ   | - 62       |    |
| H   | 22         |    |
| Ш   | - 4        |    |
| H   | ٠,         |    |
| Ш   | 773        | r  |
| ni. | -          | •  |
| Ш   |            |    |
| ı   |            |    |
| i   |            |    |
| П   |            |    |
| 1   |            |    |
|     |            |    |
| ш   |            |    |

| الربي الأناف المناف | راری               | کاب          | ال أ           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|
| ا فَأَتَكُمْ فَأَتْمُوا (١)                                                                                    | رياري<br>ارو کتاره | الاذان       | 3,5            |
| أَ إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا نَادَى جبريلَ إِنَّ اللهِ مُحِبُّ مُلاَنَّا فَأَحْبَبُهُ (٣)                    | 15.                |              | 1              |
| فَيُحِنُّهُ جَبِرِ مِلُ فَيَنَادِي جِبِرِيلُ فِي أَهْلِ الشَّاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلاَنَّا فَأُ حَبُّوهُ |                    |              | ij             |
| فَيُحَبُّهُ أَهْلُ النَّمَاء ثمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ فِي الأَرْضُ (٣)                                      | أومرا              | 4-17         | 7.30           |
| إِذَا أَدْرِكَ أَحَدُ كُمْ سَجَدْةً ﴿ مَنْ صَلَاةِ النَّصْرَ قَبْلِ أَنْ تَمْرُبَ الشَّسْ                      | 19                 | ۵,           | \\<br>\\<br>\\ |
| فَلَيْتُمْ صَلَاتَهُ (* وَاذَا أَدْرِكَ سَجْدةً منْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطَلُّع                     |                    |              |                |
| الشُّسُ فَلِيْمٌ صَلَاتَهُ (١)                                                                                 | أبوعرا             | مواقيشالصلاة | 4.18.6         |
|                                                                                                                | 1.5                | , lland      | 3              |
| تُمـه به وبها في قوله جلشأنه ( عليكم أنفسكم ) لانها زادفي مفعوله كثيرا لصفه عن                                 |                    | 14           |                |
| العمل ( ١ ) ظاهره أنَّ ما يأتي به المسوق هو آخر صلاته لاأولها وفيه خلاف تنفرَّع عليه                           |                    |              | 15             |
| أحكام تفسيلها في كتب الفروع ٠ الحديث متفق عليه إ                                                               |                    |              | 7              |
| (٢) حبالله تمالى لعبسه بمسى ازادة أثر ماه من الفيض الراباني والعطف الراجاني                                    |                    |              |                |
| (٣) أى فوقوب الحل الأرض فلايراه أو يسمع به أحد من الكمل إلاأحبه زاد الطبراني                                   |                    |              |                |
| مُقرأر سول الله صلى الله عليه وسلم (إنَّ الذِّين آمنو اوعماوا الصالحات سجعل لهم الرحن                          |                    |              |                |
| وُدًا ) أي مودة في القاوب لاعانهم وصالح أعمالم . والمشهور أن ذلك الجعل في حياتهم                               |                    | '            |                |
| الدنيالهذا الحديث ، ومفهومه مصرح به في صبح مسلم ، وفيدأن تواردالقاوب على حب                                    |                    |              |                |
| عبداً وتطابقها على بغضه دليل على ماعند الله تعالى من الحب أوالبغض . جعلنا الله سبعانه                          |                    |              |                |
| من الحبو بين الديث من خبر وسيلة اليه صلى الله تعالى عليه وسلم الحديث متفق عليه                                 |                    |              |                |
| ( ٤ ) المرادبالسجدة الركمة فاطلاقها عليها تتجوز (٥) أي وتكون أداء لما في الهداية أن                            |                    |              |                |
| السب هوالجزء القائم من الوقت لانه أو تعلق الكل أوجب الأداء بعد مولو تعلق الجسز                                 |                    |              |                |
| الماضى فالمؤدى في آخر الوفت فاض . واذا كَان كذاك فقد أدَّاها كاوجبت بخلاف                                      |                    |              |                |
| غرهامن الصاوات فانهاوجبت كاملة فلاتتأدى بالناقص اه وصاحبها آثم بتأخيرها                                        |                    | 1            |                |
| لىلك الوقت بلاعدر وتحكوم على صلاته بأنها صلاة المنافق . ففي منتقى الأخبار عن أنس                               |                    |              |                |
| فالمعم وسول الله صلى الله عليموسلم يقول تلك صلاة المنافق يحلس يرقب الشمس                                       |                    |              |                |
| حى اذا كانت بين قرنى الشيطان قام فتقرها أربما لا يذكر الله إلا قليلا . روا ما الجاعة الا                       |                    |              |                |
| الفارى واسماع فلأأر دعاف وىالاعان وأفزع لقاوب أعل الخشيقين هذا المبر                                           |                    |              |                |
| (٢) بهذا أخذالامامان الشافي وأحدوا لجهور خلافاللامام الأعظم حيث قال ببطلان                                     |                    |              |                |
| صلاة المنج بالشروق ادخول وقت النبي وهما وخلافية شهورة تنظر معادلتهافي غير                                      |                    |              |                |
| هذا ألكتاب وهذا الحديث أوجهم إوالنسائي وابن ماجه                                                               |                    |              |                |
| . 5,52                                                                                                         | -                  |              | 1              |

الصيداذافاباستهاخ

شروج الساماخ أبواب منة الملا إِذَا آرْسَلَت كَلَبُكَ وَسَنَّيْت فأَمْسُكَ وَتَتَلَ فَسَكُنُ (\*) وَإِنْ أَكُلَّ فَكُلُنُ (\*) وَإِنْ أَكُلَّ فَلَا تَأْكُلُ فَأَنَّمَا آمْسُكَ عَلَى نَشْبِهِ .وَإِذَا خَالَطَ كِلاَبًا لِمِنْ يُذْكُر أَسُمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

إِذَا اسْنَا ذَنَهُمْ نِسَاوُكُمْ بِاللِّيلِ الي السَّجِدِ فَاذَنُوا لَهُنَّ '' إِذَا اُسْتَجَنَّحَ اللِّيلُ '' أَوْ كَانَ جُنْحُ اللَّيلِ '' فَكَفُّوا صِبْياَنَكُمُ

(۱) الرادبال كاب المعلوه والذي يسترس باغراء صاحبه و يرعوي بازجار مهدشة المعدو واذا اصطادام بأكل المعنون المستعم التكرار، ومرجع ذاك الى المكابئ الهاشرة بالجوارب، والتسمية تكون حال ارسالك ، والمرادباسا كه امسا كه عن الأكل من المسدوا باحقالاً كل التماد و يو يده الكتاب (ولا تأكلوا عالم بذكر امم التعميد ويو يده الكتاب (ولا تأكلوا عالم بذكر امم التعميد حافة كاه وادا لمسدوا المنافق ) (ع) فلادري أنه أرسلهان هو إلى الكامة و وجد المسيد حافة كاه حلان الاعتماد على التحديث المنافق المنافقة المنافق المنافقة المنافقة المنافق المنافقة المنافقة

(٧) ناهر والاسلاق وفرق كتبرس الفقهاء بن السواب والعجائر ، وعل الاذن اذا أمن الفتائمة من وعلين ، نعر صلابين في بيونهن أفسل لحبر لا تتموا النساء أن يعرجن الى المساجد و بيونهن خبر في رواء حدوا وداود ، ويتأكد ذلك بعد بوجود ما حدث من الرينة والترجيب الجاهلية الأولى الحرك الداعية الشهوة والما الآل المؤمنين عائشة توادوك النبي ملى القعلم وصلا الما ما ما حدث النساعات من السجد كامنت نساء بي اسرائيل وواه السينان ، واستبط من قولما أنه يحدث النساعات على وما ما ما حدث النساعات على وما ويقلم ما حدث النساعات الموتوى على ومن الما ما الله من والمناف الما ما الله والمرادة الأردى ، ولاغرو في تبعية الأحكام الأحوال ، وهذا الحدث واه الجاعة الا إن ما جه الأولى منه (٨) أوالشك وكان تامة ، والجنع الما الشمية من الله والمراد الأولى منه

( ٤ - عداية البارى )

فإنَّ الشَّياطينَ تَنْتَشرُ حِينَتْنِ (١) فإذَ اذَهَ سَاعَةٌ من العشاء فَحُلُّوهُم (١) وَأَعْلَقَ بَابِكَ وَاذْ كُو اسْمَ اللهِ (") وَأَطْفِي مصِاحَكَ (") وَأَذْ كُو اسْمَ اللهِ وَأَوْكِ سِفَاءِكَ وَاذْكُرُ أَسْمَ اللهِ (" وَخَمَرٌ إِنَاءِكَ (" وَأَذْكُرُ أَسْمَ اللهِ وَلَوْ تَمْرضَ عَلَيْهِ شَيْئًا (١) إِذَا ٱسْتَيَفَظَ أَحَدُ كُمْ منْ مَنَامِهِ فَتَوَضأً (١٠ فَلْيَسْتَنْذُ ثَلَاثًا فإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومهِ (١) أىلان وكهم بالليل أمكن مهالهم بالتهار لان الظلام أجع للقوى الشيطانية وعنده انتشارهم يتعلقون عا بحكهم التعلق به فلما خيف على المسان من ابدائهم والصرع أوغسره (٧) المرادمن الحل اخلامسيلهم (٣) أرشده الى أن مجعل افتران أمور مباسمه تعالى حتى تكون راجحة في ميزان النباح والقبول فاته الوسلة الحصلة لصاحها أربح المقاصم الحملة بين الشيطان ومراده . فكائنه قول اذاشر عترفي أي عمل ذي بال تريدون تحاحه وقبوله وح زمين الشيطان فاشفعوه باسمه جل شأنه ولايشفلك أحساكم فيأشفالكم وشؤنك عن ذكره ( ومن يعش عن ذكرالر حن نقيض له شيطًا نافهو له قرين) ( ٤ ) أي عند معدم الأمن عليصر في الطواري لثلايضرم البيت بالنار ( ه ) السقاء القرية والو كامرباطها ، وقدوكا هاوأو كالمار بطها ( ٦ ) أى عطه صياتة له من الشيطان لانه لا يكشف غطاء ولا يعسل سقاء ولا يفتر بالمخلقا كافي الخبر ، وفي تغطيته أيضا أمن من الخشران وغسرها كالوباء الذى ينزل فى ليلتمن السنة فى صيرمساعن ما رقال ممت رسول اللمصلى الله عليه وسلمقول غطوا الاناء وأوكؤا السقاء فآن في السنة لملة منزل فيها و باءلاعر باناءليس عليه غطاء أوسقاءليس عليه وكاء إلا تزل فيمين ذلك الوياء (٧) أي تجعله علب بالعرض بقال عرض العود على الاناء والسيف على الفخذ وضعيما بالعرض . قيل حكمة الا كتفاء بذاك اقترانه بالتسمية فيكون العرض علامة على افلانقر به شطان ، وهذا الحديث أخر جمسم وأبوداودوالنسائي ( A ) الاستنثار الراج الماء من الأنف مدالاستنشاق مأخو ذمن النثرة وهي طرف

الأنف هال نترار جل وانتثر واستنترا ذاحرًا النثرة في الطهارة . والخيشوم أقصى الأنف المتصل البطن المقدّمين الدماغ الذي هوموضع الحس . وبيات الشيطان عليه يحقل الحقيقة والجاز كاقبلأى فيو مجازعا منعقد فيميز الاخلاطمالوتر لاصاله لاسقر الكسال والكلال واستعصى النظر المحيم وعسر الخضوع والقيام عن حقوق الملاة وأدامها وهذامن ملائمات أهواته فعبر به عنصبالفة فيه . ورأى البعض أن التوقف عن الخوص فيه أجدر وتفويص ذاك الحالم الخبير أولى . وهذا الحدث أخرجه مسار والنسائي

| ( نوف المبزة )                                                                              | ( 4    | A)      | _      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| اذًا أَقْبَلَ اللَّيْلُ منْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ منْ هَاهُنَا وَغَرَ بَتِ الشُّسْ | راوی   | کتاب    | ۲      |
| فَقَدُ أَشْلَرَ الصَّائِمُ (١)                                                              | عمر    | الصوح   | 1      |
| اذَا اثْغَرَبُ الزَّمَانُ لَمْ تُكَدِّ رُؤْيًا المُؤْمنِ تَكَذِبُ (' وَرُوْيًا              |        |         | 1 44 1 |
| النُّوْمَنِ جُزُهُ مِنْ سَيِّةٍ وَأَرْبَيِنَ جُزا مِنَ النَّبُورِ (٣)                       | أبوهري | التميير | a alle |
| علتموجوداوغهما ، والطروق الجيء بالليال من سفر أوغيره و يقال لكل آت بالليل                   | 10     |         | 1      |
| طارق ولايقال في النهار إلامجاز اوحينتذ فقوله ليلابع مالمتأكيب ولدفع توهم النبورز            |        |         |        |
| بالطروق بأن يراد بسطلق الدخول ليلا أوتهارا ، الحكمة في النهي عنه انهر بماوجد أهله           |        |         |        |
| على غيراً هبة مما يازم المرأة فيفضى ذلك الى النفرة ووقوع التشاكس بينهما فيؤل ذلك            | 1      |         |        |
| الى وخامة العاقبة ، أو انه بكون سبال اعنا لج قلبها من سوء الغلن به وكا ما اعاقم الطروق      |        |         |        |
| النماسا المترة وتطلعا على الربية حتى توخى وقث الغرة والففلة ، الحسه يث أخرجه مسلم           |        |         | ı      |
| وأبوداودوالنسائي                                                                            |        |         |        |
| (١) فيد الفروب اشارة الى تحقق الاقبال والادبار وانهما بواسطة لابسب آخر                      |        |         | ı      |
| فالأمور الثلاثةوان كانتستلازمة في الأصل لكنها فدشكون في الظاهر غبرمتلازمة                   |        |         | ı      |
| فقديظن اقبال الليل من جهة المشرق وادبار النهار من جانب المغسرب وفي الحقيقة لااقبال          |        |         | ı      |
| ولاادبار بل لوجودعارض معجب الشمس كالسحاب والكسوف فلدا وقع التعسير                           |        |         | l      |
| بالغروب . والمرادمن افطار الطائم دخول وقت افطار مأوانه صار مفطر احكا لان الليل              |        |         |        |
| ليس طر فالصوم الشرعي ، الحديث أخرجه مسلم وأبوداو دوالترمذي والنسائي                         |        | ļ       | ı      |
| ( ٧ ) المرادباقتراب الزمان دنو الساعة لما في الترمذي في آخر الزمان لم تسكد رؤ يا المؤمن     |        |         | ı      |
| تكاب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حدثا ، المعنى اذا اقتربت الساعة وقبض أهل العلم                     |        |         | ı      |
| ودرست معالم الشرعة فكان الناس على مثل الفترة عتاجين الى مدكر ومجدد الدرس                    |        |         | ı      |
| من الدين كا كانت الأم تذكر بالأنبياء عليم الصلاة والسلام ولما كان نبينا صلى الله            |        |         | l      |
| تعالى عليه وسلم خاتهم ولانبي بعده عو صواعن النبوة مبالرؤ باالصالحة الصادقة التي هي جرء      |        |         | l      |
| من أجزاء النبوة الآتية بالبشارة والنفارة (٣) أيمن علم النبوة لانها خفت به صلى               |        |         | l      |
| القتمالى عليموسم وأغلق بابها وجزءالنبوة لا يكون نبوة فهونظير فواه علي الصلاة                |        |         |        |
| والسلام المعت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزءمن أربعة وعشرين جزأ من النبوة أى                   |        |         |        |
| من شائل أهلها ، وأما حصر النبوة في هذا المددوكون الرؤياجر أمها فالأجدر بنا النجافي          |        |         |        |
| عنالخوص فيه لعجز ناعن كتممع فته كإقال حجة الاسلام الفزالى لانظن أن تقدير الني               |        |         | 1      |
| صلى اللة تعالى عليه وسلم يجرى على لسانه كيفها تفق بل لا ينطق الا يحقيقة الحق فقوله رؤيا     |        |         |        |
| المؤمن جزءالخ تفدير محقق لكن ليس في قوة مفير مأن يعرف عله تلك النسبة الابضمين               |        |         |        |
| وقالبان العرفي أجزاء النبوة لايطحقيقها الاني أوملا وانما القدرالذي أراد صلى الله            |        |         |        |

(44) (عوف المعزة) اذَا أُنْهِدَ المُؤْمنُ فِي قَبْرِهِ أَنِّي (١) ثُمَّ شَهِدَ أَنْ لا ِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنْ عذاب أاقر مُعَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَذَ لِكَ فَولُهُ يُبَتُّ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بالقَول الثَّابِ (" المناز متي يقوم اذاً أُقِيمَتِ الصَّالَاةُ فَلَا تَشُومُوا حَتَّى ترو ني (١) الاذاد اذًا أَكْنَبُوكُمْ فَعَلَيْكُمُ النَّبْلِ (١) التحريش على الرمي المهاد اذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ بَدَهُ حَتَّى يَلْمَقُهَا (٥) أَوْ يُلْمِقُهَا (١٦ الاطبية علىه وسلم أن الرو يامن أجرام افي الجله لان فها اطلاعاعلى الفيب من وجهمًا . وأماتفصل النسبة فضتص ععرفته درجة النبوة ، وماو راء ذاك والأقوال التفاوس مقال ، الحدث متفق عليه (١) افعاده بعد اعادة الروح اليه ولامانع في العقل أن يعيد الله تعالى الروح في الجسد أوفى جزءمنه على الخلاف المروف واذالم عنعه المقل ووردمه الشرع كأن واجب القبول والاعتقاد ، وقوله أتى أناه الملكان الموكلان بالسؤال ( ٢ ) الحديث فسر القول الثابت في النظم الكريم بكامة التوحيد . وثبوتهار سوخها وعكنها في الخنان واعتقاد حقيقتها واطمئنان القلبها ، ثبتنا الله جل شأنه والقول الثابت في الحياة الدنياوفي الآخرة . هذا الحدث وادالجاعة (٣) المرادماة المسلاة في كرالألفاظ المشهورة المشعرة بالشروع فها ، والنهي عرز تعجيل القيام الها لاحتال سنوح مابعيقه عن الخروج فيشق عليهم الانتظار أي فلا تمجاوا القيام الهاولاتأ خسادوا ممافكم حتى تروني . وقدوقع خلاف بين الأتمة في وقت القيام الى الصلاة تفصيله في كتب الفروع . الحديث أخرجه الجاعة الاا سماجه (٤) قاله صلى الله الى عليه وسلم يوم بدر حين اصطف المسلمون الكفار قريش . والكثب القرب، والنبل السهام أى اداد نوامنكر وقار بوكم قر بانسيا يحبث تنالم السهام لاقرب التمام بفضى الى المطاعنة بالراماح والمنار بقبالسيوف فعليكان ترموهم بالنبل وحكمة الأمر بالرى عندالقرب أنهم إذار موجم على بمدقد لأنصيهم السهام وتحطى الغرض المقصودمع مافيه من ضياعها فاستبقاؤها أولى وجعلهامن العدم أحزم والقعمال ولى التوفيق ( ٥ ) المرادلازم المسحوهو ازالة ماعلىها فيتناول الحكم غسلها بل هوأ دخل في الحكم . وعلة الأمر باللعق مينة في بعض الروايات ، في منتقى الأخبار عن جاران الني صلى الله تعالى عليهوسهم أمر بلعق الأصابع وقال انكم لا تدو ن فأى طعامكم البركة • رواء أحد ومسلم ( ٦ ) أي يلعقها غيره عن السفة لريدلك . الحديث رواه الجاعة

الاالترمدي

|  | پاپ                                |
|--|------------------------------------|
|  | らいままらば                             |
|  | ناما متان الاستهديد الامام بالمامة |

(۱) هذا اذا كان قتالها بدون آو بل سائم آمااذا كانا حايين فأم هاعن اجهاد الاسلاح الذين فالم هاعن اجهاد الاسلاح الذين فلم هاعن اجهاد في الناد يشعر بمنح حساله تراة الحالات المدى انهما يستحقان في النار يشعر بمنح حساله تراة الله المدى انهما يستحقان النار وقد يعني عهما أوعن أحد مها فلا يدخل الما كافل تعالى ( فجر الأوجهة م ) أى هي جزاؤه وليس بالازم أن يعانى (٢) أى فاشأنه وما بومه الذي اقتره (٣) منهومة أن من عزم على العسية و وطن نفسه علها أثم في اعتقاده وعزمه واستحق جزاء جرمه ضلاف الم مهادون ملابستها كافي حديث أذا هم عمدى بسيئة فل بعملها فلا تكتب و ما الله كتب و فلا النائم في الناظر في اظاهره التنافى وليس المستان والسيان القرم التنافى وليس المستان والسيان التوقيق ١٠ العين أخرجه مسلوراً وداود والنساني

(ع) أى اذا أراد التأمين بعد قراءة فائحة الكتاب فائنوا مقار بن له كاقاله الجمهور وعلمامام الحرمين بأرس التأمين لقراءة الادام لالتأمين فائم الانتاخر عنه الجمهور وعلمامام الحرمين بأرس التأمين لقراءة الادامين المسابح بعد المسابح بعد المسابح بعد المسابح المس

ş

|                    |         | ri)             | (عرف المعرة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب                | کتاب    | راوى            | اذَا ٱنْبَتَتَ أَشْقَاهَا ٱنْبَتَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ عَادِمٌ مَنِيعٌ فِي رَهُطْهِ مِثلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| و الثمس<br>و شعاها | التقسير | ابناني زمسة     | أَيْ زَمْعَةً (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| وشعاها             |         |                 | اذَا أَنْشَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنِدَأُ بِالنِّمْنِي () وَاذَا أَنْتَزَعَ فَلَيَنْدَأُ بِالشَّمَال ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| يغزعنس             | اللبأس  | أيرهريرة        | لِنَكُنِ البُّهَيَ أَوَّلَهُمَا تُنْدُلُ وَآخِرِهُمُا تَنْزُعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اليسرى<br>آج<br>ا  | الاذان  | مائك يز         | اذًا أَنْمُا خَرَجْتُمَا فَأَذِّ نَاثُمَّ أَنِهَا ثُمَّ لِيَوْمُكُما أَكُرُكُمُا (')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| دفسائر             |         | مائك بن الحويرث | اذَا أَنْزَلَ اللهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ السَدَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ﴿ ثُمَّ اللَّهِ اللَّهِ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    |         |                 | بالمنفرة وبشرنا بماتشر ساليه قلوبنا ويتطاول اليهر جاؤنافقال ( ياعبادى الذين أسرفوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    |         |                 | على أنفسهم لاتفنطوا من رحة الله أن القيففر الذنوب جيماانه هو الففور الرحم) الحدث<br>رواما الجاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    |         |                 | (١) سببه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم خطب ذات يوم وذكر ماقصه من الموعظة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                    |         |                 | الحسنةوذ كرنافةصالحوالذي عقرها عمارادان يمثل القوم ذاك العاقر برجلمن كفرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ı                  |         |                 | أثنه في عزته في قومه ومنعته فقال إذا انبعث أشقاها الخ أي ثار لعقرها أشفى تمود . وهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    |         |                 | فدار بن سالف الذي قال تعالى في حقه فنادوا صاحب فتعاطى فعقر ، والعارم الحبيث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ı                  |         |                 | الشرير . والمنيع ذو المنعة ، والرهط قوم الرجسل وقبيلته ومن ثلاثة أوسيعة الى عشرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    | ·       |                 | أومادون العشرة ومافيهم احرأة ولاواحدله من لفظه . وأبو زمعة هوجدَّعب الله بن أبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ł                  |         |                 | زمعةراوى الحديث والله سصانه أعفم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                  |         |                 | (٧) أى اذا أرادأحدكم أن بلبس نعله فليد أبالقدم المنى لا نعمو باب التكريم وما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| *                  |         |                 | كان كالمانفيشر عفيه التيامن في هذا وغيره ، يشهد الذلك خبرعائشة كاز وسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    |         |                 | صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهور موفى شأنه كله رواه الشيفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                    |         |                 | وحدث ادا وصائم أولسته فابدوا عيامنكم رواه ابن حبان والبهق والطبراني ( ٣ ) أي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    |         |                 | لانەبعكس،ماتقدە فىستىب فىدالتياسى ، الحديث أخرجىسىلىرا بوداودوالترمدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    |         |                 | ( ) الخطاب ارجلين أحده إداوى الخبر حين أتباء صلى الله تعالى عليه وسلم ريدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | Î       |                 | السفروير بديا كبرهما أسهما وتقديمه معر بأبه كان أعلمهما أوابهما استويافي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                    |         |                 | الفضل فكان لأسنهما أرجمية التقديم ، والقدتمالي أعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    |         |                 | ( ٥ ) أى شمل العبة البالمان لعلى الذين ظلموا أنفسهم من كان بين ظهر البسم عن لم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ı                  |         |                 | يشا بههم في القلب ولمريشا كلهم في الطريقة . فشؤم المصينة يتعدّى والداحدُّر تعالى وأندر<br>بقوله ( واتقواف تذلات سيانُ الدين طامو امنكم خاصة ) ولا يرد السكال على عموم الاصابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    |         |                 | بعوبه ( والفوائلة مصيبين الدين صفوات مرد ود المصاديق موم المصاد<br>بقوله سيمانه ( ولاتزد وازرةوزر أخرى ) لانه كايمب على مقبد في الاتم الارعواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                    |         |                 | ودورت المرادة والروادر والراد والراد والمراد المراد |
|                    | '       |                 | 2. 2 . 2 lift start 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| (حرفالمنزة)                                                                                       | (٣             | Y)             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| بُشِوا عَلَي أَعْمَالِهِمْ (١)                                                                    | راوي<br>بن عمر | کتاب<br>الفائن | باب<br>اذا انزلانة  |
| اذَا أَنْفَقَ النُّسْلِمُ تَمْنَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَعْسَبِهَا (الكَانَتْ لَهُ صَدَقَةً (ال | -6             | النقات         | بقوم علما با<br>الخ |
| اذَا أَنْفَقَتِ الْمَرَأَةُ مَنْ طَعَامٍ بَيْتِهَا (ا) غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهُمَا  | بردالا اسا     |                |                     |
| بِمَا أَنْهَنَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَالْخَاوْنِ مِثْلُ ذَلِكَ لاَ يَنْقُصُ      | 3              |                |                     |
| بَعْضُهِمْ أَجْرَ لِعْضِ شَيْنًا (٥)                                                              | البئة<br>البئة | الزكاة         | 5                   |
| إِدَا أَوَى أَحَدُ كُمْ إِلِي فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ (١) فإنَّهُ  |                |                | 3                   |
| لاَ يَدْرِي مَاخَلَفَهُ عَلَيهِ . ثم م يَقُولُ إِسْمِكَ رَبِي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفُهُ    |                |                | is<br>Land          |
| ( ولتكن منكم أمة يدعون الى الخبر و يأمرون بالمعروف و يهون عن المنكر وأولئك م                      |                |                |                     |
| المفلحون ) والافقداشتركوا في الاثم وان اختلف جرم الفسرية ين في الحكم (١) أي                       |                |                |                     |
| بيعث كل واحد يمهم على حسب عله وعقباه هي قضية مافتسه بداء ، روى مرفوعان                            |                |                |                     |
| اللهافا أنزل سطوته بأهل نقمته وفهم الصالحون قبضوا معهم ثم بعثو اعلى ساتهم وأعمالهم                |                |                | l                   |
| أخرجا بن حبان في صعيعه فلا بازمين كونهم ملكون مهلكاواحدا الهمشركا في                              |                |                | ŀ                   |
| الجزاءيوم تعبزى كل نفس عا كسبت . الحديث ستفق عليه                                                 | .              | ĺ              | •                   |
| ( v ) أي يريد بهاوجه ألله تعالى وابتغاء مرضا نه وثوا به المرجوم نها . وجعل الاحتساب               |                |                |                     |
| قيدًا يشمر بأنالأجرلابعصلالااذا كان قرونابالنية . انمالأعمال بالنيات ( ٣ ) أي                     |                |                |                     |
| كالصدقة في المدو به والأجر والاحرمت على من ليس مصر فاللزكاة ، والصارف له عن                       |                | 1              |                     |
| ظاهرهالاجاع على جواز الانفاق على من حرمت عليهم الصدقة سن الأهل . واطلاقها على                     |                | 1              |                     |
| النفقة من ضر وبالجاز . والتشبيه واقع في أصل الثواب لافي الكمية ولافي الكيفة .                     |                |                |                     |
| الحديث أخرجه مسلم والمترمذي والنسائي                                                              |                |                |                     |
| ( ٤ ) أى من طعام بيت زوجها المتصرفة فيعادنه صر بحا أومفهو مامن اطراد العرف                        |                |                |                     |
| وقيد بالطعام لان النفس سمح بعادة عنلاف النقدين فان انفاقها منهما بغير أمره عند                    |                | 1              |                     |
| اضطراب العزف غير جائز ( ٥ ) أى لايساهم كل منهم غيره فيأ وتيمسن الأجر وهم في أصل                   |                |                |                     |
| الثوابسواءوان اختلف كما وكيفا . الحديث رواه الجاعة                                                |                |                |                     |
| (٦) قال الجدالشيرازي داخله الازار طرفه الذي يلي الجسدويلي الجانب الأبين وآثر                      |                |                |                     |
| الإزارلانه لباس العرب ، وأما تحسيص النفض بداخلته فقيل انه لمسرّ طي عنع من قرب                     |                |                |                     |
| الهوام استأثر الشارع بعلمه وأشار بعضهم الى أن الحكمة في ذلك أن تكون بدم حين                       |                |                |                     |
| التفض متحاف تافلا كرين منافقه مغرب برياك والتورير                                                 |                |                |                     |

|                                 | · (v         | ۳)            | (من المنزة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب                             | كتاب         | راوی          | أَنْ ٱمْسَكْتَ نَشِي فَٱرْحَمُهُا ۚ وَإِنْ ٱرْسَلْتُهَا فَٱحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| التمسوة<br>والقرامة<br>مندالتوم | الموات       | الوهرا        | الصَّالِمِينَ (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مندالتوم<br>ما يكرمهن<br>المداع | ر.<br>البيوع | ه.<br>این عمر | إِذَا بَايَتْ فَقُلُ لَآخِلا بَهَ (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المقداع                         |              |               | إِذَا نَنَغُمْ أَحَدُ كُمْ فَلَا يَنْنَغُمَنَ قِبَلَ وَجَهِدِ وَلَا عَنْ يَسِنِهِ وَلَيْصُقُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Plet.                           | السلاة       | أوهريرة       | عَنْ يَسَاوِهِ أَوْ غَتَ قَلَمِهِ النُّسْرَى (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1174                            |              |               | إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلَيَجْمَلُ فِي أَنْهِ مَاءَثُمَّ لَيَنْتُنَّ . وَمَنْ ٱسْتَجْمَرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 110                             |              |               | فَلْيُونِ . وَإِذَا ٱسْنَيْفَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَيْفُسِلْ يَدَهُ قَبَلَ أَنْ يُسْخِلَهَا في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ألامتجار<br>وترا                | ألوضوء       | ايرهري        | وَصُوْتِهِ (*) فإنْ أَحَدَ كُمْ لاَ يَدرِي أَيْنِ بَاتَتْ يَدُهُ (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ليرا                            | النسل        | عو            | إِذَا تُوصاً أَحَدُ كُمْ فَلَيْرَقُدْ وَهُوَ جُنُبُ ۗ (٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وقالميافاليتاذاوما              |              |               | حكمة النفض بطرف الازار دون اليد لاخصوص الساخلة (١) يشيرالى قوله تمالى وله تمالى ولا تفسير في الأنفس حين موجها الآية (١) أرشد ولهي القدمات الساخين ) ورعيت بهم أوفر فن سأل ذلك فقد طلب الوقاة عامود على النفس بالخسران والو بالرفي الخال ولما تك و الحديث واده مسلم أو وداود والنساق منا أمر من المرشد الحكيم سلى القد تمال الدين النمية أي عاده وقوامه النمية منا أمر من المرشد الحكيم سلى القد تمال الدين النمية أي الميس من دوى البوع والقد هذا القول المتلفظ بعن سالم الوقل بعن معادم على أندليس من دوى البعائر من معرفة السلم ومقاد براقم فرى له كابرى النفسة وكان الناس في ذلك العصراحقاه من توزيا الحالم المنافذ المقد والمناس في المعمراحقاه في توزيا الحالية بالمنافذ التم في على المناسو اها متم لمنى في الديس من شوارد فكرة المتأمل عنلا فها فهم المهمة والعداد والنساقي و سالمنافذ التم في مناس من شوارد فكرة المتأمل عنلا فها فهم المهمة ويندو بنس القرين و الحديث متمقوع عيد المنافذ و المناس و المناس من من والدور والنساقي متمقوع عيد المنافز و المنافز  |
|                                 |              |               | (ع) الوصويه الله المستماع والمستماع والمسلوم من المدر بسام و من المرب من الحيل ، بر يدنفي دراية المستماع والمستماع و ألما المستماع و ألما المستماع و ألما المستماع و ألما المستماع و ألما المام و من قال بأن الأمر المتعدد للمرب و المحدد في المستماع و من قال المستماع و من المحدد في المستماع و المستم |

( ه .. هاية البارى )

إذا حاء رَمَضَانُ (١) فَتَحَتُ أَيُوكُ الْحِنَّةِ (١) إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبَهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ النُّسُلُ (١) إِذَا حَكُمَ الْحَاكِمُ فَأَجْتِهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانَ ('' وَإِذَا حَكُمَ

الحمدثلاسيا على القول بحواز تفريق الغسل فينو به فيرتفع الحمدث من تلك الأعضاء الخصوصتو يؤ بدمارواه ابن أى شيبة بسندر جاله ثقائاذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينا مفليتوضأة لله نصف غسل الجنابة ، والله تعالى ولى التوفيق ، الحدث واله الجاعة بعارضهماروي مرفوعا لاتقولوارمضان فان رمضان اسيرمن أشاءا للهواسكن قولوا شهر رمضان أخوجه ابن عدى في السكامل وضعفه كإفي الفتيروالأحوط الاضافة لورود السكتاب بهاولايم عليك هلال الآية (إشهر رمضان) (٧) اللفظ بجوهره يحقل أن يكون الفترعلى حقيقة ليكون علامة الملائك على دخول رمضان وتعظام حرمته ، وتوقيفا لهم على استعباد فعل المائين ، وفيه اذاعل المكاف ذلك باخبار المادق مايز بدفي نشاطه و متلقاه بأرجعة كاملة ، ويحوز أن بكون ذلك عبارة غالفتممجل شأنه على عباده مرم ضروب الطاعات المؤدية الى ذاك الفتي والله تعالى أعلى . الحديث أخرجه مسارو النسائي

( ٣ ) الشعبة الطائفة من الشئ والقطعة من والمراده بالطرافها الأربعة ، وقوله جهدها كنابة عن معالجة الاملاج عندغشمانها . و وجوب الغسل لاستقيم الانزال بل عجب عليه بذلك وان لم ينزل كافير واية الامام أحدوسه ، قال الشوكاني في نيل الأوطار ما محسوله هذا المل على أن العاب النسل لالتوقف على الانزال مل عب عجر دالتقاء الخنانان وقد ذهبالى ذاك تلفاءالأر بعبة والمترة والفقياء وجهور الصحابة والتابمان ومربعب هم وغالفت طاثف في ذلك مقسكين بحدث الماءمن الماء ، وجعله الأولون منسوخا سنا الحديث ولكن لانتم دعوى النسخ التى جزمواجا الابعد تسلم تأخره وقدذ كرالحازى في الناسخ والنسوخ آ ثار الدل على النسخ ، ولو فرض عدم التأخر لمنهض حددث الماسن المايلعارضته لانهمفهوم وحديث أيهر برممنطوق والمنطوق أرجح من المفهوم اه . وهذا الحدث أخرجمس وأبوداودوالنسائي واسماجه

( ٤ ) أى اذا أرادأن بحكو فاجتهدا في لان الحكمة أحرعن الاجتهاد فلا عبور له الحكمة قبله اتفاقافه ومن باب قوله تعالى ( فاذا قرأت القسر آن فاستعذبالله ) الآية واصابة الحاكم ممادفة لما في نفس الأمر من حكم الله جل شأنه . والأجران أجر الاجتماد وأجر الاصالة أمامن طن أن الموافق جهة فصو باليه فعادف أن الحق غيره فله أجراجهاده . وهذا فعين كانأ هلاللاجتها دوالحكرأ مافاقد أهليته فهمما فلايجوز لهالحكم فان قضي فلاأجر أوبل هوآ بم في أقضيته ولا منفذ فضاؤ مسواء طابق الحق أوخالف لان اصابته اتفاقية ليست

|                                          | (o)                | (عوف الهمزة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مي اجرالاكم إذا اجهد الحر<br>بح الاعتسام | هم مرو بن إثمامن   | فَاجْتَهَدَّ ثُمَّ أَخْطاً فَلَهُ أَجْرٌ<br>اذا خَلَصَ المُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ (" حُبِسُوا هِنَظَرَةِ بَينَ العِثَّةِ وَالنَّارِ<br>فَيَتَقَاصُونَ مَثَالِمَ كَانَتُ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنِيَا "كَيْخِي اذا نُمُّوا وَهُدِّ بِوا أَذِن لَهُمْ<br>بِدُخُولِ الجِنَّةِ (" فَوَا لَذِي تَشْنُ مُحمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ حَدُهُمْ بَسَكَنْدٍ فِي الجَنَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المظالم أقيباسالمطالم                    | ابوسىيد<br>المنسرى | أَدَلُ بَمَسَكَنِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا (')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| السلاد الم                               | ابوقتادة           | أَذَا دَخُلَ أَحَدُ كُمُ السَّجِدَ فَلَيْ كُمْ رَكْتَيَن تَبَلَ أَنْ يَبُلُسَ (°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المامة<br>المامة<br>المامة               | أومن               | اذَا دَخَـلَ رَمَضَاٰتُ ُ فَتَحَٰتَ أَبُوكِ السَّبَاءِ (' وَغَلَّفَ أَبُوكِ<br>جَنَّمَ '' وَسُلْسَلَتِ الشَّيَاطِينُ (''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| يقاريطان الغ                             | - Veg              | صادرة من أصل شرى فهوعاص في بينع أحكامه أصاباً وأخطأ وكهاردعليه وليس له عندريقا بل القبول و وهذا الحديث منفق عليه المؤونين منه المقبول و وهذا الحديث منفق عليه بالثورين بعضه وهم الذين علم القبصال بعضوه ، وخرج من خلاص غائب أن القصاص الاستنفه حسناتهم أو تفضل علمهم المؤونين منه و خرج من خلاص غائب المؤونين من من دخل المنتفير حساب ، ومن أو يقه سوء جمه (٧) استظهر الحافظ ابن حجر أن القنطرة طرف العمراط عملي المنتوفية عندالك ، والقصاص بالخوذ من القص أى القنطرة طرف العمراط عملي المنتوفية من القنص المنافعة المنافع |

| (حوف المبزة)                                                                                    | (٣       | ١)      |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------------|
| اذا دَخَلْتَ لَيلًا فلاَ تَذْخُلُ عِلِي أَهْلِكَ حَتَّى تَسْتَحِدُّ السَّفِينَةُ ۚ وَتَهْنَشُطِ | زاري     | -کتاب   | باب                    |
| () أُوَّدُهُ ()                                                                                 | جار      | النكاح  | طلي الواد <sup>أ</sup> |
| َ إِذَا دَعَا الرِّجْلُ امْرَأَتُهُ إِلَىٰ فِرَاشِهِ (" فَأَبَتْ فَبَاتَ عَصْبَانَ عَلَيهَا ("  |          |         |                        |
| لَنَتُهَا الْمُلَاثُكُةُ حَتَّى تُصبحَ (١٠)                                                     | ابومريزة | 4.14    | اذِ الأل أَحدَكُمُ     |
| إِذَا دُعِيَ أَحَدُ كُمْ إِلَى الْوَلْبِيَةِ فَلْيَأْتِهَا (٠)                                  |          | الت-كاح | آمينالغ<br>هم.         |
| من مفارقة مأمور به أومقارفة منهى عنه ، وآية ذلك التصفيد ارعواءا كارالمهمكين في                  |          |         | بابتالونجة             |
| العلفيان وامسا كهم عن مقار بة الماسم ، ولايقال انانرى غــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |          |         |                        |
| غير واحدفاو كانت مفدة لم يقع ذاك ولا يتوقع حصوله لانه لايازم من التصفيد عدم صدور                |          |         |                        |
| سيتة فيهلان لذاك أسبابا أخر تحبث النفوس وتأصل العصيان فيها وعدم تهاديها من                      | ĺ        |         |                        |
| مستهجنات الطباع . ومردة الانس اخوان الشـياطين . وتخطى الآداب الداعى الى                         |          |         |                        |
| المباراة والجاراة كإلايمنني على حكيم خبير بعلل النفوس وأمراض القاوب والله تعالى                 |          |         |                        |
| الحادىانىأقوم طريق                                                                              |          |         |                        |
| (١) الدخولالأول بمنى القدوم من السفر . وقصارى النهى عن الدخول الثاني إ                          |          |         |                        |
| عدم غشيان الأهل حتى تفعل ما بعد الفاية و والاستعداد استعمال الحديد اى الموسى في از الة          |          | .       |                        |
| الشعرالمشروعازالته والمرادلازمه فلايتقيدبه والغيبة التي غاب عنهاز وجها والشعثة                  |          |         | l .                    |
| المنشرة الشعر المغبرة الرأس و ليس بالخي على صاحب الروية استقفاء المرشد الحكم                    |          |         | ı                      |
| صلى القة تعالى علىموسم اللا داب الشخصية ولاسما فيايختص بشؤن الزوجية فان ذلك                     |          |         |                        |
| أجدر بالالتزام ملفيه من التجافى عن قضايا الجفاء والإفتراب من دواعي الوثام والله تعالى           |          | i i     | ŀ                      |
| ولىالتوفيق                                                                                      |          |         |                        |
| ( ٧ ) كتابة عن الاستقتاع بها و والكتابة عن الأشياء التي يستعيي مها شائمة الاستعمال              |          |         |                        |
| (٣) قيديجه به وقوع الجزاء الآني لتعقق ثبو تمصيتها بمنعها . ومنع الحقوق في                       |          |         |                        |
| الأبضاع أوفى الأموال من الموجبات لمضط المليث القتدر على انزال توازله بأهل العصيان               |          | 1       |                        |
| ( ٤ ) ظاهره اختصاص اللعن بما أداو قر ذلك منها ليلا كايفي والتركيب وكان السر                     | 1        |         | ١.                     |
| تأكيد فلثالشأن فياليسل وقوة الباعث عليه ولايازم منهجواز الامتناع لهانهارا                       |          |         |                        |
| فالظرفان مصدان في الحكم ، ولا يؤخلسن صدور الدن من الملائكة على هـ أما الآبية                    |          |         |                        |
| جوازلمن المسلم المفترق ومن أجازه أرادمعناه المرقى الذي هومطلق السب لااللغوي                     |          | 1       |                        |
| الني هوالاسادعن رحة القداليلان همذا لامليق أن يدى به على مؤمن برجو رحة ربه                      | 1        |         |                        |
| ويتأفي عقابه والحدث متقى عليه                                                                   |          |         | 1                      |
| (٥) الوليمة طعام المرسخاصة . وقيل كل طعام صنع لعرس أوغير مشتقة من الولم                         | 4        | 1.      | ł                      |

مقريدمانا الإسيارة الروااسالمري الدون من اليامة بيا

أَوْ عَلَقُهُ (\*) أَوْ تُوضَمَ مَنْ قَبْلِ أَنْ غَلَقُهُ (\*) إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُوْيًا يُحِبُّمُ إِنْ اللهِ عَيْ مِنَ الله (\*) فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَيها وَلَيُحَدِّثُ مِهَا (\*) وَإِذَا رَأَى فَيرَ ذَلكَ مِمَّا يَكْرُهُ فَانَّنَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ (\*) فَلَيَسْتَمَذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّما وَلا يَذْكُرُهَا لاَحْدِ فَإِنَّهَا لاَ نَصُرُهُ

اذَارَ أَى أَحَدُ كُمْ حِنَازَةً فإِنْ لَمْ كَكُنْ مَاشِياً مَعَا فلْيَتْمُ حَتَّى يَغُلُّما (١)

إَذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَنَّبِمُونَ مَاتَشَابَهُ مِنهُ (اللهِ الذينَ سَمَّى اللهُ

فأحْذَرُوهُمْ (١)

أى الجم وقف ية الأمر الوجوب لعد موجود المار في والسم على من لم يجب العصيان لما روى من فوعا شرا الطعام طعام الولية يتعهامن بأتها و يدى الهار سيأ العاور لم يجب الدعوة فقد عصى الله و رسوله رواه مسلم، والعسان لايطلق الاعلى ترك الواجب و واختلف فياسوى ولية الذكاح وقد دار الخلاف بين الوجوب والنسب ولكلا الحكمين شروط ينعدم بعد مها تنظر مع تفصيل الخلاف في المطولات و الحديث أخر جعمسام وأبو داود والنسائى

- ( ) اى لان الموتفر عوفي القيام تعنام لأمر القاهر فوق عباده والقائم بامره ( ٧ ) المسال الموتفر عوفي القيام تعنام المال ( ٣ ) أوهنا التقسيم متمسله المالم الموتفر الموتفر الموتفر المالم الموتفر الموتفر والأثقام في المسال الموتفر والدلسل منظر في غيرهذا الوجز ، والحدث أخرجه الجاعة
- (ع) الشهور لفتق الرؤيات ما صهالما تاسينوان كان هفاهوا لمراد هناول كهاعنه اكترتاك حقيقة بمنى الرؤية شال القريد والقرية ومنه قوله جل شأنه (وماجمانا الرؤيا التي أرينا لله إلا قتنة المناس ) فلا دليل المراع في هذه الآية على أن الاسراء كان سناما بل فها ما يرج عليه كالا يمن عنه والا فالكل بتقدير المرزال وياو وراء فلك آداب الرؤيان وراء فلك آداب الرؤيان وراء فلك آداب الرؤيان وراء فلك آداب الرؤيان وراء فلك آداب المناس كل المناسبة المناسبة على دفعال بدائم والله بن آمنوا في المناسبة مناسبة المناسبة والشمال عليه ومارية في المناسبة بدائم والشمال بدائم والله بن آمنوا تميز وليس بنار هرشيا الابادن الله والسيار في المناسبة عنه المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة عنه المناسبة والمناسبة والمناسبة والسائم والنسائي المناسبة عنه المناسبة والمناسبة والمناسبة
- (٧) المتشابه من السكتاب هوقسم الحكوهوما كان طاهر الدلاة والاولما ارتق عن المدارك ولم يهتدال المدارك ولم يهدون المقطمة في أو اللمالدور و وفيه الأول المرتسفو عنها أسفار التفسير ( ٨) أي احدروا الاصعاء الميم فيم الذين يتبعون مانشا بهدنما استناء الفتتة وابتفاء أو بله ، أي

| الله كاب دادى إذا رَأَيْمُوهُ (١) فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْسُوهُ فَأَضِرُ وَا فَإِنْ غُمَّ عَلَيكُمْ وَاللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيكُمْ اللهُ ا |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| إِذَا زَنَتِ الاَمَةُ فَنَبَيِّنَ زِنَاهَا فَلَيَجِلِنِهَا وَلاَ يُثَرِّبُ ('' ثُمَّ إِنْ زَنَتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| يمالبه اليوع في الله المنافذها ولا يُتَرَب ثم إِنْ زَنَتِ الثَّالَثَةَ فَلَيْمِهَا وَلا بِحِيْسُلِ من شَمَرٍ (0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| رُوْسُ اللَّهُ وَانْ (٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| إِنَّ اللَّهُ مَنْ مُعْدُمُ صِياحَ الدِّيكَةِ فَاسَأُلُوا اللَّهَ مَنْ فَضْلِهِ فِإِنَّهَارَأَتْ مَلَكًا ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| و الملب المنهنو المؤمن بنوالمؤمنات عن دينه بالتشكيك والتليس ومنافسة الحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ا بلتشابه وطلب أن يو ولوه حسبايشتهون . ومايمــــم تأو يله إلاالله . فابتغاؤهم ذلك بني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| على أنفسهم وضال عن سواءالسيل ، وهذا الحديث أخرجهمهم وأبوداودوالترمذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (١) الضعير فريسبق لهم جع والكن لا ينم عليك الهلال (٢) يقال قـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أفدره وأفسده بكسرالدال وضمها وقدرته وأفدرته كلها بمعنى واحده من التقدير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ، والمبنى فان حال بينكم و بينه غم فقدروا فه تمام المدَّثلاثين بوما ، و يو بدهـ ذا التأويل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| رواية فأكلوا المدة ثلاثين وتفسيرا لحديث الحديث أولى ، ووراء ذلك أقوال أخر تنظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فينيل الأوطار . وهذا الحديث أخرجهمسم والنسائي وابن ماجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (٣) أى فليضربها الحدّولابو بخهاولايقرّعها بالزنابعد الضرب . وقيل أرادلا يقنع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فى عقو بنها الترب بل صدها فان زاالامام مكن عند العرب مكروها ولامنكرا فأمرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بعدالاماء كا أمرهم بعدالحرائر ، وظاهر الحديث أن السيد اقامة الحدّ على وفيقه وفيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| خلاف ليس هذا موضع تفصيله (٤) مبالغة في التعريض على بيمها. وآثر الشعر بالذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لانهالا كثر في حبال العرب . وهذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ( ٥ ) ظاهرهأن الاجابة سنوطة بالساع حتى أو رأى المؤذن على المنارة في الوقت وعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أَنْ مُعِودُ فَن ول كُن لم يساخ آذا مُذلك الأذان لبعد أوصم لم تشرع لله المتابعة . والماثلة واقعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| فالقول لافي صفته ، وقد خصص عموم الأمريان السامع معوفل عند المعلمان لحدث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| روامسلم وأبوداودوالي حذا التفصيص ذهب الجهور ولايتاب عن التنويب في صلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الصبح بل يقول بدل كلتيه صدقت و بروت يخبر و ردفي خلك ، والأمر لا متناول المواضع التي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تمنع فمها الاجابة وهل هو الوجوب كانقضى به صيغته أوللندب . وهـ ل تذكر ر الاجابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بتكرد السبب في الوقت أو يقتصر على الاول ، على خلاف ينظر في غيره في الوجوز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وهدا الحدث وامالجاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (٢) كأن السبب في مكا قال القاضى عياض رجاء تأسين الملائكة على الدعاء واستغفار هموشهاد تهم التضرع والاخلاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

(r4) وَاذَا سَمُتُمْ نَهِيقَ الحَمَارِ فَتَمَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ فَإِنَّهُ رَأَى اذَا شَرِبَ أَحَدُ كُمُ فَلاَ يَنْنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ " وَاذَا أَنِّي الْفَلاَءِ فَلاَ اذَا صَارَ أَهْلُ الجَنَّةِ إلى الجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ الى النَّارِ جِيءٍ بِٱلْمَوْتِ حَتَّى يُجُمَّلَ بَينَ الجنَّةِ وَالنَّارِ ﴿ ثُمَّ الْذِبَحُ ثُمٌّ بِنَادِي مُنَادٍ إِمَّا أَهْلَ الجنَّةِ لاَمَوْتَ (١) وَيَا أَهْلَ النَّارِ لاَمَوْتَ (١) فَيَزْدَادُ اَهْلُ السِّنَةِ فَرَحًا الى فَرَحِيمِ (١) أى وحضور الشيطان مظنة أن يمسه طالف منه فيطلب حينت الالتماء والتعوذ برب الفلق والناس من شر الوسواس الخناس فالقه غير حافظ اوهو أرحم الراحين والحديث (٢) الني النادسلار ادة المالغة في النظافة إذ قد عرج عمالنفس ما عنالط الشراب أويترق الاناء بغار ردىء عدته فيفسد الماء للطافة فيتقذر والشارب فتسرة امانة الاناء عن الفيمال التنفس تنزماعن ذلك ( ٣ ) أي تشريفا العين وصونا لما عافي مأدي . والتنصيص على مالرجال لامفهوم لهبل لكونهم هم المخاطبين في الغالب والنساء ( ٤ ) قال الحافظ ما محسوله كذاهو في الموطأ والشهور عرب أبي هر برمين رواة جهورأصابه عنداذا ولغ وهوالمعروف في اللغة يقال ولغ الكاب يلغ بالفتح فيهما اذاشرب بطرف لسانه وكذا أخرج مسلوغيره ، ومفهوم الشرط يقتضي قصر الحكم على ذلك لكنحيث كانالأم بالنسل التبس بتدى الحكمالي المعو يكون ذكر الولوغ للغالب . والامريفسل الاناء سبعا على الوجوب والمكافي تمل الاوطار ذهبت طائفة من الصحابة والأثمة ، وذهبت العترة والحنفية الى النسب لوجود الناسخ. الحسيث (٥) أىجى، به في صورة كش لار واه أنوسعه دو تى الموت في صورة كش أملح الخ - وانظر مفي حرف الياء - أى لشاهدوه بأبصارهم فضلاعن أن يدركوه بصائرهم لان الماني اذا ارتقت عن مدارك الافهام واستعلت عن معادج النفوس لكرشأتها صيغت لهاقو السمن عالم المسحق تنمور في القاوب وتستقر في النفوس ( ١٠ ) في الماع الى قوله تعالى ( لا يذوقون فيها الموت ) الآية ( ٧ ) يشيرالى قوله سبماته (لا يقضى

| (سرق الفيرة)                                                                                                                            | ( {                               | • )            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|
| وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزِّنًا لَهِ حُزْضِمْ                                                                                      | <u>راوی</u><br>ابن <sup>عمر</sup> | کتاب<br>الرقاق | باب<br><u>ي</u>      |
| اذا صَلَى أَحَدُ كُمْ الىشَيْء يَستَرُهُ منَ النَّاسِ فَارَادَ احَدُ أَن يُجَازَ                                                        |                                   |                | لجنتواتنار           |
| يَنَ يَدَيْهِ فَلَيْدُفَمْهُ (١) فإِنْ آيِ فَلَيْقَاتِلُهُ (٢) فإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ (١)                                             | ferei                             | الملاة         | يردالعلى<br>من مرالخ |
| اذا ضُيِّعَتِ الاَمَانَةُ فَا تَتَظَرَ السَّاعَةَ (''قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ                                              | th.(2)                            |                | 200                  |
| اللهِ قَالَ اذَا أُسندَ الأَمْرُ إلى عَيرِ أَهْلِهِ فَأَكْتِظِرِ السَّاعَةُ (*)                                                         | أبوهريرة                          | الرقاق         | رفمالاماة            |
| ادا طلَمْ حَاجِبُ الشُّسِ فَأَخْرُ وَا الصَّلَاةَ حَتَّى تَرْ تَفَعَ (١) وَاذَا غَابَ                                                   |                                   |                |                      |
| حَاجِبُ الشُّسُ مَأْخِرُ وَا الصَّلَاةَ مَتَّى تَغِيبَ (١)                                                                              | ان عمر                            | مواقيتالملا    | المالاة بمدالتم      |
| علىم فيمونوا ولايتنفف عنهم من عذابها كالملك تعبرى كل كفور ) والله تعالى الحادي الى                                                      |                                   | 7.0            | القجر                |
| سواءالسبيل<br>(١) أى بلاشارة ولطيف المنع (٢) المرادمن القاتلة قوة المنعمن غدر أن يتنهى الى                                              |                                   |                |                      |
| عمل مناف المملاة (٣) أي الماضله فعل شيطان . و يحقل ابقاء المكلام على ظاهره                                                              |                                   |                |                      |
| والهلاق الشيطان على مارد الانس سائغ شائع كما قال جل شأنه ( وكذاك جعلنا لكل نبي                                                          |                                   |                |                      |
| عدواشياطين الانس والجن ) الآية ، الحديث رواه الجاعة إلا الدمدي وابن ماجه                                                                |                                   |                |                      |
| (٤) هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                               |                                   |                |                      |
| جل شأنه على عباده وفرض علمم النصح لم وهم مطالبون محسن الاختيار في تأمير رجال                                                            |                                   | . '            | •                    |
| الذبن وتولية أنصار الحق فاذاعد لواعن الاعتدال وحكموا أهواءهم وقلدوا الأمر لغير                                                          |                                   |                |                      |
| أهله وفوضوا الأعمال الدعمال يضعونها ويقوضون أركانها فقد ضيعوا الأمانة التي قلدهم                                                        |                                   |                |                      |
| اللة تعالى إياها وائتمنهم علمها واضاءتها من أشراط الساعة وقد كان (فقد جاء أشراطها) .<br>الحديث مما انفرد به المضارى عن بقية الكتب السنة |                                   |                |                      |
| ( ٢ ) عاجب الشعس طرفها الأعلى ، معى به لاته أول ماسدو مها فيصير كاجب                                                                    |                                   | -              |                      |
| (۲) كاب ما بالمستورك الرعلى و مسى مدوري ما يستور بالماب الناسان و وأمر بالرجاء المسلام اليار و قبل                                      |                                   |                |                      |
| انه ينتمب في محاذا أمطلع الشمس حتى اذاطلعت كانت بين جانبي رأسه لتفع السجدة له                                                           |                                   |                |                      |
| اداسجه عبدتها لها وكذاعنه غروبها فالنمي حينتذائرك المشابهة وقداعت برالشارع ذلك                                                          |                                   |                |                      |
| فأشياء كثيرة ، وكون الشمس تطلع كل ومبين فرف شيطان لاينافيه تصفيد الشياطين                                                               |                                   |                |                      |
| في رمضان كاتوهم إذف تطلع بين قر بيه وهومصف على تسليم عموم التصفيد (٧) استثنى                                                            |                                   |                |                      |
| الماسناالأعظم عصر بومه والدليل ينظر فيموضعه . وتقدم الشايشير اليه في حديث اذا                                                           |                                   |                |                      |
| أدرك أحكم سبعدة من صلاة العصرالخ فانطره والله تعالى ولى التوفيق                                                                         |                                   |                |                      |

(11) الادب المتق

أذامطي

إِذَا عَطَسَ أَحَدُ كُمْ فَلْيَقُلُ الحَمَدُ لَهِ (١) وَلْيَقُلُ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحَبُهُ يَرْحَمُكُ اللهُ فإذَ اقالَ لَهُ يرْحَمُكَ اللهُ فَلَيْقُلْ عَدْيِكُمُ اللهُ وَيُصلحُ إَلَكُمُ (1)

إذًا قَالَ أَحَدُ كُمْ آمين (") وَقَالَت المَلاَثِكَةُ فِي السَّاعِ آمين فَوَافتَتْ

إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمَدَهُ فَشُولُوا اللَّهِ وَبِّنَا إِلَى الْحَمْدُ (١)

(١) انماأص صلى الله تعالى عليه وسلم العاطس بالجدال احصل له من المنفعة يخروج مااحتقن في دماغه من الأبخرة فان العطسة كا قال الأطباء تعل على قوة طبيعة الدماغوصة مزاجه فهي نعسمة من الله جسل شأنه كيف لاوهى جالب قلخفة المؤدّبة الى أداء الطاعات المقصودةمن العبدقاسد عي الجدعلها ، ولما كان ذلك يفير الوضع الشخصي و وجب اضطراه بغيرا خشار ولذاقسل الدالمستزلة المدنأر هاز التذاك الانفعال بالدعامة والاشتغال بحوابه ( ٧ ) البال الشأن ، والدعامة بالهدامة والملاح مقتضى فوله تعالى ( واداحيتم بعية فيوابأحسن مها أوردوها ) وحيث ان الشمت دعا له بالرحة أمر بأن فاله بدعوتين صالحتين الأولى الهمداية المقتضية لفلاح الآخرة والثانية لصلاح عالهفي الدنيافهو لاربب دعا له عنرالدارين وسمادة المزلتين ، الحديث أخرجه أوداود

(٣) المرادس القتل الضرب وبهورد ، ونهى عن ضرب الوجب لانه مجمع المدارك والحواس و يخشى منه تعطيلها كلهاأو بعضها . والشين فيا هوظاهر" ظاهر الفحش وظاهر النبي الصريم ، وتبت عندم المتعليل آخر ، فني الحديث فان الله خلق آدم على صورته ، والأكثرون كافي الفرعلي أن الضعير بعود على المصروب كاتقدم من الأمر باكرام الوجه ولولا أن المراد التعليل بذائم لم كن لهذه الجلة ارتباط عاقبلها . وفيه أقوال

( ع ) قبل ان ذلك القول الرقراءة فاتعة الكتاب في المسلاة أوغارجها كاهو قضة الاطلاق لكن استدرك علىه الحافظ عاروا مساراذا قال أحدكم في السلاة وقال فعمل المطلق على المقيد نعم عند أحدادا أمن القارئ فأمنو افهذا يمكن حله على اطلاقه و مكن أن راد القارئ الامام فان الحديث واحد اختلف ألفاظه ( ه ) تقدم الثالقول علم في حديث اذا أمن الامام الخ فألفت نظرك اليه ، الحديث أخرج مساوا لتسائي

(٦) المرادس الساع القبول أي تقبل الله تعالى حدا المام ن . وكثيرامار ادمن الماعطا المعنى ومنعقول الشاعر

( ۲ ــ حداية الباري )

فَإِنَّ مَنْ وَافَقَى قُولُهُ قَوْلُ الْمَلَائِكَةِ غَفْرَ لَهَ مَا تَفَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ إذا قال الإمام غير المَغْضُوبِ عَلَيهم وَلاَ الضَّالَينَ فَقُولُوا آمين (١٠ فَمَنْ وَافْقَ تُولُهُ قُولً المُلاَثُ لَكَةً غُفُرَلَهُ مَا تُفَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

إِذَا قُدَّمَ الشَّاهُ فَأَبْدَوُ اللِّهِ قَبْلَ أَنْ تُصُلُّوا صَلَاةَ المَفْرِبِ (" وَلاّ تعجأواعن عشالكم

إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِ السَّمَاء ضَرَبَتِ المَلَائِكَةُ بِأَجْنُحَتِهَا خُضْمَانًا

دعوت الله حتى خفت أنلا ، يُكون الله يسمع ما أقول وفي الحديث دليسل على تقسير التسميع والتعميد بين الامام والمأموم فص الأول بالأول والثاني الثاني . وهذه خلافة مشهورة تنظر في كتب الفروع والقاتعالى ولى التوفيق

(١) المرادبالممنوب علهم كافيرو سالمالي المود . و بالمالين النصاري وقدروي ذالثأحدفي مسنده وحسنه وابن حبان في حيمه مرفوعاالي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأخرجه إن جر برعن إن عباس وابن مسعو در ضي الله علم . وقدّم المودلا بهم أشدفي الكفر والعناد وأعظم في الخبث والفساد وأشدعد اوة للذي آمنو اولذا ضربت علىمالة لةوالمسكنة والنصارى دون فالشوأقر بمودة بالاسلامنهم وافاوصفوا بالضلال والمثال فديهت عن و معاهل على أن البود أسوا الامن النماري انهم كفر وابنيين والنصارى بني . وقولهم بالتثليث ليس بأفتاع من قول الهودان الله فقير وضن أغنياه . وقولهم بدانته مفاولة وقولهم عزيرا بن الله وإفن زعمان النصارى أسوأ حالامتوك اعلىمافي دلائلالأسرارلم بعرفأسرارالدلائل اه ، الحدث متفق عله

· ( ٧ ) مقيد عاادا كان في الوقت معة واشتد التوقان الى تناول الطعام لما فيه من اشتغال القلب عن الخشوع الذي هو روح العلاة ، والتنصيص على المغرب لا يقتضى التفسيص ظرا الى العلة ، وفي الخسرد ليل على تقديم فضيلة الخشوع على فضيلة أوَّل الوقت فانهما الماتزا حاقدم الشارع صلى الله تعالى عليه وسلم الوسيلة الى حضور القلب ليقف العبديين مدى مالكه جل شأنه في مقام العبود بفعلي أكل الحالات من الخشوع الذي هوسبب الفلاح (فدأفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ) لان وقوف في هذا المقام لناجاة ذى الجلال و ولا تتعقق المناجاة التي هي أرفع درجات العب وإلااذا كان اللسان معراعا في القلب والاستغال صدقات . فإذا كان القلب محبور با معجاب النفلة عافلا عن جلاله تعالى وكبرياته وكان المسان مصركا بحكم العادمة اأبعس خلاعن القبول والحسيث متفقعليه

خشلالليم د شالك الحد

الجية

وَكذَا يَكُونُ كَذَا وَكَذَا فَوجَذَنَاهُ حَقًّا لِلْكَلَّمَةِ الَّتِيسُمَتُ مَنَ السَّاء (") إذا قُلْتَ لَصا حِبك يَوْمَ الجُمُنَةِ أَنْصَ وَالإمامُ يَخْطُ فَمَذ لَنُوْت (٣

(١) أيكوقع السلسلة على حجراً ملس . روى ابن مردو يه عن ابن مسعود مرفوعا اذاتكام القدالوحي سعع أهل الساء صلصلة كعلملة السلسلة على المفوان ففزعون م رون أندن أمر الساعة (٧) فز "عالج أي أزمل الخوف عنها (٣) أي قال المقريون الملائكة محسن الذي سأل مأنه تعالى قال القول الحق وهو العلى الكبر . وعند الملراني مرفوعا اذاته كلم التعالوحي أخذت الساءر جفة شديدة من خوف القافاذا سعم أهل السهارية التصعقوا وخر واسبط افتكون أولهم برفع راسه جبر مل فيكلمه اللمن وحمه عاأراد فننبى معلى الملائكة كليام بسياء سأله أهلها ماذا قال ريناقال الحق فننهى مه الى حسناً من (٤) تأنيث الضمير باعتبار المفالة أوالكامة ، والاستراق الاستاع خفية كالفعل السارق . والسععناعمي المموع ( ه ) شبرالي قوله تعالى ( إلامن استرق المعرفأتيعه شهاب مين ) والشهاب في الأصل الشعلة الساطعة من النار الموقدة . والمراد مه هنا المارض الموروف في جو الساء الذي ري كاشه كوك منقض من الأفق الأعلى لم يكن رجم الشياطين بالشهب المحرفة وصدم عن الاصفاء والاستاعالي كلام العالم العاوى قبل المنة مل معدأن تنبأصلي الله تعالى على وسلم كاحكاه عنهم الكتاب (وأما كنا تقعد منها مقاعد الممعرفن سقع الآن ععد الشهابار صدا )أى راصدا لأجله بمدَّ عن الاستاع الرجم ( ٢ ) أى لأجل الكلمة الح المعنى أنه يعتق في كلما أني بعين الحسب ان صدقاوان كذما لاشتاله على السكامة التي معتمن السهاء وألقت على في الأفال الأثبر والحدث

 التقييد بيوم المستفهومة أنغيره بفايره في الحكوفية كلام ، والتنسيس على وقت الخطابة مشعر بأن بدءالانسان سن أحين الشروع وفيه خلاف موضعه كتب الفروع

والغومالا محصول لهمن البكلام ، الحسيد واهاجاعة الاابن ماجه

رواهأ بوداودوالترمذي واسماجه

ياب كاب راوي

| آيواب صفة الصلاة |  |
|------------------|--|
| بداغل            |  |
|                  |  |
|                  |  |
|                  |  |
|                  |  |

اذا قُدْتَ الى الصَّلَاةِ فَ كَبَّر ثُمَّ أَقَرَأُ مَا تَبَسِّر مَعَكَ مَنَ الثَّرَآنِ ثُمَّ أَرَكُمْ حَتَّى تَعْتَدِكُ قَائِمًا ، ثُمَّ أَسْجُدْ حَتَّى تَعْتَدِكُ قَائِمًا ، ثُمَّ أَسْجُدْ حَتَّى تَعْدَنِكُ قَائِمًا ، ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تَطْمِئنَّ جَالِسًا وَأَفْعَلَ ذَلكَ في صَلَاتِكُ كُلُمَا (١)

اذا كان يومُ الجُمُّمَةِ كَانَ على كُلِّ بَابِ مِن أَبُولِ المَسْجِدِ مِلائِسَكَةُ كَكْتُبُونَ الأوَّلَ فَالأَوَّلَ (\*) فإذا جَلَسَ الإمامُ طَوَوَا الصَّحَّفَ وَجَاوُّا يَسْتَمُونَ الذَّكُ (\*)

َ اذَا كَانَ يَوْمُ السَّيَامَةِ شَفْعَتُ <sup>(1)</sup> فَتَلْتُ <sup>(0)</sup> يَارَبِّ أَدْخِلِ الجَنَّةُ مَنْ

(١) سبه أنعطى الله تعالى على يوسلم دخل المسجد فدخل رجل فعلى تم جاه فسلم عليه المداة والسلام فرد وقال له ارجع فصل " فالثالم تصل " فرجع يعلى كاصلى مم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسبط فقال ارجع فصل " فالثالم تصل " للا افقال والذبي برمى توقع ما أحسن "غير وفعلنى فقال الخبر ، الحكمة في تركم على الله تعالى عليه وسلم غير من توقع صلاة على غير صور ته المشمر وعمة أن الرجل ارجع وارست كشف الحالم من مورد الوحى كاشه اغذ ما عنده من المم فاتحر البيان تأديباً له وارساد الي استكساف ما استم عليه ، فاساطلب كشف الأمم الرشده اليه ، والمربين في بقية الواجبات لكونها كانت معاومة كالله قبل الده ، الحدث و واما الحاقة

(۷) فيه حشعلى التكبير الى الجبية وان مراتب الناس فى الفسلة فياوفى غيرها عسما عالم مومن بابقوله تعالى (إن أكرم عندالله أنفاكم) (س) المراد بحياوس الاسلماكان على النبر وبالصحف عناصف الفسائل المثلقة بدرجات السابقين على من يلهم فى الفضلة دون غيرها فاتهامنو طة بغيرهم من الكوام الكتبين و وبالله كوالخطبة أى النه كير و والله كورى ومنه قوله تعالى ( وذكر فان الله كرى تنفع المؤمنين ) والله تعالى ولى التوفيق

(ع) أى فرصنال الشفاعة ، وهى بنوعها عامة واصدوا فعاذا وقعد الواقعة كا هو النهب المتصور ، والمعتراة على مانقب الفاصل الآلوسى عن شيم المعار الاينفون الشفاعة في فعل القضاء والماينكرون الشفاعة لأهل الكبائر في التمارض بين خكمهم بتغليد من تكب الكبيرة مستدلين با "يان متروكة المقاهر (ه) الاتمارض بين هذا الحبر وما يتووما بأي في حديث أسيد الناس هو القيامة من أنه يقال له ذلك الامكان التوفيق بأنه صلى القتمال عليه موساير سأل ذلك أولا فيجاب الدانيا فوقع في كل من الوايات

کلام! ارب مزوجل!

كَانَ فِي قَلْبِهِ خَرْدَلَةٌ (١) فَيَدْخُلُونَ . ثُمَّ أَتُولُ أَدْخِلِ الْجَنَّة مَنْ كَانَ فِي قَلِهِ أَدْنَى شَيْهُ. كأنَّى أَنْظُرُ إلى أَصابِع رسُول اللهِ عليه وسلم (°) اذا كَان يَوْمُ الْمَيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَمْضُهُمْ فِي بَمْض (\*) فَيَا تُونَ آدَمَ فَيَتُولُونَ أَشْفَهَ لَنَا إلى رَبِّكَ فَيَتُولُ لَنْتُ لِمَا (١) وَلَكُنْ عَلَيْكُمُ: إِلْمِ لَهِم فإنهُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ (\*) فَيَأْ تُونَ ابراهيم فيقُولُ لَسْتُ لهَا وَلَـكن عَلَيـكمْ بموسَى فَأَنَّهُ كَلِيمُ اللَّهِ (١) فَيَأْ تُونَ مُوسَى فَيَقُولُ لَسْتَ لَهَا وَلَـكُنْ عَلَيكُمُ لَمْ يَسَى فَأَنَّهُ رُوحُ اللهِ وَكُلَّمَتُهُ ( ) فَيَأْ تُونَ عِيسَى فَيَقُولُ لَسْتُ لِهَا وَلَكُنْ عَلَيكُمْ بِمُحَمَّدٍ فَيَأْ تُونِي فَأَسْتَأْذِنُ على رَّبِي فَيُؤْذَنْ لِي وَلِلْهِ نُي مَحامدَأُحْمَدُهُ بِهَا لَاتَّفَضُرُ نِي إلَّان فَأَحْمَدُهُ بِتِكَ السَّعامدَوَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ بِالْمُعَدُّ مالم يقع في الأخرى (١) أي من إعان كافي الخير التالي وفيه مستن القائل و يادة الاعان ونقصه . وهومدهب الجم الففيرس الفقهاء والمدّنين والمشكلمين لتعاصد الأدلة على ذاك من الكتاب (الماللة منون الذين اذاذ كرالله وجلت قاويهم واذا تلبت عليه آياته زادتهم إعاناوعلى ربهم بتوكلون) . والسنة روى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قلنا مارسول الله ان الإيمان ريدو بنقص قال نع يزيد حتى بدخل صاحبه الجنة و منقص حتى مدخل صاحبه ألنار ، والمقل والنقل منا "خمان في الزامادة والنقصان ، وذاك انهاذا الم تفاوت حقيقة الاعان الكان إعان آحاد الأمة ط المهكان في الفسوق والعصمان مساو ما لاعان الأنساء علم السلاة والسلام واللازم بأطل فكفا المازوم

(٧) أى حيث يقله بضروش الأصابع بعضها الى بعض مشيرا الى القلة ، والله

(٣) أى اضطر بوا من هول ذاك الدوم ، يقال ما جالصراذا اضطر بتأمواجه (٤) لا يمني ما في هذا وما تساوم و الما المفاعة واعظام أمر هاحيث تصى عها أعيان الأنيدا ومشاهير الرسل واستقصر وامقام مونها (٥) في غيرهذا عليكم بنوح وعليه فتكون هذه مقالته ، وفي وصفه الخلار من إلى قولة تعالى (واغت القام ابراهم خليلا) (٢) يشير الى قوله سمانه (وكلم الله موسى تكلم ) (٧) في معني الآية (وكلته ألقاها الى من موروح منه ) معى عليه السلام روط الانه حدث عن نفخة جبر يل في درع من م بأمر مجل شأنه ، وجاد تدهية النفتر و حافى كلامهم ومنه قول في الأرق قفى نار

وأحمار وحث ، وفيسل الحكار على حذف مداف أي ذور و حسن كائناته تعالى الله وكان الله عنه الله الله الله الله الله العربي عربي الأصل والمددمة ، والاصافة المتشر بف وليس

كلام الرب حروجل يوم القيامةمع الاغياءوه

أَرْفَمْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَمُ الَّكَ وَسَلْ تُعَطَّ (" وَأَشْفَعْ تُشْفَعْ فَأَقُولُ بِارَبّ أُمَّةً, أُمَّتِي ٣ فَيْغَالُ ٱلْطَلَقُ فَأَخْرِجُ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَمَيرَةٍ منَّ إيمان قالَ فأَنْطَلَقُ فأَفْملُ ثُمَّ أَعُودُ فأَحمَدُهُ بتلكَ السَحَامدِ ثمَّ أَخرُ لَهُ سَاحِدًا فَيَقَالُ لِمُحَمَّدُ أَرْفَمْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسمَمْ الَّكَ وَسَلْ تُنْط وَأَشْفَمْ تُشَقَّمْ فَأَقُولُ بِارَبِ لِمُثَى أُمَّى فَيُقَالُ الْفَلَقُ فَأَخْرِجُ مِنْهَا مِنْ كَانَ فِي تَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إيمان فأَنْطَلْقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُودُ فأَحْمَدُهُ بِتَلْكَ المَحَامِدِ ثُمَّ أَخَرُ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَامُحَمَّدُ أَرْفَمْ رَأْسُكُ وَقُلْ يُسمَرُ لِكَ وَسَلَ نَمْطَ وَاشْفَمْ تُشْفَمُ فَأَقُولُ بِارَبِّ أُمِّي أُمِّي أُمِّي فَيْفَالُ انْطَلَقَ فَأُخْرِجُ مَنْ كَانَ ۚ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى مثقال حَبَّةٍ من خَرْدَل منْ إيمان فَأَخْرِجُهُ مِنَ النَّارِفَأَنْطَلَقُ فَأَفْمِلُ ﴿ وَفِي رَوَايَةٍ عِنهُ ﴾ ثُمَّ أَعُودُ الرَّالِسَةَ فَأَحمَدُهُ بِتِلْكَ المَعَامِدِ ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا فَيْقَالُ بِمَا مُصَدُّدُ ٱرْفَمْ رِأْسَك وَمُنْ يُسْمِمُ لِكَ وَسَلْ تُعَلَّهُ وَأَشْفَمْ تُشَفَّمْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ الْذَنَّ لِي فيمِنْ قَالَ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ (١) فَيقُولُ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِ بِالْي وَعَظَمَتِي لأُخْرِجن منْها مَن قَالَ لاَ إِنَّهَ إِلاَّ أَثَّلُهُ

| 1.               | (          | ٤,  | ٧)     | (حرف الحمزة)                                                                                         |
|------------------|------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب              | كاب        | 1   | راوي   | إِذَا كُنتُمْ ثَلاَتَةً فَلاَ يَتَنَاجَىرَجُلاَنِ دُونَ الاخْرِ حَتَّى تَغْتَلِطُوا                  |
| <u>ت</u><br>مِدِ | 7 3        |     | -25    | بالنَّاسِ أَجْلِ أَنَّ ذلكَ يَحُزِنُهُ (١)                                                           |
| To the           | 2          | 3   | بود    | اَذَا مَاتَ أَحَدُ كُمْ وَإِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيهِ مَقْعَدُهُ إِلْفَدَاةِ وَالسَّتِيِّ (٢) فإن       |
| Ž                |            |     |        | كان مِن أَهْلِ الجَنَّةِ فَمَنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ۚ (*) وَإِنْ كَانَ مِن اَهْلِ النَّارِ فَمَن        |
| اجاءق صفة        | -          | 7 7 | ابن عو | اَ هُلِ النَّارِ                                                                                     |
| لجنة الخ<br>إلى  | ا<br>الماد | 3   | 1 Kode | اذا مَرِضَ العَبدُ أَوْ سافَى كُتبَ لَهُ مثلُ مَا كَانَ يَعْملُ مُقِيماً صَحِيحًا                    |
| 1                |            |     | 9      | إِذَا نَزَلَتُمْ مِقُومٍ فَأُمِرَ لَكُمْ بِمَا يَنْنِي للصَّيْفِ فَٱتَّبَلُوا وَإِنْ لَمْ يَفْعُلُوا |
| 40               | , IL       | 11  | مثبة   | فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيفِ (0)                                                                 |
| 4                |            | 1   |        | أوجدهذا اللفظ مجرداعن الثمرة ولم يخالج فلبساينافيه ، الحديث أخرجه سلم والنسائي                       |
| 47               | J.         |     |        | (١) النفى فى الحديث يمنى النهى . والتناجى التسار والنفاف القول . وأجل الح                            |
|                  |            | 1   |        | بفته الممزة أى من أجل أن ذلك التناجي بدخل على قلب الجليس الوحشة والخزن                               |
|                  |            |     |        | هـ أشأن من الشؤن الاخلاقية ، وأدب من الآداب الاجتماعية ، بقصى الشكوك من                              |
|                  |            |     |        | مقار بة الصدور ، ويقى المعتصم عجله من وباء النفور ، فيازم المرء أذا كان الث الأن                     |
|                  |            |     |        | أنلايؤثر أحدا لجيسين بالتناجى دون الآخر فالتعليل ظاهر لأنهف تذهب فنون                                |
|                  | 1          |     |        | الفلنون الى أن يجواهما انتاهى لسوءراً بهمافيه ، أولاً نهما يريدان به عائلة وهـ أنا المنى             |
|                  |            |     |        | مأمون عندالاختلاط بالفير ، والنهى ليس قاصر اعلى همة ا المعددوا ما آثره بالله كر لأنه                 |
|                  |            |     |        | أول عدد يتصور فيه هذا العني فهما وجدفيه ألحق به في الحكم بل وجوده في العددال كثير                    |
|                  | 1          |     |        | أمكن فليكن في المنطق الحديث متفق عليه                                                                |
|                  | 1          |     |        | (٧) العرض طليعة تباشير السعادة العظمى . ومقدمة تباريج الشقاوة الكبرى .                               |
|                  |            |     |        | وفي ذلك تنعير وتعذيب و ذلك العرض الماهو على الروح وهو عدمل التكرار متكرار                            |
|                  |            |     |        | الجديدين . و يحقلأن بكون مرة بالغداة وأخرى بالعشى (٣) أى فللمروض عليـــه                             |
|                  |            | ٠   |        | من مقاعداً هل الجنة و بهذا يتفاير الشرط والجزاء . و به يستدل العامل على ما يلافيه يوم                |
|                  | 1          |     |        | الْجَرَاء ، فالبداية عنوان الغاية ۽ الحديث متفق عليه                                                 |
|                  | 1          |     |        | (١) هذا في حقمن دأب على عمل صالح فعرض عليه من المامات الجمانية ما أخرجه                              |
|                  |            | 1   |        | عن الاعتدال ، أوسافر في غير معمية وعضاء ذلك عن ذلك الممل ونيته لولا العارض لثابر                     |
|                  | 1          | 1   | -      | عليه . هذا وفي اللف والنشر قلب ، كما لا يخفي على من العقلب ، والته تعالى ولى الموفيق                 |
|                  |            |     |        | ( ٥ )سبه أن راو به قال للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكتب شافنزل بقوم الا يقروننا فاذا             |
|                  |            | I   | -      | عرى فيه فقال الخسير و وقع خلاف في حكم القرى فطائقة على وجو به كماهو ظاهر الأمر.<br>                  |

| (حرفالمبزة)                                                                                                                                                                         | ( 2     | A)             |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------------------|
| إذا نَبِي (" فَأَكُلَ وشَرِبَ فَلْيُم صَوِمَهُ (" فَإِنَّما اَ طَمَعَهُ اللهُ وَسقاهُ (" إِذَا نَظَرَ أَحدُ كُمْ الى مَن فُضَلَ عَلِيهِ فِي المَانِ وَالخَلَقِ (" فَلْيَنظُرُ إِلَى | اوهريرة | كتاب<br>العبوم | باب<br>السائماذا<br>أكلالخ |
| مَن هُو اَسْفَلَ مِنْهُ (٥)                                                                                                                                                         | *****   |                | ينظرالىمن<br>هواسقلالخ     |
| اذا نَمَسَ آحَدُ كُمْ فِي الصَّالَةِ فَلَيْنَمْ حَتَّى يَمْلَمَ مَا يَقْرَأُ (١)                                                                                                    | أنس     | الوضوء         | الون                       |
| إِذَا نَسَ آحَدُكُمُ وَهُو يُصِلِ فَلَيْرَفُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْ النَّوْمَ فَإِنَّ                                                                                               |         |                | وهمن التود                 |
| احدَكُم اذَاصِلِي وَهُو نَاعِسُ لا يَدري لَملَّهُ يَسْتَغْفُرُ فَيَسُتُ نَفْسَهُ (٧)                                                                                                | عائشة   |                |                            |
| والجهورعلى سنيته وعلى كلفهل هوعلى أهال البوادى دون القرى أوالحكم بشملهما                                                                                                            |         |                |                            |
| فانظره في غيرها الوجيز والله تعالى المادى الى أقوم طريق                                                                                                                             | ٠.      |                |                            |
| (١) فيرواية لسامين نسى وهوصائم الخ (٧) تمسك بهذا فريق وقال مالك وطائف                                                                                                               |         |                |                            |
| بالبطلان وتفصيل هـ أما خلافية منظر في موضعه (٣) كناية عن نفي الانم لان النسبان                                                                                                      |         |                |                            |
| ليسمن كسب القداوب وهومن الأفعال الضرورية التي اتضاف في الحيم الى فاعلم اولا                                                                                                         |         |                |                            |
| يۇاخنىمايما (ولىكىزيۇاخنەكىم، كىسىتقاد بەكىم واللىمغفور حلىم) . الحمدىث<br>روادالجاغة                                                                                               |         |                |                            |
| (٤) المرادبا ظلق الصورة ، و يحمّل أن يرادبه البنون والنب وكل ما يتعلق بزينة                                                                                                         |         |                |                            |
| الحياة الدنيا ( ه ) لاريب أن المرء اذا نظر الى من فضل عليه لم يأمن أن يكون لذاك أثر في                                                                                              |         |                |                            |
| قلب فعلاجه أن ينظر الى من هودونه ليكون ذالثاً دى الى الرضا لأمهلا يكون على مالة                                                                                                     |         |                |                            |
| دنيثة في الدنيا إلاوج عمن أهلها من هو أدى حالامنه هاذا أعمل الفكر وأمعن النظر في                                                                                                    |         | 1              |                            |
| الأمرعم أن نعمة المنعم وصلت المعدون كثير فن فصل عليم بذلك من غير أحر أوجبه فيازم                                                                                                    |         |                |                            |
| نفسه الشكر فيعظم اغتباطه في معاده ، وفي داك دواء الداء الذي اعتلب به فاوينا واستعصى                                                                                                 |         |                |                            |
| حىعز ئىمقاومتەولابرەلجامن دولە ، ئىربازمان كون وجھة نظرەالى من ھوارقىمنىـ                                                                                                           |         |                |                            |
| شأناف الدين لأنه اذانظر اليه طلبت نفسه اللحاق بهفيكون داتما فيزيادة تقر عالى ربه                                                                                                    |         |                |                            |
| وتفرئهاعينه (بوملاينفع مال ولابنون إلامن أثى الله بقلب سليم) والله تعالى ولى التوفيق                                                                                                |         |                |                            |
| (٦) النعاس مبدأ النوم ، ولفظ المناذة عاميتناول الفريضة وينفي قصر هاعلى افلة                                                                                                         |         | . ]            |                            |
| الليل ووالأمر بالنوم مقيد بأمن الوقت وغياد الثبالع ليكون على أكل علاقي السلاة                                                                                                       |         |                |                            |
| لأنهاهاجه لا يمكنسن ترتيل الذكر الحكيم . و يذهب الندر في معانيه . وينافي                                                                                                            |         |                |                            |
| حضور القلب في الصلاة . ويقبض روح صورتها من الخشو عالذي هو أول مقسود                                                                                                                 |         |                |                            |
| مهاوآخره . والله تعالى ولى النوفيق                                                                                                                                                  |         |                | ,                          |
| (٧) فَالنَّايِقُرُّ دَالْأُمُرُوبِينِ مُوجِبِهِ ، المُعنَى أَنهُ رِيداً نَ يُطلب المَفْرِقُسُ الْعَفُورِ                                                                            |         |                |                            |
| الرحم فجاذبه النوم الىضد ماسوخاه فيدعوعلى نفسه ولعله يوافق ساعة إجابة فيستجاب                                                                                                       |         |                |                            |

الاذان

اذا نُودِيَ للصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرِاطٌ (''حَنَّى لا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ الْفَاقَةِينَ الْفَاقَةِينَ الْفَاقَةِينَ الْفَاقَةِينَ الْفَلَقِيمِ الْفَلِقِيمِ الْفَلَقِيمِ الْفَلَقِيمِ الْفَلَقِيمِ الْفَلَقِيمِ الْفَلِيمِ الْفَلَقِيمِ الْفَلَقِيمِ الْفَلَقِيمِ الْفَلَقِيمِ الْفَلِيمِ الْفَلَقِيمِ اللَّهِ اللَّهِ الْفَلِيمِ اللَّهِ الْفَلَقِيمِ الْفَلَقِيمِ الْفَلِيمِ الْفَلِيمِ الْفَلِيمِ اللْفِيمِ اللْفِيمِ اللْفِيمِ اللْفِيمِ الْفَلَقِيمِ اللْفِيمِ اللْفَلِيمِ اللْفَلِيمِ اللْفِيمِ اللْفِيمِ اللْفِيمِ اللْفِيمِ اللْفَلَامِ اللْفَلِيمِ اللْفَلِيمِ اللْفَلَومِ اللْفَلَامِ اللْفَلَامِ اللْفَلْفِيمِ اللْفَلْمُ اللَّمِنِيمِ اللْفَلْمِ اللْفَلْمِيمِ اللْفَلْمِ اللْفَلْمِ اللْفَلْمِ اللْفَلْمُ اللَّذِيمِ اللْفَلْمِ اللَّالَةِ اللَّذِيمِ اللْفَلْمِ اللْفَلْمِ اللْفَلْمِ اللْفَلْمِ اللَّلَّمِ اللْفَلْمِ اللَّلْمِ اللَّهِ الْفَلْمِ اللَّهِ الْفَلْمِ الْفَلْمِ اللْفَلْمِ اللْفَلْمِ اللْفَلْمِ اللَّلْمِ الْفَلْمِ الْفَلْمِ اللْفَلِيمِ اللْفَلْمِ اللْفَلْمِ اللْفِلْمِ اللَّلْمِ الْفَلْمِ الْفَلْمِ الْفَلْمِ اللْفَلْمِ اللْفَلْمِ اللْفَلْمِ الْفَلْمِ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمِ الْفَلْمِ الْفَلْمِ الْفَلْمُ الْفَلْمِ الْفَلْمِ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْمُولِيمِ الْفَلْمِ الْفَلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْفَلْمِ الْفَلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِلْمِ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِلْمِ

منه دعاؤه فيكون قد جن على نفسه وغص بريقه و الحدث أخرج مسلوا واداود ( ) هذا كتابة عن شدة نفاره و وعده درواة مسلمه حماص وقد فصره الأحمى وغيره بشدة العدو ( ) المراد بالشو سبحنا الاظمالا قولى أذان العج العلاة خير من النوم ( ٣ ) ينظر روى بكسر الطاء وضومها أي عمول بالوسوسة بين المروقله و الحكمة في اقبال الشيطان عند العلاة وخطوره بين المروقلة مع مافها من القرآن ومناجاة بنزله وقله مع مافها من القرآن ومناجاة بنزله والمنافقة القرارة والمنافقة عن دعوتهم والفائم القرتان ومناجاة بنزله والمنافقة المنافقة المنافقة بالمنافقة والمنافقة المنافقة بالمنافقة بالمنافقة والمنافقة المنافقة بالمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة بالمنافقة والمنافقة بالمنافقة والمنافقة بالمنافقة والمنافقة بالمنافقة بالمنافقة بالمنافقة بالمنافقة بالمنافقة بالمنافقة بالمنافقة بنافة بالمنافقة بالمنافقة بالمنافقة بنافة بالمنافقة بنافة بالمنافقة بالمنافقة بنافة بالمنافقة بنافة بنافة بنافة بنافقة بنافة بنافة بنافة المنافقة بنافة بنافة

| (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (0                  | •)                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وَأُفَدُرْ لِي الْخَيْرَ حَبِّثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ (١) قَالَ وَيُسمَّى خَاجَتُهُ<br>اذا وُسِدِّ الأَمْرُ الى غَبْرِ أَهْلِهِ فَا نَنْظِرِ الساعة (١)<br>اذا وُسِمِّ المِمَازَةُ وَاحْسَلُهَا الرَّجَالُ عَلَيْ أَعْنَا قِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحةً<br>قَالَتْ قَدِّمُونِي (١) وَإِنْ كَانَتْ غَيْرِصَالِحةِ فَالَتْ يَاوَيْهَا (١) أَيْنِ تَذْهَبُون | الوهرية<br>الأمارية | كاب<br>ابواب<br>الهجد<br>الم | ا مام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>اصما<br>لمام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>المام<br>الم<br>وي الم<br>اص<br>المام<br>الم<br>ويم<br>اص<br>الم<br>اص<br>الم<br>ويم<br>اص<br>الم<br>اص<br>اص<br>اص<br>اص<br>اص<br>اص<br>اص<br>اص<br>اص<br>اص<br>اص<br>اص<br>اص |
| لِهَا يَسْمَعُ صَوْقَهَا كُلُّ شَيْءِ إِلاَّ الإِنْسَانَ وَلو سَمَعَهُ لَصَعَقَ (*) إِلَّا الإِنْسَانَ وَلو سَمَعَهُ لَصَعَقَ (*) إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي إِنَّاءً أَحَد كُمْ فَلَيْمْسِهُ (*) كَلَّهُ مُعَ لَيْظُوحَهُ فَإِنَّ فِي                                                                                                                          | ابرسيداغدرى خا      | الجنائز                      | حل الرجال الجناوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أَحَدِ جِنَاحَيْهِ شَفَاتُ (٣) وفي الاخر دَاتِ<br>إِذْ هَبِ إِلَيْهِ فَقَلَ لَهُ إِنَّكَ لَسَتَ مِن أَهلِ النار وَالكَنْمِنَ أَهلِ النَّهَ (١٠)<br>متعقانيالى، ولامن مراى آمالى، ولهم كنف بالشق الأول لانعقد بصرف القاتمال عن                                                                                                                                    | الأحرية إ           | العاب<br>الثاثب:ً            | م علامان النبر<br>مان بير<br>مانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المستخير ذلك الأمم والاصر في قلب عنه من يقى متشوعًا الى حصوله فلابط من المخاطر<br>والاسكن له جأن فاذاصر فعالله تعالى وصرف قلب عنه كان أكل لحاله وأسكن لباله (١) أى<br>لأنه اذا قدر له اغيرالفتي استخار مفيمولم بقابله بالرضا كان مسكد العيش آنم القلب مع أنه                                                                                                     |                     |                              | ان<br>انالا الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| قد يكون المنكر ومطويا على خير كثير (وعمى أن تكرهوا شيأو عمل الله ف مخيرا<br>كثيرا) وهذا المدث أخرج أبود اود والته أدى والنسائي وابن ماجه<br>( ٧ ) أى اذاسوت دوشر ف من هومه بن السيادة والشرف وأسند السه الأمرة انتظر<br>الساعة قدال دليل على دو هاوشرط من أشراطها لافضائه الى صدع الأمروا خلاله                                                                  |                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| و حن الاسلامواتعلاك . وقعتقهم لك من بدعلى هذا في حديث اذا صعب الأمانة الخ<br>فانغلره وانفتمالي ولى التوفيق<br>( ٣) خلامره ان القائل هوالجسد الجحول ، وقيل الروح وصورته الحافظ لافتقار الاول<br>الى دعوى اعادة الروح اليسعة بسل اقباره وذلك بصتاح الى دليسل ( ٤) الويل حاول                                                                                       |                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المكروه أى احرق أو اهلاك احضرفه اوقتك أوانك . وذلك الشاهدته من الأمر<br>الفغليع المستنبع الندم على النفريط فى جنب القاتمالى . وكان الفياس أن يقول باو يلى<br>لكنه على عنكر اهيمة أن يعنيف الويل الى نفسه ، وفى ذلك الشارة الى التعاشى عن اضافة                                                                                                                   |                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ما يكره الى المتكام وان كان ذلك حكاية عن الغدير ( ٥ ) أى بغشى عليـــمىن هول ذلك<br>الصوت . و ر بمالحق مبدذلك سكرات الموت . والقديمان الأعام<br>( ٦ ) فى الاطلاق شعول كما اذا كان الانا خطرها المعام أوشراب ( ٧ ) المراد بأحد<br>جناحيه الأيمن لانه تبقى الأيسر . ومافى الجناح الآخر من الداعمهـــم يفسره صاد واه ابن                                             |                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حبان في محمداً أنه يقد السموية وخوالشفاء ، وهذا الحديث أخرجه اسماجه في العلب<br>( ٨ ) سبعة تعمل الله علم وسلم افقية البدين فيس فقال رجل الرسول الله الما علم لك                                                                                                                                                                                                  |                     | _                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

اذْهَتْ فَالْتَمَسْ وَلَوْ خَاتِماً مِنْ حَدِيدٍ (١٠ (قال) فَذَهَتَ ثُمَّ رَجَعَ فقَالَ لاَ وَاللهِ ما وَجَذْتُ شَيْئاً وَلا خَالماً من حَدِيدٍ وَلَكُنْ هذَا إِزَارِي وَلَها نصفة قالَ أُسَمِلُ وَمَا لَهُ رِداءِ فَقَالَ النَّيُّ صِلَّ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَمَا تَصْنُعُ ازَارِكَ إِنْ لَيسْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلِيهَا مَنْهُ شَيْءٌ (") وإِن لَبسْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيكَ منهُ شَيْ؛ فَعِلَسَ الرَّجِلُ حَتَّى اذَا طَالَ مَجْلسهُ قامَ فَرَآهُ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وَسَلِمَ فَدَعَاهُ أَوْ دُعَىَ لَهُ فَقَالَ مَاذَا مَمَكَ مَنَ القرَّآنَ ( عَالَمْمَيَ سُورَةُ كَذَا وسُورَةُ كَذَا وسُورَةُ كَذَا لسُور بُعدَّهُما فَقَالَ النِّيُّ صلى اللهُ عَلَيهِ وسلمَ أَ مَكنًا كَمَا بِمَا مَمَكَ مِنَ القرَّ آنَ ( ( وَفِي رَوَايَةٍ عَنْهُ ) انَّ امرأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليهِ وسلمَ فَقَالَتْ بَارَسُولَ اللهِ جَثْتُ لاَهَبَ لكَ تَقْسَى (\*) فَنَظَرَ البَّهَا رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ فَصِمَّدَ النظرَ البَّهَا وصَوَّبَهُ (١) ثمَّ طأَطا رَأْسهُ فَلمَّا رَأْتِ المرزَّأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَغْض فِيهَا شَيْثًا عامه فأناه الرحل فوجده حالسافي ستمنكسار أسه فقال ماشأنك قال شر كان بر فرصوته فيه التفاتسن التكاراني النبية \_ فوق صوت الني صلى الله عليه وسرفقه حبط عمله \_ شيرالى قوله تعالى ( الترفعوا أسواتك فوق سوت النبي ) الآية \_ وهومن أهل النار فأتى الرجل فأخبره الخبرفقال من لاينطق عن الهوى ادهب اليه فقل له الحديث ، والله ) سببة أن امر أمّعرضت نفسها على الني صلى الله تعالى عليه وسلم فقال رجل

مارسول القذر وجنها فقال ماعندا قال ماعندي شيرة قال الخبر ، وتمسك مدن برى أنه لاحد لأقل المر . وهذه خلافة مشهورة والصففهافقهي ليس هذا الوجيز عمل تبيانه ( ٧ ) أى ان التررت به كاملالم مكن الح أوان نصفته لم معصل كالستر كاو مكون المرادعلي ها الاحتال نو الكاللان العرب قد تنو جلة الشيمانتفاء كاله (٣) المرادمن العبة الحفظ ( ٤ ) أي زوجنا كما يتعلمك إماها معكس القرآن. وهذا أيضامن متعلقات الخاف بين الأمَّة فانظره ، والحديث متفق عليه

(٥) المرادمن الهبة خلو النكامهن المهر لاحقيقتها لان الحرلا بملك نفسه . وقدعد هذامن خصائصه صلى الله تعالى عليموسيل شاهد ذلك قوله تعالى ( يا أيما الني إنا الحلالك أزواجك اللاتيآ تيت أجورهن ) الى أن قال ( وامر أَمْوُمنة ان وهبت نفسها الني ان أرادالني أن يستنكحها خالعة المن دون المؤمنين ) ( ٢ ) أي رف وخفضه سأملها

| (3 -5)                                                                                               | ( 0        | <u>ا ا</u> |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------|
| جَلَسَتْ فَتَامَ رَجُلُ مِنْ أَصْعَابِهِ فَقَالَ أَىْ رَسُولَ اللهِ إِنْ لَمْ تَسَكُنُ لك            | زاوي       | كتاب       | باب                       |
| بِهَا حاجةٌ فَزُوَّ جَنْبِهَا فَقَالَ وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رسولَ الله |            |            |                           |
| قَالَ أَذْهَبَ العَدِيثُ ثُمَّ قَالَ فِي آخَرِهِ أَنْقَرَ وُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكُ (' قَالَ َ    |            |            |                           |
| نَمَ قَالَ أَذْهَبَ فَتَذَ مَلَكَتُكُمَا بِمَا مَمَكَ مِنَ القَرَآنِ                                 | سهل ين سعد | الشكاح     | 14                        |
| اذْهَبُ فَصنْفُ تَمرَكَ أَصنَامًا ﴿ الصَّفِوَّةَ على حدَّةٍ وعِذْقَ زَيْدِ على                       | 4          |            | بالراءة بر                |
| حِدَةٍ ثُمَّ " ارسِلِ اليَّ (قال) فَعَمْلَتُ ثُمَّ أَرْسَلْتُ الى النَّبِيّ صَلَّى الله عليه وسلم    |            |            | 14.69                     |
| فَجَاءَ فَجَلَسَ عَلَى آعَلاَهُ أَوْ فِي وَسَطِهُ ثُمَّ قَالَ كِلَّ لِلْقَـوْمِ فَكَلِّتُهُمْ حَّتِي |            |            |                           |
| اً وْفَيْتُهُمْ الَّذِي لَهُمْ وَ بَهِي تَمْرِي كَأَنَّهُ لَمْ يَنقُصُ منهُ شَيْءٌ (٢)               | جابر       | البيوع     | الكواطي<br>البائع والماطي |
| اذْهَبُوا بِحَبِيصَتِي هَذِهِ الى أَبِي جَهُم (") وَأَتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهُم          |            |            |                           |
| وَإِنَّهَا ٱلْهَنِّي آَمًّا فِي صَلَّاتِي (٥٠                                                        | مائشة      | الميلاة    | ادّاصلىق<br>ئوبّلەأعلام   |
| اذْهَبُوا بِنَا نُصلُحُ بَيْنَهُمْ (١)                                                               | Jen        | الماح      | عول!                      |
| أعلاهاوأسفلها ( ١ ) أىعن حفظك . والظهرقديزادكثيرافيمثلهذا اشباعاللكلام                               |            |            | 7                         |
| ومنه خيرالمدقتمًا كَانْ عن ظهر غني . والتسبصانه أعلم                                                 |            |            | 1                         |
| (٧) سببه كاعن راو به أنه قال ماملنسه توفى أبي وعليسه دين فاستعنت بالنبي صلى الله                     |            |            | - (I                      |
| عليموسلم على غرمانه أن يضعو امن دينه فطلب ذلك منهم فأبو افقال لى الخسير . وعد ق ز به                 |            |            |                           |
| ضرب من النمر وديء يضاف الى ذاك الشخص . وهو بالفنج النخلة بعملها وبالكسر                              |            |            |                           |
| القنومنها . والمرادهناالثاني . وأصناى النمركثيرة جدَّافقدَّة ال الحافظ في الفتم نقلاعن               |            |            |                           |
| صاحب الفروق أنه كان بالمه ينة فبلغه أنهم عدواعف أميرها صنوف النمر الأسودفز ادت                       |            |            |                           |
| على الستين قال والتمر الأحر عندهم أكثر من الأسود (٣) المنعني عليك ما في هذه المعجزة                  |            |            | 1                         |
| الغاهرةوالآبةالباهرة . وهذا الحديثأخرجهالنسائي                                                       |            |            |                           |
| (٤) الخيمة كساه أسودمربع له علمان . وأبوجهم كنية عامر بن حاميف .                                     |            |            |                           |
| والأنجانية كساءغليظ لاعرة ونستها الى وضع قال له أنجان ( ه )أي كادت أن تلمني                          |            |            |                           |
| في صلاف الموطأ فانى تنظرت الى علمها في المسلاة فكاد يفتنني فيكون الاطلاق هنا                         |            |            |                           |
| للبالغة في القرب لالصقق الوقوع هذا ولا يارم من بعثه الخيصة الى أبي جهم أن يستعملها في                |            |            |                           |
| صلاته لانه عليه الصلاة والسلام لم يكن لبعث الى غيره عا يكرهه لنفسه فهو كاهداء الحلة                  |            |            |                           |
| الى عمر رضى الله عندم تحر برلب الهاعليه لينتفع ها بييع أوغيره والله تعالى أعلم                       |            |            | 1                         |
| (٢) أىبيناً هل قباء . وفلك حين اقتنافوا حتى تراموابا لحجارة فأخبر صلى الله تعالى                     | 1          |            |                           |

( or)

اَرَانِي اَلْسَوَّكُ بِسُوَاكِ <sup>(١)</sup> فَجَاءِني رَجُلاَن ِ اَحَدُهُمَا اَ كَبرُ مَنَ الآخر فَاوَلْتُ السَّوَاكَ الاصْفَرَ مِنْهِمَا فَقَيلَ لِي كَبَّرْ (\*) فَدَفَمْتُهُ الى الاّ كُبْرِ مِنْهَا أَرا نِي اللَّيلَةَ عِنْد الكَمْنَةِ فِي المَنام فاذا رَجُلُ آدَمُ (٢٠ كَأَحْسَنَ مَا يُرى من أَدْمِ الرَّ جَال تَضْرِبُ لِنَّتُهُ بِين مَسْكِيبَهِ (١١ رَجلُ الشعرَ (٥٠ يَقْطِرُ رَأْسُهُ مَاءٍ (\*) وَلَضْمًا يَدَيْهِ عَلَى مَسْكَىٰ رَجْلَيْن وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْت فَتُلْتُ مِنْ هَذَا مَثَانُوا هَذَا المَسيحُ بنُ مَريَمَ ثُمَّ رَا يَتُ رِجُلًا ورَاتُومُجَمَّدًا (<sup>(٧)</sup> قَطَطًا أَعْوَرَ الدِّينِ اليُّدَى كَأَشْبِهِ مَن رَآيَتُ بابن قطن (^) وَاضَمَّا بِدَيْهُ عَلِي مَنكَيْ رَجلِ يَعْلُونُ بِأَلْبَيْتِ فَعَلَّتُ مَن هَذَا قالوا المسيخ النَّجَّال (١)

أُرِأَيْنَكُمُ لَيلتَكُمُ هُذِهِ (٥٠ فَانَّ عِلى رَأْس مَاثَةٍ سَنَةٍ لاَ يَبقى مِن علمه وسل مذاك . والصلح أمي مندوب المهوفيه خير ومثو بة فني الكتاب (الاخير في كثير من تعواج الامن أمر بصدقة أومعروف أو إصلاح بين الناس ) وقال صلى الشعالي عليه وسل الاأخبركم بأفضل من درجة المسام والملاة والمدقة قالوابلي قال إمسلاح ذات البين فان فساد ذات البين هي الحالفة رواء أحد والآيات في ذلك كثيرة والأحادث شير معثر علها المتبع ولاتعسر عليه ، والقة تعالى ولى التوفيق

(١) الرؤيلمناسة (٧) قائل ذلك جسير بل عليه السلام كاهو مصرح به في دواية أخرى . وفيه ارشادالي أدب من الأداب القومة ، وفضلة أخلافة ، واشعار عشر وعمة تغديم الأسن في الاعطاء وغيره نعم اذاترتب القوم في الجاوس فالسنة تقديم الأين فالأين كا في المديث الآني في المحلى بألمن عرف الممزة ( لسكل نبأ مستقر وسوف تعامون ) والله

(٣) الأدمالأسمر (٤) اللمنشعر الرأساذاجاو زشحمتي الأذنين وألمّ بالمنكبين فاذا عاوز المذكبين فحمة واذا قصر عهما فو فرة ( ٥ ) أي بين الجعودة والسبوطة ( ٦ ) أي من آثار الغيسل والتنظيف ، أوأن المراد الاستنارة وكني مذلك عن من يد النظافة والنصارة (٧) الجعد قصيرالشعر ، والقطط شديد الجعودة (٨) رجل من خزاعة هلا في الجاهلية ( p ) الدِّجال الكندَّاب المورّه ، وأصل الدَّجل الخلط مقال دجل اذا لسر ومو"ه . وهو رجل بظهر آخر الزمان و بدى الالوهية فيؤمن به قوم و يكفر به آخرون . وهذا الحدث متفق علمه

(١٠) أصل اللغظ استفهام عن العلم أوالابصار الاأنه تحور فيه على معنى الاستخبار لان الاحاطة بالثي طريق الى الاخبار عنه فهومن اطلاق السبب وارادة مسببة ي قادر أرقوها

| ( حرف اعبره )                                                                                   | ( 01            | ) 3                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| هُوَّ عَلِي ظَهِر الأرضِ إَحَدُّ                                                                | راوي<br>اين عمر | كا <u>ب</u><br>اللم | ياب<br>عرق العام |
| أَراَ يَنُمْ إِنْ كَانَ جُهَيْنَةُ (''ومُزيْنَةُ وَاَسَامُ وَغِفَارُ خَيْرًا من بَي تَسيم       |                 |                     |                  |
| وَبَيِ ٱسَدِ وَمِن بَنِي عَبَـدِاللَّهِ بِن غَطْمَانَ وَمِنْ بَنِي عَامَرِ بِن صِمْصَةً فَعَالَ |                 |                     |                  |
| رَجُلٌ خَابُوا وَخَسِرُوا فَقَالَ هُمْ خَيَرٌ منْ بَنِي تَسِيمٍ وَمَن بَنِي اَسَدٍ وَمَن بني    |                 |                     |                  |
| عَبد اللهِ بنْعَطْمَانَ ومن بَني عامر بن ِصَمْصَمَةَ ﴿ وَفِي رِوَايَةٍ عَنهُ ﴾ وألذِي           | أبوبكرة         | المتاقب             | S                |
| تَشْنِي بِيدِهِ إِنَّهُم لَخَيَرٌ مِنْهُمْ                                                      |                 |                     | 40,54            |
| أَزَاَ يَتُمْ لَوْ أَخْبَرَتُ لَمُمْ أَنَّ العَدُوَّ يُصَبِّحَكُمْ أَوْ يُعَسِّيكُمْ أَمَا      |                 |                     | رية              |
| كُنتُمْ تُصَدِّقونِي (٢) قالوا بلَى قالَ فإِنِّي نَذِيرٌ لـكُمْ بين يَدَي عَذاب                 |                 |                     |                  |
| شكّويد (۲)                                                                                      | ابنامباس        | التنسير             | انموالا          |
| فأحبرون واحفظوها واضبطوانار يخهافان على رأس مأنه مدغة لايمق الخقال صاحب                         |                 |                     | Y.               |
| الفع وكذلك وقع الاستقراء فكان آخر من ضبط أمره بمن كان موجودا حينالمأبو                          |                 |                     | 12.              |
| الطُّفيل عام بن واثلة . وقد أجع أهل الحديث على أنه كان آخر الصحابة مونا . وغابة                 |                 |                     |                  |
| ماقيل فيه انه بقى الى سنة عشر وما له وهى راس المائة من مقالته صلى الله تعالى عليه وسلم .        |                 |                     | 1                |
| قال النووى وغيره احتج المفارى ومن قال بقوله بهذا الحديث على موت الخضر والجهور                   |                 |                     |                  |
| علىخلافه وخمصوا عمومه اه وانظره والقسمانة أعلم                                                  |                 |                     |                  |
| (١) جهينة ومايتلوها أسهاء قبائل كانت في الجاهلية دون قبيلة بني تمير وغروبي                      |                 | - 1                 |                  |
| المكانة والقوة فلماجاء الاسلام كانوا أسرع دخولافيه من أولئك فانقلب الشرف الهم                   |                 |                     |                  |
| بسبب ذلك مع ما اشقاو اعليمين كرم الشهائل ، وفيهم قال صلى الله تعالى عليه وسر قريش               |                 |                     | 1                |
| والأنمار وجهينة الحمو الى ليس لهم مولى دون الله ورسوله كاسياني في حرف القافي .                  |                 |                     | ł                |
| وهده فضيلة ظاهرة لهوالا والقبائل والمرادمن آمن مهم . والشرف معسل السكل اذا عاله                 |                 |                     |                  |
| ىسە ، وهذا الحدىث خرجىمسلروالترمذي                                                              |                 |                     | ŀ                |
| (١) أىأخروفي لوأنبأتكم أن العدويهجم عليكم بكلا كله لاجتياحكم صباحاً ومساء                       |                 |                     |                  |
| الخ قال فالتعبيد الماسيقوره بعد (٣) أى منذرك أمام على الدوم الوعيد ، و مد                       |                 |                     | ı                |
| بسلك ايقاظ النفوس الى هول المطلع وقرع أبواب القاوب لشدا يُدالقارعة فالوقت                       |                 |                     |                  |
| وجير لا يجيز التفاعد والتفاعس عن الأو بة والتوبة • فالبدار البدار اليسمادة الدار                |                 |                     |                  |
| وتجافوا عن مضاجعة المو بقات فقيد ألقظك الندر ( هيذا ندرم والندر الأولياز فت                     |                 | ٠.                  |                  |
| الأزفةليس لهامن دون الله كاشفة ) والله تعالى ولى التوفيق                                        | J               |                     |                  |

الساران الحران هرباهالناق معراً المراد المراد على المراد المراد

اَرَا يَشْمُ لَوْ اَنَّ نَهِرًا بِيابِ اَحَدَكُمْ يَشْتَسُلُ فِيهِ كُلُّ يَوْمٍ خَسَامًا تَقُولُ ذَلكَ بِنْتِي مِنْدَرِنِهِ قَالُوا لا يُقِيمِن دَرَنِهِ شَيْئًا (''قَالَ فَذَلكَ مَثْلُ الصلوك الخَسِ يَسْعُو اللهُ فِي الخطايا (''

أُرْبَعْ مَنْ كَنْ فيهِ كانَ مُنَافِقًا خَالِصًا (\*) وَمِنْ كَانَتْ فِيهِ خَصَلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصَلْةً مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى بِنَعَهَا اذَا اُنْتُمِنَ خَانَ وَاذَا حَدَّث كَذَّنَ . وَاذَا عَاهَدَ غَدَرَ . وَاذَا خَاصَمَ فَعَرِ ( )

أَ إِنْمُونَ خَصَلَةً أَعَلَاهُنَّ مَنْبِحةً الْمَنَّرُ (°) مَامَنْ عَامِلِ يَمْمُلُ بِخَصَلَةٍ مِنْهَا رَجَاء ثُوَاهِا وَتَصْدِيقَ مَوْعُوهِهَا الأَّأَدْخَلَةُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةُ (¹)

(۱) فيمبالفة في النبي على المهم المقتصر واعلى أداته في الجواب القاط الفط بجملته على سيدالت كيد (۲) أي اذا تقرر دالث في قو بكم فهو منسل العاوات الحق و وجه التسبية أن المركز المتناف الشبية أن المركز المتناف المالية في من أقدار الذكوب ود. قط عنه الأقدل كاهلمن الماسم ، وظاهر واستقلال هدن العالمة في من أقدار الذكوب ود. قط عنه الأقل كاهلمن الماسم ، وظاهر واستقلال المينام الجنب الكبائر بنص المناف المتناف المتناف الكبائر بنص الكبائر بنص المتناف وقد المتكفر على المناف وقد التكفر كالمناف وقد التكفر كالمناف وقد المتكفر الهو وهذا الحديث المناف على فعلها ، وقد أساف المناف والمعافر الله وهذا الحديث منتق عليه وهذا الحديث المتناف وهذا الحديث المتناف وهذا الحديث المتناف على فعلها ، وقد أساف المناف والمعافر المناف وهذا الحديث منتق عليه وهذا الحديث المتناف عليه عليه المتناف عليه وهذا المتناف عليه وهذا المتناف عليه المتناف عليه وهذا الحديث المتناف عليه وهذا المتناف عليه المتناف عليه المتناف عليه وهذا المتناف عليه وهذا المتناف عليه المتناف المتناف عليه المتناف المتناف المتناف عليه المتناف عليه المتناف عليه المتناف عليه المتناف المتناف

(٣) أى أربع من الخسال ، والتنميص على عدد لا ينافى زائداعليه ، والمراد التفاق هنالشرك الأستقل من هناله من المستقل من هناله من الشرق في الشرك الأستقل من النار ( ٤ ) الخيانة العبث بالأمانة التي حلها الانسان من قبل الله تمالى أو المألوء كاتف م المنفو خبراية المنافق المنافق على ما حدث به ، والفعر عدم الوقاء بما الوقاء بما الوقاء بما عاط معلمه ، والفجور الاخلاد الى الملكات والميل عن سواء السبيل ، والفيت منفق عليه

والخدث متفق عليه ( ه ) أبهم تلف الحسال لمعنى هوا نعم من ذكرها ، وذلك والقداع سلم خشدة أن يكون النميين والترغيب فيامز هدافي غيرها من شعب الخير وما أجمه الرسول صلى القدعل موسلم لا يتملق أمل الغير ببيانه ، والمنيحة عن ذات الهد تعطيما غير له يحتلها ثم يردها علما لا ( ٢ ) لا تنافى بين دارا والخير الآن في موضمه لن بدخل أحدا عمله الجند تلان المنفى إدغال الأعمال العبد على سدل الاستقلال والسعية التاتة والا فأصلها موجود في قوله جل شأنه ( ادخلوا

|   | (3 -3.)                                                                                              | (0              |         |                   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------------|
| Ì | ارْجِعُوا فَـكُونُوا فِيهِم ('' وَعَلَّمُوهُمْ وَصَلُّوا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ                  | راوي            | كثاب    | باب               |
|   | فَلْيُؤَذَّنْ لَكُمْ أَحَدُ كُمْ وَلَيُؤَمَّكُمْ أَ أَذِيكُمْ "                                      | مالاغين         | الاذان  | منقل              |
|   | أُرْسِلُ مَلْكُ المَوْتِ الى مُوسَى فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ (*) فَرَجَعَ الى رَبِّهِ                | الك بن المويرث. |         | ليؤذدناا          |
|   | فَقَلَ أَرْسَلْتَنِي الى عَدِ لا بِيهُ المَوتَ (١) فَرَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَجلَّ علَيهِ عَينَهُ وقالَ |                 |         | غرمؤذ             |
|   | أَرْجِمْ فَشُلْ لَهُ يَضِمُ يَدَهُ عِلَى مَنْنِ ثُورٍ ( ۖ فَلَهُ بِكُلُّ مَاعْطُتْ بِدَهُ بِكُرِّ    |                 |         | Ť                 |
|   | شَرَّةً سَنَةً قَالَ أَيْ رَبِّ ثِمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ النَّوْتُ قَالَ فَالْآنَ فَسَأَلَ اللهُ     |                 | 1.      | ئ<br>انتا<br>انتا |
|   | تَمالِي أَنْ يُدْنِيهُ مِن الأَرْضِ المقدِّسَةِ رَمْيةً بِحَجَرِ " (قال) قالَ رسُول اللهِ            |                 | :       | الارض             |
|   | صلى اقة عليه وسلم فلُو كُنْتُ هُنَاكَ لاريتُ كُمْ قَرَهُ الى جَانب الطَّريق                          |                 |         | بالدفن            |
| ļ | عند الكثيب الاحتر (**                                                                                | 1.5             | المتائز | 1.                |
|   | ارْمِ (۵) فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي                                                                     | . على           | الجهاد  | الحجن             |
| ١ | الجنة بما كنتم تعماون ) وهذا الحديث أخرجه أبوداود                                                    |                 |         | 1                 |
| ı | (١) مرجع الضعير الأهل و وذلك كاعن راو به أنه قال أتيت الني صلى الله تعالى عليه                       |                 |         | ı                 |
| l | وسلمفى نفرس قوى فأقناعنده عشرين ليلة وكان رحبار فيقافل رأى شوقنا الى أهالينا                         |                 |         |                   |
| ı | قال الخبر ( ٧ ) سلف الشالفول عليه في خبرادا أنتاخر جناالخ فانظر وان شئت وهذا                         |                 |         |                   |
| Į | الحديث زواه الجاعة                                                                                   |                 |         |                   |
| ١ | (٣) أى لطمه على عينه لا مدا أناه في الصورة البشر يقولم يضره بين الموت والحياة كا                     |                 |         | Į                 |
| ı | هى السنة في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قابله بذلك لعلمه بأنه تعالى لا يقبضه حتى يضره كن ا         |                 |         | 1                 |
| ı | ساف كماساف ولذا لمارجع البه وخبر ماستسام واختار التعجيل . شوقا الى لقاء الجليل.                      |                 |         |                   |
| 1 | وهذا الحديث بمايؤ من مو بأشاله ولا يدخل في كيفيته ( ٤ ) في غيرهـ نداوقد فقاعمني                      |                 |         |                   |
|   | ولولا كرامته عليك لشفقت عليه أي لولا مكانته عندك لأدخلت المشفة عليه                                  |                 |         |                   |
| Į | (٥) المن لهمعان عند أهل العةوالمرادهنا أحد مكتنني الصلب (٦) أى بدنيه دنواً                           |                 |         |                   |
| 1 | او رمير ام حجرامن فالشالموضع الذي هو موضع قبر ، لوصل الي بيت القيدس . وكان إ                         |                 |         |                   |
| 1 | موسى إذ ذاك بالتيه (٧) الكثيب الرمل المجمّع . وهذا الحديث أخرجه مساوالنسائي أ                        |                 |         |                   |
|   | ( ٨ ) أى ارم الكفار بالنبل . والأمر لسعد بن أبي وقاص . وكان إذ ذاك في غروه                           |                 |         |                   |
| I | آحد والفداء العوض وفداء المئ الفائم مقاميني دفع المكروه وذلك كون لن                                  |                 |         |                   |
| 1 | يكاره المرءو يعظمه ، والمرادهنا الرضاء تسهلان كلة التفدية نقلت بالعسر ف عن وضعها                     |                 |         |                   |
| 1 | وصارت علامة عليه في كاشمة في الرم من صياعتك و وهذا الحديث أخر جد سلم والتربذي<br>وابن ماجه           |                 |         |                   |
| 1 |                                                                                                      | -               |         |                   |

(ov)

الإيال

المتاقب

كان ذاك دليلاعلى تأكيد ذاك الحدث متفق عليه

( ٨ ) الخطاب الراوية ( ٩ ) السرفة من الحرير القطعة الجدة من ( ١٠ ) لفظ شك متروك الطاهر والمقام المعقى لثبوت الأمروتيةن جعته . أي ادا كان هذا من عندالله تعالى فلابدس وقوعه موهدا الخدست تفقيعك

| (7 0)                                                                                                                                        | ( 0/     | <i>\( \)</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| أَرَى رُوْيًا كُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ (١) فَمَنْ كَانَ                                                               | راوی     | کتاب         |
| مُتَحَرِّ يَهَا فَلْيَتَحَرِّهَا فِي السَّبِعِ الأَوَاخِرِ (٢)                                                                               | ابن عر   | مبلاة        |
| اَسْتَرَقُوا لِهَا هَإِنَّ بِهَا النَّظَرَ ةَ <sup>(۴)</sup>                                                                                 | أمسلمة   |              |
| اسْتَقَر وُّا القر آلَ مَنْ أَرْبِعَةٍ . منْ عَبدِ اللهِ بنِ مَسْتُودٍ. وَسَالِمٍ مَوْلِي                                                    |          |              |
| أَبِي حُدِّيْهَةً . وَأَبْنِيَ بْنِ كُنْبٍ . وَمَعَاذَ بْنِ جَبَلٍ (١)                                                                       | ابنعمر   | الناتب       |
| أَشْرَعُوا بِٱلْجَنَازَةِ ۚ فَإِن تُكُ صَالِحَةً ۚ فَخَبْرُ ۚ تَقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ وَانْ تَكُ                                            |          |              |
| سِوَى ذَلْكَ فَشَرُ تَضَبُّونَهُ عَنْ رِقاً كِمْ (٥)                                                                                         | ابو هريو | الجثائز      |
| أُسمَدُ النَّاسِ بشفَاعتي يومَّ التَّبَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ اله الأَ اللهُ (١٠ خَالِمًا                                                      | , Y.     |              |
| منْ قلْهِ (٧) أَوْ تَفْسَهِ                                                                                                                  | ابوهر    | السلم        |
|                                                                                                                                              | 2,       |              |
| (١) رؤيته صلى الله عليه والخطاب لرجال من الصحابة عليم الرضوان أدوا                                                                           |          |              |
| لبة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان ، والتواطؤ التوافق ( ٢ ) التعرى<br>العدر المار أبير الارتراق كريا التلازي في المساؤلة من النار |          |              |
| القصدوطلب ماهوأحرى بالاستمال ، وكون ليسلة القدر في السبع الأواخر هو الظاهر<br>وفي الأخبار مايرجحه ، وهذا الحديث أخرجه مسلموالنسائي           |          |              |
| (٣) مرجع الضعار جارية راها ملى الله تعالى عليه والنساقي (٣) مرجع الضعار واليها العامة و الوجهها العامة                                       |          |              |
| (٣) مرجع الصابر جريه والاسترقاء طلب الرقية وهي العوذة التي برق بها صاحب الآفة .                                                              |          |              |
| والمراديهاما كانت بكتاب الله تعالى أو بالأسهاه والمسفات ، والمصنى اطلبوا لهامن برفها                                                         |          | i            |
| واستنها العين وذاك اذا تطر الميان الى فى مسويبال مسان مصل النظور ضرر                                                                         | li       |              |
| بمادة أجراها القدير على كل شئ ، وهذا الحديث متفوعليه                                                                                         |          | ŀ            |
| (٤) آ ترهؤلاءالاربِعة بالذكرلانهمأ كترضبطاللفظ القرآن وأتقن لأدائه وان كان                                                                   |          |              |
| غيرهم من أعيان الصحابة ورؤسائهم عليم الرضوان أفقه في معانيه منهم وأعلم عقاصه والله                                                           |          |              |
| تعالىأعلى والحديث متفق عليه                                                                                                                  |          |              |
| ( ٥ ) وقع خلاف في بيان المرادمن الاسراعوا لجهور على أن المصودمنه مافوق سحية                                                                  |          |              |
| المشى المعتاد بحيث لاينتهي العشدة بخاف منها حدوث مفسدة الميت أومشقة الحامل أو                                                                |          |              |
| المشيع لللاتتنافي المقاصد الشرعية والقسحانة أعلم . الجديث رواه الجاعة                                                                        |          |              |
| (٦) أى مع الجسر الثاني و واقتصر على الاول لانه صار علما على المجوع وشعارا له                                                                 |          |              |
| وقيد القول لانه اوصدق بجنانه وام ينطق بلسانه لاصكم عليه مالدخول في الاستعقاق وان                                                             |          |              |
| كانداخلافيه فهو حكم باستعقاق الشفاعة لالبيان نفس الاستعقاق (٧) الخالص من كل                                                                  |          |              |
| ثيين ماصفاين شويه ، فالأخلاص في التوجيد تصفيته من التثيير بك في الألم هذه موم طنه                                                            |          | -            |

( سرق الحمزة )

اسكُتْ يَا أَبَا كِكُرِ اثْنَانِ اللهُ اللهُ اللهُمُا (١)

أَسلَنتَ عِلَي ماسلَفَ منْ خَيْرٍ (١)

آسَلَمُ وَغِفَارُ وَشَيْءُ مِنْ مُزِينَةً وَجُمَيْنَةً . أَوْ قَالَ شَيْءُ مِنْ جُمَيْنَةً أَوْ مُزَيِّنَةً خَبِرُ عِندَ اللهِ أَوْقَالَ بَوْمَ النّيامَةِ مِنْ أَسَدِ وَتَسِيمٍ وَهُوَلَزِنَ وَعَلَمْانَ (\*)

اسْمَعُوا وَاَ طَيِمُوا وَانْ ٱسْتُعْمَلَ عَلَيْمٌ عَبَدٌ حَبَثِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَيِيةٌ (١)

القلب لاوعايه سواه فالتمبر بالمتأكيد ومثل هذا كثير في الفصح ، والله تمالي ولى الارشاد

(١) أمر مصلى القتمالى على وسلم السكون من كان معدفي الفار فرفع راست فاذا بأفدام القوم فقال ياتبي القبلو أن بعضهم طاطأ راسمرا نافقال الحدست و بريد بذات أنه ما المسمحا المصعة والوقاية عابيت على مؤوا المأوالة فقيه معنى الآبة (الانتوزيات القسمان فأثر المشهرة المستحكينة عليه وأيده بحضود المراز وها) فكان القوم على فرجم منهما وامكان النظر الهما عجوبي الأبصار عن روّيتما مع المافقا لحجب التي وضعها القدير عليما وقدا نصر فوا لصرف قاويهم عهما وأمضى لهما هورتهما وأتم مم ادهما (ويأبي الشايلان تيم وردولو كرم الكافرون) والمتعالى والالتوفيق

( ٧ ) الخطاب أوى الخبر حين قال الم الرسول الله أرايت أشياء كنت أتعنت بها في الجاهلية من صدقة أو عاقة أوصلة رسم فهل فهامن أجر فقال فذات و اختلف في معناه فأخذ فريق بظاهره وآبله عار وي من فوطافا أسلم السكافر فسن الملام كنب الله كل حسنة كان زلفها وكان عمله بعد فلك الحسنة بعشى أمنا لها وفريق آخر قال بعم الما أن المحافظة السكافر بناء على اشتراط الاعان في الاعتداد بالأعمال و آول الخبر على وجود منها النك بعمال ذلك اكتست شائل جدلة فانتقمت بها في السلامات وتكون تلك الما دق على هوذة النام المحدث الى الاعان لان

(٣) تقدّمك القول عليه مع بيان وجه الخبر بة في حساست أرأيتم ان كان جهينة الخ فراجعه ان شد . الحدث ستفق عليه

( ) أى المصدواقول من ولى عليكم ماغ قبول وأطيعوا أمره الأمره تعالى بطاعة ولا أ الأمور في فوله سبمانه ( وأطيعوا القوالرسول وأولى الأمر منكم ) - والطاعة في المروف - وان جعل عاملاعليكم عبد حشى التي والمرادولي ولا يقاطسة لانه مجمع على أن الاماة العائدة لا تشكون في بني الاماء . وشبعر أس الحشى الزبية لتجمعها وذلك تمثيل في

كراج السيم والمامة الا

الاعكاء

| ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (1)         | "              |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------------------------|
| ا شَبَبَتَ خَلَتِي وَخُلْمِي (')<br>اشْنَدُ عَضَبُ اللهِ على قوم فِمَاوا بِنَبِيَّه (قال) يُشيرُ الي رَباعِيتهِ (''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | راوي البراء | الملع          | باب<br>کیف یکتب<br>مذاماصالح<br>طبه فلادالخ |
| اشتدَّ غَضَبُ اللهِ عِلَى رَجُلِ يَقْتُكُ رَسُولُ اللهِ فِيسَبِيلِ اللهِ (*)<br>اشترَى رَجُلُ مِنْ رَجُلِ عِلَمَاراً لَهُ فَوَجِدَ الرَّجُلُ الذِي اشترَى المقارَ<br>في عَفَارهِ جِرَّةً فيها ذَهَبُ (*) فَقَالَ ٱلذِي اَشْذَى المِقارَ خُذْ ذَهَبَكَ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | و هوروة     | النازى         | طاماب النجالخ                               |
| في سروَ بِهُوْ مَنْهُ الْأَرْضَ وَلَمْ أَيْتُمْ مِنْكَ الذَّهِبَ وَقَالَ الذِي لَهُ الأَرْضُ<br>انّما بِسَلُكَ الأَرْضَ وَما فِيها (*) فَتَحاكُما الى رجلُ فقال الذِي تَعَاكَما إليهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                |                                             |
| ٱلْكُمَا وَلَدٌ ( <sup>()</sup> قال آحَدُهما لي غُلَامٌ وَقال الآخرُ لي جَارِيةٌ قال أَنْـكِحُوا<br>النُّلُامَ الجَارِيةَ وَأَتْمَا على اَ تَشْسِهما مِنْهُ وَتَصَدَّقاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الإعريزة    | أعاديت الإمياء | ماذ کو عن                                   |
| الحفارة وعدم الاعتداد به فهو على سبيل الحض على ساع قوله واطاعة أمر وسع ماعليم من<br>حقارة الشكل وبشاعة الصورة . الحديث منفق عليه<br>(١) الخطاب لجمفر بن أبي طالب . وليس والخفى أن هذه منقبة جيلة لمن شابه في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | Ţ;             | ن بي اسرائيل                                |
| المورة من أوق الكال في الجال ، ومفخرة جليلة نشأ كل في الشير من كان على علق علق علم ولكن المشير من كان على علق عظم ولكن المشاركة في الوصف الأستازم المساواة في درجة الم رقود و تهاغيره صلى الله تعالى عليه و والقصصانة أهم المساواة | -           |                |                                             |
| ( ٧ ) أى يشير الى كسرها ومأحد - والرباعية وزن انسة السن التي بين النسة<br>والناب - وفي ذلك وعمن الابنداء عليم انقض عليه مقدر فو مفيار ابغضب من الله تعالى<br>وتسجل عليم اللمن في الآخرة والاولى وحقت عليم كلة العذاب ف كانوا من الخامر بن ا<br>أى خلك الكتاب علام الاسكار الإجلال والا كبار لما حب القدر الأرفع حيث قرن اسمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                |                                             |
| جل شأنه بلمعه مسلى القة تعالى عليه وسلم في مقام الابداء _ مع تزه عماينا في الكال _<br>لبيان قر به وكونه حبيبه المختص به حتى كا "مهارو ذيه يؤذيه سحانه فقال ( ان الله بن<br>يؤذون القه ورسوله لعنهم القفى الدنيا والآخرة وأعد لم عذا بالمهينا ) ( س) فيد مخرج لمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                |                                             |
| يقتله في حدّ أوضاص ، الحديث متفق عليه<br>( ٤ ) هـ المالك أقدة محاذ كرعن بى اسرائيل ، والجرة الاتامين الخزف ( ٥ ) ظاهر ،<br>الاختلاف في صورة العقد فالشترى يقول لهيقع التعبر يج إلا بيب الارض خاصـــة ون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                |                                             |
| مافيهاوالبائم بقول بوقوع التصريح بغائث (٦) المرادا بنس التمني ألكل واحدمنكما<br>والده والوالديقع على النوعين الذكر والأثنى و ويجوز أن يكون اللفظ بضم الواو<br>وكسرها مع سكون اللام فيكون صيفة جعوالة تمالياً على الحاسيث متقوعليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                |                                             |

7 taile

أَشَمَرُ تَ أَنَّ اللهَ أَفَتاني فِيما فِيهِ شَفَاتِي ('' أَتَاني رَجُلَانِهِ '' فَعَدَ أَحَدُهُما عِندَ رَأْسي والْآخر ما وَجَعْ فَعَالَ أَحَدُهُما للآخر ما وَجَعْ الرَّجُو ('' قَالَ مَطْبُوبُ '' قَالَ وَمَن طَبَّهُ قَالَ لَبِيهُ بِنُ الأَعْصَمِ (' قَالَ فِيمُو الرَّعْفَ مَا اللَّهُ عَلَى لَبِيهُ بِنُ الأَعْصَمِ ( فَ قَالَ فِيمُو اللَّهَ فَا لَن فَعْرَجُعَ فَقَالَ لَهُ عَلَى مُوقَالَ فِي بَعْرِ فَرُولَلَ '' فَعْرَجُ النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وِسلمَ مُّ رَجِّعَ فَقَالَ لَما شَهَ حِينَ رَجَعَ فَقَالَ لَا أَمَّا أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فَقَدْ شَغَانِي اللهُ وِخَشِيتُ أَنْ يُثِيرَ على النَّاسِ شَرًّا ثُمَّ دَفِسَتِ البُّرُ أَشبرُوا أَلْهَا النَّاسُ عَلَى ۚ (\*) أَمَّرَ ذِنَ أَنْ أَميلَ اللَّ عِلَالهمْ وذَرَلويّ

(١) الشعورالعلم . والخطاب للراوية . والافتاءالاجابة . أي أعامت ان الله تعالى أجابني فبادعوته بهمن وفعرماألم ي وفلك أنهصلي اللة تعالى عليه وسيرسحر حتى كالبحسل الدأنه مفعل الشير وما مفعله . وهذا في الأمور الدنيو بذائتي لم تكن الرسالة لأجلها فهو في ذلكء منة كنر مالعو ارض الشر بة الجائرة على الأنبياء صاوات القة تعالى علىم كاوقع لموسى عليه السلام مع السحرة حين ألقوا حبالم وعصهم فكان عنيل اليممن سعرهمأنها نسع ففيرعتنع أنه كان عفيل الى الني صلى الله تعالى عليه وسل في أحرد نيوى مالاحقيقة له مرعصمتهم مثل ذاك في الشون الدنسة والأمور التشر بعد والأن التطرق الى ذاك عل عنمالنيو أو شكافهاو معم الثقة بالوحي، وقعقام الدليل على صدفه صلى الله تعالى علىه وسافها ببانه عن ربه جل شأنه وعلى عصمته في التبليخ فتبو بزماقام الدليل على غيره غير مقبول (٧) في رواية ملكان وفي خبر أنهماجبر بل وميكاثيل علمما السلام (٣) فيه اشعار بوقو عذلك في المناماذ لوكان في المقنة خاطباه في ذلك الخطب (ع) المطبوب المسحور وكنواعن السحر بالطب تفاؤلا كاكنواعن الدينع بالسلم ( ٥ ) رجلمن المهود ( ٦ ) المشاقة هي مايستضر جمن الكتان . والجف وعاء الطلع وغشاؤه اذاجف (٧) بتر ذروان بالدينة في بستان ابن زريق رجل من الهود ( ٨ ) أي تعلما التي الى عانها كائندوس الشياطين فيتناهى الكراهة وقيه المنظر والعسرب تشبه الشئ القبيم السورة بالشيطان فيقولون كاثن وجهه وجه شيطان أوكان وأسسواس شيطان وانهم بروه لماأنه مستفيع جذافي طباعهم لاعتقادهم أنهشر محض لايخا لطه خبرفيرتسم في خيالهم بأقيرصورة ، وهذا الحديث أجرجه ساروالنسائي

. ( ٩ ) تسبه أنه لماخر ج مسلى الله تعالى عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشر قما أنه من السحالة فاما أني ذا الحليفة فلدا لهدى وأشعره وأحرمهم ابعمرة وبعث عينا من خزاعة

| (حرفالحمزة)                                                                                       | ( 77)               | _        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| هُوُّلاَء الذينَ يُرِيدُونَ اَنْ يَصدُّونَا عَنِ البيتِ فَإِنْ يَأْتُونَا كَانَ اللهُ عَزُّ وجلَّ | كتاب راوى[<br>العلم | إب       |
| قد قطعَ عَينًا منَ المُشْركينَ والأَ ترَكَناهُمْ مَحْرُوبِينَ ('' قال أَبو بكريا                  |                     |          |
| بارَسُولَ اللهِ خرَجْتَ عَامداً لهذا البيتِ لأَثْرِ بِدُ قَتَلَ أَحْدٍ ولاَحرْبَ آحَدَ            |                     |          |
| فَتَوَجَّةُ لَهُ فَمَنْ صَدَّنا عَنَهُ قَاتَلْناهُ . قال أَمْضُوا على أَسْمِ اللهِ                | 11 1 1              | ئة.<br>ا |
| أَصْدَقُ كُلِمَةً قَالَهَا الشَاعِرُ كَلِمَةً لَبِيدٍ (" أَلَا كُلُّ شَيْء ما خَلَا الله          | 3                   | 77.77    |
| إطل " وكاد أُمَّيةُ بنُ الصَّلْتِ آنَ يُسلِّمَ "                                                  | <u>- الثانب</u>     | 17-17-19 |
| وسارصلى الله تعالى عليه وسلم حتى كان بغد بر الأشطاط _ موضع تلقاء الحديبة _ أناء عينه              |                     | 3.       |
| فقال انقر يشاجعوا للتجوعاوقاجعوا للثالا حابيش _ وهم ثلاث قبائل متعالفون مع                        |                     |          |
| قريش _ وهم مقاتلوك وصادوك عن البيث ومانعوك _فقال صلى الله عليموسلم الحديث                         |                     | l        |
| ( ١ ) الضعبر في عيالهم للا عابيش الذين ذهبوا الى مكة لاعانة قريش على المقاتلة والصدّ              |                     |          |
| وخ المشار الهسم بهؤلاء ، المعنى أثرون أن بمل عن التوجه الى مكة ونتوجه الى عيال                    |                     |          |
| ودرارى هؤلاء فيأما كنهم وفان بأنو ناأى فان يرجعو الى مواضعهم لحابة عيالم ودراريهم                 |                     |          |
| وأموالهممنا كان الله عزوجل فدقطع عيناأى جاعتمن المشركين بقتلهم واستثمالهم عند                     |                     |          |
| رجوعهماليناونحن فيمواطنهم والآأى وان لم يأثوا اليناتر كناهم محروبين أى نهوبي                      |                     |          |
| الأموال مأسوري العيال . يو يدهـ أ المني مارواه الامام أحـــ . أترون أن تميل الى                   |                     |          |
| فدارى هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم فان قعسوا فعدوامو ثورين محروبين وان يحيثوا                      |                     |          |
| تكن عنقاقطمهاالله . والمرادبالمنق هنا لجاعة ، وقدتقدماك تفسيرا لمين بالجاعة وهو                   |                     |          |
| أحسمانها التيذ كرهاصاحب القاموس فاتحد المرادق اللفظين والتقيافي معني واحدم                        |                     |          |
| والله تعالى ولى النوفيق                                                                           |                     |          |
| (۲) يرينبالكامةالبيتالمشهور الذي أنشه شطره فهومن ضروب الجازحيث                                    |                     |          |
| أطلق الكامة وأراد بهاالكلام وهذاشائع في العربية واردفي القرآن (قل ياأهل الكتاب                    |                     |          |
| تمالوا الى كلفسواء بينناو بينكرالآبة ) ولبيدالشاعر الجيد وفدعلى رسول القصلي الله                  |                     |          |
| تعالى عليه وسلم سنة وفو دقومه بني جعفر فأسلم وحسن إسلامه (٣) المرادبالبطلان الفناء                |                     |          |
| أى (كل من عليها فان و بيقى وجدر بك ذوالجلال والا كرام) ( ٤ ) أى قرب أن الدخل                      | ·                   |          |
| فىدىن القانعالى لأنها كرفى شعرمين فكرالتوحيد ، روى أن أخته الفارعة أتت                            |                     |          |
| النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاستنشدها من شعر ه فأنشدته                                         |                     |          |
| الشَّالِحَد والنعاء والفضل ربنا ، ولاثن أعلىمنك جدًّا وأمجد                                       |                     |          |
| مليك على عرش السهاء مهمين ۾ العزائة تعنو الوجوه وتسجد                                             |                     |          |
| ثم أنشدته قصيدته التي يقول فها                                                                    | ]] [                |          |

أصلى النّاسُ ('' (قالت الرّ اوية ) تُلنا لا يارَسُولَ القي هُمْ يَنْتَظُرُونكَ عليه وَمُلَّ النّاسُ النّامُ اللّهُ عليه وسلم آصَلَى النّاسُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عليه وسلم آصَلَى النّاسُ اللّه عَلَيْهِ عليه وسلم آصَلَى النّاسُ اللّه الله عَمْ يَنْتَظُرُونكَ يَلْتَطُرُ وَلَكَ يَلْتَظُرُ وَلَكَ يَلْتَظُرُ وَلَكَ يَلْتَظُرُ وَلَكَ اللّهُ مَا يَنْتَظُرُ وَلَكَ يَلْتُوهُ وَلَكَ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكَ يَلْتُوهُ وَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وسلم لَللّهُ وَالنّاسُ عَكُونُ فَي السَحِدِ يَنْتَظُرُ وَلَ النّبي صلى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ وسلم لَا اللّهُ عَلَيْهُ وسلم اللّهُ عَلَيْهُ وسلم يأمر اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وسلم يأمر اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وسلم يأمر اللّه الله عَلْهُ عَلَيْهُ وسلم يأمر اللّه الله عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وسلم يأمر الله الله عَلْهُ عَلَيْهُ وسلم يأمر الله الله عَلْهُ عَلَيْهُ وسلم يأمر الله الله عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وسلم يأمر الله الله عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وسلم يأمر الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ وسلم يأمر الله الله عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وسلم يأمر الله الله عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وسلم يؤملُ اللّه عَلَيْهُ واللّه اللّه عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ واللّه اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

وقف الناس الحساب جيما ، فشق معند أب وسعيد

والتيفيها

عندذى العرش يعرضون غله ه يسلم الجهس والسر الخفيا يوم يأى الرحمين وهورحم ، أنه كان وعد مأتيا رب ان تعف فالمافاة على ، أو تساف فسلم تساف بريًا

رب ان مصح الحديث على ﴿ أَوْ تَصَافَّتُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَثْرِجِهُ الفال النبي صلى اللّه تعالى عليموسلم ان أخلا آمن شعره وكفر قلبه ، وهذا الحديث أثرجه مسلم والذرمذي وابن ماجه

(۱) صدر ذلك منه صلى القدمالي على وسلما انفراعل مما ألم ممن المرض وحضر وفت السلاة المسار الهافي الجبر (۲) المخضب تمنير إناه من الآنية العربية (۳) النويم النهوض محيد وهذه في والاعماد الفشي أي فندهب يكابد عناء الهوض فعشي عليه عليه النهادة والسلام و وفية أن الانجاء الزعل الأنبياء صاوات القدمالي وسلامه عليهم لانشبيه

بالنوم ومرض من الأمراض البشرية عضلاف النون فانه نقص وقد كلهم القهال بالكال التام ( ٤ ) أى رقيق القلب اذاقام مقام رسول القوصلي الله هالي عليه وسلم لم يستطع أن يعلى بالناس لما يفلب علي سمن البكاء المنبعث عن موقد وشدة حز المعلى الله البارض على الله معلى الله الم

| ( حرق اهمره )                                                                                                                                                       | ٦)            |                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| أَنتَ اَحَقُّ بِذَلِكَ فَصَّلِي ٱبُو بَكْرٍ ثِلْكَ ٱلْآيَامَ ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم                                                              | راوی          | کتاب            | ب                 |
| وجِدَ فِي نَفْسَهِ خَفَةً فَخُر جَ بِينَ رِجَلَيْنَأَ حِنْهُمَا السَّاسُ لِصَلَاقِ الظُّهرِ وأَبُو                                                                  |               |                 |                   |
| بكْرٍ بُصلى بالناسِ فلما رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيتَأْخَرَ فَأُوْمًا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى                                                                 |               |                 |                   |
| اللهُ عليه وسَلمَ بَّأَنْ لا يتأخرُ قالَ أَجلِسَانِي الى جَنْبِهِ فَأَجلَسَاهُ الى جَنْبِ                                                                           |               |                 |                   |
| أَبِي بَكْرٍ فَجَعَلَ اَ بِو كَمْرٍ يُصلِي وَهُوَ قَائمٌ لِصِلاةِ النّبيّ صلى اللهُ عليهِ وسلم                                                                      |               |                 |                   |
| والناسُ بصلاّةِ أَبِي بَكْرِ (١) والنبيّ صلى الله عليه وسلم قاعدُ (١)                                                                                               | وأشة          | اوران           | . j               |
| اطْلُبُوا فضَلَةً من ماء (*) قال فَجاوًّا إِناء نبيهِ ماء تَليلُ فَأَدْخَلَ يَدَهُ                                                                                  | ,             | ايوابسلاةالجاما | 7                 |
| في الآناء ثمَّ قال حيَّ ﴿ إِللَّهُو رَالْمُبَارِكِ وَلِيرَكَةُ مِنَ ٱللَّهُ فَلَقَدْ رَا يَتُ المَاء                                                                |               | 19.             | 120,000           |
| بَنْهُ مِن بِين أَصَابِعِ رَسُولِهِ اللهِ صلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلَقَدْ كُنَا نَسْمُ                                                                         |               |                 | ľ                 |
| تَسْبِيحِ الطَّمَامِ وهُو يُؤْكُلُ (١)                                                                                                                              | <u>ئ</u><br>ئ | للنائب          | ak alc            |
| اطِّلْتُ على الجنَّةِ فَوَجدْتُ أَكْثَرَ أَهٰلِهَا الفُرَاءَ (*) وَأُطَّلْتُ عَلَى                                                                                  | 4             |                 | ان<br>ان و        |
| النَّارِ فَوَجَلْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّسَاء                                                                                                                    | عران          | بداغاتو         | 1                 |
| أن الأمر ليس الاعباب . أولما تبين الشمن العنو المانع (١) أي بتبلغه (٢) في مقيام                                                                                     | 5             | ig.             | بابأه فرمنة الجنا |
| الدليل بصحة المامة القاعد المعذور بالفائم وهوموضوع ليس بالوفاق والبعث في فقهي<br>ينظر في موضعه ، الحديث متقى عليه                                                   | 3             |                 | <u>.</u> 3.       |
| (٣) وقع حدًا الأمر منه صلى الله تعالى عليه وسلم مذكان في سفر فقل الماء . والحكمة                                                                                    |               |                 |                   |
| فَ ذِلْكَ الطَّلْبَ كِافَلُ الخَافِظُ ابْ حَجِرُ أَن لانظن أَفا لمُوجِد للله ، أُوالا شارة الى أَن القدمالي                                                         |               |                 |                   |
| أجرى العادة فى الدنياغ البابالتو الدوان بعض الأشياء يقع ينهاذ الدون بعض ومن ذلك<br>مانشا هده مرف فوران بعض المائمات اذا خرن وتركت زمانا ولم تعب العادة في الماء     |               |                 |                   |
| الصرف بذلك فكانت المعجزة في ه في عاية الفلهور (٤) هـ المين القول بأن المراد                                                                                         |               | i               |                   |
| التسبيه في قوله جل شأنه ( وان من شئ الابسيج بتعمده ) معناه الحقيقي وقد نطقت الأدلة<br>وتطافرت الأخيار والآثار على أدة الى "لاحال" كاذهب اليم أهـــل النأو يل ( ولكن |               |                 |                   |
| لاتفقهون تسبيعهم إنه كان حلماغفوراً ) . الحديث رواءا الترمذي                                                                                                        |               |                 |                   |
| (ه) فيمماتفدّ مفى خبر أريت النارهاذا أكترأهلها النساء ، والمراد بالفقراء فقراء الأموال أغنيا النفوس لافقراؤها لان فقرالنفس هوالذي استعاد منه صلى الله تعالى عليه    |               |                 | l                 |
| وسلم ، استدل بهذا الخبر الناهبون الى تفضيل الفقر على الغنى كما استدل أولئك المصناون                                                                                 |               |                 |                   |
| الني بغير ممن الأخبار وفسطال الزاع ف ذلك وفساري ماقيل إن الفقير والعني متقابلان                                                                                     |               |                 |                   |

راوی کاب البریة مرون درس البریة والوادمة البریة البریة درات البریة درات البری البری

أَظْنُدُمُ مَدَ سَمِشُمْ أَنَّ أَبَّعْيَدَةَ لَدْجَاء شِيَهِ (' قَالوا أَجَلَ (') يَارَسُولَ اللهِ قَال أَبْشِرُوا وَأَمْلُوا مَا بَسُرُكُمْ فَوَا لَنَهِ لِا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيكُمْ وَلَكُنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَط عَلَيْكُمُ الدُّنِيا كَمَا بُسِطَتَ على مَنْ كَان قَبَلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكُمُ كَمَا أَهْلَكُتُهُمْ (') إعْتَدِلوا فِي السَّجُودِ (') وَلا يَسْطُ أَحَدُكُمُ فِراعِيهِ أَنْسِاطَ السَكْلِبِ اعْتَدِلوا فِي السَّجُودِ وَلا يَسْطُ ذِراعَيهِ (') وَإِذَا بَرْقَ فَلَا يُؤْمُن " يَنْنَ يَدْ يَهْ وَلا عَنْ بِينِهِ فَإِنَّمَا يُنَاجِى رَبَّهُ (')

يعرض لكل منهما في فقره وغناه والوارض ما يعيداً و يرد يولدا استماد صلى الله تعلى مسلم الله المسلم و المسلم الله المسلم و المسلم الله المسلم و المسل

(۱) أى من جربة أهل البحرين - البلد الشهور بالعراق - وكان صلى المته المائي عليه وسلم بعث البنا المعيد عليه وسلم بعث البنا المعيد وسلم بعث المعلم الله تعلى عليه الفير العرف فتم تعوله أى سأوه ملاة المعيد معملى الله تعلى عليه وسلم فقال الفير واعلاما بالاشار وقتسم وقال الخبر ( ۲ ) أجل حق جواب كنيم يكون تعديقا المغبر واعلاما المشمر إلاأنه حسن منه في الاستفهام وتعميل المقام بنظر في أمنا الله بية ( ٣ ) المتنافس التمالي في الشي النفيس والحرص عليه و وهو تعاعل كان كل واحسن الشخص بن بريان التمالي في التعديق بين الحسة الخلام من أن يعنى و برياد المنافي عنى و بدياد المعالم التمالي عنى و بدياد المعالم التمالي المنافي التمالي في التعديم و والتم وارالمتقين ) والته تعالى ولى التوفيق تعالى ولى التوفيق

( ) أى توسلوا في السجود بين طرفي الافتراش والقبض ، والحكمة فيماً نها أشبه التواضع وأبعد عن هيئات الكسالي ، وأقرب الياخشوع المقصود من الصلاة ، الحديث رواه الجاعة

(ه) فيه اضار الفاعل المفهوم بماقبله وهو الأحد بدليل ان الأمر لكل واحتمر الخاطبين فكا معقب المناطقة والمناطقة و المخاطبين فكا معقبل لمعدل كل واحد منكون السجود الخ (٦) بيان الوجه المنع وأى فالواجب عليه اكبار قبلته التي عظمها جل شأه فلايقا لمهاما يقتضى الاستخفاف والامتهان

اعْدُدْ ستًّا بَيْنَ يَدَي السَّاعَةَ (١) مَوتِي ثم فَتَحُ بَيْتِ المقدس ثم مُوتَالٌ يَأْخُذُ فِي كَفَاص النَّهَ (" ثُمَّ أَسْتَفَاضَةُ المَّالِ (" حَتَى يُعطَى الرَّجلُ مَاثَةَ دِينَار فَيَظَلُ سَاخِطاً . ثُمَّ فَنَةٌ لآيَعَى يَئِتُ مِنَ العَرَبِ الأدخَلَتُهُ (١) ثُمَّ هُذُنةٌ ۖ تَـكُونً يَنْـكُمُ وَبِينَ بَنِي الأَصفَرِ (\*) فَيَغْدُرُونَ فَيَأْ تُونَـكُمْ تَحْتَ مايحدرمن بوف بن مالك أَعْذُوا أَلَّهُ الى الريءَ أَخَرَ أَجِلَهُ حَنَّى بَلَّقَهُ سَتَّبِنَ سَنَةً (٥) ارقاق اغرف وكاتِماً (١) بل الاعظام اعظامالن مناجمه حيث جعلها قبلة السلى تولى وجهب شطرها آن التوجه البه ، ومن أعظم الجفاء وسوء الأدب أن يرتكب ذلك حال توجهه ومناجاته لذي الجلال والاكرام والقه تعالى ولى التوفيق (١) أَى أعدد سبتامن العلامات لقيام الساعة أولظهور أشراطها المقتر يقمنها (٧) موتان بضم المرو يفتوا سم الطاعون والموت . والقماص داء بأخذ الغنم لا بلبها أن تموت وعلامت سلان أنوفها ( ٣ ) استفاضة المال كثرته ، وفي الخيرلاتقوم الساعة حتى مكثر فيكم المال فيغيض حتى جهرب المال من بأخسة صدقته (ع) الفتنة الشار الهاافتصت بقتل عان على الرضوان واسفرت بعده الفتن ( ه ) المدنة الصلح على ترك القتال بعد المرك فيه ، وبنوالأصفر ماوك الروم ، أولاد الأصفر بن روم بن عيصو بن اسحق بن ابراهم عليما السلام كافى كتب الغة . وقيل في توجيه الاسم غير ذلك ( ٢ ) المراد بالغاية هناارابة لاتهاغاية المتبع وهو تابع لهافي التمرك والسكون ( v ) جلة ذلك تسمأ بة ألف وستون ألفسرجل وهذا يستازم كثرة جيوش المسلمين إذ ذاك لان هذه العدة لاتكون إلالقو متعادلها أوتقارب . والله تعالى أعلم ( ٨ ) الاعدارازالةالمدر . ومنهقولهمأعدرسةأندر . والمرادبالأجلهناغايةالعمر ومنه قوله تعالى ( فاذا جاءاً جلهم لايستاً خرون ساعة ولايستقدمون ) والمني أنه لمبيق أعقرا بفسك بمسد ارجاعذاك الأجل واعا كانت السون حدا الفاكلانهاس الاتابة والارعواءعن ملابسة المقترفات وترقب المنبة فهسأنا اعذار بعسد الاعذار مالأوامر

والقانعالى وليالتوفيق

والنواحي لطفامن اللطيف بعباده الذين بانواهيذا العمر حيث لم بعاقبه إلابعيدا لحبيج الواضعة واعدارهم بالتمير (أولم نعمر كم ماينة كرفيسه من تذكر وجاء كم الندر) .

( ٩ ) مرجع الصمر القطة وهي الشي الملقوط . والوكاء الرباط . والأمرار جل سأله

التغيب في الرمطة • ما كال من الله عليه و يوش الحرض الحرض بكر بن عالم إليام أَوْ قَالَ وِعَامِهَا وَعِنَاصِهَا ('' ثُمَّ عَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ اسْتَمَنَعُ هِا فَإِذَ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدُهِا إِلَيْهِ . قَالَ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدُها إِلَيْهِ . قَالَ فَصَالَةُ الإِلْمِ '' فَضَلَ حَلَى مُحَمَّ سَعَادُها وَحِمْذَاؤُهَا ('' تَرِدُ المَاءَ وَتَرْعَى الشَّجَرُ فَذَوْهَا حَتَّى يَقَاها رَبُّها ('' قال فَضَالَةُ الفَنَمِ قال لِكَ أَوْ لِلذَّفِي الشَّعَرِ قال لِكَ أَوْ لِلذَّفِي الشَّعَرِ فَالْ لِللَّهُ الفَنَمِ قال لِكَ أَوْ

أَعْطُونِي رِدَاثِي () فَلُو كَانَ عَدَدُ هَذِهِ المِضَاهِ نَعَنَا لَقَسَّتُ يَنْتُكُمْ (١٠)

ثُمَّ لَا غَيْدُونِي بَغِيلاً وَلاَ كَذُوباً وَلاَ جَيَاناً `` أُعْلِيتُ سِناً لَمْ يُعْلَمُنَ أَحَدُ قبل (`` أَصْرتُ بَالرُّعْبِ مَسِيرَةَهُمَو (``

من حكمها (۱) العفاص مرادف لمتاوه (۷) أى ما حكمها (۳) غضبه صلى الله ما من عضبه صلى الله ما من عضبه صلى الله ما من على غير نظيره المنافعة ا

(٧) صدر قالشت ملى القاتمالى على وسلم حالى مقفله من غزوة حنين وعلقت به الأعراب سألونه حقى اضطروه الى شجرة من شجر البادين فيطف عرداه (٨) المضاه كل ماعظم كان المشوك من الشجر ، والنم الابل خاصة فاذا قبل أنمام تناول الله فلا البقر والغنم (٩) الجبان الهيوب الأشياء المأود على البين الميوب الأشياء المأود على المناب المية ومناب المناب المين ومناب المناب المين ومناب المناب المين ومناب المناب ا

(٠٠) التنميس على عدد لاينا في زائد اعليه فكم العضرة النبو يقين الخصائص مالم يشاركها فيها أحدى الرسل (١١) في دواية لأحمد نصر تبال عب سيريت شهر يقاف في فلوب أعداف . يشير الى قوله تعالى (سلق في قلوب الذين كفروا الرعب بالشركوابالله)

| ( عرف الفترة )                                                                                               | W)         | )                 |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|
| وَجُمُكَ لِي الأَرْضُ مُسَجِدًا وَعَلَهُورًا (١) فَأَيُّمَا رَجُ لِ مِن أُمِّي أَذر كَنهُ                    | راوی       | كتاب              | باب                                |
| المُلاةُ فَأَيْمًا" وَأُحِدِّن لِيَ الفِيَّارُ وَلْ غَلَّ لاَحِد فَعَل (٢) وَأُعْطِتُ                        |            |                   |                                    |
| الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّيُّ يُبْثُ إلى قُومِهِ خَاصَّةً (٢) وَبُشْتُ إلى النَّاسِ عَامَةً (١)              | جابر بن    | التيم             | ماكان صلي                          |
| أعظمُ الناسِ آجرا في الصلاة أبدُهُمْ المدُهمُ مشي ﴿ وَالَّذِي                                                | عبد الله   |                   | الة طيه وسلم<br>يعطي المؤلفة<br>تا |
| يَنْتَظُو ُالصَّلَاةَ حَّى يُصلِّيهَا مَعَ الإِمامَ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصلِّي ثُمَّ يَنَامُ (١١) | الوموء     | ابواب             | قارم<br>بر<br>د                    |
| اعْمَلُوا فَإِنْكُمْ عَلَى عَمَلِ صَالح ٣٠ ثُمَّ قَالَ لَوْلاَ أَنْ تُغَلُّمُوا لَنزَلْتُ                    | ي ال       | واب صلاة الجاعه ع | لنبرل?                             |
| حَتَّى أَضَمَ الصَلِ على هٰذِه (١٠) يَنْي عامِّهُ                                                            | ابن<br>ماس | المع              | ج الحاق الحاج<br>الحاق الحاج       |
| أَعِيدُوا سَمُنَكُمْ فِي سِقالُهِ (" وَتَمْرَكُمْ فِي وِعا ثُمِ فَإِنِّي صائمٌ (قال) أُمَّ                   |            |                   |                                    |
| الآبة . وجعل الغاية شهرا لأنه لم يكن بينه صلى الله تعالى عليه وسلم و بين المالك من كل جهة                    |            |                   |                                    |
| أكثرينه (١) معنى جعل الارض مسجدا أن لا يعتص السبعود منها عوضع دون آخر                                        |            |                   |                                    |
| بخلاف الأم الخالية فقدخست صلاتهم البيح والصواسع ، وكونها طهورا أنه يجوز التبم                                |            |                   |                                    |
| بطبب صعيدها عندالاقتضاء (٧) أىلان من قبله على ضربين فنهم من لم يؤذن له في الجهاد                             |            |                   |                                    |
| أصلافا تكن لهمفاتم . ومنهم من أذن له فيعول كن حرام عليه المغنم وسنة الله تعالى في                            |            |                   |                                    |
| تسليط النارعلية كافاخبر (٣) لا يردعلية أن نوما عليه السلام كان سبعونا الى أهسل                               |            |                   |                                    |
| الارضبع الطوفان لانعذا العموملم يكرمن أصل البعثة واعااتمني بالحادث الذى وقع                                  |            |                   |                                    |
| وهوانحصارالخلق فيالموجودين بعدهلاك سائرهم ( ٤ ) يشسيرالىقولەتعالى ( وما                                      |            |                   |                                    |
| أرسلناك إلا كافة للناس بشيراونذيرا ولكنَّ أكثر النَّاس لايعلمون ) . الحديث                                   |            |                   |                                    |
| متفقعليه                                                                                                     |            |                   |                                    |
| ( ٥ ) أى أبعدهم مسافة الى المسجد لما في ذلك من كثرة الخطاوا حتساب الآثار ( ٢ ) أى                            |            |                   |                                    |
| من الفي يصلى أول الوقت وحسه ممن غير انتظار تحرينام . واعا كان النظر أعظم أجرا                                |            |                   |                                    |
| وأ كبرمنو بقلافي فلك من احراز فضيلة الجاعة ، ولان طول الزمان مؤثر في زيادة                                   |            |                   |                                    |
| التطور الالمي . ولان المنتظر في صلاة ما انتظر الصلاة كافي الخبر . والله تمالي                                |            |                   |                                    |
| ولىالتوفيق                                                                                                   |            |                   |                                    |
| (٧) صدر ذاكمنه صلى الله تعالى عليه وسلم الماتي بار زمرم فر أي فيها أناسا يسقون                               |            |                   |                                    |
| ( ٨ ) أى لولاأن تعليكم الناس على هذا العمل المكاثرة اذار أونى فد عملته لرغبتهم في                            |            |                   |                                    |
| الاقتساءي وحرصهم على حيازة الفضائل لعملت معكرهذا العمل الصالحولكن رعابة                                      |            |                   |                                    |
| الأصلحاولي ، والله تعالى ولى الارشاد الى سيل الرشاد                                                          |            |                   |                                    |
| (٩) وقعد امنه صلى الله تعالى عليه وسلم حين دخل على أمسلم والدة أنس فأنى السه                                 |            |                   | ŀ                                  |

المع

منزارتوما

المائمات (١) خو بمة تمغير غاصة ، وهمة انجا اغتفر في النقاء الساكنين ، تر مه خاصته الخمص بعدمته صلى الله تعالى عليه وسلم ( ٧ ) فيه حد ف طلب الدعاء المرتب عليه الكلامالتاني وهو ابت عندالامام أحد ( س ) أي إن الذي مات من أولاده غير أسباطه وأحفاد مالى قدوم الحجاج الثقني البصرة بضع وعشر ون ومانة وقدومه الهاكان سنة خسروسبعين . وكان عمر أنس إذ ذاك نيفاونمانين سنة . والله تعالى أعلم ( ع ) سببة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم جاء مرجل فقال بارسول الله كيف ترى في رجل أحر معمر قوهومتضمن بطس فسكت عنه ساعة فحاءه الوحي تمسرى عنه \_ أى كشف عنماغشمن ثقل الوحى \_ فقال أن السائل فأتى رجل فقال له الخبر ( ٥ ) فيعدليل على أنهم كانوا مرفون أعمال الحج قب لذلك . قيل انهم كانوافي الحاهلية يخلعون الشاب ويتمنبون الطيب فالاحرام اذاحجواو يتساهلون فيذاكاذا اعفروا فأخسره من

داودوالتربذي والنسائي (٩) مرجوالضمير في اغسلها ابنته ملى الله تعالى عليه وسلوزين ، وذات حين توفيت رضى الله عنها . والسدر شجر النبق والمراد الورق (٧) شك . والأول محمول على لانه الكرة في سباق الاتباث فيصدق بكل شيء منه ( ٨ ) الايذان الاعلام ( ٩ ) الحقو

لانطق عن الهوى صلى الله تعالى عليه وسلواتعادهما في الحير ، الحدث أخرجه مسلم وأبو

البعثائر

الاعاد

اغسلُوهُ بِماء وَسِدْرِ (') وَكَفَنُوهُ فِي ثُونِين ('' وَلَاتَنْتَطُوهُ وَلَا يُخْمَرُوا رَأْسَةُ (') فَإِنَّ اللَّهُ يَبْعَثُهُ يَوْمَ القيامَةِ مُلَبَيًّا ('

اَ فٰلَحَ إِنْ صِدَقَ <sup>(٥)</sup>

الرَ أُعَلَىٰ (" (قال) مُلُت أَا وَ أُ عَلَيكَ وعَلَيكَ أُنْزِلَ قال فإنَّى أُحثُ أَنْ أَسَمْهُ مِنْ غَيْرِي ٣٠ فَقرَ أَتُ عَلَيْهِ سُورَة النّساء حَتَى بَلَنتُ فَكَيفَ اذَا جِثْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُّلاَءِ شَهِيدًا (^) قالَ فىالاصل،معقدالاز ارقتبو زفيـ وسمى بهمايشة عليــه . واشعار هابه جمله شعار هاأى ثوبها الذي للي جسدها . ولعل الحكمة في تأخيره ولم نناولهن إياه أولا لمكون قر س العهدمن جسده الكريم صلى الله تعالى عليه وسل حتى لا مكون بين انتقاله من جسده الى جسدهافاصل فسكون ذاكهو الأصل في التبرك بالتار الصالحين ، الحديث رواه الجاعة ( ١ ) سببة أن رجلا كان وافغا بعرفتو ينها هو على راحلته إذ وقع عنها فأفعمته أى قتلته فأخرصلى الله تعالى عليه وسلم البرفقال ذلك ( ٧ ) في رواية في ثو بيه الله بن أحر مفهما. أىٰ لكونهمات وهماشعار محال قصاله شعائر حبعه (٣) التعنيط جعل الحانوط في كفنه أو في ثين من غسلاته . والتضير التبطيقيا لجار . ير بديالنهي عنهما ابقاء أثر احرامه كالقاء الاحرام فيم كل محرم مات وهومتلس عراسم هذه العبادة الفاصلة . الحباث

( ٥ )سببه كاعن راو بهأ نه قال جاء رجل من أهل تجد الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثائرالرأس نسمع دوى صوته ولانفهما مقول حتى دنافاذا هو دسأل عن الاسلام فقال صلى الله تعالى عليه وسلم خس صاوات في اليوم والليلة فقال هل على عبر هاقال لا إلاأن تتطوع . قال وصيام رمضان قال هل على غيره قال لا إلاأن تتطوع . وذ كر له صلى الله عليموس لمالز كامقال هلعلي غيرهاقاللا إلاأن تتطوع فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أز ملى على هذا ولا أنقص قال صلى الله تمالى عليه وسلم الخبر . أي فاز وظفر بالمرام ان وفي عا عاهد عليمين الأحكام ، مع مجافاة الآثام ، هذاوفي الحديث مباحث ليستمن شواردف كرة الباحثموضعهاالأسفار الطوال . وأخرجه أبوداودوالنسائي

(٦) الأمرالراوي (٧) أي ليكون أفر سالتدر وأدني الفهم. وذلك أن السفع أقوى على التدبر ونفسه أخلى وأنشط من القارئ الاشتغاله بالقراءة واحكامها (٨) أي فكيف الالكفرة الفجرة اذاجتنا ومالقيامتسن كلأتنس الأم وطائفتس الطواثف بشهيد يشهدعلهم عاكانواعليمين فساد العقائد وقبائح الأعمال . وذلك الشهيدهو نبهم كتاب | رأوي

وبأألاء این میاس ذ کر الملائک بدء الحُلق

اَمْسكُ <sup>(١)</sup> فإذَا عَيْناهُ تَذْرِفان <sup>(١)</sup>

اترَأْ فَلَانُ فَإِنَّمَا السَّكِينَةُ نَرَلَتْ أَوْ تَلَزَّلَتْ لِلْفَرْآلُ (\*\*

أقرا أنى جبريلُ القر أنّ على حرف فلم أزّلُ أستُزيدُهُ حتى انتَهَى الى

الهِ وَأَا اللهِ آَنَ مَا اُتَنَلَفَتْ عَلَيْهِ تَلُو بُكُمْ فَإِذَا اُخْتَلَفَتُمْ فَتُومُوا عَنْهُ (٠) أُقتلُوا الحَيَاتَ وَأَقتلُوا ذا الطُّفْيَتَيْنِ (١) وَالاَ بَرَ فَإِنَّهُما يَطْمِسان البَصَرَ و نُستطان الحمار (٧)

وجئنابك بإخاتم الأنبياء على هؤلاء الشهداء شهيدا خصول عامك بعقائه هرادلالة كتابك وشرعك على قواعسهم ( ٧ ) أي عن القسراءة ( ١ ) ذلك إما لعظير ما تضعنته الآمة من هول المطلع وشدة الأص . أوسر وراحيث جعلت أمته شهداء على الأم التي فدخلت من قبل . وهذا الحدث أخرجه النسائي

( w ) الأمر لأسيد بن حيير حين أخيره عاوقع أن وهو أنه قرأ الكهف في ما لاته وفي لدارفرس مربوطة فحلت تحول وتنفر فسلم ورفع رأسه الى السماء فاذاسحا بتغشيته فذكر ذلك الني صلى الله تعالى عليه وسإفقال له ذلك . ومعناه أنه كان سبغي الما أن مسقر على القسراءة وتعتبر ماحسل الثمن ترول السكنة أى الملائكة في تلا السحامة لاستاع قراءتك القسر آن لحسن صوتك وتستكثر من القراءة التي هي سبب بقائها ، وليس ذلك أمرا له القراءة عال التعديث وكائنه صلى الله تعالى عليه وسلم استحضر صورة تلاشا خالة العجبة فأص وبالاسفر ارعلى الفراءة المصل الدكة بنزول الملائكة واستاعها لقراءته وتفسير السكينة بالملائكة هواالاثق هنامن معانها بدلسل ماجاء فيروا بةأخرى منأنه علىه الملاة والسلام قال لأسدوري ماذاك قال لأقال تلك الملائكة دنت لموتك ، وسأتى فيحرف التاء ، وهذا الحدث أخرجه مساوا لترمذي

(٤) فيدأقوال كثيرة أوصلهاصاحب الاتقان الى أربعين قولامها أن المرادسيع لغات من لغات الغرب وهي أفصحها . وليس المرادأن كل كلة تقرأ على سبع لغات بل انها متفرقةفيه . وهذاهومااختارهجهورالعامقالقديموالحديث . متفقعليه

( ه ) أى اتاوا القرآن مدّما جهاع قلو بكر عليه قادا اختلفتم في فهممانيه فتفر قواعنه لثلاثادي كالاختلاف الى مالا يعمد عقبا من اختلال الشأن بالتراع والمراء ، أواقروه على نشاط منكروخواطركم مجموعة مقبلة على تدبره فاذاحمل لكرملال وتفرق قاوب فعادروه فانه أعظمن أن محرك به اسان من غير حضور جنان . الحديث متفق عليه (٦) هونوعمن الحيات خبيث على ظهره خطان أبيضان (٧) لعسل المراد انهما

ي . و اقبال الامام على الناس عند تسوية الع

رادى الله عَدْ اللهِ فَيَنْنَا أَنَا أُطَارِدُ حَيْةً لاَتَنَالُهَا ('' فَنَادَانِي اَبُو لُبَابَةً لاَ تَعَلَمُا فَمُلُتُ إِنَّا رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيه وَسلمَ اَمرَ بَعْتُلِ الحَيَاتِ فَهْلِ اللهُ

نَهَى بَعدَ ذَلِكَ عن ذَواتِ البُيُوتِ وَهِيَ العَوَامرُ (٢)

آتيبيُوا صُنُوفَ كُمْ وَتَرَاصُوا فَإِنِّي اَرَاكُمْ مِنْ وَدَاءُ طَهَرِي (1)

ا كرمُ الكِبَائِرُ الإِشْرَاكُ بِاللهِ (1) وقَنْ النفسِ (٥) وَعَنُونُ الوالدَيْنِ (١)

عموان البصر و يلقبان الجنين الوثوب على موضعهما ، وشدائي ذلك حديث عائدة في ذي الطفيتين يسيسا لجنيل وفي الأثر يعيد البصر وفي رواية الموى عها يلقس البصر ( ١ ) عبدالله هو راوى الخبر رضى اللهات، وأطار دمن المطاردة وهى من اواة المبيد الاصليادلامن الطروعي الذي والابعاد ( ٧ ) مست بذلك لطول لبنها واستداداً عمارها

الحديث متفى عليه (٣) تراجت الأقوال في المستى المرادمة وقداً وردها الحافظ في الفيح ونظر في بعضها ونقل المعض الآخر بصيفها ونقل المعض الآخر بصيفها المستى المرادم المحلول ما ارتشاء أن هذا الابعدار دراك حقيق اعترفت كه في عالمادة كانقل عن الابعار أحدو غيره عالمية لا لادراك يجوز أن يكون برؤ يقعيب عكم خرق العادة أيشاف كان برى من غير مقابلة لان الحق عنداً هل المستة أن الرق في نلا لشيرة المعامل المقال دراك مع عدمها عقلا ولفا حكموا برؤ يتعمل في الدراك مع عدمها عقلا ولفا حكموا برؤ يتعمل في الدار الآخرة خلاط في المستواد المنافقة الشارع من غير و من بل الحل على الظاهر أولى الحدث منفي عليه من عدم غير و من بل الحل على الظاهر أولى الحدث منفي عليه المنافقة الشارع من غير ضعر و رة بل الحل على الظاهر أولى الحدث منفي عليه المنافقة الشارع من غير ضعر و رة بل الحل على الظاهر أولى الحدث منفي عليه المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة عليه المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة عليه المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة عليه المنافقة المن

(٤) فيه اشمار النقسام الكبائر في عظمها الى كبير وأكبر و ولايازم في كون هذه المعدوات كرها استواؤها في الرتبة فالايغمر وهوالاشراك أكبر و كالاعمل تعريف الطرفين على الحصر لوجود فيرها فقد كان صلى القتمال عليوسط بند كرفي كل مقام ما يوجي اليمين الاحكام (٥) لايحيني عليك كبار أمر القتر وتعظيمي النفوس حيث جله ردينا الشرك وان باينه في الحكم وهو أول ما نقص في منه بين الناس وم القيامة كا فقال (ولا تقل لم أف ) والنبي عن التأف برشد الها لمنهم من سائر أواع الايماء المطرف الأولى و تم خص بعض ضرو بم التنميس عليه بقوله (ولا تهدم ما ) اعتناء بشأنه وتأكيدا النهي عنه الشريق من الشريق عنه من عليه بقوله (ولا تهدم ما ) اعتناء بشأنه وتأكيدا النهي عنه الشريق عن من الشريق عن المؤلف كالمنائل عن ناحة الحقيم . الزور بالصريات المائل عن ناحة الحقيم . الزور بالصريات المل به فاذا عبر به في بانب القول كاها تناول

رة يامن دامة الم

بدوا فلق إو بمالاة الماعة -

البر البرائر البرائر

أَوْ قَالَ وَشَهَادَةُ الزَّورِ ('' اكْشُوا لِي مَنْ تَلفَظَ بِالإسلام من النَّاسِ '' (قَالَ) فَكَتَبنَا لَهُ أَلْفًا وَخَسْمُاثَةً رَجُلُ فَالْنَا غَافَ وَضَّنْ أَلْفُ وَخَمْسُمَائَةً '' فَلْلَهُ رَأَ يُنْنَا الْبَلْيِنَا كَتِّى انَّ الرَّجُلَ لَيُصلِّي وحْدَهُ وَهُوَ خَاهْتُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ لَيُصلِّي وحْدَهُ وَهُوَ خَاهْتُ اللَّهُ إِذْ خَلْقَهُمْ أَعْلَمُ مِا كَانُوا عَلمِينَ '' اللَّهُ إِذْ خَلْقَهُمْ أَعْلَمُ مِا كَانُوا عَلمِينَ '' اللَّمُ الْجُلُلُ بِلَكِينَةً ضِفْفَى لَمَجْمَلَتَ بَعَكُمْ مَنْ الدِرَكَةِ (''

السهادة الكاذبة والكندبوالشرك والفناء وغيرذاك بالايمسر على منتبع كنب اللغة .
واذا كان لى جانب الشهادة كافي الرواية النالية تصص مها ، وقد يعبر به في جانب الفعل ومنها لحبث الريف إلى يكن المنه ومنها لحبث بالمنه المنهود والمنها المنهود والمنها المنهود والمنها المنهود والمنها المنهود والمنها الأمر منه على الله تتالى على وسلم عند خروجهم الياجدى الغزوات على خلاف في عسده المفاذيين ( ٣) أى أتفاف وضعن بهذا المتعار و وفي دواية لمسلم قال الاندون لعلكم أن تشاوا ، وقد تعمق وضعن بهذا الابتدار ، وفي دواية لمسلم قال الناتبان المؤول بعد المنافق على الله تعمل على على طوروق ما وقوم من الفائن ، الحديث أخرجه مسلم والنساني وصاوق من الفائن ، الحديث أخرجه مسلم والنساني

( ) آلسواك كافل أغالفة مطاق على الفعل وعلى المودالمسروق ، وعلى النالى في السواك كافل أغالفة مطاق على النال في فتقر التركيب التقدير مضاف ، و بذكر و يؤنث والنالى أنكره الجوهرى ، و جمه سوك ككتب ، و يفال ساك فضوكا فان فلت استاك الاتفاالم . وهوم أخوذ من ساك اذاداك ، ومعنى الحديث مالفت في تكرير طلبه منكم والترغيب في استماله لكونه مطهرة اللم مركان التربيب كافي الخبر ، وفي الخبرالا في لولاً أن أشق على أشقى الأمرتهم بالسواك معكن صلاة فانظره ، وافقة تعالى ولى التوفيق

(ه) بريداً ولاد الشركين الذين مانوا دون سن السكايف، وهذا جواب سؤال عن حكمهم في الدار الآخرة ، يقول ان الله جل شأنه أعلم عاكانوا بعماد به لو أرجاً أجلهم فلا تحكموا علي ما كلم يحيد نعم أودار بوار ، وفيه اشعار بالنوف وعلم مفدوا حسمن الاتموغيره ، و وراء ذلك أقوال تنظر في الأسفار الطوال ، الحديث أخرجه مسهور أبو داودوالنسائي

(٣) بريدالبركةالدنيو يةإذهو يحمل نسيره الخبر الأنى غير بعيد اللهمارك لنافى ساعنا ومذافلا بقال ان مقتضى الحلاق البركة أن يكون أجر العسلاة بللدنة ضغى تواب

| (حرف المعرة)                                                                                        | _ (Y        | £)      |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------------------|
| اللهُمُّ أَجْلَ فِي عَلَي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَعَن                    | ا راوی      | کاب     | باب                       |
| يَميني نُورًا وَعَنْ يَسَارِي نُورًا وَفَوْ فِي نُورًا وَشَعْي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي   |             |         |                           |
| نُورًا (١٠ وَٱجْمَلُ لِي نُورًا ( <sup>١٠</sup>                                                     | ابن<br>مباس | اقدطه   | الدهاءاذا<br>الميسن الليل |
| اللَّهِمَّ أَحْبُهِما فَإِنِّي أَحْبُهِما (٠)                                                       | اسامة بنزيد | المناقب | S                         |
| اللَّهُمُّ ٱرْحَمَ المُحلَّقِينَ ﴿ وَاللَّهِ وَالْمُصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُمَّ ا | ناز پد      |         |                           |
| أرْحَمَ المُعَلَمِينَ قالوا وَالْمُصِّرِينَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ وَالْمَصَّرِينَ                  | این عم      | المح    | 140                       |
| اللَّهُمَّ ٱرْزُقَ آلَ مُعَمَّدٍ قُونًا (٠)                                                         | ۰ ابرمرز    | الرقاق  | 3                         |
| الصلاة بَمَة . أوهوعلى عمومه لكن خصت الصلاة وتحوها بدليل خارجي . الحمديث                            | 13          |         | ين<br>با                  |
| متفقعليه                                                                                            |             |         | 3                         |
| (١) فالثالنورمستعار للهداية المشرقة عليه من مطالع الفيض الالهي . ومعنى طلب                          |             |         | <u> </u>                  |
| النورالقلب والأعضاء أن تعلى السورة الباطنية بضياء السرفان والظاهر ية يعلية طاعه                     |             |         |                           |
| ولىالاحسان . سأل ذلك صلى الله تعالى عليه وسلمع حصوله له لامحالة ليزداد في تقلباته                   |             | -       | ľ                         |
| وتصرفاته نوراعلى نور وطلب تعميم ذلك النياء في أقطاره كلها ليكون عاطابه اعاطة                        |             |         |                           |
| عمول ليدفع به ظلمات المات من سائر الجهان ( ٧ ) فقال كمة الشواجال ، الحديث                           |             |         |                           |
| ر وامسارواً بوداودوالنسائي وابن ماجه                                                                |             |         |                           |
| (٣) مرجع ضعير التنفية الحسن بن على وأسامة رضى الله تعالى عنهما ، والمراد بعب الله                   |             |         |                           |
| تعالى أثرمين ارادة أخير والامداد بالعناية والتوفيق الفيه الرضوان . ولاريب أنمن                      |             |         |                           |
| أسنع عليه جل شأنه هذاء النعم فقد سائه به جادة والسعادة وأحبه أهل السهاء و وضع له القبول             |             |         |                           |
| في الأرض ، الحديث أخرجه النسائي                                                                     |             |         |                           |
| (٤) أى المحلقين وسهم عند الاحلال من الاحرام . والحلى نسك لاستباحة محظور                             |             |         |                           |
| وطاعة تمبسحانه باعباده . وفي قصر الدعام الرحة عليم وتأخير اجابة طلب القصرين                         |             |         |                           |
| وتفديم الحلق على التقصير في قوله تبارك وتعالى ( علقبن روسكرو. قصر بن ) تفصيل                        |             |         | ł                         |
| المحلق على التقصير وان العدول عنه البه تقصير عن اتبان ماهو الأفضل والشتمالي                         |             |         |                           |
| ولى التوفيق<br>( • ) فى دوايةعندممـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               |             |         |                           |
| واعمده الحافظ في الفتح معلا بأن اللفظ الأول صادق بأن يكون دعاء بطلب القوت في ذلك                    |             |         | Ī                         |
| البوم أودا عاب الله فظ الثاني فانه مين الهالاحتمالين فينبئ أن يحمل الأول عليه .                     |             |         |                           |
| وفي الحد شد الالة على فضل الكفاف والزهد فبافو قدا بنغاء السلامة من آفات الفقر والغني                |             |         |                           |
| ورغبة في وفيرنسم الآخرة ، والله تعالى ولى الْمَرْ فيق                                               |             |         |                           |

وأبطؤاً بالاسلام ، والمرادبالسبع سبع من السنين في الشدّة كسني وسف عليه السلام وفيه إلما عالى قوله تعالى ( ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد ) الآية ( ه ) السنة له المعان

| (حرف المنزه)                                                                                                                                                        | (11    | )      | _                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|
| مُؤْمِنُونَ فَقِيلٍ لَهُ إِنْ كَشَفَا عَنْهُمْ عَادُوا فَدَعَا رَبُّهُ فَكَشَفَ عَنْهُمْ مَمَادُوا                                                                  | ا راوي | کاب    | ψ                    |
| وَا نَتَهَمَ اللَّهُ مَنْهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ (١) فَذَلك قَوْلُهُ لَمَالِي فَا زَقَبِ يَوْمَ تأْتِي السَّهاء                                                          |        |        |                      |
| بالنخان ميان (۱)                                                                                                                                                    | 2      | التعسي | مثاأكشف<br>نا العذاب |
| اللهم أغفرُ لِصَبِهِ اللهِ بنِ قيسٍ ذُنبهُ `` وَأَذْخِلُهُ يَوْمُ الْقَيَامَةِ مُذَّخَلا                                                                            | 3      | -      |                      |
| کریماً (۱)                                                                                                                                                          | 2,63   | النازء | غزوة أوطأمر          |
| اللَّهُمَّ اغْفِرْ للبَّيْدِ بْنِ عامرٍ (* اللهمَّ أَجْسَلُهُ يَوْمَ القِيامَةِ فَوْقَ                                                                              |        |        | . 3                  |
| كَثِيرٍ منْ خَلَقِكَ منَ النَّاسِ (١)                                                                                                                               |        | ••••   | *****                |
| كثيرة والمعنى منهاهذا القحط والجهدا المشقة أي مشقة الفقر الذي ألم بهم (١) انتقام الله                                                                               |        |        |                      |
| عرسلطانهمهم كانبالأسر والقتل فقتل مهم يومثة بأيدى المؤمنين من قتل وأسر من أسر<br>( ٧ ) أى فانتظر يوم تأنى المهار بجدب ومجاعة يتسبب عنهمار ويقد لك . وذلك لان الجائع |        |        |                      |
| ر ٧ ) وي الماء كوية الدخان وهي ظاهة عدر ص البصر جمايفشاه من المعف                                                                                                   |        |        |                      |
| فيتوهم ذلك دخاناوليس به ، وحل الدخان في الآية على ذلك قول ابن مسعود ومن وافقه .                                                                                     |        |        |                      |
| ومنحب على وابن عباس وطائف أنه دخان بأق من الماء قبسل بوم القيامة فيكون من<br>الآيات المنظرة ، والقسمانه وتعالى أعلم                                                 |        |        |                      |
| ادیات انسطره ، وانسخهاه وانسی عم<br>(۳) عبدالله هوالمکنی با در موسی الأسعری راوی الحبر ، ومسقطر المفرقمن                                                            | -      |        |                      |
| الجيب سحانه واسطة صاحب النبو أوجاب الدعوة صلى الله تعالى عليه وسل ( ٤ ) المدخل                                                                                      |        |        |                      |
| بالضم كاعليه الجهور في قوله تعالى ( وندخلكم مدخلا كر عا ) وهواسم مكان أومسدر                                                                                        |        |        |                      |
| مهى أى كاناأوادخالا كر يماأى حسناشر بفا . و يحوز الفيح و يكون بمنى ماتقاً مأيضا<br>وكذا الوجهين في نفسيل ليس هـ الموضع . والأرجع حلمه على المكان لوصفه الكرم        |        |        |                      |
| وقسما وصفعه في قول سيمان ( ومقام كرم ) والمدعوله من أعيان الصحابة وأجلام                                                                                            |        |        |                      |
| ومن أكترهم رواية وضبطاوة مرويات كتبرة تنبيك عنها الصحاح وغسيرها ، الحسديث                                                                                           |        |        |                      |
| مفتىعليه<br>( o ) عبيدهوعم أف موسى على المشهور . كان أمّره صـــلى الله تعالى عليه وســـلم على                                                                       |        |        |                      |
| جيش غروة أوطاس فرى بسهم قاتل فأقرأ الني صلى القتعالى عليه وسل السلام على لسان                                                                                       |        |        |                      |
| ابن أخيه وسأله الاستغفار ومكت يسيراتم مات فرجع أبوموسي اليه صلى الله تعالى عليه وسلم                                                                                |        |        |                      |
| وأخبره منابره فدعا عاء فتوصأ تمرفع بديدوقال اللهما عفراط (٣) من الناس سان الماؤه                                                                                    |        |        |                      |
| لان الخلق أعم . والدّعامة بأن يكون فوق كثير في المرتبّ وأندرجة كثير الفائدة كبير<br>العائدة مبشر بحسن الحالوالماكل . الحسن متفق علمه                                |        |        |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (v                  | v)                   | (عرف المنزة)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هم الدين عولة<br>الاعتقواعل من ه<br>الأعتقواعل من ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | کاب<br>القـیر       | ا الله برارتم        | اللَّهُمُّ اغْمَرُ للَّـُلْصَارِ وَلِأَبْناهِ الانْصارِ (')<br>اللهمُّ أغْمَرُ لِلمُعلَّمِينَ قَالُوا وِ للمُفَصِرِ مِنَ قَالَ اللهمُّ أغْفَرُ للمُعلَّمِينَ قَالُوا                                                                                                          |
| ران<br>تد<br>1 = المائ والتصم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المج                | أبوهريرة أ           | وَلَلْمُقَسِّرِينَ قَالَ اللَّهِمُّ أَغَفَرٌ للْمُحَلَّمِينَ قَالُوا وَللْمَقَسِّرِينَ قَالَ وَللمَقَسِّرِينَ (*)<br>اللَّهُمُّ أغفر ليخطينَي وَجَهِلِي وَ إِسْرَافِي فَأَمْرِي وَمَا أَمْنَ أَعْلَمُ أَمِّمِي                                                                |
| ب قول النبي البي المرابع النبي النب | را<br>(-)<br>المازي | ابرمرس ياع<br>ابرمرس | اللهمَّ أغْفَر لي هَزْ لي وَجِدَّ ي وَخطْنِي وَعَمْدِي وَكُنَّ ذَلكَ عَبْدِي <sup>(*)</sup><br>اللهمَّ أغْفِرْ لي وأرْحمْنِي وَأَلْحِنْنِي بْأَلْرْفِيقِ <sup>(*)</sup>                                                                                                       |
| ملیافتعالیا<br>وسلم<br>کانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الجهاد              | أنس                  | اللهم انَّ الْمُيْسَ عَيْشُ الآخِرَةِ فَأَغْيِرُ لِلأَنْصَارِ وَالسُّهُ جِرَةِ (*)                                                                                                                                                                                            |
| على العنال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                      | سندالحديثولكها ثابتةمن غيرشك عندمسلم . وأخرج في الفضائل<br>(٧) يرشسه الى أرجحية الحلق لامهيشير الى التجرد . ولامة ابنترفي العبادة . وأبين<br>المخضوع . وأدل على صدق النية . وأبعد من الزينة . وقدتقدم إلى كلام في هذا المقام                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                      | على حديث اللهم ارجم المحلفين الخفار جماله ، والحديث متفق عليه<br>( ٣) استففر صلى القتمالي عليه وسلم من ذلك كلمع أنه الطاهر المصوم لانه كان دائمًا<br>فى الترقى فاذا ارتقى الى درجة استغفر بمناقبلها ، أوامتثالا لأمره حل شأنه فى آخراً مره                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                      | صلى الله عليه وسلم ( واستففره انه كان تو ًا با ) والافلاً نبناء صاوات الله تعالى عليم أعرف<br>بر بهم وهم أشد خوفا له تعالى بمن دونهم • و خوفهم خوف اكباد واجلال فهم (لايعسون<br>القما أحم هم و يفعافون ما يؤمرون ) • الحديث منفق عليه                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                      | (٤) صَلَّمَرُدَاكُ مَنْمُصَلَّى القَّتِمَالِي عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَأَمْنِ مِنْ النَّيْ فَضَى فِينِهِ ، والرفيق<br>الماحب مشتق من الرفق وهو لين الجانب والطف في الماشرة والرفق في الأقوال<br>والأفعال ، وهوامم جامع على فعيل بقع على الواحدوالاً كثر ، والمراد بعجاعة الأنبياء |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                      | صاوات انه تمالى على الذين علت درجهم و بعث منزلتهم ، و امسل الاخاق باعتبار مالم<br>من السبق والافسكانية أعلى ومنزلت أمعى ، وهذا آخر ماتسكام بعصلى الله تمالى عليه وسلم<br>فى آخراً بإما الأولى وأقرل بأم الآخرة ، و الله تمالى أعلم                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                      | (ه) مبيئة مصلى الله تعالى على وسلم خرج الى الخندق فاذا المهاجرون والأنصار<br>عشرون في عدامة الدة فلمار أي ما مهم النصبوا لجوع قال ذلك أي ان العيس الصافي<br>من كدورة الدناء الحالد الذي لاتنقض عليه بدالفنا، هو عيس تلث الدار الآخرة لاعيش                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                      | هذه الدار المشوب عالاً كدار ومع ذلك فهوما حل وظل رائل ، ف مسلمة لن نارأته الدنيا<br>وناصيته المداوة وأذا قدم مرارة ترالها ونشالها و رسه بنبالها ، وتنب القوم خالفة فاوجم                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | '                    | حها فسللوهاوأخلدوا الىنسها وركتوا الىنسها وغرسم زخرفهاو رواؤها وعميت أأ                                                                                                                                                                                                       |

اب كتاب راو غافدلين ينبهة الناتي البرا إي الناقب البرا وي الناقب البرا

اللهم إِنَّى أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَا صَنَعَ خَالِدٌ (١) مَرَّ تَيْنِ

اللهم إِنِّي أُحبُّهُ فَأَحبُّهُ (\*) اللهم ۚ إِنِّي أُخُوذُ بُكَ مِنَ الكَسلِ والهَرَمِ (\*) والما ثَمَ وَالمَغْرَمِ (\*)

وَمَنْ فَتَنَةَ الْفَبِرِ وَعَذَابِ الفَّبرِ (° وَمَنْ فَتَنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ (° وَمَنْ شرِّ فِتَنَةِ النِّيَ (°) وأُعُودُ بِكَ مَنْ فِتْنَةِ النَّقْرِ (۵) وأُعُودُ بِكَ مَنْ فِتْنَةِ السَّيِحِ الدِّجَالِ (°) اللهمَّ أُغْدِلِ عَيْخَطَايَايَ بِمَاءَ الثَّلْجِ والدَّدِ (°) وَنَقِّ

عليم أبياؤه الوليسلوا أنه قدامتر جداؤها بدوائها ومرجؤها يمنوفها والمتبسع برى، ألوفها مستبما الكوفها والمستبعد المستبعد والمستبعد المستبعد المستبعد

( ۲ ) الدعاء العسن بن على رضى الله عنه ولار بسأنه شامل غيرالدارين لانه من أحبه القسيمانه المعنى اللاثق به جل شأنه قاده ال طرق الخسير وسلت به سيل السعادة في الماش والماد ، الحديث أخرج مسلم والترمذي والنسائي

(٣) الكسل النتاقل عن الشئ مع القدرة علينوالداعية اليه ، والحرم أقسى الكبر (٤) المأتم والمغرم مسدران وضعاموضم الاسم ، والمرادجها الأحرالذي بأتم بعالمره ويغرم (٥) الفتنة الاحتبار ، وفتنة القبرالدة إلى ما لميرة في كالمقدمة المنوالدوالي عليه (٣) فتنة النارجي والميالا شارة بقوله تعالى ( كما القي فها فوجها لم ترتبا ألم المحركة بدر (٧) فلك كالبطر والبني على النفس والغير وغير ذلك بما لغيم معالم النفس والمستعلم على التقدر وغير وشرفك بما التفسيف على وعيد معالم المنوالدوالي على المناسبة على المناسبة وتعينها المناسبة على التقدر وغير وشرفك بما التنفي على بعير (١) المسجوطات على الرسم عليه السلام وعلى التجال والذافيده ، وأوصلها المجتد يستمين المناسبة على الشيرازي في سب تدمية الأول بناسبة المناسبة على الشيرادي في سب تدمية الأول بناسبة المناسبة على التراري في سب تدمية الأول بناسبة المناسبة على المناسبة والمناسبة المناسبة المنا

التعوذ من اللهوالدم الدعاء قبل المسلام قول التي ميل ألف طيه ومطم الالعمار أثم أحب الناس الم الدعواه بهم اليوسام أماً علي . قَلَى مِنَ النَّطَايَا كَمَا تَقَيْتَ التَّوْبَ الانْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ (١٠ وَبَاعِدْ يَنْبِي وَبِينَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَنْتَ بَيْنَ الشَّرِقَ وَالنَّمْ بِ (١٠

اللهم إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتَنَةِ المَسيحِ اللَّهِمِ إِنِّي أَعُودُ اللَّهِ مِنْ المَأْتُمِ وَالْمِنْرِمِ ( قَالَت ) فَقَالَ لَهُ قَالُ مَا أَكْثَرَ مَالَسَتْمِيدُ مِنَ المُذْرَمِ فَقَالَ انَّ الرَّجُلُ اذَا غَرِمَ حدَّث فكدَبَ وَوَعدَ مِنَ المُذْرَمِ فَقَالَ انَّ الرَّجُلُ اذَا غَرِمَ حدَّث فكدَبَ وَوَعدَ فَأَخْذَنَ

اللهمَّ أَنتُمْ مَنْ أَحَبِّ النَّاسِ اليَّ (\* قالَهَاثَلَاثَ مَرَّاتٍ اللهمُّ أَنْشُئَكُ عَمَدَكَ وَعَدكَ (\*)

الاستهال و المعنى طهرنى بمنفر تشالتي هى فى تمصيص الذبوب بثنابة ماه التلجوالبردى اماطة الأرجاس وازالة الأحداث ( ) هذا الطلب تأكيد لسابقه ومجاز عن ازالة الآثام ومحواثرها و و آثر ترالاييض بالذكر لازالاتريكون فيه أطهر من غيره ( ٧ ) يريد بذلك المبالغة في أضاء المقترفات عند بعيشلا بكون الها اقتراب منبيا الكلية و انحاسا الالمهمية من ذلك مع أجواد صف الأنبياء صلوات القتمالي وسلام من وللشعم أجهة تم كاسالها الراهم عليه السلام من قبل في عكم المنافرة بن من عبادتها النفود ويشالها المراهم عليه المعامل بالمعامل بالمعامل بالمعامل المعامل بالمعامل بالمعا

( ٣ ) حده الفتنة وان كانت منه متناولات فتنه المحيا لكن خصه الجالد كر لكنتر قدمرهما وتطا برشر رها و أولكونها تقع في زمن أماس مخصوصيين وهم الذين معاصرونه وفتنة المحياعامة لمسكل فرد فتغار المهسنة الاعتبار ( ٤ ) فتنة المحياهي ما يصرض المدنسان في أو يقات حياته من الابتلاء والاختبار بنوعي المذافع والمضاركا فالجسل شأنه ( ونبلو كم بالشروا خيرانتة والبنائر جعون ) و الحديث أخر جعمسارة أبوداود والنسائي

(ه) الخطاب المراتصار . وقداً كملهم هذا الاخباركافى الخسر بالتكرار . وكيف لايحيهم وقد جمل حهم فى قاوب أشته آية كال الابمان . و بعضهم علامة النفاق . ومدحهم فى غيرماحد بث وأثنى علم ما لحليل فى التنزيل . ( فأولناك هم المفلمون ) الحسد بث منفى عليه

(٦) أىأسأللتهما . يشيرالى عباستمال ووهـ د والنصر لرسـ له في قوله جل شأنه

| (3, 0)                                                                                                | _ ( A   | ')     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------|
| اللهان شئت لَمْ تُعبد بعد اليَوْم ("قالَ فأَحَدَ أَبُو بكُر بِيدِهِ فَعَالَ حَسْبُكَ                  | رادي    | كتاب   | إب                     |
| يارَ ــول الله فَمَدُ أَلْمَعْتَ عَلَى رَبِكَ وَهُوَ فِي الدِّرْعَ فَعْرَجَ (" وَهُوَ                 |         |        |                        |
| يَهُولُ سَيْهُونَمُ الجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرِّ بل السَّاعَةُ مَوْعَنَّهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى |         |        |                        |
| رة سرة (۱)<br>وأمر                                                                                    | ان      | اليهاد | تىل ز                  |
| اللم أهدِ دَوْسًا وَالْتَ هِمْ (1)                                                                    | اس و او |        | قيل ل<br>عالتي الح<br> |
| اللهم بَارِكُ لَنا في شَامنا وَفَى بِمنناً . قَالوا وفي غِدْنِا . قال اللهم بارِكُ                    | ر هرية  |        | Left of the            |
| لنا في شامنًا وَفَى يَمَننا . قالوا وَفِي غَبْدنا . قالَ مُثالك الزُّلاَزِلُ والنِّينُ وَبِها         |         |        | 12, 4                  |
| يطلعُ قَرَنْ الشَّيْطَانِ (*)                                                                         | ابن عمر | ا واب  | مائيل                  |
| (ولقهسيقت كلمنالعبادةاالمرسلين انهملم المنصورونوان جندنالهم الفالبون)(١)أى ان                         |         | ブー     | ن الزلازل              |
| ششت ابادة أحل الايمان وأردت نصر حزب السيطان عليم لم يوجه من يوحه لذو يعبد للبعد                       |         | 7      | 12                     |
| اليوم وكان ذاك يوم بدر . وهذا تسليم لأمره تعالى وتفويض لفضا ته فيايشاء أن يفعله .                     |         |        | والأيات                |
| واغاقال فاكلانه علم أنه خاتم الأنبياء صاوات الله تعالى عليم فاوهاك ومن معالم برسل أحد                 |         |        | ľ                      |
| بدعوالى الاعان فأنقطع طريق الارشاد وأطفئ مساح الحسابة ولكن أبي الله إلاأن يم                          |         |        | l                      |
| نور مولو كره الكافرون ( ٧ ) أي خرج من قبة كالحمية من بيوت العرب كان فهاصلي                            |         |        | 1                      |
| الله تمالى عليه وسلم ( ٣ ) أى سيفر وشملهم و يولون الأدبار . وليس ذلك تمام عقو بتهم                    |         |        | ŀ                      |
| بل الساعة، وعدعد أبهم وماعيق بهم في الدنيا فن طلائمه ومقدماته . والساعة أعظم                          |         |        |                        |
| داهينوأشدّمرارة ، الحديث أخرجه النسائي                                                                | 1       |        |                        |
| ( ٤ ) صدرة الشمنه صلى الله تمالى عليه وسلم حين فيسل يارسول الله ان دوسا فبيلة أبي                     |         |        |                        |
| هر برة عصت وأبت فادع الله عليها فدعا لها كرمامنه وتأليفا لقاو بهم ورجاء ايمانهم . وقد                 |         |        |                        |
| تعقق ذلك الرجاء فقد فيل ان حبيب بن عمر و الدوسي كان حا كاعلى دوس وكان يقول اني                        |         |        |                        |
| لأعم أن الخلق عالمًا ولكن لأأدري من هو فلماسمع بالنبي صلى الله ثعالى عليه وسلم خرج                    |         |        |                        |
| اليه ومعه حلق كثير فأسلم وأسلموا وكانت خاتمة أمن هم السعادة . والله تعالى ولى التوفيق                 |         |        |                        |
| ( ه ) البيدساار تفعمن الأرض بخلاف الغور . وُنجِد الحجاز مصروف . والزلازل                              |         |        |                        |
| قديرادها الحقيقة كايعطيه الظاهر فتكون من آيات النفويف ، وقــدرادها وقائع                              |         |        |                        |
| الحروب الني تثيرها الفاتن أحكثرة الاضطراب فهاوقد ظهرت طلائعها وكثرت وقائعها والله                     |         |        | l                      |
| تعالى بالستقبل علم والقرن له عُدر معنى والمنى به هنا الأمدومن قوله سمانه (وكم أهلكنا                  |         |        |                        |
| فبلهمن قرنهم أحسن أنافاورثيا ) واعاأعرض عن الدعاء مع وجود الداعي والالحاح                             |         |        | ł                      |
| عليه عليه الملاة والسلام لانه عمر وماينطق عن الحوى أن القدوسيق بوقو عازلازل فها                       | Į       | •      |                        |
|                                                                                                       |         |        | Į.                     |

اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ وَصَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ '' اللّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا ٱلْمَدِينَةَ كَحَبَّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدٌّ . اللّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي صاعناً وَمُدِّنا وَصَحِيْهِمْ لَنَا '' وَا تَقْلُ حُمَّاهَا الى الجُخْفَةِ '''

اللهم سبما كَسَيْع بُوسف . ('' قَالَ فَأَخَذَتْهُمْ سَنَة حَمَت كُلَّ شَيْهُ حَمَة كُلَّ شَيْهُ حَمَة كُلَّ شَيْهُ حَمَة أَلَهُمْ الله السّاء فَيَرَى حَيْق أَخُوا الْجُورِ وَاللّيَة وَالعِيفَ ('' ويَنظُنُ أَحَدُهُمُ الله السّاء فَيَرَى اللّهُ عَلَى مِن الجُورِ عَانَاهُ أَبُو سَفَيَانَ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ إِنّكَ تَأْمُرُ لِطَاعة الله وَيِسلَة الرَّحِمِ وَإِنَّ قَوْمك قَدْ هَلَكُوا فَأَدْعُ اللّهَ لَهُم . ('' قال اللهُ عَنَّ وَجَكُ فَارْ مَنِينِ ''اللّه توليد . عَائدُونَ يَوْمَ مَنْ السَّفَة أَيْوَمُ بَيْنِ ('' وَقَدْ مَضَتِ اللّهُ عَانُ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَانُ اللّهُ عَانُ اللّهُ عَلَى السَّفَة أَيْوَمُ بَيْنٍ وَ '' وَقَدْ مَضَتِ اللّهُ عَانُ وَالْعَرْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَانُ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَالْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّمُ عَلّمُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ ع

العاقبة و والقسمانه علم ( ) بر بدأهل المدينة و والمحاسمان على المعالم فهو أعم ثما يتاوه و والصاعم عبار علي ندور أحكام الأمة و وهو أربعة أماد و وفي المذخلاف بين الأغذاس هذا الموضعه و

والمرادالبركة في المكيل ، وفعة جبيب الدعوة و وهبلكيلهم بركة محسوسة عندمن كان عهمن الثاوين ، الحدث متفق عليه

( ٧ ) أى سلها لنامن الأعراض والأمراض ( ٣ ) الجسفة سقاتاً هل الشام و وضعها لابها كانت إذ ذاك دار شرك ليستفل الحلها عن معوقة هل الكفران و الطفيان فكانت أكز البلاد حى فإيشر بالحصن ما المالاحم و الحديث سقق عله و الطفيان فكان أرق البلاد حى فإيشر بالحصن ما المالاحم و دالشال المرام و دالشال المرام من الادار ( ٥ ) تقدم الشالقول على السنة والمناف فحج بر اللهما عن قلم بسبت و المحمول اللهم المناف المساق المناف المن

مسييرا وكاريا وكاريا المركز المراسية بالمراسية بالمركز المركز المراسية المراسية بالمركز المراسية المر

في سالعة تَبقَى في خامسة تَبقَى أَلْحَوُّوا الفَرَائُسَ بَأَمْلِها فَمَا بَقِيَ فَهُو لأَوْلِي رَجُلٍ ذَكْرٍ (\*\*) أَلْفُوهَا. وَمَا حَوْلُهَا فَأَطْرَحُوهُ وَكُلُّوا سَنْسَكُمْ (\*\*) أَلْهُ هَا لَهُ \* اُسْتَجِيبُوا لله وَللرَّسُولِ اذَا دَعَاكُمْ (\*\*) أَلْمْ يَقِل أَلَهُ \* اُسْتَجِيبُوا لله وَللرَّسُولِ اذَا دَعَاكُمْ (\*)

رهدا الجديث أخرجه مسلروأ بوداود والنسائي وابن ماجه

(۱) الفعبرمهم يفسره قوله لية القدر كقولة يبالى ( فسواهن سبع معوات ) ويسكل على عوم طلب الخاسها في المشر الأواخر من رمضان اختلاف المطالع و رعامة المالك قوم لملتهم وان اختلفت خولاوخر وجالانسبة الى آ فاقهم كسائر ليالهم فتدخل الملك قوم لملتهم وان اختلفت خولاوخر وجالانسبة الى آ فاقهم كسائر ليالهم فتدخل الله مطالعة في اقلم آخر المنابقة وأقلم أخر المحتمد ومنابق المنابقة وما في منابقة وماليسلة القدرساعة الابلة وما في منابقة والمالية كل منابقة ومنابقة عاور ديما تقدير ، وهذا الابلة وما في منابقة ومنابقة على المنابقة على المنابقة على المنابقة ومنابقة ومنابقة ومنابقة ومنابقة والمنابقة والمنابقة والمنابقة والمنابقة المربقة المربق التاريخ المنابقة وليانه في والمنابقة المربقة المربق التاريخ المنابقة وليانه في منابقة والحديث بعضالة وليانها في رمضان وانها في أواخره وأخرجه المنابقة والمنابقة وداود والمنابقة ولا المنابقة والمنابقة وا

(٣) أولى أفعل تفصيل من الولى عنى القرب ، ووصف الرجل الله كور قالة كده رفعا لرجل الله كورقالة كده رفعا لتوجم أن المراد به خصوص البالغ فف تنبيه على أن الرجولية ليست هي المعترة بل مطلق الله كورة ، وعلى سب الاستماق بالصوبة ، المعنى المقولة قرب رجل من الصبة من الانسياء بأهلها فاضل بعد اعطاء ذرى الفروض فروضهم فهو لأقرب رجل من الصبة ، أخد بشأ خرجه مساوة أو دادو الترم نى والتسائى

( ٤ ) هذا الحديث جوابسؤال عن حكم فأرة وقعت في معن جامه فانت فيه . والحكم بطريق الفياس يتناول كل جامه . والحديث أخرجة أبود اودوالترمذي والنسائي

( ) مرجع الفعير السول صلى القتمالي عليموسل ، ووحد ولا المباشر الدعوة ولان اجابته المباشر الدعوة ولان اجابته اجابط السيك على المسلمة في المسبح المالية المالية المسلمة المسلمة

أَلَيْسَ الذي أَمْشَاهُ على الرَّجْلَينِ في الدُّنيَا قَادِرًا عَلِي أَنْ يُشْمِيهُ على وَجُهُهُ يَوْمَ القَيَامَةِ (١) أَمَا إِنَّكُ لَوْ أَعْطَيْنِهَا أَخَوَالَكَ كَانَ أَعْظُمَ لأُجْرِكِ (") المية 3. أَمَا إِنَّهَا سَتَهُتُّ أَلَيْلَةَ رَبِّحُ شَدَيدَةٌ فَلاَ يَقُومَنَّ أَحَدٌ ('' وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَدِيدَ وَلَيْمُقَلْهُ (قال) فَمَلَنَاها وَهَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَهُ فَقَامَ رَجُلٌ فَأَلْقَتُهُ بجَبَل طَيَّهُ . وَأَهْدَى مَلْكُ أَيَاةَ للنَّيِّ صَلَّى الله عليهِ وسلم بَفْلةً بَيْضَاءَ (') وَكَسَأَهُ بُرِدًا (٥) وَكَتَبَ لَهُ بِيَعْرِهِمْ (١) فَلَمَّأَ أَنِّي وَادِي القُرِّي قالَ لِلْمَزْأَة كَمْ جَاءَتْ حَدِيقَتُكُ (" قَالَتْ عَشَرَةً أَوْسُق خَرْصَ رَسُول الله (م) مل الله عليه وسلم فَعَالَ النِّيُّ صلى اللهُ علَيهِ وَسلمَ إِنِّي مُتَعجَّلُ الى اللَّذِينَةِ فَمَنَ أَرَادَ داودوالترمذي والنسائي واسماجه (١) هذا الحديث وقع جواباعن سؤال رجل قال يارسول الله أيعشر الكافر على وجهه وم القيامة \_ أي كاهو ظاهر الآية في الترجة \_ ومفاده المشي على الوجه حقيقة ، وهذا عمقل أن يكون عس الوجه وسائر مافي جهتمون المسادر ومحوه الأرض ، ووراه ذاك أقوال لأهل التأويل في الآية ببعد هامنطوق الحديث ، الحكمة في ذلك عمّا م في عقباه على تركه السجود في هـ المالتشأة إظهارا لهوانه ( يوم ينظر المرء ماقد تبداه ويقول الكافر بالمتني كنت رابا ) والله تعالى الهادي الى سواء السيل (٧) الخطاب الراو بفوذ الدُّحين أخبرته بعتق وليدتها . أي لو أعطيتها أخو الثُّكان فالثالاعطاءأ جزل لأجرك من أجرعتها لافتفارهم اليمن يقسوم بشؤنهم ويشكفل بصالحهم والحديث أخرجه مسؤوا لتسائي (٣) صدر فالشنه صلى الله تعالى عليه وسلم المأتى تبولا \_ أرض بين المدينة والشام \_ النغزوها (ع) أبلة بالمقبين الشاءومصر ( ٥ ) الجمعيا لرفو عنى كساء عالم على صاحب المقام الأرفع صلى الله تعالى عليه وسلم (٦) أىأمربالكتابة . والمرادبيسرهم بلانهـم واطلاقه علماً تعبورًا لعلاقة للجماورةُ لاتهم كاتوابساحل المعر ، المني اله أشر وعلهم عاالتزمه من الجزية (٧) وادى القرى مدينة قديمة بين الشام والمدنسة ، والمرأة الشار الهاصاحية الحديقة كان صل الله تعالى علىه وسامر علما حال ذهاه الى تبول وقال لما أحصى ما يخر جمنها كيلا ليأخذ ماعليه

من الركاة (٨) الأوسق جعوسي وهوستون صاعاً . والصاع تقدماك تعريف في

الذين يحصرون على وجوههم منكم أَنْ يَتَحَبَّلَ مَعِي فَلَيْتَحَبَّلْ فَلمَا أَشْرَفَ على النَّدِينَةِ قَالَ هَذِهِ طَابَةُ ('' فَلَمَا رَأَى أُحدًا قَالَ هَذَا جُيُيْلُ مُجِينًا وَشُبُهُ ('' أَلا أُخْبِرُ كُمْ خَيْرٍ دُورٍ الانصارِ قالوا بَلَى قال دُورُ بَنِي النَّجَارِ . مُّ دُورُ بَنِي عَبْدَ الاشْهُلِ . ثُمَّ دُورُ بَنِي سَاعِدَةَ أَوْ دُورُ بَنِي الحَرِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ . وَفِي كُلِّ دُورِ ٱلآنْصَارَ .

َ ۚ إِنَّ أَنَّ أَنَّ أَحَدَّ كُمْ يَهُولُ حِينَ يأْ تِي أَهَلَهُ بِينِمِ اللهِ اللَّهُمُّ جَنَّنِي الشَّيْطَانَ وَجَنَّبِ الشَّيْطانَ مارَوْتَمْناخُمُّ تُدِّرَ بَيْنَهُما في ذلك أَوْ تُضُوعَ بَيْنَهُمَّا وَلَدُّ لَمَ يَشُرُهُ شَيِطانٌ أَبِدًا <sup>(9)</sup>

أَمَا وَاللّٰهِ إِنِّى لاَخْشَاكُمْ لللّٰهِ وَأَنْفَاكُمْ لَهُ لَكَنِّي أَصُومُ وَأَفْطِ وَأَصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَنْزَوْجُ النَّسَاءُ '' فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتَى فَلَيْسَ مَنْي ''

إحاديث الدعاء ، والخرص هنا التقدير وكان صلى القدتمالي عليموسم فقد هاجفا القدر (١) أشر في أى اطلع ، وهنا كلام مطوى وليس بحفى ، وطي كلام يستان مه التركيب ضرب من ضروب البلاغة وهوشائع في العربية كثير في القرآن (٢) حب الجبل النبي صلى القدمالي عليه وسلم محفل الحقيقة ولا يذكر وصف الجادأ له يحبه كاحنت الاسطوانة على مفارقته عليه الصلاة والسلام حق مع القوم حنيها ، و بحضل الجاز والمرادأ هله أى الأنصار فهو من باب (واسأل القرية) الحديث متفق عليه

( س) المرادن الضرر الدين ، ولا يقال انه بعد طله المرادان المصعة عن شاه لان الثارت الخفظ لا العصمة الخاصة الأنساء صلوات الله تعالى وسلام عليم ، المحى لم يضر و الخواث ولم تعبث به اعتدائه بل تكون من جلة بن قبل فيم ( ان عبادى ليس الث عالم سلطان وكني بر بلكوكيلا ) الحديث متفق عليه

( ) سبب العار أنه جانفرس أصحاب الني سلى القدمالى عليه وسلم يسألون بعض أثم است القدمالى عليه وسلم يسألون بعض المها القدم المواقعة من والعدم واعدش من الني سلى الله عليه وسلم قدم في المسلم عليه وسلم قدم أن المنافر وفيم الاقتران في الما المواقعة الم

أحادث الانبياء النسا

أتممنونما

أَمَا يَشْنَى أَحَدُ كُمْ . أَوْ أَلاَ يَشْنَى آحَدُ كُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَبِلَ الإمام أنْ يَخِلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ مَارِ (١٠) أَوْ يَجَعَلَ اللهُ صَورَتَهُ صُورَةَ حَمَار أمَّا ابْرَاهِيمُ فَا نُظْرُوا الى صاَحِبِي (") وَأَمَامُوسَى فَجَنْدُ آدَمُ (") على حَمَلَ أَحْمَرَ مَضْلُومٍ عِنْلَبَة (1) كأنَّى أَنْظُرُ إِلَيهِ أَغْدَرَ فِي ٱلوَادِي (٥) أمَّا أَنَا فَأْفِيضُ الْمَاءَعَلِي رَأْسِي ثَلَاثًا (١٠) . قال. وَأَشَارَ بِنَدْيُهِ كُلِتَيْهِمَا اَمًا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَعَشُرُ الناسِ منَ المَشْرِق إِلَى المَفْرِبِ<sup>(٧)</sup>

بمنى أعرض وهذا هوالمراد . أى فن أعرض عن سنتى وهبر طريقتى لفيرغرض صبح واعتقد أرجحية عمله فليس من المتصلين بي المهدين . الحديث أخرج مسايات از (١) يحقل الظاهر لتظافر الأحاديث على جواز المستحفي هذه الأمة فقدروي مرفوعا والذي نفس محمد بيده لضرجن من أنتى أناس من قبورهم في صورة الفردة والخنازير بما داهنوا أهلالمعاصىوكفواعن نهيهموهريستطيعون . وقالقوماندلك يرجع الىأم معنوى هو الاتصاف بالبلادة فيشاكل ذلك الحيوان جزاء أدعلى تقصيره فعاجب عليه وان كانالحديث لابدل على وقوعه بل على كون فاعل ذلك متعرضا لهولا بازمين التعرض الشيرقو عذلك الشيء المدسترواه الحاعة

(٢) يعنى نفسه صلى الله عليه وصلى وفيه اشعار بانه كان أشبه الناس بابراهم عليه السلام (٣) أي جعد الشعر وهومافيم التواءوتقبض . والآدم الأسمر (٤) الخلبة القطعة مر الله (٥) أي نظرا حقيقيا . والكاثية باعتبار أن ماذ كروقع في الرؤيا .

الحاثمتفقعله

(٦) لهذا الحديث سبب ولأتاقسيم . ويشبر البهماماوردمن أن أقواما تمار واعنده صلى الله تعالى عليه وسافى الفسل وطفق فريق مهم ببين كيفية غسله فقال الخبر . أحرجه مساوأ توداودوالنسائي وانهاج

( v ) سببة أن عبد الله بن سسلام لم المفسقه م النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة أمّاه فقال أني سائلت عن ثلاث لايعلمهن إلاني قال ماأوّل أشراط الساعة .. المراد الاشراط الكبرى \_ وماأول طعامياً كله أهل الحنية ، ومن أى شئ منز عالولد الى أييه \_ بريه الشبه \_ ومن أى شئ ينزع الى أخواله فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خبر في بهن ] نفا جبر بل الخبرفقال أشهدانك رسول الله ، والحشر الجع ، وذلك الحشر يكون قاصر إعلى الموجودين إذ ذال ، والمرادبالغرب الشام كافي الجبر لانم النسبة الى المشر ق مغرب . والنار السائقةاليهما الاقليرمعقلأن تكونعلى حقيقتها كابرشدالمنطواهر الأخيار أ أوهى كنابةعن الفتن المنتشرة فىجهة المشرق الملبة النهاب النار الحاملة على الفسرارمها

رأسه قبل الامام وأتخذ الله

(حرق المرة) (AY) وَأَمَا أَوَّلُ طَمَّام يِأْكُلُهُ أَهِلُ النِّمَنَّةِ فزيادَةُ كَبِدِ العُوتِ (١٠ وَأَمَا الشَّبَهُ فِي ٱلولَدِ فإِنَّ الرَّجُلِّ اذا غَنْبِيَ المَرْ آةَ فَسَبَقَهَا مَاؤُهُ كَانَ الشَّـبَةُ لَهُ . واذا أنس سَبَقَ ماوُّها كانَ الشَّبَهُ لَيا (٢) ادُ قال ريك آمًّا بَمْدُ أَيُّهَا الناسُ فإنَّ النَّاسَ يَكُنُّرُونَ وَتَقَلُّ الأَنْصَارُ حَمَّ، يَكُونُوا كَالْمَاحِ فِي الطَّمَامِ " فَمَنْ وَلِيَ مَنْكُمْ ۚ أَمْرًا يَضُرُّ فِيهِ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعُهُ فَأَيْقُبُلُ مِنْ مُحْسِنِهِمْ ويَتَجَاوَزُ عَنْ مُسِينِهِمْ (\*) ا این 1 ا مَا يَمْدُ فإِنَّ هذَا الحَيِّ منَ أكا نصار يقلُّونَ وَيكُثُرُ الناسُ (· فَمَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّد فا سَعَلَاعَ أَنْ يَضُرُّ فِيهِ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعَ فِيهِ أَحَدًا فَلْيَتْبِلْ والماجرة الىالمدر بوالاستفرار فيه كالقال الراخر ساشدة الواقع فياكان تعالى ( كلياأوقدوانارا للمرب أطفأها الله ) والله تعالى بالمستقبل عليم ( ١ ) الحوت هو تون الجنة كافي الحديث ، وزيادته هي القطعة المتعلقة الكبدقسل هي أطبه وأهنأ طعام وأمروه (٧) فه اثبات أن الراقباء عالط ماد متكوين الانسان وان ام يكن مصرحابه في آية ( خلق من ماء دافق بحضر جمن بين الصلب والتراثب ) إذ المرادفها ماء الرجسل فقط الخارجين بين صليه وتراثيه . وتخصصه الذكر لكونه شقلاعل المادة الحوالمة وليس في الآية ماينا في الحديث . وتفسيرها مهذا المني هو الموافق لظاهرها الذي لإسسل الىالعدول عنه وماخالف فالمشفه و موضع نظر وان اشهر . وانقسمانه وتعالى أعلم (٣) بريد صلى الله تعالى عليه وسلم إن أهل الاسلام يكثر ون و ينتشر ون في الأرض وعلكون الأفالم ويقل عداد الأنسار لانهم هماالس آو واونصر واوهانا أمر ودانقصى زمانه لا يلحقهم اللاحق ولا يدرك شأوهم السابق وكل امضى منهم واحد مضى من غير بال فيكترغيره ويقلون حتى يكونوا كاللح في الطعام ( ٤ ) أى فن توليمنكم أمر البلغف الضررأوالنفع فليقبل حسنة محسنهم وليعف عنسيتة مسيئهم في عبر حدودالله تعالى التي نهي عن قرياتها فان التماوز عنها ليس لتقلد الأمريل العلي الكبير . وخصوا بداء المحاسنة اعلاءالشأنهم ورفعا لمكانتهم واذاعة لكرامتهم فعناء لحق ماأنوء من الايواء والنصر المؤرّر ، وخصولاة الأمور بهذا الخطاب لاتهم على ايصال الخير والشراليم أقدر لما المهمن السلطة ونفاذ القوة فكاتوا الخاطبة أجدروان كان الغيرغ يرخارج عن هماء المالية ، والله تعالى ولى التوفيق (٥) الحي واحد الأحداء وهو البطن التي هي طبقة من طبقات الشعب و وذالتان عجمع القبائل ، والقبيلة تجم العار ، والعارة تجمع البطون ، والبطن تجمع

من مُعْسنيم وَيتَجاوز عَن مُسِيمم

أمَّا بَمْدُ فَإِنَّى أَنْكُمْتُ أَبَا المَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّثُنِي وَصَدَفَي (١)

وَانَّ مَاطَمَةَ بَضْمَةٌ مِنِّي '' وَإِنِّى اَكُرهُ انْ يَسُوءُها. وَاللهِ لاَ تَجْتَمُ بِنِتُ رسُولِ اللهِ وَبِنْتُ عَدُو اللهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ '' قالَ فَتَرَكَ عَلِيُّ الضِطْبَةَ أَمَّا بَمِدُ مَوَ اللهِ إِنِّى لاَعْطِى الرَّجُلِ وَأَدْعُ الرَّجُلِ وَالذِي أَدْعُ الرَّجُلِ وَالذِي أَدْعُ أَحَثُ

اما بعد دو الله إلى قد عظي الرجل واقاع الرجل و الله على المراع الحم. إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِي وَلَـكُنْ أَعْطِي أَفُولُما لَما أَرى فى قُلُو بهمْ من العِرَاع وَالْهِلَمُ (\*) وَأَ كِلُ ا مُؤلِماً الى ما جَمَلَ ا قُهُ في قُلُو بهمْ من الغِنَى والغَيْرِ (\*)

الأفحاذ ، والفتخة تجميع الفصائل ، فخر يمتشعب ، وكنانة قبيلة ، وقريش عمارة ، وقصى بطن ، وهانم قف ، والعباس فعيلة ، هذا الحديث ومنافرة متعدان في المسنى إلاأن في كل منه الماليس في الآخر ، والله تعالى أعلى

(۱) سبه أن عليا كرم الفتمالي وجهه خطب بنت أبي جهل فسعت بذلك البتول بنات والفته إلى المسلم الفتمالي عليه وسلم فقال الخديث و التي المنات الثالا تفسب المنات و التي المنات المنات و التي المنات المنات و التي المنات المنات و التي المنات و التي المنات المنات و التي المنات و التي المنات و التي المنات المنات و التي المنات المنات و التي المنات و التي المنات و التي المنات و التي المنات المنات و التي المنات المنات و التي المنات و التي المنات و المنات و المنات و المنات و المنات و التي المنات و التي المنات و التي المنات و التي المنات و المنات و المنات و المنات و المنات المنات و المنات و

( ٤ ) فيدينان ماأجل في صدر الحديث وازاحة لما أجهمن سبب الاعطاء وأن ذلك هو لأرباب القلوب المسطر بة التي جعل دواؤه او سكون جزعها في يسطى له امن المال . والملع أشتمن متاوه وأخص منه ( ٥ ) أى وأفوض أمن أقوام الى ماأودع في قلو بهـم الطاهرة

للسوريم

عمرو بن تطر

ع: منقل في المطبة بمدائناء أمابس

مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَنْلُبَ (قالَ عمرو) فوَ أَقَٰهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيَبَكِلِمَةَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حُمْرَ النَّهُمِ (')

واقعهامن الغنى النفسى الله الى العبر الجير والتدفف عن ذل الدوال و والخير الذي جبلوا عليه من الرضاوالتسايم عليفها السيداخ كبم صلى الله تعالى عليه وسلم وذلك لماؤ فطرتهم وسلامة أخلاقهم بما قصربهم عن درجة الكمال (١) النهم الابل خاصة واذا قيل أنمام دخل معها البقر والفتم و وخص حرالنهم لكونها افضل فوعها عند العرب ، المنى ما أريد أن توريد كافترسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شيأ من ذلك أى لانها تبشر بحسن الحال وسعادة الما "لوفي لاريب خديدن حرالنهم عند من أعرض عن عرض الحياد الدنيا ورغب فياهو خبر وأبق ، والله تعالى ولى التوفيق

(٧) ر بدالما حساماً بكر المدتن رضى القعند، وغام خاصم أى أتي نفسه في مرا خصورة والمناسات المناسات المن

الله والله الله الله والله والله والله والله أنا كُنْتُ أَظُمُ ١٠٠ مرَّ تَهَنِ فَعَالَ النبيُّ صلى اللهُ علَيه وسلمَ انَّ اللهَ بَشَنِي إِلَيكُمْ ﴿ فَمُلَّتُمْ كَذَبِتَ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ صَدَقَ وَآسَانِي بِنَفْسه وَمَالهِ (") فَهِلْ أَنْتُمْ تَارَكُوا لِيصاحبي (") مَرْتَيْنِ فَمَا أُوذِيَ بَنْدَهَا (')

ما مكرهه ( ١ ) انحاقال ذلك وكر "رومر تبن لان البدء كان من ناحيته كاأعطاه الشالساق فقلح دشاهدامن نفسه ، وأنصف في خصوبته ، وعدل في حصكوبته ، وغسرهذا لانتوقعمن صديق ، حاز أسبقة التصديق ( ٧ ) آساه بالهمز ، وبالواولغة ردية ، والمرادبالمواساة أن صاحب المال معمل مده و مدصاحبه فسه سواء وهكذا كان ذلك الصاحب الحسيص رضي الله عنه . روى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقضي في مال أبي بكركا يقضى في مال نفسه ، وفي الخرالاني انه ليس من الناس أحد أمن على في نفسه وماله من أبي كر . وانظره في موضعه . وأخرج الترمذي مالأحد عند نا بد إلاوقد كافأناه مهاماخلاأًما بكر فان له عندنا بدا يكافئه اللهم الوم القيامة وما غمني مال أحدقط مانفعني مال أي بكر . فبكي أنو مكر وقال هل أناوماني إلالله يارسول الله

(وصح عن عمر رضى الله عنه أنه قال ) أحرنا رسول الله صلى الله عليه وسرأن نتصدق فقلت اليومأسيقأبا بكرمعأني ماسبقته بوما فحثث بنصف مالي فقال رسول اللهصل الله عليه وسإ ماأمقت لأحال ماعر فلت أنقت مثله فأنى أمو مكر مكل ماعت وفقال رسول الله صلى الله عليه وسلما أبقيت لأهال ياأبا بكرفقال أبقيت لهرانقه ورسوله فقلت لاأسبقه الحائية أبدا يعرف قدار مال أي بكريما أخرجه ابن عساكر أنه أسلوله أربعون ألف دينار . وفي روابةأر بعون ألف درهم فأنفقها على رسول القصلي القاتعالى عليموسل

· أفقها كليافي سل الله تعالى التفاء وجهه وطلب رضوانه · وفي شأنه نزل كإعلىه أهل التفسيرقوا وسيصانه وسيجنها الأنقى الذي بوتى ماله مزكى ومالأحد عندوس نممة تعزى إلاابتغاء وجدر به الأعلى ولسوف يرضى ) هذا وعدكر عربنيل جميع ما تحقق معرضاذاك المبالغ في الاتفاء الذي يصرف ماله طالبا أن مكون عند الله تعالى ذا كما تأسالا و مدموماء ولاسمعة . وليس لأحد عند ونعمة من شأنها أن تكافأ في قصد التاء مادو تي عاز إنهالكنه فعل ذاك لانتفاء وجدر مجل شأنه وطلب رضاه تبارك وتعالى ولسوف وضي ذاك الأتني ( ٣ ) المراد بتركه ترك إيذائه كايرشدالده الكلام الآني ( ٤ ) أي لما أطهره صلى الله تعالى على وسلم من اكبار موتفخم واجلاله وتعظمه ومالهمر و أسبقة التصديق . والمؤ اساة بالنفس والنفيس

فى المعشمين الفوا د الأدبية أن الفاضل لا ينبغي له أن يفاضب من هو أفضل منه . وفيه استعباب سؤال الاستففار من المظاوم . وفسه جواز الثناء على الانسان في حضور ماذا أمر علىه الافتتان ، والله تعالى ولى التوفيق

أبوالمردا

أَمَّا قَطْمُ السَّيلِ فإنَّهُ لا يأ تِي عَلَيكَ الا قليلُ حَتَّى غَفْرُجِ العيرُ الى مِكَّةَ بِنَيرِ خَفَيرِ (١) وَأَ اللَّيلَةُ فإِنَّ الساعَةَ لاَ تَقُومُ حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُ كُمُ نصدَقَتُه لَا يَعَدُ مَنْ يَقْبِلُهَا مِنهُ (١) ثُمَّ لَيَقَمَنَّ أَحَدُ كُمُّ بِينَ بَدي اللهِ لَيْسَ يَنْنَهُ وَيَنْنُهُ حَجَابٌ وَلاَ تَرْجُمُانٌ يَتَرْجِمُ لَهُ (" ثُمَّ لَيَقُولَنَّ لهُ أَلَوْ أُوتك مالا فَلَيْقُولَنَّ بَلِ " ثُمَّ لَيْقُولَنَّ أَلَرْ أُرْسِلْ إِلَيكَ رَسُولًا " فَلَيْقُولَنَّ بَلَ فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينهِ فَلَا يَرَى إِلاَّ النَّارَ ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شَمَالَهِ فَلاَ يَرَى الاَّ النَّارَ فَلْيَتَّقِّينًا أَحَدُ كُمُ النارَ وَلَوْ بشقَّ تَمْرَةٍ فِإِنْ لَمْ يَجِدَ فَبكَلَمَةٍ طَيَّبَةٍ ``` الزكاة على بناءاته أَمَّا مَا ذَكُونَ مِن أَهْلِ الكَتَابِ فإنْ وِجَدْتُهُ غَيْرَهَا فلا تأكلُوا فيها (٧) وَإِنْ لَمْ نَصِدُوا غَيرَها فأَعْسَلُوها وَكُلُوا فِيها . وَمَا صِدْتَ بَقُوسِكَ فَذَكُونَ أَسْمَ اللهِ فَكُلُ . وما صدْتَ بَكَلْبِكَ المُعلَّم فَدْ كَرْتَ أَسْمَ اللهِ فَكُنْ (١٠) وَمَاصِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيرَ مُعلِّمٍ فَأَدْرَ كُتَ ذَكَانَهُ فَكُنْ (١) ير بد قطع العلر مق من طائفة متعدّون في المكامر و يلاخ في مال أوقتل نفس أو ارعاب مكارة اعتادا على الشوكة مع البعد عن الغوث والعبر الابل التي تعمل المرة . ذاكمنه صلى الله تعالى عليه وسلم حين أناه رجلان يشكو أحدهما العله والآخر قطع ل ( ٧ ) عدم قبول الصدقة منه حينتذ لاستفاضة المال وانهز ام الفقر والمدام الفقر ) الترجان هو المفسر الكلام المبين له على الوجه التام ( ٤ ) فيسه تقرير بنعمة مالية هي مادة غيراس الآخر قفي: أتصها وأضاعها في غير وجو هيا وصر فها في غير ماخلقت لأجله فاذا تكون جوابه ومالحسرة إذقف الأمن ، جوابه الحجلم وأفراطه في طاعة ، وتفريطه في جنب الله ( o ) أي أم أنعث السائحاديا بقودك الي مواطن الرشسه و سن النُّمو اقوا خطأ والخطل . ذلك الارسال اعذار منه تعالى لعباده وسلب لحجة المثال عن عادة الهدى فلاحجة الناس على الله بعد الرسل (٦) منظر السكلام علمه في خسر اتقوا النار ولو يشوري م م الحديث أخرجه النسائي (٧) الخطاب لراوي الخبر . وكان ذكر أه صلى الله تعالى على وسير أشاه ستفهما عن عكمها فقال ياني الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنا كل في آ نيهم . و بأرض صيد أصيد موسى وبكلى الذى ليس عملرو بكاي المعلم فايصلح لى فأجامه من الاينطق عن الهوي صلى الله مالى عليه وسل بذلك الجواب ( ٨ ) تقدم التأثمر على السكاف خبراذا أرسلت كليك لخ فانظرهم مافيمين الفوائد الأخرى ، الحدث متفق عليه

أما مُوسَى فَكَأْنِي انْظُرُ إِلَيهِ إِذَا أَغُدرَ فِي ٱلوَادِي بلي (" آمًّا هُــوَ فَقَدْ جَاءَهُ اليَّقِينُ (") وَاللَّهِ إِنَّى لاَرْجُــو لَهُ الخَبَرَ . وَللَّهِ الرادي مَا دُرى وَا فَا رسُولُ اللهِ مَا يُفْعَلُ فِي (") الدغول على الجنائر أبالدلاء أَمَا مَكُمُ حَوضي كَمَا بَينَ جَرْ إِنَّ وَأَذْرُحَ (ا) الم قاق الزعمر أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدُ على سَبَعَةِ أَعْظُم على الجَبْهُ (قال) وَأَشَارَ بِيدِهِ على اتفه (٥) (١) فدأن التلبة في بطون الأودية من بنان أولى العصمة من الرسل صاوات الله تعالى عليه، وأنهاتناً كدفي الهبوط كاتناً كدفي الصعود ، وقد أسلفت الثالقول على الحديث في خبر أما و اهم الإهار جع المه ، الحدث متفقى علمه (٧) مرجع الضمير عثمان بن مطعون . وسيد أنه دخل علمه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمعد أنأدرج في أكفانه فقالت الراوية رجة القاعل فأباالسائب لقد أكر ، لمَّ الله فقال صلى القه تعالى عليه وسلم ومايدر مكان الله أكرمه فقالت بأى أنت يارسول الله فن مكرمه فقال الخبر . والبقين الموت قال تعالى ( واعبد مكحتى أتبك البقين ) ( س) قال فالمموافقة لقوله جل شأنه ( قلما كنت بدعامن الرسل وماأدرى ما نفعل في ولا بكم ) وكان ذاك فيل أن وحى المهماأوحى فقدأ خرج الامام الطبرى عن الحسن أنه قال في الأبة أمافى الآخرة فعاذاتة تعالى قدعم صلى القة تعالى عليه وسلم أنه في الجنة حين أخد ميثافه في الرسل ولكن ماأدرى مايفعل فى فى الدنيا أأخر جكاأ خرجت الأنبياء من قبلى أمأقتل كاقتلت الأنساء من فيلي و ولا مكم أ أتتى المكذبة أمأتني المدقة أمأتني المرمية بالحجارة من الساء قد قام الخسوف بها خسفا . ثم أوحى اليه (وإد قلنا الناين "ربك أحاط بالناس) مقول سمانه أحطت الشالم سأن لا يقتاؤل فعرف عليه الملاة والسلام أنه لا يقتل ، ثم أنزل الله عزوجل ( هو الذي أرسل رسوله الله دي ودين الحق لظهر معلى الدين كله وكفي بالتهشيدا ) مقول أشيدال على نفسي أبي سأظهر دينك على الأدبان عم قال سعانه في أمنه ( وما كان الله ليمذ بهموأنت فيهوما كان اللهمعذ بهموهم يستغفرون ) فأخسره تعالى ما صنع به ومانصنع بأثنه اه الحست آخر جه النسائي ( ٤ ) جرباً هي كافال الجمالشيرازي قرية معنب أذر حوغلط من قال بينهما ثلاثة أيام وانما الوهمين رواة الحديث مروس اسقاط زيادة ذكرها الدارقطني وهيمايين فاحبتي حوضى كأيين المدنة وجر باءوأذرح . وهما كاقال ان الأثير قر بتان بالشام . والمراد تباعداً كنافه وتراجى أطراف . الحدث متفق عليه (٥) ضمن الفعل معني أمر فعد الدبلي . وعند النسائي و وضع مده على جهته وأمر ها

المدومين جيده وأسندا لتميز الى الكيرلانه السبب الأكبر في اشتمال النار التي وقع بها النبيز ، وذلك غاص بزمنه صلى القدتمالى عليه و سالانه بعد أن قضى خرج منها طائفة من أجلاء الصحابة كا "في عبيد مة وابن مسحود ثم على وطلمة والزبير و همار وآخرين وهم من أطبب الخلق وأغه الأثنة ، ظالم اداً فاس دون أناس و وقت دون آخر ، الحديث أخرج

لموالنسائي

آ سُكُ علَيكَ بَمْضَ مالكَ فَهُو خَيْرٌ لكَ ('' امشُوا نَستَنظِرْ لجَابِرِ مِن اليَّوْدِي (قال) فَجَاوُّنِي فِي غَلِي فَجَلَ النَيْ صلى الله عليه وسلم يكلّم ليَبُودي '' فَيَقُولُ أَبَا القاسم لاَ أَنظرَهُ فلدار آه النِيُّ صلى الله عليه وسلم ('' قام فطاف في النَّحل ثُمَّ جَاءَهُ فَ كَلَّمهُ فَأَبَى فَسْتُ فَحِثَتُ مِلِيلِ رُطَبَ فَوَضَتَّتُهُ بِينَ يَلَتِي النَّيْ صلى الله عليه وسلم فَأَكَنَ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ عَرِيشُكَ يَا جَابِرُ '' فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَفْرُسُ فِي فيه فَقَر شَتُهُ فَدَحَلَ فَرَقَدَ ثُمَّ اسْتَيقَظَ فَجِئتُهُ بَمْ مَنْ أَخْرَى فَأَكُلُ مَنْهَا ثُمْ قَالَ يَاجَارُ البَودِي قَلْمِي عَلَيهِ فَقَام فِي الرِّ طابِ فِي النَّخلِ التَانِية '' ثُم قالَ يَاجَارُ جُدُّ وَأَقْضَ فَوَقَتْ فِي الحِدَادِ '' فَجَلَدْتُ مُنْهَا مَا فَصَيْدَهُ وَفَضَلَ مَنهُ مُخْرَجْتُ حَتَّى جِثْتُ النَيَّ صَلَي اللهُ عَلَيهِ وسلَّم فَبَشَرْتُهُ فَقَالَ آسَهُمُ أَنَى وسُولُ اللهِ (''

(١) الأمراراوى الحبر ، وذلك حين أراد أن يضر يهمن كل مله صدقت كراته تما يحب الأمراراوى الحبر ، وذلك حين أراد أن يضر يهمن كل مله صدغروة تبوك المشار المهم بقولته المشار المهم بقولته المشار المهم بقولته المشار المهم بقولته المشارك على جزء من مالك المتفاعلين فسلكوعيا الكراد والمساط تقميم مذلك المراد المناطقة عمل نفسك وعيالك (ولا تسطها كل البسط فقع مداوما عسورا) أمره مذلك المرشد الحسكم من وعدم صدر على شغف العيش وقندة الاملاق ، الحدم مسروعلى شغف العيش وقندة الاملاق ، الحدم مسروعلى شغف العيش وقندة الاملاق ، الحدم مسروعلى المناطقة عليه المستورد وعدم سيروعلى المناطقة والمسلم وعدم سيروعلى المناطقة والمسلم وعدم سيروعلى المناطقة والمسلم وعدم سيروعلى المناطقة والمسلم المناطقة والمسلم المناطقة والمسلم المسلم المناطقة والمسلم المسلم المناطقة والمسلم المسلم المسلم

(٧) أى نطلب من البهودى انتااره الى بيسرة و وذاك أن كان بسله المتر وكان بمها الى وف الجينة في المنافق وكان بجابراً رض بطريق بتر روم بالمبينة في استعاما في وف المبينة في المنافق وكان بجابراً رض بطريق بتر روم بالمبينة في فاخير بداله و دى المنافق والمنافق وا

کتاب راوی الفازی ما نز. نژ.

.

الاطمية جابر

آميطى عَنَا قِرَامَكِهِمْذَا فِإِنَّهُ لاَ تَرَالُ أَصَاوِرِهُ تَمْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي '' انَّ آلَ آبِي فُلَانٍ لَيْسُوا بِأُولِيَاثِي . انَّنَا ولِيَي اللهُ وصَالَحُ المؤمنِينَ . وَلَكِنْ لَهُمْ رَحْمُ ٱ بَلْهًا يِبلاَلِها '''

نَّ ابرَلُهِيمَ حَرَّمَ مَكَةً (") ودعا لَها (") وحَرَّمْتُ الدينةَ كَما حرَّم ابراهيمُ مَكةً (") ودَعَوْتُ لَها في مُترهاوصاعهام شل مَادَعا ابرِلهيمُ لَمَكَةً (") انَّ أَنْضُنَ الرِّجَالِ اللَّي اللهِ تَعالَى الأَلَةُ التَّصِيمُ ""

(١) الأمرائم المؤمنين عائشة رضى القعنها ، والاماطة الازالة ، والقرام الستر الورفانه الزالق ، والقرام الستر الوقي من المورفانه الزال وأقي من المورفانه الزال تساو براء تلوجي في صلاق ، الفاهرأن هذه المورليسة من ذوات الأرواح الأن قصارى الأمرائه صلى الله تعلق مليوس أمم بالاماطة المنى المساور في والمتحرض عن عائشة أنها المور ، والالهي عنهاؤلم بقر علها ، برشسالي ذلك ماروى في المسجع عن عائشة أنها المسرورة تقليات والمناز والمنا

( ٧ ) الآل عشير الرجل ودوو قرباه ، ولا سناف إلا الى دى شرف ، وفلان كنامة عن اسمهم ، والراد القرابة عن اسمهم ، والراد القرابة والبلال السلة ، المحنى أن من لم يعخل في دن القتمالي من تلا المشيرة اليس بولي ولو والبلال السلة ، المحنى أن من لم يعخل في دن القتمالي من تلا القرابة والما أو الى المتعالم المتعالم المتعالم المتعالم المتعالم والمتعالم والم

(٣) أى بصرم القتمالى فاعيث لا سفاره و السفائي و والمعافى وي المولاه ، والمعافى وي المولدي و (٣) أى بصرم القتمالى فاعيث لا سفائه في احداد مولا سفاد صد التبليغ (٤) يشيرالى ماحكاه عنه الكتاب من قوله ( رب اجعل هذا بلد آمناوارزق أهم فيمن المترات) (٥) أى حرم جل شأنه المدينة على اسانه صلى الفتمالى عليه وسل ( ٢) المراد الدعاء المركة في المكيل كا تقدم الشي خبرا الهم بارائه لم في مكيا لهم الحروم اليه ، والحديث متقى عليه وسل ( ٢) المراد المحتمدة في عليه وسل ( ٢) المراد المحتمدة في عليه وسلم المحتمدة في عليه والمحتمدة في عليه وسلم المحتمدة في المحتمدة في عليه وسلم المحتمدة في المحتمدة في عليه وسلم المحتمدة في المحتمدة في عليه وسلم المحتمدة في عليه وسلم المحتمدة في المحتمدة

لا البغض المدروف محال عليه تعالى فالمراد الازموه وايسال مادولم النفس الى المستحقة .
 المستحقة . الألد الأسدة صومة . والحصم المجادل . شدة الحسومة حلق منتكراك ي الطباع السلمة . وقد مسجل تعالى ذم مرتكبه في كتابه المسين فقال ( ومن الناس من

| الله المنطقة المنطقة ومُطلب دَمَ الرَّعال الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (-رى الهنزة)                                                                                    | (41)              |        |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------|
| الدات المسلمين (۱) أمّ اخذ بطرف ردام فيصق فيه ثم ردّ بمضةً على بمض من المسلمة (۱) المسلمين (۱) المسلمالين المسلمين (۱) المسلمالين (۱) وسنمالين المسلمين (۱) المسلمالين (۱) | انَّا بْفَضَ الرَّجَالِ اللهِ اللَّهِ ثَلَاتَهُ مُلْحِدٌ فِي العرم. وَمُبْتَمْ فِي الإسلام      | ر <sup>ا</sup> وی | کتاب   | باب                   |
| السلم المسلمين (۱) التيلة (۱) فكر يتركن آخذ علم اذا عام في صالاته فإنه يناجي ربّه وان ربّه بينة ويين التيلة (۱) فكر يتركن آخذ بطرف ردائه فيصف فيه ثم ردّ يمضة على بعض من المسلمة (۱) فكر المناف المنا | سُنُهَ الجَاهِلِيةِ وَمُطَلِّبُ دَمَ أُمرِيءِبِنَهِرِحَقٍّ لِيبُو بِقَ دَمَهُ (١)               | ابن مباس          | الديات | ب دم<br>ي* بنبر<br>دق |
| السلاة انس فَعَال او يَعْسُ هَكَذَا السلاة السلام الله الله المعام الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 | أنوبكرة           | الملع  | قول!\<br>ا            |
| السلاة انس فَعَال او يَعْسُ هَكَذَا السلاة السلام الله الله المعام الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | َ انْ اَحَدَكُمْ اذَا قامَ فيصَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُناجِيرَيَّهُ وَانَّ ربَّهُ بَيْنَهُ ويَينَ   |                   |        | نهازاين               |
| السلاة انس فَعَال او يَعْسُ هَكَذَا السلاة السلام الله الله المعام الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | القِبلَة (" فَلَا يَبْزُقُنَّ آحَدُ كُمْ قِبلَ قِبلَتِهِ وَلَـكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ غَتَ     |                   |        | الميداة               |
| للته المسلموالتولم والتها والتهام المافي قلبه وهوالد الخصام ) الآية ، الحديث المحبسم والتولم والتهائي المستقامة المعنوية ، والالحاد في الحديث المستقامة المعنوية ، والالحاد في الحريمة العظم مكن ، وفيه من الآيات مافيه من جروال بحلسلطانه ( ومن بردف بالحاد وظلم المنظم المنافية من عند المنافية من المنافية من المنافية من والمنافية المنافية والمنافية والمنافية المنافية والمنافية المنافية المنافية المنافية المنافية والمنافية والم | فَدَمَيْهِ (قال) ثُمَّ أَخَذَ بطَرَف ردِّا أَوْ فَبَصَق فِيهِ ثُمَّ رَدٌّ يُبْضُهُ عَلَى بَعْضٍ |                   |        | 7.0                   |
| اخرجمسطوالترمة عوائساتى  المسلمة على وفيمس التساق المستفاسة المنوية و والالحادف الحرم جرمه من المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة وفيمس التساق المسلمة المسلمة وفيمس المسلمة المس | نَمَال اوْ يَفْمَلُ هَكَذَا                                                                     | أنى               | الملاة | عالي اليز<br>ال       |
| ( ٣ ) المتحدالما المعندالما المتحدة المتحدة المدنوية والالحادق الحرم جرمه من النظم كان و وفيم الآيات ما في من جرمه من المتحدة المنظمة المن و وفيم الآيات ما في من جرمه من المتحددة المتحددة كانت من عذاب المركز و وسنة الجاهلة الأولى معدونه كانت المحلمة و المحددة المتحددة كانت المحددة المتحددة المتحددة و المحددة المتحددة و المحددة المتحددة و المحددة المتحددة و المحددة المتحددة المتحددة و المحددة المتحددة و المتحددة المتحددة المتحددة و المتحددة المتحددة و المتحددة المتحددة و المتحددة و المتحددة المتحددة و المتحددة و المتحددة و المتحددة المتحددة المتحددة و المتحددة المتحددة و المتحددة المتحددة و المتحددة و المتحددة المتحددة و المتحددة و المتحددة و المتحددة المتحددة و المتحددة و المتحددة و المتحددة و المتحددة المتحددة و المتحددة المتحددة و المتحددة و المتحددة و المتحددة المتحددة و المتح | معجبك قوله في الحياة الدنيا و يشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ) الآية ، الحسد ث         |                   |        | 17                    |
| المنظم كان ، وفيمن الآيات مافيه من جرقال جلسلطانه ( ومن ردفيه الحاد بنظم فد من عذاب المنم) ، وسنة الجاهلة تتناول كل ما كان أهل الجاهلة الأولى معدونه كاخذ الحليف عليفه ، وما كاتوابعتة بونه من الطبر قوال كها موقب ما عاهد من الشرعة المنطقرة وطيست آثاره ، والمطلب المبالغ في الطاهرة وطيست آثاره ، والمطلب المبالغ في الطلاب المترتب عليه المنطق المنازنة أبغض أعلى الفيسوق والمسان اليائة تمالي والافالشرك أبغض الخلق الدين من القدمال المنازنة أبغض الخلق الدين والمتمالي المائة تمالي والمائة المنطق المنطق المنطق المنازنة المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطقة تمالي عليه وسعوم وعليه المنطقة تمالي من سود قومه التمائم سود قومة أجسن وجاعة معاوية وقد أجسن وجاعة معاوية وقد أجسن وجاعة معاوية وقد أجسن وجاعة معاوية وقد أجسن وجاعة معاوية والمنطق المنطق المنطقة والألفة بن صاحبه المنطق والمنطق المنطقة والألفة المنطق والمنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة وال | أخرجه سلموا لترمذى والنسائي                                                                     |                   |        |                       |
| من المناسبة من المناسبة من المناسبة ال | (٣) الملحدالماثل عن القصد أى الاستفامة المعنوبة ، والالحادف الحرم جرمه من                       |                   |        | Ì                     |
| الحليف عليقه ، وما كانوايمتقه وبمن الطير قوالكها به وغيرهما ما هدمت الشرعة الشرعة الشاهرة وطمست تاره ، والمللب المبالغ في الطلب ، والمراد الطلب المترتب عليه المطلوب الانجردة ، واحرز بقوله بغير حتى خان شرحتى ذلك المقاص ، بريد أن هؤلاء التلائمة أبغض أهمل الفسوق والعصبان الى القتمالي والاها لشيرك أبغض الخلق السبح الشائع على الإطلاق ، والمتعملي المائدي الحسيل (٧) الاشارة الى الحسن بن على رضى القعقه ، وصدر فلك منه متالغة تعالى عليم من سود فومها القيام بشؤنهم وسعم وعليم بسخاف وحمده التشاكس والتنازع في مهمان الأمور بحكمت وقرة خرم ، والمراد بالفئتين فوقة الحسن وجاعتم او به وقساً جديد برجاؤه صلى القتمالي على ومع والمراد بالفئتين فوقة الحسن وجاعتم او به وقساً جديد برجاؤه صلى القتمالي على ومائي الملك وغينها أمرا خلافة وكان المساومة والمنازع من المساومة ولائلة بل صالحمال و يترعا بقائلة عن وحال ولم يكن ذلك الملك والمنائم وجمسط والتربذي والنسائي المنتقوحة بن ماء السلمان ، الحديث أغرجه مسطوالتربذي والنسائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | المغلم بمكان ، وفيمن الآيات مافيه من جرقال جل سلطانه ( ومن بردفيه الحاد بظام أدف                |                   |        |                       |
| الماهرة وطعست آثاره و والملاب المبالغ في الطلب والمراد الطلب المترتب عليه الملوب الانجرت عن واحترز بقوله بغير حتى ونائنالقصاص و بدأن هؤلاء التلاثة أبغض الحمل الفسوق والعسان الحالفة الله الشمل الخلق المساولة السبيل (٢) الاشارة الحالمس بن على رضى الله عنه و وصد وقلت من الله تعالى عليه وما وهوعلى المنبر والحسن الحجيب وشعر يقبل على الناس مرة وعليه أخرى و والسند من يسود وقوم المناثل موروث به وحده وحده التشاكس والتنازع في مهمان الأمور بتكمة وقوم توجه م والمراد بالفتتين فوقة الحسن وجاعة معاوية وقد أجيب والحق وقد الكي كافال الموقع بينها أمرا خلافة وكان المنافرة على المنافرة ولا لله بن والمنازع الملكر غيرة في عنها المنافرة ولا لله بن والمنازع | من عذاب ألم ) . وسنة الحاهلية تتناول كل ما كان أهل الجاهلية الأولى بعقد ونه كاخذ                |                   |        |                       |
| المالوب الاعرده ، واحترز بقوله بفرحق عن يتوخى ذلك المقصاص ، بر بدأن هؤلاه التلافة أمن أحسل الفسوق والعصان الى الله تمالى والا فالشرك أبغض أخلق المسجل الثانة أمن أحسل الفسوق والعصان الى الله الشيل الشارة الى الحسن بن على رضى القعنه ، وصدرة المسنم الله تعالى عليه وسلم وهو على المنبر والحسن الى جنب وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ، والسيد من يسود قوم ما القيام بشؤنهم و يسمو عليه بسخا أمو حلمه ، وحسمه التشاكس والتنازع في مهمات الأمور بحكمت موقع ويسم وعليه بسخا أمو حلمه ، وحسمه التشاكس والتنازع وقيام عن المناقبة من ويسمو على ويسمو وقود الكال المؤمونية الحسن وحلت أحق بهافت عام ويعمل وقود الكال المؤمونية بهما أمرا خلافة وكان المناس وحلة المنافز وجل ولم يكن ذلك المنافز والمنافز على المنافز وجمسلم والتربذي والنسائي المنتقودة من ماه المسلمين ، المنسأ عرب عسما والتربذي والنسائي المنتقودة من ماه المسلمين ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                   |        |                       |
| الثلاثة أبض أهدالفسوق والعسان الى الله تمالى والاهالشرك أبض الخلق المسجل شأه على الإطلاق و والله تمالى المادى الى سواء السيل (٧) الاشارة الى الحسن بن على رضى الله عنه و وصد وقلا شنعت ملى الله تمالى عليه وسلم وهو على المنبر والحسن الى جنب وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ، والسيد من يسود قومها القيام بشونهم و يسمو عليم بسخا له وحلمه و حسمه التشاكس والتنازع في مهمات الأمور بحكمت وقرة عزم ، والمراد بالفئية بن فرقة الحسن و جاعة معاوية ، والمراد بالفئية بن فرقة الحسن و جاعة معاوية ، والمناس المناس و جاعة معاوية ، والمناس المناس و جاعة معاوية ، والمنابة بن الله من وحل و م يكن ولك المنابق المناس المناس المناس بالمناس و مناسكين المنت و حقود ماء المسلمين ، المناسك مناسكية نظاهر موتنزه متبارك و تمالى عن المناسك مناسكية نظاهر موتنزه متبارك و تمالى عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الطاهرة وطمست آثاره ، والمطلب المبالغ في الطلب ، والمراد الطلب المترب علي                       | ļ                 |        |                       |
| شأنه على الاطلاق ، واللت مالى المادى الى سواء السيل ( ٧ ) الاشارة الى الحسن بن على رضى الله عنه ، وصدر قلامته صلى الله تعالى عليه وسلم وهو على المندر والحسن الى جنب وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ، والسيد من سود قومه القيام بشرة بهم وسمو عليم بسخائه وحله ، وحمده التماكس والتنازع في مهمات الأمور بحكمت وقرة حرم ، والمرا ادبالفتين فرقة الحسن و جاعة معاوية ، وقداً جسر واقد أحس و جاعة معاوية ، الحسن وحنة أحق بهافت عام ورعه الى تراد الملاثر غيقها عند الله عز وجل ولم يكن ذلك المدول المناس المناس و بالمنابق الله المناس و بالمنابق الله المناس و بالمنابق المناس و بالمنابق المناس و بالمنابق المناس المناس و المناس المناس و المناس و المناس و بالمناس و بالمناس و المناس و المناس و المناس و المناس و المناس و تمالى عن المناس و تماس و تمالى عن المناس و ت | المطلوب لابحر ده . واحترز بقوله بفيرحق عمن يتوخى ذلك القصاص بريد أن هؤلاء                       |                   | 1      | ļ                     |
| ( ۷ ) الاشارة الى الحسن بن على رضى الله عنه ، وصدر فالمستصلى الله تعالى عليه وسدوه و مقل على الناس مرة وعليه أخرى ، والسيد من سودة وميه القيام بشوة بهم و بسمو عليم بسخائه وحلمه ، وحمه التشاكس والتنازع في مهمات الأمور بحكمته وقرة خرم ، والمراد بالفشين فرقة الحسن و جاعة معاوية ، وقداً جير جاؤه صلى الله تعالى عليه وسمو و قع ذلك كافال لما وقع بيهما أحمى الخلافة وكان الماشر في مناسبا المحمد وحمد الله المناسبات ، المحمد والمراد الماشرة بينا المتناوح وقد داء المسان ما الحدث أخر جمسم والتربي والنسائي المتناف علم و تعالى على وسمالة على مناسبات ، المحمد والمراد الماشرة و تعالى عن المناسبات ، المحمد والمراد الماشرة و تعالى عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                   |        |                       |
| وسر وهوعلى المنبر والحسن الى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ، والسيد<br>من يسود قومه القيام شونهم و يسموعلهم بسخا الموحله ، وحسمه التشاكس والتنازع<br>في مهمات الأمور بسكمته وقوق خرم ، والمر ادبالغشين فرقة الحسن و جاعمه او بة ،<br>وقد أجيب رجاؤه صلى الله تمالى عليه وسراو وقع ذلك كافال لما وقع بيهما أحمى الخلافة وكان<br>الحسن ومئذ أحقى الله تعالى عليه وسراء المشرعية فياعند الله عز وجل ولم يكن ذلك<br>لم الهولالقله ولالفلة بل صالح معاوية رعامة التين وسكينا للفتنة وحقن دماه المسلمين ،<br>الحديث أخر جمسم والتربذي والنسائى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شأنه على الاطلاق . والله تعالى الهادى الى سواء السبيل                                           |                   |        |                       |
| من يسو د فومه القيام بشونهم و يسمو عليه بسخا له و حامه و حسمه التشاكس والتنازع في مهمات الأمور بحكمته و قرق حرمه ، والمر اد بالفتين فرقة الحسن و جاعة معاوية ، وقلم أحسر جاؤه صلى القتمالي عليه وسلم و قع دلك كافال لم او مبير جاؤه صلى القتماد عامور عمالي ترك الملكر غيرة باعند القدعز وجل ولم يكن ذلك المدينة المسلم المسلم المسلم بن و المبير النسائي المسلم التربي والنسائي المسلم والتربي والنسائي المسلم والتربي والنسائي (٣) هذا من الأحادث المتروحة المسلم و تمالي عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (٧) الاشارة الى الحسن بن على رضى الله عنه ، وصدر فلا منه صلى الله تعالى عليه                    |                   |        |                       |
| في مهمان الأمور بحكمته وقرة خرمه ، والمراد بالفتين فرقة الحسن و جاعة معاوية ، و وقد أجسر جاعة معاوية ، و وقد أجسر جاوه معالى المنافذ المنافذ المنافذ أحق مها فعد عامور عمالي ترك الملاحث بقيا عند الله عزوجل ولم يكن ذلك المساور للقد المولاللة المنافز الله المنافذ بنا المنت وحف دماء المسلمان ، الحديث أخرج مسلم والتربذي والنسائي المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ وتمالى عن المنافذ المنا | وسلم وهو على المنبر والحسن الى جنبه وهو يقبل على الناس من موعليمة أخرى ، والسيد                 |                   |        |                       |
| وقداً جسر جاؤه صلى القدمالى عليه وسلم وقع ذلك كافال الموقع بيهما أمرا لخلافة وكان المسلم المراخلافة وكان المسلم و المراخلافة وكان المسلم و المراخلافة وكانسان و الحدث أخر جمسلم والتربذي والنسائي (٣) هـ المن الأحادث المراكز وتمالى عن المسلم و التربذي والنسائي (٣) هـ المن الأحادث المروكة المسلمان المسلمان المروكة المسلمان المراكز المراكز المراكز المسلمان المراكز | من يسود فومه القيام بشونهم و يسموعلهم بسخائه وحامه وحسمه التساكس والتنازع                       |                   |        |                       |
| وقداً جسر جاؤه صلى القدمالى عليه وسلم وقع ذلك كافال الموقع بيهما أمرا لخلافة وكان المسلم المراخلافة وكان المسلم و المراخلافة وكان المسلم و المراخلافة وكانسان و الحدث أخر جمسلم والتربذي والنسائي (٣) هـ المن الأحادث المراكز وتمالى عن المسلم و التربذي والنسائي (٣) هـ المن الأحادث المروكة المسلمان المسلمان المروكة المسلمان المراكز المراكز المراكز المسلمان المراكز | في مهمان الأمور بحكمته وقو " محرمه ، والمراد بالفشاين فرفة الحسن وجماعة معاوية ،                |                   |        |                       |
| المنه ولالقبلة ولاللة بل صالح معاوية رعاية الدين وسكينا الفتنة وحقن دماء المسامين و الحدث المتعادية و المعادية و المعادي | وقدأ جيبرجاؤه صلى اللة تعالى عليه وسلم و وقع ذاك كافال لما وقع بينهما أمر الخلافة وكان          |                   |        |                       |
| الحديث أخَر جهمسا والتربدي والنسائي (٣) هـ فدامن الأحاديث المتروكة الطاهر الاستمالة ظاهره و تنزهه تبارك وتعالى عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                   |        |                       |
| (٣) هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الملة ولالفلة ولالفلة بلصالحما ويقرعا بقالدين وتسكينا الفتنة وحفن دماء المسامين                 |                   |        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                   |        | -                     |
| ا الحاول واتماهوكلام خرج مخرج الاكبار والتعظيم لشأن القبلة . والمعنى المعنى أن الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                   |        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الحاول وانما هوكلام خرج مخرج الاكبار والتعظيم لشأن القبلة . والمعنى المعني أن الله              |                   |        |                       |

انءر

انَّ أَحَدَكُمْ اذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيطَانُ فَلَسَ عَلَيهِ حَمَّى لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى فِإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدُ سَجْدَ فَانِ وَهُوَ جَالِسٌ ("
اذَّ أَحَدَكُمْ إذَامات عُرضَعليهِ مَقْمَدُهُ بالنداةِ وَالشَّيِّ (") ان كانَ مِنْ أَهْلِ النارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ (") مِنْ أَهْلِ النارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ (") فَمَنْ أَهْلِ النَّارِ (") فَمَنْ أَهْلِ النَّارِ ") فَمَنْكُ هَذَا مَهَنَكُ حَدِّى يَهْمُكُ اللَّهُ يَوْمَ الشَّامَةِ

انَّ أَحَدَكُ بِيُمَعُ خَلَفُهُ فِي بَعْنِ أُمَّ أَرْبَيْنَ يَوْمًا (''عُ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلُ ذَلكَ أَنْ مَيْنَ أُللهُ مُلكًا ('' وَيُؤْمَوُ مُثْلُ ذَلكَ أَنْ مَيْنَ اللهُ مُلكًا ('' وَيُؤْمَوُ

جل شأنه مطلع على ما يدنو بين القبلة التي أمركم بالتوجه الباعد مناجاته وماأمركم باستقباله حال الاقبال عليه يجوب عليكم اكباره والذافر ع عليه ما يتأوه . الحديث ستفي عليه

(١) لبس أى خلط على أمر صلاته ، والسجود سجود السهو ، ظاهر ، أن من شك في مسلاته فإ بدر أزاد أو نقص فليس عليه إلا سجد نان وال ذه المنتقب من قال بالبناء المنتزة والأتفائر بعد وغيرهم على خلافه ولكتهما فترقوا في إيسار المعقهم من قال بالبناء على الأفل ومنهم من قال بالعمل بغالب النان وفريق إلى بالاستناق كالمتلقوا في موضع السجود هل هو فيل السلام أو بعده ، تفصيل ذلك موضعة كتب الفروع ، والقتمالى ولى التوفيق

(۲) عرض المقعد على الميت في البرزخ تشافرت على الأدلة كتابا وسنة فقد قال تعالى في فعد آل تعالى في فعد آل تعالى في فعد آل تعالى في فعد آل الماريخ والميان و وجم القيامة أدخاوا آل فرعون أشد المغالب (٣) تقدم المثالقول عليه في خبر اذا مات أحدكم الح فارجع الميد وهدا الحدث منفق عله

(غ) المراد تعمع خلقه ضربه الى بعض بعد الانتشار ليميا للتسور و وى عن ابن مسعود أن النطفة أذا وقعت في الرح فاراد القائل عنق مباشرا طارت في شرم المرآة محت كل ظفر وشعر ثم تحكث أربع بين ليلة تم شرا لحراق الملقة الله ما لمنعقد و وقعت المنعقة القطعة من الله على المنعقة المعافقة على المنعقة المتعافقة عنام المنعقة المتعافقة عنام المنعقة المتعافقة عنام خلقا آخر فتبارك العالم حسن الخالفين و الحكمة في تعلق الجنين في بعلن أتموان تقاله من حال الى حالم ع أن المتعافقة دفية واحد السكان في ذلك من المشعقة على الاشتعال المتعافقة دفية واحد السكان في ذلك من المشعقة على المتعافقة دفية واحد السكان في ذلك من المشعقة على الأثمام المبلغ المنتهى (٢) أي من الملائكة الموكلين الأرحام وذلك

| ( " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) | (1      | ·)      |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------|
| اً فَرْبَع كِلَمَاتِ وَمَالُ لَهُ ٱكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَغِيٌّ أَوْسَمِيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | راوي    | کاب     | باب                         |
| ثُمُّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فإنَّ الرَّجُلِّ منكُمُ لَيَمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |                             |
| الجَنَّةِ اللَّا ذِرَاعٌ فَيَسْنِئُ عَلَيْهِ السَكِتَابُ فَيَمَلُ بِمَلِ أَهْلِ النَّارِ (' وَيَسْلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |                             |
| حَنَّى مَا يَكُونُ يَينَهُ وَبَينَ النَّارِ الآذِرَاعُ فَيَسبِقُ عَلَيهِ الكِيَّابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |                             |
| أهل الجنَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ان مسود | بدءاغلق | ذ کر<br>المالائے            |
| انَّ أَفْضَلَكُمُ مَنْ تَمَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مهان    | ختاش    | شيركمن تسلم<br>الثمرآن وعله |
| انَّ أَفُولَمَا بِٱلْمَدِينَةِ خَلْفَنَا ما سَكَكْنَا شِمِاتُولاً وَادِيَّا الاَّ وَهُمْ مَمَّنا فِيهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | الترآن  | المرال وعلية                |
| حَيْسِهُم المَدُّرُ (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أنس     | الجهاد  | 5                           |
| أَذُ ٱللهَ أَمْرَنِي أَنْ أَقْرَأُ عَلَيْكَ لَمْ يَكُنِ الذِينَ كَفَرُوا (١٠ (قال)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         | سالطر                       |
| البعث في الطور الرابع حين يتكامل بنيانه وتتشكل أعضاؤه . والمراد بالأربع كلمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         | ين العربي<br>بن             |
| التي أمرالك بكتابها . القضايا لمقدرة في المالقديم التي قضت بها الحكمة وسبقت بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |                             |
| الكلمة (١) أى ان المرءليميل الطاعات بضروبها وهو مكتوب من أهل النارحتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |                             |
| اذادناالأجلفيغلبعليه الكتاب . فيتحوّل فيعمل بعمل أهلها فيدخلها ، ويسللمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -       |         |                             |
| سبقته الحسني سبيل أهل الشقارة حتى يقال ماأشبه بهم بل هو منهم حتى اذا افترب أجله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |                             |
| أدركته السعادة فاستنقذته فيعمل بممل أهل الجنة فيدخلها . فالعبر مبلك لولااغترار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |                             |
| بالأعمال . وهيأماراتوليست،موجبات . نسأله تعالى حسن الخدام . الحديث أخرجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |                             |
| مسلم وأبوداودوا انرمذى وابن ماجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |                             |
| (٧) لارسبان كتاب الله جل شأنه أشرف الكتب وأن الجامع بين تعلمه مع فقمعانيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |                             |
| والعمل عافيه وبين تعلمه مكمل لنفسه ولغيره جلمين النفع القاصر والمتعدى داع الب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |                             |
| جلشأنه بفرقاته فهومن جلةمن عنى سبصانه بقوله ( ومن أحسن قولا بمن دعالى اللهوعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |                             |
| صالحاوقال إننى من المسلمين ) والله تعالى ولى التوفيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |                             |
| (٣) الشعب الكسر الطريق في الحبل ، ومسيل الماء في بطن الأرض ، والوادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |                             |
| مفرح ماين الجبال أوالتلال أوالا كلم . أى ان أناسا صلغواورا ، ناولم بشار كونافي الغزو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |                             |
| لماأم مهمن العارض المانع وهم معنا بالنية الصالحة فاسرناسيرا ولاقطعناطريقا ولاوطئنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         | !                           |
| موطثا ينيظ الكفار ولانلناس عدونانيلافتلا أوأسرا إلاوهم شركاؤنا فيالمثو بةوالأجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |                             |
| واللة تعالى الهادى الى أقوم طريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |                             |
| (٤) الخطاب لأبي بن كعب ، والمراد بالقراءة قراءة النمليم لكيفية الأداء ومواضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |                             |
| الوقوف • لاقراءةاستذكار • وخضها السورة بالذكر لما احتوث عليسعو جازتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1       | ı       |                             |

مناقب أبي اذا حنث ناسيا في الإعال النتق

وَسَمَّانِي (١) قَالَ لَعَمَّ (١) فَبَكَي (١) انْ اللهَ نَجَاوَزَ لأَمَّنِي ماحدً ثَمَنْ بِهِ أَنْسُهَا ما لَمَ تَمْمَلُ بِهِ أَوْ تَكلَّم (" انَّ اللهَ نَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمِّنِي مَاوَسُوسَتْ بِهِ صِدُورُهَا مَالَمُ تَعَلُّ بِهِ أَوْ

انَ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَةَ الفَتْلُ (" أَوْ الفيلَ (" وَسُلُّطَ عَلَيهم رسُولُ اللهِ وَالْمُؤْمُنُونَ أَلاَ وَإِنَّا لاَ غَلُّ لاَحَدِ وَبْلِي ولاَ غَلُّ لأَحَدِ بَعدِي . أَلاَ وانَّهَا أُحلَّت لي سَاعَةً من نَهَارِ (^ أَلَا وانَّهَا سَاعَتِي هُذِهِ حَرَامٌ لاَ يُخْتَلِ شَوْ كُهَا (") وَلاَ يُمْضَدُ شَحَرُها (١٠٠ وَلاَ تُلْتَفَطُ سَاتَطَتُها الاّ لُنُشْدِ (١١٠ فَمَنْ تَتَلَّ

من التوحيد والرسالة والاخلاص والكتب المنزلة وذكر الملام والركام والمعادو سان أهل الجنسة والنار (١) قال أي ذاك استعظاما الائمي واستقصار القامه (٧) عنسه الطبراني نعر الممكونسبك في الملا الأعلى ( ٣ ) بكاؤه كانتي عن الخسية من عدم القيام بشكر تك النعمة أولما أفعم قليمين السيرور كاقال الشاعر

هجم السر و رعلي حتى الله ، من شدّة ماقد سر في أبكاني

الحدث أخرجه الترمذي والنسائي

(٤) لاتنافى بين هذا وقوله جل شأنه ( وان تبدوا مافي أنفسكي أو تحفوه يحاسبكم به الله) لأن حك النظم الكريم فما وصل من المعاصى القلبية الىحدة الرسوخ وقوة والفرية . والحديث فباخطر بالنفس ومرعلها مرالسحاب ولريسل الى حزالاستقرار وهذا لاأثراه ولااعتبار . وفيه اشعار بأن هذا من الخصائص لانه كافيسل ان هذا من الاصر الذي كان على من فبلنا فرفع حكمه عن هذه الأمة اشارة الى عظم قدر هاوا كبارا أنبياصلى القتمالى عليموسل الحدث متفق عليه

(٥) الوسوسة حديث النفس والشيطان عا لاخيرفيه ولاتقم وراءه فالدة . وقيل ماظهر فىالقلب من الخواطران كان يدعو الى الثالب والردائل يسمى وسوسة وان كان يدعوالى الطاعات والفضائل يسمى بالالحام . الحدث والمالحاعة

( ٢ ) أىمنعه عنهم ( ٧ ) شك من الراوى . والمراد معبس الفيل حبس أحمايه . وأشار بذاك القصة المشهورة الحبشة في غروهم مكفومهم الفيل فنعهم الله جل سلطانه عنهم وجعل كيدهم في تصليل وأرسل علهم طيرا أبابيل كافى النز بل مع كون أهل مكة إذ ذاك كفرة فحر، ألهم العبد الاسلام آكد ( ٨ ) هي الساعة التي وقع فها الفتح المدين ( ٩ ) أى لا يحمد . وذكر الشوك دال على النعمن حمد غير م بالطريق الأول (١٠) أي لا يقطع بالعضد ، والمراد المنع من ذلك بأي آلة من الآلات الحاسمة (١١) المتشد هو المراف

| (3)-(3)                                                                                                        | (1     | )         |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| فَهُو عِندِ النَّظَرَيْنِ . إِما أَن يُمْلَ وَإِمَّا أَنْ يُعَادَ أَهْلُ النَّسِلِ <sup>(١)</sup> (قال) فَجَاء | راوی   | 'کتاب     | باب         |
| رَجِلُ مَنْ أَهِلِ اليَّمَنِ فَقَالَ ٱكْنَتُ لِي يَا رَسُولَ اللهِ (" فَقَالَ اكْنَتُبُوا                      |        |           |             |
| لابي فُلاَنٍ . فَقَالَ رَجُلُ مَنْ تُرَيشِ الاّ الاِذْخِرَ بارَسُولَ اللهِ فَإِنَّا نَجَلُهُ فِي               |        |           |             |
| يُوتناً وَثُبُورٍ يَا فَعَالَ النَّبِيُّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسِلَّمَ اللَّ الاِذْخِرَ (*)                 | - is a | العلم .   | تابة الدر   |
| انَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيكُمْ حَتُونَ الأُمَّهَاتِ (١) وَوَأُدَ البَنَاتِ (٥) وَمَنَعَ                          | 3,     |           |             |
| وَهَاتِ (" وَكُوهِ لَـكُمْ قِبلَ وَقَالَ (" وَكَثْرَةَ السُّوَّ الرِ (" وَإِضَاعَةَ أَلَالِهِ ("               | Hag.5  | <u> </u>  | ماينهن من   |
| انَ أَلَّهُ خَيْرَ عَبِدًا بَينَ الدُّنيا وَبَينَ ماعِندَهُ فأختارَ ماعِندَ أللهِ (فال)                        | نْمَا  | الإستقراض | ا<br>من     |
| فَبَكَى أَبُوبَكُو رَضَيَ اللهُ عنهُ فَقَلْتُ فِي تَشْيَ مَا يُبِكِي هَذَا الشَّيْخِ الْ يَكُن                 |        |           | إخباعة للال |
| ٱلله خَيْرَعَيْدًا يَهِنَ الدُّنيَا وَبَهِنَ ماعِندَهُ فَأَخْتَارَ ماعِندَ اللهِ فَكَانَ رسولُ الله            |        |           |             |
| السافطة . برشداليا أنه ليس لواجدهاغير التعريف لاالملك (١) أى فن قتل أه قتيل كما                                |        |           |             |
| هو، صرّح به في رواية أخرى . المعني فن قتل فوريب كان حيافسار فتيلا بذلك الفتل                                   |        |           |             |
| فهو بأفضل النظر بن إماآن يعقل أي يدفع عنه عقله أي ديته أو يمكن أهل القتيل من القود                             |        |           |             |
| أى القماص ( ٧ ) أى اكتبال الخطبة التي معنها منك (٣ ) الاذخر نبت طيب الرائعة الحديث متقى عليه                   |        |           |             |
| (٤) وَكَذَا الْاَبَاءُلْقُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَلَا تَقْلَهُماأَفَ ﴾ الْأَبَّة ، وخص الأمهات بالذكر لان           |        |           |             |
| المقوق البن أسرع لضعفهن . والتنسمعلي أن برَّ هن ٢ كدلتضاعف حنو هن فهو                                          |        |           |             |
| من تخصيص الشئ بالذكر اظهارا لتعظيم موقعه (٥) أى دفهن أحياء حين يولدن .                                         |        |           |             |
| وكان أهل الجاهلية الأولى يفعاون ذاك كراهية فيهن وخشية من لحوق العاربهم من أجلهن                                |        |           |             |
| ( واذابشر أحمدهم بالأنثى غلل وجهه مسودًا وهوكظيم ) ( ٢ ) في رواية ومنعا . أي                                   | lΙ     |           |             |
| وحر معليكم منع ماوجب من الحقوق وطلب ماحر معليكم من الحظورات (٧) بريد                                           |        |           |             |
| بذلك حكاية أفاويل الغبر ، وفي الصحيح كني بالمره إثمان يحدّث بكل ماسمع ( ٨ ) اى سؤال                            | ĮĮ     |           |             |
| المال . أوعن المسكلات . أوعمالاً يعنى . وحمله على المسنى الأعم أرقى محق المقام                                 |        | Ì         |             |
| ( ٩ ) اضاعة المال تكون بانفاف في غــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           |        |           |             |
| المال قياما لماع عباده وفي التبذير وسوء التدبير تضييع لملحة المسرف أوغير معماف                                 |        | 1         |             |
| من مجاوزة الخدّ الذي حرَّمسها مه في قوله ( وكلو أواشر بوا ولانمبر فوا الهلاَّعب                                |        |           |             |
| المسرفين) والقتمالي ولى التوفيق                                                                                | ٠.١    |           |             |

متفىعلىه (ه) الابتلاءالاختبار . والمرادأ نهتمالى يعاملهمعاملة المحتبر إذ حقيقته محالة على من يعلم المسر وأخفى . وابتلاؤه تمالى عبدمالا مكون عنوان السخط علمه مبل إما الكفارة

انَّ اللَّهُ عَالَ مَنْ عَادَى لِي وَليًّا فَقَدْ آذَنتُهُ بِٱلْحَرْبِ (١) وَمَا تَقَرُّكَ کتاب راوی الى عَبْدِي بِشَيْء آحَدُ اليَّ ممَّا أَفْرَضَتُهُ عَلَيه " وَمَا يَزَلُ عَبْدِي يَتَوَّا بَ اليَّ بِالنَّوافلِ حَتَّى أُحِبُّهُ فإِذَا آحْبِيتُهُ كُنْتُ سَمَّهُ ٱلذِي يَسمَمُ بِهِ (" وَبَصرَهُ ٱلَّذِي يُصِرُ بِهِ وَيَدَهُ التِي يَبطشُ بِهَا وَرجلَةِ الَّتِي يَشْي بِهَا وَلَئُنْ سَأَلَنِي لاعطينَهُ وَلأَنْ أَسْتَمَاذَنِي لِلْأَعِيدَ للهُ عِيدَ للهُ وَمِاتَرَ دُدْتُ عِلى شَيْءَ أَ لَافَاعلهُ وَرَدْي الرقاق إعلى نَفْس المُؤْمن يَكُرَهُ أَكُونَ وَأَنَّا أَكُرَهُ مَسَاءَتَهُ (٠٠ انَّ اللهُ تَبَضَ آ رُولَحكُمْ حينَ شَاء (١) وَرَدَّهَاعلَيكُمْ حينَ شَاء . بابلاَلُ معميته أولر فعرمنزلته أولد فعرمكروه عنه وافصائه منه ، المنى إذا سلبت عبسه ي المؤمر . كر عنيه التين هماأحب الأعضاء اليهوأ كرمهاعنه وفصرعن والصدمة الأولى مستصفرا ماوعدت بهالصابر ينمن ايفائهم أجرهم بغير حساب عواضته منهما الجنة وهي أعظم العوض الن الناف بالنظر يفني بفنائه وينتهي بانهائه والالتداد ما لجنة بيق بيقائها و صلاحاودها فهوالتذاذمؤ بدونج مقيم . والله تعالى ولى التوفيق (١) الولى الشرى هوالتق . يرشد الى ذاك قوله تعالى ( ألاإن الولماء الله لاحوف عليه ولاخ يعزون الذين آمنوا وكانوا يتقون ) فسكل من الشرع عليه اعتراض فهو مفرور ، واشتقافه من الولى بمعنى القرب والدنو وذلك لقر به الروحاتي منه جل شأنه . وهوفعيل بمنى مفعول وهومن يتولى اللبتعالى أصره ( وهو يتولى الصالحين ) والإيذان الاعلام . والمرأدمن الحرب غايمًا وهي ايسال الهلاك الى العب و الحارب . المعني من نمس نفس ملناو أقولى ومعاداته فقد أعامت مباهلاكى إياه . في تعذر من ابذا و قاوب الأولياء والعادوارعادلان من حاربه جل سلطانه فيولار سبمن الحالكين (٧) أيلان فى الاتمان الشكافات على وجمه المأمور به امتثال الأمروا كبار الآمر واعظامه مالانقماد المهواظهارعظمة الربوبية وذل العبودية فلهذا كان ذاك أحسالي دى الجلال والاكرام (٣) أي كنت مافظ سعد الذي سمم به وعاصم عن مواقعة الحظور ال فلاسف إلاالي مافيه رضاى . وحافظ بصره كذلك ألخفلا حاول ولا اتحاد تعالى الله عن ذلك عاواً كبيرا ( ٤ ) أي والنوالج أبي واعتصم يوقايتي لأحفظنه فاني خير حافظا واني أرحم الراحين ( ٥ ) التردُّد محال عليه تعالى . فالمر ادمار دُّدت رسلى في ثين أنافاعه كترديدي إياهم في نفس المؤمن كافى قصة الكلم عليه السلام وأضاف ذلك سعانه الينفسه لأن ترددهم عن أمره والله تبارك وتعالى أعل (٦) أىقطع تعلقهاعن أمدانكم وتصرفهافهاظاهرا لاباطنا . وقدصدر ذلكمنسه

تُم فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِٱلصَّلاَّةِ [e Elcs of land lank انَّ اللَّهَ كَتَبَ الحَسنَاتِ وَالسَّيْئَاتِ . ثُمُّ يَيَّنَ ذَلْكَ (') فَمَنْ هَمَّ بَحَسنَةٍ فَلَمْ يَسَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عندَ مُحَسَنَةً كاملةً (" فإنْ هُوَهَمَّ" جَافَسَلَهَا كَتَبَها اللهُ عندَهُ عَشرَ حَسناتِ الى سَبْمائَةِ ضفْ الي أَضْافي كَثيرَة (١) وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعَمَلُها كَتَبَهَا اللَّهُ عندَهُ حَسنَةٌ كَاملةٌ (نَا فإنْ هُوَ هَمَّ جا ابنعباس الرقاق فَسَلَهَا كَتَبَهَا ٱللهُ عليهِ سَيَّلةً وَلَحدَةً (٥) انَّا للهُ كَتَبَ على أَ بن آدَم حظهُ من الزَّ نَا دُرَكَ ذَلكَ لا مَحالَةً (") صلى الله تعالى عليه وسلم حين استيقظ من تومه وقع طلع حاجب الشمس فصاوا الصبح قضاء وكان ذاك في سفر . ولاتنافي بين هذاوا خبرالآني ان عيني تنامان ولاينام قلى ، لانه يحمل أن تقال ان قلبه الشريف كان إذ ذاك مستفرة الوحى ولا يازم مع ذاك وصفع النوم كا كان يستغرق حالة إلقاء الوحى عليه عليه الصلاة والسلام في اليقطة وتكون الحبكمة في ذاك التشر مع الفعلانه أوقع في النفس كافي فنية سهوم في الصلاة . الحدث أخرجه أوداودوالنسائي (١) كتب بمنى فدّر ذاك في علمه على وفق الواقع . وبين أى فصل ذلك الجمل عاستاوه (٧) الم أو لا العرزم فهودونه وفوق مجرد خطور الشي القلب . يقال هم الشي اذا قمده بهمتْ ، وأماالعر مفهو القطع بالشي والحرص عليه ، والمراد بالمرحنا العزم نفسه لماعند الامامأ حدوصحه ابن حبان والحاكمن هم بعسنة يعلمانته أنه أشعر بها قلبه وحرص علماا - واما كتب الحسنة عبر دالارادة لان إرادة الحبرخير . وهي عمل قلى بثاب عليه . وكتب هناعين أم الحفظة أن تكتب كافي خبر آخر . والعند بقالشرف . والوصف بالكال اشارةالى رض توجم نقص الحسنة لكونها نشأت عن الم الجردين العمل ولكتهالا تضاعف لانه يلزمهن التضعيف مساواة من توى الخير عن فعله والتضعيف خاص بعدل الجوارح كاقال تعالى ( من جاء المسنة فله عشر أمنا لها ) والجيء باعملها بالعوامل ( ٣ ) الضعف المثل أي الى سبع القمثل الى أمثال كثيرة ، وذات بحسب الاخلاص وصدق المزم وحضور القلب والقاع الانفاق في أحسن مواقعه . وثماني النفع كالمدقة الجارية والعلم النافع والسنة الحسنة وشرف العمل والقسضاعف لن يشاء والله واسم علم (٤) عدم عله مازم أن لا يكون عن عجز بل خوفامن مقامر به ونهيا النفس عن الهوى ( ٥ ) التأكيد بالواحدة يفيدعد مالمناعفة فهو على وفق قوله تعالى (ومن جاه بالسئة فلاجزى الامثلهاوهم لايظامون ) الحديث أخرجهم الوالنسائي (٦) أىلابنىن ملابسة ماقدّرهلى مىن ذلك النميب ومواقعت ولااستطاعته على

| (حرق المنزه)                                                                                                                                                                                  | 41.     | £:)::              | -1                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|
| فَرْنَا المَيْنِ النَّظَرُ وزِنَا ٱللَّسَالَ المَنطقُ (' والنَّفْسُ تَمَنَّى وتَشْـتَهِي والنَّرْجُ                                                                                           | راوی    | کب                 | إب                    |
| يُصَدِّ قُ ذَلِكَ كُلُّهُ أَوْ يَكُذَّ بُهُ (٢)                                                                                                                                               | این ماس | الإستعدان          | زناالجوارح            |
| انَّ اللهُ لَيُملِي للظالمِ حَتَّى اذا أَخَذَه لَمْ يُفْلَتُهُ (*) قالَ ثُمَّ قَرَاً وَكَذَلكَ                                                                                                | _       |                    |                       |
| آخَذُ رَبِّكَ اذَا آخَذَ التَّرى وَهِي ظالِمةٌ (*) إِنَّ آخَذَهُ أَلَيمٌ شَدِيدٌ                                                                                                              | ۾ عوسي  | التنسير            | وكدالما               |
| انْ الله عُورَ السَّلَامُ (*) فإذَا صلَّى أَحَدُكُمْ فَلِيقُلِ التَّحْيَاتُ للهِ .                                                                                                            | الاشري  |                    | وكدالمه أشد وبك الاية |
| الصلوَاتُ الطَّيْبَاتُ (١) السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّيُّ ورَحْمَهُ الله و برَّكَانُهُ السلام                                                                                          |         |                    | 3                     |
| علينا وعلى عباد الله الصالحين (" فإنَّكُمُ اذا فلتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلُّ عَبديصالح                                                                                                           |         |                    |                       |
| فِي السَّاء والأَرْضَ . اَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ اللَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُمَّدًا عَبْدُهُ ورسُولُهُ                                                                                  | ائن-سور | اواب م             | التيد ف الاخر         |
| معارضة القضاء ومدافعة (١) بريد النظر الى مالا يتعل ، والمنطق الخل بالصون المزرى                                                                                                               | 7       | لبواب ميلة المالاة | 2                     |
| بالعفاف ، وأطلق على ذلك زنامجازا لأنهنن مقدماته ودواعيب ( ٢ ) تصديقه تحقيقه<br>لايفوأ فضى بهالى الزنا الحقيق فقد حقة وحتم العكس بعكس الحسكم ، والمصومهن                                       | ·       |                    |                       |
| عصمالله ، والله تعالى ولى التوفيق                                                                                                                                                             |         |                    |                       |
| <ul> <li>(٣) الاملاءالامهال وارجاءالعقوبة . والفالمأعم من المشرك فيتناول الفالم لنفسه</li> <li>ولفيره . أى ان الله جل سلطانه ليطيل أجل العقاب الفالم كرما منه حتى اذا صب عليه</li> </ul>      |         |                    |                       |
| سوط عذابه لم يخلصه حتى ينتقم منه بقدر جرمه (٤) انماأ سندالأخذ الى القرى للابذان                                                                                                               |         |                    |                       |
| بمريان أثره . وفائدة الحال بعد الاشعار بأنَّ أخسنهم وهلا كهم بسبب ما اجترحو ممن<br>الغلم . هسفه عاقبة الجائل في مناه ظامه ، وهسفه عقو بندو وخامة جرمه ، فالحازمهن                             |         |                    |                       |
| استعتب وارعوى عن طاعة الهوى واعتصم عبل التقوى مااستطاع والعاقبة المتقين                                                                                                                       |         |                    |                       |
| الحدث أخرجه سلم والترمذي والنساني وابن ماجه                                                                                                                                                   |         |                    | '                     |
| (٥) صدر ذلك منه صلى الله تعالى على وسلم المعمن صلى خلفه مقول السلام على الله السلام على الله السلام على الله السلام على جبر بل وميكائيل السلام على فلان وفلان . شير الى النهى عن ذلك . أى فلا |         |                    |                       |
| تقولوا السلام على الله فان الله هو السلام . أى السالم من كل ما ينا في الكمال ( ٧ ) أبهم                                                                                                       |         |                    | '                     |
| ألفاظ الصيان لهدم صلاحية صيغها الثناء على المنفر د العظمة والسكيريا، وأراد منها معنى التعظم و أي أفانين الاكبار وأنواع الاجلال كلها مستحقة الدي الجيلال و والطبيات                            | ,1      |                    |                       |
| الأعمال السالحة الحالصة من شوائب الاحباط والابطال (٧) المراد بالرحة أثرها ، والبركة                                                                                                           |         |                    | 1:                    |
| ادامتما ويتمصلي الله تعالى عليه وسلم من التشريف أو زيادته . والأصل الأول . والصالح القائم معقودة الاكتوانية من                                                                                |         |                    | e .                   |
| أرادأن يحظى مهذا السلام فليكن من أولتك العباد ، علمهم أن يفردوه صلى الله تعالى                                                                                                                |         |                    |                       |

(حرف المنزة) (1.0) راوی انَّ اللهُ وَرَسُولُهُ حَرَّمَ بَيْمَ النَّمْرِ وَالنَّيَّةِ وَالْغَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (١) فَقِيلَ يَارَسُولَ أَنْدِهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْنَةِ فَإِنهَا يُطْلِيَ هِمَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ جَا الجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ هِا الناسُ فَعَالَ لا هُوَ حَرَامُ (" (قال) ثمَّ قالَ رَسولُ الله صلى اللهُ عليه وَسلمَ عندَ ذَلِكَ قَاتَل اللهُ اليَهُودَ (" انَّ اللهُ لمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَّلُوهُ (1) ثُمَّ بِاعُوهُ فَأَكْلُوا ثَمَنَهُ انَّ الله لِاَ يُمَدَّبُ بِدَمْمِ المَين وَلاَ جُزْن القلْ (٥) وَلَــكنْ بُدِّبُ بِهذَا (قالَ) وَأَشارَ الى لِسانِهِ . أَوْ يَرْحَمُ (١) وَانَّ ٱلْمَيَّتَ يُعذَّبُ بَيكَاء أَهلهِ الجنائز

عليه وسل الذكر لشرفه ومز بدحقوقه عليهم وثم علمهمأن مخصوا أنفسهمأولا لأن الاهتمام بهاأهم . ثما مرهم بتعميم السلام على الصاخين إعلامامنه بأن السعاء الومنين بنبنى أن يكون علىسلالشمول ، المديثرواه الجاعة

(١) الضمر في وما ما الله عليه الصلاة والسلام ، وأفر ده لكون الصريم على لسانه . والإشارة الى أن ذلك ناشي عن أمر متعالى . وماسطق عن الهوى ، أوحد في من الأول لدلالة الثاني عليه . وهذا كقوله عزوجل ( واللهورسولة أحق أن برضوء أن كانوامؤمنين ) وحرَّمذال البسعلان كلماحرَّمه تعالى على عبادمفحرَّم علم مبيعه لتعريم ثمنه فلا يخرج من داره السكلية إلاماخصه دليل ( ٧ ) أي يسع تلاث الشحوم حرام لاشتراط طهارة المبسع ( ٣ ) الأصل في فاعل أن يكون من الجانبين ، ولعله عبر مذلك لانهم عااختر عومين الحبل كالمنهم انتصبوا لحاربته جل سلطانه ومقاتلته ، ومن قاتله قتله وفسره المضاري باللمنة ، وهوم موى عن الحبر (٤) في رواية جاوها أي أذا يوها ، يقال جدل الشحماذا أذا بهواستخرج دهنه . الحاسث رواما لجاعة

(٥) أي لان نذرا والعين وحزن القلب لاسلطات لقدرة العب عليما بل الله الناصة ومقلب القاوب ( ٢ ) أي لان اللسان ان لاك من السكلام ما وجب السخط كان سب التعانب وانقابل القضاء بوسائل الرضافقيد استغاض من واسع الفيض الرحمة والرضوان ( ٧ )أى البكاء المتضمن النوح والندب . وعله اذا كان ذال من مرضياته عالحياته بأن تكون البكامين سنته أوأوصى به كاهي عادة العسرب ، ومنه قول طرفة انالىبد

> اذا مت فانعني بما أتأأهله ، وشقى على الجيب بالبنة معبد والافلاتزر وازرةوزرأخرى . الحسشستفقعلمه

| (حرف الهمزة)                                                                                             | (1.      | ٦)             |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------|
| انَّ الله لا يَقْبِضُ الْعِلِمُ الْعِزَاعَا يُتَعْرَعُهُ مِنَ الدِّبَادِ . وَلَـ كُنْ يَقْبِضُ العِلْم   | راوی     | کتاب           | باب               |
| يَقَبْضِ الطَّمَامِحَتَّى اذًا لَمْ يَبِقَ عَالَم اتَّخَذَ الناسُ رُوَّساَء جُهَّالًا فَسُتُلُوا فأَفْوا |          |                |                   |
| يَنْيْر عَلَم فَضَلُوا وَأَصَلُوا (١)                                                                    | عبدانة   | الملم          | J.                |
| أَنَّ اللهَ لَا يَنْزِعُ المِلْمَ بَعْدَ أَنْ أَعْلَاهِمُوهُ أَ تَرْاعًا وَلَـكَن يَنْزِعُهُمْنِهُمْ     | ين عمل و | ,              | كيف يقبض العا     |
| مَعَ قَبْضِ المُّمَاء بِمِلْمِمْ ('' فَيَنْقِ نَاسٌ جُهَالٌ يُسْتَفَتُونَ فَيُغُنُّونَ بَرَأْمِم         | بزالناص  |                |                   |
| فَيَضَلُّونَ وَيُصَلُّونَ وَرُضُلُونَ (٦٠)                                                               |          | الاعتمام       | مايذ كرمن         |
| انَّ اللهَ يَهِبُّ الرَّ فِيَ فِي الأَمرِ كُلَّةِ (١٠                                                    | مائشة    | الادب<br>الادب | دُمُّالِأُى الْحُ |
| (١) أى ان العليم القدر جل شأنه لا يسلب العلم من النوع البشرى بعد أن أعطاهموه                             |          |                | يارش<br>ب         |
| ورفعهم بهدرجات رفعه الى السهاء أو بمحومهن صدور حفاظه ولكن يقبض بقبض أدواح                                |          |                |                   |
| حلته وموت قالته حتى تندرس معالمه وتفحى آثاره                                                             |          |                |                   |
| هَكَمُنَايِنُهُ عِبَالِهُمَانُ وَيَعْنَى اللَّهِ عَلَمْ فَيْهُ وَيِعْدُسُ الْأَثْرُ                      |          |                |                   |
| حتىاذاخلاالزمان منعالم اتحذالناس الشاغرين من العار وساء فحكمو ابجهالتهم فعناوا                           |          |                |                   |
| فىأنفسهم وأضاوا كثيراوضاوا عن سواءالسبيل . الحديث متفق عليه                                              |          |                |                   |
| ( ٧ ) فيه نوع قلب . والتقدير ولكن ينزعه مهم بقبض العاماء مع عامهم (٣) أي                                 |          |                |                   |
| فصيبون السائل عايودي البه النظر من غير استنادالي أصل من الأصول ، في هذا الحبر                            |          |                |                   |
| ومناو دارشادالى خاو الزمان من عنهد وهوقول الهورلانهماصر بحان ففدان العلم                                 |          |                |                   |
| والعلماء . واذا انتفى العلموس بحكم بهاستازم ذلك انتفاء الاجتهاد والمجتهد . وهذه خلافية                   |          | 1              |                   |
| تنظرهم دليل المخالف في المطولات . الحسيث أخرجه مساروا لترمذي وابن ماجه                                   |          |                |                   |
| ( ٤ ) الرَّفي هو لين الجانب القول والفَّعل مع ذوى الْقَسر بي والأجانب ، ويضادُّه                         |          |                |                   |
| المنفُوالحدّة . والمرادمن الحبائره . الرفق محمّود وهو نتجة حسن الخلق ولا يمكن إلا                        |          |                |                   |
| لضبط فو قالغضب والمحافظة على حد الاعتدال . من أجل ذاك أثني عليم عليه الصلاة                              | l i      | 1              |                   |
| والسلامو بالغ فيه فقال من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من الخبر أحرجه الترمذي                          |          | i              |                   |
| وصحه . وعندمسلمين محرمالرفق محرم الخبركله . وبالاجال فهو حلية كالية . وصفة                               |          |                |                   |
| مصطفوية . والجودمن ساكان وسطابين اللين والعنف كافي سائر الأخلاق ولكن ال                                  |          |                |                   |
| كانت الطباع الى العنف أميل كان الترغيب في الرفق أجزل وان كان العنف في مواقعه                             |          | i              |                   |
| حسنا كإأن الرفق فيمواضمه حسنا فاذا كان الواجب العنف فق وافق الحق الهوى                                   |          |                |                   |
| وان وجب على الشخص الرفق وعدل الى ضدّه فقد غوى . والقتعالى ولى النوفيق .                                  |          |                |                   |
| الحديث شفق عليه                                                                                          | .        |                |                   |
|                                                                                                          |          |                |                   |

الله على الطالين . الحدث أخرجه سيروالنسائي واسماجه

( ) الغيرة في الأصل تغير ينشأ من الحية والأنفوسيد مشاركة الغير فياية الاختصاص وذلك عمل عليه جل شأته وتقدّس عن سان الحيوث واندا أبا بهاصلي القنتمالي عليه وسلم عا ذكر بعد من التأويل ( ٩ ) ريد بذلك تفسير الغيرة بلازمها ، أي ليس المرادمن الغيرة

| كُلْبُ وَارِي اللَّهِ مَقُولُ لأَهْلِ الجنَّةِ بِا أَهْلِ الجَنَّةِ فِيقُولُونَ لَبِّيكَ ربَّنا وَسَمْدَيك                                                                     | باب                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| (١) فَيَقُولُ مَلَ رَضِيتُمْ فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدَ أَعْطَيْنَنَا مالَمْ تُعْطِ                                                                           |                          |
| أَحَدًا منْ خَلْقِـكَ فَيْتُولُ أَنَا أُعطيكُمْ أَفْضَلَ منْ ذَلَكَ فَيْتُولُونَ وَأَيُّ شَيْءَ                                                                                |                          |
| إِ النَّانَ إِنَّ الْفُصْلُ مِنْ ذَلَكَ فَيقُولُ أُحلُّ عَلَيكُمْ رَضُوانِي فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْمٌ بَعَدَهُ أَبِدَا (ال                                                       | 3                        |
| الناق الله الفضلُ من ذلك فيقولُ احلُّ عليكم رضواني فلا سخط عليكم بعدة ابدًا "<br>إِنَّا اللهِ يَقُولُ لاَّمُونِ اَهُـلِ النَّارِ عِنَاابًا لِوْ أَنَّ لِكَ مَافِي الأَرْضِ منَ | 12.<br>13.               |
| شَيْءَ كُنْتَ تَقْتَدِي بِهِ (٥) قالَ نَعَمْ قالَ قَدْ سَأَلْتُكَ مَاهُوَ آهُونُ مِنَ هَذَا                                                                                    |                          |
| المدين انس وأنت في صلب آدَمَ أنْ لاَ تُشْرِكَ بِي فَأَيْتَ الاَّ الشَّرِكَ فَ                                                                                                  | واذ الربك<br>الملائكة او |
| النادى ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُؤِيِّدُ الدِّينَ بالرَّجَلِ الْفَاجِرِ ( )                                                                                                            | جامل آلح<br>ا            |
| الماللة الشرمن النسب عند وجودموجبه بلغيرة القجل سلطانه منعالمؤمن من                                                                                                            | ¥.                       |
| اتيان مخطور اتعوانهاك حرماته وتوعده بشديد الوعيد على مقارفها ، وزجوه على ملابستها                                                                                              |                          |
| والله تعالى الهادى الى أقوم طريق ، الحديث منفى عليه                                                                                                                            |                          |
| (٣) التلبية الإحارة من لب بلكان إذا أقام به واستعماله بصيغة التثنية على معنى                                                                                                   |                          |
| التكرار . وسعد بلثمن الاسعاد أى المساعدة والريستعمل هذا اللفظ مفرداولامفردا                                                                                                    |                          |
| عن لبيك . وهمامن المصادر المنصو بة بفعل لايظهر "، فعني الأول ألب إلبابعد إلباب                                                                                                 |                          |
| أى أجيب احابة بعد احابة ، والثاني أساعد طاعتك إسعاد ( ٧ ) فيسه تلمير                                                                                                           | •                        |
| بقولة تعالى ( ورضوان من الله أكبر ) أى لان رضوانه تعالى سب كل فور ووسدالة الى                                                                                                  |                          |
| السعادة الخالدة . وكل من علم أن سيده راض عن كان أقر لعينه وأطيب لقلب من النعيم                                                                                                 |                          |
| اللقيم والحدث أخرجه سلم والنسائي                                                                                                                                               |                          |
| (٣) بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                     |                          |
| معلافتدوا بمن عذاب يوم القيامة ماتقبل منهم ولم عذاب ألم ) والافتداء بذل المرء                                                                                                  |                          |
| ماءك الدفع ما يهلكه (٤) أى أبيت إلا ذلك اذاخر جسك الى الدنياف كنت إذ ذاك                                                                                                       |                          |
| الخصيم المبين ، الحديث متفق عليه                                                                                                                                               |                          |
| (٥) الفاجرة معان عندأ هل اللغة والمغيّ هنا الكافر. وسببه أنه صلى الله تعالى عليه                                                                                               | · ·                      |
| وسلمقال رجل عن معه على الاسلام هذا من أهل النار فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد                                                                                                 |                          |
| القتال حتى كارت به الجسراحة فكاد بعض الناس برناب فينها هو على ذلك إذوجـ له ألم                                                                                                 |                          |
| الجراحة فأهوى بيدوان كنانته فاستفرج مهاسهما فصربه نفسه فاستدر عال من المسلين                                                                                                   |                          |
| اليه عليه الصلاة والسلام فقالو ايار سول الله صدّق الله حديثك انصر فلان فقيل نفسه فقال                                                                                          |                          |
| ا على الله تعالى علىه وسلم الحديث أي ان الله جل سلطانه ليقوى الدَّن و يشيداً ركانه و رفع                                                                                       |                          |

|            | (\         | ٠٩)       | (موفالهوزة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب        | كتاب       | راوي      | انَّ الأَشْمَرِينَ اذَا اَرْمَلُوا فِي النَّرْوِ اَوْ قُلَّ طَمَّمُ عِالِهِمْ بِٱلْمَدِينَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |            |           | جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْمُ مُمْ فِي ثُوبٍ وَلَحْدٍ ثُمَّ اقْتَسَعُوهُ يَنْهُمْ فِي انَاءَ وَلَحِيدٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | الشركة     | جو موسي   | بالسوَّية (١) فَوْمْ مَنِّي وَأَ نَا مَنْهِم (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - 1        |            | è         | أَنَّ الْا كُنْرَينَ هُمُ الْأَتَأُونَ الاّ مَنْ قال بالمَالِ هَكَذَا وهَكَذَا وَقَلِل ۗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| أداءالديون | الاستواض ا | أبو ذر    | مَاهِم (۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اد الایاد  | الحج       | أبو هريرة | انَّ الإيمانَ لَيَأْرِزُ الى المَدِينَةَ كَمَا تَأْرِزُ الحَيُّةُ الى جُمْرِهَا (')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| يان الراد  |            |           | شأنه بموازرة الرجل الكافر ومظاهرته لأهل الذين ورجال اليقين وليس منهم في في ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| د اليالد   | ٠.         |           | أعله نامن لا ينطق عن الموى صلى الله تعالى عليه وسلم بفه جور ذلك الرجل مع مباينته الظاهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٠.ఫ٠       |            |           | أمره لعلمه من طريق الوحى بما انطوى عليه في الحال . أو بسليه الايمان في الماك .<br>ولا يذرع عليه ان كل من قتل نفسة أن يقضي عليه الحسر ان . وحلوله دار الهوان . الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |            |           | وديرمسيان مرموص المساريسي سيال بالرامسيان والمرامسيان |
|            |            |           | (٧) الأشعر يون قبيلة باليمين منهاراوى الخبر . وأدماوا فني زادهم بقال أرمل الرجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |            |           | اذاصار من أهل الموج كا ته لمقت بد مبالر مل كإيقال ترب الرجل اذا أفتقر كا ته لمقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |            |           | يده والنراب (٧) من هذه اتصالية أى فهم متصاون بي وأنامتصل مهم اتصال طريقة إعانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |            |           | ومؤاساة إسلامية هذا والثناء على شئ من الفضائل استهاض الدقول على الاقبال عليه و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |            |           | بريد التعريض على التكافل في الشؤ و نوالمساحمة في الأحوال الحاتة في ذلك مابرفته<br>الى مستوى الفضيلة و يوصله الى خلق النبوءة والقتمالي ولى التوفيق ، الحديث أخرجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |            |           | الىمسوى القصية و يوسه الى حق سبو دوستساي رق سوسي ١٠٠٠ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |            |           | (٣) أى ان الأكثر بن مالاهم الأفاون أجورا إلامن أنفى المال فيا ينفع في الماك وهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - 1        |            |           | ر ) و الاشارة الى اكتار الانفاق عن الأيمان والشهائل ، وعبر بالقول عن الانفاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |            |           | اجر ياعلى عادة العسرب من جعلهم القول عبارة عن جيع الأضال ويطلقونه على غسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |            | .         | الكلام يقولون قال بيده أي أخذ . وقال برجله أي مشي . وقالت عينه أي أومأت .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |            |           | وقال بالماء على يده أي قلبه وغمير ذلك كافي النهاية ، وهمذا الحمديث أخرج معسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |            |           | والترمذى والنسائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |            |           | (٤) المرادبالايمان أهمله ، و بأرزأي يتجمع و شت ، و بدأن الحبة كما تنتشر من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |            |           | جحرها لطلب أقواتها فاذار اعهاشي رجعت الموثبت فيه كناك الاعمان انتشرهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |            |           | المستة وتفرق أهمه في الأقالم وكل مؤمن له من نفسه الهاسائق . وهو لحماشائق . حما<br>من من المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

فى مجاورة من أشر بت القاوب حيد . صلى الله تعالى عليه صلاة تشمل آ له وحزبه ، الحديث

أخرجه مسلموا بن ماجه

| ( ( (0) ( ( )                                                                                                                                             | (1)       | ',     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| انْ الدِّينَ يُسْرُ () وَلَنْ يُشَادُ الدِّينَ آحَدُ الاَّ غَلِبَهُ () فسَدَدُوا ()                                                                       | راوي      | كاب    | اب  |
| وَقَارَبُوا وَٱبْشِرُوا ('' وَاسْتَمِينُوا بالنَدُوةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءَ مَنَ الدُّلْجَةِ (''                                                         | أبو هريرة | الايال | 中づれ |
| أَنَّ الَّذِينَ يَصنَّمُونَ هَذِهِ الصُّورَ يُعذِّبونَ يَوْمُ القِيامَةِ يُمَّالُ لَهِمْ أَحْيُوا                                                         | 1,5       | ,      | 1   |
| مَاخَلَقْتُمْ (')                                                                                                                                         | ائ عمر    | الباس  | 4   |
| انَّ الرَّجلَ لَيَملُ بِملَ أَهلِ الجَنَّةِ فِيماً يَبدُو النَّاسِ وهُوَمنُ أَهْلِ النارِ                                                                 |           |        |     |
| (٧) وانَّ الرَّجُلِ لَيملُ بِمَسْلِ آهُلِ النَّارِ فِيمَا يَبِدُو للنَّاسِ وَهُوَمَنُ أَهْلِ الْجَنَّةُ                                                   | بهل       | النازي | 4,6 |
| (٧) أى اندين الاسلاميسر بالنسبة الى عير ملارفه الله تعالى عن هذه الأمنين                                                                                  |           |        | 1   |
| الاصرالذي كان على من قبلنا وذلك مثل قطع الأعضاء الخاطئة . وقرض موضع النباسة<br>وقتل النفس التوبة . وعدم جواز الصلاة في غير المسجد . وعـدم التطهر بالتهم . |           |        |     |
| وص المسرودو ، وعصم جوار المحروق عير مسجد ، وعدم المطهر بالديم ، ومنع الطيبات عنهم                                                                         |           |        |     |
| بلذنوب . وكون الركاة ربع المال . وعده صلاحية الركاة والغنائم لشئ إلاللحرق                                                                                 |           |        | ı   |
| الذار المنزلة من السياء ، و وجوب خنسين صلام في كل يوم وليسلة ، وحرمة العفو عن                                                                             |           |        |     |
| القساص، وفرصة صلاة الليل وأمثال ذلك فوضع جل شأنه كل هذا عن خبرأة أخرجت<br>الناس، ويسرعلينا أمر، فهو لارب يسيرغبر عسير، وقد بالغرف فحمله نفس السركا        |           |        |     |
| جعل نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم عين الرحة في قوله تعالى ( وما أرسلناك إلار حة للعالمين )                                                                |           | ,      |     |
| ( ٧ ) المشادة المعالبة أي ولن يقاوم الدين أحدو بكلف نفسه من القربات فوق طاقته إلا                                                                         |           |        |     |
| غلبه وانقطع عن العمل كله أوجله ووقف ووالقصود وفي الحسر المنت لأأرضا فطمولا                                                                                |           |        |     |
| ظهرا أبق (٣) أىالزموا السدادأىالاقتصادق.أعمالكم فكلاطرق.الأموردمم .<br>وقار بوابمدنى مثلة مقال قارب فلان في أمورماذا اقتمد (٤) في ابهام المشر بهتميم      |           |        |     |
| على عظمه ونظامته ( ٥ ) الغدوة بالقج المر"ة من الغدو وهوسير أول الهار الى منتصفه                                                                           |           |        |     |
| نقيض الروحة ، والدلمة سير الليسل ، أي استمينوا على ماتتقر بون مالي المدراني في                                                                            |           |        |     |
| هنه الأوقات أوقات النشاط وفراغ القلب والحكمة في اختمار هذه الأزمنة التي عنارها                                                                            |           |        |     |
| المسافر لسير مانهاأ مكن من المنابرة على العمل وأروح ما يكون فها البدن العبادة . ولان                                                                      |           |        |     |
| العامل والمسافر شريكان في حكم السفر . والله تعالى ولى التوفيق                                                                                             |           | 1      | ŀ   |
| (٦) يربدالصورالحيوانية التي قصدوابتصو يرهامضاهاة خلق العلى الكبيرالمنفرد                                                                                  |           |        | ŀ   |
| بالايجادوالتصويره والأمربالاحياء أمرتصير وليسمن بابتكايف العبدعا لانسمه                                                                                   |           |        |     |
| قدرتهفهوكقوله تعالى ( فأتوابسورةمن مثله ) الآيات . الحديث متفق عليه                                                                                       |           |        |     |
| (٧) البدو الظهور - أىفيايظهر لهمن ظاهر حاله - وعاقبة أمرهأنهمن أهل النار                                                                                  |           |        |     |
| الماحقة عليه كلة العداب فكان من الكافرين . وعكسمين سبقت الممن الله الحسني                                                                                 | Ш.        | 1      |     |

انَّ الرَّحِمَ شَجِّنَةٌ مَنَ الرَّحَمْنِ فَالَ اللهُ مَنْ وَصَلَّكِ وَصَلَّهُ وَمَنْ تَطَمَّكِ قَطَمَّهُ (١)

انَّ الشَّشَ تَدْنُو يَوْمَ القيامةِ حَتَّى يَبَلُغُ المَرَقُ نِصِفَ الاذُن ِ (\*) فَيَنْمَاهُمُ كَذَلِكَ اسْتَغَانُوا إَكْمَ ثُمَّ بِمُوسى ثُمَّ بِمُحمَّدٍ (\*)

انَّ الشَّمْسَ وَالقَمْرَ آيَتَانَ مِنَ آيَاتِ اللهِ (١٠ لا يَنْخَسَفَانِ لَمُوْتِ آحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتُهُ فَإِذَا رَأَ يَثُمُ ذَكَ فَا دُعُوا اللهِ ۚ وَكَابِرُوا وَصَلُّوا وَصَلْدَتُوا (قال) ثمَّ قَالَ يَا أَلَّمَةَ مُحَدَّدٍ مَامِنْ آحَدٍ اَغْيَرَ مِنَ اللهِ آنْ يَرْنِي عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ

فانتشلته العناية من هو"ة الشقاء الى مستوى السعادة فكان من المقرّ بين فلانظر اللاّ عمال اداعا برا خال الما "ل . و والله تعالى ولى الارشاد والرشاد

( ٥ ) أصل الشبخة مع قضات من أغصان الشجرة ، بر بدأ بهامشقة من هذا الاسم ، بر بدأ بهامشقة من هذا الاسم ، بر بدأ بهامين إسمى ، أى انها أثر من آثان الرحن خلفت الرحم وشقفت لها المهن إسمى ، أى انها أثر من آثار كور المنافقة فالواصل لهامة الراحة والقاطع منقطع عنها ، والمنى المجامع المالة المردودي قو باموان بعدواهو إحداد الجبل اليهموان أساؤ اولكن لها درجات بعضها أرفع من بعض فعليك بأرفعها وأمم قومك بأخذوا بأحسنها ، والقتمالي ول التوقيق

(٧) أمن النظر واعدل الفكر في ازد حام العوالم باختسلاف أتواعها على الموقف وشر وق الشمس علم مع تضاعف حرها وتستشاع كاكانت علم من خفة أهرها ودنو حامن الرقس كفات قوصيان أوا في ولم يكن ثم الاطل رب العالمين وليس ذال الفترفين ثم ضمالي فلل شدة الخوف والحياه من الافتضاح والاختراء عند العسر ض على جبار الأرض والساء تعدا أمة قلا معمد وهج الشمس وح الانفاس واحتراق القاوب بنار الخوف ففاض المرق من أصول الشعر حتى سال على مسعد أجزاء ثم ارتفع على أبدان البؤساء على قد درمنا لهم وأعمد المحمد على المدان البؤساء على قد درمنا لهم وأعمد المحمد والمستعادة والمستعادة على المدان المتعادة والمستعادة على المدان المستعادة والمستعادة على المستعادة ال

( ٤ ) أىمن الآبات الكونية الدالة على القدرة الباهرة ، والخسوف دهاب الضوء وقداختار غير واحسمن أتمة الفقة لمداحن بالقمر والكسوف خاص بالشمس اطلاق الأولى الحديث تغليبا القمر لتذكيره ، والهاوضة أصافقه جاه في الخبرالة لليان الشمس - KW.

| ( عرف اهمره )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (11)          | /      |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------|
| اَمَّةُ (١) يَا أُمَّةَ مُحَدَّدٍ لَوْ تَعْلَمُونَ ما اَعَلَمْ لضَحَكَثُمْ قَلِيلاً ولَبكَيْتُمْ كَثِيرًا (١)<br>انّ الشسْ وَالفَمَرَ آيَتانِ مِن آيَاتِ اللهِ لاَ يُنْكَسَفُونِ لِمُوْتِ اَحدٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | راوی<br>عانشة | الكسوف | باب<br>المبدئة ق<br>الكسوف                    |
| وَلَكُنِ مِخُونَ الله بِمِمَا عِبادَهُ "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ابو بكرة      |        | غوف الله                                      |
| انَّ الشَّسْ وَالقَمَرَ لاَ يَنَكُسُفان لِمُوْتَا حَدِ فَإِذَا رَاَ يَتَمُوهُ مَافَصَالُوا (''<br>وَٱدْعُوا اللهَ حَتَّى يِنْكَشْفَ مَا بَكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        | المسلاة في<br>كسوف<br>كسوف                    |
| انَّ الشهْرَ يَكُونُ تِسْمَةً وَعِشرِينَ يَوْمًا (*)<br>انَّ الصِّدْقَ عَلْدِي لَكَ الدِّ. وَانَّ الْبِرِّ يَهْدِي الى العِنَّةُ (*) وَإِنَّ الرَّجُلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أمسلة         | الموم  | اليان<br>العام<br>المنا                       |
| المنطقة المنط |               |        | ه صلى انة طيه وسلم اذارائيم لمفادل فصوموا الح |
| في يتموصدون عمله أى أخلص فهما ، والمدامة هذا الدلاة الموصلة الى المقصد ، والمرّ<br>الانساع في الاحسان وهو اسم جامع لحلال الخير ، المعنى أن الصدق برشد الى ضر وب الخير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1             |        |                                               |

|                                        | (       | (۳۱     | (موفالمبزة)                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب                                    | كتاب    | ر اوي   | لَيَصَنْنُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا ١٠٠ وَإِنَّ السَّغَيْبَ يَهْدِي الى الفُجُورِ وَانَّالفُجُورَ                                                                                |
| يا جاالدين<br>آمنوااتوا                | الإدب   | ٠.<br>ن | عَدِي الى النَّارِ (" وَانَّ الرَّجُلِّ لَيكندِبُ حتَّى بُكْتَبَعِندَ اللهِ كَذَابًا ("                                                                                          |
| امنوا هوا<br>الله وكونوا<br>معالصادتين |         | 4       | انَّ السِّد لَيْتَكُلَّمُ بِٱلْكَلِيَّةِ مِنْ رَضُولُ ٱللَّهِ لِاَ يُتِي لَهَا بَالاً يَرْفَمُ                                                                                   |
| خظ السان                               | الرقاق  | البوطر  | اللهُ مِمَا دَرَجَاتٍ . وَانَّ السَّبَدَ لَيَتَكَلَّمُ بِأَلْـكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِّ ٱللهِ لَا يُلْتِي لَهَا                                                                      |
|                                        |         | 20      | بَالاً يَمْوِي هِا في جَمَنَّمَ (¹)                                                                                                                                              |
|                                        |         |         | انَّ النَّيْنَ تَدْمَعُ وَالقلبَ عِنْنُ وَلاَ نَقُولُ الاَّ مَا يُرْضِي رَبِّنا وَإِنَّا فِإِمَّا فِ                                                                             |
| قول النه                               | الجنائز | أئس     | ياً إِبْرَاهِيمُ لَمَعْزُونُونَ (*)                                                                                                                                              |
| 13<br>19                               |         |         | والخبر بوصل الى الجنة مداق ذلك ما جاء به القول الكريم (ان الأبرار له في مم                                                                                                       |
| -g.                                    |         |         | (١) هذا من أبنية المبالغة ، والتنكير التفخيم . أى لا يزال المرء يتمر "ى الصدق في تصرفاته<br>حتى ببلغ فيسه الغابذو يرتق الى النهامة وكفاه شرفا كون درجته اليقل تبدالا نبياء صاوات |
| 4                                      |         |         | الله تعالى عليم كافال تعالى ( أولئك الذين أنم الله عليهمن النبين والمديقين والسهداء )                                                                                            |
| 100                                    |         | •       | الآية ( ٧ ) الكذب ليس عجهول . ولايمنني شؤمه على جهول فضلاعنك أيها العلم                                                                                                          |
| 3                                      |         |         | بوغاسه وسوءعافبته وتسفل مرشكبه وانحطاط مكانته فهولار يبينعي الى صاحبه حياته                                                                                                      |
|                                        |         |         | الأدبية وهي الحياة التي يتوخاها أر باب النفوس العالمية . وقد يطلق على النية والعمل                                                                                               |
|                                        |         |         | أيضاومعناه فهماضد ماتقدم في الصدق . والفجور من الفجر وأصله الشق فالفجور                                                                                                          |
|                                        |         |         | شقستر الدين الاخلاد الى الفسوق والعصيان وهو اسم جامع خصال الشر . يريدان                                                                                                          |
| 1                                      |         |         | الكذب يغودالى الشرور وهي لاريب مفسة الى أسوا الدوركافي الذكر الحكم (وان                                                                                                          |
| 1                                      |         |         | الفجارلي جمع ) ( ٣) المراد بالكتابة الحكم أى لا يزال الرجل بتوخى الكفيف                                                                                                          |
| 1                                      |         |         | شؤ نه حتى بسكم الحكم تعالى عليه بانه من العكد ابين ( والله خبرالحا كين ) الحديث<br>منفى عليه                                                                                     |
| ı                                      |         |         | منسىسى<br>(٤) الالقاءالاحضار . والبال القلب . أى ان الشخص لينطق بالكلمة بما يرضيه                                                                                                |
|                                        |         |         | رميا المعضر قلبه فحاولا يتأملها والايفلن انها بلفت ما بلفت يرفسهما أنه بهادر جات و وانه                                                                                          |
| 1                                      |         |         | ليتفو والكامة مايضنبه تبارك وتعالى ولابتد رالهاعاقب ولا يخطرباله انها تفضى بهال                                                                                                  |
| 1                                      |         |         | هبوطه في جهسم دركات و فلايست قرالرومن الكلام مايسمد بهويشق فلهشأته                                                                                                               |
|                                        | *       |         | (وتحسبونه هيناوهوعند الله عظم) والله تعالى ولى التوفيق                                                                                                                           |
| 1                                      |         |         | (٥) صدر دالسنه صلى الله تعالى عليه وسلم وقت أن رأى ابر اهم بجود بنفسه وعيناء                                                                                                     |
|                                        |         |         | تَدَرُفُكُ ، وأسند الفعل الى الجارحة تنبيها على أن مثل هذا لا يدخل تُعت قدرة العب ولا                                                                                            |
| ı                                      | 1       | 1       | يكاف بكف الجارحة الجارية عن اللمع ، ولا بكف القلب عن الحزن المألم بمن المدع ،                                                                                                    |

| ان الملائية تغذلُ في المتأنو . وهو السحابُ فتد لو الامر قضي في السّماء فقد لو الامر قضي في السّماء فقتسترق الشّماطينُ السّمَّع فقسمهُ قُرُحِيهِ الى السّمَّانِ فَهَ كَذَبُونَ مَن عَنْدِ القَسْمِمُ (١) للم الله الله الله الله الله الله عليه (١) المان تعود بالدمع لانك جدت بلر وحوان القلب يعز تراوقه من عرسخط لقضاء القتمالي وقدره وانا بفراق الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ان الفيئة همنا كل الفتنة همنا كر الفتنة همنا من حيث يطلُم وَن الشيطان "  ان المَلائد عَمَة مَنْولُ في العَمَانِ . وَهُو السَّحَابُ فَمَدُ كُو الأَمْرِ قَضِي السَّمَع فَتَسْمَهُ فَتُوحِهِ الى الحَهَّانِ فَهَ كَذْبُونَ الشَّامِ السَّمَع فَتَسْمَهُ فَتُوحِهِ الى الحَهَّانِ فَهَ كَذْبُونَ الشَّامِ الله المَهَّانِ فَهَ كَذْبُونَ الشَّامِ وَالله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| ان الملائمة تغزلُ في المنازِ . وهو السحابُ فتد لو الامر قضي في السّماء فقد لو الامر قضي في السّماء فقستر في الشّماء في السّماء فقسم من عند السّماء فقسم من عند الله السّمة فقسم من الله المستماء في السّماء في السّماء في الله عليه والله المستمان الله تعلق الله عليه والله الله عليه والله الله الله عليه والله الله عليه والله الله عليه والله الله عليه والله الله الله عليه والله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ا<br>منة اباي<br>رجنوده |
| النه منها مائة كذية من عندا قسيم (١) الناس المناس النه عله (١) المناس النه المناس النه الله على النه النه المناس النه المناس النه المناس النه المناس النه المناس النه النه النه النه النه النه النه النه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| ا قيان المين تجبود بالدم لانك جدت بالروح وان القلب يحزن ارقت من غير سخط لقضاء القداء القدمان القدم القدمان ال | ذكر<br>الملائك          |
| ق مدة وسيل ناتيه وان آخر ناسياستي بازلنا لمز باعليك خر ناهو استدس هذا ، فسيمان من بيده القاوب يقلها كيف شاء انه على مايشاء قدير ، والقسيمانه ولي التوفيق (١) الندر صد الوظه ، واللواء العلم ، أي ان الناقس العهد ينصب في الموقف علم علامة غدر مايتاز به عن غيره ، فاوعم المادر مايستي به في عقباه ، جزاء ماقد منه بداه ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | :                       |
| علامةغدره لعيناز به عن غيره ، فلوعا الفادرما يحسين به في عقباه ، جزاء ماقدمته بداه ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| لفادر الفدر والتمس التو بقمن همة الوزر تفاديا من همة التشبير في موقف الأشهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| (ومن يسلل القدف الدمن هاد) ( ٧ ) فيه الطال از من يد عي أن الناس يدعون يوم القيامة<br>بأتم انهم سنتراعلي آبائهم ، وهذا الحديث منتفق عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| (٣) الاشارة الى المشرق كافى الخبر ، والمرادبالقرن هناالأتة ، بر بدصلى الله تعالى عليه وسلم أن منشأ الفان ومبدأ القلافل من جهة تصدحيث ينظهر حزب الشيطان وأتته وهذا اخبار عن غيب وقع فقد اظهر المفسدون بأرض تصدفى الأعصر الفارة والحاضرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| وأوقدوا نارالفتنة وضرب بمضميد بعض وحقت علم مكلة الخسران (أولئك حزب الشيطان الإن حزب الشيطان هم الخاسرون) الحديث متفق عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| ( ) المنان هنامجاز عن المهاء فلامنا فاتين هذا والخبر المتقدم اذا قضى القدالأمر في المهاد المهاد المهاد والكهان وعم المهاد و الما |                         |
| الابحاء ، وكانت الكهانة في الجاهلية فاشية وخصوصافي العرب لا نقطاع النبوة فهم ، أي ان الأمراد افضى في الساء تحد تست به الملائكة وأخبر بعضم بعضاحتي اذا بالغراه على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| الساءالدنيات تتسلمالشياطين منه فنلقيه الى الكهان فيكذبون مع الكامة التي تلقى البهم<br>مانسو ته لحم أنفسهم من الكذب . والقسمانه وتعالى أعلم<br>( ه ) التقييد بالبعض مجمول على مافيه شئ من سنة الجاهلية الأولى كانتقام لك في حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |

|              | ()               | 10)   | ( موف المبزة )                                                                                           |
|--------------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب<br>باد:  | کتاب<br>المباس ا | راوي  | انَّ اليَّهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُعُونَ فَخَالَتُومُ (١)                                           |
| ů.           |                  | 4,75  | انَّ أُمِّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرُّا مُصَّحِّلِينَ (*) مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ فَمَن         |
| فتلالون      | ألوضوء           |       | اُسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنُ يُطِيلَ غُرِّتُهُ فَلْفَغَلْ (")                                               |
| =            | الظب             | أنس   | انَّ أَمْثِلَ مَاتَدَاوَيْتُمْ بِهِ العِجَاءَةُ وَالتَّسْطُ البَحْرِيِّ (١)                              |
| الحجامة من   |                  |       | انَّ أَمْلَ الجَنَّةِ بَيْرَاءَيُونَ أَهْلَ النُّرفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا يَتَرَاءِيُونَ                |
| 1            |                  |       | الحَوْكَ الدُّرِّيُّ ۚ إِلْنَارِ فِي أَفْقِ السَّاءِ مِنَ ٱلمُشْرِقِ أَوْ الْغُرْبِ لِتَفَاضُلُ          |
|              |                  |       | مَا يَنْهُمْ (٥) قَالُوا يَارْسُولَ اللهِ مَنَازِلُ الأَنْبِيَاءِ لاَ يَلْنُهُمَا غَيْرُكُمُ عَالَ بَلِي |
| ٠,           | 3.               | a     | وَالَّذِي نَفْسي بِيدهِ رجالٌ آمَنُوا اللَّهِ وَصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ (")                              |
| ماجادق ما    | بدماغلق          | سيالة | ان الله لا مذب بدم المين الخ فانظره والله تمالى ولى التوفيق                                              |
| مقة الجنقوأم |                  | بري   | (۱) كان المطلق الصبغ الشعر وخصصه قوم بغير الأسود المستوهمه آخرون وقد                                     |
| 1 316        |                  |       | أطال صاحب الفتح في ذاك فألفت نظرك اليه ، الحديث رواه الجاعة                                              |
| H            |                  |       | (٢٠) أى ينادون أو يسمون بذلك . ومعنى الفرة والتعجيل معروف . والمراد بذلك                                 |
|              |                  |       | ما يكون على مواضع الوضوء من الأمر النور الدر ٣) أي ويطيل تصبيله أيضا . واقتصر                            |
|              |                  |       | على الغرة لدلالهاعليه ، وآثرها بالذكولكونها في أشرف الأعضاء ، وتعليق الأمر                               |
|              |                  |       | بالاستطاعة قرينة قاضية بعدم الوجوب ولذا لم يذهب الي ايما بهأ حدمن الأثمة . وهذا                          |
|              | l .              |       | الحديث ستفق عليه                                                                                         |
|              | ı                |       | ( ٤ ) أىانأفنسل دوائكم الحجامة . وذاكلان دماء أهمل الحجاز ومن في ممناهم                                  |
|              |                  |       | وفيقة بمل الى ظاهر أجسادهم فنب الحرارة الخارجة لهاالى سطح البدن فهي أتمع وأنفع                           |
|              | 1                |       | من كثير من الأدوية ، والنسط عقار معسروف في الأدوية طيب الربح يتضر به النفساء                             |
|              |                  |       | والأطفال كإفي النهاية وانته تعالى أعلم                                                                   |
|              |                  | 1     | (٥) التراثى تفاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                     |
|              | ı                |       | ر ون أهل الغرف الخوالكوك القرى العم الشديد الاضاء منسوب الى الدرانموع                                    |
|              |                  |       | بياضو وضوح ضيائه و والمرادبالغار الباقي والأفق الناحة وأي ان أهل الجنة                                   |
|              | 1                |       | ينظرون من فوقهم من أول المنازل السامية وأرباب الدرجات العالية كالأعجم المشرقة                            |
|              |                  |       | الباقية بعد أفول غيرها في أرجاء المهامل النهامين التفاوت في المنازل عسب درجاتهم في                       |
|              |                  |       | الفضل و عبر بالفابرلانه لابيق بصفياب غيره إلا عظيم الكوا كب الشديد الاشراق                               |
|              | į                |       | (٢) أي آمنوا بالله جل شأنه حق الإيمان وصد قوا المرسلين حق التصديق المستزم الروم                          |
|              |                  | ı     | سبيلهم وساوك جادتهم الرافع الدرجهم في عليين . والا لـكان كل من في قلب مثقال حبة                          |

|                                                                                                                                                                                               | <u> </u>    |         | ,                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------------------|
| انَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النارِ عِذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ رَجُلٌ يُوضِعُ لَهُ عَلَى أَخْمَصِ                                                                                                    | راوي        | کتاب    | yłą                              |
| قَدَميهِ جَمْرَ كَانِ يَغْلِي مُنْهِما دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِي السِرِجَلُ وَالشُّفُّمُ (١)                                                                                                    | النسال بنشي | الرقاق  | مناانين                          |
| انَّ أُولِنُك اذَا كَانَ فيهمُ الرَّجُلُ الصَّالحُ فَمَاتَ بَنُوا على قبر و مُسْجِدًا                                                                                                         | Ι'.         |         | الار<br>آوالار                   |
| وَصَوَّرُوا فِيهِ قِلْكَ الصَّوْرَ (أ) فَأُولَئكَ شِرِكُو الخَلْقِ عِندَ اللهِ يَوْمَ السِّيامَةِ                                                                                             | مائشة       | الميلاة | هل تابش<br>قبور مشرک<br>الجاهلیة |
| انْ أُوَّلُ مَا نَسْدَأُ بِهِ فِي يَوْمَنَا هَذَا أَنْ نُصِلَي ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ                                                                                               |             |         | الجاهلية                         |
| فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصاكِ سُنْتَنَا ومَنْ ذَجَحَ قَبْلَ أَنْ يَصِلِّي فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلُهُ مُ<br>لَذَنْ ذَنْ مَنْ مَا اللَّهُ أَنْ مَنْ مَنْ (ا)                                |             |         | =                                |
| لأَهْلِهِ لِنُسَ مِنَ النَّسُكِ فِي شَيْءُ (١)                                                                                                                                                | البراء      | الميدين | ال<br>الإن<br>الإن               |
| انَّ يَنِي إِمْرَائِيلَ كَانَ الْمَا سَرَقَ فَيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَاذَا سَرَقَ فِيهِمُ<br>الضَّيفُ مُلَمُوهُ لَوَ كَانَتْ فَاطَمَةَ لَقَطَنَتُ يَدَهَا (¹)                            |             |         | , n                              |
|                                                                                                                                                                                               |             | اسامب   | كراسامة:                         |
| من إعان وصدّى مجرد تصديق وكان من أهل الفواية للغرائد الحديث منفى عليه<br>( ١ ) الرجل مهم يفسره مار وامسم أهون أهل النارعذا بأأبوطالب ، والأحص                                                 |             |         | J.C.                             |
| مالايصل الى الأرض من باطن القــــــم عنه وطئها ، والمرجل القدر ، والقمقم إنا . ضيق                                                                                                            |             |         |                                  |
| الرأس فارسى معرب ، انما كان أبوطالب أخف أهل النارعة اما لماله من الصنع الجيل حيث كان معوط ني الله صلى المتعالى عليه وسلم و يناصل عنه و يفضه و الزره                                           |             |         |                                  |
| على أمره فقو بلمن الطيف سيمانه بهذا التخفيف ، والله تعالى الهادي الى سواء السبيل                                                                                                              |             |         |                                  |
| <ul> <li>(٧) صدرة الشمنه صلى القاتمالى عليه وسل جين ذكر له كنيسة بالجيشة فيها تصاوير.</li> <li>تلك الصور صنعها أوائلهم ليشاهد وها في تذكروا أحوال صالحهم الصالحة في قد فيون آثارهم</li> </ul> |             |         |                                  |
| ويجنهدون كاجتهادهم وبعبدون القة تعالى عنسد فبورهم ثم خلفسن بعدهم خلف جهاوا                                                                                                                    |             |         |                                  |
| مرادهم و وسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه التاثيل و يعظمونها وطوع<br>لهم تعارفة ذائد فد "رعليه الملاة والسلام عن مشا كتهم في هذا العمل . سدًّا للذريعة                            |             |         | l                                |
| المُوْدَيْةِ الى مشاركتهم في الوقوع في شمرك الزلل ، الحديث أخرجه مسلم والنسائي                                                                                                                |             | -       |                                  |
| <ul> <li>(٣) المرادباليوم ومعيدالمر ، و بالصلاة صلاة العيد ، ومفعول نصر محدوق<br/>أى الابل وحد ف لدلالة الفعل عليد لأنه خاص بها وهولها كالذيج لف يرها ، والنسك</li> </ul>                     |             |         |                                  |
| ما يتقرب به الى الله جل شأنه . بر يد صلى الله تعالى عليه وسلم أنه لا ينبغي الاشتغال وم العيد                                                                                                  |             |         |                                  |
| بشئ سوى الناهب للصلاة التي همي أول شئ يود تنى ذلك البوم تم يتاوها ما يتاوها من المسائرة في و<br>الشعائر فن وفف عند ذلك فقد أصاب ومن تعتبي فقد أخطأ وليس فعله من الطاعة في شئ                  |             |         |                                  |
| والةتعالى ولى التوفيق                                                                                                                                                                         |             |         |                                  |
| (٤) سبه أن اصرأه مخرومية سرف فقالو امن يكم فها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم                                                                                                                 |             | ]       |                                  |

أيزهم اللاذاد

ا راوي أكتاب أَنَّ بِلاَلاَّ يُوَّذِّنُ بِلَيل فَكُلُوا وَأَشْرَبُوا حَتَّى يُنَادي ابْنُ أُمَّ مَكُنُومٍ (قال) وَكَانَ رَجُلًا أَعْنَى لاَ يُنادى حَتَّى يَقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ (١٠ انَّ ثَلاثَةً مِن بَنِي اسْرَاثِيلَ أَيْرَصَ وَأَعْنَى وَأَفْرَعَ بِلَا لَهُ عَنَّ وَجَلَّ أَن يَسْلَيهُمْ (") فَبَعَث اللهُ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَأَتَى الأَبْرَصَ فَقَالَ لَهُ أَى شَيْء أَحَتُ إِنَيكَ فَمَالَ لَوْنُ حَسَنٌ وَجِلْهُ حَسَنٌ قَدْ فَنُورَنِي النَّاسُ قَالَ فَسَحَهُ فَذَهِ عَنْهُ فَأَعْلَى لَوْنَا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا فَقَالَ أَيُّ ٱلدال أَحَتُّ إِلَيْكَ قَالَ الإبلُ (\*) فَأَعْطِي نَافَةً عَشْرَاء (أَ) فَقَالَ يُبَارَكُ إِلَّ فِيهَا . وَأَتَى الأَفْرَعَ فَقَالَ أَيْ شَيْء أَحَتُ إِلَيك فقالُ شَمْ صَنْ وَبَذَهِ عَنَّى هذا فَذَ فَذَوْرَني النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ وَأَعطى شَعرًا حَسَنًا قالَ فَأَيُّ أَلمال أَحَثْ اللَّهَ قَالَ اللَّهُ مُ قَالَ فَأَعْطَاهُ مِرَّةً حَاملًا وَقَالَ يُبَارَكُ لِكَ فِيهَا . وَأَنَّى الْأَعْمَى

> أي شفع لها فل عبري أحدان بكلمه فكلمه أسامة من زيد فقال الحسر ، وخص فاطمة رضى الله عنها بالذكر في هذا المقام وأعاذ الله تعالى العنو الشر مفسور فر ما فلانها أعز أهلاء تيدوفأراد المالفة في إثبات أقامة الحسدود على كل مكاف ولو كان فرعامن فروع الشجرة الباركة لان أحكام الحكم العدل لاتفصص بفريق دون آخر ، وال أفقفها عمتمة لقوله تعالى جده في حق من تعديا حده (ولاتأخذ كم ممار أفقف دين الله ان كنم تومنون باللهواليوم الآخر) الحدث واهالجاعة

> فَعَالَ أَيْ شَيْءَ أَحَدُ اللَّهُ عَالَ يَرُدُ اللَّهُ اللَّ يَصَرَى فَأَنْسِرُ إِ النَّاسَ عَالَ فسَحَةُ فَرَدَّ اللهُ اللهِ بِصَرَهُ قَالَ فأَى المَالَ أَعَدُّ الْيَكَ قَالَ النَّمُ فأَعْطَاهُ

> (١) أيةاربت الدخول في الصباح فليس المرادمن الحديث ظاهره وهو الاعلام بظهور الفجر بل المذير من طاوعه والتعضيض أعلى الأذان حيفة ظهور موالالزم جواز تناول المفطر المبعد الطاوع لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم جعل أذا نه غاية الوقت المباح . واللهسمانه وتعالىأعلم

> (٧) البدوظهور الشئ بعدخفاته وذلك محال على العلم الخبير ، والابتلاء الاختبار وحقيقته سنصلة أيضاعلي من يعيز المسر وأخني فالمرادأ نهجل شأنهقضي على هؤلاءأن يعاملهم معاملة الاختبار . ليظهر لخلفه من كان منهم من الأشرار أوالأخبار ( ٣ ) أطلق على الأنعام في الحديث مالا لأنه لا يعتص بالضرو بات بل هو ماملكته السدس كل شئ ( ع ) هي الحامل التي مضى المهاعشرة أشهر

منَ البَّقُر وَلهٰذَا وَلَدٍ مِنْ ٱلنَّهُمِ . ثم انَّهُ أَنَّى الأَبْرَصَ في صُورَ ته وَهَيْلُتَهِ ٣ فَقَالَ رَجُلُ مسكينٌ تَقَطَّمَتْ بِيَ الْصِالُ فِي سَفَرَى فَلاَ بِلاغَ الْيَوْمَ الْأ بأَنَّهُ ثُمَّ بِكَ (\*) أَسَأَلِكَ بِٱلَّذِي أَعْطَاكُ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدِ الْحَسَنَ وَٱلْمَالَ بَمِيرًا أَتَبَلَّمْ بِهِ فِي سَفَرَى فَقَالَ لَهُ انَّ الْمُقُونَ كَثِيرَةٌ فَقَالَ لَهُ كَأَنِّي أَمْرِفُكُ أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيرًا فَأَعِطَاكَ اللهُ فَقَالَ لَمَذ وَرَثْتُ لَكُابِر عَنْ كَابِر (" فَمَالَ انْ كُنْتَ كَاذِيًا فَصِيرَكَ اللهُ الى مَا كُنْتَ وَأَنِّي الْأَقْرَ عَ فِي صُورَته وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ هَذَا فَرِدّ عليه مثل ما رد عليه هذا فقال ان كُنت كاذبا فصير ك الله الى ما كُنت وَأَتَى الأَعْنَى فِي صُورَتِهِ فِمَالَ رَجُلٌ مسكينٌ وابْنُ سَبِيل (\*) وَتَقَطَّتُ بِيَ الحَبَالُ فِي سَنَوَى فَلَا بِلاَغَ اليَوْمَ الاَّ بِٱللَّهِ ثُمَّ بِكَ أَسَّأَلِكَ بِٱلَّذِي رَدًّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاٰهً ٱتَبَلَّغُ جَا فِي سَفَرَى فَقَالَ تَعَدْكُنْتُ ٱعَمَى فَرَدَّ اللَّهُ بَصَرَى وَفَتَبِراً فَمَذَ أَغْنَانِي فَخُذْ ماشئْتَ فَوَا لَهُ لِاَ أَجْهَدُكُ اليَوْمَ بِشَيْء آخَذْتَهُ للهِ (١) فَقَالَ أَمْسِكُ مَالِكَ فإنما أَ بَلْيَتُمْ فَقَدْ رَضَيَ اللهُ عَنْكُ وَسخطَ

(١) راى عرف الاستعمال حيث قال في الشاة ولد وفي سابقيتها أتيم (٢) أى في شكاه الذى كان عليه آن الاجتاع به تعريضا المصالته الأولى والقاطا له ليكون ذاك أبلغ في الله الحجة عليه (٣) الحبال الأسباب ، والبلاغ ماييلغ به المر مماريه . أي نفدت الأسباب دون وصولى الىماأتوخاه وانقطعت في الحسل في طلب ما به قوام أمرى وليس لحماأ بلغ مغرض الذى أدى السه إلاباته الذى أنع عليك عمدك فأسألك معسرا أتوصل به الى مقصدى شكرا لله الذي أجزل الكالاحسان وغوك بالامتنان (٤) أي لقد ملكت هذا المال حال كون كل واحدمنهم كبيراورث عن كبير فكنب وكفر نعمة الله تعالى عليه (٥) السيل الطريق ، وابن السبيل هو المساف والكثير السفر المنقطع عنماله معي إبنا له الملازمته إياها ملازمة الطفل لأمه ( ٩ ) أي لاأشق

عليك ودشئ أخذته للمتعالى من المال شكر الهسمانه على ما تفضل معلى من حسن الحال

عَلَى صَاحِبَيْكُ

. علامات ال

المناغب

ان جاريل كان يُعارضُي الفُر آن كل سنة مرَّةً وَانَّهُ عَارضَي العَامَ المَّامَ مَرَّقً وَانَّهُ عَارضَي العَامَ مرَّيْن (أ) وَلاَ أُولُهُ الاَّحَضَرَ اَجَلِي (أ) وَإِنَّكَ اَوَّلُ لِحَاقًا بِي ( فالت الرَّاوِيَّةُ فَسِكَيْتُ فَعَالًا المَّا الجَنَّةِ اَوْ لَسَادًا المُؤْمِنِينَ فَضَحَمُتُ لَذَكَ

ان خَالِدَ بَنَ الوَلِيدِ بِالنَّمْيمِ فِي خَيلٍ لِقُريشِ طَلِيمةٌ فَخُدُوا ذَاتَ اليَمِينِ ("وَالَ) فَو اللهِ ماشَعَر بهم خالله حَتَّى اَ ذَاهُم بَثَّرَ وَ العَيْشِ فَا لَطَلَقَ بِرَ كُمْنُ نَذِيرًا لَقُريْشٍ (") وَسَاوَ النَّيْ صلى أَقْهِ عليه وَسلمَ حتَّى اذَاكَانُ بِالنَّذِيةِ الَّتِي عُبَطَ عَلَيهِم مَنها بَرَكَتْ بِهِ وَلَحِلَّتُهُ (") فقالَ الناسُ حَلَّ حل النَّيْ اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ وسلمَ ما خَلات المَصُواه (") فقالَ النَّيْ صلى الله عليه وسلمَ ما خَلات المَصُواه وَمَاذَاكُ لَمْ بِعُلْقٍ ولَـكن حَبسَها حابِسُ النَّهِلِ (") ثمَّ قالَ والذي

والله تعالى ولى التوفيق

(۱) المارصة القابلة ومنه عارصة الكتاب الكتاب أي قابلته و أى ان جدر مل علمه السلام كان بدارستي القرآن كل عام من وانه الح والمفاعلة تشعر بأنه كان كل واحد مهما قرآنارة و يسمع أخرى (۲) أى ولا أظنه إلا افترب أجلى و استنبط فلل صلى الله تعالى علموسم تكوار المعارضة لما تقرر عنده من أن المرء افا قارب منهى المعمولية من السياعف المعمل استكتارا المالح الأعمال و فكا "ميني المعنف و عضره بقرب الارتصال و الحديث أخرج مسلم والنساقي

(٣) سبب هذا الخبرتفتم الكفي حديث أشروا أيها الناس على الخ الغذره ، و فالد هذا المدود السبح المدود ا

اب

کتاب راوی تَشْي بِيدِهِلا يِسَأَلُونِي خُطَّةً يُمَطِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ ٱللَّهِ الاّ ٱعْطَيْتُهُمْ إِيَّاها (١) ثُمَّ زَجَرها فو ثَبَتْ قال فَعدل عَنْهُمْ حَتَّى نَزَل بأَقْصَى الحُدَيْدية عَل نُمدِ تَلَيلِ المَاء يَتَرَبِّضُهُ النَّاسُ تَرَيُّضًا فَإِنَّ بُلْيَثُهُ النَّاسُ حَتَّى نَزَحُوهُ (") وَشُكَّىَ الى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلرَ العطَشُ فأ تَنزَعَ سَهُمًّا منْ كناتَهِ ثُمَّ آمَرَهُمُ أَنْ يَجْمُلُوهُ فِيهِ فِوَ ٱللهِ مَأَزَلَ يَجِيشُ لَهُمْ بَالرِّيَّ حَتَّى صدَرُوا عَنْهُ (\*) فَيَيْنُما هُمْ كَذَلِكَ أَذْجَاءَبُدَيلُ بْنُ وَرْقَاءِ الْخُزَاعِيُّ فِي تَقَرِ مِنْ نَوْمه منْ خُزَاعة وَكَانُوا عَينَةَ نُصْح رَسُولِ اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسلمَ منْ أَهل ْهَامَةَ (''فقالَ انَّي ترَكْتُ كَفْبَ بْنِ لُوِّيِّ وَعَامَرَ بْنَ لُوِّيِّ وَعَامَرَ بْنَ لُوِّيِّ فَزَلُوا أَعْدَادَ مياهِ المُدَنينيةِ وَمَعَهُمُ المُوذُ ٱلمَطَافِيلُ وَهُمْ مَقَاتِلُوكَ وصَادُوكَ عَن البَيْت (٥) فَتَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ انَا لَمْ نَجَىٰ لِقَتَالَ أَحَدٍّ وَلَكَنَّا جَثْنَا مُمْسَرِينَ وَانَّ تُرَيْشًا فَذْ نَهَكُتُهُمُ الحرْبُ وَأَضَرَّتْ مِمْ فَإِنْ شَاوًّا مادَدْتُهُم مُدَّةً وَيُخَلُّوا بِينِي وَبَينَ النَّاسِ فَإِنْ أَظْهَرْ فإِنْ شَاوًّا أَنَّ يَدْخُلُوا فِيهَا دَخل الهيثة وصدهم قريش عن ذلك لوقع بينهم مايفضي الىسفك الدماء واثارة الدهماء ولكن سبق في العيالقديم أنه يدخل في الاسلام مهم جمع عظيم (١) الخطة الحال والأمر . والحرمات جع حرمة وهي مالا يعل انها كه ، والمراد بالاعطاء الاعامة أي لا بطلبون أمرا فيه تعظيم ماحر م الله جل شأنه إلا أجبتهم اليه (٧) والتمديميني مايتلوه ، والتربض جع الماء بالكفين . أى فادعنهم وسارحتى زلبابع ممكان في ذلك الموضع في قليل من الماء يجمعهالناسبأ كفهم جعا لقلته فإيتركوه يقبم حتى نزحوه (٣) الكنابة ظرف عربي توضع فيه السهام . والجيشان الغوران . والصدور الرجو عمن المقمد أي فأخرج سهمامن ظرفهم أمرهم أن يضعوه في ذلك النمد فوضعوه فيسمف از ال يفور و يرتفعوهم يشر بون لازالة ماجهمن الأوارحتي رجعوا عنـ موهررواء (٤) العيبة مستودع الثياب والعرب تكنى عن المعدور بالعياب أي انهموضع مراء صلى الله تعالى على وسلومستودع

أمانتكما أن العسيمستودع شعار الانسان وسستقرر ياشه ، ونهامة مكتوما حولها ( ٥ ) الأعداد بتعمد وهو الماءالذي لا نقطاع لمادته ، والعوذ جع عالمة وهي الناقة القريبة المهد بالوضع ، والمطافيل جع مطفل وهي التي معها طفلها ، يربدا تهم خرجو امن دياوهم وصعهمن الابل فوات الدر والأطفال ليترودوا بألباتها ولا يرجعون عن غيسم حتى

فه النَّاسُ فَمُلُوا وَالا فَقَدْ جَمُّوا (') وَإِنْ هُمُ أَبُوا فَوَ ٱلَّذِي تَسَى بِيدِهِ لْأَقَاتَلْنَهُمْ عَلَى أَمْرِيهُذَا حَتَّى نَفَرَدَ سالفَتَى (\*) وَلَيْنَفَذَنَّ اللهُ أَمْرَهُ (\*) فَقَالَ بُدَيْلُ سَأَ بِلَّمْهُمْ مَا تَقُولُ قَالَ فَأَ نُطْلَق حَتَّى أَتِي قُرُيْشًا قَالَ أَنَا قَدْ جِئْنَا كُمْ من هُـٰذَا الرَّجل وَسَمَعنَاهُ يَقُولُ قَولاً فإِنْ شُئْتُمْ أَنْ نُمْرِضَهُ عَلَيكُمْ فَعَلْنا فَقَالَ سَفَهَاوَّهُمُ لَاحَاجَةَ لَنَا أَنْ نَخْبَرَ نَا عَنْهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ ذُو الرَّأْى مِنْهُمْ هَاتِ مَا سمنتَهُ يَقُولُ قالَ سمنتُه يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَحَدَّثَهُمْ بِمَاقَالَ النَّيُّ صِلِ الله عليه وسلمَ نَفَامَ عُرُ وَةُ بْنُ مُسعُودٍ نِعَالَ أَى قَوْمٍ أَلَسَتُمْ بِالوَالِدِ قَالُوا بَلِي قَالَ آ وَلَسْتُ بِالْوَادِ قَالُوا بِلَى قَالَ فَهِلْ تَنَّبِمُونِي قالوا لاَقَالَ أَلَسْتُمْ تَمَلُّمُونَ أَنِي ٱسْتَنَفَّرْتُ أَهْلَ عَكَاظِظَمًّا بلَّحوا عَلَّ جِنْتَكُمْ بأَهْلِي وَوَلَدِي وَمَنْ أَطَاعَنِي ('' قالوا بَلي قال فإنَّ هٰذَا قَدْ عَرَضَ عَلِيكُمْ خُطَّةً رُشْدٍ اقْبِلُوها وَدَعُونِي آتِيهِ قالوا اثْنَهِ فْأَنَّاهُ فَجَعَلَ كِكُلَّمُ النَّبِّيِّ صلى اللهُ عليه وسلمَ فقالَ النيُّصلي اللَّهُ عَليه وَسَلَّمَ نَحُواً مِنْ قَوْلِهِ لِلْدَيلِ فَمَالَ عِرْوَةُ عِنْدَ ذَلِكَ أَيْ مُحَمِّدُ أَرَأَيْتِ انْ أَسْتَأْصَلْتَ أَمْر تَوَمَكَ هَلْ سَيْتَ بَأَحَدِ مِنَ المَرَبِ ٱجْنَاحَ أَهَلَهُ تَبَلَكَ ۞ وَانْ

رجموك بالقاتلة و بمدوك عن أن تطوف البيت (١) أى فان شاؤا ضربت بينى و بينهم مدة تنع الحرب فيها أوزار ها و يخاو النها مدة تنع الحرب فيها أوزار ها و يخاو النها و بين غيرهم من شرك العرب فيده ها أأظهر و وانتصر عليه فقد تنجز و عدر في نصر سوله وغلبة جناء فان شأؤ العدد فلك و دن الله كاد خل الناس فعال الخلك و المناق النسال ، وهذا الترد دليس شكافي و عنائلة منال أنسينصر و يظهره على الدين كله بل النشال ، وهذا الترد دليس شكافي و عنائلة منال أنسينصر و يظهره على الدين و والمنق على سيل التنزل و فرض الأمر على ذع الخصم (٢) السالفة صفحة المنق ، والمنق سالفتان في جانبه ، وكنى بذلك عن القتل ، أى ان لهم المول والقو والقو والمقوف (٣) في سالفتان بهذا الجز و بعد خلك الترد دكتيم على العام و دو إلا على سيل الجاراة فهو لاريب في عالم المناف المناق (٤) في المناف المناف و إلى النصرة في عابلة المناف و المناف و و التناف المناف و المناف ، و التناف النه ، و يدائد و عالى النصرة و النصرة فأ واعليه (٥) الاجتماع عن التمال التناف (١) الاجتماع عن التمال المناف (١) الاجتماع عن التمال التناف (١) الاجتماع عن التمال التناف (١) الاجتماع عني العالم المناف و التناف المناف و التناف المناف و التناف المناف و الناف و الن

باب

الله الله المنفرَى فإنِّي والله الأرَى وُبجُوها وَانِّي الأَرَى أَشْوَاباً من النَّاس خَلِينًا أَنْ يَفِرُوا وَيَدَعُوكَ (١) فَمَالَ لَهُ أَبُو بَكْرِ رَضَى اللهُ عَنْمَ المُمُصُ نَظْ اللاَّتِ (") أَخَمُ عَنْ قَرْ عَنْهُ وَنَدَعُهُ فقالَ مَنْ ذَا فقالُوا آبُو بكر قالَ آما وَأَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لُولاَ بَدُّ كَانَتْ لِكَ عَنْدِي لَمْ أَجْزِكَ بِهَا لأَجْبَنُّكَ (") قَالَ وَجَعَلَ يَكُلُّمُ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسلَّم فَكُلَّمَا تَـكُلُّمُ ٱخَذَ بلحيَّتِهِ ('' وَالمُنهِرَةُ بْنُ شُمِّبَةً قائمٌ على رَأْس النبيّ صلى الله عليه وسلمَ وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيهِ المُغْفَرُ فَكُلُّمَا أَهْوَى عُرُوَةٌ بِيَدِهِ الى لَحْيَةِ النِّي صلى اللهُ عليهِ وسلمَ ضَرَبَ يَدَهُ بِنَمْلِ السَّيفِ وَقَالَ لَهُ أَخَّرْ يَدَكَ عَنْ لَحْيَةٌ رَسُولُ الله صلى اللهُ عليهِ وسلمَ فَرَفَم عُرُوةُ رَأْسَة فقَالَ مَنْ هذَا قالوا ٱلمُدْيِرَةُ بْنُ شُمُّيةً فَقَالَ آى غُـدَرُ ٱلسُّتُ أَسْمَى في غُدُر تك (٥) وَكَالَ المُغيرَةُ صَحَبَ قَوْمًا في الجَاهليَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَآخَذَ ا مُوالَهُمْ ثُمَّ جَاءَ فأُسلِم فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلم أَمَا الإِسْلامُ فَأَقْبِلُ وَأَمَا المَالُ فَلَسْتُ مَنهُ فِي ثَنيْء (') ثمَّ انَّ مُرْوَةَ جَمَلَ يَرْمُقُ أَصْحَابَ النبيِّ صلى الله عليهِ وسلمَ بمَيْنَيهِ (٧) قَالَ فَوَاللهِ مَا نَنَخَّمَ (١) حنف الجزاءمن قوله وان تكن الأخرى رعامة للا دو احتراما لقام النبو و أي وان تكن الدولة لقريش لا آمنهم عليك من اصال المكروه اليك . والمراد الوجوء أعيان القوم، والأشوابالأخلاط، والخليق بالشئ الحقيق به (٧) البغلر ما تقطعه الخافضة من بضع المرأة عند الختان ، واللات اسم صنم كانت تعبده قريش من دون الله تعالى ، وقد كان من عادة العرب الشتر مذاك ولكن بلفظ الأم فاستعار المديق ذالث الشب الغة في سب عروة واهانة لعبوده ، والذي حساء على ذلك ماأغضيه مدن نسبة رجال صد قواماعاهدوا الله عليه الى الفرار ( ٣ ) أى لولانعمة المعلى الم كافتك عليها لأجبتك ( ٤ ) أي على عادة العرب من أخذار جل لحيتمن مخاطبه لاسهاعت الملاطفة ( ٥ ) غدر معدول عن غادر مبالغة في وصفه بالف روالمني بأغدرا لستأسى في دفع شر خيانتك ببلل المال عنك (٢) أى لاأتمر صله ولا آخسة موذاك الكونة أخذه عدرا لان أموال الشركين وان كانتفنمة عندالقهر والغلبة لكتهامصونة عندالأمن فأخسفها عندذاك غدر وغدرهم عظور كغيرهم من المسلمين واعاتباح أموالم بالحاربة والمعالبة (٧) أى منظر الهم مؤخر عشه نظراطو ملاشررا

رَّسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسليمَ نُخَامَةً الأ وقَمَتْ في كَفَّ رَجِل منهُمْ فَدَلكَ بهَاوَجْهَةُ وجِلْدَهُ وَاذَا أَمَرَهُمُ ابْنَدَرُوا أَمْرَهُ وَ'ذَاتُوضاً كَادُوا يَشْتَلُونَعَلِ وَصُونُه وَاذَا تَسَكَلُمْ خَفَضُوا آصُواتَهُمْ عَندَهُ وَمَا يُحَذُّونَ الَيهِ النَّظَرَ لَمُظيمًا لَهُ (١) فَرَجَمَ عُرُوهُ إلى آصْحَابِ فِقَالَ آئ تَوْمُ واللهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عِلِ الْمُلُوكُ وَوَفَدُتُ عِلِي قَيْمَرَ وَكُسْرَى وَالنَّجاشيُّ وَاللهِ انْ رَأَيْتُ مَلَكًا فَطُّ يُمظُّمُهُ أَصْحَابُهُ البِيطُمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدًا مُحَمَّدًا وَاللَّهِ انْ يَنْخَمُّ نَحَامَةً اللَّهِ وَمَتْفى كَفِّ رَجُلُ منهمْ فَدَلكَ هِا وَجْهَةُ وَجِلْدَهُواذَا آمَرَهُمُ ابْندرُوا آمْرَهُ وَاذَا تُوَضَأً كَادُوا يَقْتَتُلُونَ عَلَى وَضُوتُهِ وَاذَا تُكَلَّمَ خَفَضُوا اَصْوَاتُهُمْ عَنْدَهُ وَمَا بُحِدُّونَ الَيْهِ النَّظْرَ تَمْظِيماً لَهُ وانَّهُ تَمَدْ عرَ ضَ عَلَيكُمْ خُطُّةٌ رُشْـدٍ فأَثْبِلُوها فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَي كَنَانَةَ دَعُونِي آتِيهِ فَقَالُوا اثْتِهِ فَلَمَا أَشْرَفَ على النيّ صلى الله عليه وسلمَ وأصحابهِ قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هٰذَا فلانَّ وهوَ منْ قَوْمٍ يُمظَّمُونَ البُّدُنَ فَأَيْمَتُوهَا لَهُ (") فَبَمْتَ لَهُ وأُسْتَقْبِلَهُ النَّاسُ يُلَبُّونَ فَلَمَّا رَأَى ذلكَ قال سُبْحانَ اللهِ مَا يَنْنَى لِرُولًا م أَنْ يُصَدُّوا عَن البَيْت فَلَمَا رِجَمَ الى أَصْحَابِهِ قَالَ وَأَيْتُ البُدُنَ قَدْ قُلَّدَتْ وَأَشْعَرَتْ ٣٠ فَمَا اَرى اَنْ يُصدُّوا عَن البيتِ فَقَام رجُلُ منهُمْ فِال لَهُ مكْرزُ بْنُ حَفْص فَقَالَ دَعُونِي آتِيهِ فَقَالُوا أَثْنَهِ فِلمَّا أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه (١) ذاك الدَّالدُّ الدُّعلى سدل التمين عالفظه الطاهر المعصوم صلى الله تعالى عليه وسلم وابتدار الأمم الاسراع الى فعل ماأمر وابه . والوضو وبالفتي ماستوصاً به والمرادهنا مافضل لى الله تعالى علىموسيل أومالشر الأعضاء الشريفة عنسه الوضوء و واحداد النظر إدامت ، واعافعاواذاك عضرةعروة وبالغوا فسهاشارة منهرالى الرَّدعلي ماخشيمين فرارهم . وكائنهم فالوابلسان الحال من صب المامه هذه الحبة و مكره هذا الا كبار كيف يظن بهانه بفرعنه ويسلم لعمدومبلهم أشدارتباطا واغتباطا موينصر مالمؤزر من القبائل التي راعى بمنها بعنا بمجر دالقرابة والرحم (٧) البعث الاتارة أى أثد وهاله وكل شئ أثرته فقد بعثته ( ٣ ) تقليد البدن تعليق شئ في عنقها لتعلم أنهاهدى واشعارها

لعنها في سنامها ععبث مسل دمها لكون ذلك علامة أسنا لذلك

J

كَتُكِ رَائِقًا وَسَلَمَ هَذَا مَكُورٌ وَهُوَ وَجَلٌ فَاجِرُ فَجَلَلَ بِكُلِّمُ النِّيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ فَيَنْمَا هُو بِكُلُّمُهُ اذْ جَاء سُهِيلٌ بْنُ عَمْرُ وقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلمَ قَـدْ سَهُلَ لَـكُمْ مَنْ أَمْرِكُمْ فَقَالَ هَاتِ اكْتُفْ بَيْنَنَا وَيَنْكُمْ كَتَابًا فدَعَا الذيُّ صلى اللهُ عليه وسلم السكانت (') فقالُ الذيُّ صلى أللهِ عليه وَسلم أَكْتُتُ بِسُم اللهِ الرَّحْمُنُ الرَّحِيمِ فَقَالَ سُهِيلٌ أَمَا الرَّحْمَٰنُ فَوَأَلَّهُ ما أَدْرِي مَاهِيَ (" وَلَكُن اكْتُ بِأَسْمِكَ اللِّهِ كَمَا كُنْتَ تَكَتُبُ " فَقَالَ السَّلْمُونَ وَاللَّهِ لاَ نَـكُتُبُها الاّ بستم اللهِ الرَّحين الرَّحيم فقالَ النَّى صلى اللهُ عليه وَسلم اكتُبُ بأسمكَ اللَّهِمُّ ثُمَّ قَالَ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَدُّ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ سُهُيلٌ وَاللهِ لَوْ كُنا نَمَلُمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَاصَدَدْنَاكَ عَن البّيتِ وَلاَ قَاتَلْنَاكَ وَلَكِن أَكْتُ مُحَمَّدٌ بِنْ عَبد أَلله فَمَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسلم وَاللهِ انِّي لَرَسُولُ اللهِ وَانْ كَذَّبْتُمُونِي. آكُتُ مُحَمَدُ بنُ عَبَدُ اللهِ فَعَالَ لهُ النَّيْ صلى اللهُ عليه وَسَلَّم على أَنْ تُخَلُّوا ا يَنْنَا وَيَهُنَ البَيْتِ فَنَطُونُ بِهِ فَقَالَ سُهُيَلٌ وَاللهِ لاَ تَتَحَدَّثُ المَرَبِ ۗ أَنَّا أُخِذْنَا صَعْطة (1) وَلَكِن ذَلكَ مِنَ العَامِ ٱلمُعْبِلِ فَكْتَبَ فَعَالَ سُهِيلٌ وَعِل أَنَّهُ لاَ يأْ تِكَ منا رَجلُ وَانْ كَانَ على دِينكَ الاّ رَدَدْتُهُ الْينا قَالَ السُّلمُونَ سُبْحَانَ اللهِ كَيفَ يُرَدُّ الى المُشركينَ وَعَذجاء مُسلماً فَيَنْمَاهُمْ كَذَلِكَ اذْ دَخَلَ أَبُو جَنْـدَلُ بِنْ سُهِيَلِ بْنِ عَمْرِو بَرْسُفُ فِي قُبُودِهِ <sup>(٥)</sup> وَقَدْ خَرَجَ مَنْ

<sup>(</sup>۱) الكاتب هو الامام على كرم الله تعالى وجهه كاصرت به غير واحدين أحداب المست (۲) أى ماهده الكامة (۳) أى لا نه عليه السلام والسلام كان يكتب كذلك في بدء الاسلام • روى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يكتب بلحث اللهم الدائن نول بسم الله بحراها فأمر بكتابة بسم الله حتى نزل قل احدوا الله أوادعوا الرحن فأمر بكتابة بسم الله الدون الى أن نزلت آبة المثل فأمر بكتابة بسم الله الرحن الرحم (٤) أى لا تعلق بينا في بن البيت الحرام فتصدث العرب انا أخذ افهرا (٥) الرسم مشى المقد المي يمثى بطيئة اسبب قدوده و وكان حبسة و وسهيل حين أسلم وعذب في القد تعالى غرجهن السبعن وتنك الطريق

(170)

أَسْفًا. مكَّةَ حَتَّى رَمَى بِنَفْسهِ بَيْنَ أَظْهُرُ السُّلمينَ فقالَ سَهُيلٌ هَذَا يَا مُحمَّكُ أُوِّلُ مَا أَفَاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ اليَّ فَقَالَ النِّيُّ صلى اللهُ عليهِ وَسلم النَّا لَمُ نَفْضِ الكِنَابَ يَمْدُ (١) قالَ فَوَاللهِ اذَالَمْ أُصَالِحْكَ عَلَى شَيْءً أَبِدًا . قال النبيُّ صلى اللهُ عليه وَسلم فأجزهُ لي(" قالَ مَا أَنَا يَجِيزِهِ اللهُ فَمَالَ لَمِي فَأَفْعِلُ قَالَ مَا أَنَا بِهَاعِلِ قَالَ مَكْرَزٌ بِلْ قَدْ أَجَزْنَاهُ لِكَ (أُ قَالَ أَيُو جَنْدَل أَيْ مَعْشَدَ المُسلمينَ أَرَدُ الى الشُّمر كَبِنَ وَقَدْ جِئْتُ مُسلماً أَلاَ تَرَوْنَ ما قَدْ لَقَيتُ (" وَكَانَ قَدْ عُدَّبَ عَذَا با شَدِيدًا فِي اللهِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَتَيْتُ النَّي صلى الله عليه وَسلم فقلُتُ أَلَستَ نَيَّ اللهِ حَقًّا قالَ بَلَى قلْتُ أَلَسْنَا على الحَقّ وَعددُونًا على الباطل قال بلَى قلَّتُ فلمَ نُعلى الدُّنيَّةَ في ديننا اذًّا قَالَ إِنَّى رَسُولُ اللهِ وَلَسَتُ أَعْصِيهِ ( ) وَهُوَ ناصرى قُلْتُ أُو لَلِسَ كُنتَ نَصَدَ ثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي البَيْتَ فَنطُوفُ ﴾ قالَ بلَي فأُخبرُ تُكَ أَنَّا نأْتِيهِ العَامَ قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنْكَ آتِيهِ وَمُطَوِّفٌ بِهِ.قَالَ فَأَتَبِتُ أَبَا بِكُر فَقُلَتُ إِنَّا أَبَا بِكُر أَلْيُسَ مِدًا نَيَّ اللهِ حَنَّا قالَ بَلَى قُلْتُ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقُّ وعدُوْنَا على الباطل قَالَ بِلَى قُلْتُ فَلَمَ نُعلَى الدُّنيةَ فِي دِيننَا قال أَيِّهَا الرَّجِلُ انَّهُ زَسُولُ الله ولَيسَ يَمْمِي رَبُّهُ وهُو أَناصِرُهُ فأستَمْسكُ بِمَوْزِهِ (' فَوَالله أنَّهُ على الحقَّ فلتُ أَلَيْسَ كَانَ يُصَدِّثنا أَنَّا سَنا تِي البَيتَ وَنطُوفُ بِهِ قالَ بلَى أَفَأْخِبركَ

وركبا الجبال حق وصل الى السامين ( ١ ) أى ام نفر عن كتابته الآن ( ٧ ) أى امض لى قولى فيه فلا أردة اليك ( ٣ ) الم يستدعله الصلاة والسلام بقول يمكز ورد أبا جندل الى قومه لا نما المساهدة والسلام بقول يمكن أنه صلى الله تعلق على موسلم قال المنتفر وان الله عند والله عند الله في المعرف المنافذة الأمرا الله جل المنافذة المنافذة الأمرا الله جل المنافذة المنافذة الأمرا الله جل الشافة المنافذة المنافذة الأمرا الله جل المنافذة المنافذة الأمرا الله جل الشافذة المنافذة الأمرا الله جل الشافذات المنافذة المنافذة الأمرا الله جل الشافذات المنافذات المنافذات السيافذات المنافذات المنافذات المنافذات المنافذات المنافذات المنافذات المنافذات الله جل المنافذات المناف

اً أَنْكَ تَأْنِيهِ العَامَ قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمَطُوَّ فَنَ بِهِ قَالَ عُمَرُ فَصَلت لذلك أَعمالاً (١٠ قال فَلَمَّا فَرغَ منْ قَضيَّةِ الكتابِ قالَ رَسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم لأَصْعَابِهِ قومُوا فأُغَرُوا مُ الطُّقُوا قال فَوَاللهِ مَاقَام منهُمُ رَجُلٌ حنى قال ذَلكَ ثَلاَثَ مرّاتٍ (\*) فلمَّا لَمْ يَقُمْ مَنْهُمْ أَحَــدُ دَخلَ علَى أُمَّ سلمةَ فَذَكَرَ مالَقيَ من الناس فقالت أُمُّ سلمةَ يَا نَيَّ الله أَغَتُ ذَلكَ أُخْرُجُمْ ثُمَّ لا تُكلَّمُ أحدًا منْهُمْ كلمةً حَنَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ وَتَدْعُو حالنَكَ فَيْحِلْمَكَ فَخَرَجَ فَلمْ يَكُلُمْ أُحَدًّا وَنُهِمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلَكَ نَحَرَ بُذْنَهُ وَدعا حالِقَهُ فَحَلَقَهُ فَلمَّا رَأَوْ ا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا <sup>(\*)</sup> وجَمَلَ يَنْضُهُم بَحَلقُ بَعضًا حتَّى كَادَ بَمَضُهُمْ يَقَتُلُ بَمْضًا (\*) غمًّا ثمَّ جَاءَهُ نَسْوَةٌ مَوْمَنَاتٍ فَأَنْزَلَ اللهُ تَمَالَى يَأَأَيُّهَا الذينَ آمَنُوا اذَا جاءكُمُ المُؤْمَنَاتُ مُهَاجِراتٍ فَا مُتَحَنُوهُنَّ ( عَنَّى بَلَمْ لِمِصَمَ الـكُوَافر فَطَلَّقَ عمرُ يَوْمَنَّذِ الْمُرْأَتَيِن كَانَنَا لَهُ فِي الشَّرُكِ فَتَزَوَّجَ احدَاهما وقلبه على قلب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأعرفهم بشوَّ به وأحواله (١) الاشارة الىالتوقف الذي صدرمنه ، روى أنه قال لقد دخلي أمر عظيم وراجعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلمر اجعةمار اجعته مثلهاقط هذاولم تكن ذلك شكامنه في الدين معاذاته تعالى

وقله على قلب رسول القدصلي القد تعالى علم وسلوا عرفه بشرق به وأحواله (١) الاشارة المالتوف الذي صلى القد المالتوف الذي صلى القد تعالى على وسراج مدالني صلى القد تعالى على وسراج مدالني صلى القد تعالى على وسراج مدالني صلى القد تعالى على وسراد التربي مداولة تعالى المدف على الخلال أهل الشائل كاعرف من صلابت وقد تعلى اذلال أهل الشائل كاعرف من كان يقول ما ذلك أسترة الذين والمراد الأعمال ما ورد تقسيرها عني بعض الوايات فقد المنابع والمائل والمنافقة والمنابع والمنافقة والمن

مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفِيانَ وَٱلْأَخْرَى صَفُولُ بْنُ أَصَيَّةً ثُمَّ رَجِمَ النَّيِّ صَلَّى الله عليهِ وَسلمَ الى ٱلمَدِينَةِ فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرِ رَجُلٌ مَنْ قُرَيْشٍ . وَهُوَ مُسلمٌ فَأُرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ رَجُلُينِ فَقَالُوا المَّهُ الذِي جَمَلْتَ لَنَا فَدَفَعَهُ الى الرَّجُلُين فَخُرَجاً ﴾ حَنى بَلَغا ذَا الحُليفة ِ فَنزَلوا يأ كُاوُنَ مِنْ تَسْرِهِمْ فَقَالَ أَبُو بَصِيرِ لأَحَدِ الرَّجُلُين وَاللَّهِ إِنِّي لأرَى سَيفَكَ هذا يَافُلانُ جَيدًا فأسْتَلَّهُ الآخَرُ فَقَالَ أَجَلُ (١) وَاللَّهِ انَّهُ لَجِيدٌ لقدْ جرَّبْت بِهِ ثمَّ جَرَّبْتُ فَقَالَ أَبُو بَصِيدٍ اَرِنِي اَنْظُرْ الَّهِ فَأَمَكَنَهُ مِنهُ فَضَرَبَهُ بِهِ حَتَّى بَرَدَ (<sup>()</sup> وَفَرَّ الاخَرُ حَتَّى اَتَّى ا لُمْدِينَةَ فَدَخَلِ المَسْجِدَيْمُدُو (\*) فقال رَسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وَسلمَ حينَ رَّآهُ لَقَدْ رَأَى هَذَّا ذُعَّرًا (" فَلَمَا انتهَى الىالنبيّ صلى الله عليه وَسلم عَالَ قُتِلَ وَاللَّهِ صَاحِي وَإِنِّي لَمْتُولُ فَجَاءَ آبُو بَصِيرِ فَمَالَ يَانَيَّ اللَّهِ قَدْ وَاللَّهِ أَوْفِي اللّهُ ذِسُّكَ قَدْ رَدَدْتَنِي النَّهِمْ ثُمَّ أَنجَانِي اللَّهُ مِنهُمْ قال النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وَسلمَ وَيَلُ أَمَّهُ مِسْمَوُ حرْبٍ (0) لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدُ (١) فَلَمَا سَمَعَ ذَلِكَ عِرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُهُ الَّيْهِمْ فَخْرَجَ حَتَّى أَنِّي سَيْفَ البَعْدِ (" قَالَ وَيَتَفَلَّتُ مِنْهُمْ أَبُو جَنْدَلُ بْنُ سُهِيلِ فَلَعَقَ بَأْبِي بَصِيرِ فَجَمَلَ لاَ يَغْرُبُحُ مِنْ تُوَيْشِ رَجُلُ فَدْ أَسْلُمَ الاَّ لَحِقِ بأَبِي بصِيرِحتَّى أَجْتَمَتُ مِنِهُمْ عِصَابَةٌ (" فَوَاللهِ مَايِسْمَعُولَ إِمهِ خَرَجَتْ لِتُرُيْسِ إلى الشَّام الأَ أَعْتَرَضُوا لَهَا " فَتَسْلُوهُمْ وَأَخَذُوا وقعت على دالر عال لا النساء (١) أجل عمى نعم (٢) أي مات . وهذا تعبير باللازم لان الإنسان اذامات بردوخست حواسه وسكنت جوارحه ( ٣ ) المدور الشي السريع ( ٤ ) الذُّعر بالضما لحوف وبالفتح الشخو يف كالادعار ( ٥ ) الضعيرلاني بصير . وهذ مكلة ذمتقو فماالعرب ولايقمدون معنى مافهامن الذع لانالوس الملاك والثبور كقوالم لأثه الويل و والمرادهنا التعجيمين اقدامه على الحرب والنهوض لها واسعار فارها ( - )أي لوكانه أحدينصره و وازره على ايقاد نار الحرب لأنار الفتنة وأفسد الصلح (٧) سيف البعرساحلهفيموضع يسمىالعيصكافىخبر وهوعلىطريق أهلمكة اذاقصدوا الشام ( A ) العماية الجاعة لاواحد لحماس لفظها وهي مايين العشرة إلى الأربعين ( ٩ ) العير القافلة . واعتراضهمهـا وقوفهمڧطر يقهابالعــرض . وطلك كنايةعن منعهمهـامـن.

| (حوناهبره)                                                                                                                                                                             | (14)    | ()     |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------|
| أَ مُوالَهُمْ فَأُوْسَلَتُ تُمُرِيْسُ إلى النبيُّ على اللهُ عليه وَسلم تُناشِدُهُ باللهِ وَالرَّحم                                                                                     | راری    | كتاب   | ٠ŀ            |
| لَمَّا رَسُلَ فَمَنْ أَنَّاهُ فَهُو آمَنٌ (١) فَأَرْسَلَ النِّي صلى الله عليهِ وسلم النِّيم                                                                                            |         |        |               |
| فَأَنْزَلَ اللهُ نَمَالَى وَهُوَ الَّذِي كَفَّا أَيْدَ بَهُمْ عَنَكُمْ وَٱ يْدِيَكِمْ عَنْهُم بِيَطْن مكَّة                                                                            |         |        |               |
| منْ بَدِدِ أَنْ أَظْفُرَ كُمْ عَلَيْهِمْ ("كَفَّي بَلْغَ الْعَمِيَّةَ حِمِيةً الْجَاهِلَيَّةِ. وَكَأَنَتْ                                                                              |         |        |               |
| حسيتُهُمْ أَنَّهُمْ لِمْ يَقُرُوا انَّهُ نَبِي اللهِ وَلَمْ يَرُوا بِيسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحيم                                                                                   |         |        |               |
| وَحَالُوا يَنْهُمْ وَيَيْنَ البَيْتِ                                                                                                                                                   | السوريز | الشروط | المروط        |
| انَّ خَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ دَارُ بِي النَّجَارِ ( ) ثُمَّ بَيِيعِبدِ الأَشْهَلِ ثُمَّ دَارُ                                                                                        | 30,00   |        | فالجيد        |
| نِي المَرِثِ ثُمَّ بَي سَاعِدَة وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ . ثُمَّ قالَ . قالَ                                                                                               |         |        | ÷Ν            |
| سَمَدُ للنبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلم يَا رَسُولَ اللهِ خُيْرَ دُورُ الأَنْصَارِ فَجُمُلنَا                                                                                              |         |        |               |
| آخرًا (' فقالَ أَو لَيْس بِحِسبِكُم انْ تكونُوا منَ الخيارِ ('                                                                                                                         | أبوحيدا | الثاقب | ففل دورالاقما |
| المسير (١) أى تسأله بالقريب الجيب و بعق القسرابة إلا أرسل الى أي بصير وأصحابه                                                                                                          | المدي   |        | 7             |
| بالامتناع عن ابذاء قر يش فن أناه منهـ مسلما فهو آمن من الرّد ( y ) أى منع أبدى كفار<br>مكتمت كم ، و بر يدبيطن مكة الحديمية ، واطلاق عليها مبالة فى الفرب ، وأظفر كم أى                 |         |        |               |
| المركم عليم والآية الى الفاية ( وكان الله عاتهماون بعسيرا هم الذين كفر واوسد وكم عن                                                                                                    |         |        |               |
| المسجد الحرام والهدى معكوفا ) أى مجبوسا ( أن يبلغ محمله ولولا رجال مؤمنون ونساء                                                                                                        |         |        |               |
| مؤمنات) موجودون تكه مع الكفار (لمتعلوهم) بصفة الابمان ( أن تطؤهم ) أى<br>تهلكوهم مع الكفرة لوأذن لكرفى الفنح ( فتصيكم مهممورة ) أى اثم ( بغيريم )                                      |         |        |               |
| منكر بعول كن المرود فن فيه حينك ( ليدخل الله في حقه مهم الله ) عام ( بعدولم ) من مرا بعدولم )                                                                                          |         |        |               |
| وذلك بأمنهم وتوفيقهم الى الحامة صراسم العبادة على الوجه الأنم ( لوتزياوا ) أي تميز واعن                                                                                                |         |        |               |
| أهل السكفر ( لعنسنا الذين كفروامهم عناباأليما ) وذلك يكون بالاذن بالفنح ( إدجعل الذين كفروافى فلا بهما لحية ) الآية أي جعلوها في قال بهم اسنة وجوار حهم لهاراصنة                       |         |        |               |
| المناع المراق عدر الما عليه المراق الما الما الما الما الما الما الما ال                                                                                                               |         |        |               |
| (٣) أىانأفضل قبائلهم بنوالتجارالخ فهومن الحلاق المحلوار ادة الحال . بريدأن                                                                                                             |         |        |               |
| الفضل حاصل في جمعهم وان تفاوت فيهم من اتبه بعسب سقهم الى الاسلام و آثار هرف .                                                                                                          |         |        |               |
| ( ٤ ) أى فصل بعض الناوين بتلك الدّور على بعض فحملنا آخر افى الذّ كر ( ٥ ) أى<br>أوليس بكاف كم أن تكونوا من الخيار الذين فضاوا على كثير بمن خلق بغضــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |         |        |               |
| الحسيستفق عليه                                                                                                                                                                         |         |        |               |

طاطة

اجرمريرة بال

at 31 الادب اذَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بَغَيرِ حَقَّ فَلَهِمُ الدَّارُ يَوْمَ السَّيامَةُ ('' اذَّ رَجُلاً حَضَرَهُ الدَّوْتُ فَلَما يَشِسَ مَنَ الْحَيْقِ آوَهُمَ المَلَّهُ اذَا آنَا مِتْ فَأَجْمَعُوا لِي حَطَبًا كَذِيراً وَآ وَفَدُوا فِيهِ نَارًا حَثَّي ('' اذَا آ كُلَتْ لَحَمِي وَخَلَصَتْ الِي عَظَمَى فَا مَتَحَشَتُ ('' فَضَدُلُوها فَا طَحْنُوها ثُمَّ انْظُرُوا بَوْمًا رَاحًا فَاذْرُرُهُ فِي اليَمْ ('' فَصَمَّوا فَجَمَهُ اللهُ فَقَالَ لَهُ لَمِ فَمَلْتَ ذَلِكَ قَالَ مَنْ خَشَيْتَكَ فَنَفُرَ اللَّهُ لَهُ ''

أَنْ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بِعْض نَي اسْرَائِيلَ أَنْ يُسِلِقَهُ آلْفَ دِينارِ فِدْ فَهَا اللّهِ (\*) فَضَرَجَ فِي البَعْرِ ظَمْ يَجْدَمَرُ كَبَّا فَأَخَذَ حَشَبَةً فِنْقَرِهَا (\*) فَأَدْخَلَ فِيها آلْفَ دِينارِ فَرَى مِها فِي البَعْرِ (\*) فِمْرَجَ الرَّبِمِلُ ٱلذي كَانَ اَسْلَقَهُ وَإِذَا بِالْخَشَبَةِ فَأَخَذَها لأَهاهِ حطَبًا فَذَكَرَ العمديثَ ظَمَّا نَشَرَها وجد المال

انَّشَرَّ الناسِ عندَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ السِّيامَةِ مَنْ ترَّ كَالنَّاسُ المَّاكَسَرِّ هِ (٥)

(۱) الشوص تكانسا لخوض والأصل في النابي المشى في المما وتحريكه تم استمعال في المساوت ويحدثم استمعال في التلس الأمن والتصرف فيه والمراد بمال القساجيل المسلمين و وأضافه اليه جل شأنه تشر بفاوتمنو في فيا للتخوص فيه بمالا برضيه و والمستى ان الذين يتصرفون فيا خصصه الله تعالى المسلمة العامة بما يهوى أنفسهم فأوات المشهم عنا أب ألم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلامن أبي القبقل بسلم و والله تعالى ولى التوفيق

(٧) غافظ فضوف يستازمه التركيب أى والقوق فيها حتى الخ (٣) أى احترفتا في نافط المنافر و المالم التركيب أى والم الله المنافر و والم المنافر و المناف

( ۱۷ - حدایة الباری )

المائه فوده دماني يريدون ان يبدوا الام الله

انَّ عَبِدًا أَصَابَ ذَبُا وَرُبُّا قَالَ أَذْنَبَ ذَبُّا ('' فَقَالَ رَبِّ أَذْنَبُ ذَنَبًا وَرُبَّنَا قَالَ أَصَبَتُ فَا غَفِرْ فَقَالَ رَبُّهُ أَعِمَ عَبِدِي أَنَّ لَهُ رِبًّا يَفَوْ الذَّنْب وَيَأْخِذُ بِهِ غَفَرْتُ لِمِبْدِي مُ مَكَثَ ماشاء اللهُ ثُمَّ أَصَاب ذَبَا أَوْ أَذْنَب ذَنَبًا فِقَالَ رَبِّ أَذْنَبَتُ أَوْ أَصَبَتُ آخَرَ فَا غَفْرهُ فَقَالَ أَعْمَ عَبْدِي أَنْ لَهُ رَبًّا يَفْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخِذُ بِهِ غَفَرْتُ لِمِبْدِي ثُمَّ مَكَثَ ماشاء اللهُ ثُمَّ أَذْنَب رَبًّا يَنْفُرُ الذَّنْبَ وَيَأْخِذُ بِهِ غَفَرْتُ لِمَبْدِي ثُمَّ مَكَثَ ماشاء اللهُ ثَمَّ أَذْنَبَ ذَنِيا وَرُبُعا قَالَ أَصَابَ ذَنِيا قَالَ رَبِيًّا صِبْدَى أَنَّ لَهُ وَبُلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ فَالْوَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا اللهُ اللهُولِيْ اللهُ اللّه

انَّ عَبْد اللهِ رَجْلُ صَالِحٌ (١)

و بنس ان المشيرة فلما جلس تطلق في وجهدوا بسط البه فلما انطلق الرجل قالت أو الواقد المساورة السياس المساورة السياس السياس السياس السياس السياس السياس المساورة الأعراب كان مقال الأحق المساورة الأعراب كان مقال الأحق المساورة الأحراب كان مقال المساورة المساو

(۱) كذات كرره خدا الشائق هذا الحديث وفر وابة بدون تكرار ولفظهاعن النبي صلى المقتمال علموسط فيا يتكى عن ربع عزوجل قال أذنب عبد ذنبا . وكفا في يقد المواضع (۲) أى اذا كان هذا وأبه يقتر في الذنب فيستغفر لكن هذا الاستغفار هو الذي يتبتد المائة على المنافق في القلب مقار المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق والنسخة أمام المنافق والمنافق المنافق والنسطة المنافق والمنافق والمن

الأثاثب من

الله خاسطًا (١) انَّ عَيْنِيَّ تنَامَان وَلاَ ينَامُ قَلَى (\*) .

(١) العفريت النافذ في الأمرالبالغ فيسع خبث ودهاء ، ويطلق على المقرّد من الحن والانس ولذا خصصه هنا الأول ، وتفلت معني تعرُّ ص لى فلتة أي بفته ، والبار حكل زائل ومنه ميت البارحة . والمراد بالسارية الاسطوانة . والخاسم المبعد المطرود . فيه اشارةالي أنهصلي الله تعالى عليه وسلم كان في اقتدار ه ذلك إلا أنه أر ادكال دعو مأخد في النبواة بترك شي تضعنه ذلك المال العظيم والا فقالك المك ليس مجسرا د ريط جني مار دفي مص الأعدة بل سائر ما تضعنه قول الجس جلت قدرته (فسخر ناله الريخ تجري بأمر ، وخاء حسثأصاب ) الآيات . و بعدفي الآية يمني غيرأى لايصح لأحد غيري كفوله تعالى ( فمن بهديه من بعدالله) أي غيره واستعطاؤه منصحانه لم مكن حرصاعلي الاستبداد عا لا معطمه غيره لاته لم يطلب فالث الاباذن منه تبارك وتعالى فان الأنبياء صلوات القتعالى وسلامه علهم لابطلبون الامايو دن لهم في . و جائزان العليم عزوج لف أعلمه بأنهان سأل ذلك كان أصلح لأحره وأعلمهانه لاصلاح فيد الغيره لانه أرسل فيذمن الجبارين وتفاخر هماللك وذالث يستازم أن يستوهب ملكا زائداعلي الماللث زيادة خارقة العادة بالفة حد الاعجاز ليكون ذاك دليلاعلى نبوته قاهرا للبعوث المهولن تكون معجزة حتى نخرق العادات ومعجزة كل ني ما اشتر ف عصره . ألاترى أندا الشهر السحر وغلب في عهد الكلم علىه السلام جاءهم عاتلقف ماأتوابه و الماشهر الطب في عهد المسيح عليه السلام جاءهم ابراءالأ كموالأرص واحباء الموتى اذن الله تعالى ، ولما اشتهرت البلاغة في عهد خام الأنبياء صلى الله تعالى عليه وسلم أناهم بكلام هزم اقتدار فصحائهم وأفعدهم عن مباراته وسبول عِزهم عن مجاراته حيثقال (المأتون عثله ولو كان بمنهم لبعض ظهيرا) الحديث أخرجهمسإوالنسائي ( ٢ ) سبه أنه قبل الراوية كيف كانت صلاة رسول القصلي الله تعالى علموسل في

رمضان فقالتما كان يز مدفى ومضان ولافى غسره على إحدى عشرة ركمة يصلى أربعا فلانسأل عن حسنهن وطولهن تم يصلى أد بعافلانسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى ثلانا فقلت بارسول الله أتنام قبل الوتر قال الخبر أى لان القلب اذا قو يت فيس الحياة لاينام اذا

| ( )                                                                                                      | 1 "             | '/             |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| انَّ فِي الجَنَّةِ بِأَنَّا يَقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَنخُلُ مِنهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ القيَامَةِ (١٠   | راوی            | <del>کاب</del> | بار             |
| لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدُ غَيرُهُمْ يُعَالَ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُو وُنَ لاَ يَدْخُلُ مِنهُ أَحدُ  |                 |                |                 |
| غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِق فَلَمْ يَذْخُلُ منهُ أَحَدُ (٢)                                      | سهل             | الصوم          | الرياد المساغية |
| أَنَّ فِي الجَّنَّةِ خَيْمةً مَنْ لُؤْلُوَّةٍ مُجَوَّفَةٍ عَرْضَهُا سِتَّوْنَمِيلاً (١) في كلِّ          |                 |                | 45              |
| زَوِيَةٍ مِنهَا أَهُلُ مَايَرَوْنَ الآخرِينَ يَطُونُ عَلَيهِمُ النُّوْمِنُونَ. وَجَنَّتَانِ مِن          |                 |                |                 |
| فِضَةٍ '' آنَيْتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا . وَجَنَّتَانِ مِنْ كَذَا ' آنِيَتُهُما وَمَا فِيهِمَا . وَمَا     |                 | ,              |                 |
| بَيْنَ القَوْمِ . وَبَينَ أَنْ يَنظُرُوا الى رَبْهِمُ الأرداء السكبِر عَلَى وَجْهِمِ ( " في              |                 |                |                 |
| جنّة عَدْنِ (٧)                                                                                          | عدادة<br>ان تيس | التنسير        | جور مثا         |
| المتالأعماء ، وقلب الشريف أقوى القاوب حياة با أولى الألباب ، وهذا الحديث                                 |                 |                | موراتة          |
| إخرجه سيزوأ بوداودوالترمندي والنسائي                                                                     |                 |                | Ŧ.              |
| (١) الرابان مشتقمن الري يوهومناسب خال الماعين لانهم بتعطيشهم أنفسهم في                                   |                 |                |                 |
| الحياة الدنياية خاون منه ليكو كوامن الفلها آمنين و وتعصيص الري الذكردون الشبع                            |                 |                |                 |
| لكونهأشق على الصائمت (٧) كرارنني دخول الفيرمن اللَّمَا كيد إظهارا لفضل                                   |                 |                |                 |
| الماموالميام والحديث متفق عليه                                                                           |                 |                |                 |
| (٧) وصفلاً حدى الخيام المشار الهافي سورة الرحن واللولوة من ضروب الدر                                     |                 |                |                 |
| والميل للتفرسخ والفرسخ اتناعشرا أنفذراع أوعشرة الايعلى خلاف في ذاكبين                                    |                 | }              |                 |
| أهل اللغة ، وقدراد جمانا التقدير الصديد أوالتكثير ( ٤ ) خبر اليتاوه والجلة خبر                           |                 |                |                 |
| لتلوه فني التركيب تقديم وتأخير والتقدير جنتان آنيهما ومافهما من فضة . وذلك تفسير                         |                 | -              |                 |
| لقوله تعالى ( ولمن خاف مقامر به جنتان ) الآبات الى قول سبصانه ( ومن دونهما جنتان )                       |                 |                |                 |
| والمراد الدون هذا القرب أي دونهما جنتان هما أدى الي المسرش (٥) يبين هذا المهم                            |                 |                |                 |
| ماأتى به في الرواية الأخرى الآتية في حرف الجيمن أنهم امن ذهب . وهاتان القرَّبين                          |                 |                |                 |
| والأوليان لأحماب اليين كافي الحبر (٦) لايعرب عن علمك أن صاحب البلاغة صلى الله                            | 1               |                |                 |
| تعالى عليه وسلم كان بمخاطب العرب عائرتني اليمدار كهمو بدني اليهم القصى من المعانى بما                    |                 |                |                 |
| يسوغه لم من قوالب الحس لتتناوله أفهامهم . ولما كان الرداء من ملاعات المخاطب عبر                          |                 |                | ŀ               |
| بهعن حجاب هيبته وموانع عظمته كافي الحديث الآخر الكبر مامردائي والعظمة إزاري                              |                 |                |                 |
| والمرادأن المؤمنين اذاتبو وامقاعدهم من الجنة لولا ماعند معرمين هية ذي الجلال الماحال                     |                 |                |                 |
| ينهم وبين الرؤية حائل و فاذاشاؤا الزيادة على الحسنى المشار اليهافي الكتاب تطول                           |                 |                |                 |
| عليهم ذو الطول سعانه برفع ذاك الججاب وقواي أبسارهم وبسائرهم على النظر الى وجهه                           |                 | .              |                 |
| الكريم . وهبناعاتمةالسُّعادةوملعنا الحسنىوزيادة (٧) ظرفُ القوم . الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | Ш,              | ١              |                 |

| ,                                                       | (1                                                                                                              | 11)               | (عوف الهمزة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب<br>ماجاءة صفة<br>الجنة وانها<br>مخلوقة<br>ماينسي من | المال الم | راوي<br>انس<br>اب | انَّ فِي الجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظَلْهَا مِائَّةَ عَامٍ لاَ يَعْظَمُهَا <sup>(')</sup><br>انَّ فِي الصلاَّةِ شَمَّلاً <sup>(')</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مايسي بمن<br>الكلام في<br>السلاة                        | الملاة                                                                                                          | î                 | انٌ قَدْرَ حَوْضي كَمَا بِينَ أَيْلَةَ وَصَنَّعاءَ مِنَ الْيَمَنِ ( وَانَّ فِيهِ مِنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| في الحوش أ                                              | الرقاق                                                                                                          | أس                | الأَبَارِيق كَمَدَدِ غُبُومِ السَّمَاء (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                         |                                                                                                                 |                   | أَنَّ مُرْيِشًا حَدِيثُ عَهْدِ عِيَاهِلِيَّةٍ وَمُصْيِبَةٍ وَإِنَّي أَرِدْتُ أَنْ أَجْبُرُمُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لحروةال                                                 |                                                                                                                 |                   | وَأَتَأْلَهُمْ * ۚ أَمَا تَرْضُونَ أَنْ يَرْجِعَ الناسُ بِٱلدُّنِيَا وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                         |                                                                                                                 |                   | الى بُيُوتِكُمْ . قَالُوا بَلَى . قَالَ لَوْ سَلَكَتِ النَّاسُ وَادِيًّا وَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                         | المازى                                                                                                          | ••••••            | شِمِاً لَسَلَكُتُ وَادِي الأَنْسَارِ أَوْ شِبْ الأَنْسَارِ "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1              |                                                                                                                 |                   | أخرجه سما والترمدى والنسائي والمنطقة المساورة المنطقة المساورة المنطقة المساورة المساورة والمنطقة المساورة والمنطقة المساورة والمنطقة والمن أمها هذا الناحة والمن أمها هذا المناحة والمناحة والمنا |

(145)

| ( حرف الفيزه )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (14     | ٤)      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|
| انَّ كَذِبًا عِلَيَّ لَيْس كَكْدَبِ عَلَى أُحَدِ (١) مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | راوی    | كتاب    | باب                  |
| فَلَيْبَوا أَ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المنيرة | الجنائر | ما يكره من<br>الناحة |
| اذً إِنَّ اللَّهُ أَجْرَ رَجُلٍ مِنْ شَهَدَ بَدُراً وَسَهْمَهُ (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ان عمر  | المثاقب | مناقب عثمان          |
| انَّ لِكُلُّ نِيِّ حَوَّارَيًّا وَحَوَّارِيّ إِلزُّ بَيْرُ (''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47. 33  | الجاد   | غضل الطليمة          |
| انَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسْمِينَ أَسُمَّ مَاثَةً الاَّ وَاحِدًا (٥) مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.185   |         |                      |
| هوالمتبوع الملاع لاالتاب المليع ، هكذادأب المكم فقوس معامل كل امرئ ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |                      |
| يناسبه وسطيه مايلائه . الحديث آخر جه التربذي والنسائي<br>(١) يربذأن الكذب على الديرقة ألف واستسهل خطبه وليس الكذب عليه صلى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |                      |
| تعالى عليه وسلم بالغامبلغ ذاكفي السهولة بل فوقه في الحكم والاثم لاقتضائه تقر برشر عمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |                      |
| مسقراك ومالنشور ( ٧ )عام في كل كذب من كل و عمن الأحكام وغيرها . ولا مفهوم<br>لقوله على لد مم تسور إلحالكذب له لان سلقه مني عنه . وقد اغترقوم فوضعوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |                      |
| أحاديث فىالترغيب والترهيب وقالواغين لمنكذب عليه بل فعلنا ذلك لتأسدشر معتوما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |                      |
| دروا أن تقويله مالم يقل كذب عليه عليه الصلاة والسلام وعلى الله حل شأنه والسواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |                      |
| اتعادللباء أى المدل ، والأمر يمني الجرأي بسو" به المنتم سصائه من النار جزاء له<br>على جرأته على الشريعة وصاحبا صلى اللة تعالى عليه وسلم والله تعالى أعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         | 1                    |
| سى برات عنى المبر للموضا حياضي المدسان عليه المبرات المبرات على المبرات المبر |         |         |                      |
| اللهعنها كانت في عصمته وكانت من يضة فأمن مبالتفلف عن غزوة مدر لمر اعاتشو نهاوقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |                      |
| له الخبر فقد حصل له الفائد تان العاجلة والآجلة باستجابة أمم الرسول مع مراعاة من يعول. وانقد ما الرول من المول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |                      |
| (٤) حواري المروخاصة وناصره ومنه الحواريون خلصاء عسي غليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |                      |
| وأنساره وقدصه وذلك منه صلى الله تمالى عليه وسلوح الأحزاب الشتد الأمرو بلغه أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |                      |
| بى قر يطانوهم طائفة من المهود نقضوا العهدو وافقوا قريشا على محارَبة المسلمين فقال من<br>يأتيني بعنرالقوم فقسه الزبيرين الموام بطابي منده فقال صلى القاتمال عليه وسلم الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |                      |
| واحرجهمسا والترمذي والنسائي واسماجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         | ł                    |
| (٥) الحُكمة في هذا التأكيد تقدير وقل في نفس السلم جعابين جهتي الإجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |                      |
| والتفصل و أودف التصحف الخطى والسمى فان الاحتال في الرسم قد مقر باشتراء تسمة و وسمين في ذات المسكن و يسم والمسمن و يسم والمسمن و يسم والمسمن و يسم و ي | 1       |         |                      |
| الاختلاف في المعموع من المسطور فأ كدفاك حسما المادة وورشادا المالاحتمام .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | ١.      |                      |
| وليس المراد حصر أمهاء الله الحسني في هـ أو المدة بل اختصاصيا عام رتب على احصائبا من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 1       | ·                    |
| دخول الجنة كاعليه الجهور . و يو بد مقوله صلى الله تعالى عليه وسلاً سألك كالسرود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | g.      |         |                      |

العِنةُ (١)

از أَنْهُ مَا أَخَذَ وَلَهُ ١٠ أَعْلَى وَكُلُّ شَيْء عندهُ بَأْجَلٍ مُسَمَّى فَلْتَصِيرُ

وَلْتَحْنَسِبُ (١) قَلْ مَا أَخَذَ وَلَهُ ١٠ أَعْلَى وَكُلُّ شَيْء عندهُ بَأَجْلٍ مُسَمَّى فَلْتَصِيرُ
عُبَادَةَ وَمَاذُ بْنُ جَبِلِ وَأَبْنَى بْنُ كَمْبِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِت وَرِجَالٌ فَرُفْعَ الى النبي صلى الله على وَلَهُ مَنْ مُكَنَّم كُمُّ أَنَّه اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الله

انَّ للهِ مَلَائكَمَّةً يَطُونُونَ فِى الطَّرُقِ يَنْتَسُونَ أَمْلُ الذَّكِرِ ﴿ ﴿ وَإِذَا وَجَدُوا تَوْمًا يَذَكُرُونَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ تَنَادُوا هَلْمُوا الى حَاجَنْكُمُ ۖ ﴿ ۖ وَإِنَّ اللَّهِ

لل معين به نفسك أو أنزلته في كتابل أو عادة احداس خنفك أواستأثرت به في عما النيب عنسك أخرجه أحسد و محدان حبان (١) أحساها حفظها ، و بهورد ، ولكن لا مجردا حساء لا نه يستوى فيه الرق والفاجر بل الاحساء النظرى وهو العم عسفى كل اسم والاستدلال عليب بأثره السارى في الوجود ، أي من حفظها متفكر افي مدلولا تهام مترا بمانها عاملا بمقتمنا هامقت المهاها دخيل الجنة مع الأثولين ، الحديث أخرجه مسلم والترمذي والنساقي واين ماجه

(٧) سبه أن ابنته نيب صلى الله تمالى عليه وسلم و رضي عنها أرسلت اليه تقول ان ابني في سبه أن البنة و نيب صلى الله تمالى عليه وسلم و رضي عنها أرسلت اليه تقول ان ابني السلم و يقول الخبر و وقد الأخذى لما الاعطاء وان كان متأخرا عنه في الواقع الان المقام يقتضه (٣) المتعقمة حكاية صوت الشئ اذا و لا و والشن القر به الخلقة الياسة أى ان نفسه تحر الدو و المن القر به الخلقة الياسة أى أى المنه و المنافقة و كان أن الراحة و كان الدو عالما ضعل المنافقة و كان كان الله و المنافقة و كان كان الله و كان المنافقة و كان في خاد في حكم من في خاد في والمنافقة و كان في خاد في درجة و المنافقة و كان في خاد في درجة و المنافقة و كان في خاد في درجة و المنافقة و كان في خاد في در المنافقة و كان في خاد في در المنافقة و كان في خاد في كان

( ۲ ) أى يطلبون مجالسهم و وافظ الذكر يتناول الذكر الحكم ( ٧ ) أى تعالوا الى بعث كم التي تقصدونها . و جع على لفة بنى تميم ، وأما الحجاز بون فيقولون المواحد وغيره هم بالا فرادومند وله تعالى (قديم القالمو قديم منكم والفائل ناو ومنهم هم بالا فرادومند وله تعالى (قديم القالمو قديم منكم والفائل ناو ومنه على المنافق ال

فَيَخُوْنَهُمْ بِأَجْنِحَتُهِمْ الى السَّاء الدُّنْيَا (')قَانَ فَيَسَأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُو أَعَلَمُ بهم مَا يَتُولُ عِبَادَى قالَ يَقُولُونَ يُسَبِّعُونِكَ وَيُكَبَرُونِكَ وَعَمْدُونَكَ وَيُمَعَّدُونَكَ وَ قالفَيَقُولُ مَلْرَأً وْنِي فَيَقُولُون لاَ وَاللَّهِ مَارَاً وْلَتُمْ فَالْفَيْتُولُ كَيْضَلُّو راَ وْنِي قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدُّ إِنَّ عَبَادَةً وَأَشَدُّ إِنَّ تَعْجِيداً وَتَحْمِيداً وَآكُثُرُ لِكَ تَسْبِيحًا . قَالَ فَيقُولُ فَمَا يَسَا لُونَنِي قَالُوا يَسَا لُونِكَ الجَنَّةَ قَال يَّقُولُ وَهَلَ رَا وْهَاقال يقولُونَ لاَ وَاثْلُهِ يَارِبٌ ما راَ وْهَا قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لوْ أَنَّهُمْ رَاوْهَا قَالَ يَعُولُونَ لُوْ أَنَّهُمْ رَاوْهَا كَانُوا اشدَّ عَلَيها حرْصاً وَٱشَـٰهً لَهَا طلبًا وَاعْظُمَ فِيهَا رَغْبَةً . قال فَمَّ يَتَعُوذُونَ ۚ وَلَ يَقُولُونَ مَنَ النَّارِ قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَآوُهَا قَالَ يَقُولُونَ لاَ وَاقْدِ يَارِبٌ مَارَاوْهَا قَالَ يقولُ مُسَكَيفَ لوْ رَاوْهَا قال يَقُولُونَ لوْ رَاوْهَا كَانُوا أَشَدُّ منهَا فَرَاوًا وآشَدٌ لهَا مَخَافَةً قَالَ فَيَقُولُ فأَشْهِدُ كُمْ آنَّى قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ . قَانَ يَقُولُ ُ مَكَ مَنَ المَلَائسَكَةِ فِيهِمْ فَلَانَ لَيْسَ مِنْهِمْ إِنَّمَا جَاءَ لِعَاجَةٍ ، قالَ هُمُ الجُلسَاء لاَ يَشْتَى بِهِمْ جَلِيسَهُمْ فشلذكر اللهمزوجل انْ لهذه البَّهَ أَمْ إَ وَابِدَ كَا وَابِدِ الوَّحْسُ فَمَاعَلَبُكُمْ مِنها فأَ صُنَّمُوا بِمِكْذًا الشركة حذا الموضو عينظر في موضعه ( ١ ) أي يحدقون بهمو يستديرون حولهم الى أن يماوًا ماينهم بين الساء الدنيا ( ٧ ) في سؤال الله تعالى لللائكة عن أهل الذكر مع علم جل شأنه بشأنه موماهم عليه من الطاعة التي وفقهم الها ، الاشارة الى قولم حين قال تبارك وتعالى لهم ( إنى جاعل في الأرض خليفة ) . (أتجعل فهامن يفسد فهاو يسفُّك الدماء وتحن نسبع معملا ونقدس ال) . فكا نه سمانه قال لم انظروا الى ماحسل منهم من التسبير والتقديس والتعميد والتمجيسع ماسلط علهمين الشهوات ووساوس الشسطان فقاموا بذاك وقاوموا العوائق وعارضوا الموارض وانصر فواعن السوارف وضاهوكم في تسيمي وتقديسي فانيأ علم الاتعفون (٣) بريدأن بجالسهم مؤثرة في الجليس وهو مشاركهم فيا يو تونهمن الطول والفضل كراما لهروان كان غيرمشارك لهم في العمل . وفي تعر هُ أَخْدِر إشعار بالكال . أي هم الجلساء الكاماون فهاهم في من السعادة . (٤) الأوالدجع آبدة أي توافر وشوارد . سببة له صلى الله تعالى عليه وسلم كان بذي

| 144)          | عرق المعزة) |
|---------------|-------------|
| <b>ا</b> راوي |             |

انَّ لَهُ مُرضِعًا فِي الجَنَّة (١) الَّ مَثْنِي وَمَثْلَ اللَّ نَبِيَاءُمِنْ قَبْلِي كَمْثَلِ رِجُلِ بَنِي يَتَنَا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلُهُ الاَّ مَوْضَعَ لَبَنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَلَ الناسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلا وُضَتُ مَذِهِ أَللَّبنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِينَ (") اذَّمَعَ الدَّجَّالِ اذَا خَرَجَ مَاءً وَنَارًا فَأَمَّا الذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهَا النَّارُ فَمَاهُ بَارِدُ ۗ وَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ مَاهُ بَارِدُ فَنَارٌ تُحْرَقُ فَمَنْ أَدْرِكَ منكُم فَلَيْمَم فِي الَّذِي يَرَى أَنَّهَا نَارٌ فَإِنَّهُ عَذْبٌ بَارِدٌ (٥

الحليفة فأصاب المناس إبلاوغنما وقسمها صلى الله تعالى عليه وسسلم فعدل عشرة من الغنم ببعير فندمها بمير فطلبوه فأعياهم فأهوى رجل منهم بسهمه فحبسه الله فقال الحديث وأخرجه مسلوأ وداودوالترمذى واسماجه

(١) صدر ذلك منه صلى الله تعالى عليه وسلم الوفي ابراهم ، أي ان له في الجنب تمن يتم رضاعه . ووقع مثله للقاسم كافي الخبر . وذلك حين دخل صلى الله تمالى عليه وسلم على أتمالؤ منسان خديجة بعسموته وهي تبكى فقالت بارسول القدر تالبينة القاسر فاوكان عاشحتى يستسكمل الرضاعة لمونعلى ففال اناه مرضعافي الجنة ففالت لوأعلاذاك لمون على فقال انشئت أمعتك صوته في الجنة فقالت بل أصدق الله ورسوله ، آثرت الاعان الغيب على الاعان بالعيان وهناء امن غزارة عرفاتها وكال إعاتها فالمؤمنون وومنون بماجاء بهصاحب الوحي صلى الله تعالى عليه وسلم والتفو يض في الأمور الغسة أسل . والقسمانه وتمالى أعل

(٧) شبه الأنبياء صاوات الله تعالى عليه وما بعثو إيه من الهدى برجل بني بينا فأحكم بنيا له وشيدأركانه وبتيمنه موضع لينتشاغر ابهايتم بهاؤه ويكمل رواؤه فهوصلي الله تعالى عليه وساوالنسبة الهم كاللبنة المقمة اللا النظام كأن به كال الشرائع وحسن الختام . والمراد بكونه صلى الله تعالى عليموسل خاتم النبيين انقطاع حدوث وصف النبو مفى أحديد تحليه مها . ولاينافي ذلك ماأجعت عليه الأثمة وصح فيه الخبرمن نز ول عيسي عليه إلسلام عنسه اقتراب الساعة لانه كان نبيا قبل تعلى نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم النبو من هذما النشأة . تمانه حين بنزل بكون باقياعلى نبوته الأولى غيرمجر دعنها لكنه لابتعبد بها لنسخها بل يكون مكلفا بأحكام هذه الشريعة فلا يكون اليموحي تشريع ولا تجددإذ ذاك شرعة ناسخة . الحديث أخرجه مساوا انسائي (٣) العنب من الطعام والشراب كل مستساغ ، المنتى فن عاصر من هند الأمة

( ۱۸ - حداية الباري )

| (حرق الفيزة)                                                                                         | (14   | W)    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------|
| انَّ مَكَّةً حَرَّ مَهَا ٱللهُ تَمَالَى وَلَمْ يُحِرَّ مِهَا النَّاسُ (') فلاَ يَحِلُّ لاِمْوِيءَ    | راری  | کتاب  | باب                    |
| يُؤْمَنُ بِأَنَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ هَا دَمَّا وَلاَ يَمْضِدَ هِا شَحِرَةٌ ("      |       |       |                        |
| فَإِنْ أَحَـٰـ " تَرَخُّصَ لَقِتَالُو رَسُولِ اللهِ فَيهَا فَقُولُوا انَّ اللهُ تَعَالَى قَدْ أَذِن  |       |       |                        |
| لْرَسُولِهِ وَلَمْ يَاذَنُ لَكُمْ (") وَانَّمَا أَذِنَ لِي سَاعَةً مِنْ فِهَارٍ ثُمَّ عَادَتُ        |       |       |                        |
| حُرْمَتُها اليَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ ( ) وَلَيْبَلَّغِ الشَّاهِدُ النَّاثِ                   | 1000  | الملم | ليازالعدالال           |
| انَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ اللِّمُ (٥) وَيَثَبُتَ الجَمَلُ وَيُشْرَبَ              |       |       |                        |
| النَّمْرُ (١) وَيَظَهْرَ الزِّ فَا                                                                   | ائی   |       | رفعالسلما <del>ل</del> |
| انَّ من أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلِّ العلْمُ (*) وَيَظْهَرَ الجَهَلُ وَيَظْهَرَ الزَّنَا        |       |       |                        |
| وَتَكَثُّرُ النَّسَاءُ (٨) وَهِلِّ الرِّجِالُ حَّى يكُونَ لِعَمْسِينَ أَمْرَأَةً النَّيْمُ الوَاحِدُ | ••••• |       | •••••                  |
| فليصه ويقع فى الذى يخيل اليه أنه العذاب فانه ماء عنب سائغ للشاربين ، وذلك من                         |       |       |                        |
| فتنه التي استمن الله تعالى مهاعباده يضل مهامن يشاء و مهدى من يشاء الى صراط مستقيم                    |       |       |                        |
| الحديث متفق عليه<br>(١) لاينافي الحبرالمتقدمان ابراهيم فرَّ مكفالخ إذا لمراد أن العمر بم كان بالوحى  |       | 4     |                        |
| واستذاليه عليه السلام لكونه على اسانه ( ٢ ) سفك الدم صبه والمر ادبه القبل و المصد                    |       |       |                        |
| واستهاليه المام محود الفاس (٣) أي فان قال أحد ترك الفتال عز عدر الفتال رخمة                          |       |       |                        |
| تتماطى عندا لحاجة مستدلا بقتال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيها الشركين فقولوا                |       |       |                        |
| الخ ( ٤ ) المراد بالساعة الساعة الزمانية لاالفلكية ، وباليوم ومالفتم إذعود الحرمة                    |       |       |                        |
| كان فيعلا في غيره ١ الحديث روامسلم والترمذي والنسائي                                                 |       |       |                        |
| (٥) ينظر الكلام عليه في خبر ان الله لا يقبض العلم انتزاعا الخ (٢) أي يكترشر به كا                    |       |       |                        |
| فيمض الروايات فصمل هداعلي ذاله لانحل كلام النبوة على أقوى محامله أفرب الى                            |       |       |                        |
| المعنى هان السياق يفهم أن المراد بأشراط الساعة وقوع أشياء لم تكن معهودة عند المفالة                  |       |       |                        |
| هداد كرشأ كانموجودا عندالاشارةاليمهمله علىأن المراد يعمله علامةأن يتمف                               |       | 1     |                        |
| بصفة زائدة على ما كان موجودا أولى . هذا وحسب الأمور المشار البافي الخبر بالذكر                       |       |       |                        |
| لكونهامشعرة بمدع العقل والدين واختلالها الخال المبين والحديث مناه عليه                               |       |       |                        |
| (٧) لاتنافى بين هذاومتاو ولأن القلة معبر بهاعن العدم (٨) قيسل سبب ذاك كارة                           |       |       |                        |
| القتل في الرجال لتوالى الحسروب . واستظهر الحافظ ابن حجراتها علامة محسنة لالسبب                       | İ     |       |                        |
| آخر . وكون كارة النساء من العلامات مناسب لظهور الجهل و رفع العلم . والحديث                           |       |       |                        |
| المتقىعليه                                                                                           | l     |       |                        |

بالمدم وكيف الوهوالسحر الحلال الذي امتن الله تعالى به على عباده حيث قال ( خلق

الانسان على المديث أخرجه أوداودوالسائي

| 1             |          |                                                |
|---------------|----------|------------------------------------------------|
| راوى          | سكاب     | ياب                                            |
|               |          | قرل الحدث حدث الح                              |
|               |          | F                                              |
|               |          | į                                              |
| ا، م          | 1 15     | <u>}-</u>                                      |
| ייט ייני.     | أللم     | £.                                             |
| أدن           | الإدب    |                                                |
| آبی بن<br>کعب | ار دب    | الم                                            |
|               |          | ,,,,,                                          |
| أينهم         | . الثاقب | ملة التي<br>أي اقتصليه<br>ملم                  |
| أنس           | الجاد    | ي الله عليه                                    |
| <i>J</i> .    | nden.    | 3 6                                            |
|               |          | من الومنين وجال صدقو اماعاهدو اي انة عليه<br>٣ |
|               |          | 3                                              |
|               |          | 4                                              |
|               |          | 4                                              |
|               |          | 13,                                            |
|               |          | 4                                              |
|               |          |                                                |
|               |          | ٩.                                             |
|               |          |                                                |
|               |          |                                                |
|               |          |                                                |
|               |          |                                                |
|               |          | l                                              |
|               |          |                                                |
|               | li       |                                                |
|               |          |                                                |
|               |          | 1                                              |
|               |          |                                                |
| 1             |          |                                                |
| Ì             |          |                                                |
|               |          |                                                |
|               |          |                                                |
|               |          |                                                |
| i             |          |                                                |
| II            |          | i i                                            |

انْ مِنَ الشَّحَرِ شَحَرَةً لا يَسقُطُ وَرَهُما وَانَّهَا مَثَلُ السُّلم فَحدٌ ثُونِي مَاهِيَ (قال) فَو تَعَ النَّاسُ في شَجَر البَوَادِي (١٠ وَوَقَعَ في نَفْسي أَنَّها النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمٌّ قَالُوا حَدِّثِنَا مَا هِيَ يَارَسُولُ اللَّهِ قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ (٣) انْ مِنَ الشِّر حَكْمَةُ (1)

انَّ من خيار كُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخَلاَقًا (') انَّ مَنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لُو أَفْسَمَ عِلَى اللهِ لاَّ رَّهُ "

(١) أي ذهبت أفكارهم إلى ذاك الشجر وجعل كل واحسنهم يفسرها بنوعمت وذهاوا عانوخاه صلى القدتمالي على وسل ( ٧ ) أي فثلها كثل المسلم أصلها البت وفرعها في الساء ونفعها عام في جسع أجز الهامسقر في عوم أطوار هامن حين تطلع الى عاية مدّنها و بعد أن تحتث . وكذاك المسلم أصل دينه ثابت في قلبه وفر عدمن العمل رفع الى السهاء وأن ماسدر عنمين العاوم وضروب الخرقوت الأثرواح مستطاب بنتفع به في كل حال ٠ حال حماته و سدالارتمال . والله تمالي ولي التو في ق

(٣) أي انبيض الشعر قول صادق مطابق الحق بدى الى الرشد كالشعر الذي صيغ من الأعراض الشرعية ، والمقاصد المرضية المجيزة لانشائه وانشاده ، الحديث أخرجه أنو داودوا بن ماجه

(٤) الخلقالسجية والطبح ، وهوعبارة عن هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال من غيرا حتياج الى فكروروية • فان كانت تلث الهنة تصدر عنها الأفعال الجملة المجودة عقلاوشر عاسمت خلقا حسنا ، وان كانت مدر اللا فعال القبعة معت خلقا سيئا . فيذا حقيقة الخلق بنوعيه وأما ما ظهر لنامن الأفعال بضر سيافقر ته وهي عنوانه ودالةعليه ، فعلنك عفرالدلالتان ، وخالق الناس معلق حسن فقيد ذهب حسن الخلق عنبرالدنباوالآخرة . والخلق الخليق بالالتزام . هوما كان عليه عليه الصلاة والسلام . وقدأتني تعالى عليه . وأظهر نُعمته لديه . فقال ( وانك لعلى خلق عظم ) الحديث رواه مسل والترمذي

( o ) أى لأجاب طلب وقضى أربه م سببة أن أخت أنس بن النضر كسرت ثنية امر أة فأمرصل الله تعالى على وسلم بالقصاص فقال أنس والذي سنك الحق لاتكسر ثنتها فرضوابالأرش ــ الدية ـ وتركوا القصاص فقال الخير ، فرردان النضر بقوله ذلك الرادعليه عليه السلاة والسلام ولاالانكار الحكمه وانماقاله توقعاو رحاء في فضله سمانه أنبلق ففاوب الماالعفوعها ابتفاءم ضاته جل شأنه وقدوقهما كان متوقعه ورجوء والهمهم تعالى الرضا بأيسر الوجوه . الحديث أخرجه سلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه خنيدالالمامق العيام

انَّ مِنكُمْ مُنُفَّ بِنَ فَا بُسكُمْ مَاصَلَى با لناسِ فَلَيْتَجَوَّزُ فَإِنَّ فِيهِمُ الفَّيْفَ وَالمَّبَيِّ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْمَاجَةِ (') انَّ مِما أَخَافُ عَلَيكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيكُمْ مِنْ زَهْرَةِ اللَّهُ لِيَا

انَّ مِهِا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَ وَ الدُّنَيَّ الْ وَزِينَتُمْ ا' وَلِينَّ الْمَالِثُوا اللَّهُ اللَّهِ أَوَيا أَنِي الْخَيْرُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عليه وَسلم الله عليه الوَحْي قال فَسَسَحَ عَنهُ الرَّحْضَاء الفَلْ اللَّهُ عَلَيهُ وَسلم أَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُنَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ

(١) التنفيرمعاملة الغير عابشق عليه و عمله على النفور والفرار و والمرادبالتهوز التفيف الذي الإعسل كالمالسلاة ، وسبه كاعن راويه أن رجلا قال بإرسول الله ال الأتأخر هن صلاة الفداة من أجل فلان مما يطيل بنا شاراً يسترسول القصلي الته تمالى عليه وسل في موعلة أشتف مناه منه ومنذ تم قال الحسن رواه الجاعة الإسل ملجه

(٧) يربدبنالما منع على من الفتو حات وغيرها من متاع الحياة الدنيا ، وخوف مل المقتمالي عليه وسلم ليس من نفس النعمة بل مما ينجم عها من الفتنة (٣) أي أضير النعمة معلى النعمة من المتاها فيل تعود هذه النعمة نعمة وهذا استعهام المتراد لا إن أرحنا المرق الكتبر (٥) أي وانما يعرض له الشريعارض منعمين المتعقق ومنعه لمن لا يستمقه والمتاقق في عبر ما خالق المجلم في منعمين المتعقق ومنعه لمن لا يستمقه والمناقق في عبر ما خالق المجلم في مناقق في مناقق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق في خصب المناقق في المناقق وسعة ، أواد بذلك شعرب مثل المناقق والمتعلق المناقق المناقق المناقق في مناقق المناقق الم

المسيدالمادري المادري 
النَّيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ وَانَّهُ مَنْ يأَخَذُهُ بِنِيرِحَقِّهِ كَالَّذِي يأْكُلُ ولاَ يَشْبَعُ وَيَدُونُ عَلَيهِ شَهِيدًا يَوْمَ النَّيَامَةِ (''

أنَّ مِما أَذْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الأُولِي اذَا لَمْ تَسْتَح ِ فَأَصْنَعَ ماشنْتَ ٣

ان مُوسَى كَانَ رَجِلاً حَييًا سَتِيرًا (\*) لاَيْرَى مِنْ جَلَّذِهِ شَيْ اسْتَحِياة مِنْ فَا النَسْتُرَ اللَّ مِنْ مَا فَا فَا النَسْتُرَ هَذَا النَسْتُرَ اللَّ مِنْ عَيْدِ عِلْمَا اذَرَةٌ وَإِما آلَةٌ (') وانَ اللَّهَ أَرَادَ انْ يبرَ ثَهُ مَمَا تَالُوا لُمُوسِى فَعَلَا يَوْمِ وَمِا آلَةٌ (') وانَ اللَّهَ أَرَادَ انْ يبرَ ثَهُ مَا تَالُوا لُمُوسِى فَعَلَا يَوْمُ وَمَ وَحَدُهُ فَوْصَمَ ثَيَا بُهُ عِلَى الصَجَرُ مُمَّ اغْتَسَلَ فَلَما وَنَ الصَجَرَ عَدًا بِثَوْبِهِ (') فَأَخَذَ مُوسِى عَمَاهُ وَمَلَّ السَجَرَ عَدًا بِثُوبِهِ (') فَأَخَذَ مُوسِى عَمَاهُ وَمِلْ السَجِرَ عَدًا بِثُوبِهِ (') فَرَا وَمُ مُرْيانًا أَحْسَنَ ما حَلَّى اللَّهُ وَآ بُرَا هُ مِمَا يَقُولُونَ وَعَلَمَ السَجِرَ فَا فَي اللَّهِ فَوَاللَّهُ وَآ بُرَا هُ مِمَا يَقُولُونَ وَعَلَمَ السَجِرَ فَا فَي اللَّهِ فَوَاللَّهِ اللَّهُ وَآ بُرَا هُ مِمَا يَقُولُونَ وَعَلَمَ السَجِرُ فَا لِنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلُهُ تَمَالَى بِالْسُجِرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلُهُ تَمَالَى بِا أَيُّهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ تَمَالَى بِا أَيُّهَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(۱) أى وان من يكتسبه بغير وجوهه المشروعة كالمهوم كلانال منه شيأ از دادت رغبته واشرأب الى ماو راءه و يكون ذلك الصامت ناطقا بالشهادة عليه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أنى الله بقلب صلح م الحديث أخرجه مساروا لنسائى

( ۷ ) أىان عما أدركه الأقوام من حكم الأولين ها انفقوا علي مولم نسخ في انسخ من شرائعهم ولم يسخ في انسخ من شرائعهم ولم يستم في المستم المقال في المستم المقال المستم 
(٣) الحيّ كثيرالحياء ، وستركفه بل معنى فاعل ، أى من شأنه وارادته حب الستر والصون (٤) الأدرة انتفاخ في الخصيتين ، والأفتالها قد وهي أعم من ستاوها لا تها تتناول كل عرض مفسلة المستون (٥) عدام ضي مشرعا ، وافراد الثوب على ارادة الجنس (٢) الملار وساء القوم و مقتم وهم الذين يصار الهيم في الشون ، وقد وراد بمعللق الجاعة (٧) الندب الأثر ، وفي عدوا لحجر وحمول الأثرفية معجز نان جليلنان السكام

|                  | ,           |         | 12. h - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | (1          | (۳      | (ْعرفالمنزةْ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| باب              | کتاب        | اراوي   | آمَنُوا لَا تَكُونُوا مَا لَّذِينَ آذَوا موسَى فَبرًّا هُ اللهُ مِيًّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 66               | 19          | *<br>** | وَحِيمَ (۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| y and            | اديمالانياء | برق     | انَّ هَانَيْنِ الصَّلَانَيْنِ حُو َّلَنَا عَنْ وَقَتْهِمَا فِي هَذَا المَكَانَ (" المَغْرِبَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3                |             |         | وَالسَّاءُ (أُ فَلا يَقْدَمُ النَّاسُ جَمَعًا حَثَى كَيْشُوا (ا ۖ وَصَلَاةَ النَّجْرِ هُـُذِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15               | الحج        | -5      | السَّاعَةُ (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ل الفير.<br>ال   |             | 4       | انَّ هذَّا اخْتَرَطَ سَيْفِي وَأَ نَا نَاثُمُ ۖ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِي يَدهِ صِلْتًا ﴿ (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| زة<br>غزوةالرقاع | المفازي     | بابر    | فَقَالَ لِي مَنْ يَنْمَكُ مَنِّي قُلْتُ لَهُ اللهُ (٧) فَهَا هُوَذَا جِالسُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | 1           |         | انَّ هَذَا الْأَمرَ فَوْرَيْشٍ لاَ يُعَادِيهِمْ أَحَدُّ الاَّ كَبُّهُ اللهُ على وَجْهِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | المتاقب     | 3.1.    | ما أَقَامُوا الدِّينِ (^)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5                | المالب      | 496     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>a</i> 2,      |             |         | عليه السلام (١) أى آ دوه بنسبة ما سبق أمنه مقام النبو و اله ( ١) أى آ دوه بنسبة ما سبر المراز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  |             |         | جسده لفومه حتى رأوه وعلموا فساداعتقادهم ( وكان عندالله وجها ) أىكر بما ذاجاه<br>أوحظيا عند معالى لايسأله شبأ لإأعطاء . الحديث ستقى عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  |             |         | (۲) يربدالصلاتين المرب والفجرائ أجمانها تعاميقاتهما في المردلة ، فصويل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  |             |         | (١) يرب سريب ويسمر ويسمبروني مهما مسمني ميسامها في المدرونية والمعلم المدرونية والمسالفة في المدرونية والمدرونية وا |
|                  |             |         | التبكيرلينسع الوقت لفعل مايستقبل من المناسك (٣) الواو بعسيمم . والعشاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  |             |         | منصوب على أنه مفعول معه لعنم صحة العطف على المصرب لأن العشاء ليست احدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  |             |         | الصلاتين المحولتين ( ٤ ) جمع أسمالزدلفة . ويعقوابمسنى يدخلوافىالعقة ( ٥ ) أى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  |             |         | بمدطلوع الفجر قبل أن يستنبر الوقت ويظهر ضوؤه . والله ثمالي أعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  |             |         | ( ٢ ) كان صلى الله تعالى عليه وسلم ناعًا تعت شجرة يستظل بها والناس على بعلمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  |             |         | متفر قين في العضاه يستظلون أيضا بالشجر فحاء أعرابي فاستل سفه فاستيقظ وهوفي ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  |             |         | بجر ُ دامن عمده ( ٧ ) اخبار عن وعد كريم ( والقيمصفك من الناس ) . مع و «اليقين<br>وأصالته . وفي خبر فدفع جبر بل في صدر ه فوفع السيف من بده فأخذه صلى الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  |             |         | عليه وسلم وقال من عندائسي قال الأحد . وفي آخر آنه أسلم ورجع الى قومه فاهتدى به خالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  |             |         | كثير و والقتعالى ولى التوفيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  |             |         | (٨) أى لا يناصهم العداوة أحدق هذا الأمرأم الخلافة إلا ألفاه الله جل سلطانه على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  |             |         | وجهه في النار ماأطاعوا القسيمانه واستفامواعلي أمره وأمااذا فسقواعن أمرر بهم فلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  |             |         | تقوم لم فاغه فيموسلط علمهمن يسلبهمنهم وقدكان وحينة فلاتنافي بينها والخبر الآيي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  |             | 1 '     | لايزالهذا الأمرفىقويشمابني منهم اثنان . والحديث أخرجه النسائى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| (حرفالمنزة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (18          | ٤)             |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------------|
| انَّ هَذَا القُرُ آنَ أَزْنَ عِلَى سَبِّمَةً اَحْرُفِ (أَ) فَأَقَرُ وَّأَمَا تَيَسَّرَ مَنهُ (أَ)  انَّ هَذَا اللَّآلَ خَفْرَةً خُلُوهُ (أَ) فَمَنْ اَخَذَهُ بِخَاوَةٍ فَلَسٍ بُورِكَ لَهُ  (ا) مَذَا اللَّآلَ خَفْرَةً خُلُوهُ (أَ) فَمَنْ اَخَذَهُ بِخَاوَةٍ فَلَسٍ بُورِكَ لَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | دا.ي<br>عمر  | يج فعاش العرآن | باب<br>أنزلالترآن<br>على سبة<br>أحرف |
| فيه (أ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافَ تَمْسِ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْ كَلُ<br>وَلاَ يَشْبَعُ (أَ وَالْيَدُ المُلْيَا خَيْرٌ مَنَ الْيَدِ السَّفْلِي (أَ)<br>انّ هَذَا أَمْرُ "كَتَبَةُ اللهُ على بَناتِ آدَم هَا قضي ما يَمْضي الحاجُ غَيْر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مكبم بن حرام | الزكاة         | الاستخاف<br>عن المئة                 |
| أَنْ لاَ تَعَاوُدِ فِي بِالْبَيْتِ (١٠)<br>انَّ هذهِ الصَّهُ السَّوْدَاء شَفِأَةِ منْ كلَّ داه الاَّ السَّامَ (١٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مائشة .      | الحيض<br>الطب  | الامرائنساء<br>اذا تفسن<br>آم.       |
| (۱) أسلفت القول عليه في خبراً قرآني جديل الفرآن على حوى الح فألفت نظرات الله (۲) يشير الى حكمة التمددوآنه التسيرة فالرادبالتيسرها غيرالمرادف الآية (فاقر والتيسيرة الفرائل المديث ما يستمضره القارئ من الأحرف وأخرجه مسلم وأبود اودوالترمة ي والنسائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                | e l                                  |
| <ul> <li>(٣) ينظر الكلام عليه في خبر ان ما أخاف عليكم الح (٤) المراد بسخاوة النفس<br/>تمغفها عن السؤال كارشد المدفلة المقابل وهو طلب الشيء مع الحرص عليه و التطاع اليه<br/>(٥) أي وكان كذى الحو حالكاف بسبب تم ياطى كلما زدادم كالما زداد جوعا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |                                      |
| فلايمنشيماولانجوفيمطمام ( ٢ )المدالعماهي مفيضةالاحسان ، والسفل هي القابلة<br>لذلك الفيض ، وهذا المعنى هو الذي يدعوه الففظ و يصنده السياق و بعينهما أي به الخبر<br>من البيان به ينظر أواخر الكتاب في المحلمين حرف الياء به وماو راه ذلك فهو تأويل<br>ساخالية أول عندعد مالوقوف على النص الصريح ولا مجال الميمع وجود ما يحاف و ينافيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                |                                      |
| . آخدیث عرجه مسلم والترمذی والنسائی<br>(۷) الاشارة الی الحیض ، والامی الفعال الراو به حین اتاها ذلك العارض منه كانت<br>دسترف _ موضع قر بسمن مكة ، فدخل علها صلى الفتمالي عليه وسلم فأشعرته به _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                |                                      |
| والمراد بالقضاء هذا الأداء الأمقابله فقد بردني العقيمة الكافل جل شأنه ( فاذ الفيتم مناسك كم<br>فاذ كروا الله ) الآية ، الحديث رواه مداروالنساقي وابن ماجه<br>( ٨ ) السام الموت ، تسكلم أماس في هذا الخبر وخصصوا عمومه ورد ومالي قول أهسل<br>العلب والتجربة والاخلاف في خطأة الش ذكات لأنادا هدف أحدا العلب ومدار عامم عالما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                |                                      |
| انماهوعلى البعر به التى بناؤهاعلى ظن عالب فصدين من الانطق عن الهوى صلى الله تمالية الله على الله و الله و و وجعله على المعرم بأن يكون المرادس ذلك ماهو المعرم بأن يكون المراحب ذلك المعرم بأن يكون المراحب المعرف و المعرف |              |                |                                      |
| « مساروان ماج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                |                                      |

الإسلام المرابع المرا

ان هَذِهِ النَّارَ إِنَّا هِيَ عَدُوُّ لِـكُمُّ ( ْ ) فَإِذَا نِمُمْ فَأَطْفِوُهَا عَنَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ ال انَّا أُمَّةُ أُمِيَّةُ لَا نَكْتُبُ وَلاَغْسِبُ ( اللَّهُوُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَغَيْرَاً ۖ قَ نِسْفَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلاَئِينَ

َ انَّكَ دَعُوْتُنَا خَامِسَ خَمْسَةَ وَهِذَا رَجُلُ قَدْ تَبِمِنَا فَإِنْ شُئِّتَ أَذِنْتَ لَهُ وَإِنْ شُئْتَ تَرَّ كُنَّهُ (\*)

انَّكَ سَنَّ نِي مَوْمًا أَهْلَ كِتَابِ (\* فَإِذَا جِشْتُمْ فَاذْعُمُمْ المَأْلَ بَشْهِدُوا أَنْ لاَ الَهَ الاَّ اللهُ وَأَنَّ مُعَمَدًا رسُّولُ اللهِ فإِنْ هُمُّ أَطَاعُوا لكَ بِذَلكَ

(١) الاتيان بصيفة المصرب الفتفية كيد المداوة ، واطلاقها عليام وجود النفقة فيها لوجود مناها لا بها تنافق المدائلة و المحولات المحولات والمحولات والمحولات والمحولات والأثنى كافي القاموس وافد المخال جبار بعن المؤنث و شاهد الاخبار بعن الموقوله والأثنى كافي القاموس وافد المحافظ المحول المحافظ المحافظ المحافظ والمحتمدة والاحتماد والاحتماد المحافظ المحافظ والمحتمدة والاحتماد والاحتماد الاتمان المحافظ المحافظ والمحتمد والمحتمدة والاحتماد والاحتماد والاحتماد الاتمان المحافظ الاتمان المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ والمحتمدة المحتمدة والمحتمدة والمحتمدة والمحتمدة المحتمدة المحتمدة المحتمدة المحتمدة والمحتمدة المحتمدة ا

(٣) الخطاب أرجل من الأندار بقال له أبوشميب كان صنع طعما فدعار سول الته صلى التمتمالي عليه وسلم الحبر قال بل أذنت له . وفيمان من تعلق المرافق 
(٤) الخطاب لمعاذبن جبل رضي الله تعالى عنه حين بعثه صلى الله تعالى عليموسلم الى أهل

راوی

فَأَغَيْرُهُمْ أَنَّ اللهِ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلِيلَةٍ (''فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِكَ بِذَلِكَ فَأَخَيْرِهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَّقَةٌ تُوْخَذُ مِنْ أَغَنِيا نُومٍ فَتَرَدُّ عِلى فَتْرَاشِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّى دَعْوَةَ المَظْلُومِ فَإِنَّهُ لِنِسْ بِينَهُ وَبَيْنِ اللهِ حَجَابُ

امواليم وَاتَقَ دَعُوهَ المَطْلُومِ عَلَيْهُ لِيسَ بِينَهُ وَبِينَ الله حَجِابَ اللهَ عَلَيْنَ الله حَجَابَ الله عَلَيْ مَنْ مُتُمَّرُ وَنَ حَفَاةً عُرَالًا (٢) (فال) ثُمَّ قَرَ أَكَ بَدَأَنَا أَوْلَ خَلْقٍ نُمِيدُهُ وَعَدًا عَلِينَا انَّا كُنَا فَاعَلِينَ (٤) وَأَوَّلُ مَنْ يُكُسَى بَوْم اللهَيْمَةِ الرَّهِمِ مَنْ يُكُسَى بَوْم اللهَيْمَةِ الرَّهُمِ وَانَّ الشَّمَالُ فَأَنُولُ أَصْحابِي الرَّحَةُ بَهِمْ ذَاتَ الشَّمَالُ فَأَنُولُ أَصْحابِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ لِ اللهُ ا

البين . وفي وصفهم بكوتهم اهس كتاب وطنة الوصية لقوى ممدعا بالدورناهس السكتاب المعلق المستعلم المتعلق المتعلق المتحافظ المتحافظ المتعلق 
( y ) لا نناف ماورد من أن المت بعث في ثيابه التي عوت فها لا نه محول على العمل واطلاق الثياب عليه وقع في قوله تمالى ( وثيابك فطهر ) وقوله سبعاله ( ولباس التقوى ذلك خير) و مصد ممارواه مساييعث كل عبد على مامات عليمه ، والفرل جع أغرل كا تفف و زاومعني ( ٣ ) الاعادة عن عدم أوعن تفريق ذهب الى كل فريق ولكل دليل وثانهما أبعد عن الاراد والتأويل وكلا الأمرين من المكنات فالقسرة لاشعاصاها شئ والله على كل شيئ قدير . مستندالأول هذ ءالآية وقوله تعالى ( كل شئ هالك إلاوجهه) ر وقوله سيمانه ( كلمن عليها فان ) و برهان الثاني مأأرشد اليه ابراهم عليمه السلام حين قال ربارني كيف تعيى الموتى الآبة الى قوله جلت قدرته (غذار بعة من الطير فصرهن المك ثم اجعمل على كل جبل منهن جزأ ثم ادعهن مأنينك سعا ) الح وقوله تبارك وتعالى ( أيمسيان لن نجمع عظامه بلي قادرين) الخ وقوله جل شأنه ( قال من يحيي العظام وهي رمم) الح. هذه الآيات ترشدالى أن الاعادة هي حم أجزاء الأعضاء واساص المولى وتأليفها وارسال الروح الهالاته لم بعدم هناك سوى الجزء السورى والهيئة المتركبية دون الأجزاء المادَّ بقوالقادر بجمعها حيث كانتوهو سعانة بهاعلم ( ألا يصلم ن خلق وهو اللطيف الخبير ) هذاوالقام فسيرالجال ، كثيرالجدال ، متشعب الأفوال ، ام عط بأطر افعدا المقال . في أرادالوقوف علىه فلنظره في الأسفار الطوال ، من كتب المفسرين . ودفاتر المتسكامين ( ٤ ) لايازم من خصوصية الخليل عليه السلام بذلك تفضيله على نبينا

|                                  | ()       | ٤٧)    | (حرف الهمزة)                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب                              | كتاب     | راوی   | أَصْحَابِي (١) فَيْقَالُ انْهُمْ لَمْ بِزَالُوا مُرْتَدِّينَ عِلى أَعَنَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتُهُمْ                                                            |
|                                  |          |        | وَأَتُولُ كُمَا قَالَ السَّدُ الصَّالَحُ (١) وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ (١)                                                                |
| وائخذ الله<br>ابراهمخليلا        | وأعادبنا | انعاس  | الى تُورِّكِ العَكِيمُ                                                                                                                                          |
|                                  | Vii      |        | أنكم ستَحْرِ صُونَ على الإمارة وَسَتَكُونُ نَدَامةً يَوْمَ التيامة فَنِمَ                                                                                       |
| مايكرمين<br>الحرص على<br>الامارة | الاحكام  | أبوهرر | الْمُرْضِيَةُ وَيُسْتِ الفَاطِيَةُ (١)                                                                                                                          |
| الأمارة                          |          |        | انكُمْ سَنَرَوْنَ بَمْدِي أَثْمَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُوْنَهَا (٥) قَالُوا فَمَا تَأْمُرُ ثَا                                                                  |
| قول ا                            | النثن    | -3     | يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ آدُّوا الَّذِيمَ حَقَيْمٌ وَسَلُوا اللَّهَ حَقَّـكُمْ (')                                                                              |
| الق<br>الق                       |          | 4      | انَّــكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الفَّسَرَ (*) لاَ تُضَامُونَ فِي                                                                           |
| المتطيه و                        |          |        | رُوْيَتِهِ (٨) فإنِ استَطَشُمُ أَنْ لا تُنْلَبُوا على صلاّةِ قَبَلَ طلُوعِ الشمْسِ وَقَبْلَ                                                                     |
| سلمستوا                          |          |        | صلىالله تعالى عليه وسلملان المفضول قديمتاز بشئ يحتص به ولايازم منه الفضيلة المطلفة وما                                                                          |
| راسع                             |          |        | قىلمن أن المتكلم لايدخل في عوم كالمهور دمايمكر عليه (١) المراديم قوم من جفاة                                                                                    |
| مأمورا                           |          |        | الأعراب دخاوا فى الاسلام دهبتم ارته واعلى أدبارهم من سد ماتبين لم الحق لأخواص                                                                                   |
| v3                               |          |        | صحابته الذين لازموه وعانقوا الدّين حتى أناهم اليقين (٧) عيسى عليه السلام (٣) تقة                                                                                |
| ::                               |          |        | الآبة (فلمانوفيتني) أي قبمتني الرفع الى السائح يقال ثوفيت المال أي قبضته و روى هذا                                                                              |
|                                  | 1        | 1      | عن الحسن وعليه الجمهور (كنت أنسال فيب عليه وأنت على كل شئ شهيد ان تعذبهم                                                                                        |
|                                  |          | 1      | فام مبادك ) أى ان تذقيم عـ أمالكم ملحقك بتعذيبهم اعتراض لانك المسلك المطلق لهم<br>ولا اعتراض على من كان هـ أسأله فيايقمله علكه ( وان تغفر لهم فاتك أنت العسر بز |
|                                  | ı        |        | الحكم) ، الحديث منفق عليه                                                                                                                                       |
|                                  |          | 1      | .م.)<br>( ٤ ) أى تنع المرضعة هي لما أنها تدر على المرء در المنافع من حصول المال والجاء ونفاذ                                                                    |
|                                  | 1        |        | المكامة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية ، وبئست الفاطمة عند الانفصال العزل أو                                                                                     |
|                                  | 1        |        | الموت فانها تقطع عن الأمراء لذة الامارة وتبتى عليم تبعانها . يدوقون وباله أو يتضبطون                                                                            |
|                                  |          |        | فى طاماتها . يوم عماون أوزارهم على ظهورهم ألاساءما يزرون . الحديث رواه النسائي                                                                                  |
|                                  |          |        | (٥) الأثرة الاستئثار • أى سترون من الأمراء الذبن تقلدوا الأحكام اختماصا                                                                                         |
|                                  | 1        | ,      | بعظوظ دنوية ، وأموراتنكرونها دينية (٢) أىساوه تعالى أن يلهمهم رشدهم                                                                                             |
|                                  |          |        | وانصافك أو ببدلكم خيرامهم ولاتفاتاوهم عنى استيفائه بل اصبر واعلى ذلك فاعماعلهم                                                                                  |
|                                  |          |        | ماحاواوعلمكم ماحلتم وكلوا أمرهم الىعدله جل شأنه وذر وهم في طفيا مهمون (ثم                                                                                       |
|                                  |          |        | الى بهممر جعهم فينبتهم عا كانوايعماون) والله تعالى ولى التوفيق                                                                                                  |
|                                  |          | 1      | (٧) بريدانهارۇ يەخقىقىقلامرىقىلىلارۇ يىللىرۇ يىللىرۇ يىللىرۇ يىللىرى (٨)أى ال                                                                                   |

| (حرف المبره)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ( \2,               | ۸)                 |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| غُرُوجا فأفْلُوا (' (قال) ثمَّ قرأً وَسَبَحْ بِجَمَدِ رَبِّكَ قَبَلَ طَلُوحِ الشمس                                                                                                                                                                                                                                                         | راوي                | كتاب               | باب                          |
| وَقَبْلَ النَّرُوبِ (*)<br>انْـكُمْ سَتْلَقُونَ بَمْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْفُونِي وَمَوْعِنُ كُمُّ                                                                                                                                                                                                                            | جر پر بن<br>عبدالله | ر<br>موافيت الملاة | فنل مالاة العمر              |
| الحَوْضُ (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أنس                 | المئاتب            | 19 4 I.                      |
| اَمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَاتِ (١٠ وَانْمَا لِكُلِّ لَمْرِي مِانُوَى (٥٠ فَمَنْ كَانَت                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    | ان<br>مان الانتا<br>الي الرا |
| هِمْرَتُهُ الى دُنْيا يُصِيبُها أو أمراة ينكرها فَهِم تُهُ الى ماهاجرَ إلَّهِ ("                                                                                                                                                                                                                                                           | .عمر                | بدءالوج            | رے وہ                        |
| لاينال كرضم أى ظهرف رقيت فيراه بعض دون بعض (١) فيه اشارة الى فطع أسباب الفلة<br>المنافية الاستطاعة وارشادالى مقاومتها بالاستمعاداله افع أوارافع لعوارضها والمراد<br>بالبعلايين الفجر والعصر ، وخصهما لامتياز وفهما بفضيلة اجتماع ملائكة الليل والنهار<br>فيه (٧) أى نز همتمالى عن كل ماينافي الكال حامدا له تبارك وتعالى على ما أناح الشعن |                     | 2                  |                              |
| النعم . الحديث سنفق عليه<br>(٣) الكلام على الأثرة تقدّم الثاغير بسيدوما بالعهدمن قدم . ولعل المرادمين ذكر                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                              |
| الفاية والموعد التذكير بيوم الوعيد . الفيد الستأثر من التهديد . أى فاذار أيتم ذلك                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                              |
| فاصبر واعلى ظلم المستأثرين واغتبالهم لحقوف كم حتى تلقوني في بوم يلاق قيه العامل جزاء                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |                              |
| مافدّم . فيستشرأو ينسدم . والظلمسيكون يومنه ندامةوالمظاومون همالمفلحون يوم                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                    |                              |
| القيامة ، الحديث وامسلم والتربذي والنسائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                              |
| ( ٤ ) أى لا على إلابالنية ، وليس المرادنني ذوات الأعمال بل وابها أواحكامها كالصحة                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 1                  |                              |
| أوالكمال على خلاف في ذلك بين الأثمة وانمائر كذا لحقيقة لمدم صلاحية اللفظ لها لان                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | -                  |                              |
| المنى الحقيق أن لاوجدا عمال الجوارح إلا بالنية وهوغير وافع لان أكثر مايقع العمل منا                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 1                  |                              |
| في وقت خاو الذهن عن النية فلابد أن محمل على المجاز أي تواب الأعمال أو حكم الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                          | •                   | į                  |                              |
| النيات . وتفصيل الموضوع بنظر في مصف الحقيقة والجاز من علم الأصول ( ٥ ) برشد                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                              |
| الى أنه ليس العامل إلا ماتواه مما يقرّ به الى الله زلفي (٢) كذا محمد في أحمد وجهى                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                              |
| التقسيم وهو ثابت في الرواية الآتية في الحلى بأل من هذا أخرف . والهجرة في الأصل اسم                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                              |
| من المبعرضة الوصل مُعلبت في الاستعال على الانتقال من دار الى دار ، وقدوقت في                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                              |
| الاسلام على ضربين . أحدهما من أم القرى الى المسنة وقد انتهى ذلك الفتح . والثاني                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                              |
| الانتقال من دار الكفرالى دار الايمان . المنى فن كانت هجرته الى دنيا مصلها نية وقصدا                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                              |
| فهجرته الى ماهاجر المحكاوشرعاو بهذابتنا برالشرط والجزاء ، وقيل في اتحادهما دليل                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                              |
| على المالعة في المعقد أوالتفخيم فن الأول ماهناومن الثابي القسيم المحدوف وقوله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                              |
| ( ومن تاب وآمن وعمل صالحا فانه يتوي الى الله متاباً ) الحديث رواه الجاعة                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 [                 |                    |                              |

| . 8                         | Section 1   | ٤٩)            | (حق الممزة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب<br>مایذکر ق<br>شؤمالفرس | كاب         | راوی<br>ان عمر | انَّمَا الشُّومْ مُ فِي ثُلاَّتُهُ فِي الْمَرْسِ وَالسَّرْا مَ وَالحِمَارِ (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| شۇمالىرس<br>زيارتالقبور     | <br>الجنائر | أئس            | إِمَّا الصَّبْرُ عِنْدُ الصَّدْمَةِ الْأُولَى (٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| رنع الامانة                 |             | ابن عمر        | أُمَّا النَّاسُ كَالا بل المِائَة لاَ تَـكَادُ تَجَهُ فِيهَا رَاحِلةٌ (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| رمي:د ۵۵                    | ۱رۍ         | 5-0,           | 1 - 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                             |             |                | أَمَّا أَنَا بَشَرٌ ( ' وَانَّهُ يأْ يَنِي الْحَصْمُ فَلَلَّ بَمْضَكُم يَكُونُ أَبَّلَغَ من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             |             |                | لَمْضِ فَأَحْسَبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَأْتَضِي لَهُ بِذَلِكَ فَمَنْ تَضَيْتُ لَهُ مِحَقَّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الي<br>ويدون                | المالم      | أمسلمة         | هَىَ قَطْمَةٌ مَنَ النَّارِ (*) فَلَمَّا خُذُهَا أَوْ لِيَدَرُ كُمَّا (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| م عل                        |             |                | (١) الشؤمضةالبمين . ووجهالحصر في الثلاثة هو بالنسبة الى العادة لاالى الخلفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فی باطل وهویملد             |             |                | وهنه والأشساء ظروف جعلت مواقع الأقضية ليس لها بأنفسها وطباعها تأثير إلاأتهالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ويل                         |             |                | كانتأعم الأشساءالتي يقتلها الانسان وكانت في عالب الأحوال لا يستفي عنهاو لا يعاو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                             |             |                | عن عارض مكروه في زمانه أضيف الشؤم والعن البيا اضافة مكان وهما صادران عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                             |             |                | المنفردبالارادة النافذةوالثقدير والايجادوالتأثير ( ذلك تقدير العزيزالعلم ) الحديث<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                             |             |                | أخرجهالنسائي<br>(٧) المبرحيس النفس على المكاره، وهوفضيلة تأخذ بيدصاحها المستوى رفيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                             |             |                | (٧) الصارحيس المعس على المادر و الموصوط الماد و المادر و |
|                             |             |                | المابر ونأجرهم بغير حساب ) والمدمة الأولى هي قوة الميبة وحدتها وعظمها وشترتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                             |             |                | ر بدأنه اذاوقت الممارعة للخواطر وحصل الثبات عند أول ما بهجم على القلب من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                             |             |                | مقتضات الجزع فللشهو المبرالجيل ، والواصاون اليهذ الدرجة قلياون فلاجرمهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                             |             |                | المقر بون (أولئك عليه صلوات من رجم ورحة وأولئك هم المهتدون ) . الحساية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                             |             |                | رواها لجماعة<br>(٣) الراحــلة هي التبيية المختارة للرّحــل والركوب عليها • أي كلها حولة تسلح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                           |             |                | (٢) الواحدة على مبينة المعاونات الم |
| - 1                         |             |                | أخرجه سلم عمناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                             |             | ľ              | ( ٤ ) أَى أَمَا أَنابِ شرب شلكم لم أنقب على القاوب والأعلم الفيب والأقول الكم الحمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                           |             |                | ان أتبع إلا مابوحي الى" . أي المائرة اعلى وعمان من كان وسولايعه النيبولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                           |             |                | يعنى عليه مظاوم فأشار الىأن الومنج البشرى يقتضى أن لايادرك من الأشياء إلاطواهرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             |             |                | فانه خلق خلقا لايسلمن قضايا تحجب عن حقائق الأشياء فاذاترك على ماجبل عليدمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                             |             | ļ              | القصاياالبشر يةولميو يد بالوحى السهاوى طراعليه ما يطرأ على سائر البشر (٥) فيه وضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                             |             |                | السب موضع سببه أي أخداد وليه الى قطعة من النار (١٠) أمر بهديد التعديد كقوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| j,                          |             |                | تعالى ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) الحديث أخوجه مسلم وأبوداوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

انَّمَا بِمَاوَّكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبِلَكُمْ مِنَ الْأُمَرِكُمَا بَيْنَ صَلَاةِ العَصْرِ لى غُرُوبِ الشُّسُ (١) أُوتِي آهَلُ التَّوْرِكَةِ التَّوْرِكَةَ فَعَمَلُوا حَتَّى اذَا أَنْتَصَفَ النَّارُ عَضَرُوا (") فَأَعْلُوا قَدِاطًا قَبِرَاطًا (") ثم أُوتُوا أَهْلُ الإنجيل الإنجيلَ فَسَلُوا الى صَلَاةِ المَصْرِ ( ) ثمَّ عَجَزُوا فَأَعْلُوا تِيراطاً قيراطاً ثمَّ أُوتِينا التُرْآنُ فَمَلْنا الى غُرُوبِ الشِّس فأُعطِيناً قِيراطَين قِيراطَين (\*) فقال أهرُ الكتابين أيْ رَبِّنا أعطيت هَوُّلاء قِيراطين قِيراطين وَأعَطيَنَا قراطاً وراطاً وَخَنْ كَنَّا ٱكْثَرَ عَمَلاً قَالَ اللهُ هَلَ ظَلَمَتْكُمْ مِنْ أَجِرَكُمْ مِنْ شَيْء موانيت راعر قالوا لا قال فَهُو فَضْلَى أُوتِيهِ مَنْ أَشَاهِ انَّما بَنُو هَأَشِم وَبَنُو ٱلمُطابِ شَيْءُ وَلَحَدٌ (١) مثاقبائريش انماً ذَلكَ سَوَادُ أَللَّيْلِ وَبَيَاضُ النهار (٧٠ (١) أى انسنبة مدّتكم الى مدّمن تقدّم من الأعمش مابين صلاة العصر الى الغروب ( ٢ ) أى عجرواعن استيفاء عل النهار كلسن غيرأن يكون لم صنع في ذلك بل ماتوافيل النه غ . والرادمن مات منهم مساما قبل التغيير والتبديل وعجز واعن احراز الأجر الثاني دون الأول لكن من أدرا مهم الني صلى الله تعالى على وسل و آمن به أوتى أجر مص تان ومن كفرفقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم و بئس المسير ( ٣ ) كر و دلان العسرب اذا أرادت تفسيرش علىمتعد كرارنه كإنقال قسيعلى بنى فلان هذا المال درهما درهما أى لكل واحد منهم درهم ، والمراد بالقيراط النصيب لاالجزء المعروف ( ٤ ) أى فعماوا من نصف النهار الى صلاة العصر ( ٥ ) برشدالي أنه قد معلى العامل بعمل البعض أجر الكلفهو تغايرمن معلى أجرصلاة العصركلها وامهدرك إلاركمة في الوقت ( ذلك فضل اللهبة تيه من يشاء واللهذو الفضل العظم ) وهذا الحديث متفق عليه ( ٢٠) سبه كاعن جبير أنه قال مشبت أناوعثان بن عفان الى رسول القصلي الله تمالى عليه وسلم فقال يارسول الله أعطيت بني المطلب \_ أي بما أفاء الله عليك \_ وتركتناوا بما تعن وهممنك عنزاة واحدة - أى في الانتساب الى عبد منافى لان عبد شمس و توفلا وهائها والمطلب بنوه وعثمان من بني الفر مق الأول فقال صلى الله تعالى علمه وسل ، الحدث سعانهأعل (٧) سبه كاعن راويه أنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الحيط

|                       | į.            | 101)   | (حرفالهمزة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب                   | كاب           | راوی   | انَّما ذَلِكَ عِرْقُ وَلِيْسَ بِحَيْضٍ فِإِذَا ٱقْبَلَتْ حَيْضَتُكُ فَلَدَى الصَّلَّاةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                       |               |        | وَاذَا أَدَبَرَتْ فَأَغْسِلِي عَنْكِ النَّمَ ثُمَّ صَلِّي ثُمٌّ تُوضَّي لَكُلِّ صِلَّاةٍ حَتَّى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| غسل الد               | الوضوء        | مائشة  | يَجِيءَ ذَلِكَ ٱلْوِفْتِ (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ĺ                     |               |        | انمَا سمَّى الْخَفْرِ ُ لأَنَّهُ جَلَسَ على فَرْوَةٍ بَيضَاءَ فإذا هِيَ تَهَنَّزُ مَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| حديث الحتفر<br>معموسي | أعاديدالاثياء | أيومرو | خَلْهِ خَضْرَاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ,                     | V.i.          | "      | انَّما كَانَ يَكُفِّيكَ هَكَذَا (") (قال) فَضَرَبَ النبيُّ صلى اللهُ عليه وَ-لم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7                     | التيمم        | حمارين | الأَرْضَ وَلَفَحَ فِيمِا ثُمَّ مَسِحَ بِهِما وَجُهَهُ وَكَفَيَّهِ (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المنتاعة              |               | ٦      | انماً مثَلُ صَاحِبِ الثُّر آنِ كَمثَلِ صَاحِبِ الإِبلِ المُثْلَةِ انْ عَاجَدَ عَلَيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -3                    |               |        | الأسود عمدت الى عقال أسود والى عقال أبيص فحملتهما تحتوسادى بفعلت أنظرني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                       |               |        | الليل فلابستيين لى ففدون على رسول القه صلى الله تمالى عليه وسلم فندكرت الدائل فقال<br>الخبر فالفرآن الحكيم لاجتدى الميالا بتوفيق العزيز العلم حتى أن المحابة رضى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                       |               |        | تعالى عنهم على عاو كعهم في الفصاحة واستنارة قاو بهم ما أشر ق عليها من مشكاة النبوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| l                     |               |        | كانوا كثيراما برجعون اليمصلى القه تعالى عليموسلم بالسؤال عن أشسياء لم يعرّ جواعلها<br>ولم تصل أفهامهم الهامل رعا النبس عليم الحال ففهمو اغير ما أراده الكبير المتعال كاوقع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       |               |        | ومصل وبهم به بارد به المسل سيهم على معهدو الميزمان ودا المستمان ووقع المنا المستاي المادي الى المستمال المادي الى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                       |               |        | سيل الرشاد ، الحديث أخوجه مسلم وأبوداو دوالترمذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                       |               |        | (١) الخطاب لامرأة جاء تالب عليه الصلاة والسلام فأخبرته باستقرار الدّمها واستجازته في المستقرار الدّمها واستجازته في ترك الصلاق فقال صلى الله تعالى عليه وسيجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                       |               |        | بالعادل وليس ذاك بالحيص لانه يخسر حمن فعر الرحم وتبيان ذلك وتعسيل أحكامه في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                       |               |        | كتب الفروع ، وهذا الحديث أخرجه مسلم وأبوداودوالترمذي والنسائي (y) المرادنالفروة البيضاء الأرض الجرداء ، صاحب هذا الأمراخار والمسادة وقع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                       |               |        | (٧) مر دوالفروه البيصاء الوراض الجرود ، صحب ما الاس المرافق والمالة الفادة الاس المرافق والمالة الفادة الوراض المرافق المرافقة الوراض المرافقة الوراض المرافقة الوراض المرافقة الوراض المرافقة |
|                       |               |        | أنسه البرهان هو المنصور وعلي الجهور ، وذلك كالحائر في يتممير مفقال جع بالبقاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       |               |        | وطائفة الفناءولكل سندفجأ الموعول عليه • وانظر ماأسهب به الفاصل الألوسي في<br>روح الماني فني سفر مما يغنيك عن غيره • والقتمال ولى النوفيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ı                     |               |        | (٣) سببة أن راو يه كان في سفر فأجنب ولم يكن هناك ماه فقعك فسلى فذ كرذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                     | .*            |        | للني صلى الله تعالى عليه وسلم فقال الخبر (ع) استدل به من ري الاقتصار على ذلك وهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                       | l             |        | موضوع ليس الوفاق والمدفية فقهي ينظر في موضعه ، الحديث رواه الجاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

اومروة الطب البأس

أَمْسَكُهَا وإِنْ أَطَلَقَهَا ذَهَبَتْ (١)

انماً هٰذَا من اخْوَلَ السَّكُمَّانَ (٢)

انماً يَلْبَسُ الحَرِيرَ فِي الدُّنْيا مَنْ لاّخَلاقَ لهُ فِي الآخرَة (٥)

الَّهُ لَوْحَلَثَ شَيْءٌ فِي الصَّادَةِ لَنَبأَ ثُـكُمْ بِهِ وَلَكِنْ انعَا أَنا بَشَرْ مثلكم أنْسَى كَمَا تنسونَ مإذًا نسيتُ فذَكُرُونِي (أُ وَإِذَا شَكَ أَحَدُكُمُ ا فَلْيَتَعَرَّ الصَّوابَ فَلَيْتُمَّ عَلَيهِ ثمَّ يُسلمُ ثمَّ بَسْجُدُ سَجِدْتَين

(١) شــه حافظ القــر آن الذي حافظ على در أسـته ودأب على تلاوته بصاحب الابل المشدودة بالعقال خفة الشراد فن استذكر وتعاهد دامله الحفظ وحكم العكس بعكس الحكي ، كاأن الابل مادامت في شدّها كان صاحبا آمناس ندّها وان حل وثافيا أسرعت الى النفار ، والحكمة في تنصيمها بالذكر أنها أشد الحيوان الانسي نفورا

والحصول علمابعد نفورهاأمرع سيرغير يسير ، والحديث أخرجه مسلووالنسائي (٧) تقدَّمالئ تعريف الكهان في خسر ان الملائكة تنزل في العنان . والاشارة الى ولى امر أقرمت أخرى صحر فألقت جننيا فاختصمت البه عليه السلاة والسلام فقضي أن الدَّية غرَّهْ عبد أوأمة فقال الولى "كيف أغرم من لاشرب ولا أكل ولا نطق ولااستهل فتل فالشبطل . أراد بذلك رفع ما أوجب القضاء و حارى الكهان في كلامهم والداجعله صلى الله تعالى عليه وسلم من اخو الهم لان الأخوَّة تقدَّضي المشام، في بعض الوجوء . وقد تمسك منامن رى دم السجع في الكلام ولبس على اطلاقه بل المنسوم منسعماتكاف لمارعة الحقومد افعته أتماما أتى عفوافي الشؤن الماحة فهوفي حيزا لجواز وعليه يعمل ماوردعن صاحب الاعجاز صلى الله تعالى عليه وسلووا لله سعانه أعل

(w) الخلاق الخط والنميد، والمرادمن لاحرمة له في الآخرة ، وكلة من تشعر بالعموم لكن فدقام الدليل على اباحة الحر برالنساء ففي منتقى الأخبار عن أبي موسى الأشعري أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال أحل الذهب والحر براللا مات من أتنى وحر معلى ذكورها ر واه أحد والنسائي والتروني وجوحه فيذا دلسل الاماحة والتمريم ، وهذا الحدث متفقعليه

( ٤ ) سببه كاعن راويه أنه قال صلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لاأدرى زاداً ونقص فاسار فيل اويارسول الله أحدث في الصلاقتين قال وماذاك قال صليت كذا وكذافتني رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين تمسا فاسأقبل علينا بوجهه قال الخسرأى الهلو أوحرال مابوجب تغييركم الصلاة عماعهد تموه لبلغته البكم وان لمأفعل فابلغت رسالته ولكني أنسى الح . فيمجواز وقوع السهومن الأنساء عليهم الصلاة والسلام في غير الأحكام الكانة

|                          | (       | 104)             | (حرق الحمزة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اب                       | کتاب    | 100              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                          |         |                  | ولا بيس من المان المصاف المن النَّاسِ خَلِلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خلِيلاً اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الله الله                |         |                  | الى الله الله الله المن المن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تفوا لم                  |         | -                | وَلَكِن خُلُةُ الإِسْلاَمِ اَفْضَلُ سُلُوا عَنِّي كُلُّ خَوْخَةٍ فِي هِذَا المَسْجِدِ غِيرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <u> </u>                 | الملاة  | ğ.               | خَوْخَةُ البِي بِكُلِ<br>بِي أَنْ يَا مِن مِن مِن البِينِ اللهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                          |         |                  | انَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ المُؤَذِّنِ جِنَّ وَلَا إِنْسُ الا شَهِدَلَهُ يَوْمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| رقع الصوت<br>بالنداء     | الأذان  | اوسمید<br>الخدري | القِيامةً (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| قول النسبي<br>يعذب الميت | الجتائز | ماثشة            | إِنَّهُمْ لَيبِكُونَ مَلَيهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 신                        |         |                  | إِنِي الْخَذْتُ خَاتَمًا من وَرِقٍ وَنَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| قول التي لا              | الباس   | أنس              | أِنْفُشْ أُحَدُّ على نَشْهِ (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| إينقش احداثخ<br>خ        | المتاقب | } {              | انِّي أُرِيْتُ دارَ مِجْرَ تِكُمْ ذاتَ غَلِمٍ بَيْنَ لاَ بَتَيْنِ "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>J</b>                 |         |                  | التشريعية والأقوال التبليغية وعليسه عاتة العلماء وشدت طاثفة ففالوابع ما لجواز وما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| la de                    |         |                  | دهبوا البهرد مالحديث وأخرجه سلم وأبوداودوا لنسائى وابن ماجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                        |         |                  | ( ) أسلفت القول عليه في خبران الله خبر عبدا بين الدنياو بين ماعنده الح فألفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13.                      |         |                  | نظرك اليه . والحديث متفق عليه<br>( ٧ ) مدى صوت المؤذ ترغايته . ولار يبأن غاية الصوت أخنى من ابتدائه فاداشهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| in.                      |         | į                | ( + ) منتفي صوف الدور تاهايمة و و و تيب العالم المنتفوع التي من المسلم المالية و المالية منظم المالية منظم المواقع و المالية منظم المواقع و المالية و المال |
|                          | i       |                  | والحكمة في هذه الشهادة وكني للتهشيمه الشهار المشهودله بالفضل وعاق الدرجة رفعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          |         |                  | المكانة . وكما أن الله تمانى يفضح الشهادة قوما يكرم بها آخرين . الحــديث أخرجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                          |         |                  | النسائيوا بن ماجه<br>(٣) مرجع الضميرا مراة بهودية مرَّ عليا صلى الله تمالى عليه وحلم فألفي أهلها بيكون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                        |         |                  | علها . وهـ أسلطان بين على أثبات عذاب القبر والأدلة في ذلك كتاباو سنة متعاضدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                          |         |                  | متضافرة والله تصالى ولى المتوفيق الى الاعان والتصديق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| İ                        | 1       |                  | ( ٤ ) حكمة النبي آنه المانقش فيه ذلك صلى الله تعالى عليه وسلم ليضم و كتبه الى الماؤك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ľ                        |         |                  | وغيرم فاونقش غميره مثلهلاشتبهالأمهودخات المفسدةو وفغ الخلل في الشؤ ون فغات<br>الغرض المقصود ، وانقتعالى ولى الارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          | - 1     | II.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

( ۲۰ \_ خداية الياري )

( ه ) محمل أنه صلى الله تعالى على موسم آرى ذلك في النوم أواليقلة ، ودار الهجر تهى المدينة النبية في المدينة المدينة وهي الحراثة المدينة النبية وهي الحراثة المدينة وهي الحراثة المدينة وهي الحراثة المدينة وهي الحراثة المدينة والمدينة والم

الحجارة السود ، والقسيمانه أعلم

| (حوق الحبزة)                                                                                            | ( \0       | 2)       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------|
| اتِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ التَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيثُهَا (٥) أَوْ نَسِيثُهَا فَالْتَسِوْمَا فِ الشَّرِ        | į          | کتاب     | باب                 |
| الأَواخِر في الوَتْر (** وَإِنَّى أُرِيتُ أَنْ أُسجُدَ فِي مَاءٌ وَطَيْنٍ (**                           | 7          | التراويح | التماسلية           |
| إِنَّى أَعْلَى قُرَيْنًا أَتَأْلُتُهُمْ لأَنَّهُمْ حَدِيثُ عَلَدٍ بِجَاهِلِيةٍ "                        | انس<br>انس | 3        | القار               |
| إِنِّي ۚ أُنْذِرُ كُمُوهُ (*) وَمَا مَنْ نَبَيِّ الاَّ فَدْ أَنْدَرَهُ فَوْمَهُ لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحُ |            | فرخ الخس | ا کان نیا           |
| قَوْمَةُ (أُ وَلَيكِنْ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ تَوَلَّا لَمَ مِثْلُهُ نَيٌّ لِقَوْمِهِ (" نَملَنُونَ     |            |          | والوالة             |
| أَنَّهُ أَعْوِرُ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بَأَعْوِزَ                                                      | انعمر      | الجهاد   | طربق                |
| إِنِّي خَرَجْتُ لاُّخْبِرَ كُمْ بِلِيَةِ القَدْرِ (١٠ وَانَّهُ تَلَاجَى فَلاَنْ وَفَلاَنْ               |            |          | ېز                  |
| فَرُنُهِمَتْ (*) وَعَمَى أَنْ يَكُونَ خَيَراً لَـكُمْ ﴿ ( ۖ إِلْتَكِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالنَّسْعِ    |            |          | 40 12               |
| (١) بريداً مه أنسى علم تصينها و إلالم يحدث عنها (٢) أى في ليالي أو تار المشرالا واخر                    |            |          | بالاسلام على المسور |
| من شهر روضان ( ٣ ) أي رأى حلى الله تمالى عليه وسلم أنه يست صيحة ليلة القدر في ماء                       |            |          | · \$5               |
| وطين عكداور دالتميين هداوف و كرله اعلامات كثيرة أكثرها لايظهر إلابعد منيافن                             |            |          |                     |
| أرادالوقوق علهافليراجعهاف مواضعها والحديث متفق عليه                                                     |            |          |                     |
| ١ و) لايقال حق التركيب حديثو عهد الطابقة لأن فعيلا يستوى فيه الواحد والكثير                             |            |          |                     |
| والمادر والملائكة بمدذلك ظهير ) المني أنه كان صلى الله تعالى عليه وسلم بعطى قريشا                       |            |          |                     |
| العطاء تأليفالقاو بهمواستالة لأنفسهم وتثبيتا لهم على الايمان لأنهم حديث عهد بجاهلة ومن                  |            |          |                     |
| كانفر سبالعهد بهاينبغي مؤاساته لترسخ قدمه فيادخل فيه حرصاعليه من نكوصه على                              |            | ı        |                     |
| عقبه فيتردى في هو " مُعقباه . واقة تعالى ولى النوفيق                                                    |            |          |                     |
| ( ٥ ) أى الدَّجَالُ والتعدير لماصر به صلى الله تعالى عليه وسلم والمرادغيرهم بمن يعاصر                   |            |          |                     |
| ذالتالسل المبطل في دعواه الألوهية (٦) خص توحا الذكر لأنه مقدم الشاهرين                                  |            |          |                     |
| الأنساء كاخص مالتقيد عم في قوله ثعالي ( شير علك من الدّين ماوصي به نوحاً ) الآبة                        |            |          |                     |
| (٧) حَكمة تحصيص على الله تعالى عليه وسلم فالله أن الدَّجال المايخرج في التهدون غيرها                    |            |          |                     |
| من الأم التي قد خلت و قبل وانما أناره تو عقومه والنبيون من بعده إندارا غيرمعين لأن                      |            | - 1      |                     |
| الوقت إذ ذاك لم يتبين. و وصف عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف ليكون المدك له                              |            | !        |                     |
| على بينة من أمره حتى لا يمنني على العوام فضلاعن ذوى البصائر والأفهام. وهذا الحديث                       |            |          |                     |
| متفيءليه                                                                                                |            |          |                     |
| ( A ) أي تمين وقتها ( ٩ ) التلاحي النفاصم والتنازع . وير يدرفعها رفع بيانها                             |            |          |                     |
| من قلبه الشريف بمعنى النسيان كانقد ماك غسير سيدالارفع وجودها لان ذاك الإجامع                            |            |          |                     |
| الأمر بالالتماس ، وفعدة التلاحي وتعدّى شؤمه لان ذلك تعبيمنيه (١٠) أي المارتب                            | 1          |          |                     |

إِنِّي أَرِيْتُ الجَنَّـة " فَتَنَاوَلْتُ عُنْفُ وِدًا وَلَوْ أُصَيَّتُهُ لا كُلُّتُمْ مَنْهُ ما بَقيَتِ الدُّنيَا('' وَأُرِيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظِرًا كَالْيَوْمِ فَطُ أَفْظَمَ وَرَأَيْتُ أَكْذَرُ أَهْلُهِ النَّهَ وَالوائِمَ وَرَسُولَ اللَّهِ مَالَ بَكُفُرُهِنَّ قِيلَ يَكُفُرُنَّ بِأَلَّهِ وَلَ يَكُفُرُ فَ الصَّبِرَ وَبِكُفُرُ فَ الإحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ الى احْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأْتُ مِنْكُ شَنَّا قَالَتُ مَا رَأَنْتُ مِنْكُ خَيراً قَطُّ

إِنَّى فَرَطُكُمْ (1) وَأَنَا شَهِيدٌ عليكُمْ (1) وَإِنَّى وَلَّه لاَّ نَظُرُ الى حَوْضى الآنَ وَإِنِّي أَعطيتُ مَفَاتِيعَ خَزَانُ الأرْضُ (١) أَوْ مَفَاتِيعَ الأَرْضَ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيكُمْ أَنْ تُشْرَكُوا بَلْدِي ٣ وَلَكُنْ أَخَافُ عَلَيكُمْ أَن على الرفع من الخدير المرجولات الزامه من شاائلو بقوالأجر لكو تعسبا لزيادة الاجتماد في الالماس (١) في تقديم السبع على ماشاوها اشارة الى أن التعر "ى فها أحرى ورحاؤها فهاأقوى . والمرادم السبع الأواخر من لبالى رمضان كإيستفاد التقدر من روايات أخرى ، والحدث متفق علمه

 ( ٧ ) اختلف في الرو من أهدل التأويل فحملها فريق على الحقيقة وأن ذاك ليس بالحال وانهار وبقعين كشفته دونها الجب وطو بت بنهما المسافة و مصده ماروى دنت منى الجنة حتى لواجدًا تعلما لجنت بقطف من قطافها . وفر بق آخر على التثيل كافي الخبرالآني في موضعه ، عرضت على الجنة والنارآ نفافي عرض هـ أما الحائط وانظره ( ٣ ) أي فأردث أن أتناول قطفاس فطوفها الدائية ولوقطمته لطحتيمته مدَّمَه الدنيا لان حكم الفناء لابتناوله ، وهذا الحدث متفق عليه

( ٤ ) الفرط هومن يتقدم الواردة ليرتاد فم الماء . ويهي المراك رشية والدلاء . أي المتقسكم وسابقكم الى الحوض كالمبي الأجلكم ، وأشار بذاك الى فرب الوفاة وتقدمه على أعجابه وأنا الأذاك كالمودع لم وصدر ذالسُّسنه صلى الله تعالى عليه وسلم وهوعلى المنبر بعدماص لى على أهل المحدصلاته على الميت ( ٥ ) يفسره ماروى مر فوعا حبالى خبرلكم ووفاتى خبرلكم تعرض على أعمالكم فحا رأيت من خسير حدت القعلم ومارأيت من شراستغفرت الله الكم ( ٧ ) يشير الى مافتي على أتنه من المنشو الفتو حمن بعده (٧) أى ماأخاف على جيمكم الاشراك بل على محمو عكم لأنه قد قارف بعضهم الشرك بمعمافارق صلى الله تعالى عليه وسلم الحياة الدنياوة الالله تعالى من ذلك ، ومن سائر

| ( عرف الفعرة )                                                                                                                                                                                                                                          | (10.             | ')               |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| تَنَافَسُوا فِيهَا <sup>(۱)</sup><br>إِنَّى كُنْتُ أَ-رَتُـكُمْ أَنْ ثَمَرٌ قُوا فُلاَنًا وَفُلاَنًا بَالنار وَإِنَّ النَّارَ لاَ                                                                                                                       | دائ عندينومر     | كتاب!<br>الجناثر | باب<br>بلاةعلى<br>لشويد     |
| يُمَدِّبُ هَا الَّا اللهُ فإذَا أَخَذَتُ تُوهُما فَا تَتُلُوهُما ("<br>إِنَى لأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَةِ الأَشْرَيْنَ بَاللَّهُ آلَا حِينَ يَدْخُلُونَ                                                                                                 | ، أبوهريرة       | الجهاد           | الترديس هند                 |
| باللَّيْلِ ۚ '' وَأَعْرِفُ مَنَازِلُهُمْ مَنْ أَصْوَاتِهِمْ بِاللَّذِلَ بَاللَّيْلِ وَإِنْ كُنْتُ<br>لَمْ أَرَ مَنَاذِلَهُمْ حَيِنَ نَزَلُوا بالنّيارِ وَنِهُمْ حَكِيمُ اذَا لِتِيَ الضّيلَ أَوْقَالَ                                                   |                  |                  | ين                          |
| م . و تستوجهم على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                 | اوموسي<br>الاشرع | المنازى          | خزوةخير                     |
| النَّارِ "<br>النَّارِ "<br>إِنِّى لأَعْلَمُ اذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيةٌ وَاذَا كُنْتِ عِلَى ْغَضْيِ " قَالَتْ                                                                                                                                          | سعد ترا په و قا  | الايان           | اذالم يكن الاسلام طي المديد |
| فَعْلْتُ مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ فَعَالَ أَمَّا اذَا كُنْتِ عَنِّي رَاعَنِيَةٌ ۚ تَتُولِينِ لاَ                                                                                                                                                     | 3                |                  | الامطى المدينة              |
| ( ١ ) أسلفت الشالقول على معنى التنافس في خبراً ظنكم قد سمعتم أن أباعبيدة الخفائقر و<br>وهذا الحديث أخرجه مسلم وأموداود<br>( ٢ ) سبعة أنه صلى القتمالي علمه وسلم بعث بعثا أي جيشا وقال لهم اذا لقيتم فلانا وفلانا                                        |                  |                  |                             |
| لرجايزسن قر يش فحرقوهما بالنارثم أتوه يودّ عونه حين أرادوا الخروج إلى السفر فقال<br>الخبر ، إنمامنهم من فلك لأن التعذيب النابر أشد المذاب ولايعذب مها إلاشديد العقاب .                                                                                  | <br>             |                  |                             |
| ولذا أوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |                             |
| من الانتظار ومنه (انظرونانشنس من وركم) أى انه لفرط شجاعته كان لا غر من العدو<br>بل بواجههم يقول لم اذا أرادوا الانصراف شلا لانتولوا وانتظروا قوى حق بأتوكم                                                                                              |                  |                  |                             |
| وفاك لتتماع القتال وماذلك الالقوارة الجأش على النزال والنصال . الحدث منفى علمه<br>( ه ) أى إلى لأعطى الرجل المنصف الإيمان أثالف فل مبالعطا موالاحسان خشية أن<br>ملقمة المنتم سحانه في النار على وجهه وذلك الدر تداد . أو باسامة في النبي صلى الله تعالى |                  |                  |                             |
| علىموسم الاعتقاد . من أجل ذلك أوثره بالرفدعلى غيره وغيره أحب ال مَنه القوة إيمانه<br>فلا أخشى عليه رجوعاعن دينه ولاشكافي بقينه . الحديث متفق عليه<br>(١) الخطاب الروية ، لايخفى عليك هذه الملاطقة مع ملك العصمة . وهذا التنازل                          |                  |                  |                             |
| (١)                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |                             |

|                      | (            | ( Va    | (عرفالهنزة)                                                                                           |
|----------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إب                   | کاب          | و راوي  | وَرَبِّ مُحمَّةٍ وَاذَا كُنْتَ عَلِيَّ غَضَى قُلْتِ لِاَ وَرَبِّ الْرَكْمِيمِ (١) قالت قُلْتُ         |
| غيرة النساء          | النكاح       |         | أَجَلَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَهْجُرُ الأَّ ٱسْمَكَ (*)                                   |
| ووجاهن               |              |         | إنى لأَعْلَمُ كَلِمةً لو قَالهَا ذَهَبَ عَنه ملِهَبهُ (١) لو قَالَ أَعوذُ بأَلْهِ مِنَ                |
| صفة الجيس            | 7            | 1       | الشيطان ذَهَبَ عَنهُ مايَجِدُ                                                                         |
| وجنوده               | يده! لحاق    | ل ښمرو  | إِنَّى لأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَ فَأَسْمُ بَكَاءَ الصَّبِّيّ               |
| من أخف<br>الصلاة عند | أبواب        | أوتنادة | فَأَقْبَوْزُ فِي صَلَاتِي كَرَلِهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عِلِ أُمَّةٍ <sup>(١)</sup>                       |
| بكاء السي            | . o   (2 -j) |         | انِّي لاَ تَفَلِثُ إلى أَهْلِي فَأَجِهُ النَّمْرُةَ سَاقِطَةً عِلى فِرَاشِي فَأَرْفَعُهَا لا كُلُّهَا |
| اذاوج                | e.<br>Inadi  | 100     | مُّ أَخْشَى أَنْ تـكُونَ صَدَقَةً فَأَلقيهِا (١٠                                                      |
| يكرتق                |              |         | فى المار الفائق فعليك بأخلاق النبو تفي معاملة العائة ، ومجاملة الخاصة تفز بالسداد في                  |
| H                    |              |         | معاشك وتظفر بالسعادة في مادك (١) في تعصيصه عليه الصلاة والسلام بالذكر دون                             |
| 1                    |              |         | غيره دليل على كال فطنتها وقو " ذكام الأنه صلى الله تمالى عليه وسلم أولى الناس به كاقال                |
|                      |              |         | جلشأنه ( إن أولى الناس بابراهم للذين اتبعوه وهـ أنا النبي ) فامالم يكن لهابد من هجر                   |
|                      |              |         | الاسم الشريف أبدلته السمن هو أولى به حتى لا تمفر جعن دائرة التعلق في الجلة (٧) أي                     |
|                      | 1            |         | الأتوك إلاالتسمية الغفلية ولايهجر قلى التعلق بذاتك الكريمة والإيخر جب عن كال المحبة                   |
|                      |              |         | طور الفضبالذيبسلبالعاقلاختياره . الحديث متفق عليه                                                     |
|                      |              |         | (٣) سببكاعن راويها مقال كنت جالسامع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم و رجلان                            |
|                      |              |         | يستبان فأحمدهم احر" وجهه وانتفخت أوداجه فقال الخمر يشبر الى قوله تعالى ( و إمّا                       |
|                      |              |         | ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالقان السميع علم) أى وفاك أن العنب نزغ من                               |
|                      |              |         | الشيطان ولذا بخرج به المرءعن صورته فن التجأ المحجل سلطانه واعتصم به كانت أسنه                         |
|                      |              |         | المنايةومنمه من تسلطه عليه ومنصه الوقاية . الحديث أخرجه مسلم وأبودا ودوالنسائي                        |
|                      |              |         | ( ٤ ) أى المدخل علم امن الافتتان المكاهوما ازم عليمين الشفل والاضاعة ، روى                            |
|                      |              | .       | فى تعنيفه الصلاة عند ذلك أنه قرأ في الركمة الاولى بسورة تعوستين آية فسعم مكاء السي                    |
|                      |              |         | فقرأ في الثانية بثلاث آيات ، وهذا إسجاز مبين، مبين عن كالر أفنه و حمة كيف الوهو                       |
|                      |              | ٠       | بالمؤمنان وفرحم والحديث رواه الجاعة                                                                   |
|                      | 1            |         | ( ه ) ظاهر في أنه صلى الله تعالى عليه وسلم تركها تو رعا خشية أن تكون من المدقة                        |
|                      |              |         | التي حر "مت عليه عليه المسلاة والسلام فلوالم فش دال م يكن الامتناع وجود و ولم                         |
|                      |              |         | يذ كرتمر يفاضل على أن ذلك من المحقرات بملا خلاط أولا يفتقر الى تعريف . والله                          |
|                      |              | ļ '     | تبالىأمم                                                                                              |

انعمر

اني لَبَّدْتُ رَأْسي وَقلَّدْتُ هَذِي فَلاَ أُحلُّ حَتِي أَغْرَ (١) انْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتُه فَقَذَ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمَارَةَ أَيِيهِ مِنْ قَبْلُ ('' وَأَنْمُ اللهِ انْ كَانَ لَغَلَيْمًا بِالإِمَارَةِ (\*) وَانْ كَانَ لَمِنْ آحَتِّ النَّاسِ النَّ وَانّ هذا لَمَن أَحَبِّ النَّاسِ اليَّ مِن بَعْدِهِ

انْ رَأَ يَتُمُونَا غَفَطْقُنَا الطَّيْرُ فَلاَ تِبرَحوا مَكَانَكُمْ هَٰذَا حَتِّي أَرْسَلَ إِلَيْكُمْ وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا القَوْمَ وَآوَطَأْنَاهُمْ فَلَا تَبرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ. اَلِيكُمْ ( ْ فَهَزَمُوهُمْ قَالَ وَافَا وَاللَّهِ رَا مِتُ النَّسَاءَ بَشْتُهِ ذَنَ ( ْ ُ قَدْ بَدت

(١) سبه كاعن راويته أنها قالت بارسول الله ماشأن الناس أحلوا \_ أي مر ١٠ الحبير بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك \_ أي المضافة الى حبجك لأنه كان قارنا كافي خراخي فقال الحدث والتلبيد جعل المحرم شأبشعر رأسه ليلمق بعضب ببعض وكون مانعاس دخولش فيمن المات والتقليد تقدّماك الكلام عليه في خبر ان خالدين الوليد مالفهم فانظره ، وفي الحدث ارشادالي أن العلة في عدم التعلق هو التلبيد والتقليد وأنه لايسوغ ذلكحى يبلغ الهدى محله ، وهوموضو عليس بالوفاق والبصث فيه فقهي ينظر في موضعه . وأخرجه مسلم وأبو داو دوالنسائي وابن ماجه

( ٢ ) سببة أنه صلى الله تعالى عليه وسلمت بعثا الى أطراف الروم وأثر عليه أسامة ن زيد فطعن معض الناس في امارته فقال الخبر والعاطمين من طعن في امارته مالانهما كاما من الموالى وكانت المسرب لاترى تأميرهم وتستنكف عن اتباعهم كل الاستنكاف فلماجاء الله عزوجل بالاسلام ورفع قدرمن لمبكن أعندهم قدر بالسابقية والمجرة والعلوالتقوي عرف حقهم المحفوظ ون من أهمل الدين فأما المرتهنون المادة الممتنون بعسال ياسة من الأعراب ورؤساه القبائل فلم يزل بعقلج في صدورهم شئمن تلث الأنفة لاسبا أهدل النفاق فانهم كانوايسارعون الى الطعن وشدة النكبر . وانما أمّر صلى الله تعالى علىموسل أسامة وزيدامن فبسل لجدارتهما بالامارة ولتعل الأتة مأرب العادات الجاهلية قدعيت مسالكها واندرستمعالمها ( ٧) أم الله اسم وضع القسم وفيه لعات وضعها كسب اللعة. وان التأكيد مخففة من ان أي انه كان الخوالخليق مرادف البحدير والحقيق. والله تعالى ولىالتوفيق

( ؛ ) سببه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم جعل على الرّ حالة يوم أحد عبد الله بن جبير وقال ذَاكَ . وهزم العدو كسره وانتصرعليه . وأوطأه جعله يوطأ بالقدم قهراوغلبة . أي ان رأيقو فاقتلنا وتخطفت الطير لحو منافلا زاياوا مكانكم وان ظهرفا علهم وقتلناهم ومسينا علم استقصاء لاهاننم فلاتفار قواموضكم حتى أشخصكم وأسعضر كمعندى ( ٥ ) أى

اباب

خَلَاخُهُنَّ وَأَسُونُهُنَّ رَافِعَاتٍ ثَيَاجُنَّ فَقَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ بِن جُيرِ النَّنيمة أَىٰ قَوْمِ النَّنيمةَ ظَهَرَ أَصْحَابُكِ ۚ ( ا فَمَا تَنْتَظَرُونَ فَمَالَ عَبِدُ اللَّهُ أَبْنُ جُبِيرِ ٱلْسَبِيُّمُ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ صلى ٱللهُ عليه وَسَلَمَ قَالُوا وَٱللهِ لَنَأْتَهِنَّ النَّاسَ فَلَنُصِينَ مِنَ الْفَنِيمَةِ فَلَمَّا أَتُوهِمْ صُرِفَتْ وُجِوهُهُمْ فَأَقْبِلُوا مُنْهَزَمِينَ (" فَذَلكَ إِذْ يدْعُوهُمُ الرَّسُولُ فِي أُخْرِلَهُمْ (") فَلَمْ بَيْقَ مَمَ النبيِّ صلى اللهُ عليه وَسلمَ غيرُ اثنى عَشَرَ رَجُلًا فأَصَابُوا منا سَبْعينَ وَكَانَ النيُّ صلى اللهُ عليه وَسلمَ وَأَصْحَابُهُ أَصَابُوامِنَ ٱلمُشْرِكِينَ يَوْمَ بِدْراَ رَبِّمِينَ وَمَا ثَةً . سَبِمِينَ أَسِيرًا وَسَبْعِين تَتِيلًا فَقَالَ أَبُوسُفُيانَ أَفِي القَوْمِ مُحَمَّدُ ا فَنهاهُمُ النَّيُّ صلى اللهُ عليه وَسلمَ أَنْ يُجِيبُوهُ ثُمٌّ قَالَ أَنِّى القَّوْمِ أَبْنُ أَبِّي قَحَافَة ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . ثُمَّ قَالَ آفِي الفَوْمِ ٱبْنُ النَّطَّابِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . ثمَّ رَجَعَ الى أَصْحَابِهِ فِمَالَ أَمَّا هَوُّلاَ عَفَنَدْ تَتْلُوا فَمَامَلَكَ عُمَرٌ نَفْسَهُ فَقَالَ كَذَبْتَ وَاللَّهِ يَاعَدُوا اللهِ أَنَّ الَّذِي عددْتَ لآحْياه كلُّهمْ وَقَدْ مِي لَكَ مَا يَسُووُّكُ ﴿ \* ا قَالَ يَوْمْ بَيُوْم والْعَرْبُ سَجَالٌ <sup>(ه)</sup> إِنكُمْ سَتَجِدُون في القَوْم مُثلَةً يسرعن المشي ( ١ ) الفلهور هنايمني الغلبة والانتصار ومنه قوله جل سلطانه ( فأيه ما الذين آمنواعلى عدوهم فأصمواظاهرين) (٧) أي حوالت وجوههم الى الموضع الذي

سرعن المشي ( ۱ ) الفلهور هنا عنى الغلبة والانتصار ومنه مقوله جل سلطانه ( فأيدنا الغربي المنواعلى عدوم فأصعوا فلاهرين) ( ۷ ) أي حو لت وجوهم الى الموضع الذي جاؤامنه لمعولي عدوم في الامتفال والرتكام ما تهوا عنده في كانت عاقبة الادبارعن الرضوخ عن الامتفال والرتكام ما تهوا عنده في الخالفين ( فلصلر الذين عالمون عن المما أن تصديم فتنة أو بعيم عند البالي ) ( ۳ ) بشيرالى تفسير فوله سحانه ( إنتصدون ولا تاو ول على حدوالرسول بدعوكم في أخراكم) الآية أي بناديكم في جاعلت كم الخراط ولا تعلق على المنافقة والسلام في الأي في منوان الرسالة الإردان بأن عدوته صلى المنتمان عوابن حرب وكان رئيس المشيركين ومنذ تم أمم وحسن إسلامه و واغا أجام عرضى الناس أن قد من المنافق الحد قد عنه المنافق ( ٤ ) أو سنمان هو ابن حرب وكان رئيس المشيركين ومنذ تم أمم وحسن إسلامه و واغا أجام عرضى الناس أنه قد لي والمنافق الحد قد عنه منافق ومن أنفر وقو توالرة لآخر وأعيام الوحن المناس أنه قد لي وأعيام الوحن المناس أنه قد لي وأعيام الوحن المناس أنه قد لي وأعيام الوحن المناس أنه قد لي وأعيام الوحن المناس أنه قد لي وأعيام الوحن المناس أنه قد لي وأعيام الوحن الناس أنه قد لي وأعيام الوحن المناس أنه قد لي أخوذ من بساجلة المستقين حيث بدل هذا سجله من وهذا أخرى

| (حوفالهنوة)                                                                                                              | (11      | •)     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------|
| لَمْ آمَّرُ بِهَا وَلَمْ تَسُونًى (''امْمَ اَخَذَ يَرْتَغِزُ أَعْلُ هُبُلِ أَعْلُ هُبُلِّ <sup>(')</sup> فقالَ النبي صلى | راوی     | کتاب   | إب                  |
| اللهُ عليه وَسلمُ الا تُحْبِيوا لَهُ قالو إيارسُولَ اللهِ مَا نَفُولُ قَالَ تَولُوا اللهُ أعلى وَأَجَلُ                  |          |        |                     |
| قَالَ انَّ لَنَا الدُّرِّي وَلاَ عُزِّي لَـكُمْ فَنَالَ النبيُّ صلى اللَّهُ عليهِ وَسَـلْمَ الْآ                         |          |        |                     |
| تُجِيبُوا لَهُ قَالُوا يَارَسُول اللهِ مَا تَقُولُ قَالَ تُولُوا اللَّهُ مُولًا نَا وَلاَ مَوْلِي لَـكُمْ (''            | البراء   | الجاد  | ر.<br>رياي          |
| انْ شَيْْتِ صَبَرْت وَلكِ الجَنَّةُ وَانْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهُ أَنْ يُعَافِيكِ (1)                                      |          |        | 200<br>200<br>3,450 |
| (قال) فَمَالَتْ إِنَّى أَصِبرُ فَعَالَتْ إِنِّي أَتَكَشَّنُ فَأَدْعُ اللَّهَ أَنْ لاَ أَتَكَشَّدُ                        |          |        | 37                  |
| فَدَعَا لِهَا                                                                                                            | ان<br>ان | لمارضي | ل من<br>مصر         |
| انْ شَيْتَ فَصُمْ وَانْ شَيْتَ مَأْنْطِيرْ (*)                                                                           | مائدة    | الصوم  | 7                   |
| (١) المثلة من المثل وهوجدع الأنوف والآدان و بقرالبطون وقطع الأطراف ، جمه                                                 |          |        | بكالنز              |
| مُثلاثبهمتين وأماقوله تمالى ( وقد خلت من قبلهم المثلاث ) فهي المقو بات واحدها                                            |          |        | K 13                |
| مثلة بفتوالم مريدانكم ستجدون في الفتلي تشويها لمأسخطهوان كان وقع بغير أمرى                                               | 1        | 1      | 30                  |
| ( ٢ ) هبل والعزى صنان كانا يعبدان في الجاهلية من دون الله تعالى ( ٣ ) المراد بالمولى                                     |          | ٠. ا   |                     |
| هناالناصر وفيممني الآية (فلك بأن اللسولي الذين آمنواوان الكافرين لامولي لم).                                             |          |        |                     |
| الحديث أخرجه أبوداودوالنسائي                                                                                             |          |        |                     |
| (٤) الخطاب لام أه أنت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت الى أصرع والى                                                 |          | 1      |                     |
| أتكشف فادع الله فقال لهاذاك . والصرع الطرح على الأرض . وسبعا تعباس                                                       |          | į      |                     |
| الريح في منافة الدّماغ فقنع الأعضاء الرئيسة من انفعالها منعاغ يرنام ، وقد يكون من                                        |          |        |                     |
| أرباب النفوس الخبيثة من الجن إما لاستعسان بعض المور الانسية أولجر وإيقاع الأذبة                                          |          |        |                     |
| والأول يثبته الأطباء والثاني محمد كثيرمهم ، والمرادمن الوعد بالحنة على ذاا المسرمعي                                      |          |        |                     |
| زائدعليه كدخوله ابلاتقدّم حسابٌ . أومع استيفائها أجرها كهابوفي الصابر ون أجرهم                                           |          |        |                     |
| بغير حساب والافجر دهقد مشترك قطوال بهجل انمامه على المؤمنين هذاوفي الحديثان                                              |          |        |                     |
| الأخذ بالشدّة أفضل لمن يعلم من نفسه الطاقة . وفيه جواز ترك التداوى وعلاج الأدواء                                         |          |        |                     |
| بالدعاء والديب أن الالتباء الى الله جلت قدرته أنجع وأنفع من الملاج بالمقافير وأن                                         |          |        |                     |
| تأثير فالتأعظم تأثير ولسكن فالتبأمرين أحدهمامنوط بالعليل وهوصدق القصد والآخر                                             |          |        |                     |
| متعلق الطبيب وهوقو "ة توجهه وقو"ة قلبه بالتوكل والتقوى والله تعالى أعلم . الحـــــ بث                                    |          |        |                     |
| متفقعليه                                                                                                                 |          | 1      |                     |
| <ul> <li>(٥) الخطاب لجزة الأسلمى حين استفهم عن العيام في السفر . وفيه ابه ام المسؤل عن</li> </ul>                        |          |        |                     |
| حكمه وقدبين ذلك المهمماأي فيرواية لسلمن أته أجابه بقوله هي رخصة من الله فن أخل                                           | u        |        |                     |

مرومهو به

إبر الاش

انْ قَتُلَ زَيْدُ فَجَفَقُرُ وَانْ قَبَلَ جَنَفَرُ قَبَنَهُ اللهِ بَنْ رَوَاحَةَ (' قالَ ابْنُ عَمرَ كُنْتُ فِيهمْ فِي تَلْكَ النَّزُوقَ فَا لَتَسَنا جَفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبِ قَرَجدنَاهُ فِي الفّنْلِي ' وَوَجَدْنَا فِي جَسَدَهِ بِضْمَةٌ وَسَيْنَ مَنْ طَسَةٍ وَرَمْيةً ('' في الفّنلي '' وَقَلَ اللهَ فِي شَنَّةٍ وِالاَّ كَرْعَنَا '' قَالَ وَالرَّجُلُ بِيُولِ لَا اللهِ فَي صَالِعِهِ '' قَالَ الرَّجُلُ بِيَّوِلُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ فَي مَنْقَ وِالاَّ كَرْعَنَا '' قَالَ مَا لاَجُولُ بَيْقُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

ً انْ كَانَ فِي شَيْءَ مَنْ ا دُو يَنَكُمْ . اَوْ يَكُنْ فِى شَيْءَمَنْ اَدُو يِسَكُمْ خَيْرُ فَنِي شَرْطة مَحِمْجِمِ اَوْ شَرْبةِ عَسَلٍ اَوْ لَذَعْةٍ بِنَارٍ تُواْفِقُ الدَّاءَ ۖ (<sup>()</sup>

بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلاجناح عليه ، وذلك مشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة لأن الرخمة الماطلق في مقابلة العربة . الحديث دواه الجاعة

(۱) سببه أنه صدلي الله تعالى عليموسلم أشر فى غروة مونة ــ موضع بمسارق السام ــ زيد بن حارثة وقال الخبراتي ان قتل فيوقر جعفرالخ (۲) فيها يجار أى فتها العدو فاخذ الرابة زيد فقائل حتى قتل ثم أخد خدا جعفر فقائل حتى قتــلى فالخسنا الح كاصر سم به في روايات أخرى (۳) أى من طعنــة برمح و رمية بسهم ، هكذا اشاءة الأقدار في الأبرار رضى الله عنهم ورضوا عنه ، والله تعالى ولى التوفيق

| <br>                        |                                        |                                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| راوی<br>جاپر<br>میقب<br>طثة | ع: الواب المول يون<br>الك   عاق الصلاة | باب<br>اقدوادپالسل<br>مسجالهی<br>فیالمبلاة<br>سکرات |
|                             |                                        | للوت                                                |

وَمَا أُمِّ أَنْ أَكْتُوِي (" إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَرِكَدَةً (" أَنْ يَشِنْ هَذَا لاَ يُنْرِكُهُ الهَرَمُ حَيْ تَقُومَ عَلِيكُمُ سَاعَتُكُمُ (" أَنَّا النَّيُّ لا كَذِبْ أَنَّا أَيْنَ عَبْدِ أَلْطَلْتُ ("

شفاء كافي روابة أخرى أى لان المحجم أصل من أصول العلاج وهو الأمر الحاسم اسوره الدعوم المقدم المقدم المحدودة الدعوم والمقدورة المحدودة المدعوم والمقدورة المقدورة والمحدورة المقدورة والمحدورة المقدورة والمحدورة المقدورة والمقدورة والمحدورة المقدورة والمقدورة والمحدورة المقدورة والمحدورة المحدورة المقدورة والمحدورة المحدورة المح

( ۲ ) قاله صلى الله تعالى عليه وسيار جل بسوسى التراب حيث يسبحد أى ان كنت لا بد مسويا فاصنع ذلك مرة واحدة لثلايا زم على دلك العمل الكثير المنافى العملاة أوالمخشوع الذي هو روح صورتها و يه تقو بها وفوامها ، الحديث رواه الجاعة

(٣) سبدانه كان رجال من جفاة الأعراب بأون الني صلى القدتمالي عليه وسل فيسألونه مقى الساعة موتم لم نيسالونه الساعة المسترح فيقول ذلك و وسفى بساعتهم وتهم لأن ساعة كل انسان موته في الساعة المسترى التي هي البحث المجترئة أي ان يعشى هسلة الاحدث سناحتى توافيكم الآجال لا يتنبى الى أقصى الكبر، و وهسانا الجواب من أساوب الحكيم أى دعوا السؤال عن وقت الساعة الكبرى فا نه لا ينهم الإالملم الخبر واسألوا عن الوقت الذي يقوف القرار في عمل خوال الكبرى فا نه لان معسر فتكم به تبعث كم على ملازمة صالح المعلق قبل فعله معاجله وقت موته و الحدث من قواله

(٤) صدردالشنه صلى الله تعالى عليه وسلم وم حدين . وليس بشعر لانه ليس بمفسود اى آنا النبي والنبي لا يكذب فلست بمختلف فيا أقول حتى انهزم إلى أناستيقن بأرب الذي من قد دا غفيره فالمرب ماكي

|                         | ( '                | 174)   | (موفالمبزة)                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إب                      | کاب                | _      | أَنَا أَوْلِ الناسِ بابْنِ مَزَيمَ (" وَالْأَنْبِيَاء أُولاَدُ عَلَّتٍ (" لَيْسَ بَيْنِي                                                                                     |
| واذكر في<br>الكتاب مريم | أحاديث<br>الانبياء | أومررة | وَيَلْنَهُ فَيُّ (''<br>أَنَا أُولَى النَّاسِ بِمِيسَى بْنِ مَرْبَمَ فِىالدَّنْيَا وَالآخِرَةَ وَالأَنْبِياهِ إِخْوَةً                                                       |
|                         | *****              |        | لِمَلَاتِ أُمَّا أَتُهُمْ شَقَّى وَدِينَهُمْ وَلَحَدُ (١)                                                                                                                    |
|                         |                    |        | أَنَا سَيَهُ النَّاسَ يَوْمُ النَّيَامَةِ (٥) وَهَلَ تَدْرُونَ بِمُ ذَلِكَ يَجْمَعُ اللَّهُ                                                                                  |
|                         |                    |        | الأَوْ لِينَ وَالْآخرِينَ في صَعِيدِ وَأَحدٍ يُسمِنُهُ أَلْدًا عِي وَيَنْفُذُهُمُ الصَرُ (٥)                                                                                 |
|                         |                    | 1      | وَتَذَنُو الشَّمْسُ فَيبِلُغُ النَّاسَ منَ الغَمِّ وَالكَّرْبِ مَالاً يُطيِقُونَ وَلاَ يَعْتَمِلُونَ                                                                         |
|                         |                    |        | فَيْتُولُ الناسُ أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَفَكُمْ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَـكُمْ الى                                                                              |
|                         |                    |        | وعدني بهجل شأنهمن النصر حق لا مدمن وقوعه وانتسب الىجد مدون أسدلانه كاقيل                                                                                                     |
|                         |                    |        | ا اشهر بأنه يحر جهن ذرّية عبد المطلب من مدعوالى الله و يكون خاتم الأنبياء عليم الصلاة<br>والسلام فاعدّ عاليه ليكون ذلك أقرب الى الاذعان وأدعى الى النصديق . والقسيصانه       |
|                         |                    |        | والمالتوفيق                                                                                                                                                                  |
|                         |                    |        | (١) أى لىكونه يمهد القواعد مائى . مېشىرا بى قبىل بىشى ( ومېشىر اېرسول بائى<br>مىن بىدى اسمىاً حد ) (٢) أى ضرائر . بر بدنداڭ از الانىيا علىسم الصلاة والسلام                  |
|                         |                    |        | من بعدى المفاد عند ( ( ٧ ) التي تصر الر . بر يد بديد التي التي المسلم الصرف والسمرم<br>أصل دينهم واحد و فروعه مختلفة كا أبانته الر واية التالية ( ٣ ) هذا كالشاهد المر ولوية |
|                         |                    |        | وهذا الحدث متفق عليه                                                                                                                                                         |
|                         |                    |        | ( ٤ ) المنى أن حاصل أهم النبوع والغابة القصوى من البعثة التى بشواجيعا لأجلها<br>دعودا كلق الى معرفة الحق جل شأنه وعز سلطانه وارشادهم الى ماه ينتظم معاشهم و معسن             |
|                         |                    |        | معادهم فهممنفقون في هذا الأصلوان اختلفوا في تفاريح الشرع التي هي كالوصلة                                                                                                     |
|                         |                    |        | المؤدَّبة والأوعية الحافظة فمبرهما هو الأصل المشترك بين السكل الدّين ونسهم اليموعبرهما<br>يستلفون فيسمن الأحكام والشرائع المتفاوتة بالصورة المتفارية في الفسر ص بالأتهات .   |
|                         | -                  |        | وهذا الحديث تفق عليه ٠                                                                                                                                                       |
|                         |                    |        | (٥) تحصيصه فى الآخرة بازم منـــه سيادته فى الأولى بالطريق الأولى . وتحدّث بذلك<br>استثالا لأمره تعالى ( وأما بنعمة ربك فحقت ) ولأنهمن البيان الذى يجب عليــــه عليــــه      |
|                         |                    |        | ا السلام تبليغالى أو اما بنعمه و بن محدث ) ولا يهمن البيان الله ي عب عليه عليه<br>الصلاة والسلام تبليغالى أشب ليعاموه و بعماوا بقتضاه فيعزر ومو و قروه بقضة علو              |
|                         |                    |        | مرتبشه ورفعة مكانته (٦) النفاذ الجوازية النفاده البصر إذا بلغه وجاوزه ومنه نفذ السهم                                                                                         |
|                         |                    | 1      | اذا اخترقال مية وجاوزها . والمرادأن بصراارائي يحيط بهــمولا في عليــه منهم ثني                                                                                               |

1.

رَ بَكُمْ فَيَقُولُ بَمْضُ النَّاسِ لَبَمْضِ عَلَيكُمْ بَآدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُونَ لَهُ أَنْتَ أَبُو البِشَرِ خَلَقَكَ اللهُ بِيدِهِ وَتَنْخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ (') وَأَمَرَ ٱلْمَلَالِكُهَ فَسَجَدُوا لِكَ (\*) اشْفَعْ لَنَا عَنْدَ رَبُّكَ أَلَا تَرَى مَا غَنْ فِيهِ أَلاَ تَرَى مَاقَدْ بَلَنَا فَيَقُولُ أَدَمُ أَنَّ رَبِّي قَدْ غَضَبَ اليَوْمَ غَضَبًّا لَمْ يَفْضَ قَبْلَهُ مثلَهُ (" وَلَنْ يَمْضَبَ بَنْدَهُمثْلُهُ وَانَّهُ قَدْ نَهَانِي عَنِ الشَّجْرَةِ فَنَصَيْتُهُ (" تَفْسَى تَفْسَى تَشْيِ اذْهَبُوا الى غَيرِي اذْهَبُوا الى نُوح فَيَأْ تُونَ نُوحاً فَيَتُولُونَ يَانُوحُ انَّكَ أَوَّلُ الرُّسلِ الى أَهْلِ الأرْض وَقَدْ سَمَاكَ اللهُ عَبْدًا شَكُورًا (٥) اشْفَعْ لَنَا عَنْدَ رَبُّكُ ۚ أَلَّا نَرَى الى مَا غَنْ فِيهِ فَيَقُولُ انَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَضَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَنْضَبْ قَبَلَهُ مِثْلَةً وَلَنْ يَنْضَ بَمَدَهُ مِثْلَةً وَانَّهُ قَدْ كَانَت لي دَعْوةٌ دَعَوْتُهَا على قومي () تَفْسى نفسي الله عَبْري الله عَبْري الله عَبْري الله عَبْر لاستواءالأرض وعدم الحبب (١) الاضافة اليد مسجعانه لتعظيم المضاف وتشريف والمعنى أنه نفته فيمر وحاخلقها بلاتوسط أصل ولامادة ( ٧ ) يشيرالي قوله تعالى ( و إذفانا لللائكة اسببدوا لآدم فسجدوا ) الآبة والسجود في الأصل تذلل مع انحفاض بانعناء وغيره ، وفي عرف الشر عوضم الجبة على الأرض بقصد العبادة ، وفي المني المأمورية مناخلاف فقىل المعنى الشرعى والمسجودله في الحقيقة هو الله جل شأنه . وآدم قبلته . وقيل المنى اللغوى ولم يكن فيم وضع الجباه بل كان بحرد تذلل وانقباد ، والحكمة في

لاستواه الأرض وعدم الحجب (١) الاضافة السمسهانه لتعظيم المناف وتشريف والمني أنه نفت فيم وحاحلتها بالانوسط أصل ولامادة (٢) يشيراني قولة تعالى (وإذ قائنا للات كتاسج و الآدم فسجوا) الآية والسجود في الأصل تدلل مع انتفاض بانتفاه وغيره و وفي عرف الشرع وضع الحبة على الأرض بقصد العبادة و وفي المني المأموريه هناخلاف فقيل المعرف غيرة من وفي المني المأموريه هناخلاف فقيل المعرف إلى المنزوي والمسجودية في الحقيقة هوالقه جل أنه و وقرم قبلته و وفيل المني الشرع وضع الحباه بل كان مجرد تدلل وانقياد و والحكمة في المنافر عبر المنافر والأحوال التي المتحق واظهار الانتقام فعن عصاده ما شاهدا أهدل الموقف من الأهوال المنافر والأحوال التي المتحق واظهار الانتقام فعن عمافو ما شاهدا أو والأحوال المنافر والمنافرة منافر والقص المنافرة والمنافرة عن المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والقصد المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المن

(170)

ا دادی ا

الى إِبْرَاهِيمَ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ يَا ابْرَاهِيمُ أَنْتَ نَيُّ اللهُ وَحَلَيلُهُ منْ أَهٰلِ الأَرْضِ اشْفَعُ لنَا عَنْدَ رَبِّكُ ۚ اَلاَ تَرَى الى مَاغَنُ فِيهِ فَيَقُولُ لَهُمْ ۚ إِنَّ رَبِّي قد غَضَت اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَنْضَ قَبَلَهُ مِثْلَةٌ وَلَنْ يَفْضَ بَعَدَهُ مِثْلَةُ وَإِنِّي وَذَا كُنْتَ كُذَبْتُ ثَلاثَ كَذَبَاتٍ (١٠ تَسْي نسي نسي اذْهَبُوا الى غَرْي اذْهَبُوا الى مُوسَى فَيَا تُون مُوسَى فَيَقُولُونَ يَا مُوسَى أَنْتَ رسُولُ اللهِ فَضَّلْكَ اللهُ برسالَتِهِ وَبكَلَامهِ على الناس (" إِشْفَعْ لنَا الي رَبُّكَ الاَتَرَى الي مَا غَنْ فِيهِ فَيَقُولُ انَّ رَبِّي قدْ غَضَبَ اليَّوْمَ غَضَبًّا لَمْ يَنضَ عَبلَهُ مثلةُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَمَدَهُ مِثْلَةُ وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ تَشْمًا لَمْ أُومَرْ بَعْلَمًا (" فسي نفسي نَسي اذْهَبُوا الى غَيْرِي اذْهَبُوا الى عِينِي فَيْأَ ثُونَ عِينَي فَيْتُولُونَ يَا عِيسى آنتَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمتُهُ أَلْفَاهَا الى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنهُ (1) وَكُلَّمْتَ الناسَ في ٱلْهَدِ صَبَيًّا (\*) اشْفَعْ لَنا الى رَبِّكَ اَلَا تَرَى الى مَاغَنْ فِيهِ فَيَقُولُ عِسى الَّ ( ربلاتذرعلى الأرض من المكافرين ديارا ) بربدأن له دعوة واحدة محققة الإجابة وقد ستوفاها بدعائه على قومه يرشد الىذاك الخبرالآي فيموضعه لكل نبي دعوة مستعانة الخ فألف نظرك اليه (١) أى في السورة لا في الحقيقة لاستعالة الكذب وكل ماصطعن مرتبة الكال في حق الأنساء صاوات الله تعالى عليم أجعين . وذلك قوله على السلام ( إن مقم ) وقوله ( بلفعله كبرهم هذا ) وقوله لسارة هي أختى . هــــــ معاريض لكورالما كانت صورتها صورة كذب ساهاه وليست مه وأشفق منها استقمارا لنفسه عن مقام الشفاعة مع وقوعها لان من كان بالله أعرف وأقرب منزلة كان أعظم خطر أوأشد المراج ولابازمين فيام وصف التكايرية أن نشتق منه اسرال كايم كوسى علسه السلام إذ هو وصف غالب علب كالحب لنسناصل الله تعالى عليه وسيروان كان شارك الكاير في السكام والخلسل في الخلة على وجه أكل وأعلى ( ٣ ) يشير الى قوله تعالى ( فوكر مموسى فقضى عليه ) واعااستعظمه واعتذر به لكونه لم يومر بقتل أهل الكفر . ووقوع ذلك لا مقدم في المصمة لكونه خطأ . وعدَّ من الآنة من عمل الشيطات . وسام ظلما واستغفر منه على عادة الأنبياء علهم الصلاة والسلام في استعظام مافرط منهم من الحقرات وجعلهم فالثمن عدادا لسيئات ( ٤ ) أسلفت الثالقول عليه في حــه بيث الشفاعة . اذا كان يوم القيامة ماج الناس الخ فألفت تظرك اليه ( ٥ ) المهدما يمد الصي من مضجعه ،

رَبِّي قَدْ غَضَبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَ قَبَلَهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَلَنْ يَغْضَى نَمَدَهُ مثلًة وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنبًا (أ) تَشَى نفسي نفسي اذْهَبُوا الي غَيْري اذْهَبُوا الى مُحَمَدٍ فَيَأْ تُونَ مُحَمَدًا فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَدُ أَنتَ رَسُولُ اللهِ وَخَاتَمُ الا نبياء وَقَدْغَفَرَ اللَّهُ لِكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وِمَا تَأَخَّرَ (\*) اشْفَعْ لَنَا الْهِ رَبِّكَ أَلاَ تَرَى الى مَاغُنُ فِيهِ فَأَنْطَلَقُ فَآتَى تَصَتَ المَرْشِ فَأَمَّمُ سَأَجِداً لرَبِّي عَزُّوجِلً ثُمَّ يَفْتُحُ اللَّهُ عَلَىَّ من مَحَامدِهِ وَحُسْنِ الثناء عليهِ شَيْنًا لَمْ يَفْتَحَهُ عَلَى أحد فَنْهَا, ثُمُّ يَمَالُ يَا مُحمدُ أَرْفَمْ رَأْسَكَ سَلْ نُعْلَهُ وَٱشْفَعُ تُشْفَعُ فَأَرْفَعُ رَأْيِي فَأْتُولُ أُمِّي يَا رَبِّ أَمِّي يَارَبُ أُمِّي يَارَبُ (' فِيقَالُ يَا مُحَدُ أَدْخُلْ مِنْ أُمَّتُكَ مَنْ لاحسابَ عليهم مِنَ البَّابِ الأيمن مِن أَبُوكِ الجِنَّةِ وَهُمْ شُرِكَاء النَّاس فيما سوى ذَلكَ منَ الأبواب ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسي يدِهِ انَّ مَا يَئِنَ ٱلبِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الجُنَّةِ كُمَا بَيْنَ مَكُةٌ وَحَمْيُرَ أَوْ كُمَا يَنْنَ مَكُنَّهُ وَيُصْرَى (١) آنَا وَكَافِلُ اليَّتِيمِ فِي الجِّنَّةِ هِكَذَا (\* (قال) وآشَارَ با لسَّابَةِ والوُسْطَى وَفَرْجَ بَيْنَهُمَا شَبَثًا ذاك يشيرالى ماحكاه التنزيل عن أخت هارون حين أتت قومها بسيسي تعمله وقالوا لها ماقالوه ( فأشارت اليمقالوا كيف نسكلم من كان في المهدصيا . قال إني عبدالله ٢ تاني الكتاب وجعلى نسا ) الآيات ( ١ ) في رواية لأحد والنه الى إني اتحد ذت إلح المن دون الله ( ٧ ) المرادبالدنسيمافرط من خلاف الأولى بالنسبة الى مقام النبوية وليس بذنب حقىقة لمنافاته العصمة . أوما هو ذنب في نظره العالى صلى الله تعالى عليه وسلوان لم يكن ذنباولاخلاف الأولى عند جل شأنه ( ٧ ) فيسه حذف يعلم بمراجعة ماعلق على حديث السفاعة المشاراليه ( ٤ ) بر بد تقرير الساعمايين جاني أبواها لاتقديره على المعقيق . والقاتعالى ولى التوفيق ( ه ) برسدالي رفعة منز التمن محوط البتم و يكفل مصلحته وراحت وأن بينهاو بين درجته صلى الله تعالى عليه وسلم تفاو تاقليلاوذ الثلاشترا كهمافي الكفالة كاقيلوان اختلفت كيفا لأن الني من شأنه أن يبعث الى قوم ليكون هاديا داعيا الى الحق مربيا لأرواحهمقوما لأودهم كافلا لمابه يصلح أمر معاشهم ومعادهم . وكافل المتممن شأنه

الراء

عائثة النكام الناقب

أنتَ الحونَا وَمَوْ لاَّنَا (١) آنت آخي في دين اللهِ وَكتَابهِ وَهيَ لِيحَلاَلُ<sup>٣(٢)</sup>

آنتَ مَمَ مَنْ أَحْبَيتَ (" قالَ أَنْسُ فَمَا فَرَحْنَا بِشيء فَرَحْنَا بِقُول النِّيِّ صلى اللهُ عليهِ وَسلم أنتَ مع مَنْ أَحْبَيْتَ قَالَ فَأَنَا أُحَدُّ النِّيُّ صلى اللهُ عليه وَ.. لم واَ بَا كِمْر وعُمَر وَأَرجو أَنْ اكُونَ مَنَهُمْ بِحُي إِيَّاهُمْ وَإِنْ لَمْ أَعَلَ عِثْلِ أَعْمَالِهِمْ

آنت مِنَّى واَ نَا مِنْكَ (1)

اَ نِنَ وَحْشِيُ <sup>(٥)</sup> (ةَال) قُلْتُ نَعَمْ فَالَ اَ نِنَ قَتَلَتَ حَمْزَةَ قُلْتُ قَد كَانَ مِنَ الامْرِ ءَاقِد بِلَفْكَ قالَ فَهِلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُنْبِّبَ وَجُهَكَ عَنى قالَ أن مكون قائمانسة نامن لايدرك أمردينه بل ولادنياه فيراعى مابدقوامه فيأمره ونهاه وعسن تأدب ورشده الى مامتوخاه مودندا الحدث أخرجه أبوداودوا اترمني

( ١ ) الخطابلز بدبن مارئة . والمراديالأخوةالأخوةالايمانيــة كإأن المراد بالمولى هنا المتقهدة اولا يمنى مافي هذامن كرمالشم حيث طيب قلب معتوقه بنوع ور التشريف وغاطب بالأخو مااتي لارسانها للتعطف غاية والتلطف نهاية ، والله تعالى

(٧) الخمال الصدى رضى الله عنه . وسيدأنه صلى الله تعالى عليه وسلخطب عائشة منه فقال له اتما أنا أخوك فقال له ذلك . اشارة الى تحوقوله تعالى ( إتما المؤمنون إخوة ) أي وهذه الاخو ولا تمنع من ذلك المالمانعة أخو والنسب والرضاع . والتسمحانه أعلم

( ٣ ) خطاب لرجلسال الني صلى الله تعالى عليه وسلم عن الساعة فقال وماذا أعددت لها فاللاشئ إلاأني أحب الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال الخبر ، وشدالي أن حب الأخيار يوودي الى المستفى المثالدار ومن الازمذاك اقتفاء الآثار الاافتراف مالفضى الى دار البواركارشداليه قوله تعالى ( ومن مطع الله والرَّسول فأوليْكُ مع الدين أنع الله عليم من النبيين ) الآية ولايازم من المعسة الاتحاد بل المرادكونه معهم فيها محيث مفكن من رؤيتهم وزورتهم متى أراد وهذا الحدث متفق عليه

( ٤ ) الخطاب لأمير المؤمنين على كرَّم الله تعالى وجهه . ومن هذه اتصالية أي أنت متصل بي وأنامت ل بك اتصال نسب ومصاهرة وود وموازرة وغير فالمن المزايا المتعدية والعاصرة التي لا عنفى على المتبع فغضل الميام أشهر من علم ، والتسمانة أعلم (٥) فيه تقدر أداة الاستفهام . والخاطب مولى جير بن مطع ، وكان ذاك الخطاب

| (46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (15      | ^)      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|
| فَخْرَجَتُ فَلَمَّا تُبْضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمُ فَخَرَجَ مُسُلِّمَةَ الكَذَّابُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | راوي     | کتاب    | باب   |
| فَقُلْتُ لَاخْرُجُنَّ الْيَ مُسْلِمَةَ لَهَلِ اتَتَلَّهُ فَأَكَافِيُّ بِهِ حَمْزَةً (١) قالَ فَخْرَجَتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |       |
| مَمَ النَّاسِ فَكَانَوْمَنِ امْرَهِ مَا كَانَ فَإِذَا رَجُلُ قَائْمٌ فِي ثُلْمَةٍ جِدَارٍ كَأَنَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |         |       |
| جَمَلُ أوْرَقُ ثَاثِو الرَّأْسُ (أَنْ فَرَ مِينَةُ عِجْرُ بَيْ فَأَضَعُما بَيْنَ تَدييْ حَيى خَرَجت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | يا       |         |       |
| من يَيْنِ كَيْفِيهِ قالَ وَوَثَبَ اللهِ رَجلُ من الأَنْصَارِ فَضَرَبَهُ إِلَّا لَسِيْفِ علي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نمدىا    |         |       |
| هامته (۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سيداقة م | المنازي | ل-هزة |
| اً تُتُمْ خَيْرُ آهل الأرْض (°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | جابر     |         | نئ    |
| انتدَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لاَ يَخْرِجُهُ الاَ إِيمَانُ بِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |         | 11    |
| وَتَصَدِيقُ بُرُسُلِي اَنْ أَرْجِعَهُ عَا نَالَ مَنْ اَجْرِ اَوْ غَنِيمَةٍ (٥٠ اَوْ أَدْخَلِهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |         | ぶり    |
| العِبَّةُ وَلُوْلَا أَنَّ اَشُقَّ عَلِي أُمَّتِي ما تَسَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ (١) وَلُو دِدْتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |         |       |
| بعدأن دخل في دين الله تعالى وله قدة مسهبة تنظر في الأصل (١) هذا من الرَّعبة والحوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |         |       |
| يما أنامين قتل أسدالله وأسدرسوله و إلا فالاسلام بجبماقبله (٧) تمنه الجدار موضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |         |       |
| الخلامنه . والأورق من الابل ما في لو به بياض اليسوادوهو من أطيب الابل لحا لاسيرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |         |       |
| وثائرالرأس منتشر النسعر (٣) الهـ امترأس كل شيء وهـ نه هامة الكذب وضعها الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         |       |
| تعالى وأداقها طرها من الصناب الأدنى ( ولعد اب الآخرة أكبر لو كاتوا يعلمون ) والله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .        |         |       |
| الحادىانىسواءالسبيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | l i      |         |       |
| ( ٤ ) الخطاب لأهل بيعة الرضوان . وفيه أفضلية أصحابه اعلى غسيرهم من الصحابة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -        |         |       |
| كيفالاوف استوجبوارضا الله تعالى الذى لابعادله شئ ويستتبع مالا يكاد يخطرعلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |         |       |
| قلب بشر . وذلك في كتاب بيلي (لفدرضي الله عن المؤمنين إذبيا يعونك تعت الشجرة)<br>الآنة . وهذا الحدث متفق عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |         |       |
| الدبه ، وهذا الحديث معلى عليه<br>( ه ) انتدب عمني تكفل و بهورد . وذلك التكفل على وجدالتفضل من مجل شأنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |       |
| (٥) المناب يسي المطار و به ورد ، ودي المصار على وجا المصل المتعالى الما المناب الما المناب الما المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المن   |          |         |       |
| موصفه ي المستسريس بموسين المسلم والموال المسلم والموسم والمستب الديات و وفيه المعرب الايمان بي الح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         |       |
| داك ، وحمد في القول سائم شائع ومنه قوله حمانه ( ويستغفر ون الدن آمنوار بنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | .       |       |
| وسعت كل شئ رحمة وعلما ) أي يقو لون به الآية . وقوله أوغنية أي مع أجر فالأداة<br>التلك الإمالا لم إلى التربية والإسال المداه الإمال المستربية على المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية المستربية الم |          |         |       |
| مانة الخلولا الجم ( ٢ ) السرية هي القوم المرساون لقتال السدة وهي من حسة أنفس<br>المعادنة تأثير المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |         |       |
| الى ناتياتُهُ أُوارِ مِهانَّة . والمعني أن أقدعن السيمع السرية خفة المشقة على أمني الضعفاء<br>الذير لاتي بهذا الموادية المستركة المستركة المستوادية المستركة المستوادية المستركة المستوادية المستركة المستركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |         |       |
| الذين لاقدرة لمم على المسير بسبب تعلقه بمدى ولولا ذلك ما تعلقت عن سرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h /      |         |       |

أتى

باب الجادم الاعان

100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Jan 100 Ja

اَ بِيْ اَقْتُلُ فِي سَبَيلِ اللهِ ثُمَّ أُحيَا ثُمَّ أُفَتَلُ ثُمَّ أُحاً ثُمَّ أُقَلُ ('' أُنْصُرُ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مُظَامِعًا قالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظَلُومًا فَكَيفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَأْخَذُ فَوَقَ يَدِيْهِ (''

( ٢ ) اى دارىت كى دىلىمى السهاده ، وخى مصافق ادهوار بالمسار دادارا. المصودة التى تشرك الهاالنفوس العالية ، وهذا الحدث أخر جمساروالنسائى ( ٧ ) كنامة عن كفعالفعل إن لم رعو عن ظامعالقول ، وعنى القوقت الاشارة الى

(٧) نتابت عن لفابالفعل إنه يرعو عن غله بالقول ، وعنى الفوعية الاشارة الى الاختيال وعنى الفوعية الاشارة الى الاختيال المتعلقة و والنصر عندا المربالاعانة وقد فمر صلى الفاتفال حدة فصرا اظالم بمنعمن الظهلانك اذاتر كتموظله تتيادر حدة متالى فيرق به ذلك الى حدة فنشرا لنصر بالنام بن باستعمال الشيء على يوثل اليه و وهذا من الاجهاز البليم يكان ، والقاتفال ولى التوفيق

(٣) تقدّم للنسيان الرهط في خبر إذا نبعث أشقاها الإفاظره (٤) أى تولوا الى كهف الحسيسة (٥) العبوق كسبور مايشرب بالعشى مقابل العبوح - والحسنى ماكنت أفقه عليها أجدافي شرب به العبق المايش الذي يشر بالعقو يباولا وقيقا (٣) في إيها مفسره ما رواه من الي يقد من الشهر أي استطر دمع ماشيته في الوسي الي أن بعد عن مكانه في إدة عن العادة (٧) بر بدند للنظم ورضياته (٨) أى داود تها

( ۲۲ ـ حدایة الباری )

السّنينَ (١) فجاء تني فأعطيته عشرين ومائة دينار على أَنْ تُخلَى بَيْني وَبَيْنَ تَفْسها ضَمَلَت حَتَّى اذَا قَدَرتُ عليها قَالَت لأأُحلُّ الْكَأْنَ فَضَّ الغَاتم الأَجْفَة فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الوُتُوعِ عَلَيها (") فَأَ نُصَرَفْتُ عَنها وَهِيَ أَحَتُ النَّاسِ اللَّ وَتَرَكْتُ الذَّمَعَ الذِي أَعطَيْتُهَا اللَّهمَّ إِنْ كُنْتُ نَمَلَتُ ذَلِكَ ٱ بْتَنَاءَ وَجَهْكَ فَا فَرْجُعَنَّا مَاغَنُ فِيهِ فَا تَفَرَجتِ الصَّخْرَةُ غَيرَ أَنَّهُمْ لاَ يَسْتطيعُونَ الخُرُوجَ منها قال النهيُّ صلى اللهُ عليه وسلم وقالَ الثَّالثُ اللهُمُّ الى أَسْتَأْ جَرْتُ أُجَرَاء فْأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُل وَاحدٍ تَركَ الذِي لَهُ وَذَهَبَ فَتَمَرّْتُ أَجِرَهُ ( حَتَّى كَثُرَتْ منهُ الأمْوَالُ فَعِلَه بَمْدَ حِين ( فقالَ باعبدَ اللهِ أَدِّ اللَّهِ أُجري مَقَلْتُلَهُ كُلُّما تَرَى مِنْ أَجْرِكُ مِن الإبل وَالبَشَر وَالغَنَمُ وَالرُّفيق فَقَالَ يَاعَبَدَ اللهِ لاَ تَسْتَهْزَئْ بِي فَقُلْتُ ۚ إِنِّيلاً أَسْتَهْزِئُّ بِكَ فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتَرُكُ مِنْهُ شَيْئًا . اللَّهُمَّ فإنْ كُنْتُ فَمَلَتُ ذَلَكَ ابْتَفَاء وَجَهك وَا فُرُجْ عَنَا مَا غَنْ فِيهِ فَا تُقْرَجِتِ الصَّخْرَةُ فَخْرَجُوا يَشُونَ (٥٠)

عن نفسها فاستعصمت ، والمراودة الطالبة برفق من رادير ود اذاذهب و حاء لطالب شئ . ومنه الرائد لطالب البكلاو ألماء . وهي مفاعلة من واحد تحو مطالبة الدّائن وعاطلة المدين ومداواة الطبيب وغيرفاكها بكون فيه الفعل من أحيد الجانبين ومن الآخ سسه فان هذه الأفعال وان كانت صادرة من أحداجانيين لكن لما كانت أسبابها صادرة مرالجانب الآخرجطت كاعتهاصادرةعنهما لأنسب الشئ بقوم مقامه وبطلق عليمه اسمه كقول المكم كاتدين تدان أى كالعزى تعسرى فان فعسل البادي وان لم مكن جزاء لكنه لكونه سما للجزاء أطلق علىه اسعه وكذا إرادة القيام الى الصلاة وارادة قراءة القرآن حيث كانتاسبا القيام والقراءة عبر جهما عنهما فقيل (ادا قنم الى الصلاة) الآية ( فاذاقر ت القسر آن فاستعلباتهمن الشيطان الرَّجم ) ( ١ ) أي زلت ما الزلة القحط والشدة (٧) التمر جا الروج مافيه حرجوضيق يقال تحرج فلان ادافعل فعلا مخرج بمن الحرج كتأمُ اذافعل فعلا يعرج بمن الاثم (٣) يربد أنه عمل فيه الأعمال العائدة بالفائدة حتى بماوأتي بالتمرة ( ٤ ) الحين وقت مهم يصلح الميا الأزمان طال الزمن أوقصر يكون سنةوأقلواً كاروالدليل يظهر لتتبع التذيل ( ٥ ) صاحب البصيرة النافاءة برى أن و وجعولا من هـ نم النافذ مبسب التبعام مالى الله تعالى ما خلاصهم في أعمالم ومراقبتها جلشأنه فيأحوالم فالاخلاص من تقوى القاوب وهوالروح لصور الأعمال

البراء

مهرة للارضاعة أمسلمة الزكاة والايتام مناقب سيد بن المناقب

أَنْظُونَ مَنْ إِخُوانِكُنَّ فِإِغَا الرَّضِاعَةُ مِنَ المَعَاعَةِ (١) أَنْهَى عَلَيهِمْ فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَتَ عَلَيْهِمْ (١) اهْ أَنَّ الْمَرْشُ لَوْتِ سَمْدٍ بْنِ مُعَاذِ (1) أَهْجِهُمْ أَوْ هَاجِهِمْ وَجِيرَ بِلُّ سَكَ (١)

و منجو العبد من المضايق والأوحال ، و يبلغ به درجة الكال ، والله تعالى ولى التوفيق . الحدث أخرجه ساز والنسائي

- (١) ملخص سبه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم دخل على عائثة وعندها أخ المامن الرضاعة فأخبرته بأخوته فقال الخبر ، والاخوان حرام لكنه أكثر مادستعمل في الأصدقاء عنلاف غيرهم عن هو بالولادة والرضاعة فيقال فيهاخوة . وهذا الجريكس الأول فأكثر استعاله في الأخورة النسمة وقد يستعمل في الاعانية كقوله تعالى (إنما المؤمنون إخوة ) المعنى أمعن النظر فباست هـ أه الأخورة فانه ليس كل من أرضع لبن أمهاتكن مسرأها كرو انما الرضاعة التي تعمل الرضيع بحراما هي ما كانت في حال الطفولية وأغنت عن الجماعة وشدت العظم وأنبت اللحم حتى يعسبر الرضيع بحزمهن المرضعة فيشترك مع أولادهافي الحرمة . استبل بعمن يرى أن الرضعة الواحدة لاعرتم لانهالانسمن ولاتف فيمن جوع وهوموضوع ليس بالوفاق والمث فيه فقهي منظر في موضعه ، الحدث أخرجه أوداودوالنسائي والإماجه
- (٢) الأمرالراوية أم المؤمنين حتى قالت له صلى الله تعالى عليه وسلم ألى أجر أن أنفق على بني أي سلمة الماهم بني فقال الحروا وسلمة المشار المهمور وجها الأول . هذا ولس فالمست تصر يجان الذي كانت تنفقه علىمو الركاة كالشير السهالترجة فكائن المرادمنه حصول الانفاق على الأستام . والله تعالى ولى التوفيق
- (٣) ظاهر مالاهتزاز حقيقة فقدقيل جعل الله اهتزاز وعلامة اللائكة على موتمن عوتمن أولياله إشعار الفضله . أوالمراد حلته و و مد حست ان جريل قال من هـ أنا المت الذي فعت له أوراب الماء واستشر به أهلها أخرج عالحا كم ، أوذلك كنامة عن ا كباره واعظام وفاته والعرب تنسب الشئ العظيم الى أعظم الأشاء . تقول أظلم الأرض لوت فلان . و بكت عليه المهاء . وقاسته القيامة . وعلى أي تفسير . فهي منقبة جليلة لذاك الصحابي الكبير ، الحدث أخرج مسلووا بن ماجه
- (٤) الأمر لحسان بن ثابت رضي الله عند شاعر الاسلام . والمأمور بهجوهم هم المرتهنون بكفرهم . والهجوالشيرالشعر . وهاجهم أمر من المهامة . والشبك من الراوى ٠ المعـنىقابلهم بهجوهم جزاءوفاقا وجبريل معك بللمونة والتأييد . الحــديث متفقعله

|                                                                                                                         | 1            | - ,       | _                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------|
| أَوَ أَمْكُ لِكَ أَنْ نَزِعِ اللهُ مِنْ قَلْبِك الرَّحْمَةَ (١)                                                         | راوی<br>ماشة | كاب الأدب | 4                   |
| أُوصِيكُمْ بِٱلأَنْصارِ فَإِنُّهُمْ كَرِشِي وَعَيْتِي (١) وَقَدْ تَضُوا الذِي عليهِمْ                                   |              |           | الولد و تقير<br>قته |
| وَجَى الذِي لَهُمْ (°) فَأَتْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَشَجَاوَزُوا عَنْ سُسِدْمِمْ (''                                 | ائی          | التاتب    | ل النبي<br>القوطاء  |
| أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَنْزُونَ البَعْرَ قَدْاً وْجَبُوا (°) قالت أُمُّحْرَكُمٍ                                  |              |           | ر اقبارا<br>مسهما ( |
| قلتُ يا رَسُولَ اللهِ أَنَا فِيهِمْ قَالَ أَنْتِ فِيهِمْ ثُمٌّ قَالَ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ                            |              |           |                     |
| وسلمَ أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتَى يَنْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَنْفُورٌ لَهُمْ (١) فَعُلُتُ أَنَا                     |              |           |                     |
| فيهم يا رسُولَ اللهِ قال لاَ                                                                                            | أمحرام       | الجاد     | ماتيل               |
| َ اَوَّلُ زُمْرَةِ تَدْخُلُ الحِثَّةَ على صُورةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ <sup>(٣)</sup> وَٱلَّذِينَ                  |              |           | ناكالر              |
| عَلَ أَثَرُهُمْ كُأْشَدَ كُو كَبِي اضَاءَةً قُلُوبُهُمْ عَلِي قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدِ لاَ                                 |              |           | -                   |
| اختيـلاَفَ يَنْفَهُمْ وَلاَ تَبَاغُضَ ( اللهِ اللهِ اللهِ مَنِهُمْ زَوْجَنَانِ ( ا كُلُّ                                |              |           |                     |
| (١) الخطاب لأعرابي حاء المعطياء السلاة والسلام فقال أتقبلون الصيان فانقبلهم                                             |              |           |                     |
| فقال الخبر والممزة للاستفهام الانسكاري ومعناه النفي أي لاأمه الشجعل الرحة في قلبك                                       |              |           |                     |
| بمدأن زعها المتعالى منه وصيره فغرامن الرقفوا لحنان وخاوامن التعطف والاحسان و                                            |              |           |                     |
| والماالله جسل شأنه هوالم الشالقاوب بقلها على وفق ماأتاحه أسام والاستحداد فهوالمانح                                      |              |           |                     |
| المانع وهوعلى كل شئ قدر . الحديث ستفق عليه<br>( ۲ ) ضرب المثل بعما لان الكرش مستقر غداء الحيوان الذي يكون به قوامهوعاؤه |              |           |                     |
| ، والمبية ماعدر زفها المرونفيس مناعه ، ير بدأتهم خاصتي وبطانق وموضع سرتي                                                |              |           |                     |
| ومستودع أمانتي ( ٣ ) يشير المعاوقع لهم من المبايعة على أن يو وا النبي صلى الله تعالى عليه                               |              |           | 1                   |
| وسلمو بنصر ومعلى أن لهم الجنة فو فوا عاعاه واعليه و بقى مالهم من الجزاء الجزيل                                          |              |           |                     |
| ( ٤ ) أي في غيرا لحدود ، والله تعالى ولى التوفيق                                                                        |              |           |                     |
| ( ه ) أى استوجبوارضوان الله تعالى و رحت . يقال أوجب الرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            |              |           | 1                   |
| يستوجب به جنة النعيم أودار الهوان ، وفيسنقبة لعاوية رضى الله عنه لان جيشه أول من                                        |              |           | :                   |
| غزا البصر (٧) مدينة قيصرهي القسطنطينية وأولمن غزاها يزيد بن معاوية ومعه                                                 |              |           |                     |
| طائفتىن الصحابة عليم الرضوان . واستدل به على أنه من المعفور لم لدخوله في عموم                                           |              |           |                     |
| الحكم وفيه كلام ينظر في غيرهذا الوجيز ، والله سعانه أعلم                                                                |              |           |                     |
| (٧) الزمرة هي الفوج والجاعة (٨) لاختلاف الح تفسير لقوله فاو بهم الحأى ان                                                |              |           |                     |
| فاوبهم لطهارتها من رجس الأخلاق كفلب رجل واحد لتوارهاعلي الود الخالص                                                     |              | ŀ         | 1                   |
| من شوائب الكدورة ( ٩ ) أى من نساء الدنيا بخلاف قاصرات الطرف كاير شدالي                                                  | Ji.          | I .       |                     |

وَاحدَةٍ وَنَهُمَا يُرَى مَعْ سَافِهَا مِنْ وَرَاء لَحْمَهَا (١) مِنَ الصُّن (١) يُسبِّحُونُ الله بَكْرَةٌ وَعَشَيًّا " لا يَسقَنُونَ وَلا يَتَخَطُّونَ وَلا يَبْصَعُونَ آنَيْتُهُمُ الذَّهِبُ وَالْفَضَّةُ وَامْشَاطُهُمْ الدِّهِبُ وَتُودُ مَجَامِرِهِمُ الْأَلُوَّةُ (الْأَوْتُ اللَّهُ السَّكُ أَوَّلُ زُمْرَةٍ تُلْجُ الجَنَّةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةِ القَمْرُ ليلةَ البدُرُ لاَ يَصْتُونَ فيها وَلاَ يَتَمَخْطُونَ وَلاَ يَتَفَوَّطُونَ (٥٠ آنِيَتُهُمْ فيها الدَّهَبُ (١٠) أَمْشَاطُهُمْ مِنَ الدُّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَعَجارُهُمُ الأَلُوَّةُ (٧) وَرَشْحُهُمُ أَلْسَك وَلسَكُلُّ وَاحدٍ منهمْ زَوجِنَانِ يُرى مُحْ سُوفِهما منْ وَرَاء اللَّحم من العسن لَا اختلافَ يَنْهُمْ وَلَا تَباغُضَ قَلُو بُهِم قَلَبُ زَجْلِ وَاحدٍ يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بُكُرةً وَعَشا

اَوَّالُ مَا أَغَّذَ النِّسَاءِ الْمِنطَقَ مِنْ قِبَلَ أُمَّ اسْمَاعِيلَ (<sup>(١)</sup> اتَّخَذَتْ مَنْطِقًا لتُمْنَى أَثَرَهَا عَلَى سَارَّةَ (¹) ثمَّ جاء بها ابرَاهيمُ وَبَا بُنْهَا إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ ذَلْثَالاً خبار ( ١ ) مخالساق،هومافي،داخلالعظم . والمرادوصفهابالصفاءالبالغ حيث لميستدماني داخله به و بروادفه ( ٧ ) أني به تقياو صوالمن توهم مايتمو دفي تااللو وية عماينفرعنه الطبيع ( ٣ ) أي قدرهما إذلا مكرة تمة ولاعشة إذلا شر وقبولاغر وبوها ا التسبيم ليسعن تكليف و إلزام بل حوكالنفس مجر والحام (٤) الألو معود يتضربه . ليس ذلك الامتشاط عن اتساخ الشعور ، وليست تلك الجام عن تغيرضية الافتقار الي عودالضور ، واعاد الشاد المستقالة ، وتعملوالية ، وكال انتفاع ، وعام اسقتاع ، وهذا الحديث أخرجه مسارفي صفة الجنة وفي كل ماليس في الآخر

( ٥ ) روى أنه جاءر جلمن أهل الكتاب فقال بالبالقاسم ترعم أن أهل إلجنة مأ كلون ويشربون ظلنمان أحدهم ليعطى فوتهما تترجل في الأكل والشربوا لجاع ظل الذي بأكلو بشرب تكون له فو ة الحاجة وليس في الجنة أذى قال تكون عاجة أحدهم رشعا بغيض من جاودهم كرشح المسك أخرج مالنسائي ( ٢ ) في الرواية الأولى والفضة وفي الأمشاط بعكس ذلكوكا تنها كتني في للوضعين بذكر أحدالصامتين عرس الآخر (٧) تقدَّماك مافهامن التفسير وفي التركيب تقدير لا يحني على البصير . وهذا الحدث

( ٨ ) المنطق كافي القاموس شفة تلبسها المرأة وتشابوسطها فترسل الأعلى على الأسفل والأسفل يجرعلى الأرض ( ٩ ) فالبانها كانت أمة اسارة فوهبتها الخليل عليه السلام

ياب

ُّرُوْضُةُ حَتَّى وَضَمَها عندَ النِيتِ <sup>(١)</sup>عندَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَوْزَمَ فِي أَعلَى المُسجِدِ (") وَلَيْسَ بِمَكَةَ يَوْمَعُذِ أَحَدٌ وَلَيْسَ بِإِمالِهِ فَوَضَمُماهُ الكَ وَوَضَعَ عَنْدَهُمَا جِرَابًا فِيهِ تَمْرُ وَسِقَاءٌ فِيهِ مَا اللَّهِ ثُمَّ قَنَّى الرِّهيمُ مُنْطَلَقًا (") فَتَبَعَتُهُ أُمُّ أَسْمَاعِيلَ فَقَالَتَ يَا الْرَاهِيمُ أَيْنَ تَذْهِبُ وَتَلَوَّكُنَا بِهِذَا ٱلْوَلَدِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنْسٌ وَلا شَيْء فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَاراً وَجَمَلَ لاَ يَلْتَفْتُ البِها فَقَالَت لَهُ ٱللهُ أَمْرَكَ بِهِٰذَا قَالَ نَهُمْ قَالَتْ إِذًا لا يُضَيِّنُنا ثُمَّ رِجَتْ فَأَنْطَلَقَ ابرِكُهِيمُ حَتَّى اذَا كَانَ عَنْدَ الثَّنَّيَّةِ (' حَيْثُ لَا يَرَوْنَهُ اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ البَيْتَ ثُمَّ دَعَا بِهُوْلاَء الكَلْمَاتِ وَرَفْمَ يَدَيْهِ فَقَالَ رَبُّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيِّتِي بِوَادٍ غَيْر ذِي زَرْع (°)عندَ يَيْتكَ ٱللُّحَرَّم حَتَّى بلَغَ يشكُّرُونَ وَجَعَلَتْ أُمُّ اسْهاعيلَ تُرْضعُ إسماعيلَ وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ أَلَاهِ حَتَى اذَا تَفَدَ مَافِي السَّمَاء عَطَشَتْ وَعَطْشَ اْ يُنْهَا (') وَجَمَلَتْ تَنْظُرُ الَّيْهِ يَتَلَوَّى أَوْ قَالَ يَتَلَبِّطُ فَا نَطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ فحملت منه إسهاعيل فلماوضعته داخل قلهاما شاخل النساءمن الغبر مفتوعدتها عاوجب الرعمة فاتخه فنهاجر منطقاوهر بتوجر تذملها لغني أثرها (١) أي عنه موضع البيت الحرامقبل أن يرفع قواعده عليه السلام (٧) الدُّ وحة ماعظمت من الشجر ، والمرادباعلى المسجد مكانه لانه لم يكن إذ ذاك بناء ( ٣ ) أي ولى منطلقا حيث أمره ربه جلشأنه (٤) الثنيةهيما كانت في الجبل كالعقبة في، (٥) وصفه بذلك دون غسير مزروع للبالغة لأن المعي غيرصا لجالزرع نغير مقوله تعالى ﴿ قُولَ نَاعَرُ بِياغِيرُدَى عُوجٍ ﴾ بمنى لا يوجه فيمه اعوجاج . والمقسود إظهار كون ذلك الاسكان مع فقد ان ساديه لحض الالتعامالى جواز مالكريم والتقرب المسمور جل . يني عن الأول التعرض لعنوان الحرمة في قوله ( عنديتك الحرام ) أي المؤذن بعز " الملتجأ وعصمته عن المكاره فانهم قالوامعني كونه محرّ ماأن الله تعالى حرَّ مالتعرض له والتماون به وعن الثاني قوله ( ربنا ليقموا المسلاة ) وتسكر برالمنداء لاظهار كال العناسة القيافاتها عادالدين ولذاخصها بالذ كرمن بينسائر شعائره ( فاجعل أفنده من ) أفنده ( الناس تهوى الهم ) أي تسرع البهمشوقا وودادا ( وارزقهمن ) أنواع ( القرات لعلك يشكرون ) باقامة المسلاة وأداء سائر من اسم العبودية ، وقد استجاب تبارك وتعالى دعوته فعله-وما آمنا عبى المه عمرات عل شي رز قامن إد مهو ليس دالسن المانه بعجيب (٣) أي عطشت فانقطم لدنها فعطش انها فسار يتاوي أي ينعطف مصمعلى بعض . و يتلبط عمني يتقلب . وذاك

ا باب

تَنظُرَ الَّيهِ فَوَجدَتِ الصَّفَا أَثْرَبَ جَبَلِ فِي الأَرْضَ يَلِيهَا فَمَامَتْ عَلَيْهِ مُ ٱسْتَمْبَلَتِ ٱلْوَكَدِي تَنْظُرُ هِلْ تَرَى أَحَدًا ظَمْ تَرَ أَحَدًا فَهِبَطَتْ مِنَ الصِفَا حتى اذا بلفت ألوادي وَفَتَ طَرَف دِرْعِها (١) ثمَّ سَعَتْ سَنْي الإنسان الَجْهُودِ " حَتَى جَاوَزَتِ أَلُولِدِي ثُمَّ أَنْتِ الْمَرْوَةَ فَعَامَتَ عَلَيْهَا وَنَظَرَتُ هَلْ نْرَى أَحَـدًا فَلَمْ تر ِ أَحَدًا فَفَعَلتْ ذَلكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ قال ابْنُ عَباسِ قَالَ النيُّ صلى اللهُ عليهِ وَسلمَ فلذَلكَ سَعَى الناسُ بينهُما فلَما أَشْرَفَتْ على ٱلمَرْوَةِ سَمَهُ صُوْنًا فَقَالَتْ صَهِ (\*) تُريادُ قَسَهَا ثُمَّ تُسَمَّتْ فَسَمَتْ (\*) أَيْضًا فَهَالَتْ قَدْ أَسْمَعْتَ انْ كَانَ عندَكَ غَوَلَثُ (\*) فإذا هيَ بأَ لملَكِ عنْدَ مَوْرِضِم زَمْزَمَ فَبَحَثَ بِمَهِهِ أَوْ قَالَ عِبَنَاحِهِ حَتَّى ظَهَرَ الماء فَجَمَلَت غُو َّصَٰهُ وَتَعُولُ ُ بِيَدِهَا هَكَذَا (١) وَجِمَاتُ تَغُرِفُ مِنَ المَاء في سِقَاتُهَا وَهُو يَقُورُ بَعَدَ مَاتَغُرِفُ عَالَ النبيُّ صلى اللهُ عليه وَسلمَ يَرْحَمُ اللهُ أُمَّ الساعيلَ لَوْ تُوَكَّتْ زَمْزُمَ أَوْ قَالَ لَوْ لَمْ تَفُرف مِنَ المَاء لَكَانتُ زَمْزَمُ عَينًا مَسِنًا (٧) قَالَ فَشَرَبَتْ وَأَرْضَتْ وَلَدَهَا فَقَالَ لَهَا ٱلْمَاكُ لَا تَخَافُوا الضَّيْمَةَ فإنَّ هُمَنَا يَبِتَ اللَّهِ يَنْنِي هذا النلامُ وَأَنُوهُ وَانَّ اللهَ لا يُضَمِمُ أَهلَهُ وَكَانَ البِّتُمُرُ تَهمَّا من الأرض كَالرَّالِيَةِ تَأْتِيهِ السُّيُولُ فَتَاخَذُ عَنْ يَمِينِهِ وَشَالِهِ فَكَانَتُ كَنَلَكَ حَنَّيَ مَرَّتْ بِهِمْ رُفْعَةٌ مِنْ جُرْهُمُ ﴿ أَوْ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ جُرْهُمُ مَقْبِلِينِ مِنْ

لما ألم بهن ألم الأوار وشدة العملس (١) أى قدم التلاتمة. في ذله (٢) الجهود من أمادا لمؤدال المرتبطة أصابه المجهود من أمادا لمؤدال المرتبطة أصابه المجهود من أمادا لأفعال المرتبطة وهي كانتقال عند الاسكان (٤) تممت تكافت الساع تممع مافيه تنفيس أذبها وتفريح كربتها (٥) أى فأغنى طغز اء محفوف من السكام المندة الاهتام ، والقوات روى بثلث المناز والمجاد الشيران وبالضم وقعماذ (٦) هذا حكاية عن فعلها واطلاق الفول على الفعل سائع شافي العربية وفعت قدم القول عليه في حديث أن الأكثر من هم الأفاون الحق فانظره (٧) أى السكان ما قوعا عينا مهنا الحق ومن والتحويط والحادة كسب المشرفة عمر عن فالله (٨) أى فسكانت ها مو دخله المعويض والتحويط والحادة كسب المشرفة عمر عن فالله (٨) أى فسكانت ها مو

طَرِيق كَدَاء (١) فَنزَلُوا فِي أَسْفُل مَكَّةً فَرَأُوْ طَأَرًّا عَالِمًا (١) فَقَالُوا انَّ هَذَا الطَّائرَ لَيدُورُ على مَاء لَهَدُنَا بِهٰذَا الولدي وَمَا فِيهِ مَاءُ فَأَرْسَلُوا جَرَيًّا أَوْ جَرِيِّين (" فإذَا هُمْ بالمَاء فَرَجَمُوا فَأَحْبِرُ وهُمْ بِالْمَاء فَأَعْبُوا قَالَ وَأُمُّ الشاعيلَ عندَ المَاء فَقَالُوا أَتَأْذَ نِينَ لَنَا أَنْ نَنْزِلَ عَنْدَكِ فَقَالَتْ نَمْ وَلَكِيْرُ لاَحَقَّ لَـكُمْ فِي المَاء ةَلُوا نَعَمْ قَالَ النَّيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلمَ فَأَلْفَى ذَلكَ أُمَّ اسْمَاعِيل وَهِيَ غُبُّ الأُنْسَ (أ) فَنَزَلُوا وَأَرْسِلُوا إلى أَهايِم فَنزَلُوا مَمْهُمْ حتَّى اذا كَانَ مِا أَهْدُلُ أَيْباتٍ منهُمْ وَشَبِّ النَّلامُ وَتَعَلَّمَ العَرَبيةَ منهُمْ وَأَنْفَسَهُمْ (١) وَأَعْجَبَهُمْ حـينَ شَكَّ فلمَّا أَذْرَكَ الحُلِّم زَوَّجُوهُ امرَأَةً منهُمْ وَمَانَتْ أَمَ اسْمَاعِيـلَ فَجَاءَ ابرَلَهِيمُ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَ اسْمَاعِيـلُ يُطَالَمُ تَركَتَهُ (° فَلَمْ بِجَدْ اسْمَاعِيلَ فَسَأَلَ اهْزَأَتَهُ عَنَهُ فَقَالَتْ خَرَجَ يَنْتَغَى لنَا (<sup>٥)</sup> ثُمَّ سَأَلُهَا عَنْ عَيشَهُمْ وَهَيْلُتُهُمْ فَقَالَتْ غَنْ بِشَرٍّ غَنُ فِي ضِيقٍ وَشَـدُّةٍ فشكت الَّذِهِ قالَ فإذَا جَاء زَوْجُكِ فَأَقْرَئَى عَلَيهِ السَّلَّامَ وَتُولَىٰلَهُ يُنْيَرُعَبَّهَ بَابِهِ (<sup>١)</sup> فَلَمَا جَاءَ اسْمَاعِيلُ كَأَنَّهُ آنَسَ شَيْنًا (<sup>١٠)</sup> فَقَالَ هِلْ جَاءَكُمْ مَنْ أَحدِ قالت نَعَمْ جَاءَنَا شَيَخْ كَذَا وَكَذَا فَسَأَلْنَا عَنْكَ فَأَخِيرَ ثُهُ وَسَأَلَنَ كَيف عَيْشُنَا فَأَخْبِرتُهُ أَنَّا فِيجَهْدِ وَشَدَّةٍ قَالَ فَهَلْ أُوصَاكِ بِشَيْءُ قَالَتْ لَمَمْ تشرب وترضع ابنهاحتي مرابهم أولئك القوم وهم حي س الحين (١) كداء أعلى مكة ( ٧ ) الطائر العالف هو الذي يتردّ دعلي الماءو يعوم حوله ولا يحول عنه (٣) الجريّ هنا بمدى الرسول معى بذلك لانه يحرى عرى مرسله ( ٤ ) أى فوجد ذلك الحي أوالبيت الجرهمي أمّ اساعيل الخ ( ٥) فيم إشعار بأنه لم تكن لسان أمّه وأسمع سا ولاتعارض بين هذا وخبراً ولمن نطق بالعربية اساعيل لأن الأولة في عسم زيادة البان والأولة المطلقة فيكون بعد تعلمة أصل ألعر بمقمن ذلك الحي ألهمه الله تعالى العرسة الفصصة المسنة فنطق مهاف كانت أفسح من عربتهم كالرشدالي ذاكمار وي استأد حسن أول من فتق الله لسانه العربية المبينة اساعيل (٦) يرادف اليه أي أعجهم وعظم في نفوسهم وصار رفيع المكانة فيهم (٧) أي ينظر شأن من تركهما هناك (٨) أي يطلب لناالرزق . روى أنه كان عيشه المسد ( ٩ ) سيأتي مايشعر بأن المراد بالمتبة هي المرأة ومعدت مالمساركها المافي بعض المفات فان فهاصلاح المنزل وصون المناع من الضياع (١٠) أي أبصر شيأم

أَمْرَ نِي أَنْ أَمْراً عَلَيكَ السَّلاَم وَيَمُولُ غَيْرٌ عَنْبَةَ بَابِكَ قَانَ ذَاكِ أَبِي وَقَدْ آءَر بِي أَنْ أَفَارِ قَكَ إِلْعَقِي لَمَّاكِ فَطَلَقَهَا وَتَزَوَّجَ مِنْهِم أُخْرَى فَلَبَثَ عَنْهُم ابْرَاهِيمْ مَاشَاءَ اللهُ ثُمَّ أَنَاهُمْ لِعَدُ ظَمْ يَجِدْهُ فَلَدْخَلَ عِلَيَ امْرَأَتِهِ فَسَأَلْهَا عَنهُ فقالت خرج ينتنى لنا قال كيف أتنه وسألها عن عيشهم وميتتهم فقالت فحن بِحَيْدِ وَسَعَةٍ وَأَنْنَتْ عَلَى الله فَقَالَ مَا طَعَامُكُمْ قَالَتِ اللَّهُمُ قَالَ فَعَاشَرَ آبكُمُ مَالَتِ المَاءِ قَالَ اللهُمَّ الرَّكُ لهمْ فِي اللَّحْمِ وَالْمَاءَقَالَ النَّيُّ صَلَّى أَنَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهِمْ يَوْمَنْذِ حَبُّ وَلُو كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيهِ قَالَ فَهُمَا لَا يَخْلُو عَلَيهما اَحَدُّ بِفِيرِ مِكَّةً الأَّ لِمْ يُوافِقَاهُ <sup>(1)</sup>قَالَ فَإِذَا جِاءَ زَوْجُكِ فَأَ فَرَثِي عَلَيْـه السلامَ وَمُرِيهِ يُثِبُّتُ عَنبَةً بَابِهِ فَلَمَا جَاءِ استَاعِيلُ قَالَ هَــَلُ أَتَا كُمُ مِنْ أَحَدٍ قَالَتُ نَمْ أَنَانَا شَيخ مَسَنُ الهينة وَأَنْت عليهِ فَسَأَلَى عنكَ فَأَخِر تُهُ فَسَأَلِي كَيفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرَ ثُهُ أَنَّا بِحَبِرِ قَالَ فَأُوْصَاكِ بِشَيْءَ قَالَتْ نَمْ هُوَيَقُرْ أُ عَلِيكَ السلامَ وَيَأْمُوكَ أَنْ تُنْبَتَ عَبَةً بَابِكَ قَالَ ذَكَ أَبِي وَأَنْتِ السَّبَةُ أَمَرَنِي أَنْ مسكك مْ لَتَ عَنْهُمْ مَاشَاءاللهُ مْ جَاءَمْتُ ذَلِكَ واسماعيلُ يَسرى نَبلاً لَهُ (٢) نَحْتَ دَوْحَةٍ فَرِيبًا مِنْ زَمْزَمَ فَلما رَآهَ قَلْم الَّيهِ فَصَنَعا كَمَا يَصِنَمُ الوَالذُ بِالْوَلَدِ وَالْوَلَدُ الْوَالِدِ ثُمَّ قَالَ يَا اسْمَاعِيلُ أَنَّ اللَّهُ أَمَرَ نِي بَأْمُو قَالَ فأصنكم ما أَمْرَكَ رَبُّكَ قالَ وَتُمِينُنِي قالَ وَأُعِينُكَ قال فإِنَّ اللهُ أَمَر نِي أَنْ أَنِيَ هاهُنَا يَبِنَّا وَأَشَارَالِيأً كَمَةٍ مُرْتَفِعةٍ عَلِي مَاحَوْلُهَا (\*) قَالَ فَعَنِدَ ذَلِكَ رَفْعا بعهده (١) بقال خاوت الشئ واختلت به اذا لمأصف المدغير موالمني أنه لا مقتصر على اللحروالماءأ حديفير حذا البلدالحرام إلالم يوافقاه لمانشأ عهما من انحواف المراجوهذا من بركات مكة وأثر دعاء الخليل عليه السلام ( ٢ ) النبل السهام العربية ولاواحد لهامن لفظها فلا يقال سلة واتما يقال سهم ونشابة (٣) الأكة التل من الحجارة (٤) القواعد

جعقاعدة وهي مايقوم عليه البناء من الأساس و والمراد برفعها اعلاء البناء علما فالعينقلها

وهنة الانعفاص الى هنة الارتفاع

کتاب ا راوی الرقاق البوع

ارْ تَفَمَ البناء جاء بهٰذَا الحَجَر (١) فَوَضَعَهُ لَهُ فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُو َ يَبْنِي وَاسمَاعيلُ يْنَاولُهُ العِجَارَةَ وَهُمَّا يَهُولان رَبَّنا تَقَبلْ منَّا "انَّكَ أنتَ السَّبعُ العَليمُ" اَوَّلُ مَا يُقْضَى بَينَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ (<sup>1)</sup>

اَوْلُمْ وَلَوْ بِشَاةٍ <sup>(٥)</sup>

الَا أُحَدِّثِكُمْ عِمَا إِنَا خَذْتُمْ بِهِ أَذِرَ كُتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلاَ يُدْرِكُكُمُ اَحَدُّ بَعَد كُمْ <sup>(١)</sup> وَكُنتُمْ خَيِّرَ مَنْ أَنتُمْ بَيْنَ

(١) أي حجر المقام (٧) التقبل مجاز عن الاثابة والرضا لان كل على مقبله تعالى شب علمصاحبه ورضاهمن أوالمرادالثابي دون الأول لأن غاية مايقصه مالخلصون من الخدم رضا الخدوم عايفع من الخدم وهذاهو الأنسب بقام الخليل واساعيل علهما المسلاه والسلام ( ٣ ) تعليل لاستدعاء التقبل أي السميع للدعاء العلم بالسرائر ، والله تعالى ولىالتو فيق

(٤) فيه تعظيم خطب الدماء فان البدء يكون بالأهم فالمهم وهي جديرة بذلك فان الذنوب تعظم يحسب عظم المفسدة وهدم بنيان الله تعالى الذى جعله فى أحسن تفو مهمو و أعظم المفاسدوليس بعدالكفر بالقهسمانه أعظمته وقدأى الكتاب والخبر فيحدا عافيه ارهاب وارعاد . وتهديدوايعاد ، قال تعالى ( ومن يقتل مؤمنا متعمد الفراؤه جهنر خالدافها وغضب الله عليه ولمنه وأعدته عذا باعظها ) أي جزاؤه ذلك وان اربقع لان الجزاء عبارة عن المستعق سواءفعمل أولم بفعل وافرامقال جزاء المحسسن الاحسان وجزاء المسيء الاساءة وذلك كإقال تبارك وتعالى ( وجزاء سيئة سيئة شام ) ولو كان هـ ذا اخبار ابأنه سعانه يجزى كلسيئة بمثلها لعارضة قوله جل شأنه (ويعفو عن كثير) فلادليل في هذا الفارعة للعسرة على تعليد القاتل فالنار لتضافر الأدلة كتاباوسنة على عندم تعليد صاحب السكبيرة في دار الخاود ، وعن البراء أن الني صلى الله تعالى عليه وسرقال فر وال الدنيا وما فها أهون عندالة تعالى من قتل مؤمن ولوأن أهل ممواته وأهل أرضه اشتر كوافي دم مؤمن لأدخلهم الله تعالى النار وغيرذاك من الأخبار بما يعزج بنا إبراده عن حيزالا بجاز ، الحديث أخرجه مساوالترماني والنسائي وابن ماجه

( ٥ ) ينظرا لكلام على معنى الولمة في خسرا فادى أحدكم الى الولمية فليأتها . والأمر لراو به حين أخبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم افترانه . وهو الندب وقيل الوجوب كاهو مقتضى الظاهر وعلى كل فهي على القادر ، وهذا الحديث متفقى عليه

(٦) سببه أنه جاء الفقراء اليه صلى الله تعالى عليموسلم فقالوا ذهب أهل الدُّثور .. جع مثر وهوالمال الكثير - من الأموال بالدرجات العلا والنعم المقمر بصاون كانسكي

|                                | (1        | V4.)        | (حرف الهمزة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب                            | کاب       | راوي        | ظَهِرَالَيْهِمْ (١) الأَ مَنْعَمِلَ مِثْلَهُ تُسَبِّحُونَ وَتَحَمَدُونَ وَتُحَكِّرُونَ خَلَفَ كلَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                |           |             | صلاَّةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ (قال) فأختلفناً يَننا فقالَ بَمْضُنا نُسبِّحُ ثلاثاً وَثَلاثِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                |           |             | وَخَمَدُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَنَكَبِّرُ أَ رَبِمَّاوَثَلاَثِينَ فَرَ جَمْتُ الَّذِهِ فَقَالَ تَقُولُ سُبْعَانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الم<br>الم                     | منةالميلا | اوهروة      | اللهْ وَالصَّمَٰدُ للهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ حَتَّى بَكُونَ مَنْهُنَّ كُلَّيِنَّ ثَلاثًا وَثلاَ ثِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| anlank.                        | 76        | **          | اَلاَ أُخْبِرُ كُمُ بِأَهِلِ الجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ (") لَوْ أَفْسَمَ عِلَى اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ه.<br>قوله ثبالي<br>مثل بمدذنك | التنسير   | حارثةين وهب | لأَبَرَّهُ (*) آلا أُخبرُكُمُ بَأَهْلِ النارِكُلُّ عُتُلَّ جَوَّاظِ مستَكْبِرِ ''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| زنيم                           |           | اوهب        | اللا أُخْبِرُ كُمْ عَنِ النَّمْرِ النَّلاَّةِ أَمَّا اَحَدُهُمْ فأَوَى الى اللهِ نَّمَالَ فآ وَاهْ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                |           |             | وأمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيا فَاسْتَحْيا اللهُ مِنهُ وَأَمَا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5                              | اللم      | ابورا       | عَزَّ وَجِلَّ عَنْهُ (٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| من قدد مين يا تي وافيلس        |           | الدافق      | ويسومون كانموم ولم فسل أموال بمجون بهاو يعفرون و يجاهدون و يستقون فاللم الخبر (١) أى من أتم مقمون ينهم على سبل الاستظهار والاستاداليسم و فالم الخبر (١) أى من أتم مقمون ينهم على سبل الاستظهار والاستاداليسم و وزيد في الله و وزيد في الله و وزيد في المناه الفغظ و براد منعطاق الاطمة بإن القوم هذا المدين و وظاهره الأفعلة و وفاه المان الادراك و فاهره الخفية و في المناه المناه أو الوقوق عنده الموقوق في المناهدة و وفاه الموقوق عنده الموقوق في المناهدة و وفاه الموقوق في المناهدة و الموقوق في المناهدة و الموقوق في المناهدة و وفاه الموقوق في المناهدة والموقوق في المناهدة و وفاه المناهدة و الموقوق في المناهدة و وفاه المناهدة و الموقوق في المنهدة في المنهدة في المنهدة في المنهدة في المنهدة في المنهدة في المنهدة في المنهدة في المنهدة في المنهدة في المنهدة في المنهدة في المنهدة في المنهدة في المنهدة في المنهدة في المنهدة في المنهدة في المنهدة في المنهدة في المنهدة في المنهدة في المنهدة في المنهدة في المنهدة في المنهدة في المنهدة في المنهدة في المنهدة في المنهدة في المنهدة في المنهدة في المنهدة في المنهدة في المنهدة في المنهدة في المنهدة في المنهدة في المنهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة والمناقد والمناقد والمناقد والمناقد والمناقد والمناقد والمناهدة والمناقدة المنهدة والمناقد المنهدة والمناقدة المنهدة والمناقدة المنهدة والمناقدة المنهدة والمناقدة المنهدة والمناقدة المناهدة والمناهدة والمناقدة المنهدة والمناقدة والمناقدة المنهدة والمناقدة المنهدة والمناقدة والمن |

| الله المنافق الله فد الله المنافق على كلمة من كنز من كنوز الجنة (قال) قلت بلى المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق | ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 100   | /        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|
| النازى المنازى المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنفعة المنفعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنفعة المنافعة المنافعة | أَلَا أَذَلِكُ عِلِكُلُمَةِ مِنْ كَنْرُ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ (قال) قلتُ بِيلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | راوي    | كتاب     | باب        |
| الا أعلمكما خيراً ما سألتاني . اذا أخذتما مناجيكما تكبراً أرباً وولا أين وتُستعا الاثن و في المنتعال المنتعال الاثن و في المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال المن | يَارَسُولَ اللهِ فِدِ لَكَ اَ بِي وَأْمِّي قال لَا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً الاَّ بالله (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أبوموس  | النازي   | فزوقطيا    |
| المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنت |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الاهمرا |          | ,          |
| الإشراك با أيف كم بالكرور الكبار الا وجلس وكان مسكراً الله قال الإشراك با في وكان مسكراً الله قال الإشراك با أنه وعمول الله على المسكرا الله قال الأور فما ذل يكر وها حتى علنا لينه سكت () أوجه الروب الله والمورد وكان مسكرا التربيد المسلم والتربيد والنساق المسلم والتربيد والنساق المسلم والتربيد والنساق المسلم والتربيد والمسلم المسلم المسلم والتربيد والمسلم المسلم المسلم والمسلم والتسلم المسلم والتسلم والقدم والمسلم والتربيد والمسلم والتربيد والمسلم والتربيد والمسلم والتربيد والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          | 3          |
| الإشراك با أيف كم بالكرور الكبار الا وجلس وكان مسكراً الله قال الإشراك با في وكان مسكراً الله قال الإشراك با أنه وعمول الله على المسكرا الله قال الأور فما ذل يكر وها حتى علنا لينه سكت () أوجه الروب الله والمورد وكان مسكرا التربيد المسلم والتربيد والنساق المسلم والتربيد والنساق المسلم والتربيد والنساق المسلم والتربيد والمسلم المسلم المسلم والتربيد والمسلم المسلم المسلم والمسلم والتسلم المسلم والتسلم والقدم والمسلم والتربيد والمسلم والتربيد والمسلم والتربيد والمسلم والتربيد والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم  | خادِم (۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | على     | الناقب   | يا.<br>عار |
| و تول الراق الرور فما ذل يكر و ما حتى قلنا لينه سكت ()  الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اَلاَ أُنْبِثُكُمُ بَأَكْبِرِ السَكِبَاثِرُ اللَّهَا ( <sup>٥٠</sup> قالوا بلي يَا رَسُولَ اللَّهِ قالَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |          | Ĭ          |
| أتوجه مسلم والتربذي والنساقي المسلمات التوجيد الحقى المسلمات المسلمات التوجيد الحقى المسلمات المسلمات المسلمات المسلمات المسلمات المسلمات المسلمات المسلمات المسلمات كنزا ، بريداً نتأجرها متحرلة اللها كايتخر الكنزينت مبنعيد في دار النسم المنعي من والقعتمائي والقوق والاستطاعة والبات النسم المنعي منعيد في دار (٢) سبه كاعن الامام كرام القعتمان وجهه ان فاطمة تعليم السيلام شكت ما تتقيم بنعيد السياد المسلمات النبي صلى القعتمان عليه وسيم وانطقت المي فنده السياد مسلمات النبي صلى القعتمان والسلام الساقة منافق عبيمي والمفتحة بالمنافقة المنافقة والمنافقة والمنا |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |            |
| أنوجه مسام والتربذي والنداقي المسام والتربذي والنداقي المسام المسام والتربذي والنداقي المسام والتربذي والنداقية والمسام والتربيد والمسام المسام والمسام والم  | وَقُولُ الزُّورِ فَمَا زَلَ يَكُرِّ رُهَا حَتَى قُلْنَا لِيْنَهُ سَكَتَ (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الوبكرة | المهاداد | عاقيل ف    |
| لقير يدها العسدس الحول والحيلة والقوق والاستطاعة واثباتها العهدة حتى ية على التوحيد الخي المصرمهيت كنزا ، ويدأن أجرها متحرلقا ثلها كايتخرال كنز ينتفع بنعمه في دار النعم المقيم ، والقتمالي بوليات أجرها متحرلقا ثلها كايتخرال كنز ينتفع بنعمه في دار (٢) سبه كاعن الامام كرّا بالله تعلي وجهه ان فاطعة عليا السيلام شكتما تلقي من والسلام الشيام المام كرّا بالله تعلى والسلام الشيام الني صلى الله تعالى عليه وسلم أخبر به عافي الله تعالى عليه وسلم أخبر به عالم الله تعالى عليه وسلم أخبر به عالم الله تعالى عليه وسلم أخبر به عالم الله تعالى عليه مكن كانكافقه بينا تحقي مقال على مكن كافقه بينا تحقي معالم الله الله كرعا بدائل المتحلق المتحلق المتحرب وفيه أن من فارعلي هذا المتحدد في كر المنز برالعلم ، وفيه أيما المتحدد الشير بن في الآخرة ، وهذا المحدد منتفي عليه المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد إلا متحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد وقيا المحدد منتفي عليه المتحدد وفوعه ، والنها ون بأمره ، وتعد تي ضرره ، وتعالم شرره ، منال سهولة وقوعه ، والنها ون بأمره ، وتعد تي ضرره ، وتعالم شرره ، فألف تنظر لا اله (ه) أي كراهية لما يقاله عليه الطلاة والسلام ، المحدث فألفت نظرك اله (ه) أي كراهية لما يقالة عليه الطلاة والسلام ، المحدث فألفت نظرك الله (ه) أي كراهية لما يقالة عليه الطلاة والسلام ، المحدث فألفت نظرك اله (ه) أي كراهية لما يقوم عليه المالية والسلام ، المحدث فألفت نظرك اله (ه) أي كراهية لما يقوم عليه الملاة والسلام ، المحدث فألفت نظرك اله (ه) أي كراهية لما يقوم عليه الملاة والسلام ، المحدث فألفت نظرك المحدث المحدث في المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث المحدد المحدث المحدث المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد | أخرجه مسار والتربذي والنسائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | "        | عبادةالز   |
| المصرمهت كنزا ، بريدأن أجرها متخرلقا ثلها كايتخرال كنزيت مهديده ودار النعم المقيم ، والقعتمائي ولى التوفيق (٢) سبه كاعن الامام كوم القعتمائي وجهدان فاطمة عليه السيلام شكتما تلقي من الزراحا فأق النبي صلى القعتمائي معيده السيام السيام السيام التي من والسلام التي أعمل القعتمائي و والسلام التي أعمل القعتمائي و والسلام التي أعمل المتعالى عليه وسيام أخبر تماثلة بعيره وأطمة فجاء اليناوقد أخد أن المناجعية لأقوم فقال على مكانكاف قديديا حقيمة وجهدت عاشقة أخدا أمناجعا النبي صلى الله تعالى عصف الذكر عندالتوم فهريمه اعياء الان السيدة الماشتكت ألم التي أعلما المرشدا لحكيم على الترفيع عن الترفيع التي المنافقة عنائية ما التعالى المنافقة عليه عليه المنافقة عنائية عنائية والمنافقة بالمنافقة عنائية عنائية المنافقة بالمنافقة عنائية المنافقة بالمنافقة بالمنافقة عنائية المنافقة بالمنافقة والمنافقة بالمنافقة والمنافقة بالمنافقة بالمنافقة والمنافقة بالمنافقة والمنافقة بالمنافقة والمنافقة بالمنافقة والمنافقة والمنافقة بالمنافقة والمنافقة والمنافقة بالمنافقة والمنافقة بالمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة بالمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة بالمنافقة والمنافقة  (١) لما كانت همة مالكامة المكتنز قبالعاني الالهيمة محتوية على التوحيم الخني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |          | 2          |
| المصرمهت كنزا ، بريدأن أجرها متخرلقا ثلها كايتخرال كنزيت مهديده ودار النعم المقيم ، والقعتمائي ولى التوفيق (٢) سبه كاعن الامام كوم القعتمائي وجهدان فاطمة عليه السيلام شكتما تلقي من الزراحا فأق النبي صلى القعتمائي معيده السيام السيام السيام التي من والسلام التي أعمل القعتمائي و والسلام التي أعمل القعتمائي و والسلام التي أعمل المتعالى عليه وسيام أخبر تماثلة بعيره وأطمة فجاء اليناوقد أخد أن المناجعية لأقوم فقال على مكانكاف قديديا حقيمة وجهدت عاشقة أخدا أمناجعا النبي صلى الله تعالى عصف الذكر عندالتوم فهريمه اعياء الان السيدة الماشتكت ألم التي أعلما المرشدا لحكيم على الترفيع عن الترفيع التي المنافقة عنائية ما التعالى المنافقة عليه عليه المنافقة عنائية عنائية والمنافقة بالمنافقة عنائية عنائية المنافقة بالمنافقة عنائية المنافقة بالمنافقة بالمنافقة عنائية المنافقة بالمنافقة والمنافقة بالمنافقة والمنافقة بالمنافقة بالمنافقة والمنافقة بالمنافقة والمنافقة بالمنافقة والمنافقة بالمنافقة والمنافقة والمنافقة بالمنافقة والمنافقة والمنافقة بالمنافقة والمنافقة بالمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة بالمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة بالمنافقة والمنافقة  المريدها المسدمن الحول والحيلة والقواة والاستطاعة واثباتها للهجل سلطانه على سيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          | ľ          |
| ( ٧ ) سبه كاعن الامام كراه الله تمالى وجهه ان فاطعة عليا السيلام شكتماتلق من الراحا فأق النبي صلى الله تمالى عليه وسم بسبى فانطلقت أى فنه جبت السيه عليه السلام السيام أساده ا في عدم فوجيت عائشة فأخبرتها فلماء النبي صلى الله تمالى عليه وسلم أخبرته مائشة بمجبى، فأطعة في المينا وقد أخلف المناجعة فقد منا مكانكا فقعد بينا حق وجعت بردقه ميه على صدرى وقال الخيار وفيه أن من ابرعلى هدف الله كرعنه الذكر عنه الترفي عن الترفي عن الترفي العالمية وفيه المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة في عليه المنابعة عنائمة منابعة عنائمة منابعة المنابعة في الترفيع عن الترفيع التنابعة عنائمة منابعة المنابعة المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة والمنابعة في المنابعة في المنابعة والمنابعة في المنابعة والمنابعة في المنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة في المنابعة والمنابعة في المنابعة والمنابعة والمن        | الحصر مميت كنزا . ير بدأن أجرها مدّخولقائلها كايدّخوا لكنزينتفع بنعمه في دار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |            |
| ( ٧ ) سبه كاعن الامام كراه الله تمالى وجهه ان فاطعة عليا السيلام شكتماتلق من الراحا فأق النبي صلى الله تمالى عليه وسم بسبى فانطلقت أى فنه جبت السيه عليه السلام السيام أساده ا في عدم فوجيت عائشة فأخبرتها فلماء النبي صلى الله تمالى عليه وسلم أخبرته مائشة بمجبى، فأطعة في المينا وقد أخلف المناجعة فقد منا مكانكا فقعد بينا حق وجعت بردقه ميه على صدرى وقال الخيار وفيه أن من ابرعلى هدف الله كرعنه الذكر عنه الترفي عن الترفي عن الترفي العالمية وفيه المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة في عليه المنابعة عنائمة منابعة عنائمة منابعة المنابعة في الترفيع عن الترفيع التنابعة عنائمة منابعة المنابعة المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة والمنابعة في المنابعة في المنابعة والمنابعة في المنابعة والمنابعة في المنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة في المنابعة والمنابعة في المنابعة والمنابعة والمن        | النعم المقيم . والله تعالى ولى التوفيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |          |            |
| والسلام التسأله خادما فإ تعده فوجيد عادشة فأخبرتها فلماجاه النبى صلى الله تعالى عليه وسيم أخبرتها فلماجاه النبى صلى الله تعالى عليه مكانكافة مديننا حقى وجدت بردقي سيمعلى صدرى وقال الخير وفيه أنمين الرعلى هدنا الله كرعندالنوم لم يصبه اعياء لان السيدة الماشتكت ألم ماتلق أحاله المرشدا لحكم على الله كرعندالنوم لم يصبه اعتاد النفس المالية خلاصت ما يعتاره لنفسه من المترفع عن المرفع القناعة بما أعده القيم وفيه أنعنا اختيار صاحب النفس المالية خلاصت ما يعتاره لنفسه من منفق عليه منالم فوالقناعة بما أعده المائلة المائلة المائلة بعد و وقال الحديث منفق عليه الله منالم المنافقة المائلة المنافقة على المنافقة المائلة المنافقة المائلة المنافقة وقوعه و والمهاون بأمره و وتعد تدى ضروه و تعدار قالم المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنا    | ( y ) سببه كاعن الامام كر ما الله تعالى وجهه ان فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 1        |            |
| والسلام التسأله خادما فإ تعده فوجيد عادشة فأخبرتها فلماجاه النبى صلى الله تعالى عليه وسيم أخبرتها فلماجاه النبى صلى الله تعالى عليه مكانكافة مديننا حقى وجدت بردقي سيمعلى صدرى وقال الخير وفيه أنمين الرعلى هدنا الله كرعندالنوم لم يصبه اعياء لان السيدة الماشتكت ألم ماتلق أحاله المرشدا لحكم على الله كرعندالنوم لم يصبه اعتاد النفس المالية خلاصت ما يعتاره لنفسه من المترفع عن المرفع القناعة بما أعده القيم وفيه أنعنا اختيار صاحب النفس المالية خلاصت ما يعتاره لنفسه من منفق عليه منالم فوالقناعة بما أعده المائلة المائلة المائلة بعد و وقال الحديث منفق عليه الله منالم المنافقة المائلة المنافقة على المنافقة المائلة المنافقة المائلة المنافقة وقوعه و والمهاون بأمره و وتعد تدى ضروه و تعدار قالم المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنا    | أثر الرحا فأتى الني صلى الله تعالى عليه وسلم بسى فانطلقت _ أى فدهبت السعلية الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |            |
| وسلم أخبرته عائشة يجيى ، فاطمة فجاء اليناوقد آخ ندام اجعنا فقديت لأقوم فقال على مكانكا فقده بينناحتى وجدت بردقه ميدى وقال الخبر وفيه أن من نابر على هدنا الذكر عندالتوم لم يصباعياء لان السيدة الماشكت ألم اتلق أعلما المرشدا لحكم على في كرا لمنز برالهلم ، وفيه أيضا اختيار صاحب النفس المالية خاصتما يعتناره لنفسه من المترفع عن القرف والقناعة بما أعده القيم المالية خاصتما يعتناره لنفسه من متفق عليه متفق عليه والمتازلة القول ثلاثا التنبيه المخاطب على القاء معمو إحضار قلبه (ع) يشعر بالاهتام بلزور وتأكيد حرمت و تعليم شأنه ، ذلك الاهتام بشغلمه السينة للتلوه ، بل المهولة وقوعه ، والتهاون بأمره ، و تعد تتى ضرره ، و تطار شرره ، هذا الرائد القادل اليه (ه) أى كراهية لما يتجهو شفقة عليه عليه الصلاة والسلام ، الحديث فألفت نظرك اليه (ه) أى كراهية لما يتجهو شفقة عليه عليه الصلاة والسلام ، الحديث فألفت نظرك اليه (ه) أى كراهية لما يتجهو شفقة عليه عليه الصلاة والسلام ، الحديث فألفت نظرك اليه (ه) أى كراهية لما يتجهو شفقة عليه عليه الصلاة والسلام ، الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | والسلام لتسأله خادما _ فلم تجده فوجبت عائشة فأخبرتها فاماجاء النبي صلى الله تعالى عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | ĺ        |            |
| مكانكافقه ديننا حتى وجدت بردقه سيعلى صدرى وقال الخير وفيه أن من تابر على هذا الذكر عندا لتوم لم يصبه اعباء لان السيدة الماشكت ألم ما للي أعلما المرشدا لحكم على في كر العزيز العلم و وفيه أيضا اختيار صاحب النفس العالية على المتماعتار و النفسه من المترفع عن الترفع عن الترفع القناعة عالمة القته الله العالم المرتبع المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتع | وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة فجاء اليناوقد أخسف المضاجعنا فذهبت لأقوم فقال على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |            |
| الذكرعندالتوم لم يسبه اعياء لان السيدة الماشتكت المماتلق أعلف المرشدا لحكيم على في كرالمز برالعلم ، وفيه أيضا اختيار صاحب النفس العالية خاصت ما يحتار ما منفق عن الترفع عن الترفع والقناعة بما أعده القد الله المابر بن في الآخرة ، وهذا الحلست (٣) تكرار ذلك القول ثلاثالتنبه الخاطب على القاء سمعه وإحسار قلبه (٤) بشعر بالاهام بالزور وتأكيد حرشت و تعظيم أنه ، فلك الاهام بتعظيمه ليس العظمته بالنسبة لمنظم ، و تعدلتى ضرره ، و تطار شرره ، هذا وقد المقدل القول على المناطق على الكرار الكرارة المقدل المناطق المقدل المناطق المناطقة على على الكلائر الاشراك الله (٥) أى كراهية المرتج و شفقة عليه عليه الصلاة والسلام ، الحديث فألف نظرك الله (٥) أى كراهية المرتج عليه الصلاة والسلام ، الحديث فألف نظرك الله (٥) أى كراهية المرتج عليه الصلاة والسلام ، الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مكانكا فقعد بينناحتي وجدت بردقاسيه على صدرى وقال الخدبر وفيه أنمن ثابر على هدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |            |
| الترفيعين الترفعوالقناعة بما عدد الله المناسبة من في الآخرة وهذا الحديث منفق عليه (٣) تسكرار ذلك القول ثلاثا لتبديد الخاطب على القاء معمو إحدار قلبه (٤) بسعر بالاهتام بالزور وتأكيد حدة محتفظيم شأنه و ذلك الاهتام بتعظيم السلمة بالنسبة لمناوه و بل لسهولة وقوعه و والتهاون بأمره و وحدثتى ضرره و وتطار شرره و هذا المناسبة القدل على المناسبة القدل على المناسبة القدل على المناسبة القدل على المناسبة القدل على المناسبة القدل على المناسبة على المناسبة والسلام والمناسبة المناسبة على المناسبة والمناسبة والمناسبة والتهاون بقات في عليه المناسبة والسلام والحديث المناسبة والمناسبة والسلام والحديث المناسبة والمناسبة والتهاون المناسبة والمناسبة والسلام والحديث والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمن | الذكرعندالنوم لم يصبه اعياء لان السيدة لمااشتكت ألم ماتلق أعالها المرشد الحكيم على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |            |
| متفق عليه (٣) تكرار ذلك القول ثلاثال تبيدا تخاطب على إلقاء معمو إحضار قلبه (٤) بشعر بالاهتام بالزور وثأ كيد ومت و تعظيم شأنه ، ذلك الاهتام بتعظيمه ليس لمنظمته بالنسبة لمتلوه ، بل لسهولا وقوعه ، والتهاون بأمره ، و تعدي ضرره ، ونظار شرره ، هذا وقد أسلفت القول على هذا الموقعة عند عليه الكبار الاشراك بالتلاسل المنافحة المنافعة عليه عليه الصلاة والسلام ، الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul> <li>         ذكر العز بزالعليم ، وفيه أيضا اختيار صاحب النفس العالية تخاصته ما يختار ولنفسه من المناسبة على المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المن</li></ul> |         |          |            |
| (٣) تكرار ذلك القول ثلاثال تبديا أغاطب على القاء سعمه و إحضار قلبه (٤) بشعر بالاهتام بالزور وتأكيد حمد عرت مظيم شأنه و ذلك الاهتام بمتطبه اليسبة لمتاوه و بل لسهولة وقوعه و والتهاون بأمره و وصدتى ضرره، و وشار شرره و هذا و قساسلة مثل القول على هذا لم يقال في الكارات و تعالى المتارك التارك التارك التارك الدراك بالتارك الله (٥) أى كراهية المرتجه وشفقة عليه عليه الصلاة والسلام والحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الترفع عن الترفعوا لقناعة بمأاعده الله تعالى لأوليا ثه المسابرين في الآخرة وهذا الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |          |            |
| بالاهنامبال ور وتأكيد ومت وتعظيم شأنه ، فلك الاهنام بعظيمه النسبة<br>لمناوه ، بل لسهولة وقوعه ، والنهاون بأمره ، وتعديق ضرره ، وتطابر شرره ،<br>هذا وقد أسلمت الثالقول على هذا المو بقات في خبراً كبرالكبارً الاشراك بالشالخ<br>فألفت نظرك اليه ( ه ) أى كراهية لما يرجعو شفقة عليه عليه الصلاة والسلام ، الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          | ı          |
| لمناوه ، بل لسهولة وقوعه ، والنهاون بأمره ، وتعد تدى ضرره ، وتطابر شرره ، هذا وقد أسلفت المثالة والعلم المادية والمادية المادية المادية المادية والسلام ، الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |            |
| هذا وقد أسلفت الثالقول على هذا المو بقات في خبر أ كبرالكبار الاشراك بالله الخ<br>فألف نظرك اليه ( ه ) أى كراهية لما يرججو شفقة عليه عليه الصلاة والسلام ، الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بالاهتامبالزور وتأكيد حرمت وتعظم شأنه ، فلك الاهتام بتعظمه ليس لعظمته بالنسبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | .        |            |
| فألفت نظرك اليه ( ٥ ) أىكراهية لما يزعجه وشفقة عليه عليه الصلاة والسلام . الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | لمناوه . بللسهولة وقوعه . والتهاون بأمره . وتعدين ضروه . وتطاير شروه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1       |          | ı          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |            |
| ا آخر جەمساروالترمذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أخرجه سلم والثرمذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U       |          | ı          |

النازى

أنس

ر'وي | كتاب الاَ تأْمَنُونِي وَاَ نَا اَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَأْمِنِنِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءٌ (١) (قال) فقَامَ رَجُلُ عَاثَرُ العَيْنَينِ (٢) مُشْرِفُ الوَجْنتَينِ فَاشِرُ الحَبْهَةِ كَنُّ اللَّمْيَةِ مَحْلُونُ الرُّأْسِ مُشمِّرُ الازَارِ فَعَلَ بَارَسُولَ اللهِ انَّقِ اللهُ قَالَ وَبِلْكَ أَوَلَسْتُ أَحَقٌّ أَهِلِ الأَرْضِ أَنْ يَتَّقَّ اللهُ قالَ ثُمْ وَلِي الرَّجِلُ قالَ خَالدُ أَنْ الولديار سولَ اللهِ الا أَضْرِبْ عُنُلَّهُ قَالَ لا لَمَّهُ أَنْ يَكُون يُصلِّي قَالَ خَالَدٌ ۚ وَكُمْ مِنْ مُصلِّ يَقُولُ ۚ بِلسَانِهِ مِالَيْسَ فِي قَلْبِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيه وَسلم إِنَّى لَمْ أُومَرُ أَنْ أُنْتَ قَلُوبَ النَّاسَ وَلا أَشُقُّ لُعُلُونَهُمْ قال ثمَّ نَظَرَ إِلَيهِ وَهُوَ مُقُفَّ فَقَالَ اللَّهِ بَخَرْجُ مِنْ صَنْضِيءِ هِذَا تَوْمٌ يَتَلُونَ كتابَ اللهِ رطبًا لأيجاو زُ حَناجِرَهُمْ يَمْرُ ثُونَ مِنَ اللَّهِ بِن كَمَا يَمِرُقُ السَّهُمُّ مِنَ الرَّميَّةِ (\*) وَأَظُنُّهُ قَالَ لَئِنَ آذَرَكُتُهُمْ لأَمْتُلُنَهُمْ قَتَلَ عُودَ (') اَلاَ تَحْتُسبُونَ آثَارَ كُمْ (··

> (١) سببه أن عليا كرام الله تعالى وجهه بعث الى الني صلى الله تعالى عليه وسلم بطائفة من الترفقسمها بين أربعة نفر لمتألفهم بذلك فقال رجل كنا أحق مه المن هؤلاء فبالمرفلات الني صلى الله تعالى عليموس فقال الخبر ( ٧ ) أى ان عنيد اخلتان في محاجر هماضة الجاحظ . ومشر في الوجنتين بارزهما ، وناشر الجهة مرتفعها ( ٣ ) بريد أنه ظهر من نسل ذالث الرجل قوم يقرؤن القرآن رطبابه لسانهم لثابرتهم على تلاوته ولكن ليس لمم حظ فيه إلامروره على ألسنهم فلايحاوز حناجرهم فضلاعن أن يصل فلو بهم حنى بتدبر وه عرجون من الدين كروج السهماذانفلبسر عتمن الصدالري فلاستلقون منسهشي ( ؛ ) ثمود هم قوم صالح علي السلام . وهمم الله تعالى روادف النج فتقاعدوا عن شكره . وأمرهم بطاعت فتقاعسواعن أمره ( وقالو اياصالحا ثننا عاتعه فإن كنتمن الرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبصوا في دارهم عاتمين ) . الحسيث وامسلم وأبو داود والنسائي

> ( ٥ ) الخطاب لبني سامة قوم من الأنسار أرادوا أن يتمو الواعن مناز لم لبعد هاعن المسجد فتزلواقر سامنه فكره صلى الله تعالى عليه وسرأن بعر واديار هروأمر هر بالمقام فها وقال لم ذاك . وأصل الاحتساب العد لكنه مستعمل في تعصل المدونة منه عالمة من شوائب الحبطات . والآثار الخطا ، ويهفسر قوله تعالى ( ونكتب ماقسواوا ثارهم ) الممنى ألاتعماون بكثرة خطاكم العالمسجدجر بلاالأجر فال اكم بكل خطوة حسنة

| ( حرق اهبره )                                                                                             | (1)               | ' /     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---|
| اَلاَ تَرْضَى اَنْ تَكُونَ مَّنِي مِنْزِلَةِ هارُونَ مَنْ مُوسى ('' الاَّ اَنْهُلَيْسَ                    | ر <sup>ا</sup> وی | کتاب    |   |
| را)<br>ني بُماري                                                                                          | سمدن              | المنازي | l |
| اَلاَ تُرِيخُي مَنْ ذِي النَّفَاصَةِ <sup>(*)</sup> (قال) وَكَانَ بَيْتًا فِي خَشْمَ يُسَنَّى كَمْبَة     | البيوقاص          |         |   |
| البَمَانِيَةِ (أُ قَالَ فَا نُطِلقتُ فَي خَسْيِنَ وَمَائَةٍ فَارْسَ مِنْ احْسُلُ (أُوكَانُوا              |                   |         | l |
| أَصْحَابَ خَيْلِ وَكُنْتُ لَا أَثْبُتُ عِلِ الْغَيْلِ فَضَرَبَ فَ صَدْرى حَيْراً بِنُ                     |                   |         | l |
| آثَرَ أَصَابِهِ فَى صَدْرِى وَقَالَ اللَّهُمُّ ثَبَّتُهُ وَأَجْمَلُهُ هَادِيًا مَهَدِّيًّا . فَأَنْطَلَقَ |                   |         |   |
| الَبِها فَكَسَرَهَا وَحَرَقُها ثمَّ بَثَ الْي رَسول اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنْدِرُهُ                   |                   |         | l |
| فقالَ رَسُولُ جَرَيْرِ والذِّي بَشَكَ بِالْعَقِّ مَاجِئتُكَ حَتِي تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا                  |                   | -       |   |
| جَمَلُ أَجْرَبُ (٢٠) (قال) فَباركَ في خَيلِ أَحْمَسَ وَرجالِها خَسْ مَرَّات (١٧)                          | جدو               | الجهاد  | l |
| اَلاَ تُمسِّيَانِ (A) (قال) فَتَلْتُ أَنْفُسنا يبدِ اللهِ فَإِنَ شَاء أَنْ يَبْمُثَنَا                    |                   |         | ľ |
| والحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء واللهذو الفضل العظيم ، الحديث أخرجه                             | -                 |         |   |
| مسلمهاه                                                                                                   |                   |         | l |
| (١) الخطاب لعلى كرَّم الله تعالى وجهه حين خرج صلى الله تعالى عليه وسلم الى تبوك                           |                   |         | l |
| واستطفه على المدينة فقال أبحلفني في الصيان والنساء فقال له ذلك يشير الى استخلاف موسى                      |                   | i       | l |
| هارون في قومه بني اسرائيل لماخر جالي الطور ، ومن هـ ناماتصالية أي أنت متصلى                               |                   |         | l |
| ونازل منى عنزلة هارون من موسى عليهما السلام ( ٧ ) بيان فجهة الاتصال بر بدأن اتصاله                        |                   |         | l |
| بهلسمن جهة النبوعة بلمن جهة الخلافة في حياته صلى الله تعالى عليه وسلم وهي تلى النبوة                      |                   | l       | l |
| فالرتبة والفصل ، الحديث أخرجه مسلم والنسائي                                                               |                   |         | l |
| (٣) هـ اطلب منصفن الأمر باراحة قلبه المقدّس من ذي الخلصة لأنه لم يكن شئ أتعب                              |                   |         | l |
| لقلبه صلى الله تعالى عليه وسلم من بقاء مايشرك بمن دون الله تعالى . والأمر الراحسي                         |                   |         | l |
| راوى الخبر ( ٤ ) أى وكان دوالخلصة بينا لصنم في خشم . وخشم فبيلة سميت باسم أبها .                          |                   |         | l |
| ومعى ذلك البيت كعبة الهانية لأنه بأرض المن وضاهوابه كعبة البيت الحرام ( ٥ ) اسم                           |                   |         | l |
| قبيسلة (٢) كناية عن إزالة ربواء تلك الكعبة وإذهاب بهجتما بماحسل لهمأ من سواد                              |                   |         | ı |
| الاحراق (٧) أى دعامالبركة خس من المنافقة في الدعاء ، والله سمانه أعلى                                     |                   |         | l |
| ( A ) الخطاب لعلى وفاطمة رضى الله عنهما . وذلك حين أناهما صلى الله تعالى على وسلم                         |                   |         | I |
| لبلافاً فظهما وقال لماذاك ، وفيه فضلة صلاة الليل لأنه لولاما علمه علي الصلاة والسلام                      |                   |         | ı |
| من فضلها ومايترتب عليهامن إجرال المثو بةوالأجر ماكان يوقظهما في وقت جعله الله تعالى                       | н                 | ١       | ŀ |

|                          | (1         | AT)     | (حرف الهمزة)                                                                                        |
|--------------------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إب                       | کتاب       | راوي    | بَشَنَا (١٠ فَا نَصَرف حينَ قُلْنا ذَلكَ ولَمْ يُرْجِمْ اللِّ شَيْكًا ثُمَّ سَمِينَةُ وهُو          |
| أيمر يشالني<br>على مسلاة | أوابالتهجد | على     | مُولَّ بِضْرِبُ فَخِذهُ وَهُوَ يَقُولُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرْ شَيْءُ جَدَلًا ۖ (*)           |
| الليل                    | 1 1        |         | اَلاَ تَمْجَبُونَ كَيفَ يَصْرفُ اللهُ عَنِي شَتْمَ قُرَيْشِ ولَمَلَّهُمْ يَشْتُمُونَ                |
| ماحاءقيأساء<br>رسولانة   | للتاقب     | ايوهريز | مُدَّمًّا وَيِلْمَنُونَ مُدَّمًّا وَأَنَا مُحْمَدٌ (٢)                                              |
| شرابالمان                | الاشر بة   | بابر    | اَلاَ خَمَّرْتُهُ وَلَوَانَ تَمْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا <sup>(۱)</sup>                                 |
|                          |            |         | اً لا مَنْ كَانَ حَالِمًا فلاَ يَحَلِفُ الاّ بِأَلْلهُ (°) (قال) وكَانت قُرُيشٌ تَحَلِفُ            |
| أإمالجاملية              | المتاقب    | ابن عمر | بَآ بَانِها فَمَالَ لَا تَفْلِيُوا بِآ بَائِكُمْ ·                                                  |
| •                        |            |         | إِيًّا كُمْ والجُلُوسَ على الطرُ قَاتِ فَقَالُو امَالَنَا بُدُّ انا هيَ مَجَالسُنَا تَتَحَدَّثُ     |
|                          |            |         | فيها قالَ فإذًا أَ يَنتمُ الاَّ ٱلْمَجَالِسِ فَأَعْلُوا الطرِيقَ حَقَّهَا قالُوا وَمَاحَقُ الطرِيقِ |
|                          |            |         | سكـا لخلفه لكنه اختارا حراز الفضيلة على الدعة والسكون (١) البعث إثارة الشئ من                       |
|                          |            |         | موضعه . والمرادهناالايقاظ ( ٧ ) ضرب فلمواستشهدبالآية تعجبامن سرعة الجواب                            |
|                          |            |         | وعدمه وافقته على هذا الاعتدار . والجدل المنازعة بمفاوضة القول مأخوذمن الجدل                         |
|                          |            |         | وهوالفتلوالمجادلة الملاواة لأن كلامن المجادلين يلتوى على صاحبه . المعنى أن الانسان                  |
|                          |            |         | بحسب جبلته وحكم فطرتهأ كثرالأشياءالتي يتأنى منها الجمهل وذلك السعة مضطربه فاله                      |
|                          |            |         | بن أوج الملكية وخُضيض الشهوة وليس بين الترقى والتنزل مقام مصاوم . هـ فاوفي                          |
|                          |            |         | الحدث منقبة للامام حيث لم يكتم مافيه عليه أدنى غضاضة فقد مصلحة نشر العملم وتبليغه                   |
|                          |            |         | على الكتان ، وأخرج مسلم والنسائي                                                                    |
|                          |            |         | (٣) بريدبذلك تعريضهم إياه بمنتم مكان محتدف كانوا لشدّة كراهنهم فيب صلى الله                         |
|                          |            |         | تمالى عليه وسلال يسمونه باسعنا لمشعر بالدح فيعدلون الى صدّه وهوليس باسعه ولايعرف به                 |
|                          |            |         | فكان الذي يقعمنهم مصروفا عنه . وعقاب ذلك ليس مصر وفاعنهم وحاق بهما كانوا به                         |
|                          |            |         | يستهزؤن و والله تعالى المادى الى السه ادوالرشاد                                                     |
|                          | Ĭ          |         | ( ٤ ) التخديرالنغطية الحار ومنه خار المرأة لأمه غطاء الرأس . وكل ماستر شـــأفهو                     |
|                          |            |         | خاره. والضميرهم جعه إناءمن لبن أنى به اليه صلى الله تعالى عليه وسلم . والكلام على                   |
|                          |            |         | العرض تقدّمك في خبراذا استبنح الليل الخفارجع اليه . والحديث متفق عليه :                             |
|                          |            |         | (٥) الحكمة في النهي عن الحلف بغيره تعالى أن الحلف بالشئ يقنضي تعظمه والعظمة                         |
|                          |            |         | فالحقيقة ابماهي للعلى الكبير ، ولايقال أن الكتاب القسم بغير مسعانه كالصافات                         |
|                          |            |         | والذاريات والطور وغسرذاك ماهو مسطور لان الله جسل شأنه يقسم بماشاء من مخاوفاته                       |
|                          |            | l       | تنبيها على مالذلك المقسم بعمن الشرف . الحديث رواه مسلم والنسائي                                     |

| (عرف اهمره)                                                                                                                                                                         | ( ) \      | ٤)     |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------|
| قار غَضَّ البَصَرَ وَ كَنَ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامَ وَأَمَرٌ ۖ بِالْمَرُوفَ وَنَهُى عَنِ                                                                                         | راوي       | کتاب   | باب                         |
| ا لَمُنْكَرِ (١)<br>إِيَّاكُمْ وَالشَّخُولَ على النِّسَاء فَعَالَ ِ رَجِلٌ ۚ مَنَ الأَّنْصَارِ يا رسُول اللهِ                                                                       | أبوسيداغدر | الظالم | أفنية الدور<br>والجلوس فيا  |
| أَفْرَ أَيتَ الْحَمُّوَ (٣) قَالَ العَمُّوُ الْمَوْتُ (١)                                                                                                                           | عقبة       | النكاح | يار.<br>ا                   |
| إِياً كُمْ والظَّنَّ (*) فإنَّ الظَّنَّ أَكَذَبُ الحَدِيثِ * (*) ولاَ تَحَسُّوا ولاَ                                                                                                |            |        | لايخلول رجل باسمأة الاذوعمر |
| نجسوا ()                                                                                                                                                                            |            |        | ياة الانو                   |
| (١) أشار بغض البصر إلى السلامة من التعرض الفت تبلك ارسمن أهلها فسكل الأمور<br>مبدؤها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر ، و وكف الأذى الى التجافى عماية ول                        |            |        | 8                           |
| بالجالس الى وعامة العاقب ، و برد السلام الى أداء الوصلة الدينية ، و بالأمر بالمروف                                                                                                  |            |        |                             |
| والهي عن المنكر الى أداء جميع ماشرع وهبعر عموم الموشرع و مهى أولاعن الجلوس<br>حسال الده فلما قالوا ليس لناغى عنه أبان لهم صلى الله تعالى وسلم المفاصد الأصلة                        |            |        |                             |
| للنع فعران النهى الأقول الدرشاد الى الأصلح ، وأرشد الى أن دره المفسدة مقدّم على جلب المنعقة للمدين المجلس وذلك أن المبلوس مع ما فيسمس الأجو لمن عمل بما وجب علمه وذلك أن            |            |        |                             |
| الاحتياط لطلب السلامة آكسن الطمع في الزيادة ، الحديث أخرجه مسلم وأبود اود                                                                                                           |            |        |                             |
| ( ٧ ) أى أخبرنى عن حكم دخوله على المرأة ، والجوقر بب الزوج ، والمرادغيد<br>أصله وفرعه عن يعوزله الافتران بهالولم تكن في عصمة النير ( ٣ ) أى الخاوف كالمون،                          |            |        |                             |
| والعرب ُصف الشيّ المكر ومالموت وقدتفضى البعاداوفعت المعصة و وجب الرجم فهو<br>أولى المنتم من الأجنبيّ لأن الشرّ به أكثر والفتنة بهأ مكن و وصوله الى المرأة والخلوة بها               |            |        |                             |
| من غيرنكبرعليه أقرب الامن عصم الله ، الحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي                                                                                                            |            |        |                             |
| (٤) أَى المُوْمُ مُهُو يِشْيِر الى قوله نعالى (ياأَ بِاللهِ بِيرَآمَنُوا اجتنبوا كثيرامِن الظن<br>إنّ بعض الظن إثم ) لأنه أقسام منهما بالح كالظن في الأمو رالماشية ، ومنهما يجب كسن |            |        |                             |
| الفلن الله تعالى . ومنهما يحرم كالفلن في الالهيات والنبو ات . والفلن السوء بالأخيار<br>وأملن أوردنف موارد الرب جهرة فليس ذلك من متناولات الحسكم ( ه ) لايقال                        |            |        |                             |
| الكذب من صفات الأقوال فلا يوصف به الظن لأن المرادعة مطابقة الواقع سواء كان                                                                                                          |            |        |                             |
| قولاً وعَبره ( ٢ ) التعسس في الأصل طلب الاحساس باحدى الحواس ، و بالجم اختبار<br>الشي بالبدائد كم عليه فهو أخص من مناوره ، و الغرق بنهما في الاستمال أن الأول العت                   |            |        |                             |
| عن متعلقات السمع والبصر والثانى تتبع بواطن الأمور . المراد لاتعشواعن المثالب<br>مطلقا واقتنعو بالظواهر فاته أسم لقلوبكم وأبرأ لدينكم وكلوا أمر السرائراك من هو                      |            |        |                             |
| بالشور نعلم ، وهذا الني دفع مقول الخائض في الاعراض اعت لاصفى ، نم لو                                                                                                                |            |        |                             |

|                                | (\           | ( مه   | (حرف الحمزة )                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إب                             | کاب          | راوي   | ولاَ تَنَاجَشُوا '' ولاَ تَحَاسَــُدُو '' ولاَ تَباغضُوا '' ولاَ تَدَارِرُوا وكُونُوا                                                                                     |
| ياأيها الذين<br>آمنــــوا      | الإدب        | اوهرير | عيَاد اللهِ إِخْوَانًا (١)                                                                                                                                                |
| اجتنبواكثيراً<br>منالظن        |              | **     | اياً كُمْ وَٱلْوِصَالَ (٥) مَرَّ تَيْن قِيلِ انْك تُواصِلُ قَال إِنِّي أَيْتُ يَطْمَنِي                                                                                   |
| التنكيل لن<br>أكثر الوصال      | الصوم        |        | رَبِي وَيَسَمِّينِ (١) فَأَ كُلْنُوا مِن المَملِ بِمَا تُطِيعُونَ (١)                                                                                                     |
| ا دراومیان                     |              |        | أَيْسَجُزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَمْراَ ثُلُثُ القُرْآنِ (قال) فَشَقَّ ذَلكَ عليهمْ وَقَالُوا                                                                                  |
| على <del>قا</del> ل<br>غطر على | فضائل القرآن | 2      | أَيُّنَا يُطِيقُ ذَلِكَ فَقَالَ أَنَّهُ ٱلوكحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ التَّرْآنِ ("                                                                                           |
| هوالقاحد                       | القرآق       | . 6    | مَّين ذلك طريقالى دفع ماسيدالأنفس أومايشا كله فلااشكال في جوازه ( ١ ) البُّه شُّ<br>زيادة المري في قعبة السلمة وهو لا بريشمرا وها باليوقع فيها غيره ( ٢ ) الحسدتمني المره |
|                                |              |        | تعول لعمة الغير وفضيلته اليم أو يسلمها و سبمان الطباع البشرية مجمولة على حب                                                                                               |
|                                |              |        | الترفع على الجنس فاذار أى لغسره ماليس له أحب تعول ذاك اليه ليترفع عليه أوسلبهمنه                                                                                          |
| - 1                            |              |        | ليسار به وصاحبه مخطئ في تمنيه مخالف لهذا ولقوله دمالي ( ولا تهذوا مافضل الله به دمينك                                                                                     |
|                                |              |        | على بعض ) لأن ذلك التفضيل صادر عن قسمة عادلة من حكم علم بأحوال خلقه وشؤنهم                                                                                                |
|                                |              |        | فينبغي لكل امري أن يقابل ماأوتيه بالرضاولا عسدا غاه على حظه فان ذلك من المعاصي                                                                                            |
|                                |              |        | القلبية التي ينبغى للعب مدأن يبرأ الى الله تعالى منهاو يفو ّض الأمر الى العليم الخب ير المنفر د                                                                           |
|                                |              |        | بالارادة والتقدير                                                                                                                                                         |
|                                |              |        | وأظلم خلق القسن بان على الله يتقلب                                                                                                                                        |
|                                |              |        | (٣) أى لاتنعاطوا أسباب البغض لأنه ليس عكتسب بنداء ، نعمان كان الله تعالى وجب                                                                                              |
|                                |              |        | (٤) هـ نما كالتعليل لما تقدّم فكا نعقال اذا تركم هذه القواطع كنتم الحوانا على سرر<br>متقابلين ، الحديث متقوعليه                                                           |
|                                |              |        | ( o ) الوصال هوأن يصوم المرء يومين فأكثر مع ترك ماأبيح له بالليسل عمدا بنسير عند                                                                                          |
|                                |              |        | (٢) هذا ليس على ظاهر ولانه لو كان على المقدة فم يكن مواصلاوا لجهو رعلى أنه مجاز                                                                                           |
|                                |              |        | عن لازم الطعام والشراب وهوالقوة الروحانية التي بفيضها جل شأنه عليه عليه المسلاة                                                                                           |
|                                |              |        | والسلام فيضا ابتسفله عن الاحساس الجوع والظمأفه ويطعم ويسقى عند ممن شراب                                                                                                   |
|                                |              |        | الحبةهذاوفى الحديث دليل لن يرىأن الفعل ليسمو جبالانه لوكان كذلك لساركا نهأم                                                                                               |
|                                |              |        | بالوصال ثم أنكره عليهم ونهاهم عنــه وهو باطل . وهـــنــمــــئلة خلافية تنظر في محث                                                                                        |
|                                |              |        | الأمرمن كتبالاصول (٧) أى تكلفوا من العمل ماتسمه قدر تكرولا تتوخوا من                                                                                                      |
|                                |              |        | الاعمال ما يفضي الحدوث العمل و والحديث تفقي عليه                                                                                                                          |
|                                |              |        | ( A ) يحمَّل كافيل أنسو رة الاخلاص معيت بذلك لاشتالها على هذين الوصفين .                                                                                                  |
|                                |              |        | وفيرواة فقال بقرأقل هواللهأحمد فهي ثلث القرآن وأيهاعتبار معانمة لأنهأ حكام                                                                                                |

| (حرق الحبزة)                                                                                                  | ( \   | ٦)      |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|
| أَيْكُمُ مَالُ وَلَرِثِهِ آحَبُ الَّيهِ مِنْ مَالِهِ ('' قالوا يَا رَسُولُ اللَّهِ مَامِنًا                   | راوی  | کتاب    | باب                         |
| آحَدُ الا مَالُهُ آحَتِ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّ مَالَهُ مَاقَدَّمَ وَمَالَ وَكُرِيْهِ مَا أَخُر ("              | انمسو | الرقاق  | ماقدم من مال<br>وارثه فهوله |
| أَيُّمَا رَجُلِ آعَتَقَ ٱمْرَأً مُسلِمًا ٱسْتَنَفَذَ اللهُ بَكُلِّ عِضْوٍ منهُ عُضُواً منَ                    | ي     |         | 4904579                     |
| النَّار (*)                                                                                                   | أوهرو | المتق   |                             |
| ا عَمَا مُسلم شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ عِنْدِ أَدْخَلَهُ اللهُ الجنة (اللهُ (قال) فَقَلْنَا وَاللاَثَةُ         | .*    |         |                             |
| عَالَ وَثَلَاثَةً مَثَلَنَا وَأَثَـكَانِ قَالَ وَثَنَانٍ . ثمَّ لَمْ نَسَأَلُهُ عِنِ الوَاحِدِ <sup>(ه)</sup> | عمو   | الجناءز | লেশ                         |
| وأخبار وتوحد وهي قداشقلت على الثالث لأبها تضمنت ما يحب اثبا ته لله جسل شأنه من                                |       |         | ثناءالناص على الميد         |
| الأحدية المنافسة لمطلق الشركة ، والصعدية المثبتة له جميع صفات السكال ونفي الواد                               |       |         | ľ                           |
| والوالدالمقر رككال المعني . ونفي الكف، المتضمن لنفي الشبيه والنظير وهـــــــ مجامع                            |       |         |                             |
| التوحيدالاعتقادي فكانت ثلثامة االاعتبار . والقه معانه وتعالى أعلم                                             |       |         |                             |
| (١) ريدأن الذي علقه المرء من المال وان كان ، نسو بااليه في الحال لكنه ، نسوب                                  |       |         |                             |
| الى الوارث في الما ل فنسته الى المالك في حياته حقيقية والى الوارث في حياة المورث                              |       |         |                             |
| عِازِية ( y ) أيماله مافتسه لآخرته ونز ودبه العاده ومال وار ثهما أخو دبعد فنائه وغادره الى                    |       |         |                             |
| دار جزائه ، والله مالي ولي التوفيق                                                                            |       | İ       |                             |
| (٣) الرجل مقيم المسلم كاوقع داك في رواية مسلم . والعتق في اللغة القو" مي ألم عتق                              |       |         |                             |
| الفرخاذا قوى وزامل وكرم نقمض الرق لانه الضعف ومنه ثوب رقيق وتفسيره في عرف                                     |       |         |                             |
| الشرعقوة كمية بهايسيرا لمرءا هلالما تأهل المقلاء بعاسليه منسه بسبب الرق الذي هو                               |       |         |                             |
| أثرالكفرةالشرعيّ من أفرادالمعني اللغويّ . ومن محاسنة أنه احياء حكميّ بخرج العبد                               |       |         |                             |
| عن كونه ملحقابا لحادات الى كونه أهلاالكر امات البشرية فان الرقيق ميت معنى لانه الم                            |       | - 1     |                             |
| منتفع بحماته ولمهذق حلاوتها العليا فصاركا أن لم يكن له روح فسكان العتق احياء له معني وأألما                   |       | . 1     |                             |
| كان جزاء المتق عندال كريم مفاداته من المذاب الالم الذي هو الهلاك الأكر والموت                                 |       | ŀ       |                             |
| الأحرففو بل احياؤهمعنى عنله جزاء وفاقاول كن ذاك في داربوس وفنا، وهـ أفي دار                                   |       |         |                             |
| نعبرو بقاءفهولار يبأعظم إحياء ، الحديث رواه الجاعة                                                            |       |         |                             |
| ( ع ) سببة أن أ الأسود الدولي قدم المدينة وقدوقع بهام ص فحلس عند عمر فرت                                      |       |         |                             |
| حنازة فأثنى على صاحباخير فقال عمر وجبت مثم مربأ خرى فأتنى على صاحبها خبرفقال                                  |       |         | •                           |
| عروجب . تم مربالثالثة فأثنى على صاحبائس فقال عسر وجب . فقال أبوالأسود                                         |       |         |                             |
| وماوجست بأمير المؤمنين فال قلت كاقال الني صلى الله تعالى عليموسم الخسر واقتصر على                             |       |         |                             |
| السنق الأول اختصارا أواحالة السامع على القياس ( ٥ )عدم السوّ العن الواحد استعادا                              |       |         |                             |
| أن ركة فيمثل هذا المقام الخطير بأقل من النصاب ، وهذا الحدث أخرجه                                              |       |         |                             |

أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ كُنتُ جُنُبَا فَكَرِهْتُ أَنْ أَجَالِسِكَ وَآنَا عَلَى غَيْرِ طِهارَةٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ إِنَّ المُؤْمَنَ لَا يَنْجِسُ ('' أَيُّها الناسُ انسَكُمْ مُنَيِّرُونَ ('' فَمَنْ صلَّى بالنَّاسِ فَلَيْخَفِّنْ فَإِنْ فِيهِمُ

ألم يض والضّيف وذا الماجة ("

آيُّ النَّاسُ تَصَدِّقُوا (\*) (قال) فَمرَّ عِلِ النَّسَاء فقال يَا مَشَرَ النَّسَاء لَصَدُفَنَ (\*) فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ اَكُنَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تَكْثِرُنَ اللَّشِيرَ (\*) مَا رَأَيتُ مِنْ نَافِصاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلنِّبِ الرَّجُلِ الصَّارِمِ مِنْ احْدَا كُنَّ (\*) يَا مَشْرَ النَّسَاء مُّ أَنْصَرَفَ أَذْهَبَ لِلْبِ الرَّجُلِ الصَّارِمِ مِنْ احْدَا كُنَّ (\*) يَا مَشْرَد السَّاء مُّ أَنْصَرَفَ فَلَا صَارَ الى مَنْزِلِهِ جَاءِتُ زَيْبُ امْراَة أَيْنِ مَسْتُودِ تَسَأَذُنَ لَي مَسْتُودِ قَال يَرَسُولُ الْمَراة أَيْنِ مَسْتُودِ قال نَمْ النَّذَنَ لَها فَقَالَتَ يَا نَيَّ اللَّهُ أَنْكُ أَمْرَتَ اليَّوْمَ المَوْدَ قال النَّالِينَ فَتِيلَ امْراة أَيْنِ مَسْتُودِ قال المَّالَة اللَّهُ أَنْكُ أَمْرَتَ اليَّوْمَ المَسْدَقَة وَكَالَ اللَّهُ الْمَالِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤُلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُؤْلِقُ ال

الترمذي والنسائي

(١) تسك عفهومه بعض أهل الظاهر فقال ان الكافر نهس الدين وقو المبقولة تمالى (إنما الشركون نجس) أجاب الجهور عن هذا بأن المؤمن طاهر الأعضاء الاعتماده مجانبة النجاسة بعلاف المشرك لعدم توقيعتها ، وعن الآية بأنهم نجس في الاعتقاد والاستقدار ، حجتهم أن القتمالي أباح نكاح الكتابيات ومعادم أن عرقهن الاسلم منسسين يضاجمهن ومع ذلك الا يجب عليد من غسل الكتابية إلا شل ما يجب عليد من غسل امرأة مسلة ، وهد ما الحديث أصل في طهارة المسلم حيا وأما المستففيه خلاف ينظر في موضعه ، وأخرج الجاءة

( ۲ ) تقدّماك الفول عليه فى خبر انسنكم منفرين فانظره ( ۳ ) الفرق بين المريض والضيف أن ما بالأول أمر عرضى وما الثنافي ذاتى . والقسمانة أعلم

<sup>(</sup>ع) صدر ذلك منه على الله تعالى على دوسل في عيداً تعلى أو فطر بعد انصر افعمن الملى ووعنه النس (ه) المشركل جاءة أمره واحد (٢) المرادمن كفرائه جحود ندمة و وعقله الناس (ه) المشركل جاءة أمره واحد (٢) المرادمن كفرائه جعود ندمة و الحسائة (٧) بين صلى الله تعليم على معالى المساء مدتن المنافق وهوا تخالص من الشوائب والخازم الضابط الأمره عليه مسواء كان والخازم الضابط الأمره عليه مسواء كان فللشافة وصفيات بذلك الأنهاذا أذهان المسي وصفعال والقادم والمائة والمنافقة وصفيات والغائمة الأنهاذا أذهان المسي وصفعال والقاد

| (حرف المبرة)                                                                                                         | (11             |        | _                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------------------|
| عندي حُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ اَلْصَدَّقَ بِهِ فَزَعَمَ ٱبْنُ مسْمُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَّهُ                        | راوي            | کتاب   | بأب                      |
| احَقُّ مَنْ تَصَدُّقتُ بِهِ عليهِمْ فقالَ النَّبِيُّ صلى اللهُ عليهِ وَسلم صدَّق ا بنُ                               | أوسيد<br>الحدري |        | الزكاة على<br>الاقارب    |
| أَيُّهَا الناسُ عَلَيكُمُ بِالسكينَةِ فإِنَّ البرَّ لَيْسَ بِٱلْإِيضَاعِ (١)                                         | اښعباس          | المع   | المي المية               |
| اً يُمَّا الناسُ لاَ تَتَمَنُّوا لِقَاءَ المَدُوِّ وَسَلُوا الله المافِيةَ <sup>٢٠</sup> فَاذَا لَقَيْتُمُوهُمْ      | ,               |        | 17.                      |
| فأصبرُوا <sup>(٠)</sup> وَاُعلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَظلِالِ النيْيُوف <sup>(٠)</sup> (قال) ثمَّ قَالَ اللهمِّ   |                 |        | - 1× 9 -                 |
| مُنْزِلَ الْكَتِبَابِ وَمُجْرِيَ السَّعَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ اهْزِمِهُمْ وَٱلْشُرْنَا                          |                 |        |                          |
| عليهم                                                                                                                | عبدالتهز        | البهاد | ائا<br>م                 |
| البن فنيرمبالأولى ( ١ ) تاك الأحقية تستنسم تعدد الأجر أجر صلة القرابة وأجر المدقة والقسيمانة علم                     | بانياوق         |        | دا نهي ميل اقتامايه وسام |
| ( ٧ ) صدر ذلك منه صملي الله تعالى عليه وسلم عند إفاضة من عرفة والناس يزجرون                                          |                 |        | 40                       |
| الأبل جَلاله على الايضاع أي سرعة السير . المعنى الزموا الوقار في سيركم والرفق بأنفسكم                                |                 |        | - La                     |
| وعدم إدخال المشقة على ركو بكم فان تكاف الاسراع في المسير ليس من التمر بات الى العلى الكبير ، والقة تعالى ولي التوفيق |                 |        | وأولاتهوا                |
| ( w ) نهى صلى الله تعالى عليه وسلم عن تحنى ذلك الفيه من صورة الاعجاب والاتكال على                                    |                 |        | أعراكال مقائرول الشمن    |
| النفوس والوثوق مالقوة وفلة الاهتام مالعدو وداك بباس الاحتياط والأخف الحزم ولأن                                       |                 | Ì      | المقارد                  |
| المرولايدرى مايؤل اليه أمره ولذاعقبه بسؤال العافية ( ٤ ) حمم على العبر في القتال                                     | ٠.              |        | وكالش                    |
| لانهآ كداركانه وقد حع سيصانه آدابه في قوله (يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم فته فاتبتوا                                |                 |        | 5                        |
| واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون . وأطبعوا اللهورسوله ولاتنازعوا فنفشلوا                                              | .               |        |                          |
| وتذهبر يحكم واصبر وا إن الله ع الصابرين ) ( ٥ ) معناه أن الجهاد منو بته الجنة وأن                                    |                 |        | ļ                        |
| اسمقان دالث الجزاء ملازم لتلك السيوف المشهورة النصال ملازمة الطلال (٢) أشار                                          |                 |        |                          |
| مهذا الدعاءاني التوسل مده النعم التي هي وجود النصر والظفر فبالكتاب الى ماأى به                                       |                 |        |                          |
| من سعادة المعاش والمعاد والى أمر ، في قوله جل شأنه ( فاتا وهم يعل بمهم الله بأبديم ) الآية                           |                 | 1      |                          |
| و بمجرى السحاب الى القدرة الظاهرة . و جازم الأحز اب الى التوسل بالنعمة السابقة                                       |                 |        |                          |
| فكا نه قال كالسمت علينا بأنعما الدنيوية والأخروية وتحن وهم عبيدا واصينا                                              |                 |        |                          |
| ونواصهم يداد فاهزمهم وانصر اعلهم فأنت المنفر دياخول والقوة وأنتعلى كل شئ فدر                                         | •               |        |                          |
| الحدث متفق عليه                                                                                                      |                 |        |                          |

| (عرفالمبزة)                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ فصلٌ في الحلي من حرَّف الهمزةِ ﴾                                                                      |
| الآيتان من آخرِ سُورَةِ البَّهَرَة مَنْ قَرَأُهُمًا في لَيلةٍ كَفَتَاهُ (١)                             |
| الأزواحُ جُنُودٌ مُجِنَد أَفَا لَمَارَف مِنْها اثناف وَمَا تَناكَرَ مِنْهَ اخْتَاف ("                   |
| الأَعْمَالُ النِّيَّةِ وَلِـكُنَّ امْرِيُّ مَا نَوَى فَمَنَ كَانَتْ هَجْرَتُهُ الى اللهِ                |
| وَرَسُولِهِ فَهِجرَتُهُ الْهَاللهُ وَرَسُولهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلنَّهَا يُصِيبُها أَو         |
|                                                                                                         |
| أَمْرَأَةِ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ الْيَمَاهَاجَرَ اللَّهِ (١)                                          |
| ﴿ فَمَلَ فَى التَّحِلِي بِأَلَّ مِنْ حَفِ الْهُمَرَةَ ﴾                                                 |
| (١) الآيتانأولها آمنالرسول وآخرالأولىالمصير ومن ثم الىالآخرآية بانفاق                                   |
| العادّين . ومعنى كفتاه أغنتاه عن قيام الليل . وقيل كفتاه شرّ الشيطان . يرشدالى                          |
| الأول ماروى مرفوعا من قرأ عامة البقرة أجزأت عنسه قيام ليسلة . والى الثاني مارواه                        |
| الحاكم ومحمدان الله كتب كتاباوأ زل منه آيتين ختم مماسورة البقرة الايقرآن في دار                         |
| فيقر بها الشيطان ثلاث ليال . وورا ، دينك القولين أقوال . ولامانهمن ارادة جميع                           |
| ماورد من الاحتال ، وهذا الحديث واها جاعة                                                                |
| (٢) الأرواح من الأسرار الخفية التي تشرئب النفوس الى مصرفتها ولكن لاتكاد                                 |
| تعرفهاعة ول البشر ولا يمكن تعلق علمها بأمثال ذاك فهي بما استأثر بعلمه العلم الخبر                       |
| وفد سل عنهانيه صلى الله تعالى عليه وسلم فأوحى البه ( قل الروحس أمرر بي وماأوتيم                         |
| من العمل إلا قليلا) ومعسى كونها من أمره تعالى أنها من الابداعيات الكائنة بالأمر                         |
| السُّكو بِي أَى بِكَامة كَنْ مَنْ غَـبِرْ تَعْصَل مِنْ مَادَّةُ وَتُولِدُ مِنْ أَصَـل . والتجندالتجمع . |
| وأشار بالنمار في الى معنى النشاكل والتناسب في الخدير والشر ، أى ان الأرواح جوع                          |
| عممة وهي وان اتفقت في كونها أروا حالكها تبار بأمور بختلفة تتنوع فهافتتساكل                              |
| أشخاص النوع الواحد وتنوافق بسببما اجقعت فيمين المسنى الخاص وللشترى                                      |
| الخيرمن الناس يصبو بقطرته الى الأخيار ، والشرير بميل الى الأشرار ، فتعارف                               |
| الأر واستقروب والطباعالة فيل تعليات موجبات السيعادة أوقفاها الشقاوة فيا                                 |

مرفنها ولكن لاتكاد أثر بعامه العليم الخبير . حمن أمرر بي وماأوسم اعمات الكائنة مالأمن ل ، والتعندالتجمع ، أى ان الأرواح جوع ة تتنوع فهافتشا كل نى الخاص ، أَلِمُكْرَى لى الأشرار ، فتعارف الأروا يقع بحسب الطباع التي فطرت علهامن موجبات السمادة أوقضايا الشقاوة ف توافق في الصفات وتناسب في الأخلاق تواشج وتا "لف، وماتبا بن في ذاك تنافر وتعالف. والله تمالى ولى الموفيق . الحدث تفق عليه

(141) راوي كتاب

النازى

الأيان

شــ پود الملائخةبدار

الارواحدود عند

ابن مسعود

(٣) هذا أحد الأعاديث التي علمامدار الاسلام ، وقد أسهب الشار حون عليه الكلام. وأنواعا بهـرالعقول. من المنقول والمقول، فتره طرفك في ياضه . وتصلع من ماء حياضه . وتقدّم لك النزر اليسيرمنه في خبر إنحالاً عمال بالنيات فانظره . والله تعالى ولى التوفيق

| (30)                                                                                                                                                                     | 1.,    |         | -                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|
| الانصارُالا يُحْجُمُ الا مُؤْمن وَلا يَبْغَضُهُمُ الا مُنافقُ () فَمَن أَحَبْهِم                                                                                         | راوی   | کاب     | باب                  |
| أَحَبُّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْنَضُهُمْ أَبْنَضَهُ اللَّهُ                                                                                                                 | البراء | المناقب | بالانسار<br>ئالايمان |
| الإِيمَانُ بِضِعٌ وَسِتُونَ شُعْبَةً " وَالْحَيَادِ شُعْبَةً " مِنَ الإِيمَانِ "                                                                                         | أجمرية | الأعان  | 14                   |
| الإيمانُ يَمَانٍ هُمُمنًا (1) إِلاَّ أَنَّ الفَّسُوةَ وَعَلَظَ النَّلْبِ فِي النَّدَّادِينَ عندَ                                                                         | 19,    |         | N'A                  |
| أُصُولِ أَذْ نَابِ الإِبلِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْ نَا الشَّيطَانِ فِي رَبِيمَةَ وَمُضَرَ (*)                                                                               | مقبة   | بدءاغلو | و دل السلم           |
| الأَيْسَ فَالأَيْنَ الْأَيْنَ (١)                                                                                                                                        | أنى    | الساكاد | المرة<br>ج7          |
| (١) أى يغضهم من جهة أنهم آو وا ونصروا . أما من أبغض البعض لمسني يسوغ                                                                                                     |        |         | 3,                   |
| البغض فليس ذلك من ستناولات الحسكم ، وهمانا الحسكم جار باطراد في أعيان الصحابة عليه الرضوان لتعقق الاشتراك في الانتصار والصنع الجيل وان وقع من بعضهم بغض لبعض             |        |         |                      |
| سببا خروب الواقعة بينم فذاك ليس من هذه الجهة واعام ف ذلك مجتهد ون فالمخطئ                                                                                                |        |         |                      |
| أجر والمسائحوان . وهذا الحديث أخرجه سلموالتر ذي والنسائي وان ماجه                                                                                                        |        |         |                      |
| (۷) البضع عدد مهم مقيد عابين الثلاث الى التسع و و را و ذلك أقوال أخرمو ضعها                                                                                              |        |         |                      |
| كتب اللغة ، ويكون مع الله كربها ، ومع المؤنث بغير ها ، ومنه ( فلبث في السجن بضع<br>سنين) والشعبة الطائفة من الشيء والقطعة منه والمراد اختاب ، الخبرا في بالهما هذه الشعب |        |         |                      |
| وطويت المنى وفي الفترعن القافى غياض تكف جاعة حصره فالشعب طربق                                                                                                            |        |         |                      |
| الاجتهاد و يعمب الحكم بكون ذاك هوالمراد ، ولايقد عدم معرف ذاك على النفصيل                                                                                                |        |         |                      |
| فالاعان اه وانظره ففيه البيان (٣) الحياء انفعال النفس من اتيان ما يجلب الاغة                                                                                             |        |         |                      |
| وتأتيره فى ردعالنفوس عن ارتكابالشنائع أشــد من تأثيرالقوانين والمسيطرين .<br>وشعبه يلارمها شرف النفس. وهويما تدور عليه دائرة المعاملات وهوأس الوفايال تقود               |        |         |                      |
| والمهودوالوعود . ومنعماهوغر بزى ومكتسب ، والمرادهنا الثاني لأملا كمون شعبة                                                                                               |        |         |                      |
| من الايمان إلااذا كان من نوعه . وأفرده بالذكر بمددخوله في الشعب لأنه كالداعي الى                                                                                         |        |         |                      |
| سائرهافهولارسب بعث على الخوف من خزى الدنيا وعداب الآخرة ، وهذا الحديث                                                                                                    |        |         |                      |
| رواه الجاعة اختلاف في العدد<br>( ٤ ) أَسلفت الشالة ول عليه في خبراً ما كم أهل البين الح فألفت تطوك اليه . والاشارة                                                       |        |         |                      |
| الىمواطنهم ( ٥ ) ير بدبالفدادين الذين تعاو أصواتهم في حروثهم ومواشهم عندسوقهم                                                                                            |        |         | ,                    |
| لله الاندأب أصابها ذلك ، واحد مرفدًاد ، يقال فد الرجل فديدا إذا اشتد صوته .                                                                                              |        |         |                      |
| ودمهملاتشغالم بمعالجة ذلك عن شون دينهم وذلك مقتض لفلظ القلب وقساوته . وقرن<br>الشيطان أستوحربه . والمراد بقرنيه أسناه الأرفون والآخرون . الحديث متقى عليه                |        | '       |                      |
| السيطان اسمور حربه ، والمراديفر ميه اساه الاولون والاخرون ، الحديث متفى عليه (<br>( ٢) سبه أنه صلى انقه تعالى عليه وسلم أنى بلبن قد شيب بما وعن بينه أعرابي وعن يساره    |        |         |                      |
| 0 10 10 10 11 11 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                  |        |         |                      |

﴿ حرف الكاء كه

بِسُمُ أَنَّهِ الرَّحِينِ الرحيم من مُحَمَّد بن عَبَدِ اللهِ وَرَسُولِهِ الى هرَ قُلَ عَظيم الرُّومِ (١) سَلَامٌ على مَن انَّبَعَ المُدَى أَمَّا بَندُ فإنَّى أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإسلام ِ '' أَسْلَمْ نَسَلَمْ يُوْنَكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ '' فإنْ تَوَلَّيتَ فانَّ عليكَ أَثْمَ البريسيِّين ("وَهَا أَهلَ الكِتَابِ ثَمَالُوا الى كَلَّمَ سُوَاءَيَنْنَا وَيَنْتُحُ أَنْ لاَ نَشِهُ الاَّ اللهُ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَبْئًا وَلاَ يَتَّخَذَ نَنْضُنَا نَمْضًا أَزْيَابًا منْ

دُون اللهِ فإنْ تَوَلُّوا فَتُولُوا ٱشْهِدُوا بِأَنَّا مسْلَمُونَ <sup>(۵)</sup>

المدّنق فشر بمنه مُراعطي الأعرابي وقال ذلك ، وتقد عه ليس لمعني في مراهدي في جهة وهو فضلها على اليسار فالترجيح للحل لاللحال ، واستظهر الحافظاين حجر أن الأيمن ماامتاز عجر داخاوس في الجهة العني مل عنصوص كونها عن الرئيس فالفضل انمافاض عليمين الأفضل . وهذا الحديث أخرجه سيروأ بوداودوا لترمذي وابن ماجم

🛊 عرف الباء 🋊

(١) هذا الحدث صورة كتابه صلى الله تعالى عليه وسلم الى قيصر . و وصف بالعظم تأا غانقلبه ورجاه في إسلامه . وعـ مل عن خطابه بالملك أوالامرة لكونه معزولا محكم الاسلام ( ٢ ) دعاية الاسلام الكلمة الداعية اليه وهي كلة التوحيد ( ٣ ) أي لكونه آمن بنبين أوأن التضعيف من حيث ان إسلامه يستبع إسلام قومه ( ٤ ) اختلف في هذا اللفظ صغةومعني على أقو المنهاهـ إلى المبنى . ومُعَناه الأكار ون أى الفلاحون . والمرادم وأهل بملكته لان كلمن يزرع فهوعند العرب فلاحسواء كان يلي ذلك بنفسه أو بغيره . أرادأن عليه مرائم إنم رعاياه اذا لم يسلم وانقليدا له لانه اذا كان عليه إنم الأتباع بسبب الاتباع فلان بكون عليه إثم اعراضه بالطريق الأولى ، ولايمارضه قوله تعالى ( ولاتزر وازرة وزرآخري ) لأن وزر الأثم لا مصله غير ، ولكن الفاعل التسب بعمل من جهتي فعله ويسببه ( ه ) ( تعالوا الى كلة سواء بينناو بينكر ) أي هاموا الى كالرمعدل الاعتلف فيه الكتب المزاهو (أن النعبد) نعن وأنم (إلاالله) بأن وحدوالمبادة القرونة الاخلاص ( ولانشرك بهشما ) من الأشماء على معنى لا تجعل غير مشر مكا له في استمقاق العبادة ولاتراء أهلا لأن بعبد ( ولا تضابعضا ابعضا أربالمن دون الله ) أى لا يطيع بعضنا بعضافي معمية الله تعالى و يو يدمما أخرجه الترمادي وحسنه منحديث عدى بن حاتم أنه لمانزلت هذه الآية قال ما كنافع بدهم بارسول القه فقال صلى الله تعالى علىه وسلرأما كانوا يحللون لكرو بعر مون فتأخذون بقولم قال بعم فقال صلى الله

| (حرف الباء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (14         | ۲)                        |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|
| بِنْسَ مَالاَحْدِكُمُ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ آيَةً كَيتَ وَكَيتَ (١) إِنْ نُسِي ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | راري        | كتاب                      | اب ا                   |
| وَاسْتَذَ كَرُوا التُّرْآنَ فَا نَّهُ أَشَدُّ تَفَصِّياً من صُدُور الرِّجَالَ من النَّمَ ("                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ا<br>ا<br>ا | فضائل                     | ā                      |
| بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنهِ (١٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠ <u>٠</u>  | الدر]ن • ا                | التر <u>آ</u> ن-       |
| بَادِمُونِي عَلِي أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بائلة شَيْقًا ( <sup>٥)</sup> وَلاَ تَسْرِفُوا وَلاَ تَزْنُوا وَلاَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | خائل القرآن - انواپالتهجا | اذا نام دام<br>يصل الح |
| تَشْلُوا أَوْلَادَ كُمْ (أُ وَلاَ تأْنُوا بِبُهَانٍ مَّنَدُونَهُ بَيْنَ أَيدِيكُمْ وَأَرْجُلِـكُمْ (ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 15                        |                        |
| تمالى عليه وسلم هوذال . والى هنا أشار سبمانه بقوله اتخدوا أحباره و رهبانهم أربابا<br>من دون الله (فان تولوا ) عن موافقت كم فيه الكتب المزلة وأطبقت عليه<br>الرسل (فقولوا ) لهم ( اشهدوا ) أي أنسفوا واعترفوا ( بأننا مسلمون ) أي بأننا<br>على الذبن القويم ، والصراط المستقم ، وهنا الحديث أخرجه مسلم وأبوداود<br>والتربذي والنساني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                           |                        |
| (١) أىبىئس شا كائنا الروقوله نسيت آية كيت وكيت ، وهما كلنان يعبر بهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                           |                        |
| كندا وكداعن الجل الكثيرة والكلام الطويل و فترفاك الفي من الاشعار بترك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                           |                        |
| التعاهدوعدم الاستذكار إذلالقع النسيان إلاية كهماوكترة الغفلة فاوتعهده بتلاوته ادا<br>تذكره فقوله ذلك شهادة المحلى نفسه التفويط والاعراض ( ٧ ) إضراب عن القول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                           |                        |
| بنسبة النسبان الى النفس الى القول الانساء الذى لاصتعاد فيه بل هو عقو بة الاعراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                           |                        |
| عن تذيل المزيز الحكم (ع) أي اطلبوامن أنفسكم مذاكرته والمحافظة على دراسته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | į                         |                        |
| فالهاداترك يكون أشدته للمن النم ( ولقد بسر فالقرآن الذكر فهل من مذكر ) وهذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                           |                        |
| الحديث أخرجه مسام والنسائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Į.                        |                        |
| ( ؛ ) ذكر ذلك صلى الله تمالى عليه وسلم حين ذكر عنده رجل أصبح وهو نائم ، وهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | ĺ                         |                        |
| كنابة عن صرفه عن القيام الى طاعة الله جل شأنه لثقل النوم كن وقع البول في أذنه فأعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 1                         |                        |
| ممعه وأفسد حسه والعرب تكني به عن بعض الأشياء ومنه قول الشاعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                           |                        |
| <ul> <li>بالسهبل في الفضيخ ففسه ، كنى بذلك عن طاوعه لأمه وقت ظهوره بفسد الفضيخ أى</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                           |                        |
| عميرالعنب . وهذا الحديث أخرجه مس فروالنسائي وابن ماجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                           |                        |
| (ه) المبايعةعبارةعن المعاهدة تشبيها لهالملعاوضة المالية (٦) يشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,           |                           |                        |
| ( وَلاَتَقَتَاوَا أُولاَدَكُمْ خَشْمَةَ إِمَالَاقَ ۗ ) أَى فَقَرَ وَفَاقَةً . وَعَلَى سِنْحَالُهُ النَّبِي بالطال موجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                           |                        |
| فىزعمېبىقولە ( نىمىن نرزقىم وإياكم ) ئىم عللەبئىدلىل آخر بېين أن المنهَى عنىـــە فى نفــــە                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                           |                        |
| منكرعظيم فقال ( إن قتلهم كان خطأ كبيرا ) أى الفيمن قطح النسل وتقليل النوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                           |                        |
| وخص قتلهم الذكو لأمه قتل وقطيمة رحم فهو جدير بصرف العنابة السمة كثر (٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                           |                        |
| and a street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of |             |                           |                        |

الإنادار المرابع الإنادار المرابع الإنادار المرابع الإنادار المرابع الإنادار المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع

وَلاَ تَنصُوا فِي مَثْرُوف <sup>(۱)</sup> فَمَنْ وَفَى مَنْكُمْ فَأَجْرُهُ عِلَى لَقَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مَنْ ذَلكَ شَيْئاً فَشُوْمِبَ بِهِ فِى الدُّنَا فَهُو كَفَارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصابَ مَنْ ذَلكَ شَبْئاً ثُمَّ سَنْرَهُ اللهُ فَهُوَ الى اللهِ انْ شَاء عَنَا عَنْهُ وَانْ شَاء عَاقَبَهُ <sup>(۱)</sup> (قال) فَايَسْنَاهُ عِلْ ذَلكَ

يخ . ذَكِ مَالُ رَاجُ ذَلِكَ مَالُ رَاجُ وَقَدْ سَمِتُ مَا قُلْتَ وَاتِي أَرَى أَنْ غَلْمَ اللهِ أَرَى أَنْ غَلْهَا فَهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمَةً أَفْدَلُ إِرَسُولِ اللهِ فَشَمَّا أَبُو طَلَّمَةً أَفْدَلُ إِرَسُولِ اللهِ فَشَمَّا أَبُو طَلَّمَةً أَفْدَلُ إِرَسُولِ اللهِ فَشَمَّا أَبُو طَلَّمَةً فَيْ أَفَارِ به وَبَي عَمَّهِ

## بع الجمع بألدَّراهم ثُمَّ ابْتَعْ بألدَّراهم جنيباً (١)

الأبدى والأرجل بالافتراء لأن معظم الأفعال تقع بهما اذكانت في الموامل والحوامل الخيامل الأبدى والأرجل بالمترة والسعة في قاله في المحت بداك (١) للباشر ووالسعة والمحت وحواسم جامع لكل ماعرف من ضر و بالطاعات وأنواع القربات (٧) في مد دعلى المحترفة الفائلين وجوب مساحب الكبرة اذامات بالا تو بة والفضل الواسع الامنية على أثيم (والقدفو الفضل العظم) الخديث رواء مسلم والترمذي والنسائي

(٣) يخ كلتتقال عند الرضابالتي والاعجاب بهومناه عنلم الأمر وفي و فيا لفات موضها كتب اللغة ، وسبداته المآثر لما تقل البراخ قام أوطلحة فقال بارسول الشان القتبارلا وقعالى بقول ( لن تنالوا البراخ قتم تنفقوا مما تعبون ) وان أحب الموالى تيرماه و أرض أو الملتنة و وانها صدفته الماروو وهاو فرخ ها عند الله ضعها حيث أراك الفقال ملى الله تعالى عليه وسلم الخبر و وآثر الأقر بين على غيرهم من معارف الصدفات الأن الانفاق علم ممتازعن غير ملاف ممن المدفقوصلة الرح و وصلم الأرحاج من عليها المسارع أكد للها و ولائم الدرجة التانية بعد الأبوي من الأرحاج من المنافى التي المنافى التي المنافى التي المنافى التي المنافى التي المنافى التي الأرحاج من القريب من المنافى التي المنافى التي المنافى التي المنافى التي المنافى التي المنافى التي المنافى التي المنافى التي المنافى التي المنافى المنافى التي المنافى التي المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى الم

(ع) الجم تمريحت من أتواع متفرقتوليس بمرغوب فيه ، والجنيب نوع من التمر جيد ، وسبه أنصل الله تعلى عليموسلم جمل رجلاعاملاعلى خير فحاء ومفرجنيب فقال له أكل تمرخير حكد اقال لاوالتعار سول الله إمالنا خد الصاعين هذا بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة فنها مسلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك أي للفيه من التفاصل وقال الخير رواء

( (۲۵ سـ حداية الباري )

| (حرق الباء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (14        | ٤)              |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------------|
| بُشِتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ ("                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | راوي<br>هل | كتاب<br>التفسير | اران<br>اب: ابان          |
| بُشِّتُ بِجَوَامِعِ السَكَلِمِ (١) وَلُصِرْتُ بِٱلرُّعْبِ(١) فَيَنَا أَنَا نَاثِمٌ أُوتِيتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                 | الم                       |
| مَفَاتَيْجَ خَزَائِنِ ٱلأَرْضِ فَوُصْمِتْ في يَديُّ . قال أَبو هرَيرَةَ وَقَدْ ذَهَبَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                 |                           |
| رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وَسلم وَأَنْتُمْ تَنْشَلُونَهَا (')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أوهريز     | الجهاد          | ولمالتي<br>تصرت<br>زمبالح |
| بُشِتُ منْ خَيْرِ تُرُّونِ بَنِي آدَمَ قَرْنَا فَقَرْنَا حَثَّى كُنْتُ فِي القَرْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "          |                 | رمبالح                    |
| الَّذِي كُنْتُ فِيهِ (٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | أبوهريرة   | المناقب         | ما آلو                    |
| مسلم والنسائى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                 | الله مار<br>الله مار      |
| (١) الاشارة الى أصبعه صلى الله تعالى عليه وسلم الوسطى والتي تلى الابهام . المنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                 |                           |
| أن نسبة تقدم البعثة النبو بة على قيام الساعة كنسبة فضل احدى الأصبعين على الأخرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                 | l                         |
| ر يدتقر يسأم الساعة وسرعة بحيمًا ( وما أم الساعة إلا كلمح البصر أوهو أقرب )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                 |                           |
| هذاوق الحديث اشعار بأنه صلى القدمالي عليه وسلم غلم قربها على الإجال أماو قت قيامها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | ,               |                           |
| فاستأثر به علم الروية كالطق به الكتاب (ويسألونك عن الساعة أيان مرساها قل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                 |                           |
| الماعلم اعتدر ولا يحلم الوقتها الاهو ) الآيات أي لا كشف عبا ولا يظهر الناس أمرها في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                 |                           |
| وقهاالاالقه سبحانه الذائمين غيران يشعر به أحدس الخلوقين فيتوسط في اظهاره ولسكن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                 | 1                         |
| لابطر يق الاخبار بل باظهار عينها في وفنها الذي تسألون عنه . في النظم المكريم بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                 |                           |
| لاستمرار خفاتها الى حدين قيامها ، و إقناط كلي عن الطهار أمرها بطويق الاخبار ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                 |                           |
| وابما أخفى جل شأنه أمن الساعة لاقتضاء الحكمة التشريعيسة ذلك لأنه أدى الى الطاعة<br>وأزجر عن المصية كاخفاء الأجل الخاص بالانسان ليكون دائم الأهمة الى الارتحال .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                 | 1                         |
| وار جرعن المصيد ه حماء الا جل حاص بلا تسان ليدون داع الا هبه الى الارتفاق و<br>والله صالى ولى التوفيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                 |                           |
| والمصافي وي الموديق<br>( ٧ ) جوامع المكلم هي الموجزة لفظا المتسمة معنى وذلك يتناول الكتاب والسنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                 |                           |
| ( + ) بنوامع المام عليه في خبراً عطيت خساء ( 2 ) المراد بها تبدا لزائن ما يفتولاند -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                 |                           |
| ر +) يسور السادر مساوي المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساو |            |                 |                           |
| فنفوا أموالهاواستباحواخران الوكاوكان أبدهم علها أبدى المالكين والله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                 |                           |
| سيصانه وتعالى عام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                 |                           |
| ( o ) المرادبالبعث هنا تقلبه صلى الله تعالى عليه وسترفى أصلاب الآباء الاطهار _ كما قال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                 |                           |
| تمالى ( وتقلبك في الساجدين ) أبافاً با وقر نافقر نا حتى كان في الفرن الذي وجدفيه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                 |                           |
| والقرن الطبقتين الناس المحقمين في عصر واحد ، مأخو ذمن الاقتران و و را دذاك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                 |                           |
| أقوال خرتنظر في غيرهذا الوجيز ، والله تعالى ولى التوفيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                 |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                 | U .                       |

بنياسرائيل

الاعان

200

بَلْنُوا عَنِي وَلُو آيَةً (' وَحَدِّثُوا عَنْ بَي اسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ ('' وَمَنْ كَذَبَ عَلِيَّ مُتَمَدِّنًا فَلْيَدَّوا أَمَعْمَهُ مِنَ النَّارِ (''

رب على مسمدا فلينبو المعمد من النار . بُنِيَ الإسلامُ على حَسْسِ (ا) شَهَادَةِ أَنْ لاَ اللهَ اللهُ وَأَنَّ مُصَلَّدًا

يَين النَّفَخَيْنِ أَرْبِمُونَ قَالُوا يَا أَبَاهُرَ يَرَةَ أَرْبَمُونَ يَوْمًا قَالَ أَيْتُتُعَالَ أَرْبَمُونَ سَنَةً قَالَ أَيْبَتُ قَالَ أَرْبَمُونَ شَهَرًا قَالَ أَيْتُ (\*) وَيَسْلَى كُلُّ شَيْء مِنَ الإنْسَانِ الأَ عَصِبُ ذَنَهِ فِيهِ يُرِكِّبُ الغَلْقُ (\*)

- (١) أى انقلوا عنى ماجئت به من الوحى ولوشياً فليلا تعصل به الفائدة وتسكتر به المائدة ، وغياباً يدون حديث لأن الأمن بتليف يفهم نقابا الطريق الأولى لأن الآيات ما انتشارها وكثرة حلها وتسكفران الأمن بتليف يفهم المناف المناف والتمريع والتمريع والتمريع والتمريع والتمريع التبليغ الحديث الذى الايمالا والتمريع والمناف المناف المناف عنهم والنظر في كتبم وذاك في المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف والقواعد الدنية خشية المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف
- (ع) فى الكلام استعارة مكنية ، وعلى بمدنى من فلا يقال ان هدند الخس هي هو فكمف يكون مبنيا عليه الجنس هي هو فكمف يكون مبنيا عليه الجنس المن فكمف يكون مبنيا عليه الجنس المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق ا
- (ه) أى امتنعت من تعسين ذلك لأن الأدرى الأربعين الفاصلة بين نفخي الاماتة والمعتا أنام أم سنون أم شهور (ب) حكم البي عام خصوص بغير الأنساء صلوات الله تعالى علم موصوب عبد الأنساء صلوات الله على علم موصوبالأنساء أصله م وعجب الذنب أصله موصو عظم لطيف في أصل العلب ، وتركيب الخلق فيه يمنى أنه جلت قدرته جمع المعتال الأمان ما المتاركة عن والاجزاء البائدة ويعدفها الأياض المتاركة والموات التأكيف وسوق المها الروس والحياة ، فان قبل الكافيل (من عبى العظام وهي دمم فل عصيا الذي أنشأها أول من قوه وكل خلق على ) الحديث متقوعاتها

الاذان عبداقة بامظ

َ يَئِنَ كُلُّ أَذَانَيْنِ صَلَاةً ثَلاَثًا لِمَنْ شَاء<sup>ِ (١)</sup> وَفِي رَوَابَةِ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْن صِلاَةٌ بِنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صِلاَةٌ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لَمَنْ شَاء

يَهِنَا أَنَا أَمْشِي اذْ سَمَتُ صَوْتًا مِنَ السَّهِ فَرَفْتُ رأْسِي فاذَا ٱلْمَلَكُ الَّذِي جَاءَني بجراء جَالسُ على كُرْسيَّ بَينَ السَّمَاء وَالأَرْضَ فَرُعْبْتُ مَنْهُ ۗ فَرَجَمْتُ فَقَلْتُ زَمَّلُونِي زَمَّلُونِي '' فَأَنْزَلَ اللهُ بِالَّيُّمَا ٱلْمُدَّثِّرُ ثُمَّ فَأَنْبِرْ <sup>('')</sup>الى

قَوْلِهِ وَالرُّجْزَ فَأَهُجُر فَصي أَلُو حَي وَتَتَابَعَ ('' يَنِنَا أَنَا قَالُمْ (\*) فَاذَا زُمْرَةٌ حَتَّى اذَا عَرَفَتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مَنْ يَنِي وَيَنْهِمْ فَقَالَ هَلُمَّ فَقَلْتُ أَيْنَ فَقَالَ الى النَّارِ وَاللَّهِ قُلْتُ وَمَا شَا نُهُمْ قَالَ انَّهُمُ ٱزْنَدُوا بَمْدُكَ عِلَي أَذْبَارِهِمِ القَهْفَرَى ثُمَّ اذَا زُمْرَةٌ حَتَى اذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَّجً (١) المراد الأذانين الأذان والاقامة فيومن باب التغلب كالعمر بن والقمر بن ولا

يمح جله على ظاهر ملأن الصلاة بين الأذانين مفروضة والخسر ناطق بالنصير . الحساب رواهالجاعة

(٧) في رواية د ثر وني واللفظان شلاقان في معنى واحد، الترسل والتدثير التلفيف بالزمال والدثار وأمر هريذاك لأن العادة حارية تروال الرعدة الناشئة مرالعب مالتعطمة والتلفف (٣) وعلى أثرها تزلت اأمها المزمّل ، ونداؤه صلى الله تعالى عليه وسارف مفتنم السورتين مذلك على عادة العسرب في اشتقاق اسم للخاطب من صفته التي هو علما تلطفانه وتنشيطا لهلسلل ماردعليه باستعدادلائق بخطارة الوحي . المني فيرمن مضجعك فحدًار من لم يؤمن بك ( وربك فكر) خمه سيصانه بالتكبير وهو وصيفه تعالى بالكبرياء والعظمة قولاواعتفادا ( وثيابك فطهر ) تطهير الثياب كنابة عن تطهير النفس عاتذمه من الأقعال وتهنسها عاستهجن من الأحوال لأن من لا رضى بنجاستما عاسه ف كنف رضى بدناسة نفسه . مقال فلان طاهر التماب ونق الفسل اذاوصف النقاء من المثالب (والرجز فلهجر ) الرجز العسداب وقدأة برمقامسيه المؤدّى السممن الآثام ، ولما كان الطاهر المصوم صلى الله تعالى عليه وسارس شامن ذلك كان المرادمن الدوام والشبات فكا ته قال دم على طهارة نفسك واثبت على هجر الماسم لناهاتها مقام النبوءة ( ٤ ) أى كاربعد نزول هدهالآبة وتوالى ، الحدث متفق عليه

( ٥ ) أي المعلى الحوض يوم يقوم الناس البالين . والزمرة الجاعة ، والمراد بالرجل الملك الموكل بذلك يرى في صورة رجل وليس به نفير معلى بعض الأقوال ( وعلى الأعراف رجال ) الأية وهم محنى تعالوا ، وارتدوار جعوا ، والقهقرى الرجوع المسمى

٨) الندي جع تدى وهو عام وقبل خاص بالمرأة والحدث رده ( ٩) أي لأن الدن

| (حرق الباء)                                                                                                                         | (10      |         | _                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------------------|
| يَننَا أَنَا تَاثِمُ ۖ رَأَيتُ ۚ فِي يَدَيُّ سُولَةٍ بِنِ مِنْ ذَهَبٍ فَأَهَنَّى شَأْتُهُمَا                                        | راوي     | كتاب    | باب                        |
| فَأُوحِيَ الِّيَّ فِي ٱلْمَنَّامِ أَنِ ٱللَّهُمِ أَنِ ٱللَّهُمَّا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارًا فَأُولَنَّهُمَا كَذَّا يَانِ بِخُرُجَانِ |          |         |                            |
| بَعْدِي (١) أَحَدُهُمَا الْمَنْسِيُّ وَالْآخَرُ مَسْلِمَةُ                                                                          | الإخراء  | النازي  | ر <sup>و ب</sup> ي         |
| يَننَا أَنَا نَائِمٌ وَأَيْنُنِي فِي الجَنَّةِ فاذَا أَمْرَأَهُ تُتَوَصَأُ الى جَانِبِ قَصْرٍ                                       | "        |         | 4                          |
| فتُلُتُ لِمَنْ هَذَا القَصْرُقَالُوا لِمُمَّرَ بْنِ النَّطَّابِ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُذْبِرًا                         |          |         |                            |
| (" قَالَ فَبَكَى عُمَرُ (" وَقَالَ أَعلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ("                                                           | Sea.2    | بدواغلو | مابامل                     |
| يَنا أَيُّوبُ يَنْتُسِلُ عُرْيَانًا فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَلَ أَيُّوبُ                                            | "        |         | 12                         |
| يُمِّتِّي فِي ثُوْهِ فَنَادَاهُ رَبُّ إِلَا يُوبِ الَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكُ عَمَّا ثَرَى قالَ بَلَي                                 |          |         | انهاعلوة                   |
| وَعِرِّ تِكَ وَلَكُنْ لاَ غِنِي لِيعَنْ بَرَكَتِكَ (°)                                                                              | أبوهريرة | النسل   | الجن<br>من لفتسل<br>عرباتا |
| يشمل الانسان و تعجب عن كل مكروه ويق جوارحه من المفترفات كوقاية الثوب وشعوله                                                         |          |         |                            |
| وفيه فضيلة الغاروق ولكن لايازمه فأفضليت على المديق الأحاديث الصحيعة الواردة في                                                      | •        |         |                            |
| فسله وأفضليت على غيره و الحديث روامه المروالترمذي والنسائي                                                                          |          |         |                            |
| (١) لاتعارض بين جداوماتقدم آنفامن أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بينهما لأن المراد                                                    |          |         |                            |
| عفروجهمابعد مطهور شوكتهما بعدنبوته ومحاربتهما ودعواهما النبوتة ووقد كان ذلك                                                         |          | 1       |                            |
| وظهر المنسى بصنعاء في حياته صلى الله ثمالى عليه وسلم فادعى النبواة وعظمت شوكته                                                      | - [      |         |                            |
| وحارب السامين وفتك فهم وتغلب على البلدان وآلأمره الى أن فتل بيدرجل من الصحابة                                                       |          |         |                            |
| عليهمالرضوان . وأمامسيامة فادعى النبو ةأيضا في حيانه صلى الله تعالى عليه وسلم ولكن                                                  |          |         |                            |
| المتعظم قو تعولم تقع محاربت إلا في خلافة المديق وكان عاقبة أمره خسرا . قتله وحشى                                                    |          |         |                            |
| قاتل حز مبعد أن دخل في دين الله تمالى . وتقدّم النَّفس فتله في خسير أنسَّ وحشى الح                                                  |          |         |                            |
| فانظرهانشنت ، الحديث أخرجه ساروالنرمذي والنسائي                                                                                     |          |         |                            |
| ( v ) أى فأردت أن أدخله فذكرت مأاعهه من خلقه وغيرته فنأيت عنه و وليت الى                                                            |          | -       |                            |
| غيرجهته (٣) بكاءالفاروق ليسمن فري وانما اشتتسر و رماطرق سمعه . فأهمى                                                                |          |         |                            |
| دمعملسا كلمالحزنف التأثير فاداقوي أبكى بلواداتضاعف أفي وأبلى ( ٤ ) هذامن                                                            |          |         |                            |
| ا باب القلب والأصل أعليه أأغار منك . وهل رفعني الله إلا بك كافى الحدر . الحديث أحرجه                                                |          |         |                            |
| مسفروالنسائي                                                                                                                        |          |         |                            |
| ( ٥ ) ذلك الجراد فيسل انه صورى مجر "دعن الروح ، ولم يتناوله أبوب عليه السلام                                                        |          | 1       |                            |
| حبافي المال ولاميلا الى عرض الدنياوا عاأخاء لكونهر رقاسيق السه بدون أن تخالطه                                                       |          |         |                            |
| ال يدكاسب . ولكونه خبراقر يبالعهىبالتكوين . ولكونهنعمة خارقة للعادة فينبني                                                          | _ '      |         |                            |

(144) بَيْنَا رَجُّلُ نَمْشَى فَأَشْتَدَّ عَلَيهِ العَطَشُ فَنَزَل بِنُراً فَشَرِبَ مِنها ثُمَّ خَرَجَ منها فاذًا هُو بَكُلْ يَلْبَثُ يَا كُلُ التَّرَى مِنَ السَّطَش (١) فَقَال لقَدْ بِلَغَ هذَا مثلَ الذي بِلَغَ بِي فَمَلاْ خُنَّةُ ثُمَّ أَمُسكَةً بنيهِ (١) ثُمَّ رَقَى فَسَتَى الكَلْبَ فَشَكَر اللهُ لَهُ (\*) فَنَفَرَ لَهُ قالوا يارَسول اللهِ وَانَّ لَنَا فِي البَّهَاثُمِ أَجْرًا قالَ في كا كَيْدِ رَطْبَةِ أَجْرُ (١) الساةة بَيْنا أَنَا اَسِيرُ فِي الجَنَّةِ (\*) اذَا آنَا بَيْرِ حافتَاءُ قبَابُ الدُّرُّ المُجَوِّف قُلتُ مَا هَٰذَا يَا جِبرِ يَلُ قَالَ هَٰذَا الـكُوْثَرُ ٱلَّذِي ٱعْطَاكَ رَبُّكَ ° فَاذَا طينُهُ أَوْ طيبُهُ مسلكُ آذَهُ و (١) ألس الرقاق يَننا أَنا فِي العَطِيمِ ( ) وَرُبًّا قالَ فِي الحجْرِ مُضْطَعِماً اذْ اَ تَانِي آتِ ( ) فَقَدَّ قَالَ وَسَمَعَتُهُ مِتْمُولُ فَشَقَّ مَايَينَ هَذِهِ الى هَذِهِ . قَالَ مَنْ ثُغَرَةٍ غَمر هِ الى شغرَ تِهِ فا سُنخر جَ قَلْي ثمَّ أُتيتُ بطَسْتِ منْ ذَهَبِ مَمْلُوءَ إِيمَانًا (١٠٠ تلقهابالقبول ، ففي ذلك من شكر هاو تعظم شأنها ماليس من شوار دالعقول ، والله تعالى ولى التو فيق ) فالثار جل قبل الهمن بني اسرائيل ، والبث اخر اج السان عطشا أواعياء ، والثرى التراب الندى" (٧) فيه حذف يستازمه التركسياي فنزل فلا خفه ثم أمسكه مفه وفه إشعار بعسر المرثق لائه ماافتقر الى ذلك الامساك إلاليساعد نفسه سديه عند الارتقاء (٣) ذاك جازعن قبول العمل واشعار بالبالغة في الجزاء عليه (٤) أي في الاحسان الى كل دى كبدرطبة برطو بة الحياة أجر والله لايضيع أجر الحسنين . الحدث متفق علمه ( ٥ ) أى ليلة الاسراء ( ٦ ) القباب جع قبة . والكوثر وصف سبالفة في الكثرة . وابنار النعبر بالاعطاء دون الاتباء كبار لصاحب القام الرفيع صلى اللة تعالى عليموسلم لمافيمن الاشارة الى أن المعلى وان كان الغافي الكثرة المنتهى لكنه قلسل التسبة الى شأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لان الايناء كافيل لايستعمل إلا في الشئ العظم كقوله تعالى ( وآ ناه الله الملك . وآ تيناك سبعامن المثاني والقسر آن العظيم ) والاعطاء يستعمل في القليل والكثير فن الأول قوله سبصاله (أعطى فليلاوأ كدى) ومن الثاني ( هذاعطاؤنا فامنن أوأمسك بغير حساب) (٧) أى طيب الرج ، والذفر بالتمريث يقع على الطيب والكريه و نفرق بينهما عابو صف به و يضاف اليه . الحديث متفق عليه ٨) الحطيم يفسره مابعه (٩) جبريل عليه السلام (١٠) المراد بالاعان شي عصل

اب

فَشُلِ قَلْي ثُمَّ حُثِي ثُمَّ أُعِيدَ ثُمَّ أَنِيتُ بِدَابِةٍ دُونَ البَعْلِ وَفَوْقَ الحمارِ اَبَيْنَ فَالَ وَهُو آلَ الْمَالَةِ الْمُنْا (اللهُ فَالَ وَهُو آلَ اللهُ عَلَى اللهُ فَا اللهُ فَالَّاقَ بِي جَبِرِيلُ حَتَى أَتَى اللهُ اللهُ اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ خَلَق بَينَ وَقَدْ أَرْسِلَ اللهِ قَالَى نَمْمْ قِبلَ مَرْحَالًا قِيلًا قَدَمُ اللهِ قَالَ مَحْمَدٌ قِيلَ وَقَدْ أَرْسِلَ اللهِ قَالَى نَمْمْ قِبلَ مَرْحَالًا عَلَيهِ فَرَدَّ السَّارَةِ ثَمْ قَالَ مَرْحَالًا فَيَا آدَمُ (اللهِ قَالَ مَرْحَالًا فَيَا آدَمُ اللهُ فَاللهُ عَلَى اللهُ قَالَ مَرْحَالًا فَقَالَ هَذَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

به كال الاعان فتسعيت بعسن باب تسعية الشئ باسم مسببه والحسكمة في ذلك الشق مع الفدرة على غابته بدونه . الزيادة في قو " البقين لأنه أعطى رو شداك وعدم تأثره بهما أمن معه من جميع الخاوف العادية واذا كان أقوى الناس حالاوا ثبتهم جأشا واذا وصفدره بقوله ( مازاغ البصر وماطني ) ( ١ ) التذكير على معنى البراق ( ٧ ) الخطوم صدر بعني المثلى والمرادوضعمابه الخطواي يضع حافره عنسه منتهي مايري نظره تفلسلاللسير وطيتا السافة الطويلة في الزمن اليسير ( ٣ ) تمسك بدامن زعم أن المراج كان في غير ليلة الامراء ال بيث المقدس . والمشهور عندا لجهور انهما كانافي ليلة واحدة وكانا أيضافي اليقظة وقد اختلف في ذلك اختلاها كثيرا ينظر في غيرهذا الوجيز . وفي الكلام حذف كافي بعض الروايات أى حتى دخلت الماوجريل بيت المقسدس فسليت بالأنبياء ثم أتيت بلعراج ولم أر قط شيأ أحسن منه فأصعدني صاحى فيه حتى انهى بى الى ابس أواب الساء الحر ( ٤ ) مفدراً واسم مكان أي صادف رحبا \_ بالضم \_ أى سعة ، أولق مكانا رحبا \_ بالفتي \_ أى متسعاودات كناية عن الانشراح بالقادم وعبارة من عبارات التأنيس ا ( ه ) أى فنع الجيءالذي جاءه . واستشهديه ابن مالك على الاستغناء بالصلة عن الموصول ( ٦ ) لاإشكال في رو بة الأنبياء غيرعيسي عليهم السلام بالساءم استقرار أجسامهم في قبورهم بالأرض لانه اماأ حضرت أجسامهم للافانه تلك اللسلة تشريفا أهصلي الله تعالى عليموسلم ويصده حديث أنس ففيه و بعث له آدم فن دونه من الأنبياء فأتهم . أوتشكات أ أرواحهم بصوراً جسامهم لأن الأرواح في عاية اللطافة وقدأودع فيها قو ما الجمه كايشعر به اب

م الا مرحباً بألاَخ الصالح والنبي الصالح ثم صَعد بي الى السماء الثالثة الْمُستَفَتَحَ قِيـلَ مَنْ هُـٰذَا قالَ جَبريلُ قيلَ ومَنْ مَعْكُ قال محمَّدٌ قيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ اليهِ قالَ نَعَمْ قيل مرْحبًا به فنعمَ المجيء جاءَ نَفَتَحَ فلما خَلَصْتُ اذَا يُوسُفُ قال هذا يوسفُ فسلم عليهِ فسلمتُ عليهِ فَرَدٌ ثمَّ قال مرحبًا بالآخ المالح وَالنيّ الصالح . ثمّ صَعدَ بي حتى آتي السماء الرَّابعة فأستفتحَ قيلَ مَنْ هَذَا قال جبريلُ قيلَ وَمَنْ مَعْكَ قال مُحَدَّ قيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ الَّيهِ قالَ لعم قيلَ مرحبًا به فنعمَ المجيء جاء فتتحَ فلما خلصتُ اذاً ودر بسُ قال هذَا ادريسُ فسلم عليهِ فسلمتُ فَرَدُّ ثمَّ قالَ مرحبًا بألاَّ خ الصالح والني الصالح ثم صَمَدَ بي حتى أتى السَّاء الخامسة فأستَفتح قيل من هذا قال جبر يل نيل ومن معك قال محمد قيل وقد أوسل اليه قال لم قيل مرحبًا به فَنَمَمُ المَحِيءُ جَاءَ فَلَمَا خَلَصَتُ ۚ فَاذًا هَارُونُ قَالَ هَذَا هَارُونُ فَسَلَّمُ عَلَيْهِ فسلَّتُ علَيهِ فردَّ ثم قالَ مرْحبًا بألآخ الصالح وَالنيِّ الصالح ثمَّ صعدَ بي حتى اتى السماء السادِسَةَ فأستفتح قيلَ من هذا قالَ جبريلُ قيلَ وَمنْ مَعْكَ قال محمَّدٌ قيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ اليهِ قال نَمْ قيلَ مرْحبًا بهِ نَتْعُمُ ٱلْجِيَّهِ جًاء فلما خُلَصْتُ فاذَا موسَى قال هذا موسَى فسلمْ علَيهِ فسلمتُ فرَدُّ ثُمٌّ قالَ مرحبًا بالآخ الصالح والنيّ الصالح فلما تجاوَزْتُ بكي (' قيارَ مايُكيك قَالَ أَبْكَى لأَنَّ عُلَامًا بُثَ بَعْدِي يَدْخُلُ العِنَةَ مَنْ أُمَّتُهِ أَكْثَرُ مَنَّ ثُ يَسْخَلُهَا مِنْ أُمَّتِي () ثُمَّ صَمَدَ بِي الى السَّاء السابعةِ فأُستَعْتَ جَبِرِيلُ قيلَ وقع الروح الأمين (١) لم يكن بكامه وسي علي السلام حسد امعاد القوفان الحسد في لممتز وعمن آحاد المسامين فكمف عن اصطفاء الله تعالى برسالاته و مكارمه مل كان على مافاته من الأج الذي يترتب عليه وفم الدرجة بسم ماوقع من أمّته من كثرة الخالفة

( ۲۷ ـ حدایة الباری )

لقنصة لننقيص أجوزهم المسازم لننقيص أجره لان لكل نبي مثل أجرأت (٧) ليس المرادمة الحط من شرف أشرف الخلق صلى القاتمالي عليه وسلم بل التنو به بشرفه ورفعة

. .

رَاوِي اللَّهِ مِنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قَيْلِ وَمِنْ مَمْكُ قَالَ مُحَدُّ قِيلَ وَقَدْ بُمِثَ اللَّهِ قَالَ لَمْ قالَ مَرْحَبًا بِهِ فَنْمَ المجيءِ جَاءَ فَلَمَا خَلَصْتُ فَاذَا ابرَاهِيمُ قَالَ هَذَا أَبُوكُ ا برَاهيمُ فَسَلِم عليه فسلَّمتُ عليهِ فَرَدَّ السَّلامَ فَمَالَ مَرْحِبًا بالأبن الصَّالح وَالنَّيِّ الصالح ( ) مُرَّوف الى سدرة النُّنتَهَى ( أَ فَاذَا نَبَقُهَا مثلُ اللَّهِ هَجَرَ ( ) وَاذَا وَرَهُما مثلُ آذَان الفيلةِ (") قال هذه سَدْرَةُ الدُنَهَى وَاذَا أَرْبَمَةُ أَنْهَارٍ (") نَهُولَن ظَاهِرِلَن وَتُهْرِلَن بَاطِنَانَ فَقَلْتُ مَاهِذَا يَاجِبرِ مِنْ قَالَ أَمَّا الباطنَان فَنَهُرَلَن فِ العِنَةَ وَأَمَا الظَّاهِرَانِ فَا لَنيلُ وَالثَّرَاتُ \* ثُمَّ رُفْمَ لِي النَّيْتِ ٱلْمَمُورُ فاذًا هُوَ يَشْظُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْتُونَ أَلْفَ مَلَكِ ثُمٌّ أُتِيتُ باناء منْ خَمْرِ وَانَاء مَنْ لَبَنِ وَانَاءَ مِنْ عَسَلِ فَأَخَذَتُ ٱللَّبِن فَنَانَ هِيَ الْمُطْرَةُ (٢) التي أَنْتَ عليها قدره حيث أعطى في ذلك السن مالم بعطه أحدقبله عن هوأسن منه (١) اقتصر الأنبياء علهمالصلاة والسلام على وصفه صبلي القهتعالى عليه وسيلم أسالصفة وتوارد واعلها لان الصلاح صفة نشمل خلال الخير أجعوان كرارها كل منهم عند كل صفة فهي لارسكلة عامة لكل وصف حدد ( ٧ ) ظاهر في أنها شجرة نوق حقيقة والنبات في الشاهد يكون ترابياومالياوهوالباولابيعدعلى الله طتقدرته أن عظفه فيأى كانشاء وقدأ خرسمانه عن شجرة الزفوم أنها تنبت في أصل الجحير . ومعيث بذلك لانه ينهي الباعام كل عالم وما وراءها لايعلمه إلاالعلم الخبير ( ٣ ) أى فى الكبر . وهجر بلدة بالعين ( ٤ ) أى مثلها فالشكل والاستدارة لافي المقدار ( ٥ ) أي تخرج من أسل سدرة المنهى كافى خبر ( ٦ ) وشبيظاهر مالى عنصرها ين الهرين والسكلام فعشاسم الطرفين ومحصوله تباين المشارب وتفالف المذاهب فن ذاهب الى تأو مل ولكنه عيافي الدلسل ومن واقف عند مانعطمه الظاهر غسرمستبعد ذاك على قدرة القاهر وظواهر البينات تعضده كقولهجل شأنه ( ألم ترأن الله أنزل من السهاء ماء فسلكه بنابيع في الأرض ) الأبة وغيرها من الآيات المتضافرة على أن ماد تهمامهاوية . وعمايشيرالى ذلك قوله سيصانه ( وإن من شي إلاعند نا خز التعوماننزله إلا بقدر معاوم ) وكون الماء يخرجمن أصل السدرة عميسر حيث يشاء الله تعالى المستأثر بعافاك ثميد لمك منابيعه حتى يغر جهن الأرض ثميسير فى مجاديداى معما يخالطه من وابل المطر وطله أمر الاعصيله عقل والاعتصار عبل يدعوه النظم الكريم والحديث والقدرةلايتعاصاهائبئ والله على كل شئ قدير ( ٧ ) أى الفطرة التي فطرعلها البشر وهي دين الاسلام كاقال تعالى ( فأقم وجهك التين حنيفا فطرة الله التي فطرالناس علما لاتسسل القاللة والداتين القيم ) والمراد علامة الفطرة لأن اللهن ليس هو نفس

4

راوی کتاب

وَأُدُّنُّكَ ثُمٌّ فُرضت علىَّ الصَّلُواتُ خَسينَ صلاَّةً كُلِّ يَوْمَ فَمَرَرَتُ عَلَى . وُمِي فَقَالَ بم أَمْرِت قُلْتُ أَمِرْتُ عِنْسَيْنَ صَلَاّةً كُلُّ يَوْمِ قالَ ازَّ أَنَّكَ لاَ تَسْتَطيعُ خَنْسين صَلَاةً كُلُّ يَوْمٍ وَاقْدِ انَّى قَدْ جَرَّابْتُ النَّاسَ فَبْلُكَ وَعَالَجْتُ بَنِي اسْرَائِيلَ أَشَدَّا ٱلْمَالِحَةِ (١) فَأَرْجِمْ الى رَبُّكَ فأسأَلْهُ التَّخْفيف لأُمَّتُكَ (" فَرَجَعْتُ فَوضَمَ عَني عَشْراً (") فَرجَعْتُ الى مُوسَى فقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَنْتُ فَوَضِعَ عَني عَشْرًا فرّجستُ الى مُوسَى فقال مثلهُ فرَجِستُ فُوَضَعَ عَني عشرًا فرَجِستُ الى موسىفقالَ مثلةُ فرَجِمتُ فُوَضَعَ عنى عشراً فأُمرْتُ بِمَشْر صَــَلُوكَ كُلِّ يَوْمٍ فَرَجَمْتُ فَعَالَ مثلَهُ فَرَجَمَتُ فْأَمْرْتُ بِجَنْسِ صَلَوَاتٍ كُلِّ يَوْمٍ فِرْجَتِ ۚ إلى مُوسِي فَقَالَ بَمَ أَمَرْتَ قَلْتُ أُمرْتُ بِخَسْ صَلَواتٍ كُلَّ يَوْمٍ قال انَّ أُمَّنَّكَ لَا تَستَطيمُ خَمْسَ صَلُواتِ كلَّ بَوْمِ وَانَّى قَذْ جَرَّ إِتَّ الناس قَبْكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَاتُهِلَ أَشَدَّ المُعالَجَة فأرْجِمْ الى رَبِّكَ فأسَّأَلهُ التَّغْيفَ لا مثَّكَ قلُّت سُأَلتُ رُبِّي حَي أستَحييتُ وَلَكُنْ أَرْضَى وَأُسَلِّمُ قَالَ فَلَمَا جَاوَزْتُ نَادَانِي مُنَادٍ أَمْضَيَتُ فَرَيضَي وَخَفَتْ عَنْ مِبَادِي <sup>(9)</sup>

الم المائب الم

يَنا أَنَا نَاثُمُ أَطُونُ إِلْكَسِةَ (\* فَاذَا رَجِلُ آدَمُ سَبِطُ الشَّرِيُهَادَى بِين

السلام بلعلامة ودال عليه (١) أي الى قداخترت ومارست بن اسرائيل أشدا المارسة مع قوق أنسام م فرآيت مهم الشدة وعدم الملقة فكيف حال أشناث (٧) أى فا وجع الى الموصح الذي الحيث المرسولات المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق ال

| ( عرف البناء )                                                                                              | (4.    | Ł)      | _     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|
| رَجلين يَنطُفُ رَأْسُهُ ماءً أَوْ يُهرَكنَ رَأْسُهُ مَاءَ <sup>(١)</sup> فَقُلْتُ مَنْ هذَا قالوا ا بَنُ    | ر اوی  | کاب     | ب     |
| مَرْيَمَ فَذَهَبَتُ أَلْفَتُ فَاذَا رَجِلُ أَحْسُرُ جَسِيمٌ جَمَّدُ الرَّأْسِ أَعُورُ عَيْدٍ                |        |         |       |
| اليُمنى كَأَنَّ عَيْنَةُ عِنْبَةٌ طَافِيةٌ (أُ قُلْتُ مَنْ هَذَا قالوا هَذَا ٱلدَّجَالُ وَأَ فَرَبُ         |        |         |       |
| النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابنُ قَطَنِ (*)                                                                       | ان عمر | أحادي   | 1     |
| يَنْهَا رَجُلُ رَاكِبٌ على بَرَةٍ التَفَتَ اللَّهِ فَقَالَتَ لَمَ أُخَلَقَ لهذَا                            |        | ik iji  | Ų     |
| خُلْقَتُ لِلْحِرَاتَةِ قَالَ آمَنَتُ مِهِ أَنَا وَا بُو بَكُر وَعُمَرُ (') وَاَخَذَ الذَّبْ شَاهً           |        |         | \_\>\ |
| فَتَبَعِهَا الرَّامِي فَقَالَ الذَّ فِمْ مَنَّ لَهَا يَوْمَ السَّبُم ِ يَوْمَ لاَ رَامِيَ لَهَا غَيْرِي (٥٠ |        |         | "     |
| عَالَ آمَنْتُ أَنَا وَآبَو بِكُو وَحَرُّ                                                                    | 10 0   | الزارعة | 1     |
| بَيْنَمَا رَجُلُ يَجُرُ ۚ إِزَّلَ مُمنَ الخُيلَاءِخُسِفَ بِهِ فَهُو يَتَجَلَّجَلُ فِي الأَرْضِ              | 187    |         | 1 14  |
| (١) الآدمالأممر . وسبط الشعرمسترسله . وبهادىببنرجلين أى يمشى يينهما                                         |        |         | "     |
| معقداعلىمامن عايله و ينطف الخاعي يقطر قليلافليلا ، ومايتاوه شك من الراوي وهو                                |        |         |       |
| بمنى بريق وقد جاءهلى مالم يسم فاعله اجراءله مجرى الأفعال الملازمة البناء الجهول كنتم                        |        |         | ı     |
| وغيره ( ٧ ) ير بديجمودة الرأس أن شعرهامتان . يقال شعر جمدادا كان في التواء                                  |        |         |       |
| وتقبض ، والعنبة الطافية هي الناتئة عن حدّاً خواتها (٣) رجل من خزاعة هلك في                                  |        |         |       |
| مياهلية ، الحديث متفى عليه                                                                                  |        | ŀ       |       |
| ( ٤ ) الرجل من بني اسرائيل . وقال صلى الله تعالى عليه وسلم آمنت الح لما قال الناس                           |        |         |       |
| بقرة تسكلم كافيرواية . نطق الدّواب الزعة لاوكل جائزاً خبر به صاحب المعجزة أنه واقع                          |        |         |       |
| علمناعة للأأنه واقع ولنامن الثنز يل دليل ( قالت علم ) الآية ومن المساهدات أيضامايري                         |        | ı       |       |
| فيمض الطيور - كالبيغاء _ ولا يحمل توقف المتوقفين على أنهم شكوا في المساق                                    |        | 1       | 1     |
| ولكن استبعدوه استبعادا عاديا ولم يعلمواعاما مكيناأن خرق العادات في زمن النبوات                              |        |         | l     |
| بكادأن يكون عادة . وتخصيص العمر بن عليهما الرضو ان بالتصديق محول على أنه صلى                                |        |         | l     |
| الله تعالى عليه وسلم كان أخبرهما بذاك فقا بلاء بالايمان فلاينا في أن غيرهما شاركهما في هذا                  | .      |         | l     |
| التصديق والادعان ( ٥ ) في حذف يعلم ما أخرجه المصنف فياد كرعن بني اسرائيل                                    |        |         |       |
| ولفظه فتبعها الراعى حتى كائه استنقدهام فقال له الدئب استنفاتها منى فن له الوم                               |        | İ       |       |
| السبع الخمعنى ذاك أنهاذا أخلهاها الحيوان المفترس لم يقدر الراعى على انقاذهامن                               |        |         | l     |
| بليفر اذاراه فلابرعاجا حينتف يرالذ ثب بمعنى أنه يكون قريبا من يراعى مايفضل منها                             |        |         |       |
| فتاوله ، الحديث خرجه سلوالترمذي                                                                             |        |         |       |
|                                                                                                             |        |         |       |

|                                                    | ()                       | ·•)                | (حرف الباء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب<br>ماذ کرعن<br>بنیاسرائیل                      | کار<br>الحادیت<br>لاتیا: | <u>راوي</u><br>عمر | الى يَوْمِ القيامَةُ (')<br>يَسْمَارَ جَلُ يَشِي طِلَرِيقٍ وَجِدَ غُصْنَنَ شَوْلُتُ عِلِى الطَّرِيقِ فَأَخَرَّ هُ فَشكرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| فشل الهجير<br>الى انظير                            | أوابملاقابأاء            | أيوهريرة           | أَقَةُ لَهُ <sup>(٣)</sup> فَنَفَرَ لَهُ ۗ<br>﴿ فصل في المحلي من حرف الباء ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الحيل مىشود<br>فىنواصيا<br>الحير الح<br>درا<br>درا | الجهاد<br>الصلاة         | أنس                | البركَةُ في نَوَاحِي الضَّيْلِ (*)<br>البُّرَاقُ في ٱلْمَسْجِدِ خَطِيثَةٌ وَكَفَّارُتُها دَفْتُها (')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| رئالزاق فالسيد                                     |                          |                    | (۱) ذلك الرجل فارون وكان من بني اسرائيل كارشه المه الكتاب (إن قارون كان من ومه وسي فبني عليه ) الآية ، والخيار المعجب عن تعيل فسئة تراء تالشخص في نقصه ، والمجلسل الفوص في الأرض مع اضطر البوتما فع من شقر الي آخر المعجب الفقية ، وغائلة من الفوائل النفسية ، مقدومة كتاباوسنة ، قال تعالى المجعب افقلية ، وغائلة من الفوائل النفسية ، مقدومة كتاباوسنة ، قال تعالى وليتم دبرين ) ذكر ذلك في معرض الانكار عليه الأرض عار حبث م المتناز أعجبت عن معرض الانكار عليه الأرض عار حبث على الانتصار في ذكر ذلك في معرض الانكار عليه الإقتاب المقتمل المقتمل المقتمل المعلموسلم ثلاث تعليف في المحلمات وهوى متبع والمجابل المنفسه ، وقد أنجب ذلك الرحول النفسم لما تعليف المحلم المعرض ( في كان له من فقة من دون القهوما كان من نقيت مرون همن دون القهوما كان من نقيت من ورف المدوق على عليه جمله والتعالى الأدى عن جادة الاجتياز ، والجزاء عليه عارفهما لي دوجة الانتياز ، والتمبر بالشكر ( ) الشكر المدوق على عليه جمله المنافق عليه ، فوو كقواته عالى شعر بالتلطف بالمال مبالمة في الحين رواه ملوائرة منى شعر بالتلطف بالمال مبالمة في الخواب المنافق عليه ، فوو كقواته عالى المراد بالبركة الخبر ، وقصل في الحين رواه ملوائزة منى المراد بالبركة الخبر ، وقصل في الحين المنافرة في مان عقر جمله المنافق عليه الموات المنافق عليه المراد بالبركة الخبر ، وقد من في الخبر بالأخر والمنم ، ويريد مناخيل ما ارتبطت المعامد المنافق عليه . والمنافرة فيه الدليد لما المنافق عليه . والمنافق عليه المنافق عليه على مكان عقرم جمله المنتمالى على المنافقة عليه المنافقة على المنافقة عليه المنافقة عليه المنافقة على المنافقة عليه المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة |
|                                                    |                          |                    | عبادته وموضع جباه عباده وأضافه اليه واليه برأهاما المسى وعوازاتهاان كانسالأوض<br>ترابية و إلاوجب محوها و إزالة ذلك الأثر ، الحديث أخرجه مسلم وأوداود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

· البِّيَّمَانِ بالغيارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (¹ ) أَوْ قَالَ حَتَّى بَتَفَرَّقَا فَانْ صَدَقًا وَبَيَّنَا

بُوركَ لَهِمَا فِي يَمِهِمَا وَانْ كَتِمَا وَكَذَبَا مُحَقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِما <sup>(٣)</sup>

البَيْنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ (\*) قَالَ فَقَالَ بِارَسُولَ اللهِ اذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى أَمْراَ تَهِ رَجُلًا يَنْطَلَقُ يَلْنَمسُ البِّيّنَةَ فَجَعَلَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ البِّنْــةَ وَالاَّ حَدُّ فِي ظَهِركَ فَقَالَ هَلاَلٌ وَالذِي بَشَكَ بِٱلْحَقِّ انِّي لَصادِقُ وَلَيُنْزِلِنَّ اللهُ مَا يِسْءَ ظُهِرِي مِنَ الحَدِّ ('' فَنَزَلَ جِرِيلُ وَآنِزِل عَلَيهِ وَأَلَذِينَ يِرْ مُونَ أَزْ وَاجِهُمْ حَتَّى بِلَمَ انْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ( ) فَأَنْصَرَفَ النَّى صلى اللهُ عليه وَسلمَ فَأَرْسَلَ البَّهِمَا فِيَاءَ هِلاَلُ فَشهِدَ (١) وَالنِّيِّ صلى اللهُ عليهِ وَسلم يَقُولُ أنَّ اللهَ يَعلَمُ أَنَّ آحَدَ كَمَا لَكَأَذِبٌ فَهَلْ منكما تاثث ثمَّ قَامت فَشَهدَت (° فَلَمَا كَانَتْ عنْدُ الْخَامَسَةِ وَقَنُّوهَا وَقَالُوا اثَّمَا مُوجِبَةٌ (٥) قالَ ابْنُ عَبَاسِ فَتَلَكَأْتُ وَنَكَمَتْ (١) حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهَا تَرْجِمُ

(١) البيت عدوالبائع وأطلق على المشدري تغليبا ، والخيار اسم من الاختيار وهو طلب خيرالأم بن اما إمضاء البع أوفسخه ، والمرادية هنا خيار الجلس ، والتفرق هل المشرفيه التفرق بالأمه ان أو بالأقو الموضوع خلاف ينظر في موضعه (٧) أي فان صدقافى بيعهماو يدناما بالبيع والفن من نقص وعيب بورا فمافى البداين وحكا العكس بعكس الحكم فان دلس أحدهما فالشؤم قاصرعليه . الحديث أخرج مسلوا وداود والترمذي والنسائي

 (٣) سببه أن هلال بن أمية الأنصارى قلف احر أبع بشر مك بن مصحاء فقال الني صلى الله تعالى علىه وسلم الخبر أي أحضر البينة أو مقع الحدُّ على ظهركُ . تُمسكُ مهمن ري حدّ الزوج القاذف اذاعجزعن البينة ولم يقع لعان . وهوموضو عليس بالوفاق والمعثف فقهي ينظر في موضعه ( ٤ ) ساغة القسم على الانزال لقو "منقينه في ربه وحسن ظنه به ولذاجعل لهمن أمره مخرجاو برأه بالوحى (٥) برشد الى أن هذه الواقعة هي سب النزول وأن ذاك هوأول لعان وقع ، روى عن أنس أنه قال لأول لعان كان في الاسلام هو ماوقع بين هلال بن أمية وزوجت (٦) أى شهد أربع شهادات بالله انه لن الصادقين فارماها به من الزنا ، والخامسة أنّ لعنة الله عليه ان كانسن الكاذبين (٧) أى شهدت أربع شهادات ا بالله اله لن الكاذبين ( ٨ ) أي موجبة العقاب ان كانت كاذبة ( ٩ ) تلكا أن يمسني

(Y.Y) إ رأوي كتاب الإهراز

ُمْمَ قَالَتْ لاَ أَفْضَحُ تَوْمَى سَأَثْرَ النَوْمِ <sup>(١)</sup>فَضَت<sup>(٢)</sup>فَتَالُ صلى اللهُ عليه وسل أَيْصِرُوهَا فَانْ جَاءَتْ بِهِ ٱ كُحَلَ السِّينَيْنِ سَابِعْ الْأَلْيَتَينِ خَدَلَّجَ السَّافَيْنِ فهوَ لشريك بن سمحاء (" فجاءتْ به كذلك فقالَ الذيُّ صلى ٱللهُ عليهِ وَسلمَ لولاً مامضي من كتاب اقد تَعالى لكانَ لي وَلها شأن "

## ﴿ حرف التَّاء ﴾

نَأْتِي الإبلُ على صاحبِها عَلَى خَيْر مَا كانتْ اذَا هُوَ لَمَ يُنْطِ فِيها حَقَّهَا لْطُوُّهُ بِأَخْنَا فِهَا \* ' وَتَأْتِى النَّنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتُ اذَاهُوَ لَمْ يُنط حقَّهَا نَطُوُّهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بَقُرُونِهَا . وَمِنْ حَقَّهَا أَنْ تَحُلَّ عِلَى ٱلماء (") وَلاَ يَأْتِي أَحَدُ كُمْ يَوْمِ القَيَامَةِ بِشَاةٍ بِخَالِمًا عَلِى رَقَبَتِهِ لِهَا بِمُعَارٌ فَيَقُولُ يَا مُحَلَّهُ فَأْقُولُ لاَ أَمْلُكُ لِكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا قَدْ بَلَّفْتُ وَلاَ يأْتِي بِمَيرٍ يَصْدُهُ عِلى رَقَبْتُهِ لَهُ رُعَاتُهُ فَيَهُولُ مِامَحَدُ فَأَقُولُ لاَ أَمَاكُ لكَ مِنَ اللهِ شيئًا قَدْ بِلَّنْتُ (٣)

نوففتوتباطأت عن قول ذلك . ونكمتأى أحجمت عنه ( ١ ) أي باقى أيام الدهر بالاعراض عن اللعان والرجوع الى تصديق الزوج، وأريد باليوم الجنس (٧) أي مضت ف عام المان . وعامه في الشهادة الخامسة أن غضب الله علياً إن كان م المادقان . ونخصص الغضب محانب المرأة التشد مداماأ نهامادة الفجور ولأن النساء كثيراما يستعملن اللعن فرعادستسهكن التفوة مهاسقوط وقعه عن قاومهن مغلاف غضب جل شأنه وعظم سلطانه ( ٣ ) سابخ الالبتين عظمهما ، وخدا السافين عملهما ( ع ) بر بدأنه صلى الله تعالى علىه وسلولا ماأوحي ألمهن آبة اللعان التي درأت عنها الحذلا قامه علهامن أجل ذاك الشبه الظاهر بالذي رميت، وفي تنكير الشأن تهو بل عظم لما كان يوقعهما أى لولاذاك لأوقعت بالتضاعف جرمهاما تكون عبرة الناظر وتذكرة السامع والحدث رواما لجاعة الامساماه النسائي

لا حرف الناء ك

(٥) أى تأنى يوم القيامة على خبرما كانت عليه في الدنيامن الممن والقو " موال كثرة فتطأصاحها حث المرؤد مافرض علم من الزكاة ، وانما تحي على هذه الحالة لتسكون أشدّ في وطهَّا وأبلغ في العقوبة ( ٦ ) أي عندور ودها ليصضر ها الناز لون عليه بمن الابن له ليكون ذلك أفرب لأر ماب الحوجمين قصدالدور وطرق الأبواب (٧) المارصوت الغم . والرُّعاء صوت الابل . والخبره نايمني النهي أي لا تفاوا فتأنوا وم القيامة كذلك تَبَكِينَ أَوْ لاَ تَبْكِينَ مَا زَالتِ ٱلْمَلَائِكَةُ تُطْلُهُ بَأَجْنِضَهَا حَنَّى رَفَشُوهُ (١)

قَيدُونَ الناسَ مَمَادِنَ ('' خِيارُهُمْ فِي الجَاهلِيَةِ خِيارُهُمْ فِي الإِلاَمَ اذَا فَهُوُوا '' وَتَجَيدُونَ خَيَرَ الناسِ فِي هَذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمُ لَهُ كَرَاهِيَّةً '' وَتَجَيدُونَ خَيَرَ الناسِ فِي هَذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمُ لَهُ كَرَاهِيَّةً '' وَتَجَيدُونَ الذي يَأْتَى هُوَّلًاء بِوَجْهِ وَهُوْلًاء بِوَجْهِ (''

قَاجَتِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ<sup>(۱)</sup> فَقَالَتِ النارُ أُوثِرْتُ بِالْتُبكِدِينِ وَالْتَجِدِينَ وَقَالَتِ الجَنَّةُ مالي لاَ يَذ خُلُنِي الاَّ ضُعْفَاءِ الناسوَسَقَطُهُمْ (۱) قَالَ اللهُ عَرَّ وَجِلَّ الْمِجَنَّةِ أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ آشَاء مِنْ عِادِي وَقَالَ للنارِ انتِ عَذَابِي أَعَذَبُ كِي مَنْ أَشَاهِ مَنْ عَيَادِي وَلَكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهِمَامِلُوْهَا

فالنهى فى الحقيقة الماشر سبب الاتيان بهذا الوصف لانفس الاتيان ، وهذا حديث آخر يتعلق بالفاول فى الغنائم ولف آخر جه المستف مفر دا فى الجها دبسياق أو فى من هذا وانظره فى حرف لا الفقا لا ألفين أحدكم وم القيامة على وقيت شاة الح ، والله تعالى ولى التوفيق (١) سببه كاعن راو به أنه قال لما قتل أي \_ وم أحد ـ جعلت أكشف الدوب عن وجهماً بنكى و ينهو فى والنبى صلى القتمالى عليه وسلم لا نهاى فجعلت عمى تبديلى فقال صلى القتمالى عليه وسلم أى معز يا وغيرا بحاكل اليه أمى ومن الخبر الحديث ، روا والنسائى

(٧) أى أسولا مختلفة كالمادن فيها النفيس ومنها الخديس فكل بعد ما بمقتضى فطر تهوقف يحرم و السائلة على المنافر و فطر تهوف المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و ا

(٧) المحاجة المحاصمة و وذلك محمّل الحقيقة وتعدن متعبدون باعتقاد الظاهر مالم ينع ما نبرولاما نم هنا فان القسدرة لا يشاصاها شئ والمقل مجرّر والغلواهر قاصية ووقوع ما جورٌ والمقلوراً مور الآخرة لا تقاس على شؤ ون الأولى، و يعمَل أن يكون ذلك ملسان الحال والقدمال بالحقيقة علم (٧) سقط الناس المحتقرون فيا ينهم الساقطون من أعينهم ولسكم والنسبة الى ماعندا فقد تعالى عظها أجلاه في مكانة عالية ودرجة سامية وهم خالتا

|                       | ( 4     | ٠١)               | (حزف الثاء)                                                                                                                                    |
|-----------------------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب                   | كاب     | ر <sup>ا</sup> وي | فَأَمَّا النَّارُ فَلاَ تَعْلَيْ حَتَى يَضَعَ رِجْلَهُ (') فَتَقُولُ قط قط قط قط آها (') فَهَا إلكَ                                            |
|                       |         |                   | مْنَسَلُ وَيُزْوَى بَعْضُهَا الى بَعْضٍ وَلاَ يَظْلِمُ اللهُ مَنْ خَلَقِهِ أَحَدًا وَأَمَا الجَنَّةُ                                           |
| هل من مز با           | التنسير | أبوهر             | فَيُنْشَى أَفَهُ لَهَا خَلَمًا "                                                                                                               |
| ئ.<br>ئ               |         | 7,                | تَخْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً <sup>(۱)</sup> (قالت) فَقَلتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلرَّ جَالُ                                               |
| الحشر                 | الرقاق  | مائنة             | وَالنَّسَاء يَنظُرُ بَعضُهُم لَى مَضِ فَعَالَ الأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ مُعِمُّمُ ذَاكِ (")                                                   |
|                       |         |                   | غَزْجُ العَوَاتِقُ وَذَوَاتُ العَدُورِ (١٠ وَالحُيَّضُ وَلْيَشَهَدْنَ الْغَبَرَ وَدَعْوةَ                                                      |
| ÷4.                   | الحيض   | أمطية             | ٱلمُؤْمِنِينَ (*) وَيَنْتَزِلُ الحُيَّشُ ٱلْمُصلَّى                                                                                            |
| غهو داغائض البيدع     |         |                   | تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ (٥) (قال) قلتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعَلَمُ قَالَ فانْهَا تَذْهَبُ                                                       |
| ب.<br>پر <sup>۱</sup> |         |                   | حَتَى نَسْجُدُ تَحَتَ المَرْشُ فَتَسْتَأْذِنُ فَيُوَّذَنُ لَهَا (١٠ وَيُوشِكُ أَنْ تَسَجُدَ فلاَ                                               |
|                       |         |                   | (١) طريقة السلف في هـذا وأمثله التقويض وتسليم ماور دمع اعتقاد استعالة ماينافي                                                                  |
|                       |         |                   | الكال على ذى الجلال . وعاض كثير من أهـ ل التأو بل في ذلك على أفو ال أقومها أنه                                                                 |
|                       |         |                   | بذالها ندليسل من يوضع تحت الرّجل ، والعرب تضع الأمثال بالأعضاء ولاتر بد أعيانها                                                                |
|                       |         |                   | كقولم في الدعاء رغم أنفه والنادم سقط في لده (٧) قط بمني حسبي (٣) في دليل                                                                       |
|                       | ı       | '                 | لأهـ ل السنة على أن العطاء ليس متوقفا على الأعمال . ومثل الخلق المنشأ أمر الأطفال .                                                            |
|                       | l       |                   | الحديث متفق عليه                                                                                                                               |
|                       |         |                   | ( ) بنظر القول عليه في خبر إنكم تعشر ون حفاة الخ ( ه ) يشير الى قولة تعالى                                                                     |
|                       |         |                   | (لكلامري منهم بومندشأن بغنيه) . الحديث أخرجه مد فروالنسائي وأبن ماجه                                                                           |
|                       | 1       |                   | ( ٦ ) العوائق جمعانق الجارية أول ماأدركت . والحدور واحدها خدر وهو                                                                              |
|                       | 1       |                   | ستريمة في ماحية البيت تقمدوراء الأبكار ، وكل ماواراك فهو خدر (٧) المراد ما غير                                                                 |
|                       | l       |                   | مواطنة كمحال الجمة والعدين وعالس العلم . ودعوة المؤمنين كالاستسقاء . واستثنى                                                                   |
|                       |         |                   | من هذا العموم ذوات الهيئات وربات الجال الاعتلال النفوس وسريان الفساد في الأجسام الانتقادة ذاك كانت المجاوبات المصر الأول ما الحديث رواه الجاعة |
|                       |         |                   | (٨) استفهام حدفت ادانه قصد به الاعلام أي أندري ، والمخاطب أوي الخبر وذاك                                                                       |
|                       |         |                   | كان وقتأفول الشمس . وذهامها جربها لمستقر لها كافي الآبة ( ٩ ) السَّجُود                                                                        |
|                       |         |                   | والاستندان مؤ ولان بالانفياد والتسخير الدائم . وقال فريق بالظاهر عن تميز وإدراك                                                                |
|                       |         |                   | مستدلا بطواهر الآيات على أن سائر الكوا كد مدركة عاقلة حيث استد له عاضمير المقلاء                                                               |
|                       |         | 1                 | فى قولەتغالى ( وكل فى فلك يسبحون ) وقولەسبىما نەخكاية عن يوسف عليه السلام ( إنى                                                                |
|                       |         | 1                 | رأيت أحد عشر كوكباوالشمس والقمر رأيتهم لساجدين ) والدليل يقبل التأويل                                                                          |

| (عرق الناه)                                                                                                                 | (4)                | · )                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| يِقْبَلُ مِنهَا وَتِسَأَ ذَنُ فَلاَ يُؤِذِّنُ لِهَا يَقَالُ لَهَا ارْجِي حَيْثُ جِنْتِ فَعَلْمُ مَنْ                        | راوی               | کاب                    | اب                      |
| مَنْرِيهَا فذلكَ قَوْلُهُ تمالى وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسَتَّقَرٍّ لَهَا ذَلكَ تَفْدِيرُ العَزِيز                           |                    |                        |                         |
| المليم (۱)                                                                                                                  | أبوذر              | باء الحلو<br>باء الحلو | صنة الشمس<br>و القمر    |
| تَرَى المُوْمَٰنِينَ فِي تَرَكَصُهِمْ وَتُوَادِّهِمْ وَتَمَاطُهُمْ كَمْثَلِ الْجَسَدِ اذَا                                  |                    | ۵.                     |                         |
| أشتكى عُضُواً تَدَاعَى لَهُ سَائرُ جسدهِ بألسيَّرَ وَالحتَّى (١)                                                            | التساز<br>ابن بشیر | الأدب                  | رحةالناس                |
| تَسَعَرُ وا فَانَّ فِي السَّعُورِ برَكَةً (١)                                                                               | أنى                | الموم                  | ا<br>گر                 |
| تَسَمُّوا اِلسِّي وَلاَ تَسَكَّنُوا الكُنْيَتِي (' وَمَنْ رَآنِي فِي ٱلمَنَام فَقَدْرَ آنِي ('                              |                    |                        | بركةالسحورمين غير ايجاد |
| فَانَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتَي (أَ وَمَنْ كَذَبَ عَلِيَّ مُتَمَيِّدًا فَلَيْنَوَأُ                        |                    |                        | ار<br>اور<br>اور        |
| وان كان الفِول بذلك لاينافي ضروريات الدّبن ولايضر باليقين والمتفقون على الظاهر                                              |                    |                        |                         |
| مختلفون في حقيقة المستقر فقيل انها تسجد لحقينتهي اليه دور هافتستقر وتسجد تحت                                                |                    |                        |                         |
| العرش من غير خروج عن مجراهالأنهاحيثا كانت فهي تحته . وقيل وقيل مما يخرج بنا                                                 |                    |                        |                         |
| إبراده عن حيز الاعباز (١٠) الاشارة الى الجسرى المفهوم، ن التركيب أى ذلك المر                                                |                    |                        |                         |
| السريع البديع الشان ، المنطوى على حكم تعارفها العقول والأذهان ، تقدير العزيز                                                |                    |                        |                         |
| الملم و الحديث وامسلم وأبوداودوالترماني والنسائي                                                                            |                    |                        |                         |
| (٧) وجالتشبيه التوافق في النعاب والارتياح ، وتداعيه بمني أنه بدعو بعنه بعضا                                                 |                    | 1                      |                         |
| الىُالمشَّارَكَة فِى الأَلْمِالسِمِهِ وَالْحِي مَ أَمَا الأُولَ فَلاَنْ الْأَلْمِ عَنْعِ النَّوْمِ مَ وَأَمَا الحَيْفِلاَنْ |                    |                        |                         |
| الأرق بثيرها ويرشد الى ماينبني أن يكون عليه المؤمنون من التّعاطف والمتوادّ والتمنافر                                        |                    |                        |                         |
| والانتعاد . حتى يكونوا كرجلواحد . شعورهم واحد . فني الاعتصام بحبل الاتحاد                                                   |                    |                        |                         |
| سعادةالماشوالمعاد . وفي التشاكس والتفاذل الخسران المبسين كما قال جل شأنه (ولا                                               |                    | 1                      |                         |
| تنازعوا فنفشاواوتذهب يحكرواصيروا ان اللسع الصابرين ) الحديث متغق عليه                                                       |                    |                        |                         |
| (٣) السحوربفتيرالسين اسم لمايتسحربه . وبالضم الفعل . وهوأم مندوب اليه                                                       |                    |                        |                         |
| ومن. قو يات مشر وعيته مخالفة أهل الكتاب . و يعصل ولو بقليل من المطعوم . ووقعه                                               |                    |                        |                         |
| السحرلانممو غمن مادّته . والبركة فيمعلى الأول بمدى الاعانة والقوّة . وعلى الثاني                                            |                    |                        |                         |
| بمعنى المثنو بةوالأجر . الحديث رواها لجاعة إلاأباداود                                                                       |                    |                        | l .                     |
| ( ٤ ) مقيد بزمنه صلى الله تعالى عليه وسلم دفعا للالتباس وهوما هبجهور السلف                                                  |                    |                        |                         |
| وفقها الأمصار . وقبل مطلقالنا هرانجر ( ه ) اتحاد الشرط والجراء دليل على التناهي                                             |                    |                        |                         |
| في صدق الرؤيا أي فقدرا أني حقا ولاارتباب في المرقى وليست رؤيت بأصفات أحلام ولا                                              |                    |                        |                         |
| تخييلات شيطان ( ٦ ) من الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام محة رؤ باالناس إياه ومنع                                         |                    |                        |                         |

الوهريز

مفهدَهُ من النَّارِ ('' تَشْهَدُ أَنِّي رسُولُ اللهِ ('' (قال) فَنَظَرَ الَيهِ أَبْنُ صِيادٍ فَا َ أَشْهَدُ أَنْكَ رَسُولُ الأَّمِينَ فِقَالَ آمِنْتُ أَلْهُ وَبَرِسُلُهِ فَقَالَ لَهُ مَاذَا تَرَى ('' قَالَ ابنُ اللهِ فَرَفْضَهُ '' وَقَالَ آمَنْتُ أَلْهُ وَبَرِسُلُهِ فَقَالَ لَهُ مَاذَا تَرَى '' قَالَ ابنُ صِيَّادٍ بِنُّ بِنِنِي صَادِقٌ وَكَاذِبِ '' فَقَالَ النَّيْ صلى اللهُ عليه وَسلم خلَّطُ عَليك الأَمْرُ ('' مُمَّ قَالَ النبي صلى اللهُ عليه وَسلم آني قَدْ خَبَاتُ لَكَ خَبْلً '' فقالَ لَهُ أَبْنُ صَيَادٍ هُو اللَّمَ ('' فقال أَخْمَا فَلَنْ لَدُو وَقَدْرَكَ '' فقال عُمْرُ دَعْنِي اَ رَسُولُ اللهِ أَضْرَبُ عُنْهُ فَقَالَ النَّيُّ صِيا اللهُ عَلِيهِ وَسلم اللهُ عليه وَسلم اللهُ عَلَي

فَانْ لَسُلَّطَ عَلَيهِ ('' وَانْ لَمْ يَكُنْهُ فَلَاخَيرَ لِكُوفِي تَنْهُ قَالَا أَبِنُ عُمَرَ رَضِيَاللهُ عنه ثمَّ أَنطلقَ بَسَدَ ذَلِكَ رسولُ اللهِ وَأَبِي بْنُ كُسِّ إِلَى النَّخلِ التي فِيهَا أَبِنُ صيادٍ وَهُوَ يُمْتِلُ (''أَأَنْ يَسَمَّ مِنَ أَبِنِ صِيادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ بَرَاهُ ابنُ

الشطان أن يتصور بصورته في النوم كالسمال عليه في اليقظة إذاو وقع ذاك الوقع الالتباس بين الحق وقع ذاك الوقع الالتباس بين الحق والباطل ولم يوثق بما جاء بسن جهة النبو تدخياه الشمال من ذاك الذاك كاحي روَّ باه في الوجه بن و يكون ذاك طريقا الدعام عج الاربيب فيه (١) أسلف الله القول عليه في خبر إن كذبا على الم فالف تناول الده و والقاتمالي ولي الذه في في

 (٢) استفهام محدوف الأداة ، والخطاب لا بن صياد واسعم حافى وكان غلاما موديًا متعباً الرسالة (٣) أى ترك صلى القه تعالى عليه وسلم عرض الاسلام عليه ليأسمنه
 (٤) أواد عليه المسلاة والسلام المتطافة إظهاراً حمره ويبار تكفيه المنافئ الدعواه

( » ) ير بدآنه برى الرؤيا فطور اتطابق الواقع وطور اتخالفه وكان على طريقة الكهنة يعبر بالخير فيصدق نارة ويكذب أخرى ( ٢ ) أى ليس عليك شيطانك ماملة السيك

( ٧ ) أىأفمرسَاك في نفسيأمها ، روىأنه خبأله ( بِمِمْ تأَوْيَالسَاء بِدَخَانْ بِسِينَ ) ( ٨ ) فخبر أرادان يقول الدخان فإرستكم فقال الدُّخ ( ٨ ) أىأوبد صاغرا ولن

تجاوز قدرك فانهلابينغ أن تطالع الغيب من قبل الوحى المختص بالأنبياء صاوات الله تعالى عليم ولامن قبل الالهـــام الذي بدركه المقر " ون ( ٠٠ ) أى ان يمكن هو الدّعل \_ وكان على صورته \_ فلن تسلط عليه بل سلط عليه عيدى ابن من بم عليه السلام (١١ ) أى والحال أنّه

سورنه سافل مسلط عليه بل سلط عليه عليه عليه البره (١١) أى والحال أنه السلام (١١) أى والحال أنه السلم الموركة ب الله الله تعالى عليه وسلم بحتنى المسعم من ابن صياد شيأ بما يقوله فى وحدته ليعلم أهور كاهن ا

| عبد النه في النه على الماعلة وسلم وهو مضطّعيم في تطيفة له فيكر مَرْةُ (١) النّحل فقالت لأبن صياد يرسول الله عليه وسلم وَهو يتنى بجُدُوع النّهُ المن صياد هذا محدُّ هذا النّحل فقالت لأبن صياد فعال النه على الله عليه وسلم وقو يتنى بجُدُوع المنه المن الله الله الني الله وسلم ألم المن صياد فعال النه على الله على الله النه الله وسلم ألم ورسول الله على والله والله (١) سل رسول الله صلى الله الني صلى الله عليه وسلم ألم ورسول الله عليه وسلم (قالت) فأ نطاقت الله الني صلى الله عليه وسلم ألم ورسول الله عليه وسلم ألم ورسول الله عليه وسلم ألم ورسول الله عليه وسلم ألم ورسول الله عليه وسلم ألم ورسول الله عليه وسلم ألم ورسول الله عليه وسلم ألم ورسول الله عليه وسلم ألم ورسول الله عليه وسلم ألم ورسول الله ورسلم ألم ورسول الله عليه وسلم ألم ورسول الله ورسلم الله ألم ورسول الله ورسلم ألم ورسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله الله ورسول الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (10,0)                                                                                                                | (4)   | ' /     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|
| النائو فَاتُ أَمْ اَ بِنِ صِيادِ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَم وَهُو يَتِي جُدُوعِ النَّيْ النَّيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيه وَسَلَم الو تَرَكَتُهُ بِيَّنَ (") المَدَافَة وَالله مناله اللهُ عليه وَسَلَم الو تَرَكَتُهُ بِيَّنَ (") المَدَافَة وَاللهِ صَلَى اللهُ عليه وَسَلَم اللهُ عليه وَسَلَم اللهُ عليه وَسَلَم اللهُ عليه وَسَلَم اللهُ عليه وَسِلَم اللهُ عليه وَسَلَم اللهُ اللهُ عليه وَسَلَم اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَمَنِي اللّهُ عَمَّالُهُ فَمَالُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا | صَيَادِ فَرَآهُ النَّيُّ صِلِّي اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمٍ وَهُوَّ مُضْطَحِمٌ فِي تَعَلِّيفَةٍ لَهُ فيهارَ مَزَّةُ (١) | راوي  | کتاب    | ب         |
| المناد المناد المناد المناح المناح الذي صلى الله عليه وسلم أو تركته بين (")  المناد الله صلى الله وسلم أليخرى على أن أشق عليك وعلى أيتام في حجر ي الله صلى الله وسلم أليخرى على أن أشق عليك وعلى أيتام في حجر ي الله النبي صلى الله عليه وسلم فوَعِدت امراً من الأيضار على الباب حاجتها من الصدّة في الله عليه وسلم فوَعِدت امراً من الأيضار على الباب حاجتها من حجري على أن أشق على وسلم أليخري على الله عليه وسلم أليخري على الله عليه وسلم أليخري على الله عليه وسلم أليخري على الله عليه وسلم أليخري على الله عليه وسلم أليخري على الله الله فقال الله الله أله فقال الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | فَرَأْتُ أَمْ أَ بْنِ صَيَادٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو يَتَّنِى بَجُذُوع                  |       |         |           |
| تَصَدَّقُنَ وَلُو مِن حُلِيّ كُنُ قَالَت (الراوية) لبد الله (') سَلَ رَسُولَ الله صلى الله وَسلم أَيُخِرَيُ عَنَى أَن أَشْقَ عليه وسلم (قالت) فأ نطاقتُ الله النبي صلى الشدَّقة ('' فَقَالَ سلى أَسَر رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم (قالت) فأ نطاقتُ الله النبي صلى الله عليه وسلم فوَجِنْتُ المرآة من الأنصار علي الباب حاجتُها مثلُ حاجتَى فَسِرُ حَجَنَى فَرَ عَلَينا بلال فقالنا (') سَلِ النبيّ صلى الله عليه وسلم أَيْخِري فَسَالَهُ فقالاً فَمْ لَها أَجْرُلُ عَنَى أَنْ أَشْقَ على زوجي وأَينام لِي في حِجْرِي فَسَالَهُ فقالاً فَمْ لَها أَجْرُلُ مَنَّ الله وَحَمْ السَّمِّ الله وَالله أَجْرُلُ الله وَعَلَيْ وَمَالٌ يَشْمِي الرَّجُلُ لِمَدَقِبَهِ فَلاَ يَعِنْ مَن فَقَالاً مَنْ الله وَعَلَيْ وَمَالًا الله وَعَلَيْ مَن الله وَالله وَلِمُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَقَالَ عَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَقَالِ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَقَالَ الله وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ |                                                                                                                       |       |         |           |
| الله صلى الله وَسلم أَيْرِي عَنَى أَن أُ أَشَى علَيكَ وَعَلَ أَنامٍ في حجر ي الله الله وَسلم الله عليه وسلم فَوَعِدتُ امراً هَ مِن الأَنصار على الله عليه وسلم فَوَعِدتُ امراً هَ مِن الأَنصار على الله الله عليه وسلم فَوَعِدتُ امراً هَ مِن الأَنصار على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       | انعمو | الجنائز |           |
| الى النبيّ على الله عليه وسلم فَوَجِدَتُ امراً الله عليه وسلم (قالت) فأ نطاقتُ الله النبيّ على الله عليه وسلم فَوَجِدَتُ امراً الله عليه وسلم أَيْجِزيُّ مِنْ الأَنصار على الله عليه وسلم أَيْجِزيُ مِنْ الله عليه وسلم أَيْجِزيُ مِنْ الله عليه وسلم أَيْجِزيُ مَنْ الله عليه وسلم أَيْجِزيُ مَنْ الله عليه وسلم أَيْجِزيُ مَنْ الله عليه وسلم أَيْجِزيُ مَنْ الله عليه وسلم أَيْجِزيُ مَنْ أَجُولُ المَّولَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ (*) أَجْرُ الصَّدَقُوا فَا يُهُ الْمَا الله وَمَ الله عَلَيْ وَمَانَ يَشْي الرَّجُلُ بِصَدَقَةِ فَلاَ يَعِدُ مَنْ الله وَمَا الله وَمَ فَلاَ حَاجَةً الله وَمَا الله وَمَ فَلاَ حَاجَةً الله وَمَا الله وَمَا الله وَمُ الله وَمُنْ الرَّجُلُ بَعْنِ الرَّجُلُ بِصَدَقَةُ مِن الله وَمُولُ الرَّجُلُ لَوْ جَنْتَ بِهَا بَالأَمْسِ لِقَبْلَتُهَا فَأَما اللهومَ فَلاَ حَاجَةً الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الْعَلَى الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله الله وَمُعَلِّ الله الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله وَمُعَلِّ الله الله وَمُعَلِّ الله الله ومُعَلِّ الله الله الله ومُعَلِّ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |       |         | المن فات  |
| الى الذي صلى الله عليه وسلم قو جدنتُ أمراً قد من الأنصار على الباب حاجتُها من أسل النبي صلى الله الله عليه وسلم قو جدنتُ أمراً قد من الأنصار على الباب حاجتُها على وسلم أيجزيُ عَنَى أَن أَشَقَ على وَوْجِي وَأَيْتَام لِي في حِجْرِي هَسَأَلُهُ قَالَ لَمْ لَهَا أَجْرَالُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الهُ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       |       |         | j         |
| مثلُ حَاجِتي فَعَرَ عَلِمَنَا بِالأَلُ فَقُلْنَا (*) سَلِ النِّي صلى الله عليه وسلم أَيْجِزِيُ عَنَى أَنْ أَفْقَ عَلَى وَجَرِي فَسَأَلُهُ فَقَالَ لَمْ لَهَا أَجْرُلَ الْحَدُلُهُ وَقَالَ لَمْ لَهَا أَجْرُلُ الْحَدُلُهُ وَقَالَ لَمْ الْمَا أَجْرُلُ الْحَدُلُهُ وَقَالَ لَمْ الْمَا أَجْرُلُ الْحَدُلُهُ وَقَالَ لَمْ اللّهُ عَلَيْ وَمَانَّ يَشِي الرّجُلُ لِمِعَدُقتِهِ فَلاَ يَجِدُ مِنْ فَلَا جَاجَةً لَمْ اللّهُ مِنْ السّبِعُ الْمَا اللّهُ مَ فَلا حَاجَةً اللّهُ عَلَيْ وَمَانَّ يَشِي الرّجُلُ لِمِعْدَقتِهِ فَلاَ حَاجَةً اللّه اللّهُ مَن السّبِعُ اللّه اللّهُ مِن اللّه عَلَيْ وَمَالُهُ اللّه اللّه الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       | F.,   |         | 4.014     |
| الركاة المستركة وَالْجُورُ السَّدَعَة (*)  الركاة المستركة وَالْجُورُ السَّدَعَة (*)  السَّرُ القرابَة وَالْجُورُ السَّدَعَة (*)  السَّرُ القرابَة وَالْجُورُ السَّدِعَة (*)  السَّرُ السَّرَ اللَّهُ الرَّجُلُ الْوَجِئْتَ بِهَا بِالْأَمْسِ لِسَلِسُهُ اللَّوْمَ فَلاَ حَلِيهُ مَن السَّلِهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن السَّلِهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن السَّلِهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن السَّلِهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن السَّلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللِهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللل |                                                                                                                       |       |         | ı         |
| الزكاة المستقدة والمستقدة (١) المرة الستدقة (١) المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة |                                                                                                                       |       |         | •         |
| تَصَدَّقُوا قَا أَبُّ يَأْتِي عَلَيْحُ وَمَانٌ يَشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَةِ فَلاَ يَعِدُ مَنَ اللَّهُمْ اللَّهُمْ فَلاَ يَعِدُ مَنَ اللَّهُمْ وَسَلِمْ اللَّهُمْ فَلاَ اللَّهُمْ فَلاَ حَلَيَةً مَنَ اللَّهُمْ وَسَلِمْ اللَّهُمْ فَلاَ اللَّهُمْ فَلاَ حَلَيْهُمْ فَلاَ اللَّهُمْ فَلاَ حَلْمَةً اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلِيهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ |                                                                                                                       |       |         |           |
| ي مَا (١) يَعُولُ الرَّجُلُ لَوْ جِثْت بِهَا بِاللَّمْسِ لَتَبِلْتُهَا فَأَمَا اليَوْمَ فَلاَ حَاجَةَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ فَلاَ حَاجَةً إِنَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِلْ اللللْلِلْ اللللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللْ الللللللْ الللللِّهُ الللللْلِلْ الللللْلِلْ الللللللللْ اللللللْلِلْ الللللللللْ الللللللللل                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       | نئاس  | الزكلة  | 1 75 d    |
| ارته المساح (۱) الرمزة الاشارة (۲) أى أناظهر لنامن طوي سهما تقف به على حقيقة أهم، المدت منفق عليه المدت منفق عليه المدت منفق عليه فقالت كل واحدة منها لطابق الافراد الآك (۲) أى أجر صلة القرابة القرارة الآك مراته فقالت كل واحدة منها لطابق الافراد الآك (۲) أى أجر صلة القرابة التي أهم الته حيث فرن الطلب الحراله القرارة التي حث علم اصلات المنافذ واجدى وم يعمر من منع وأكدى ، الحدث أخرجه سلم والنساقي وابنات المعرف من وم يعمر من منافز والكائر مان كرى عنداقتراب الساعة (۸) عدم احتياجه لابعرى ديم المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ ال | نَصَدَّقُوا فَا بُّهُ يَا تِي طَلِيمُ ۚ زَمَانَ يَشِي الرَّجَلُ بِصَدَقَتِهِ فَلاَ بَجِدُ مَن                         | أقابن |         | 16.6 7.6  |
| ارته المساح (۱) الرمزة الاشارة (۲) أى أناظهر لنامن طوي سهما تقف به على حقيقة أهم، المدت منفق عليه المدت منفق عليه المدت منفق عليه فقالت كل واحدة منها لطابق الافراد الآك (۲) أى أجر صلة القرابة القرارة الآك مراته فقالت كل واحدة منها لطابق الافراد الآك (۲) أى أجر صلة القرابة التي أهم الته حيث فرن الطلب الحراله القرارة التي حث علم اصلات المنافذ واجدى وم يعمر من منع وأكدى ، الحدث أخرجه سلم والنساقي وابنات المعرف من وم يعمر من منافز والكائر مان كرى عنداقتراب الساعة (۸) عدم احتياجه لابعرى ديم المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ ال | يَقْبُلُمُ (") يَقُولُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتَ مِمَا بِٱلأَمْسِ لِقَبِلْتُهَا فَأَمَا اليَوْمَ فَلاَ حَاجَةً            | e.    |         | K.74      |
| الحدث متفوعليه ( ) تر بدبلغجو أنهم في حناتها وكفالتها (ه) المراد فقالت كل واحدة منه المسعود زوجها ( ) تر بدبلغجو أنهم في حناتها وكفالتها (ه) المراد فقالت كل واحدة منها لبطابق الافراد الآني ( ) أئ أجر صلة القرابة التي أمراقة حدث قرن الطلب اخرا اجهاو لوجما اغتلفه النساء حلية لمن فائ ذلك أنقم وأجدى ، وم يتممر من منع وأحدى ، الحدث أخرجه سلم والنساق و إن ماجه محمر من منع وأحدى من المنافرات الساعة ( ) عدم احتياجه لا يدى ذرقة الفنى الملط المناطقة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة منافرة المنافرة ا | بي بِيَّ (٩)                                                                                                          | حارث  |         | 1 2 1 1 1 |
| (٣) أى ابن مسعو دروجها (٤) تر بعبا خجرانهم في حضائها وكفائها (٥) الراد فقالت كل واحدة منهما ليطابق الافراد الآفر (٢) أى أجر صلة القرابة الى أمرا الله بها أن توصل ، وأجر المدقة التي حث عليا سلى الله تمالى عليو سلم بنو عمن التأكيد حيث قرن الطلب اخراجها ولوجها أخدة فالنساء حلية في فان ذلك أنفع وأجدى ، وم يتمسر من منع وأكدى ، الحدث أخرجه سلم والنسائي وابن ماجه (٧) فلك الزمان يكون عنداقتراب الساعة (٨) عدم احتياجه لابعرى دتمة الفنى المل طلى القد في المعلم القروسة كافيل الواجعة لن قبل صدقة ، قصد صلى القد سلى المدتورية التعذير من التسويف الصدقة لأنه قد يكون دريمة الى عدم القابل صلى القد الى عدم القابل صلى القد الى عدم القابل سلى علم القابل العدم الله عدم القابل العدم الله عدم القابل العدم المنابق عدم القابل العدم المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق ال |                                                                                                                       |       |         | بالزد     |
| فقالت كل واحدة منهما ليطابق الافر ادالآنى ( ٢ ) أى أجر صدة القرابة الى أمراقة القرابة الى أمراقة القرابة الى أمراقة التحديد المنافعة التحديد المنافعة التحديد المنافعة التحديد المنافعة التحديد المنافعة التحديد المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة  |                                                                                                                       |       |         |           |
| حيث قرن الطلب اخراجها ولوم التحدة النساء حلية فن فان ذاك أنفع وأجدى و يوم<br>يتمسر من منع وأكدى و الحديث أخرجه مسلم والنساقي و إين ماجه<br>( ٧ ) ذلك الزمان يكون عنداقتر اب الساعة ( ٨ ) عدم احتياجه لا يعرى فقة الفض<br>الماطل عند الحاجة الماعر الماطل فقد فعل مافي وسعة كافعل الواجد لل قبل صدقته وقعد<br>صلى القتم الى علمه وسلم التعذير من التسويف الصدقة لأنه قد يكون دريمة الى عدم القابل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فقالت كل واحسة منهما ليطابق الافراد الآني (٢) أي أجر صلة القرابة التي أمرالله                                         |       |         |           |
| يمسرمن منع وأكدى ، الحدث أخر جمسلم والنسائي وابن ماجه ( ) فلك الزمان بكون عندافتراب الساعة ( ) عدم احتياجه لا يعرى ذمة الفنى الماطل عندالحاجة أماغير الماطل فقد فعد ما في وسعه كافعل الواجد لمن قبل صدفته ، قصد صفح العمل القياد في المنابس والمنابس عدم القابل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       | .     |         |           |
| ( ٧ ) ذاك الزمان بكون عنداقتراب الساعة ( ٨ ) عدم احتياج الابعر ي دتم الفني الماطل عند الحاجة الماغير الماطل فقد فعل مافي وسعة كاضل الواجد المن قبل صدقته . قصد صلى القدم الى علمه وسلم الصدير من التسو يضع الصدقة لأنه فسيكون در يعة الى عدم القابل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |       | 1       |           |
| الماطل عند الحاجة أماغير المراطل فقد فعل مافي وسعة كافعل الواجد لمن قبل صدقته . قصد<br>صلى القدتمالي عليه وسم التحدير من التسو بفي مالصدقة لأبه قد يكون در يعة الى عدم القابل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |       |         |           |
| صلى الله تعالى عليه وسلم التعذير من التسويف بالمندقة لأنه قديكون ذريعة الى عندم القابل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |       | 1       |           |
| الماإذلانم مقصو دالسدقة إلا بماد فقار باب الحوج وقد أخبر الصادق بأنه سيقع فقدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |       |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | لها إذلائم مقسو دالمدقة إلا بمساد فقار باب الحوج وقد أخسر السادق بأنه سقع ففدان                                       |       |         |           |

تُطْمُ الطُّمَامَ (١) وَتَقْرَأُ السَّلَامَ على مَنْ عرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَمْرِفْ (١) تَعَاهَدُوا القُرُ آنَ فُو ٱلَّذِي تَفْسِي بيدِهِ لَهُو ٓ أَشَدُّ تَفَصَّيًّا مِنَ الإبلِ في

تَمسَ عَبدُ الدِّينَارِ وَعَبدُ الدِّرِهُم وَعَبدُ الغَميصة (١) أنْ أَعْطَى رَضى وَانْ إِنْ يُعْطَ سَخَطَ تَمسَ وَانْتَكُس ( واذَاشيك فَلاَ انتَقَس ( الله بي لمله أَخَذَ بِمِنَانِ فرَسِهِ في سَبِيلِ اللهِ أَسْتَ رَأْسُهُ مُغْيرًا مَّ قَدَمَاهُ (") انْ كانَ في الحراسَةِ كَانَ فِي الحراسَةِ وَانْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ (<sup>(1)</sup> انْ استأَذَنِ

المصرف ولسكن المسوق لايفقد المؤاخذة على تسويفه يوم يقوم الحساب، هذا الحدث

- (١) مبيه أن رجلامأل الني صلى الله تعالى عليموسل أي الاسلام خسر أي أيُّ شعبه أفضل فقال له دالم أي هو أن تطعر الطعام . وعبر بالاطعام ليتناول سائر أنو اعدفلا يختص بالمدقة م. وفيه فضل كبير وخسير كثير ففي الخبر ان في الجنسة غرفا برى ظاهرهامن ماطنها وباطنها من ظاهرهاهي لمن ألان الكلام . وأطعر العامام . وصلى الليل والناس نيام . ( ٢ ) أى فلاتور به أحداث كبرابل الأجدر التعميم إكبار الشعار الاسلام ومراعاة لأخوة المسلم . وخص هاتين الخصلتين الذكرلسيس الحاجة الهما إذ ذاك لما كانوا فيمن الجهدوا تحماصة ولصلحة التأليف ولايحنى مافهمامن الجعوبين نوعى المكارم المالمة والبدنية ، الحدث روامساروأ بوداودوالنسائي واسماجه
- (٣) ساف الشالقول عليه في خرر بئس مالأحدكم الخ فارجع اليه . وتضيص الابل بالذكر تقلّمت الدّحكمته في حديث العاشل صاحب القسر آن الح فانظره ، والله تعالى ولىالتو فيق
- (٤) التعساله معان عند أهل الغة فهو عمني الهلاك والعثار والسقوط والانعطاط والبعد ، ولابعدهنا بن جوهر اللفظ وهذه الماني ، والحيصة كساء أسوده أعلام ، سمى ستني الدينار ومافي حكمه عسداللو صمعلى ذاك وتعمل اللل في طلبه فكا" نه أسره وعبده ( ه ) أى انه اذاعو في بما ألمُّ معاوده ذلك فيودعاء علمه والخبروات (٦) أى واذا أصب بشوكة فلاخرجت بالمنقاش (٧) طو ي كاقال الجدالسيرازي هي الحسني والخير وشجرة في الجنة . أوالجنة بالهندية . والعنان سر الجام . والأشعث منتشرالشمر ( ٨ ) الحراسة مقدّمة الجيش . والساقة مؤخرته . وفي اتحاد الشرط والجسراء دلالة على فحامة الثانى وكاله أى فهو في شأن عظيم حيث انه خامل الذكر لا مقمسه

فضاعل العرآل

| ( حوف البناء )                                                                                                                                                                 | ( 41           | ٤)             | _               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| لَمْ يُؤْذِنْ لَهُ وانْ شَفَعَ لَمْ يشْفَعْ ( <sup>()</sup><br>تَمَوَّذُوا بِأَثْنِهِ مِنْ جَهِدِ البَلاَءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الفَضَاء وَشَهَاتَة                    | داوي           | کتاب<br>الجهاد | باب<br>الحراسة  |
| الأعداء (*) تُعْتَحُ الْبَيْنُ ذَا أَنِي قَوْمٌ يَبِسُونَ فِيَتَحَالُونَ بَأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ                                                                      |                | القدر          | من تموذ بالله   |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                        |                |                | من درك التقاءاغ |
| . وَتُشْتُحُ العِرَاقُ فَيَأْتَى قَوْم يَسِنُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَن أَطَاعَهُمْ                                                                              |                | 12:            | 4               |
| وَٱلْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ أَوْ كَانُوا بَمَلُونَ<br>تَفْضُلُ صَلَاةً الجَبِيعِ صلاةً أَحَدِكُمُ وَحْدَهُ بَعْسٍ وَعِشْرِينَ جُزُأً ''                                       | سقيان بن و مير | المج           | مزارغب هزالدينا |
| وَشَجَتُم مُلَاثِكَةُ ٱلليلِ وَملاَ نُتِكَةُ النهارِ فِي صَلَاةِ النَجْرِ ثَم يقولُ أَبُو هريرَةً                                                                              |                |                |                 |
| المموقى شؤنه فأى موضع انفى له كان ف ( ١ ) أى ان طلب الاذن له في الدخول على غير متعلق دونه المددو ، وان أرادالشفاعة لمفتر في لا تعبل شفاعت لاز درائه في أعين                    |                |                |                 |
| المترفعين وهوعندالله عظيم لماجعله عليهمن ليزبالأ كناف وسلامة الفطرة والله تعالى ولي                                                                                            |                |                |                 |
| التوفيق ، الحديث أخرجه ابن ماجه<br>( ٢ ) حهد البلاء مشقة الاختبار في المعاش ، والدترك اللحاق الشيخ والوصول السه                                                                |                |                |                 |
| والمرادبالشقاء شقاءالممادلاً به هو الشقاء الحقيق أعاد نااللة تعالى منه و بر بدبالفصاء<br>المفضى لأن فضاء مجل شأنه لاسو وفيه ، وشهاته الأعداء فرحهم عاينكا القلب و ببلغمن       |                |                |                 |
| النفس أشدميلغ و الحديث متفق عليه<br>(٣) البس السوق اللين و يربد أنهر يسوقون دوابهم الى المدينة ليصماوا علمها الأهل                                                             |                |                |                 |
| ومن أطاع راحلين الى مافتيهن تلث الأهاليم الما أعجم من راواتهاور حالها . وقدوقع الأمر                                                                                           |                |                |                 |
| على وفق الخبر ( ٤ ) أى لو كاتوا يعلمون بما في المدينة التي اختار هاسما نه نختاره صلى الله تمالي عليه والأخروبة التي                                                            |                | ·              |                 |
| يستمقردونها ما يجدونه في غيرها من الخطوظ النفسية الفانية ما أعرضوا عنها وارتحاوامها<br>. في تجهيل لمن زايلها و آثر غيرها علما ، والمراديهم الخارجون منهار غية عنها أما المفارق |                | -              |                 |
| لفرض لانفارق المقصد الصحيح في شئ فليس في شئ من هدا المعنى . الحديث أخرجه<br>مسلوالنسائي                                                                                        |                |                |                 |
| مسمورنستان<br>( ه ) فيه ان أقل الجماعة اثنان لأنه جعل هذا الفضل لغيرا لواحدوماز ادعليه فهو جعاعة                                                                               |                |                |                 |

راوى كتاب باب نشل سلاة بالمسلاة النجر جامة النجر جامة النجر جامة النجر جامة النجر جامة النجر المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد المياد

فَا تَرَوَّا انْ شَنْتُمْ انَّ تُمْ آَنَ الْمَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ('' تَفَانِلُونَ النَهُود حَتَّى يَخَتِيُّ أَحَدُهُمْ وَرَاءَ الحَجَرِ فِيقُولُ يَا عَبدَ اللهِ هذَا يَهُودِيُّ وَرَاثِي فَا تَعْلَهُ (')

تَقْطَعُ اليَّهُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (١٠)

تَكُونُ الأَرْضُ يَوْمَ الفيامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً يَسْكُفُوهُمَا العِبَارُ بِيَدِهِ كَمَا يَكُفُأُ أَحَدُ ثُمُ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ نزلًا لأَهْلِ العِنَّةِ '' (قالِ) فأَتَى رَجُلُّ مَنَ البَهُودِ فَقَالَ بَارَكَ الرَّحْمُنُ عَلَيكَ بِا أَبَا القاسِمِ أَلاَ أُخْبِرُ لِثَّ بِنُزُلِ إَهْلِ

وحف الناءمن الصدد على تأويل الجزء بالدرجة (١) استسهد أبوهر برة على اجباع الملائكة في ذلك الراد عن يشسهد قرآن الفجر و بحضره مع ملائكة الليسلوملائكة النهار ، والمراد بهم الحفظة والكرام الكاتبون ، لا يحتى ما في عارة الكتاب والحديث من الابقاط والحث على الاعتباء بأمر صلاة الفجر الأن المبدفي قلك الوقت مشيع كراما ومثلق كراما فيديني أن يكون على أحسر حالي يحدث به الراحل و بوتاح النازل ، الحديث متفق عليه

- (٧) الخطاب الماصر به صلى الله تعالى عليه وسلم ، والمراد غيرهم بمن يعاصر عيسى عليه السلام لأنهم يكونون معه في قتال الهود والدّجال ، وفيه إشمار بيقاء الدين الاسلامي الى ذلك الوقت ، والظاهر من اسناد القول الى الحجر يشمر ما لحقيقة ولامانه من ذلك و يكون نطقه معجر ملاحيج امن مربح ، و بحقل أن يكون هذا بحاز اعن علم إفادة الاختباء شياً والله تعالى الحقيقة عليم ، الحديث متقى عليه
- (٣) دهب الى قضية هذا الحدث من ثبوت القطع فى ذلك القسد الجهور سلفا وخلفا وخالف فى ذلك آخرون ، والحديث من قى عليه
- ( ) أى يقلولسها نه يقدرته كالقلب أحدكم خبرته في السفر ، ثر يداخيرة التي يصنعها المسلو ويضعها في الملة الجسر والرماد الحار فانها لا تسط كالرقافة وأنما تقلب على الأبدى حتى تستوى ، والنر لما يما لقيف عند نروله ، استشكل هدا من عصل قلب الاجرام لا من حيث انسكار صنع التقتمالي وقدرته على مايشاه ، و وجهه على التشبيه بأن تكون الأرض كالخبرة في النقاء والاستواء ، مع أن الحقيقة في شهد العظائم المنوقط ، الاجرام وقع في هذه النشأة الاخرى موقع الابداع والانتقاع وموسع المنزم ( فألق عصاه فاذا هي نعبان مبين ) فق النشأة الاخرى موقع الابداع والانتزاع وموسع الغرائب والعبائب أولى ، والانتظاب في النظم الكرم على حقيقته إذا كان تضيد لالملل الاعجاز ولم يكن

| r |   |   |   |
|---|---|---|---|
| ( | ۲ | ١ | ٦ |

| (حوف التاء)                                                                                                                                                      | (111)        | _              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| العِنةِ يَوْمَ النِّيَامَةِ قِالَ بِلِي قَالَ تَكُونُ الأَرْضُ خُبُرَةً وَاحِدَةً كَمَا أَخْبِرَ                                                                 | کتاب راوی    | . اب           |
| النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم فَنظر النبي صلى الله عليه وسلم اليَّنَا ثُمَّ ضَعكَ حَتَّى                                                                           |              |                |
| بَدَتْ نَوَاجِذُهُ (١) ثمَّ قَالَ (٣) أَلاَ أُخبر كَ بادِامِهِمْ قال!دامُهُمْ بَالامْ وَنُونُ                                                                    |              |                |
| (٢) قالوا وَمَا هَذَا قَالَ ثَوْرٌ وَنُونٌ يأٌ كُلُّ مِنْ زَائِدَةٍ كَبِدِهِمَا سَبَعُونَ أَلْفًا (١)                                                            | الرقاق الم   | قبض المتالارمز |
| تَلَقُّتِ الْمَلَاثَكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِنْ كَانَ فَبَلَكُمْ قَالُوا أَعَيِلْت منَ الخَيْرِ                                                                       | fr.(3)       | ي<br>کرنې      |
| شَيْنًا قَالَ كُنْتُ آمُنُ فِتِيانِي أَنْ يُنْظِرُ وَا أَلْمُسِرَ وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ ٱلدُّوسِرِ "                                                              |              |                |
| فَتَعَاوَز اللهُ عَنْهُ (١)                                                                                                                                      | البيوع حذيفة | ٠٠<br>انظر     |
| تَلِكَ الرَّوْضَةُ الاسْلاَمُ وَذَلِكَ المَنُودُ عَمُود الاِسْلامِ وَتِلْكَ المُرْوَةُ                                                                           |              | 20-4           |
| الوُثْقَى فَأَنْتَ على الإِسْلاَم حِتَّى ثَمُوتَ ٥٠                                                                                                              | الثانب و     | 3              |
| لذ كرمبين معنى مبين . والقدرة لايتماصاها شئ والله على كل شئ فدير (١) قال ابن الأثير<br>النواجنسن الأسنان الضواحك وهي التي تبدو عندالضحك. والأكترالأشهر أنها أفصى | نسلام        | مثاقب بنسلام   |
| الأسنان . والمرادالأوللأنهما كان ببلغ في الضحك حتى تبدو أواخر أضراسه . وان                                                                                       |              |                |
| أربدبه الأواخر فالوجه فيه أنه برادمبالغة مثله في محكمين غير أن براد ظهور واجذه في                                                                                |              |                |
| الصَّحَكُ وهوأُ قيس القولين لاشتهار النواجة بأواخر الأسنات ( ٧ ) أي الهودي                                                                                       |              |                |
| (٣) بالاملقظ عبران وانسأل عنه الصحابة عليم الرضوان ولو كان عربيا لعرفوه وما                                                                                      |              |                |
| افتقروا الى تفسيره . والنون الحوت ( ٤ ) زائدة كبدهماهي القطعة المنفردة المتعلقة                                                                                  |              |                |
| بكبدهما وهي أطبيه . والسبعون الفاعفل أنهم الذين بدخاون الجنة بعير حساب                                                                                           |              | 1              |
| . أوالمراد السكتير كاهو معروف في كالرمالعرب . الحديث متفق عليه                                                                                                   |              |                |
| (٥) انظارالمسر ارجاؤه الىميسرة . والمرادبالتجاوزعن الموسرحسن التقاضي                                                                                             |              |                |
| منه . وفيرواية كنْتْأَنْظُرالموسر . وأنجاوزعنالمسر . وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                       |              | 1              |
| (٦) تجاوز الكريم عِنهجزاءوفاقا لماملته لفيره فهــــــامن غرس عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                              | '            |                |
| و ( هل جزاءالاحسان إلاالاحسان ) . ( فنأحسن فلنفسه ومن أساء فعليها ) الآبة .                                                                                      |              |                |
| الحدىث وامهمهم والزماجه                                                                                                                                          |              |                |
| (٧) الخطاب اراويه . وسبه كاروى عنــه أنه قال رأيت كا كنى فى روضة وسطها عمود                                                                                      |              |                |
| من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في الساء في أعلاه عروة فقيل في ال و فقل لا أستطيع                                                                                  |              |                |
| فأتاني منصف خادم _ فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاه فأخملت                                                                                              |              |                |
| بالعروة فقيل لى استمسك فاستيقظت وانها الني بدى ، أى والحال أن العروة لني بدى قبل                                                                                 | 1            |                |

فال فأشفقت أن تطأيحي قال وتدري ماذاك قال لاقال الخبرأي لأنه كان حسن الصوث فقد وردأنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال اقرأ أسيد فقدأ وتيتمن من اميرال داود فقه إشارة الى الباعث على استاع الملائكة لقراءته ( ٧ ) أي ولودمت على قراءتك لأصحت منظر المَاسَ البِهَالاَعْنَىٰعَهُم ، وفيهجوازروُية آحادالاُمةالملائكة . واللَّهُمالَ أُعلِمُ (٣) الحسب الشرف بالآباء والأقارب مأخوذ من الحساب لأن العرب كانوا اذا تفاخر واعدوامنا قيم وما حرآ بأثهم وقومهم وحسبوها فيعكم لن زادعه دعلى غيره ، وقيل المرادبه هناالفعال الحسنة . ووراءذلك أقوال أخرغير مرضية لمناها بالحبر ( ؛ ) أي ففر بالاقة انبدات الدبن لأن اللائق بدوى المروآت أن يكون الدين مطمح نظرهم في كل شئ لاسافها بدوم أمره و يعظم خطر ه فلدا اختار مصلى الله يعالى عليه وسلم بأبلغ وجمه وآكه ه فأمر بالظفرالذي هوغاية المبنغي ومنشى الاختيار ( ٥ ) أي لصفتا بالتراب . كناية عن الفقرفهو خبر عمني الدعاء أي افتقرت ان خالفت ماأهر تكيه وهذه كلة

تقولماالعربولار بدون حقيقها ، الحدث وامساروا بوداودوالسائي ﴿ فَصَلَ فِي الْحَلِي بِأَلَّ مِنْ وَفِ النَّاءِ ﴾ (٦) أى لأنه الداعى الى سبه وهو الامت الدالمني لتقل النفس وكدورة الحواس فالدا

( ۲۸ \_ مدابة الباري )

(414) و وليالكنة خماش التركن ولللائكةمند قراعقالة آن النكاح

| ( حرق الثاء )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (41)                        | ()                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| وَانَّ أَحَدَّ كُمُّ اذَا قَالَ هَا صَحِكَ الشَّيْطَانُ ('' التَّلْبِينَةُ مَعِمَّةٌ لِنُوَّاد ٱلْمَرِيضِ ('' تَذْهَبُ بِيَمْضِ الْحُزْنِ ('' ﴿ حزف النَّاء ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | راوي<br>أبو<br>مربرة<br>دوي | 가 가 해 K 에 가 가 하는 것 같아. | باب<br>صنةابليس<br>وجنوده<br>وجنوده |
| ثَلَاثُ لِلْمُهُ عِرِ بَنْدَ الصَّدَر (') ثَلَاثُ لِلْمُهُ عِرِ بَنْدَ الصَّدَر (') ثَلَاثٌ مِنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الاِعَانِ أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَصَّ اللّهِ مِمَّا سِوَلَهُمَا (') وَأَنْ فِيهِ اللّهِ اللّهِ فَيْهُ اللّه فَه (') وَأَنْ مِهْرَءَ أَنْ أَضْفَ الله ( ١ ) هابالقصر حَكَابة صوت المتثاب ، وصحك الشيطان منه لاستسخاره بضعادو الله ( ١ ) هابالقصر حَكَابة صوت الشار ، والله تمالي م والله تمالي م والله تمالي م والله تمالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | العلاء ين المفيرى           | التاقب                 | اقامة لما عن كك يدد فضاء نسكه       |
| ولى الارشاد  ( ۲ ) التلينة حسكا عصنع من دقيق وعسل مسميت بغلث المسبهها باللين في البياض والرقة ، والنافع من حذا الحساء ما كان وقيقان مبالا خليطانياً ، ومجمّع المنحق أى منطنة الملاسستراحة ، ورو يت بضم المم أى من منعقل المساحر ( ٣ ) أى لأن قلب الحزين يضعف المستدلاء البس على أعضائه ومعدنه لتقليل الغذاء والحساء برطها ويقو مهاويفعل ذلك أصنا الفؤاد ، الحديث أخوجه مسلم والترمذي والنسائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                        |                                     |
| (٤) المسدر رجوع المسافر من مقسده و والشارب من مو رده و بر بدطواف المسدر و يسمى طواف الوداع لأنه طواف آخر عمد المبنى ثلاث المال ترخص الاعامة فها يمكن المهامة المعامة و ما المعامة و المحدث متفق عليه متفق عليه (٥) يشيرالى قولة تعالى (قليان كان آباؤ كم وأبناؤكم) الى أن قال (أحب الميكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                        |                                     |
| من الله ورسوله وجهاد في مبدله فتر بسواحتى بأتى الله بأمره ) والمراد بالحب هنا الحب المقال المقلق الفقل الشهر وجماد فوات كان على خلاف هوى النفس كالمريض بمانى الدواء بطبعه في نفر عنه و عبل المه بمقتضى عقله في وي تناوله فاذا تأثل المرة أن الشار ولا ينهى الا بمانى بعضائه وعبل المه بقتضى المرائل الشار ولا ينهى الا بمانى بعضائه وعالم المرائل المنازلة المساولة المنازلة المساولة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة وعمر الشارع عن هله المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنا |                             |                        |                                     |
| ومقاقل الخالم أدلان هماله ولاينقص بالخفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                        | 1                                   |

طي زيد الذي ابتاعهامنه . وهو كاذب فهايقول ( ٩ ) على ذائدة . والبعدية ليست

| ( عرف الجيم )                                                                                                                                                                                          | (44.     | ')              |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------------------|
| وَمَالَ مَا وَفَيْهُ وَلَا اللَّهُ الدِّومَ أَمْمُ اللَّهُ وَمِنْ كَمَا مَنَمْتَ فَصَلْ مَا أَمْ لَمَالُ بِدَاك                                                                                        | راوي ا   | كتاب<br>الماقاة | ئ-مندأى                            |
| ثَلاثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللهُ اليَهم يومَ القيامةِ وَلاَ يُزَكِيمِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ<br>(") رَجُلُ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاهِ بالطَّرِيقِ فَنَعَهُ مِنْ أَبِي السَّلِيلِ وَرَجِلٌ بَايَعَ          |          |                 | الماحباء                           |
| رَجُلُ قَالَ لَهُ قَصْلُ مَاهُ الطَّرِينِ مُنَّهُ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ وَرَجُلُ الْبَيْعِ<br>الْمُمَا لاَ يُبَايِمُهُ الأَ لَدُنْيَافَانُ أَعْطَاهُ مِنها رَضِيَ وَانْ لَمْ يُعْلِمِ مَنها سَخْطَ (*) |          |                 | لوضواتر                            |
| وَرجلُ أَقَامَ مَسِلْمَتَهُ بِعْد المَصْرِ () فَقَالَ وَاللَّهِ أَنْذِي لاَ أَلهُ غَيْرُهُ لقد أَعْلِيتُ                                                                                               |          |                 | ة أحق با"،                         |
| بِهَا كُذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ رَجُلُ ( " ( قال ) ثمَّ قَرَّأَ انَّ الذِينَ يشتَرُونَ بِمِهْدِ اللهِ                                                                                                  |          |                 | -                                  |
| وَأُعِلَهِمْ عُنَّا مَلِيلًا ١٠٠                                                                                                                                                                       |          |                 | اتهمن منع<br>ابن السبيل<br>من الله |
| ﴿حرف الجيم ﴾                                                                                                                                                                                           |          |                 |                                    |
| جاء العقُّ وَزَهِقَ البَاطِلُ ( <sup>٧)</sup> جاءالحقُّ وَمَا يُبْدِئُ البَاطلُ وَمَالِمِيدُ ( <sup>٨)</sup>                                                                                           | ابن مسود | المنازى         | أيندكوالن                          |
| بقيد ، وخص المصر بتعظيم الاتمانيه المشرفة لاجتماع المرشكة الليل والنهارفيه ، وفيت<br>ترفع الاعمال وربما كون عقدا الجرم في ذلك الدوم خاتمة العمل ( ١ ) منع الفصل وحومان                                 |          |                 | ي ملى اقتماية                      |
| هـذا الجانىمنــفى يوم تشرئب المبإحسانه الأعناق وتتطايراليــ النفوس لهومن أشد<br>العذاب وأشق العقاب ( إن القلايظ الماس شيأو لكن الناس أنفسهم يظامون ) والله                                             |          |                 | الم الرابة ير                      |
| تمالى ولى التوفيق                                                                                                                                                                                      |          | į               | المالتنع                           |
| (٢) لايزكيم أى لا يقى عليه م أولايطهرهم من رجس الأوزارولم من الصداب<br>الماليان لا مريد المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع                |          |                 |                                    |
| ماميلغ الغاية (٣) أى بليح الامام الأعظم وعاقب معلى طاعة الله تعالى و رسوله صلى الله<br>تعالى عليه وسلموا لحال العلامة قده إلا لغير ض نفسى وعرض دنيوى ، والمراد بالرضا                                  |          |                 |                                    |
| والسخط الانهماوهوالوفاء والمسرطوعا لسلطان الموى وقهرالنفس الأمارة بالسوء                                                                                                                               |          |                 |                                    |
| ( ٤ ) مأخوذمن قامت السوق اذا نفقت والنفاق الرواج (٥) أي اعتاد اعلى حلفه الذي                                                                                                                           |          |                 |                                    |
| أ كدهبالتوحيدواللاموقد ( ٦ ) أى يستبدلون عاعاهدوا عليه اللهمن الاعان بالرسول                                                                                                                           |          |                 |                                    |
| صلى الله تعالى عليه وسلم و بما أقسمو اعليه عوضا حقير امن مناع الدنيا . أولئك لاخلاق لهم                                                                                                                |          |                 |                                    |
| في الآخرة الآبة . والله تعالى الهادي الى سواء السبيل                                                                                                                                                   |          |                 |                                    |
| ﴿ وَفَالِمِ ﴾                                                                                                                                                                                          |          |                 |                                    |
| (٧) سبه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلا بما أنه                                                                                                                    |          |                 |                                    |
| نَّهُ وَ مَانِيْسِ العِبَادة مِن دُونِ اللهُ تَعَالَى فَعَلَى بِطَعَبًا بِعُودِ فِي بِدُهُ وِ يَقُولُ ذَكَ .                                                                                           |          |                 |                                    |
| وزهوق الباطل اضمحالاه وتلاشه ( إنَّ الباطل كان زهوةًا ) ( ٨ ) أي ذهب الباطل                                                                                                                            |          |                 |                                    |
| فلمْ تبق منه بقية تبدى شيأ أو تعيده . هذا الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي                                                                                                                           | Ü.       | L               |                                    |

|                               | (۲      | Y1)        | ·<br>(موفالجيم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إب.                           | كتاب    | راوی       | جِمَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ مَاثُةَ جُزُه (١) فَأَمْسَكَ عِندَهُ تَسْمَةً وَتَسْمِينَ جُزُأً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| جسلالة<br>الرحةمالة<br>جزء.   | الادب   | أيوهريرة   | جَدَّلَ الله الرَّحَةَ عَلَيْهِ جَرَّا أَ فَاسَدُ فَاكَ الْعَرُّاءِ تَدَاعُ السَّهُ وَلَسْفِينَ جَرَّا<br>وَأَ نُولَ فِي الأَرْسُ جُزُاً وَاحِدًا <sup>(7)</sup> فَمَنْ ذَلكَ الْعَرُّءِ تَدَاعُ العَلْقُ <sup>(7)</sup> حَتَى<br>تَرْفَى الفَرَسُ حَافَرَهَا عَنْ وَلَدها خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ <sup>(7)</sup><br>جَنَّتَانِ مِنْ فَضَةً آيَنِتُهما وَمَا فِيهما. وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَمِي آينِتهما وَمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ومن دونمهاجثان                | التفسير | جدائةن قيس | فيهما (° وَما بَيْنَ النَّوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا الى رَبِّهِمْ الاَّ رِدَاهِ الكِبرِ على وَجَهِدٍ في جنة<br>وَجَهِدِ في جنة عنن<br>﴿ فَصلُ فِي الحلى من حرف الجيم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عرشالشفعة<br>المان            | الشنبة  | أنوراق     | الجَارُ أَحَقُ بِسَقَبِهِ ("                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الجنآلوب الحاأحدكمين شركك تنك | الرقاق  | این مسمود  | الجنَّةُ أَقْرَبُ الَى اَحَدِكُمُ منْ شِرَاكِ لَمَلهِ . وَالنَارُ مَثْلُ ذَلَكَ (٢٧) المرادبارحة أرها وهومتملق الارادة لاإرادة التمال لأنهاصة ذاتية قدية لانتجزأ ولاتتناهى . و برادمن هما العددالشكتير والمبالغة لاالحصر ( ٧ ) المرادأته ادخر فلقه اكثر وأعظم بملاعطاه لم في الدنيالان الآخرة أشد خطرا فكان فسطها من الرحة أوفر ( ٣ ) أى فبلك الجزء يتراحون و يتعاطفون و بيتنافرون و يتواشجون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               |         |            | ولولاه الانمكس الحال وساء الماكل ( ) خص الفرس بالذكر من دون الحيوان المألوف المنه و والا المنه و والمنه و المنه و المنه و والمنه و المنه و المنه و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و المنه و و و النمال المنه و و النمال المنه و و المنه و و و النمال المنه و و و المنه و و و النمال المنه و و و النمال المنه و و و النمال المنه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                               |         |            | ر بر ) المستويد المستوالي والمال المنوى المال المالج الوصلة و وانما كان المنوى المالج الوصلة و وانما كان ذلك أقرب لانسبب حاول جنة النعم و و دخول دار الهوان المستقدة من هو العمل وهو أقرب من تمراك النمل إذهو مجاورله والعمل سفة كاتم به و فالواجب على المرمأن مضرا لوصف و متوخى جادة السعادة وأن لا وافق الهوى فاتباعه خسران مبين و والجنة قريبة من المحسنين و والمجتنفة ويستمين المحسنين و والمجتنفة ويستمين المحسنين و والمجتنفة ويستمين المحسنين و المجتنفة والمحتنفة والمح |

| (حرف االحاء)                                                                         | ( 44.       | ۲)     |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------------------|
| ﴿ حرف الماء ﴾                                                                        | راوي        | کتاب   | باب                      |
| حُعِبَتِ النَّارُ بِٱلشَّهُوَاتِ. وَحُعِبَتِ العِنَّةُ بِٱلْمَكَارِ مِ (١)           | أبوهروة     | الركاق | حجبتالثار                |
| حُمْيًى عَنهَا (*) أَرَأَيْتِ لوْ كَانَ عَلَى أُمْكِ دَيْنُ ٱكُنْتِ قاضيَتَهُ        | 2,0         |        | بالشهوات                 |
| انْضُوا اللهُ فَاقَدُهُ أَحَقُ بِالْوَفَاءِ (*).                                     | این<br>مباس | المج   | . الحجوالندر<br>علىالميت |
| حُرَّ مَ مَا يَيْنَ لَا بَيِي ٱلمدينةِ على لساني (١)                                 | الوهرية با  |        | حى الميت<br>حرم المدينة  |
| حَقُّ على اللهِ أَنْ لاَ يَرْتَهَمَ شَيْءٌ مَنَ الدُّنيَا الاَّ وَضَمَهُ (*)         | آنس<br>أنس  | الجهاد | # ·                      |
| ﴿ -رف الحاء ﴾                                                                        |             |        | نهمل ا                   |
| (١) أى جعلت الشهوات التي حظرها الشارع حجاباً للنار فن هتك الحجاب ومزَّق              |             |        | مل اله تالم طيه وساء     |
| ومته ارتكاب تلك لمو بقات كان ذلك سبالا صعلائها وذوق عداب الحريق، والمكاره            |             | 1      | 1,0                      |
| هيماأمرت الشرعةبه أحربتكاف كالأمور التعبدية أوأمر إرشاد كالعفو والخلم                |             | 1      |                          |
| والاحسان الى المسى، والسبر بأنواعه وغسر ذلك بما يقف دون عايدة فإ المتبع . وأطلق      |             |        |                          |
| علىهامكاره لمشقنهاعلى العامل وصعو بنهاعليه . وهذامن جوامع كله صلى الله تعالى عليه    |             | 1      |                          |
| وسلم وعاو بالاغة في التعدر من تلك الفوائل وان جصت الها النفوس الأمار مبالسوء .       |             |        |                          |
| والحض على الطاعات وان كرهم النفوس التي ترناح القعود عنها ، أما النفوس الراضية        |             | - 1    |                          |
| العالية فارتباحها وكلفها بشكاليف ولى الثوفيق . الحديث متفق عليه                      |             |        |                          |
| ( ٢ ) سببه أن امر أمن جهيئة جاءت اليه صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت ان أشي الدرت    |             |        |                          |
| أن تحج فالمعج حتى مات أفج عنها فقال الخبر وفي إرشاد الى وجوب فضاء ذلك الحق           |             | 1      |                          |
| واكن هل ذاك اذا أوصى أومطنقافيه كلام ليس هذا، وضع إبراده (٣) أي افسواحة              |             | 1      |                          |
| جلشأنه فالله أحق بالوفاء من غيره ، وفيه أن حق الله تعالى مقدّم على حق الآدى وهو أحد  |             | - 1    |                          |
| أقوالتنظر في غيرهذا الوجيز . الحديث أخرجه النسائي                                    | - 1         |        |                          |
| (٤) اللابةهي الحرَّة أي الأرض ذات الحجارة السود ، والمدينة بين وتين عظمتين           | 1           |        |                          |
| إحداهماشرقية والأخرىغربية . ابتدأ تحريمالمدينة في عهده صلى الله تعالى عليه وسلم      |             |        |                          |
| لأنهالم تكن محرَّمة من قب ل كمكة بل حرَّمها جل شأنه على لسانه . أى انه لا تنهك ومنها |             |        |                          |
| ولايصاد صيدها ولايعند شجرها ولا يحدث فها حدث عالف للكتاب والسنة . والله              |             | - 1    |                          |
| تعالىولىالتوفيق                                                                      |             |        |                          |
| (٥) سببة أنه كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نافة تسمى العضباء لاتسبق فحاء أعرابي |             |        |                          |
| على قعود فسبقها فشق ذالت على المسامين فقال صلى الله تعالى عليه وسلم الحديث أي ان وضع |             | 1      |                          |
| ماارتفع فى الدنياأ مر ثابت الوقوع محقق الوجود لا يخاف عنه ولامر بة فيموان طال الأمد  |             |        |                          |
| وعظم الشأن و منع الشأو في فلك م بدلك شهدت أسفار التواريخ وحكيه العيان لأن بلوغ       | - 1         |        |                          |

|                                | (4      | 44)      | ( وق الحاء )                                                                                 |
|--------------------------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| إب                             | كتاب    | راوي     | حَنَّ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ أَنْ يَنْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبَةِ آيامٍ يَوْمًا يَنْسِلُ فِيهِ      |
| هل على من<br>يشهدا لجسة<br>غسل | الجمة   | أبوهريرة | رأسة وَجَسَدَهُ (١)                                                                          |
| غسل                            |         | *        | حَوْضِ مَسْيرَةُ شَهَرٍ (٢) ماوُّهُ أَيْيَضُ مِنَ اللَّذِنِ (١) وَرَبُّحُهُ أَطْبُ           |
| فالحوش                         | الرقاق  | اين عمر  | منَ الْمِسكُ وَكَيْزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءُ () من شَرِبَ مِنهُ فلاَ يَظَمَّأُ آ بَدًا () |
|                                |         |          | . ﴿ فصلُ في المحلى من حرف الحاء ﴾                                                            |
| الحربندمة.                     | البهاد  | جاير     | الحَرْبُ خَادْعَةُ (١)                                                                       |
| يحتى الله                      | .البيوع | أومرع    | الحَلَفُ مَنْفَقَةٌ لِلسَّلْمَةِ مَمْحَقَةٌ لِلبَّرَكَةِ (٧)                                 |
| فالراويرا                      |         | 197      | الفاية منذر بالتراجع * وعندالتناهى يقصر المنطاول * فسيمان من بيده الملك يوفع                 |
| 3                              |         |          | و منفض وهوعلی کل شی قد بر                                                                    |
| 10                             |         |          | (١) الحق الواجب وقد حكى الوجوب عن بعض الصحابة و بعقال أهل الظاهر ودهب                        |
|                                |         | 1        | جهور العاماء منالسلف والخلفوفقهاءالأمصار الىالاستصباب أىفهوكالواجبفي                         |
|                                |         |          | التأكيدلافي الحكم لوجود الصارف وهوقوله صلى الله تعالى عليه وسلم من وصأوم الجمة               |
|                                |         |          | فهاونعمت ومن اغتسل فالعسل أفضل واه الترمذي وحسنه وانظر ماأطال به الحافظ في                   |
|                                |         |          | الفتم والشوكاني في نيل الأوطار تر الدليل والتعليل ، الحديث رواهمهم والنسائي                  |
|                                |         | 1        | (٢) أىمابين ارجائهمسيرة شهر ، وليس المراد تقدير الحقيقة بل فال عبارة عن                      |
|                                |         |          | ا ثنائياً كنافه . وتباعدأطرافه (٣) فيه حجة الكوفيين على اجازة أفعل التفضيل من                |
|                                |         | İ        | اللون وفيـ مخلاف البصريين وانظره في موضعه (٤) أى في الكثرة والاشراق                          |
|                                | ı       |          | (٥) أى لا يظمأ ظمأ مؤلما بل ظمأ اشهاء و إلالم يكن لشرب ماء الجنف أندَّة ، الحديث             |
|                                | ı       |          | استفقعليه                                                                                    |
|                                |         |          | 🙀 فصل في المحلى بأل من حرف الحاء 🇨                                                           |
|                                |         |          | (٦) فيسه لغات وقدروى بهن جيعا وأفسحها فنج الخامسع سكون الدال . أى تنقضى                      |
|                                | ¥ .     |          | عدعة . واخدع إطهار أمرواضار خلافه وداك سأتغ في الحروب لأنه من الستني الجائز                  |
|                                |         |          | الخصوص من المحسرم الاأن يكون في منقض عهد أوأمان فليس بالجائز و الحديث                        |
|                                | 1       |          | منفىعلىه                                                                                     |
|                                |         |          | (٧) الحلف بمنى العين . وأول بالمصل التطابق بين طرفي الجله في المتأنيث، والحق                 |
|                                | 1       |          | المحو والابطال . أى اليمين السكاذبة سبب لنفاق البضاعة ورثواجها والكنها ماحية للبركة .        |
|                                |         |          | فالأموال المكتسبة من البيوع المشفوعة مالأعان الكادمة وان كانت فامية في مادي النظر            |
|                                |         |          | فأمرالبركة فبافى حيزالمدم . وهذا الحديث أخرجه سنروأ بوداودوالنسائى                           |

| _  | (۱۵۰۱)                                                                                                                                                                                                | (11:                |         |                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------------------|
| Ì  | الصَّمَدُ للهِ رَبِّ المَالَمَينَ هِيَ السَّبْحُ المَانِي والقُرْآلُ المَطْيِمُ الَّذِي                                                                                                               | راوی                | کاب     | إب                  |
|    | أُوتِينَ ١٠٠)                                                                                                                                                                                         | ابوسىيد<br>ابنالىلى | التغسير | جاءق فاتحة<br>مكتاب |
|    | الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَمَنَّم فأبر دوها بالْمَاء (٢)                                                                                                                                                 | عائشة               | بدالثار | ماجامل              |
|    | الحلالُ بَيِّنُ وَالحَرَامِ بِيِّنُ وَبِيْنُهِمَا أَمُورُ مُشْتَبِهُ ﴿ فَمَنْ تَرَكُ مَاشُيَّةٍ                                                                                                       |                     |         | تقالتاروا           |
| 31 | عليهِ منَ الإثم كَانَ لما أستَبَان أَثْرَكَ (*) وَمَنْ اجْنَرَا عَلَى مَايَشُكُ فِيهِ مِنَ                                                                                                            |                     |         | 136                 |
|    | الإِنْم أَوْشَكَ أَنْ يُوافِعَ مَا أَسْتَبَانَ وَالْمَامِي حِينَى اللهِ (" مَنْ يَرْ نَعْ حَوْلَ                                                                                                      | _                   |         | _                   |
| ı  | العِمَى يُوشِكُ أَنْ يُولَهِمَهُ (١)                                                                                                                                                                  | سادين               | البيوع  | للال ين وا          |
|    | (١) السبع الثانى هى المسار اليها بقوله تعالى (ولقد آتيناك سيعامن المثانى والقرآن<br>العظيم) مهيت بذلك لأنها سبع آيات ، ومن في الأية الكرية المبيات لاللتبعيض فلا                                      | *                   |         | 1 5 5 T             |
|    | إشكال بين النظم السكريم والحديث ، والمثاني جع مثني وهو امامن التثنية أى التسكرير                                                                                                                      |                     |         | む                   |
|    | لأنهاتنى في أوقات المسلاة وغم وهافهي تكرر على مرور الأوقات فلاتهجر وندرس فلا<br>تندرس ، أومن النناء لاشنا لهاعلى ماهو ثناء على الله جل شأنه عاهواً هلهمن صفائه المغلمي                                |                     |         |                     |
|    | وأسهائه الحسني . والقرآن اسم يقع على الجزء كما يقع على السكل بدل عليه قوله تعالى ( بمما                                                                                                               |                     |         | -                   |
|    | أوحينااليك هذا القرآن ) بر ينسورة وسف عليه السلام ، والمرادهذا الأول لمطابقته<br>للواقع لأنه صلى القامال عليه وسلم لم يكن إذ ذاك قدأوني القرآن كله هـ ادوني الخديث                                    |                     |         |                     |
|    | دليل لن يرى أن السملة ليست ما يقمن أم الكتاب والقسمانه أعلم . وأخرجه أو داود                                                                                                                          |                     |         |                     |
| ١  | والنسائي وابن ملجه<br>( ۲ ) أى ان الحبى ناشئة من وهج جهنم واتقادها فاذا نرلت بكم وحلت بأبدا نكم فأطفؤها                                                                                               |                     |         |                     |
|    | بالماءكاتطفأ النارالتي هي المنشألما بيهمامن الشبه . والخطاب عام لكل مصاب بهافي أي                                                                                                                     |                     |         |                     |
| ١  | اقليم و يحقل النصيص بأهل المواقع الحارة ، الحديث أخرجه مسلم والنسائي<br>( ٣ ) أى على فريق من الناس بدليل الحسديث النالي من أنه لا يعلمها كثير من الناس                                                |                     |         |                     |
| ١  | لأنها في الواقع كذلك كيف وهو صلى الله تعالى عليه ولم مافار ق الحياة الدنياحتى ترك أمّنه<br>على شرعة واضحة عام كم فينامن الكتاب المبين والسنة المربحة الشهات (ع) أعمن                                  |                     |         |                     |
| ı  | على مرعه واصحه به ر معمل من المعالب الميان والمستحة المرتجه المرتجه المرتجه المرتجه المرتجه المرتبة المرتبة ا<br>تباعد ها شبه عليه من أجل اتفاء الاثم كان هما استبان أبعد ( ٥ ) الجي هو الشيء المجرأى |                     |         |                     |
|    | المحظورفهومن اطلاق المصدرعلى اسم المفعول ( ٣ ) الرتم هوأن تأكل وتشرب مائشا.<br>فى خصب وسعة . يريدأن من توسع فى تناول ماحول الحي يقرب أن يقوفيه . فينبني للرء                                          |                     |         |                     |
|    | اجتناب مااشتبه عليه لأنهان كان في الواقع حرامافق مرى من تبعته وفي قلبمن الحرام                                                                                                                        |                     |         |                     |
|    | فان4أترافي وان كان حلالافيو جرعلي تركم بنا القصدالجيل ومن ترخص لنفسه ندم<br>ومن الفضائل حرم ، والقدمالي الهادي الي سواء السبيل                                                                        |                     |         |                     |
| 1  | ران المعان رم ازاد على المحلى المحلي المحلي                                                                                                                                                           |                     |         |                     |

الاعان الماء الماء الماء الماء

الَحَلَّلُ بَيْنَ والحَرَّمُ بَيْنٌ وَيَعْنَهُما أُمُورٌ مُشَبَّاتُ لاَ يَعْلَمَا كَثِيرٌ مِنَ الناسِ فَمَنِ أَخِّى الشَّبَاتِ فَقَدِ السَّبَرَأَ لِعَرْضَهِ وَدِينَةٍ (' وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبَاتِ كَرَاع يَرْحَى حُول الْحَمَى يُوشِكُ أَنْ يُولِقِيهُ '' اللّا أَنْ لِلكُنِّ مَلِك حِبَى اللهِ مَعَارِمُهُ أَلَا وَانَّ فِي الْجَسَدِ مَضْفَةً اذَا صَلَحَ طَلَح الْجَسَدُ كُلُهُ وَاذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُهُ أَلَا وَمَى اللّهَ مَا اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

# الْعَيَاهِ لاَ يأْ تِي الاّ عِنَدِ (١)

(۱) أى فن تع فى عن السهات فقد تو غى البراءة أى الذاه تلمر ضمن الطعن وادنه من النقص (۲) شبه المسكف بالراء ، والنفس البعية بالأنعام ، والشهات باحول الحمى ، والنفس البعية بالأنعام ، والشهات باحول الحمى ، والعالم بالمحتوق على المقابع لى كار بها على صلح الأعناء فإن كن كن الشهات وتعرض المقدانها وقع في الحرام الوصلح الأعناء بالمحالمة بالأنه المرحاوالمسيطر علها فا والمعلم بعلى الحكم وهو أشرف الى الانسان إدعام مدار المعلم ومتبواً المقل كاتفافر تعلم المالكة ومؤى العمل الموسولة المقل كاتفافر تعلم المالكة ومؤى العمل المعلم ومتبواً المقل كاتفافر تعلم المالكة ومبط الالهام ومورد الأسرار ومسه والمارف وغيرة الشمن الحسن المالية عالمات المالكة والمالكة ومبط الالهام ومورد الأسرار ومسه والمارف وغيرة الشمن الماسية عالمات المالكة ومالكة المالكة ومن المالية والمالكة المناسبة عالمات المالية والمالكة المالكة والمالكة 
(٤) أى لأنه الخلق الفرد الذي يعيم ل صاحب الآداب و ينفر به عن المثالب والشهوات البهية ، و يغيض روح الاعتدال على سركاته وسكناته ، هذا هوا خلق الذي بنص بصاحبه لمجاراة أد باب الرفعة ، و يتمانى به عن موالما المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة الم

( ۲۹ - حدایة الباری )

| (عرف الحاء)                                                                                          | ( 44,   | 1)            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------------|
| ﴿حرف الخاء﴾                                                                                          | راوي    | كتاب          | باب                |
| خالِتُوا الشُركِينَ وَفِرُوا اللِّحَى (١) وَأَحْفُوا الشُّورِبَ (١)                                  | ابن عمر | اللباس        | تقليم الاظفار      |
| خُذُوا مِنَ المَمَلُ مَاتُطْيِقُونَ (١) فَانَّ اللهَ لاَ عَلَ حَتَّى عَلُوا (١)                      | مائشة   | الصوم         | صومشبان            |
| خُذِي أَنْتِ وَ بُنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِٱلْمَرُوفِ (٠٠)                                              |         | اليوع         | من أجرى<br>الدا    |
| خُمُّقَ عَلَى دَاوُدُ القُرْآنُ (' فَكَانَ يأْمُرُ بِدَوَاتِهِ فَتُسْرَجُ فَيَقَرُأُ القُرْآنَ       |         |               | الخ                |
| قَبْلَ أَنْ تُسْرَجَ دوابُّهُ وَلاَ يأْ كُلُ الأ منْ عَمِلِ يَدِهِ (٧)                               | أيوهروا | أعادبثالانياء | وقدآونا            |
| خَلَقَ اللهُ آدَمَ وَطُولُهُ سِنُّونَ ذِراعًا ثُمَّ قَالَ ٱ ذَهَبْ فَسَلِّم على أُولَئك              | **      | 3             | ولقمآ يثاداود زبور |
| مِنَ اللَّائِكَةِ فا سَتَمعَ مَا يُحَيُّونكَ . غَيِّتُكَ وَغَيَّةُ ذُرِّ يِّنِك (٥) فقالَ السَّلَامُ |         |               | 2                  |
| ﴿ -وفاعًاه ﴾                                                                                         |         |               |                    |
| (١) أى اتر كوها حتى توفر ولكن الإلى حالة يستخرمها بل الى قدر ما فر دعنه صلى الله                     |         |               |                    |
| تمالى عليه وسلم ( ٧ ) وقع خلاف في المراد بالاحفاء ففيل الاستقصاء والاستئصال كاعو                     |         |               |                    |
| معناه في كتب اللغة . وقيل القص حتى يبدو طرف الشغة ، ووراءهذا الاجال تفصيل                            |         |               |                    |
| ينظر في نيل الأوطار مع الدليل و الحديث متفق عليه                                                     |         |               |                    |
| (٣) أي مانسع قدر تكوالداومة عليه لأن الاقتصاد في العبادة أعون على المثابرة عليها                     |         |               |                    |
| والتعمق فهايؤد كالى السأسمة المفضية الى هبعرا لعسمل ( ٤ ) أي نذروا العسمل ملألا                      |         |               |                    |
| والملاعال عليه تعالى فالمراد لازمه وهوترك الجزاء وعبر بهمشا كلة لمابعده كقواه تعالى                  |         |               |                    |
| ( وجزاءسينة سينة مثلها ) وقوله سعانه ( فين اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى                     |         |               |                    |
| عُليكم ) وهذابابواسع في العربية كثير في القرآن . الحديث مثفق عليه                                    |         |               |                    |
| ( ٥ ) سببة أن هندا تمعاوية قالت ارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان أباسفيات                      |         |               |                    |
| _ زوجها رجل شحير فهل على جناحان آجنسن ماله سر ا فقال الخبرأى تناول مافي                              |         |               |                    |
| كفايتك وما يكفل شؤن من يعول بق رماعرف بالمادة وجرى به التسامح بين الناس                              |         |               |                    |
| بدون اسراني . وهـنــا افتاءلاحكم لعـــــماستيفاءشر وطهلأن القضية كانتبكة وأبو                        |         |               |                    |
| سفيان حاضر بها فلاينهض دليلاعلي جواز الحكم على الفائب ، وهذا الحديث متفق عليه                        |         |               |                    |
| ( ٦ ) قبل المراديه المصدر أى القراءة . وقيل الزبور . وقرآن كل نبي كتابه الذي                         |         |               |                    |
| أوحى اليه (٧) أىمن عن ما كان يعمله ، ألان القادر سحانه أو الحديد فكان يعمل                           |         |               |                    |
| السابغات ويسمها ولاياً كل إلامن عنهامعما كان فيممن الملك الوارف وسعة السلطان .                       |         |               |                    |
| والله تعالى ولى التوفيق                                                                              |         |               |                    |
| ( ٨ ) أى فانها تعينك وتعية ذريتك المؤمنة بن والتعية السلام قال تعالى ( تعينهم                        |         |               |                    |

ي وافقال وباء الدلاتة الخ

علَيكُمْ . فَقَالِوا السَّلَامُ عَلَيكَ وَرَحْمَةُ اللهِ . فَزَلَدُوهُ وَرَحْمَةُ اللهِ (\*) فَكُلُّ مِنْ مَنْ يَلَمُولُ الْحَلَّقُ بِنَعُسُ حَتَى الآنَ (\*) خَلَقَ اللهِ عَلَى اللهِ الْحَلَّقُ بِنَعُسُ حَتَى الآنَ (\*) خَلَقَ اللهُ النَّحْلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

يوم القونه سلام و وتعييم فيهاسلام ) ( ۱ ) لهذا واقوله تعالى ( واذاحييم بصية فيوا بأحسن سها ) ندبت الزيادة ( ۲ ) أى لأن كل قرن كانت نشأته في الطول أفصر مر الفرن الذي قبله حتى انتهى القصر الى خير أتنة أخر جت المناس ، وانظر أسمار التفسير كفاتيج الفيد الملامام الراذى و روح المعالى الفاضل الأكومي عند قوله تعالى ( و زادكم في الحلق بسطة ) ترى شاهد هذا الحديث ، متفق عليه

(٣) الغراغ من الشيء الما مبدالشغاره ، والقادر تعالى الا يد غله شأن عن شأن فرد عن احسمنيه وهوالشغل واربده الآخر وهوالا عام ، وقيل الرح عدق أن يكون على المقيمة الأهراض بحوز أن تجسم وتستكير ادادة من هو على كل شي قد ير ، و يحدق أن يكون فالأمن ضر وب المجاز ، والمراد تعليم شأنها وفضل واصلها والمحقو معدة الازار وهوا لموضع الذي يستجراره على عادة العرب الأهار عن ما المحتجر الن يأخ في فيل على الازار نفسه لعلاقة الجاورة وسي أنه لما كان من عادة المسجر أن يأخ في فيل يطلق على الازار نفسه لعلاقة الجاورة وسي أنه لما كان عادة المسجر أن يأخ في فيل لا يستجر الن المطلوب أن يحر سعو يدود عنما يؤذيه كا يحرس ما تعدي إذا ره و يدود عنما يؤذيه كا يحرس ما تعدي إذا ره و يدود عند قاله لا صق به لا ينقل عند المستجر الشياب المناطب في حطابه عالي الما المناطب في المناسب المناسب المناسب المناسبة علم المناسبة المناسبة من المناسبة علم المناسبة المناسبة علم المناسبة المناسبة والمناسبة علم والمنادار وابة الثانية بيان رضه مناقادت الرواية الأولى وقفة ، الحديث أخرجه والمناسبة على والنساق هدي المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة والنساق هديث أخرجه مسئو والنساق.

| (حوق اعله)                                                                                                                                                                           | ( 44.   | ۸)              |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------------------|
| خَمْسُ منَ الدَّوَابِ كُلُهُنَّ فَاستُ (١) يُتَمَلَّنَ في الحَرَم (١) النُواب                                                                                                        | راوی    | کاب             | باب                        |
| وَالدِدَأَةُ وَالمَقْرَبُ وَالْمَأْرَةُ وَالْكَلْبُ المَقُورُ                                                                                                                        | وأثشة   | المج            | مايقتل المحرم<br>من الدواب |
| خَيْرُ النَّاسِ فَرْنِي (1) ثمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُ م ثمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُ م ثمَّ يَجِي ﴿                                                                                       |         |                 | .5-0                       |
| أَقْوَلُمْ تَسَنِيقُ شَهَادَةُأُ حَلَيهُمْ يَمِينَهُ وَعِينَهُ شَهَادَتُهُ (1)                                                                                                       | ابزمسود | الشهادات        | لاېئىدىكى<br>ئېادةجور      |
| خَيرُ كُمْ مَنْ تَمَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ (*)                                                                                                                                 | منمأن   | فشائل القرآن    | الخ<br>المجار              |
| (١) المددلامفهوم له بل كل مافي معنى هذه الجمس مشارك للمافي الحكم ، والفسوق                                                                                                           |         | <sub>آ</sub> ين | خيزكإمن تطم القرآ ا        |
| فى الأصل الحروج عن الشيمومنه ( ففسق عن أمرربه ) أى خرج عن جادنه ومرق من<br>طاعته . وهـند كله المنمع في أشعار الجاهلة ولأحادثهم وانمانك مسمها العرب بعد                               |         |                 | edha                       |
| نز ول القدر آن . وانما معيت هـ أنه الدواب فواسق لخبثها وخروجها عن الانتفاع ما .                                                                                                      |         |                 |                            |
| وعبر بالافرادولم يقل فواسس قلأن كلة كل حكمها الافرادوالتذكير وأن ممناها بحسب<br>ماتضاف السه فان كانت مضافة الى منكر وجب مراجاة معناها فانطك جاءالفهر مفردا                           |         |                 |                            |
| مذكرا في نعو ( وكل ثين ضاوه في الزبر ) أومفسر دامؤنثا في قولة تعالى ( كل نفس عا                                                                                                      |         |                 |                            |
| كسسر هينة ) وان كانت مضافة الى معرفة كهنا في فيجوز مراعة لفظها ومراعاة<br>مضاعات كليم قائم أوقا مون وقدا جفعاني فوله سهانه (ان كل من في السعوات والأرض                               |         |                 |                            |
| إلا آنى الرَّحن عبدا . لقدأ حساهم وعدّم عدّا ، وكلهم آنيه بوم القيامة فردا) وانظر<br>تفسيل الموضوع في أسفار العربية ان شدّت ( ٧ ) أى فني الحل أولى ، الحدث                           |         | į               |                            |
| م <i>تقىء</i> ليە                                                                                                                                                                    | -       |                 |                            |
| (٣) هـلذك التفسل بالنسبة الي الجيم أوالي المجوع موضوع عث والي الأول                                                                                                                  |         |                 |                            |
| دهب الجهوركا في نيل الأوطار وفي كلام يلفت النظر فاغتمه ( ٤ ) أي يرقبون<br>شهادته بالحلف ، فتارة محلفون قب لأداء الشهادة ، وطور ايعكسون لقلة مبالاتهم                                 |         |                 |                            |
| الدِّن وهـ أما اخبار عن عب وقع فلاحول ولاقورَّه إلابالله العلى العظم ، الحـ دبث                                                                                                      |         | į               |                            |
| متفق عليه<br>( ٥ ) لايقال يازم على هذا أن يكون المقرئ أفضل من الفقيد لأن المحاطبين بذلك كاتوا                                                                                        |         |                 |                            |
| فقهاءالنفوسلأنهم كانوا أهل السان فكانوا بمكم السليقة أكثر دراية لمعانى القرآن بمن                                                                                                    |         |                 |                            |
| بمده بالاكتساب فكان الفقه لم سجة فن كان شلهم في هذا الشأن شاركهم في هذا المشأن شاركهم في هذا ا<br>الحكم لامن كان قارثاً أومقر تاعمنا لا يفهم معنى ما يقرؤه أو يقرئه هذا وتقدّ مالنسب |         |                 |                            |
| خير بأسن جع بإن فضيلتي المعلم والتعليم في حبر إن أصلكم من تعلم القرآن وعلمه فراجعه                                                                                                   |         |                 |                            |
| والله تعالى ولى التوفيق                                                                                                                                                              |         | ı               |                            |

الانساء 26 31

خِيرٌ نِسَانُهَا مَرْيمُ أَبْنَةُ عَمْرَانَ (١) وَخَيرُ نَسَالُهَا خَدَيجَةُ (١) ﴿ فصل في المحل من حرف الخاء ﴾

النَّاوَنُ ٱللَّهِ إِلَّا مِينُ الَّذِي يُنفذُ وَرُعا قالَ يُعطى مَا أَمْرَ بِ كَاملا مُوَفَّزًا طَيْباً بِهِ تَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ الىالذِي أُمرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ ٱلمُتُصدِّ قِينَ (\*) الخَالَةُ عَنْزَلَهِ الأَمِّ (1)

الغَيْلُ لِرجُلِ أَجْرٌ وَلرجُلِ سِنْرٌ وَعلى رَجُلِ وزْرٌ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ ۖ فرَجُلُ رَبَطِهَا في سَدِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَ لِهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتْ

(١) أى خبرنساء عالمهافى زماتها لماخصها تعالى عالم دونه أحدامن النساء ، طهرها واصطفاهاعلى نساء العالمان ء وكلهار و جالقدس ونفترفى درعهاولم تكنها الأحدس النساء وصدَّف تكايات مها وكتبه وكانت من القانتين (٧) أي لانها آمنت احين كفر به القوم . وصدَّفته حان صدَّعنه المستكر ون . وحادثه صلى الله تعالى علم وسلم عالها حين على والباخاون . فسرة ما الى الاسلام وتأثيرها في وقت أن كان غربا وموازرتها ونصرتها وقيامها فيالذين الة تعالى بنفسها ونفيسها لم تشاركها فبسه أحسسن أتَّهات المؤمنان ، ففازت أناكو به حازت التفضيل على النساء ، و يستثني من هالما العموم بضعه صلى القبعالى عليه وسرفاتها أضل م يرشد اليممار وامسر أتعقال لحاصلي اللة تعالى عليه وسل أما ترضين أن تكوني سلة نساء المؤمنين . وفي رواية لأحد أفضل نساء أهل الجنة ، فاذا فضلت علميّ في خيردار فلأن تكون خيرامنهن في الدار الأولى الطريق الأولى ، الحديث ر والمسلم والترمذي والنسائي

## ﴿ فَسَلُ فِي الْحَلِّي اللَّهِ مِن حَرْفِ الْحَاءِ ﴾

 (٣) أى وان اختلف أجرهما كما وكيفا فهو نحو قولم في المبالغة الفلم أحد اللسانين . النسو دالمتقدّمة معترة في غابة هذا الشأن فلاستمر رعانها . فعدا خازن كونه مسامالأن الكافر لانبة ، و تكونه أمينا لأن الخائن مأزور غير مأجور ، ورتب أجره على أداء المأمور فكالملاموفرا لئلا تكون من الخميرين ، ويكونه طبية منفسه لثلاث مالنية فصرمالمثو بةوالأجر ، وهذا الحديث أخرجهمسا وأبوداودوالنسائي

( ٤ ) أى في استعقاق الحداثة عند فقدات الأولانها تقرب منها في الحنو والشفقة والاهتداءالىما بهصلاح الحتمن وقواماً من مستجدا من يرى تقديم الخالة على غيرها عندوفاه الأمرواه معن التشبيه والاكان لغوا والموضوع خلافي ينظر في موضعه . الحدث ستفق عليه

| (10,5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (111     | 1      | ,                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------|
| في طِيلُها ذلك مَنَ المَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٍ ('' وَلَوْ أَنَّهُ ا نَقَطَعَ طَيلُهَا فَالْسَنَةِ ثَدَوَا أَنَّ الْمَرْجَ أَوْ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ وَالْرَوَالُهَا حَسَنَاتِ لَهُ '' وَلَوْ أَلَّهُمَا وَأَرْوَالُهَا حَسَنَاتِ لَهُ '' وَلَوْ أَلَّهُ اللَّهَ مَلَ كَانَ ذَلك حَسَنَاتِ لَهُ فَهَى أَلَّهُ هَا مَنْ مَنْ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا لَذَلِكَ أَجِرٌ . وَرَجُلُ رَبَطُها نَعْنِيا وَنَعَقْما مُ لَمْ يَشْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِها لَذَلكَ أَجِرٌ . وَرَجُلُ رَبَطُها فَخِراً وَرِيلها فَخِراً وَرِيلاً وَنُولاً لِللَّهِ فَلِي رَقَابِها لَهُ فَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي وَسَلَمَ وَلَوْلاً وَسُعُل رَسُولُ اللهِ صَلْ اللهُ عَلِيهِ وسلم عَنْ اللهُ عَلَى مَا أَنْزِلَ عَلَى فِيها شَيْءُ اللّه هذهِ الآبَةُ الجَامِمَةُ اللهَادُّةُ '' فَمَنْ يَمِلُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَمُنْ يَمِلُ مَنْعَالَ ذَرِّ وَشِراً بِرَا اللّهِ عِلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ | أبومرروة | ا كتاب | باب<br>ارب الناس<br>رسق الدواب<br>رزالانبار |
| وا ألعنم (٥) المرج الأرض الواسعة ذات نبات كثير تمرح فها الدواب أى تعلى تسرح عقلطة كيف المرج الأرض الواسعة ذات نبات كثير تمرح فها الدواب أى تعلى تسرح عقلطة في بدا لفرسليد و ولطيل المحرا لجبل الطويل يشد أحد طرف في وتدوالطرف الآخر و في النواء المداوة و والشرف الشوط أوضو ميل (٣) استديمين عدت عمر حونشاط و والشرف الشوط أوضو ميل (٣) في مدليل لمن يرى فها الزيام أهل أن النواء المداوة و فرعاوار شاد فقر تهاوعه ها و وعيدها الى أن أى عمل يصدره المرء وان بلغ الغابة في الفلة والمنافذ و يعاين جزاءه و ويضاعت شودة فرة الخيرال أضماف كثيرة كافال والمسلو الاحسان (ان القلائظ مقال ذرة وان تلك حسنة بضاعفها و يؤت من الدنه أول المدلود المنافذة و ولم المدلود المنافذة عام و والمراد به الخصوص أى الخيل الغازية و والمراد بعقد الخير (٧) الخيل لفظ عام والمراد به الخصوص أى الخيل الغازية و والمراد بعقد الخير بناصية المدارم الموات المنافذة عام والمراد بالمنافذة من والمنافذة المنافذة و والمنافذة و بنافي المنافذة و بن المنافذة و المنافذة و بالمنافذة و المنافذة منافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنام المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنام المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذة و المنافذ | ייני     | الجهاد | الجيادماض معزائروا للاجو                    |

الابمان الوضوء المنبرة الوضوء عائشة السيدين

ع: تواسه ميا المقاوية على ادافة الديد يعمل وكدين

| - | ﴿ حرف الدَّال ﴾                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | دخلَّتِ أَمرَأَهُ النَّارَ في هِرَّ وَبَطَتُهَا فَلَمْ تُطْمِيهَا وَلَمْ تَدعِهَا تَأْكُلُ |
| 1 | ىن خَشَاشِ الأَرْضِ (١)                                                                    |
|   | دَعْهُ فَإِنَّ الحَيَّاء مِنَ الإِيمَان (٢٠                                                |
| 1 | دَعْهُما فَإِنَّى أَدْخُلْتُهُما طَاهَرَتَهِنْ (٢) قالَ فَمَسَعَ عَلَيْهِما (١)            |
| , | دَعْمُا يَا أَبَا بَكْرِ فِانْهَا أَيَّامُ عِيدٍ وَتَلِّكَ ٱلْأَيامُ أَيَّامُ مَنَّى "     |

#### 🛊 حرف الدال 🌬

(۱) خشاش الأرض هواتها وحشراتها ، المنى تدخل تلك الجانية دار الجراد بسبب جنائيا على هر قسمتهاد كوافها وأدافها ألم الجوعتى ماتت ، وتركل المستقبل من القالم الفي النظاف في المستقبل من الم خوانا ليس من توعد كيف بمن أنزل توازل سيئانه بمن تتجمعه عامسة الانسانية ، وتربطه به الواشجة العصية ، أوال ابعاة الاعانية ، ولم يرف في مؤسن الا ولاذتة ، ولم ينالج قلبه أنه في تصرف مليك مقتد ، يسومه سوه العذاب ، و يذيقه الم المستاب ، ( وهو القاهر فوق عباده وهو الحكم الخبر / الحدث منقق عله

(٧) سبه أنه صلى القتمال عليه وسلم على رجل من الأنصاد منط أخاه في الحياء يقول المنكات من من من الده والمنكات الخلق السين من الده ترجيب في ذلك بقول على المنكات المناكب المنكات المنكات المناكب المنكات المنكات المناكب المنكات المناكب المنكال الدستار من المنكلة من مكملات الاعان ونقى المكال الدستار من المنطقة . المنكات المناكب والديات والمناكب والتسائي

(٣) سبه كاعن راويه أنه قال كنت مالني صلى الفتهائى على وسل في سفر فأهو يت لأنزع خفيه قال الغبر (٤) المسح على الخفين أص يجمع على جوازه خلافاللخوار به لعلم وروده في الكتاب و الشيهة لا متناع على سنه و يدحض حيثهم عمد قداد السنة عنه صلى الفتهائى عليه وسلم بالتو از فقد سطمت أنوار شمسها في سهاه قد أدالشر يعة المطهرة و المفافرة بأن المسمع على الخفين متواتر و وجم بعضهم واله فازوا النائن سنم المشرة المام على الخفين متواتر و وجم بعضهم وقال الامام النائن سنم المشرة الموادة من الصحابة من فوعة ، في المنافر بعون عدينا عن الصحابة من فوعة ، في المنافرة الله الموادة فقد من التنزيل وسهام نشال و والفتمان التنزيل المنافرة المنافرة المنافرة السيل والقاتمان التنزيل والتنافرة السيل

( ه ) سبه كاعن راو بته أن أبا بكر دخل علها وعند معاجار بتان في أيام مني تدفقان و تصر بان و الم الله مني تدفقان و تصر بان و النبي صلى الله تعالى على موسم منتس تنو به فاتهر هما أبو بكرف كشمالنبي

کاب راری

دَعُونُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَثَالًا (١) (قال ) ثمَّ قالَ أَعْلُوهُ سَنَّا مِثْلً

سِيَّةٍ (1) قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ لاَ نَجِدُ الأَ أَمْنَ مِنْ سِنَّةٍ فَقَالَ أَعْطُوهُ (1) وَانْ أَعْطُوهُ (1) وَانْ اللهِ لاَ نَجِدُ الأَ أَمْنَلَ مِنْ سِنَّةٍ فَقَالَ أَعْطُوهُ (1)

فَإِنَّ خَبَرَكُمُ أَحْسَنُكُمُ فَضَاء (\*)

دَعُوهُ (٥) وَهَرِ يَشُوا عِلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءَ أَوْ ذَنُو بَا مِنْ مَاء (١) فانَّما

بُعِيْتُمْ مُبَسِّرِينَ (٧) وَلَمْ تَبْعَثُوا مُعَسِّرِينِ (١)

صلى الله تعالى عليه وسلم عن وجهه وقال الخبر . أصاف الأيام الى العب مم اليه في اشارة الى الزمان والمكان وأبان الصديق برضى الله عنه الحكم مقر وطبيدان الحكمة بأنها أيام عبداً في أيام سر ورشرى فلاينكر فيامثل هذا وان كان الأصل الترفع عن اللهو واللهب والتبافى عماية في الى المثالب والأخذ عام وعم الشخص الى مستوى الفضيلة . الحديث

(١) صدر فلا منه صلى المعتمال عليه وسلم حين أبى المسرحل بنفاضا ما أي يطلب منه أن يقاس منه أن يقاس منه أن يقسبه يعير والله عليه فهم "به المسحابة فقال صلى الله تعالى عليه وسلم الخبر بر بسالته الصولة الطلب وقوة الحببة ولكن معرعاية الا دساللمروع و وهذا من كال خاته و جال شهر وانساه وقوة مسبر على جفاة الأعراب مع قدر ته على الانتقام و به المسترس من كال خاته بر عد بعيرا مثل بعدره (٣) أي اعطوه الأمسل و وليس هومن قرض جرد منفقة الى المقرض الأن المنهى عنما كان مشر وطافى المقدس هذا من كرمه الوارف وجوده الواسع (٤) أي فان خبركم معاملة أحسنك وضاء الدنه بردة أمثل منه و وهذا اذا كان لنقسة أمااذا كان المجور وأو لمهة وقف فليس هذا بالأمم السائخ والحديث المحديد المعديد المحديث المحديد والمحديد ه) بر مذاعراس الملفى المسجدالنبوى . أى كفواعن زجره ( به ) هر بقواعدى صبوا ، والسبدل الدوالملائ ماء و بجمع على سبحال ، والذاتوب لماغر بمنى ، والمراد بها المناوالمطبقة ، وقبل لا تسعى ذوبا إلااذا كان فها ماء وجمها أذنبة ، وفيسه أن الأرض المناهدة بعلم ها المائلة المفافقة وفيه على الأرض المناهدة بعلم المائلة المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة وصوره وغيبة أطلق عليهم الكافراق منافقة المنافقة 
عبوالياعية الإسلام صبحها من صلى بالتاس فلاكر طاط ينجم أيواب صلة الصفرة ﴿ حرف الذال ﴾ 

ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَاحَى ۚ فَأَسَتَنْفُرُ لَكِ وَأَدْعُو لِكِ '' فَقَالَتْ عَائِشَةُ 
وَانْسَكَيْلاَهُ '' وَاللهِ إِنِّي لاَ ظُنُلُكَ نَحُبُ مَوْتِي وَلَوْ كَانَ ذَاكَ لَظَلَاتَ آخَرَ 
يَوْمُكَ مُعَرَّسًا بَبَعْضُ أَزْوَاجِكَ '' فَقَال النَّيْ صلي الله عليه وَسَلمَ بَلْ أَنَا 
وَارَأْسَاهُ '' لَقَدْ هَمْتُ أُو أَرَدْتُ أَنْ أُرْسِلِ اللهِ أَبِي بَكْرٍ وَا بَنِهُ وَاَعْهُ 
وَارَأْسَاهُ '' لَقَدْ هَمْتُ أُو أَرَدْتُ أَنْ أُرْسِلِ اللهِ أَبِي بَكْرٍ وَا بَنِهُ وَاَعْهُ 
وَارَشْتُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ذَكَرْتُ شَيْئًا مَنْ تِبرِ فَكُوهْتُ أَنْ يَعْسَنِي فَأَمَرْتُ مِسْمَتِهِ (")

﴿ حرف الذال ﴾

(١) الاشارة المالموت أى لوحص لذلك وآنا حى الح والخطاب المراوبة حين قالت وارأساه نادية نفسها مقديرة الى سوتها من شدة منالا مجامن ألم المداع (٧) الشكل بالفم الموت والمساونة بنفسها مقديرة الى سوتها من شدة منالا مجلست حقيقته من الده هنابل هو كلام يحرى على السنة العرب عند وقوع المسينة أو توقعها (٣) أي بأنيا بها بقال أعرس الرجل بالمرأت اذا و دخل بها ولا يقال عرس لأن التعربيس نرول المسافر آخر الليل (٤) إضراب من كلامها و يحدى التفجع والشغلي فالمنقيقين الأجل بدى وعم عاد المحسول المعالي ولا بناق الرضا بالقضاء كم من ساكت وهو ساخط وكم من شائل وهو راض فالموتل عليه في ذاك المحال المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المناف

(٧) سبه كاعن راوبه آنه قال صلى سعد المنه منه المتهمالي على موسلم بلله منه المصر فسلم تم قام مسرعاً فضطي رقاب الناس اليمض حجر نسائه ففز عالناس من سرعت خرج علم مؤراً عالم عجبوا من سرعت فقال الحبر، والترالة حسوالفت قبل أن يضريا وأطلقه بعضهم على جميع جواهر الأرض قبل أن تماناً وتضرب ، المنى تذكر توااً الى

| (حرف الدال )                                                                                                                                                                    | ( ¥¥ | ٤)     |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| ذِمَّةُ ٱلمُسلمينَ وَاحدَهُ ( ) فَمَن أَخَمْرَ مُسلماً فَملَيْهِ لَمْنةُ اللهِ وَاللَّائِكَةِ                                                                                   | راوی | کاب    | باب    |
| وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (") لاَ يُقْبِلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَلْكُ (") وَمِنْ تَوَلَى نُوْمًا                                                                                   |      |        |        |
| بِنْوْنِ اَذْنَ مَوَالِيهِ فَمَلَيْهِ لَمْنَةُ اللَّهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (*) لاَ يُتْبلُ                                                                   |      |        | i      |
| منة صَرْفٌ وَلاَ عَدْلُ                                                                                                                                                         | على  | الحج   | للدينة |
| ذَهَبَ ٱلمُفْطِرُونَ اليَوْمَ بِٱلأَجْرِ <sup>(٥)</sup>                                                                                                                         | أنس  | الجهاد | 3      |
| ﴿ فصلٌ في الحلي من حرف الذال ﴾                                                                                                                                                  |      |        | فدمتق  |
| ٱلنَّمَبُ بِالنَّمَبِ رِبَّ الأَ مَاءَوَمَاء (١)                                                                                                                                |      |        | 3      |
| الصلاة ترامن الصدقة فكرهت أن يشغلى النفكر فمعن النوجه الى الله تعالى والاقبال                                                                                                   |      |        | 1      |
| علىه فأمرت باعظائه اليمصرف صرفا للخواطر ودفعالم الايلائم مقام المناجاه . الحديث                                                                                                 | `    | •      |        |
| آخرجمالنسائی<br>( ۱ ) أىذمامهموأمانهمكشئواحد ، فلوصدر أمان من أحدا لمسامين لعمر جارداك                                                                                          |      |        |        |
| على جيعهم وليس لم أن عفر وهولا أن ينقضوا عهده بسبب بفر "ده به سواء صدر ذلك من                                                                                                   |      |        |        |
| شريف أو وصيع ، فقد أجاز عمر رضى الله عند ، أمان عبد على جميع الجيش<br>(٧) أخفره نقض عهده ومامه ، والحمرة فيه للزالة أى أزالر خفارته كا شكاه اذا                                 |      |        |        |
| أزال شكايته (٣) اختلفوا فهما اختلاها كثيرا فعندا لجهور الصرف الفريضة والعدل                                                                                                     | ·    |        |        |
| النافلة وماوراء فالمُسن الأقوال بنظر في غيرها الوجيز ( ٤ ) تُول قوما أي انفي البهم                                                                                              |      |        |        |
| واتضة هم أولياء . والاذن ليس بشهر طركاف يشوهم لأنه لا يمبو زأن يوالى غير معقد وان<br>أذنوا فلان ولا ، المق كالنسبة لا يزول الزالة وانعاهو بمسى النا كيد لتحر بموالتنبيه         |      |        |        |
| على بطلانه والارشاد الى السبب فيه لأنه اذا استأذن أولياء في موالاة غيرهم حالوا بينه وبين                                                                                        |      |        |        |
| ذلك و الحدث متفق عليه                                                                                                                                                           |      | Ì      |        |
| (ه) سببة كاعن راويه أنه قال كنامع النبي صلى الله تعالى عليه وسلماً كثرنا يُطلاً قَأَماً<br>الذين صاموا فه يعملوانسياً وأما الذين أفسلروا في متوا الركاب أي أناروا الابرال المله |      |        |        |
| السقى وغيره _ وانهنو اوعالجوا _ أى خدموا السائمين وكابدوا المشقات بتناول مايلزم                                                                                                 |      |        |        |
| لم ولركابهم فقال صلى القتمالي عليه وسلم اللبر أي دهبو ابالأجر الوافر لماحسل لهم من                                                                                              |      |        |        |
| النفع المتعدى وأماالسوام فصل لهم أجر صومهم القاصر عليهم ولاريب أن صاحب النفع<br>المتعدى أوفر حنامن صاحب النفع القاصر فستان بين العاملين والعملين (وانقلا منسع                   |      |        |        |
| أجرمن أحسن تملا) المستأخر جمساروالسائي                                                                                                                                          |      |        |        |
| ﴿ فَصَالَ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ                                                                             |      |        |        |
| (٦) هاءاسم ضل بمنى خذ . المعنى بيع الله هب الله هب ربافي عموم الحالات إلا حال                                                                                                   | ļ. , |        |        |

|                              | (,          | 1    | (موق الراء)                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |             | (40) |                                                                                                                                                                 |
| باب                          | کاب         | راوی | وَالبُّرُ بِٱلبرِّ رِبَّا الاَّمَاءَ وَمَاءَ (١) وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ رِبَّا الأَمَاءَ وَمَاءَ وَالشَّيرُ                                                    |
| ما بذ کری<br>سه الطباه       |             |      | ْ بِالشَّيْرِ رِبَّا الْأَ هَاءَ وَهَاءَ <sup>(r)</sup>                                                                                                         |
| يىم الطمام<br>والحسكرة       |             |      | ﴿ حرف الراء ﴾                                                                                                                                                   |
|                              |             |      | رَأْسُ الـكُفْرِ نَحَوَ ٱلْمَشْرِقِ (*) وَالنَحْرُ وَالغَيْلَاءُ فِي أَهْــل الغَيْلِ                                                                           |
| خيرمالالسلم<br>غنم يتبسع بها | 4-124       | الإط | وَالإِبل وَالنَدَّادِينَ أَنَّ أَهْلِ الْوَبَرِ أَنَّ وَالسَّذِينَةُ فِي أَهْلِ النَّمَ (١)                                                                     |
| عم يعبدع بها<br>شف الجيال    | 13          | 2,   | وَأَى عِسِي بْنُ مَرْيمَ وَجُلاً بَشْرِقُ فَقَالَ أَسَرَفْتَ قَالَ كَلاَّ وَاللَّهِ الذِي                                                                       |
| ig.                          | والاء       | 4 a  | لاَ الَّه الاَّ هُوَ فَقَالَ عِيسَى آمَنْتُ با للهِ وَكَذَّبْتُ عَنِي "                                                                                         |
| Ž                            | اديبالانياء | 2,0  | رَأَيْتُ النَّاسَ مُجْتَمِينَ في صَمِيدٍ وَلَحِدٍ (" فَعَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَفَرْعَ ذَنوبًا                                                                    |
| 100                          |             |      | أَوْ ذَنُو بَيْنِ (° وَفَى نَزْعِهِ صَمَّتُ <sup>(٠٠)</sup>                                                                                                     |
| 77.                          |             |      | التفابض في محلس التعاقد فكنى عند بغظ الأنه يستلزمه كالمه يستلزم الحكول في المحلس                                                                                |
|                              |             | ٠    | و براده لي ذلك شيرط المائلة قدرا ( ١ ) نس على البرتوما ساؤه والمقصود من الأول الاقتمات                                                                          |
|                              |             |      | ومن الثانى التأدّم والتفكه في تصفى بهما مايشار كهما في ذال ( ٢ ) تمسك بهمن برى أن البرّ<br>والشعير صنفان وفيه خلاف ليس هذا موضع إبراده . الحديث متفق عليه       |
|                              |             |      | ﴿حرفاله ﴾                                                                                                                                                       |
|                              |             |      | (٣) فى ذلك اشارة الى شدة كفرانجوس لأن مملكة الفرس ومن أطاعهم ن العرب<br>كانسمن جهة المشرق بالنسسة الى المدينة وكانواف غاية القوقة والتكبر والجبرحتي             |
|                              |             |      | مان من جهاممر والعاسمة المالات و والواق عاد القود والمار والعارضي<br>مركز مركم مركم كتاب الذي صلى القدمالي عليه وسلم واسفر ت الفائ من تلك الجهزر ) بنظر         |
|                              |             |      | الكلامعليه في خبرالابمان عان ( ٥ ) يريد بهمأهل البادية ( ٦ ) أي لأنهم في العالب                                                                                 |
|                              |             |      | دون أولئك فى النوسع والكائرة الموجين العاصى القلبية والقالبية والقاتمالى ولى التوفيق<br>الحديث ستفى عليه                                                        |
|                              |             |      | ( v ) أى صدَّفت من حلف بالله جل شأنه وكذَّ بت ما ظهر لى من كون الأخف مرقة                                                                                       |
|                              |             |      | لاحمال أنبكون أخسف وادن صاحبه أو لأن لهحقافيه . وهسدا خرج بخرج المبالغة في<br>تصديق الحالف لأنه كذاب نفسه حقيقة لأن المشاهدة على اليقينين . وهسف الحسيث         |
|                              |             |      | متفقعليه                                                                                                                                                        |
|                              |             |      | ( ) ها معاصرة بالمنامية ، والسعيد للمعان والمرادبه هذا الأرض ( ٩ ) نزع أي أخرج<br>ذو المدالة ، مالا تعديدة الله عند والني بالدين                                |
|                              |             |      | ذنوبلمن البئر . والذنوب تقدّم لك تفسيرهاغير بعيدنى خبردعوه وهر بقوا الح وملمالعهد<br>من قدم . والشكسن الراوى (١٠) ليس فيه الحط من فسيلة مرضى اللهعنه . و ا عاهو |
| Į.                           | _           |      |                                                                                                                                                                 |

رقامة بارافع قغسلالهم رضاً واك الحد

وَاللَّهُ يَنْفُرُ لَهُ (١) ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ فا سُتَحَالَتْ بِيدِهِ غَرْبًا (١) فَلَمْ أَر عَبْقَرَيّا في النَّاسَ يَفْرِي فَرِيَّهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ لِعَلَن (١) رَأَيْتُ بِضْفَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكُنُّهُا أَوَّلُ (" رَأَيْتُ عَمْرَ و بن عَامر بن لُحَىّ الخُزَاعِيّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ (°) وَكَانَ

أُوَّلَ مَنْ سَيِّكِ السَّوَائِكُ (١٠ رَ أَيْتُ عِيسَى وَمُوسَى وَا براهيمَ . فأمَّ عيسَى فأحْمَرُ جَعَدُ عَريضُ الصَّدُو

إعاءالى فلة ماوقع في خلافته من الفتو حلاشتغاله بالاضعار اب الذي وجه من أهـل الرَّدَّة وفتالهم مقصرمة الخلافة ( ١ ) هــنــكة شائعة في استعالات العــرب يرون في بعض الكلام لومها ، ولا يريدون مازومها ، بل يقصدون بها التوقير ، لصاحب القام الخطير ، وكثعراماسة رالخطاب نصوذلك إجلالالخاطب وإكبارا لحرمته كقولك عفا اللهعنك ماصنعت في أحرى . ومنه قوله تعالى لنبيه صاوات الله تعالى عليه ( عَمَّا الله عنكُ المأذنت لم ) الآمة ( ٧ ) استمالت تعوَّلت وانقلبت . والغرب الدلو العظيمة أكبر من الذَّنوب وفيه إشارة الى عظم الفتو حالتي كانت في زمن عمر رضى الله عنه ، وكثرتها الطول مدنه (٣) المبقرى السب العظيم القوى و يفرى فريه أى بعمل عله والعطن الذيل كالوطئ للانسان وهومدك الابل حول الماء مقال عطنت الابل اذاشر بشاو وكتعند الحياض لتعود الى الشرب مرة تأخري وأعطنت الابل اذافعلت جاذاك . ضرب ذاك مثلا لانساع الناس زمن الفاروق ومافته علهمين الأمسار والغنائم • الحديث متفق عليه ( ٤ ) سعبه كاعن راو مه أنه قال كنا أصلى وما وراء النبي صلى الله تعالى عليه وسلوفاما رفع رأسسن الركعة فالممع القملن حده فقال رجل وبناواك المعحداطيبا كثيرامبار كافيه فاما انصرف قال من المسكلة قال أنا قال الخبر . البضع أسلفت الشالفول عليه في خبر الإعان بضروسة ون شعبة فانظره ، وأوّل وي الضرعلي البناء لأنه ظرف قطع عن الاضافة ، و النمس على الحال والظاهر أن هؤلاء الملائكة غيرا لكرام الكاتبين ومبادر تهم الى كتابة عبارة الثنايل الطوت عليه صغتها من الامشارعين غسرها بعمل الأوصاف . والله تعالى ولى التوفيق ، الحدث رواءاً بو داود والنسائي

( ٥ ) القصب المي مجمع على أقصاب (٦) السوائب جمسائبة وهي التي كانوايسيبونها لآلهتهم لاعدم علما شي ولاعنع من كلا ولاماء . وذالث أن الرجل كان اذام ص مثلا نذرإن رأفناقته سائبة والمبتدع لللذاك الشق فكان الالنميب الأوفر من العداب الألم ، المديث متفق عليه

(٧) يريم الوصف الأول أنه عمل الى الحرة كافي الحير الآني بعد حديث . والمراد

جَا مَا اللهِ المَا وَاعْ الْمَا وَالْمِوْمِينَ كُورَةِ النَالِقِ الْمَا كُورَةِ النَّالِ الْمَا كُورَةِ النَّ حَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال وَأَمَّا ، وُسَى فَآدَمُ حَسِيمُ سَبَطُ كَأَنَّهُ مَنْ رِجَالِ الزُّطَ (''
رَأَيْتُ كَأَنَّ امْرَأَةَ الرَّأَةَ الرَّأْسِ حَرَجَتْ مَنَ الْمَدِينَةِ حَتَى فَاسَتُ
بَهَيْمَةَ وَهَى الْجُحْنَةُ ''' فَأَوَّلْتُ أَنَّ وَبَاءَ اللَّذِينَةِ يُشَلُّ اليّها ''
رَأَيْتُ لَيْلَةً أَسْرِيَ بِي مُوسَى رَجُلًا آدَمَ طُولًا جَمْنَا ('' كَأَنَّهُ مِنْ
رِجَالِ شَنُوءَةَ '' وَرَأَ بْتُعِيسِ رَجُلًا مَرْبُوعًا مَرْبُوعَ الْخَلْقِ '' المالحُمْرَةِ
وَالْبَيْاضِ '' سَبَطَ الرَّأْسِ '' وَرَأَيْتُ مَالِيكًا خَازَنَ النَّارِ وَالدَّجَالَ فِي

رَأَ يُنْنِى دَخَلْتُ الجَنَّةُ فَاذَا أَنَا بِالرَّمِيصَاءَ امْرَأَةِ أَبِي طَلْعَةَ وَسَمْتُ خَشَنَةً فَقَلْتُمُنْ هَذَا فَنَالَ هَذَا بِكُلُّ (``وَرَأَ لِيْنُ فَصْرًا بِفِنَائِهِ جَارِيَةٌ ۖ ('')

آيَاتِأَرَكُهُنَّ اللهُ أيَّاهُ فَلاَ تَكُنْ فِي مِنْ يَةٍ مِنْ لِفَاتِهِ (١٠)

يمودته جمودة جمعه لاشعرة أى ربعة برشداليه أيضا الحدث الآني أنهم بوع الخلق سبط الرأس ( ) الآدم الأسعر و والجسامة كاتطاق على العلول وهو المراء و و بربد بناليه أنه عمد الأعضاء لاالشعر لامسيائي أنهجيد و والزشط جنس من السودان والمفرضف الخلس عليه السودان والمفرضف الخلس عليه السلام وقد تقدّم في حديث أما براهم فانظروا الى صاحبكم الخانظرة و وانقدتماني ولي التوفيق

( ٢ ) تَأْرُوْ الرَّاسِ بَعْنِي مَنتَشِرُ وَالشَّعْرِ ، وَالْجَعْمَةِ عَنْا الشَّامِ (٣) وَقَعِوْلَكُ كاعبر صلى الله تعالى عليموسل حتى قبل العمن شرب من ماتها حم الوقية ، الحديث أخوجه الترمل يو النسائي و ابن ماجه

(٤) أى ليس بمسترسل المسمر (ه) أى كا "نه في طوله وسعر نه من تلاث الرجال . وشوده فعيلة من قصيلة من المستلك (ع) أى ما تلا المهم وليس بشديدهما (م) السبوطة صدّ الجدودة (به) أى في جلة آيات آراه قاتمتالى إلى فقيد الثفات أوالراوى تقل معنى لفظه صلى الله تمالى عليه وسلم ، والمراد بالآيات ما في قوله سحانه ( لقد رئيس تريات به المسكن الله تمالى عليه وسلم من عجائب المسكن والمسكن تريات به المسكن والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمس

(١٠) الخسخة و تحوق القدم . والجيب لسؤاله صلى الله تعالى عليموسم يعقل أن يكون جسر بل أوالخارن ( ١١) الفناء ككتاب الوصيد . وهوما اسع أمام القصر

| (حرف الراء)                                                                                              | ( 44   | 'A )    | _                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------------|
| فَتُلُتُ لِمَنْ هِذَا فَقَالَ لِسُمَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلُهُ فَأَنْظُرَ الَيْهِ فِذَ كُرْتُ غَيْرتَكَ | راوى   | کاب     | باب                        |
| فَمَالَ عُمْرُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي اَرَسُولَ اللهِ أَعْلَيْكَ أَعَارُ (١)                            |        | المتأقب | 31.<br>11.                 |
| رِبَاطُ يَوْمٍ فِ سَبَيلِ اللهِ خَيْرٌ منَ الدُّنيا وَما عَلَيها (٢٠) وَمَوْضَعُ سَوْط                   |        |         | 9                          |
| أَحَدِكُمْ مَنَ الجَنَّةِ خَيْرٌ مَنَ الدُّنيَا وَمَا عَلَيهَا ('' وَالرَّوْجَةُ يَرُوحُهَا أَحَدُكُمْ   |        |         | باطبوم أ                   |
| ف سَبِيلِ اللهِ أَو النَّذُوةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيها (١)                                  | سيل    | الجهاد  | نفل                        |
| رَحْمِ ٱللهُ رَجُلاً سَمْحًا اذَا بَاعَ وَاذَا اشْتَرَى وَاذَا اثْتَفَيَى (٠)                            | جاير   | البيوع  | السيولة ق<br>الشراء والبيم |
| رَحَمَّ ٱللهُ مُوسَى لِفَدْ أُوذِي بَأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبرَ ()                                      | ابنمسو | الادب   | ئىرىرىتى<br>ئى             |
| (١) تقدَّم الثَّالقول عليه في حديث بينها أمَّا فاتَّم رأيتي في الجنة الخفر اجمعان شأت .                  | بود    |         | يرماج                      |
| والقاتعالى ولى التوفيق                                                                                   |        |         | .e.                        |
| ( ٧ ) الرباط مهاقبة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                              |        |         |                            |
| والسبيل كثيرامايضاف البه تعالى . والمرادبة كل عمل صالح فالصر العقد به التقرب اليب                        |        | - 1     |                            |
| جلشأته لكنه غلب إطلاقه على الجهاد حتى صارحقيقة شرعية فيه ، والمراد بتغضيل                                |        | 1       |                            |
| الرباط على الدنيا أن منو بة ذلك الزمن اليسير في الدار الآخرة خيرمن الدنيا بحد افيرها                     |        | i       |                            |
| لوحملت الرءوأ نفقها في وجوم الخبر وضر وبالاحسان فحز اءذاك أجزل وثوابه أعظم                               |        | .       |                            |
| ( w ) عبر بالسوط دون سائر مايقاتل به لانه أفل آلات المجاهب ومع كونه نافها في الدنيا                      |        | - 1     |                            |
| فقدر من الجنة حير وأبقى من الدنياوما حوت الماسل الى الانصرام ( ٤ ) الروحة هي                             |        |         |                            |
| السيرفيابين الزوال الحالل ، والعدوة بالفتح المرة الواحدة من الغدو وهو سيرأول النهار                      |        |         |                            |
| الىانتمافه م الحدث متفق عليه                                                                             |        | i       |                            |
| ( ه ) أى طلب قضاء حقد من الذين . في محث على التسامح والتساهد ل في التعامل                                |        |         |                            |
| وترك المشاحة لمافى فلائسن التجمل بالأخلاق السنية الدّاعية الى تداعى القاوب وتعاذبها                      |        |         |                            |
| الى التاكف الذي هومن الغايات المقصودة ، ويتأكد الاعتناء بذلك رجاء أن تشعله دعوة                          |        | - 1     |                            |
| من هو بالمؤمنين رۋى رحم ، الحديث رواه الترمذي وان ماجه                                                   |        |         | -                          |
| (٦) سببة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قسم قسعة وآثر فيها أناسامن المؤلفة فاوجهم فقال                     |        |         |                            |
| رجل هذه قسمة ماعدل فيهاوما أريتها وجها الله فأحبر صلى الله تعالى عليه وسلم عاوقع فمعر                    |        |         |                            |
| وجهه _ أى تغيرلونه _ وقال الخبريشير الى قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا الانكونوا                       |        |         |                            |
| كالذين آ ذواموسى ) الآيةوالى صبره نفس على أذى قومه بل كان يشفع ذاك المسبر                                |        | ı       |                            |
| الجيل بالدعاء لهم المقر ون بالمدرة عنهم فقد قال لما العت قريش في إبدا له يوم أحد اللهم اغفر              |        |         |                            |
| لقوى فانهم لايعامون فأنزل الله سمانه عليه ( و إنك لعلى خلق عظم ) . الحسم                                 |        |         |                            |
| المتفقعليه                                                                                               |        |         |                            |

|                | (       | (199     | (حوف الراء)                                                                                                    |
|----------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب            | كتاب    | راوی     | ﴿ فصل في المجلى من حرف الراء ﴾:                                                                                |
|                |         |          | الرُّونَا الحَسَنَةُ مِنَ الرَّجلِ الصَّالحِ جُزَّةٍ مِنْ سِيَّةً وَأَرْبَعِينَ جُزّاً مِنَ                    |
| رؤياالصالحين   | التمبير | أنس      | المُوعِ (١)<br>النبوعِ                                                                                         |
|                |         |          | الرُّومُ الصَّالِحَةُ منَ اللهِ (٢) وَالحَّامُ منَ الشَّيْطَانِ (٢) فاذَا حَلَمَ أَحَدُ كُمْ:                  |
| 182            | 1, 11   | أبوقتادة | حُلُمًا بِخَافَهُ فَلَيْنِصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلَيْتَعَوَّذْ بِأَلَّهِ مِنْ شَرِّهَا فَانْهَا لاَ نَضُرُهُ (أ |
| 1              | . 3     |          | الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مَنَ اللَّهِ وَالحُلْمُ مِنَ الشَّيطَانِفَمَنْ رَأًى شَيْتًا يَكْرَهُهُ                |
| 3              |         |          | فَلَيْنَفِ عَنْ شِيالِهِ (° ثَلَاثًا وَلَيْتَمَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ فاتَهَا لاَ تَضُرُّهُ وَال              |
| ميراع          | التمبير |          | الشَّيطَانَ لاَ يَتَزَايَا بِي (١)                                                                             |
| بالني في الذار |         |          | و فصل في الحيل بألهن حوف الراء €                                                                               |
|                |         |          | (١) أسلف الثالفول على معنى الرؤياف خــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       |
|                | 1       |          | نظرك اليمه . وحسم اباعتبار ظاهرهاأو باعتبار تعبيرها . وصلاح الرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
|                |         |          | ممتعرلان دؤياالفاسق لاتعدن أجزاءالنبوء ورؤياالكافر لايمتدبها أصلاولوصدقت                                       |
|                | 1       | ١.       | أحياما فذاك كايف ق الكنوب . وقد مدقت الرؤيا من بعض الكفرة كافيدويا                                             |
|                |         |          | صاحبي السجن مع يوسف ورؤياملكهماوكان الأمر طبق تأويله عليه السلام . وكون                                        |
|                |         |          | هنه الرؤيامن أجراء النبوء تقدم الثالكالم عليه في خبراذا افترب الزمان الخفاظره                                  |
|                |         |          | وهذا الحديث أغرجه النسائي وابن ماجه                                                                            |
|                |         |          | (٢) سمى الشارع الرؤيا خالمة من الأضغاث صالحة وأضافها السعتمالي البشريف                                         |
|                | 1       |          | وان كان السكل مخلفه وتقديره (٣) أى الرؤيا السيئة من الشيطان (لصرن الذين آمنوا                                  |
|                | 1       |          | وليس بضار هم شيأ إلاباذن الله ) . وهـ ندا التصميص تصر في شرعي و إلافال كل يسمى                                 |
|                | 1       |          | رؤبا (٤) أى لأن افسله من التعوذ ومناو مجمل سببا السلامة من المكروه المترتب                                     |
|                |         |          | علمها كإجعلت الصدقة وقاية للمال . وسببالله فع البلاء في الحال والماس . وهذا الحديث                             |
|                |         |          | روامسلموأ بوداودوالنسائي وابن ماجه                                                                             |
|                |         |          | (٥) بين هذه الرواية وسابقتها يخالف لأن النفث نفخ لطيف ليس معمرين . والجم                                       |
|                | 1       |          | ينهما حلهاعلى التفللأ نه نفخ معشئ يسيرمن الريق فبالنظر الى النفخ قيسل نفث وبالنظر                              |
| •              |         |          | الىال ين قيسل المبعاق ( ٢ ) الزي عبالكسر الهيئة والسكل أى لا يتصدى لأن يكون                                    |
|                | ÷       |          | مرتبابوري وتمام الكلام في هذا المقام ينظر في حديث تسمو السمى الح ففيسن                                         |
|                |         |          | الزيادة مايغنى عن الاعادة وانقه سيمانه أعلم                                                                    |

أبوبكرة

باب كتاب راوي وأمانكم النكاح عائشة

الرَّضَاعَةُ تُمُّرَّ مُ مَا تَحَرِّ مُ الوِلادَةُ (١)

﴿ حرف الزاي ﴾

زَادَكَ اللهُ حرْصاً وَلاَ نَعَدُ (")

﴿ فَصُلُّ فِي الْحَلِّي مِن حَرْفَ الزَّايِ ﴾

الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْنَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ (٢٠ السَّنَّةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ . ثَلَاثَةٌ مُتَواليَاتٌ ذُوالفَدَةِ وَذُوالحِجَّةِ وَٱلْمُحَرَّمُ وَرَجَتُ مُضَرُ الَّذِي بَيْنَ جُلَادَى وَشَغَالَ (1) أَيُّ شَهْرٍ هذَا (٥) (قال) تُلنَا اللهُ وَرسُولُهُ اعلَمْ (') فَسكَتَ حَتَى ظَننَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِفَيْرِ ٱسْمِهِ

(١) أى تُعرّ م ابتداء ودواما وتبيح ماتبيج ولسكن النصر بم لايتناول سائر أحكام الأمومة من التوارثو وجوب الانفاق وغيرهما بمـاهومبين في موضعه . وهذا الحديث أخرجه مسلروالنسائي

﴿ حق الزاي ﴾

(٧) مىيەأن راو مەنتىي الى النى صلى الله تعالى علىه وسلم وهو را كع فركع قبسل أن بصل المف فذكر ذلك الشرع صلى الله تعالى عليه وسلم فقال الخسير و والنهي محمول على داودوالتسائي

🙀 فصل في الحلي بأل من حوف الزاي 🌬

( ٣ ) الزمان إسم لقايسل الوقت وكثير مواراد به هينا السنة . واستدار ته عوده الى شكاه ووضعه الذي ابتدأمنه مسير الى بطلان النسيء الذي كانت نفعاه العرب وذلك أنهم كانوا اذاجاءشهر واموهم محار بون أحاوه وحرئمو امكانه شهرا آخر ورفضو اخسوص الأشهر الحرمواعتبر وابجرُّ دالمدد . فلك النسى،هو المشار المَّه في قوله جلشَّانه ( إنما النسيء زيادة في الكفر) لأنه تحليل ماحر عماللة تعالى وتحريم ماأحله فهو كفر آخر ضعوه الى ضلالم القديم ( ٤ ) أضيف رجب الى القبيلة المشهورة لأنها كانت تفسك بشظعه وتعاضا على تعربه أشتمن محافظة سار العرب وأي بقوله بإن حادى وشعبان تأكيدا وازاحقالر سالحادث فيمن النسىء وتصحيحا لقول مضر ونفيا لقول ربيعة ان رجبا الحرامهوالشهرالذي بين شعبان وشوال ( ه ) استفهام تقريري أراده تذكارهم ومة الشهر وتقريرها في نفوسهم ليبني عليه ماأراد تقريره (٦) هـ أمن باب تجاهل العارف مراعاة الأدب وتحرزا عن التقدمين بدى الله ورسوله صلى الله تعالى علىه وسلوتو قفافها بة الرداع خوال الؤمن من آريجيط م

وبكرة المنازى

لاعان

قَالَ أَلْيَسَ ذَا الصِجَّةِ عَلْنَا بَلَى قَالَ فَأَيُّ بَلَدِ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعَمُ فَسَكَ حَى ظَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعَمُ فَسَكَ حَى ظَنَا أَنَّهُ سَيُسميهِ بِنَهِ أَسْمَهِ قَالَ اَلَيْسَ البَلْدَةَ (\*) قَلْنَا بَلِي قَالَ فَأَيْ يَوْمُ هِذَا قِنَا أَنُهُ سَيُسميهِ بِنَيْر اُسْمَهِ قَالَ فَأَيْ يَوْمُ النَّهْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَانَّ دِمَا تَكُمْ وَأَمُوالُكُمْ وَالْعَرَا اللهِ فَالَّذِي شَرِكُمُ هَذَا فِي شَرِكُمُ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ وَأَمُوالُكُمْ فَي أَعْمَالِكُمْ أَلَا فَيْسَ مُو اللهِ فَلَا اللهُ فَلَا تَرْجُعُوا بَلْدِي عَلَى اللهُ فَلَا يَشْعُوا لِمُلْدِي عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ فَلَا تَرْجُعُوا لِمُلْدِي عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

# ﴿ حَرَفَ السِينَ ﴾ مِبَابُ ٱلمُؤْمِنِ فُسُوقٌ (٥) وَقَتَالُهُ كُفُونٍ (١)

لا يعرف الغرض من السؤال عند و تفوينا كليا الشارع وعز لالما ألفو من المتارف المشهور (١) وجعد مصله المنابلة وهي تقع على سائر البلدان أنها الجامعة الغيرا لمستقة أن تتوحد بنه الاسم لغوقها ما أرميميات أجناسها تفوق المكتمة في مسمية بالليت المتوصد بنه السماء ما منابع السماء ما منابع السماء ما منابع المساورة المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع والمنابع المنابع المنابع والمنابع المنابع والمنابع المنابع والمنابع والمنابع المنابع والمنابع 
## ﴿ وق السين ﴾.

(ه) أى شما المؤمن اعتداء وطعنه عادة المنسفور ونوا اللاخوة الاعانية والتواء عن الجامعة القومية وعدول عن الجامعة القومية وعدول عن الجامعة القومية وعدول عن أجامعة القلالون ( ٢ ) هذا المنوط الاستعلال الاسماللة عن والتأثيث والتأثيث والتأثيث والمناطقة على والمناطقة على والمناطقة على والمناطقة على والمناطقة على المناطقة ع

2. المارواسئة إلى

سُبُحَانَ اللهِ مَاذَا أَنْزِلَ ٱللِّلَةَ مَنَ النِّينِ (" وَمَاذَا فُتَحَ مِنْ الغَزَائِنِ "

المِلنَا أَيْقِطُوا صَوَاحَبَ الحُجَرِ <sup>(6)</sup> فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي ٱلدُّنْيَا عَارِيةٌ فِي الآخرةِ (1) المُحَرِقُ (1) المُحَرِقُ (1) المُحَدِّقُ فَي الآخرة (1) المُحَدِّقُ فَي الآخرة (1) المُحَدِّقُ (1) المُحَدِّقُ (1) المُحَدِّقُ (1) المُحَدِّقُ (1) المُحَدِّقُ (1) المُحَدِّقُ (1) المُحَدِّقُ (1) المُحَدِّقُ (1) المُحَدِّقُ (1) المُحَدِّقُ (1) المُحَدِّقُ (1) المُحَدِّقُ (1) المُحَدِّقُ (1) المُحَدِّقُ (1) المُحَدِّقُ (1) المُحَدِّقُ (1) المُحَدِّقُ (1) المُحَدِّقُ (1) المُحَدِّقُ (1) المُحَدِّقُ (1) المُحَدِّقُ (1) المُحَدِّقُ (1) المُحَدِّقُ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقِ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقِقُ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقِقُ (1) المُحْدِقِقُ (1) المُحْدِقِقُ (1) المُحْدِقِقُ (1) المُحْدِقِقُ (1) المُحْدِقِقُ (1) المُحْدِقِقُ (1) المُحْدِقِقُ (1) المُحْدِقِقُ (1) المُحْدِقِقُ (1) المُحْدِقِقُ (1) المُحْدِقِقُ (1) المُحْدِقِقِقُ (1) المُحْدِقِقُ (1) المُحْدِقِقُ (1) المُحْدِقِقُ (1) المُحْدِقِقِقُ (1) المُحْدِقِقُ (1) المُحْدِقِقُ (1) المُحْدِقِقُ (1) المُحْدِقِقُ (1) المُحْدِقِقُ (1) المُحْدِقِقُ (1) المُحْدِقِقِقُ (1) المُحْدِقِقُ (1) المُحْدِقِقُ (1) المُحْدِقِقُ (1) المُحْدِقِقُ (1) المُحْدِقِقُ (1) المُحْدِقِقِقُ (1) المُحْدِقِقِقُ (1) المُحْدِقِقُ (1) المُحْدِقِقُ (1) المُحْدِقِقُ (1) المُحْدِقِقُ (1) المُحْدِقِقِقُ (1) المُحْدِقِقُ (1) المُحْدِقِقُ (1) المُحْدِقِقِقُ (1) المُحْدِقِقُ (1) المُحْدِقِقُ (1) المُحْدِقُ (1) المُحْدِقِقِقُ (1) المُحْدِقِقُ (1) المُحْدِقِقُ (1) المُحْدِقِقُ (1) ال

سَبَمَةُ يُظَلِّمُ اللهُ فَى ظَلِّهِ يَوْمَ لاَ ظَلِّ الاَّ ظَلِهُ (\*) الاَمَامُ المَادِلُ (\*) وَرَجُلاَنِ وَشَابُ نَشَأً فَى عَبَادَةِ رَبَّهِ (\*) وَرَجُلُانِ عَلَيْهُ مَلَقٌ فَى أَلْمَسَاجِهِ (\*) وَرَجُلاَنِ عَبَا فَى الله اجْتَمَاعَلَيهِ وَ تَقَرَّعًا عَلَيْهِ (\*) وَرَجِلٌ طَلَبَتُهُ ذَاتُ مَنْصِي وَجَمَالٍ فَقَالُهَ اللهُ (\*) وَرَجِلٌ طَلَبَتُهُ ذَاتُ مَنْصِي وَجَمَالٍ فَقَالُ انْيُ أَخَافُ اللهُ (\*)

مبالفة في التمد برمعقد اعلى ماتفر ورمن قواعد الذين بالضرو ردّ على عدم كفره بمثل ذلك أو المراد الكفر اللغوى لا مهقتاله سترحقوق أخوت الاسلام من كف كف عن إرافة دمه وانتهاك حرمته ، أوأنه يؤل الى ذلك بشوم عمله وسوء طويته ، الحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي

(١) أى من اعلامه عاسق من الفان ، والمراد بهاهنا الكوار شوالحن (٢) أشار به المداسية عبد اله من خزا أن الملاك والفنائم ، وعبر بصيفة الماضي لعقق الوقوع ، أوالى خزا أن رحقر بك هذه الالية على من هو كانت آ فاءالله ساجدا و قاتما بعد الآخرة و رجو رجة ربه (٣) بر بدأ زواجه صلى الله تعالى عليه و لم ورضي عنهن ، أى أي فظوه في المنجود النهافي عن المناجع و لا يعقدن على مجرّد المسجوفية ترن عن السل ، وخصهن لا نهن المفاض المنافق عن المنابع المنافق عن المنافق عن المنافق الدرجان يوم الدرجان يوم لا ينفع مال ولا يتعالى الدرجان يوم الله والله تعالى ولا الدوليق الدرجان يوم لا ينفع مال ولا يتوالد من أنى الله بقلب سلم ، والله تعالى ولي الدوليق ق

(ق) المدلالمفهوم فقد وى الاطلال لنبرين نص عليسم في هذا الخسر و والمراد باطلالم في ظله أنهم يحونون في كنف وكرامت كايقال فلان في ظل الملك ( ۲ ) المراد به صاحب الولاية العظمي و يتصوبه كل من ولي شيأ من أمور المسلمين فعدل فيه و والعاد هو المتبع لأوام بالقعول سلمانه وضع كل شي في موضعين غيرا فراط ولا تفريط و وقتمه لمسموم نفعه وصديمه بأمرير به وقيامه بالعمل الذي هو رأس الفضائل وأساس الملك ( ٧ ) خصه لأن عبادته أشق لغلبة شهوته وكثرة اللواى لطاعة الحوى فلازمة العبادة أول على غلبة التقوى ( ٨) أي متعلق بها و من العلاقة وهي شدة الحوو ( ٨) المرادا به داما على حدد بني ولم يقصاح بله بعارض دنيوى حتى فرق ينه منا الموت ( ١ ) المنصب هنا بحق الحسب و بعورد و أي راودته عن نفست فاستصم عن شدة خوف ومتا فة حياء من الفلم الخير ولاريب أن عند ورتبة صديقية وورا أنه نبوية كمف لاوقد كش وعضا عن €. من جلس ق السيجد بتنظر إلصلاة مركونه تنة القاعد قبها الح

الدان

سَتَكُونُ قَتَنُ النَّاعِثُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ النَّالُمْ (\*) وَالنَّالُمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ أَلَمْشِي وَأَلَمَاشِي فِيها خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي مَن تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِ فَهُ (\*) وَمَنْ وَجِدَ فِيها مَلْحاً أَوْ مَمَاذًا فَلْمُدُّدُ بِهِ (\*)

. سَدِّدُوا وَقَارَ بُوا ۖ وَاعْلَمُوا أَنْ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَّكُمْ عَمَّلُهُ الْجَنَّةَ ٣ وَانَّ

الداعة المعمرة تماجعت من الكل الراتب السياوق اغتمون مشاق التوصل (١) يد بنال المبالة في الاخفاء و رشداني تقوق على الابداء و يشيراني قول تعالى (وان تعفوها وتوقوها الفقراء فهو خبرلكم) والجهور على أن هذه الأفساء في اذا كانت المدقة تعلوها آما القريفة فاظهارها كثيرها من الفرائض أفضل و وعمن ابن عباس رضي الشعهما صدفة الدر في التطوح تفضل على علائبها بسين ضفا المنتفى امرار التطوح أما أبق السنتر على الآخذ فان أخذه المعلوم كانتها بسين سفيا وصدفة الفريقة علائبها أفضل من سرح اعتمال والله يتواه المتعفول من سرح اعتمال والمسابق المنتبية السياد على التنافي المنتبية المنتبية المنتبية والمسابق والمنتبية المنتبية والمسابق والمنتبية والمنتبية والسناد عن المنتبية المنتبية المنتبية والسناد والمنتبية المنتبية والمنتبية والسناد والمنتبية المنتبية والمنتبية المنابق والمنابق والمنتبية والمنتبية والمنتبية والمنتبية والمنتبية والمنتبية والمنتبية والمنتبية المنتبية والمنتبية (٣) أىستكون أمور خلافية بن الناس الم و والمراد بالفتن بالا يعلم فها المحقمن المبطل أما اذا احتدى الشخص الى جهة الصواب فينبى أن يصوب الهاتسند المحق و إزها قالباطل و والتفضيل أريده أن يكون أفل شراعين فوق في هذا الشأن لأنه لاخر في كل شول المرادا اداطرق أواب الفتن (٤) أى من تطلم كما وأطاع هو اما لموقع في هو "مهاو سرائس المالكين (٥) الماذ بعدى منور ما والشائس الراوى أى من وجنه لمبالب المبين به ليسلم من شر شهر رها فلي أواليه و وهذا الملسم من شر شهر رها فلي أواليه و

أى اجعادا أعمالكر سديدة قو يخوافسدوا القصدق القربات واجتبوا العاد فيها لتلايففي كم قائدان الملافق جروا العمل (٧) ينظر القول عليه في حاربعون

6.6.6

البيوع عائشة

خرض الخر

الفضبق الموعظة الخ

راوي المحمد الأعمال الى الله أدومها وان قل (١) سَلُونِي عَمَّا شَنْتُم (") (قال الراوي) قالَ رَجُلٌ مَنْ أَبِي (") قالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ فَعَامَ آخَرُ فَقَالَ مِنْ أَبِي يَارَسُولَ الله قالَ أَبُوكُ سَالِمٌ مَوْلِي شَيْبَة فَلَمَّا رَأَى عُمْرُ مَا فِي وَجِهِ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا تُتُوبُ الى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (1) سَنُّوا اللهُ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ (٥)

سَنُوا بأسْمِي وَلاَ تَكَنُّوا بِكُنْيْتِي فَإِمَّا أَنَا قَاسِمُ (''

سَيَّدُ ٱلاسْتَغْفَارِ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَّ الهُ الاَّ أَنْتَ خَلَقْتُنَى وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عِلِي عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما ٱسْتَطَعْتُ (" أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ

خصلة الخ ( ١ ) المرادمن الدوام الدوام العرفي وهوالاتيان بمايطلق عليه اسم المداومة عرفا لاشعول الأزمنة إذهو غيرمقدور عليه ، الحديث رواء مسلو النسائي

(٧) صدر ذاك من صلى الله تعالى عليه وسل حين أكثر الناس في السؤال عن أشياء كرهباحتى غنب لتعنتهم في السؤال وتكافهم مالاحاجة لم فيه ، والأولى حسل هذا الطلب منه على وحي ساوى لأنه لا يعزما يستل عنه من المعيبات إلاباعلام من العليم . يرشه اليهقوله اعاآنابشرا - إفارجم اليه لتنظر ماعليه (٧) سبب سؤال هذا والرجل الأخرطين بعض الناس في نسهما جرياً على عادة الجاهلية المستهجنة ( ٤ ) أى فاما أبصر ما في وجهه الوجيه من أثر الغضب قال الج . والله تعالى ولى التوفيق

( ه ) سبه أن أناساة الوا يارسول الله ان قوما بأتوننا باللحم لاندرى أذ كروا اسم الله عليه أملافقال صلى الله تعالى عليه وسلم الخبر . أى فليس هذا من الورع في شيخ . وهذا من بابورع التشككين كن بترك شراءما يعتاج الممن مجهول لابدري أماله وامأم حلال وليست هناك علاقة تدل على الحرمة ، وكن يدِّك تناول الشئ خبر و ردفيم تفق على ضعفه وعدم الاحتجاج بهويكون دليسل الاباحة فويا وتأويله ممتنع أومستبعد . فيلوها ا الحديث أصل في تحسين الظنّ بالمسلوان أموره محولة على الحال ، والله سمانه أعلم

( ٢ ) أَيُ أَصْمِ بِنَكِمُ الْنِي وَالْمُوارِ بِمُوغِيرِهُمَاعِنِ اللَّهُ تَعَالَى . وهـ ذَا المعنى لانشارك فيه صاحب الوحي أحد ولذا فال الظاهر أهله ، وأحاز الجهور التكني مكنته صلى الله تعالى عليه وسلم لأن هذا كان في زمنه دفعاللالتباس وقد فع . وهذا الحديث متفق عليه

(٧) أىأنامقىم على ماعاهد تك عليه و واعد تك من الإعان بك الأبتغي عن حولا . أو أنامقسك عاعبه ته الى من الأمن . ومنتجر وعدا البلنو بة والأجر . أوالم إدبالعبه ماأخذه على عباده في عالم الأرواح وأشهدهم على أنفسهم ألست بر بكم فأقر والهبال بوبية .

| ( nair to a                                                                                          |        | . \    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
| (موق الشين )                                                                                         |        | 1)     | 5           |
| السُّفُّرُ تَطْعَةٌ مِنَ المَذَابِ بمَنْعُ أُحَدَكُمُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ فَإِذَا       | ر اوی  | کتاب   | باب         |
| قضَى نَهَمَتُهُ فَلْيُعِجِّلُ إِلَى أَهْلِهِ (١)                                                     | fig.   | المح   | قطمة        |
| السَّمْ والطَّأَعَةُ حتَّ مَالَمْ يُؤْمَرُ بَمصِيَّةٍ فاذًا أُمِرَ بَمَصيَّةٍ فلا سَمْم              | .9     |        | <u>د</u> اب |
| ولا طاعة (١)                                                                                         | ابنعمر | الجهاد | ٦           |
| ′ ﴿حرف الشين﴾                                                                                        |        |        | الطامةللاء  |
| شَهْرَانِ لاَ يَنقُصَانِ شَهْرَاعَيدٍ . رَمضَانُ وَذُو العِجَّةِ (*)                                 | أوبكرة | الصوم  | 1 2 th      |
| فكانتاسا كبن يعماون فالبسر ) فساهم ساكين مع أن لهم سفينة يعماون فها . وهذا                           |        |        | 7           |
| يفارق المدعى في موضوعه لأن المراه بالمسكنة هذا الضعف وسلب القدرة ، بريد أنها الضعفاء                 |        |        | 3           |
| لايقسدرون على مدافعة الظالم ودرء بدالمنتصب . هذا وتشييه الساعى بالمجاهد من حيث                       |        |        |             |
| حسول أصل الأجرله لافي الكمية والكيفية ، الحديث روا مسلم والترمذي والنسائي<br>والإيماحه               |        |        |             |
| (١) المذاب أعم من أن يكون على جرم وغيره ولذا قال من المذاب ولم يقل من المقاب                         |        |        | ı           |
| وانماجعل جزأمن ملايم بالنغس بسببه من الآلام بالشاق وترك المألوف ومرايلة نعم المقام                   | ١. ١   |        |             |
| والمراحمن منعه الطعام ومايتاوه منعه الكال لاللحقيقة أي عنع أحد كم لفرة طعامه الح والنهمة             |        |        |             |
| الوطر ، أى اذا قضى أحدكم حاجت من سفر ، فليعجل الكراة الى أهله فانه أعظم لأجر ، كما                   | -      | ٠ .    |             |
| في الحبر . الحديث أخرجه سلم والنسائي                                                                 |        |        |             |
| · ( y ) أى الاصفاء الى أقوال أولى الأمر مذا والطاعة لأوامر هم حق واجب على المروفيا                   |        |        |             |
| أحسأوكره . وهمذا اذا لمسطر فواطرق الفساد . ويضاو اسبيل الرشاد . وعمادوا                              |        |        |             |
| اللهورسوله صلى الله تشالى عليه وسلم فيأمر واعاح مالكتاب وحظرته السنة فاذا أمروا                      |        |        |             |
| بدال فلاسمع ولاطاعة إذ لاطاعة لصال صاحب هوى . مصرف عن حادة الحدى . في                                | ].     |        |             |
| انهاك حرمات الحادى الى سواء السيل ، إخديث رؤاه مسلم وأبوداود                                         |        |        | 1           |
| ﴿ حرفالشين ﴾                                                                                         |        |        | 1           |
| (٣) اختلفالعاماه في معنى هذا الخبراختلاة كثيراله بهمن جله على ظاهره و مدفعه                          |        |        |             |
| العيان ويكفى في رده مارواه ابن عرم فوعاقال ان رسول القصلي الله تعالى عليه وسلم                       |        |        | ١.          |
| د كررمضان فقال لاتصومواحتى تروا الهلال ولا تفطرواحتى تروه فانغم عليكم فاقدروا                        |        |        | 1           |
| <ul> <li>أي عام العدد ثلاثين و مافاو كان رمضان أبدا ثلاثين المعتبر الى «ندا الحديث ، وفيل</li> </ul> |        |        | l           |
| لاستقصان فى الأجر وان نقصافى العدد لتعلق حكم الصوم والمناسل بمسما وصور به النووى                     |        |        |             |
| وقال هوالمعفد . ووراءذلك أقوال أخر تنظر في المطولات . واطلاق شهر العيدعلي                            |        |        |             |
| فى الحبة ظاهر وعلى رمضان من ضروب المجاز لعلاقة المجاورة ، وهذا الحدث متعنى عليه                      | ]      | . •    |             |
|                                                                                                      |        |        | F           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | νέν)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (خرفالفين)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | كتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رأرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ﴿ فصلٌ في الحلي من حرف الشين ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مَّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ<br>عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ<br>عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ | الله مداغين ايراب الإداجامة على المراب الإداجامة على المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع ا | ق المحالة المعالم المحالة المعالم المحالة المعالم المحالة المعالم المحالة المعالم المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المح | الشفاء في ثلاثة (ا) في شرطة محجم و شربة عسل و كية ناو وأنهي أمني عن الكي (ا) الشمس والقمر بكوران يوم القيامة (ا) الشمس والقمر بكوران يوم القيامة (ا) الشمس والقمر بكوران يوم القيامة (ا) الشمس والقمر في سبيا الحد (ا) الشهر في سبيا الحد (ا) الشهر في سبيا الحد (ا) الشهر في سبيا الحد (ا) الشهر في سبيا الحد (ا) على من المحلم في كوران المحلم في المحلم في كوران المحلم في المحلم في كوران المحلم في المحلم في المحلم في المحلم المنافق عن من أدر يت خورف شرطة عجم المخالف والقم ما المحلم فالهي عن المحل والقم ما المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم والمحلم في المحلم في المحلم والمحلم والمحلم والمحلم والمحلم والمحلم في المحلم والمحلم والمحلم والمحلم والمحلم وفي المحلم في المحلم والمحلم ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سحانةأعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| -  | ۱ | Ψ.                 |            |
|----|---|--------------------|------------|
| 16 |   | الدواءيالم         |            |
| ار |   | ٠٠<br>٢٠           | لانة<br>رب |
|    |   | الهدية المعركين ال |            |
| 1  |   | ا قولة قال أوم     |            |
|    |   | مدنةوهي اطنام      |            |
|    |   | يزيد               |            |
| ,  |   |                    |            |
|    |   |                    |            |
| 1  | l |                    |            |

ماں 🕯 کتاب | راوي لإحرف السادك صَدَقَ اللهُ وَكَذَبَ بَطَنُ أَخِيكَ (١) صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةَ ٱلمَفْرِبِ (" قال فِي النَّالِيَّةِ لِمَنْ شَاءَ (" كُرَاهِيَّةَ أَنْ تتَّخذُها النَّاسُ سنَّةً أازتى صلي أمك (١) صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ٣ُ أَوْ تَصَدَّقَ بِفَرَقٍ يَيْنَ سَيَّةٍ ١٠ أَوِ ٱلْسُكُ بِمَا 1 ﴿ حرف الساد ﴾ (١) سببة أن رجلا أني الني صلى الله تعالى عليه وسلم فقال ان أخي يشتكي بطنه نقال استِّه عسلاتم أتى الثانية والثالثة فقال له ذلك ثم أناه فقال فعلت فقال الخبر ، يشير الى قوله ثمالي ( فيهشفاء الناس ) وهذا خبرصادق لاريب فيه ، ولعدم تجعه فيه في الحال أجراه بحرى الكفب لعلمه بنور الوحي أنه سظهر نفعه فبالعدفاك وأفدا أحره في المراقالوالعمة مسقمه فسقاه فعرأ أي لأنه لماتكر واستعمال الدواء قاوم الذاء فذهب وعاعتبار كمية الأدوية وكبفياتها ومقدار قو "فالمرض والمريض من أكبر قواعد الطب وهذا الحديث أخرجه مسلووا لترمذي والنسائي ( ٧ ) أى ركمتين كاعندأ بي داود قال ذلك ثلاثا بدليل ما بعده ( ٣ ) أنى به دفعا لتوهم وجوب هذه النافلة وبياما لكونها غيرمؤ كدةوان أكد الأمي بالتكرار والداناما است في رئية الروات ، وهذا الحسن أخرج الوداود ( ٤ ) سبه كاعن راويت أنها قالت قديت على أتبي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاستغثيته فقلت ان أتى فلست وهي راغبة ... أى في السلة .. أفأصلها قال نعر صلى أمل ، زاد المنف في الأدب فأنزل الله فها ( لانها كم الله عن الذين لم يقاتاً وكم في الدِّين ﴾ الآبة . في مجواز الهـ سيفظقر سـ الـكافر ومن الأدلة المقاضة بالجوازقولة تعالى (وانجاهداك على أن تشرك بماليس لك بدعا فلا تطعيما وصاحبهما في الدُّنيامعرونا ) الآبة . والله تعالى أعلم ( ه ) الأمرالراوى حين اشتكى هو اتر أسه وهو محرم فأمر ، صلى الله تعالى عليه وسلم بعلقهاوخيره بين ماذ كرمن الفدية . وفيه زل قوله سمانه ( فن كان مريضا أو بهأذى من رأسه ) الآبة ( ٣ ) الفرق كيال بالمدينة يسع ثلاثة آصع ( ٧ ) أي تقرُّب اليه جل شأنه لذبح ماتسير الله من الهدي ، وهذا الحدث متفق عليه

صُومُوا لِرُوْيَسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُوْيَةِ فَانْ غَبِيَ عَلَيكُمْ فَأَكْمِلُوا عِـدَّةَ

ع المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة ا

شَمَانَ أَلَاثِينَ ('')
صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَزيدُ على صَلَاتِهِ فِي يَنْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوفِهِ خَسْمًا
وَعِشْرِينَ دَرجَةً ''فَانٌ أَحدَ كُمُ اذَا تَوضاً فَأَحْسَنَ الوُصُوءَ وَأَنَى الْمُسْجِدَ
لاَ يُرِينَ الاَّ الصَّلَاةَ لَمْ يَخْطُ خَطُوةً الاَّ رَفَعَهُ اللهُ هَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بَهَا
خَطِيئةٌ حَى يَنْخُلُ المُسْجِدُ عَانَ فِيصَلَاقِهِ مَا كَانَتْ تَعْسِمُهُ
ثَوْلِينَةٌ حَى يَنْخُلُ المُسْجِدُ عَانَ فِيصَلَاقِي مَعْطِسِهِ الذِي يُصَلَّى فِيهِ اللَّهُمَّ اعْفُورُ
لاَ وَتَصَلِّى الْمَلاَثَ كَمْ عَلَيْهِ ('' مَادَامَ فِي مَعْطِسِهِ الذِي يُصلَّى فِيهِ اللَّهُمَّ اعْفُورُ
لاَ اللهُمْ الزَّحْيَةُ مَا يُشْهِدُونَ الْمُؤْمِّ الْعَلَى اللَّهُ اللهُ الذِي يُصلَّى فِيهِ اللَّهُمَّ اعْفُورُ

صلاَةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صلاَةَ الفَذَّ بِسِبْمِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً '' صلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَىمْتُنَى '' فإذَا خَشِيَ أَحَدُّكُمُ الصَّبْحَ صلى رَكْمَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صلى ''

(١) أى صومواوأفطروا لشهوداله اللفان الحكم فهسمامنوط بالرو بقان حتى عليكم أمره لعلاق السهار الكال والحديث عليكم أمره لعلاق السهار الكال والحديث متقى عليه

 (٣) أى ضعفا من الأجور و التصييص بهذا المعدم أحرار النبو "ها أي تقصر عن ا دركها المقول (٣) أى كان في ثواب صلاة الفي حقيقها و إلا لامت عيليه الاتيان بمناف
 (٤) المراد بقالت الاستعفار والاسترحام كايرشد المعمايت الوه و وهذا الحديث أخرجه مسلواً وداودوالترمذي وابن ماجه

(ه) الفة الفرد و والعدنى هساء الخسر يخالف ما في متاو و واختلف في أرجعة و رائعة و المتدفق على المتابقة و المتدفق و المتابقة و المتدفق و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابقة و المتابق

(٣) أى يسلم فى كل ركعتبن كافسره ابن همسر فى رواية لأحسدو مسلم . والتسكرار المَّا كيدا إنه في بعنى انتين انتين ( ٧ ) اختيامه من برى أن الوثر ركعة واحدة وهو نوضوع ليس بالوفاق والعث فيدفقهي ينظر في موضعه . وهذا الحديث رواء الجاعة

أبوابالتطو

أبوهريرة

صلاّةً في مَسْجِدِي هٰذَا خَيَرٌ مَنْ أَلْفِ صِلاَةٍ فيماً سُواهُ (١) الأَ المُسْجِدَ العَرَام (٣)

## ﴿ فَصُلُّ فِي الْحَلِّي مِن حَرْفِ الصَّادِ ﴾

الصَّيَامُ جُنَّةٌ (\*) فَلاَ يَرْفُثُ وَلاَ يَجْهَلُ (') وَان أَمْرُو ۚ قَالَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ اتَّى صَائمٌ مَرَّتَيْن (°) وَالذِي نَفْسى بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائمِ أَطْيَبُ عِندَ اللهِ من رِيمِ ٱلمسكِ (" يَبْرُكُ طَمَامَةُ وَشَرَابَةُ وَشَهُولَةُ من أَجْلَى "

خاصة عسجه والذي كان في رمنسه صلى الله تعالى علىه وسلم دون ماز مدفسه كاصر ومداك النووي ( ٢ ) أي فان الصلامة وأضل من الصلام في المسجد النبوي و بدل الممارواء أحدفي مسندموا بن حبان في حصصه عن عبدالله بن الزير مي فو عاصلاة في مسجدي هـ أما أفنسل من ألف صلاة فماسو إمين المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أصل من صلاة في مسجدي هـ أما عاله صلاة ، واستنبط منت تفضيل مكة على المدينة لأن الأمكنةتشرف يفضل العبادة فهاعلى غبيرها بماتكون العبادة فهامي جوحة وهوقول الجهور . واستثنى القاضي عياض البقعة التي دفن فياصلي الله تعالى عليه وسلم فحكى الاجاعطي أماأفضل بفاع الأرض والحديث وامساروا لترمذي والنسائي وارماجه

### ﴿ فصل في العلى بأل من حرف العاد ﴾

(٣) أى جنة من النار كافي الخسبر والجنسة الوقاية ، والمراديما يكون جنه فيها ماطهر من الرجس وأمسل صاحب في معن الشهوات لأن النار محفوفة بها كما في الحديث ( ٤ ) الرفث كلهٔ جامعة لـكل ما ير يده المرءمن المرأة . و يطلق على الفحش من الـكلام والهي يتناول كل ذاك إلا مااستثناء الفقهاء في كتب الفروع ، والمراد بتالب أنه لا بأن بشئ من أفعال الجهل . ولايفهم منه أن اجتراح ذلك بياح في غير المساميل المرادمنسه اله يتا كدفي المنع ( ٥ ) المفاعلة ليست على حقيقتها لأن الصائم أسور يكف كفه ونفسه عن فالدوائما المعنى وان استطال عليه أحد فليقل إلى صائم إخارا له عوجب انهاك حرمة السائم لعله يرعوى عنسوء عله وأيسا الصوم أمانه من الأمانات لشرعية يازم صونهامن المثالب ليؤديها الصائم على وجدال كال ( ٦ ) الخلوف هوتغير رائعة الغرخاق المعدة من الطعام . وكونه أطبب الم مجازعين نفر بب الله تعالى عبده السائم سن لاستعالة حله على الحقيقة (٧) أي يقول الله جل شأنه ذلك كافي رواية . وحد ف الفول شائع في العربية كثير في القرآن كقوله سبصانه ( والملائكة بدخاون عليه من كل باب سلام عليكم عما

|                                   |               | 101)              | (حرف الطاء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ئ. فغل السوء                      | كتاب<br>الصوم | راري<br>اور هر رو | الصَّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ (1) وَالصَّنَّةُ بِشْرِ أَمْثَالِهَا (1) ﴿ حرف الطَّاءِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| طمام الواحا<br>بكني الاشاية       | الاطمة        | •••••             | طَمَامُ الاِنْنَيْنِ كَا فِي الثَّلَانَةِ (*) وَطَمَامُ الثَلاَنَةِ كَافِي الأَّذِبَمَةِ<br>طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْت رَاكِبَةٌ ('' (قَالَتْ) فَطَفُتْ وَرَسُولُ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ادخال اليمو<br>في السجد<br>العالة | المارة        | أمسلمة            | صلى الله عليه وسلم يصلَّى الى جَنْبِ البَيْتِ يَمْوَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3                                 | المنازى       | من                | ﴿ فَصَلَ فَى النَّجَلِي مَنْ حَرِفَ الطَّاءَ﴾<br>الطَّاعَةُ فِي ٱلْمَرْوفِ <sup>(٠)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| رقبدافئن طاقه لخ                  |               |                   | صبرتم فتم عقى الدّاد ) أى يقولو نسلام على كما أو (١) وقع خلاف فى الموادمن هذا الشعيس مع أن الأعمال أجمها له تمالى فأو له غير واحد بأن الصيام لا يشو به دياه ولا يعلم على على عجرد فعله إلا من يعلم السرّ وأخفى لأنه من متعلقات القلب عنلاق سام الأعمال أف على على عبد عجرد فعله إلا من يعلم السرّ وأخفى لأنه من متعلقات القلب عنلاق سام الأعمال فأنه قال أن يسلم النظم من شوب ، و دؤ يده قوله صلى القتمالى عليه وسام الصيام لا يا مقتلة الأقلال المتعالق والمنظر في الأعمال والما أخرى به ، و رواء البيري في شعب الاعمال ومناور المقالمة والمتعالم المتعالم المتعالم المتعالم المتعالم المتعالم و من يعهى أن الكرم اذا توليا الاعمال ، أوسعالما ، وساعف المن يشاء والتعواس عمله ، الحديث أخرجه الجاعمة إلا المسمولة المتعالم و المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد المتعدد عبد ال |

| (حوفالظاه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ( 404 )                        |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| الطاعُونُ رِجْسٌ أُرْسلَ على طَائِفَةٍ منْ بني اسْرَائِيلَ (١) أَوْ كَانَ على مَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کاب راوی                       | باب                    |
| كَانَ قَبْلَكُمْ فَاذَّا سَمِشْمُ بِهِ بَّأَرْضِ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ (٢) وَاذَا وَقَمَ بَأَرْضٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                        |
| وَأَنْتُمْ مِهَا فَلَا نَخْرُجُوا فِرِلاً مِنْهُ (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أحاديث أسامة<br>الانبياء بنريد | ماذ کوعن<br>پنیاسرائیل |
| الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لَـكُلِّ مُسْلِمٍ (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الجهاد أنس                     | الشهادةسبع<br>سوىالقتل |
| ﴿ حرف الظاء . المحلى منه ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                        |
| الظُّلُمُ ظُلُماتُ يَوْمَ التِّيامَةِ (٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | للظالم اينحم                   | اعرا                   |
| والأحاديث المطلقة مقصو رعلىما كان منهم في غدير معصة لافى عوم الشؤن كاهوقضية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | ظلمات يومالتيا         |
| الاطلاق . والمرادبالمعروف ما كان من الأمور المعروفة في الشمر علاالمعسروف في العقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 13.<br>13.             |
| والعادة لأن الحقاثق الشرعية لم أرجعية التقديم وأحقية الاتباع وان خفيت حكمهاعلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                        |
| العقول ، الحديث وامساروأ بوداودوالنساني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | ·                      |
| (١) الطاعون مأخوذ من الطعن عداو ابدعن أصله و وضعوء على الموت العام . وهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                        |
| وباء ينسد به عنصر الهواء الذي هومد دار وح فتفسد به الأمز جة والأبدان فيفني به خلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                        |
| كثير ، والرجس الرجز وهمامترادفان علىمعنى المداب ، والمرادبالطائفة قوم فرعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                        |
| الذين قال تعالى لهم ( ادخاوا الباب سجداوقولواحطة ) الآية ، الى أن قال ( فبدّل الذين ا<br>ظلموامنه مقولا غـ يوالذين قبل لهم فأنزلنا على الذين ظلموارجزامن السهاء بماكانوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                        |
| مقواه معرف مسيرة المنطق على المنطق المنطق المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة الم |                                |                        |
| تأوره . ولاتنافي بين هذاو خبرلاعدوى فان المرادمنه ابطال ما كانت الجاهلية تعتقدهمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 1                      |
| أن الأدواء تؤثر بطبعها بدون اسناد إلى المنفر دبالتأثير (٣) أى لما فيمسن معارضة القدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                        |
| و رفض النفو يضوالتسلم . وقد جعل صلى الله تمالى على وسلم الفرار منــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                        |
| الزحف كار وته عائشة على أنه لا محالة مدرك اذاجاه الأجل. (أين ماتكونوا بدركم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                        |
| الموتولوكنتم في بر و جمشيدة . قل ان الموت الذين تفرُّ ون منه فالهم لاقيكم . فاذاجاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | 1                      |
| أجلهملايستأخر ونساعةولايستقدمون) . ومن حكمةالنهي أنهلو جاز الخروج لأفضى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                        |
| دَلِكَ الى صَبَاعِ المرضى لعدم من يتعهدهم . والموتى لفقد أن من يتولى شؤونهم ، ومفهومه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                        |
| أنه يجوز الخروج لغرض صحيح لانتفاء العلمة . الحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                        |
| ( ٤ ) أي يترتب على الموت بعذلك ، ولا يازم منه المساواة بمن فتل مجاهدا في الرثبة وسائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                        |
| الأحكام وكاآنه لايازمهن هناه الكلية استواءأرباب الكال فمرتبة الشهادة بأهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                        |
| الفسوق والمصان (أمحسب الذين اجترحوا السيئات أن تجعلهم كالذين آمنواوعاوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                        |
| الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساءما يحكمون ) الحديث متفق عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                        |
| ﴿ حرف الظاءِ . المحليمنه ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                        |
| ( ٥ ) هذامن جوامع كله صَّلى الله تعالى عليه وسلم فهو يتناول ظلم الشرك ( إن الشرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ı                              | 1                      |

الى المريم كوب وعلوب الاساري في السلاسة

الجهاد

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَتَتِهِ اذَا كَانَ مَرْهُونًا (١٠ وَلَبِنُ الدَّرِّ بِشْرَبُ بِنَفَتَتِهِ اذَا كانَ مَرْهُونًا كانَ مَرْهُونًا ثَانَةً أُ

#### ﴿ حرف العين ﴾

عَجِبَ اللهُ منْ قوم يدْخُلُونَ الجَنةَ في السَّلاَسلِ (١)

عُرَضَتْ عَلِيَّ الأَمْمُ <sup>(۱)</sup> فَصِلَ النِيُّ وَالنَّبِيَّانِ ثَمُرُّونَ وَمَعَهُمُ الرَّهُطُ (<sup>۱)</sup> وَالنَّيُّ وَلِيْسَ مَمَّةُ أَحَدُ <sup>(۱)</sup> حَتَى رُفع اليَّ سَوَكَدُّ عَظِيمٌ <sup>(۱)</sup> قُلُتُ مَا هِلْدًا أُمِّيَّ هِلْدِهِ قِبلَ هِلْمَا مُوسَى وَقُومُهُ فِيلَ أَنْظُرُ الى الافْقِ <sup>(۱)</sup> فَإِذَا سَوَادٌ يُمْلُأُ

لظهرعظيم ) وظلمالعباد آنفسهم فيايينهم و بينبارئهم ، وظهر بعضهم لبعض ، وكل ذلك من ظلمة القلب التي عمل المسلم ا ظلمة القلب التي تحمول بين المرء ورشده لأنه لو استدار بنور الهدى لوجد له واز عامن نفسم يكفه عن موجبات حيرته في ظلمان ظلمه التي تكنفه ، يوم يعض الطالم على بديه ، الحديث أخرجه مسلم والترمذي

( ) المرادكافى براالأوطار أنّ للرتهن الانتفاع الرهن في مقابلة النفقة و مقال حد. وطائفة ، والأثمة الثلاثة و جهور العاماء على عسم جواز الانتفاع بشئ من الرهن بل العوالم المراهن والمؤرث عليه ، وانتظره ففيه الدليل ، وهدا الحديث أخرجه الجاعة الامساء اوالنسائي

#### ﴿ حرف المين ﴾

(٧) التعب العروق عند التَّمر بمني ستعنام المُتي لعظم موقعه وخفا بسبه مستميل على التعني المستميل على التعني عليه من المستميل المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق ا

(٣) أى مثلت الوعرضت عليه ، وذاك أليه الاسراة كان وادالترسندى والنسائى (٤) الرهط هومن الرجال مادون العشرة وقبل الى الأربعين (٥) أى العام إ بمان قومه بنبو ته والمعينة فرع الا بمان (٣) السواد الشخص الله برى من بعد أسود جعه أساود ، والمراد الجنس الا الواحد و يؤيد مار واه الممنف فى كتاب الرفاق سواد كثير وعليه يحمل منى العظم هذا (٧) الأفق الناحية والجم آفاق

| _ (حرف العبن)                                                                                                      | ( 40     | ٤)              |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|
| الْأَفْقَ ثُمَّ قِيلَ لِي انْظُرْ هَهَنَا وَهَمُّنا فِي آفَاقِ السَّاءِفَا ذَا سَوَادٌ تَذْملاً الافْق             | راوي     | كتاب            | باب              |
| قِيلَ هٰذِهِ أُمُّنُّكَ وَيَلْمُعْلُ الجِنةَ مِنْ هَوُّلاَ مَسَبْعُونَ أَلْمًا بِفَيْرِ حِسَابِ (قال)              |          |                 |                  |
| ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يُبَيَّنْ لَهُمْ فَأَفَاصَ الفَّوْمُ (١٠ وَقَالُوا نَحْنُ الذِّينَ آمَنًا باللهِ وَاتَّبَعَنَا |          |                 |                  |
| رَسُولَةُ فَنَحَنُ هُمُ ۚ أَوْ أَوْلاَدُنَا الذينَ وُلِيُوا فِي الاِسْلاَمِ فِا نَا وُلِدُنَا سِيغَ                |          |                 |                  |
| الجاهليَّةِ فَبَلَغَ النَّيِّ على اللهُ عَلَيهِ وَسلمَ فَخَرْجَ فَقَالَ هُمُ الذِينَ لاَ يَستَرْقُونَ              |          |                 | ſĞ               |
| " وَلَا يَتَطَيَّرُونَ (" وَلاَ يَكْتَوُونَ وَعلى رَهِمْ يَوَكَلُونَ (" فَقَالَ عُكَاشَةُ بنُ                      |          |                 | کوی غیر          |
| محسن أمنيهُم أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ لَمَمْ فَقَامَ آخَوَ فَقَالَ أَمْنِهُمْ أَنَا قَالَ                     |          |                 | كتوياو           |
| سَتَقَكُ مِا عَكَاشَةُ (٥)                                                                                         | أين عباء | الطب            | 8                |
| مُرْضَتْ عَلِيَّ البِعَنَّةُ وَالنَّارُ آتَهَا فِي عُرْضُ هِذَا المَائِطِ (١٠ فَلَمَ أَرَ كَالْخَبْر               | 9        |                 |                  |
| الله الله                                                                                                          | آئس      | مواقية          | 3                |
| ( ١ ) أى تعاد ثوافي هذا الشأن رغبة في بيان للراد من ذلك القول ( ٧ ) هذا من نعوت                                    |          | مواقيت ألمبالاة | قتالظهرهند اؤوال |
| الأولياء المرضين عن أسباب الدنياالذين لابلتغتون الى شئ من علاثقها وتلك درجة لا                                     |          |                 | 16,61            |
| رتقباغيرهم، فأثما العواته فرخص لهم في ذلك فقد جاء الدين بالجواز استرقو الهافان بها                                 |          |                 | ľ                |
| النظرة _ والاسترفاء التعود ذبشي من القرآن ، وبالمروى عالم "النفس من الأفات المؤثرة                                 |          |                 |                  |
| علما كالصرع وغيره (٣) التطير التشاؤم بالشئ كاهي عادة الجاهلية الأولى وأصله                                         |          |                 |                  |
| التفاؤل بالطير البارح والسائح ثمم" (٤) أي يفو "ضون أمورهم الى العلم الخبر فهم وا،                                  |          | 1               |                  |
| من الاختيار أسراء القدر حلفاء التسليم لا يعسون الله تعالى في قضائه ولا يفترون عن التوكل                            |          |                 |                  |
| عليه ( ه ) أرادصنلي الله تعالى عليه وسلم بذلك حسم المادّة إذلواً جاب الثاني لقام ثالث                              |          |                 |                  |
| ورابح وهاجرا . وليس كلأحد يصلح لملك . وهذا صارمثلا لكل أهرى سقه غيره                                               |          |                 |                  |
| بالغرضالذي رمى اليه. وهذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي                                                      |          | 1               |                  |
| (٦) أى مئتا أه في مانب الحائط وذاك كافى الابريز أن صاحب البصيرة لاسماسيه                                           |          | H               |                  |
| الأولين والآخر بن صلى الله تعالى عليه وسلم اذا توجه قصد مالى شئ لينظر ه فان بصيرته تحرق                            |          |                 |                  |
| الحجب التي بينمو بين المنظور اليه حتى يبلغ نور ماليهو يحيط به فاذا حصلت صورة المنظور                               |          |                 |                  |
| المه فى البعيرة فان حكمها يتعدى الى البصر وتعير القدرة الحاصلة لما عاصلة البصر أينا                                |          |                 |                  |
| فيرى البصر السورة مرسمة في إيقابله فان كان المقابل المار آهاف وعلي يفرج                                            |          |                 |                  |
| حديث مثلت لى الجنة والنار الحلانه صلى الله تعالى عليموسم توجه بيصيرته المسماوهو في                                 |          |                 |                  |
| صلاة الكسوف فتعتى ذلك اليصر ووكان القابل المعرض الحائط فرأى صلى الله تعالى                                         |          |                 |                  |
| ا عليه وسلم صورتهمافيه (٧) أي فلم أبصر كالخيرالذي رأيته في الجنة التي أزلفت التفين                                 | 1 1      |                 |                  |

عُرِضَتْ عَلَى النَّارُ وَأَنَا أَصَلَى ('' عَرِّ فَهَا حَوْلاً ('' (قال) فَمَرَّ فَتَهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَمْرِفَهَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَعَالَ عَرَّ فَهَا حَوْلاً فَمِرَّ فَتُهَا فَلَمْ أَجَدْ مَنْ يَمْرِفِهَا ثُمَّ أَيَّنَتُهُ ثَلَاقًا ('' فقَالَ اخْفَظ وعَادِها وَعِلَدَها وَوكاءها فإنْ جاء صاحبِها وَاللَّا فَاسْتَشْتُمْ عَا (''

عَى أَمَّابِ ٱلمَّدِينَةَ مَلَاثِـكَةٌ لَا يَنخلُها الطَّاعُونُ وَلاَّ الدَّجَّالُ (`` على رسلسكُمْ ('` أَيْشرُوا انَّ مِنْ نَمْمَةِ اللهِ عَلَيكُمْ أَنَّهُ لِيَسَ أَحَدُّ مِنَ

والشرّ الذي أبصرته في النار التي أعدّ شاكافرين ، جعلنا الله تمالي من الأولين و وقاماً عند إلى المعرر ، والله تعالى ولي المتوفيق

(۱) استعلى بهذامن برى جواز العسلاة وأمام المعلى نار وهى مسئلة خلافية تنظر فى كتسالفه و ء واللة تعالى ولى التوفيق

(٧) سده أن الراوى أصاب صر قفها ، أقد ينار فأى الني صلى الله تعالى على موسلم فأمره بشعر يفها حولا ، ولا يازم استمال الحول بل يحكم المادة والعرف (٣) أى مجموع الاتيان ثلاث من المادة والعرف (٣) أى مجموع الاتيان ثلاث من المادة المقافلة في المنافلة على الأوليين ثلاثاوان كان ظاهر الففل متصبه ، والحمينهما أن رواية السنة مجمولة على أو رجوزيادة الففيلة ، رواية الشات مجمولة على أو رجوزيادة الففيلة ، (٤) أى فان ما يعنزك بعد مها و وعالم اورباطها فاعطها إياه والاطلقة بها ، فيعد ليسل على أنه يجوز للتقط أن ير دالله المنافل وصاديق المنافلة ، ما حسنسل الأوطار مع ترجيم ما راه ومباحث أخرى فانظره ان شقت ، وهذا الحديث رواه الجاعة

(ه) الأنقاب جم نقب وهو الطريق الجبل أو بين الجبلين و المراده الواب الدينة وفو هات طرقها ، ونفي دخول الطاعون والآجال بيان لوجب الستقم ار الملائك تعلى الأنقاب ، وقد عد عدم دخول الطاعون الدينة من خصائه ها وهوه ن اواز دعائه صلى الانتقال عليه وسلم لم المالصحف حديث الهم حب البنا المدينة كينا مكة أوائس الح وقد تقدم ، وأما الذي الوائد خل البلد الحرام أيضا لمارواة أنس عند صلى القاتمالي عليوسلم قال ليس من بلد الاستظره الديال إلا مكنوا للدينة وانظر ه في موضعه من هذا السكتاب ،

 (٦) سبه كاعن راو به أبه قال كنت أنا وأصابى الذين قسم امى فى السفينة رولا فى بقيم بطحان \_ وادبللدينة \_ والني صلى القه تمالى عليموسلم بالمدينة ف كان بنتاب الني صلى القه تمالى عليموسلم عند صلاة العشاء كل له نفر "منهم فوافضنا الني صلى القه تمالى عليه

| ()                                                                                                                                                                              | (10           | '/           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| النَّاس يُصلى هذهِ الساعَةَ غَيْرُ كُمْ (١) أَوْ قَالَ مَاصِلَى هذهِ الساعَةَ أَحدُ                                                                                             | راوي          | كتاب         | باب               |
| غَيْرُ كُمْ . قَالَ أَبُو مُوسَى فَرَجَعَنَا فَرْحَى بَمَاسَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ                                                                             |               |              |                   |
| عليه وَسلم                                                                                                                                                                      | أبوءوس الاشرى | مواقيتالصلاة | هنيل ميلاة المشاء |
| على كلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ (٢) فقالوا يَانِيَّ اللهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْملُ بِيدِهِ                                                                                   | الاشمرو       | Jan. K.      |                   |
| فَيْنَفُمُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ ٢٠ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدُ قَالَ يُمِينُ ذَا الْحَاجِةِ الْمُلْهُوفَ                                                                       | ,             |              |                   |
| قالوا فانْ لَم يَجدقالَ فَلْيَمْمَلْ الْمَرُوفِ وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّر فا نِهَا لَهُ صَدَفَةٌ (٥)                                                                             |               | الزكاة       | كل مسلم<br>. قة   |
| مَلَيكَ بِٱلصِّيدِ فَإِنَّهُ كَيْفِيكُ (١)                                                                                                                                      | مرادب         | التيمم       | <u>.</u>          |
| وسم أناوا محالي ولا بعض الشفل في بعض أمره فأعتم بالصلاة حتى ابهار الليل _ انتصف _                                                                                               | 2             |              | 7:                |
| ثم خرج النبي صلى الله تعالى على موسلم فصلى بهم فلما قضى صلاته قال لمن حضر ه الخسر أي<br>انبقواولا تعبداوا ( ١ ) أى ان من نعمة تعالى على كم انفرادكم بهذه العبادة هـ فـ ه الساعة |               |              |                   |
| التي فدصلى الناس فبلها وأخدوا مضاجعهم وقد تجافت جنو بكم عنها انتظارا الصلاة فأنتم في                                                                                            |               |              |                   |
| الني التعلق المالتظر تموها والانتفاار زيادة مثو بقوجز يل أجراما فيمن الفضل العظيم                                                                                               |               |              |                   |
| الحديث رواه الجامة إلاا بن ماجه                                                                                                                                                 |               |              |                   |
| (٧) أي على سيل النسب المتأكد الالفرض الحنم الأنه الاحق في المال سوى ذكاته                                                                                                       |               | .            |                   |
| وأماالذين ونفي أموالم حفا السائل والحسر ومسوى مافر صنعالله تعالى فها فللشمن                                                                                                     |               |              | l                 |
| سنناء النفوس العالية ومصارعة الشيح الذي تعلق به الأنفس الحنيضية (٣) أي فن الم يعبد                                                                                              |               |              | ı                 |
| مادة الصدقة لاينقاعد ولايتقاعس بل يعمل بيده ليكتسب مايتعه المقد أمن الأقوات                                                                                                     |               |              |                   |
| فينفع نفسه بانفاقه عليها وعلى من يعول ويتصدق فيؤجر مع مافي ذلك من حفظ الكرامة                                                                                                   |               |              |                   |
| و وقاية النفس من ذل السؤال ( ٤ ) الملهوف المنظر المستغيث وهوأعم من أن يكون                                                                                                      |               |              | 1                 |
| مظاوماً وعاجزا ( ه ) أى فان الحصلة المؤ ولة بالامساك له صدقة ، والمراد إمساك نوى به                                                                                             |               |              |                   |
| فربة لاعض الترك ، الحديث رشدك الى التقرب السمجل شأنه بالشفقة على عباده بأى                                                                                                      |               |              |                   |
| وعمن ضروب القربات ولو بكف النفس عما حظره الشارع ففيسه استهاض الواجد .                                                                                                           |               |              |                   |
| وتسليةالفاقد . وأخرجهمسا والنسائي                                                                                                                                               |               |              |                   |
| (٦) سببه كاعن راويه أنه قال كنامع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في سفر فصلى                                                                                                |               |              | 1                 |
| بالناس فاذاهو برجل ممتزل فقال مامنمك أن تصلى قال أصابتني جنابة ولأماء قال عليك                                                                                                  | 1             |              |                   |
| بالمعدالة أىالمشار السهف عجم كتابه تعالى مع كيفية استعاله ونفى الحسر جعن المرتاد                                                                                                |               |              |                   |
| الطهارة وإظهار اتمام النعمة على عباده عامن علمسمين الرخصة حسن قال ( وان كنتم                                                                                                    |               | -            |                   |
| مرضى أوعلى سفر أوجاءا حدمنكم من الغائط أولامستم النساء فل تجدوا ماء فتجمعوا صعيدا                                                                                               |               |              |                   |
| طينا فامسحوا بوجوهك وأيديكم متعمايريد القدليعمل علسكم من حرجولكن بريد ليطهركم                                                                                                   |               | 1            |                   |

| ( وف ألمين )                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عَلَيْهُمْ بِٱلْأَسْوَدِ مِنْهُ (١) فإنَّهُ أَطْبَيْهُ. قالوا أَكُنْتَ تَرْعَى النَّهُمَ (١)                                                                                          |
| قالَ وَهَلَ مِنْ نَهِي اللَّهِ وَقَدْ رَعَلَهَا (*)                                                                                                                                   |
| عَلَيْكُمْ بِمَا نُطْيَقُونَ (' فَوَاللَّهِ لِأَيْلُ اللَّهُ حَتَى تَمَلُّوا (''                                                                                                      |
| عليكم بِهِ فَا النُّود الهِنْدِيُّ فَانَّ فِيهِ سَبْعَةً أَشْفِيةٍ (" يُسْعِطُ بهِ مِنَ                                                                                               |
| العُذْرَة (") وَيُلَدُّ بهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ (٥)                                                                                                                                  |
| عمل فَليلاً وَأَجرَ كَثيراً (١)                                                                                                                                                       |
| وليتم نعمته عليكم لعليكم تشكرون ) الحديث متفق عليه                                                                                                                                    |
| (١) أي من الكَدَاتُوهو النضيج من عمر الأراك . وسيمة ن راو به قال كنامور سما                                                                                                           |
| القصلى القتماني عليه وسلم عرالظهران موضع على مرحلة من مكف يفي الكبات                                                                                                                  |
| فقال الحبر ( ٢ ) قالوا ذلك لأنه لا يمنز بين أنواء عالبا الامن بالازم رعمها الأن راعمها كثيرا<br>ما يحوس خلال الأشجار لا يتفاء المرعى مها و المتردّ دعلى الشئ بكون به خبرا (٣) أي مامن |
| نى الاوقد رعاهالمأخفوا أنفسهم بالتواصع و برتقوامن سياسها الىسامة المهم بالحداية                                                                                                       |
| اليمانة صلاحهم ومراعاهما يكفل فم السيعادة في معاشيم ومعادهم و فالنبو و فرنسهما                                                                                                        |
| الحسكيم حل شانه في أبناء الدنيا والمترفين منهم وإنما جعلها في أولنك المصطفين الأخيار علب                                                                                              |
| الصلاةوالسلام ، الحديث آخرجه مسلم والنسائي                                                                                                                                            |
| (٤) أي تطبقون المثابرة علي ولا تكلفوا أنفسكم ما فقر يكري العيما فإن الدَّرِيرُ                                                                                                        |
| إسر ولن يشاداً حدالد بن إلاغلبه ( ٥ ) أسلفت الشالفول عليه في خبرخدوامن العمل                                                                                                          |
| ماتطيقون الخارج اليه وهذا الحديث متفق عليه                                                                                                                                            |
| (٦) لموند كرمهاسوى اثنين ولعله اختصار من الراوى ، أولوجودهما إذ ذاك دون                                                                                                               |
| غيرهماهذا وقدذ كرالأطباء لهمن المنافع من طريق التجارب ماهو مسطور في غيره في ا                                                                                                         |
| الوجيز (٧) السَّموط ما يجعل من الدواء في الأنف . والعذرة ألم في الحلق مهمين الدّم                                                                                                     |
| ( ٨ ) اللمود من الأدوية مايسقاه المريص في أحداد بدى الفروهما عانباه ، وذات الحنب ا                                                                                                    |
| الخراج الذي يظهر في اطن الجنب وينفجر الى داخل وقلما يسلم صاحبه . وهذا المديث                                                                                                          |

( YOY )

أحاديث لانبياء جابر عائشة الإيال

الطب

الجهاد البراء

أحب الدين اليافة أدومه

السعوط بالقسطاخ

نَ تَرْعَى النَّهَمَ (۱) <u>داوى</u>

برخة وامن العمل ردهماإذ ذاك دون الملق بيج من الدم اه ، وذات الجنب وعذا الحادث خرجه سلم وأبود اودوالنسائي

(٩) سىبة أنه أنى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رجل مقنع بالحد بدفقال يأوسول الله أفاتل وأسلم قال أسلم م قاتل فأسلم م قاتل فقال عليه الصلاة والسلام الخبر . أي فل تمدر منهأهال قولية ولافطية سوى توحيده والقتال اليسير ولكن آتاه اللمحسن ثواب الآخرة فبواأه الجنة وجعمله بمن أنع علهم برتبة الشهادة فكان من الشهداء المكرمين فوارف الفضل لابتوقف على جزل العمل بل فلافضل الله يؤتيه من بشاء واللهذو الفصل العظم

أخرجه ساروأ بوداودوا لترمذى والنسائي

والاستلامة ولوسمها المكان الاعان منهماضر ورياولأعرضواعن التدبير والسنائع وغيرها بما بتوقف عليه بقاره إلى الحيامة الدنيا و به انتظام المعاش و بعادة المعاد . و هذا الحديث بالكاراخ تخييا الميناء

PLI

الطب

المَعْمَامَجُأَرُ ((() وَالبِنُرُجُارُ (() وَالمَعْرَبُ جارُ (() وَفِ الرَّكَارِ المُعُسُّ () } المَعْمَامَ المُرَةُ المَرْدُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاتُهُ الْمُرْدُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاتُهُ اللّهُ الْمُرْدُورُ لَيْسَ لَهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

﴿ حرف النين ﴾

غَزَا نَيْ مِنَ ٱلأَنْبِياء (١) فَقَالَ لِقُومِهِ لاَ يَتَّبِنِي رَجُلٌ مَكَ بُضْعَ

(١) أى جردها هـ ١٠ و العباء الهمة ، وسمت بذلك لاتها لا تسكم وكل ما لا يقدر على الكلام لا تسكم ووكل ما لا يقدر على الكلام فهو أعم ، والحياء الهمة على غيره فالمرادة تها اذا تشتب لا والمحالف المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الم

القول عليه في خسرادا أمن الامام الح فألفت نظرك اليه (٣) الحجالم و وهوالذي انسلخ صاحبه من المثالب وتجر دعم التجر دمين شابه المثل الدفك الانسلاخ فإ يتنالط حبه إثم و وفيت أخكامه فوقع من المكلف على الوجه الأكمل والذا كان جزاؤه الجنة فلم يقتصر لموقعه من الجزاء على التكفير و الحديث واما الجاعة إلا أباداود

(٧) أى اصابة النفس بواسطها أمر مقضى به الوصع الألهى متمقى كونه لار سبغه وموكسائر الآثار المساهدة من المؤثرات وأستحم أن مداركا شيء على المشيئة الالهم قدائه الله تقاشاه الله كان ومالم بشأم كن ولكونها حقاقال بعقوب عليه السلام لينيه ( بابني الاستحاقات من بالبواخد وادخاواس أواب منفرقة ) الآية ، نهاهم عن ذلك خدراس إصابة الدين فانهم كانواذوى جال وشارة حسنة وقدا شهر وابين أهدم مصر بالزافي والكرامة الذي لم تتكن لفيرهم عندا لمالك فكانوا منافة الأثر ، الحديث أخدر جمسا وأوداود

﴿ حرفالمين ﴾ ( ٨ ) أىأرادأن يغزو. وهذا النبي هو يوشع بن ثون كافي الخبر الرَّآةِ وَهُو يُوبِهُ أَنْ يَتِي هَا وَلَا يَنْ هَا '' وَلاَ أَحَدُ بَى بُيُونَا وَلَمْ يَرْفَعُ الْمُورَةُ فَرَيَا مَنْ الْمَرْ فَعَ اللَّهُ عَلَمْ الْمُؤْمِنَ وَلَا أَحَدُ بَى بُيُونَا وَلاَ مَنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهِ مَأْمُورَةُ مَن اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ فَرَا لَكُ فَلَا لَاللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُ وَاللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْ

(١) بريدانه عقد نكاحهاولم يدخل مها ، والتعبير بالمايشمر بتوقع ذلك فهو كقوله تعالى ( ولما بدخل الاعمان في قاو بكم ) وفيه أن فأن الدنيا ندعو النفوس الى الهلم وحب البقاء لأنمن ملك بضع امرأة ولميان مافان قلبه مكون متعلقا بالرجوع الهاو يجد السيطان سدلا الى شغل قلبه عماه وعلم مدين الطاعة ، وفيه أن الأمور لا تفو " صن إلا خازم فار غالبال لأن من له تعلق بسواهار عامارت عزيمته وفترت قواته فالقلب اذاتفر ق صعف فعل الجوارح (٧) الخلفات جم خلفة وهي الحاسل من النوق ، وأوالتنو يعرلا الشك (٣) القرية هي أر يعامكافير واية للحاكم وهي بلدة بالشام (٤) الفرق بين المأمورين أن أص العقلاء أص تسكلف وأحرا الحادات أحم تسحير ( ٥ ) أي لأن من مضي من الأم كانوا مغرون و مأخذون أموال أعدائهم وأسلامهم ولكن لابتصر فون فهاس عصعونها وعلامة فبول غزوه داك أن يبعث الله تعالى النارعام افتاً كلها ، وعلاه أعدم قبوله أن لا يبعث ، ومن أسباب عدم القبول أن تقع فهم الغاول. ولاياز من عوماً كلما الغنجة تعول السي لثلا بازممنه احلاك الذريةومن لم يقاتسل من النساء (٦) الغاول مطلق الخيانة ثم خصص في عرف الشرع مالسر قتين الفنرقيل القسعة وسعب بألك لأنها تعل فهاالأبدى (٧) فيه حدف يستارمه التركب أي فبالسوء فازقت الخوقد جعمل الله ذلك علامة الغاول. وفي متنبيه على أنها معلماحق لطلبأن سنخاص منه وذاكمن جنس شهادة السعلي صاحبا ومالقيامة ( يوم تشهد علهم ألسنتهم وأبدم مروار جلهم عاكانوا يعماون ) ( ٨ ) فيه اختصاص هـ نه الأمّة عيل الغنائم وكان استداء ذلك من غزوة مدر وفها نزل قوله تعالى ( فسكلوامما غفتم حلالاطيبا ) وهذامن فضل القه سعانه على هذه الأتة حيث من عليه اورجها لشرف نتهافأحل لمرالفنائم وسترعلهم الغاول وطوى عنهم فضيعة عسهم القبول فالقالجدعلى نع

| _                            | <b>(</b> Y              | 11)          | (حرفالنين)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أ باب<br>قول الثمي<br>أداد ا | الله<br>الروا<br>المراك | راوی         | رَأَى صَفَنَا وَعَجْزَ مَا فَأَحَلُهَا لِنَا (۱)<br>وَأَى صَفَنَا وَعَجْزَ مَا فَأَحَلُهَا لِنَا (۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أحلت لى<br>الفنائم<br>يما    | رائي<br>التائب          | ان<br>ان عمر | غَنَارُ غَفَسَرَ اللهُ لَمَا (٢) وَأَسلَمُ سَالَمَهَا اللهُ (١) وَعُصِيَّةُ عَصَتِ اللهَ<br>وَرَسُولُهُ (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| أسلم وقطار ه                 | 4.                      |              | غُيْرَ الْأَمْرَأَةُ مُومسَةٍ مَرَّتُ بِكَلْبٍ عِلى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلْبَتُ تَدُ كَادَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اذاوعمالةباب                 | بداغلي                  | أيوهريرة     | مِنْتُلُهُ المَعْلَشُ فَانَرَعَتْ خُفُهَا فَأُوْفَتَنَهُ بِخِيَارِهِمَا فَانَزَعَتْ لَهُ مِنَ ٱلمَاء فَنَفُرِ لهَا<br>بذَلكَ (٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قواناءا مدكرة                |                         | ·            | ﴿ فصلٌ في الحلي من حرف النين ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4. t.                        | 2. <del>4</del> 1       |              | النُسُلُ يَوْمُ الجُمُنَةِ وَاحِبٌ عَلَى كُلِّ مُصْتَلَمٍ `` وَأَنْ يَسَنَنَ '` وَأَنْ<br>كِسَ طِيبًا انْ وَجَدَ '\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ly leave                     |                         | يدافدرى      | ترى (١) هـ المشعر بأن إظهار الشعف والعجز بين بدى القوى المقتدريد وجب ثبوت الفضائة لأن العبد اذا تحقق بأوصافه ما الحدث متقوعليه ثبوت الفضائة لأن العبد اذا تحقق بأوصافه ما الحدث متقوعليه (٧) غفار وأسلم وعسية أساء قبائل والأمام متسان الصرف و والفمل الفظاء خبر وقد برده الدعاء فقد قبل إن يخفار كان المام المنافق الأول بكون اخبارا عليه وسلم المنافق الأول بكون اخبارا بأن القسالم المعمد عن والانشاء فعلى الأول بكون اخبارا (٤) أي لأنها عدمت حباه وعلى الثاني يكون دعاء الحائل بأن القديم المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعم |
|                              |                         |              | القبول فهولاريب بذهب الوزر و بمحوما فقت اليد من المقترفات (ان الحسنات بذهبن السيئات ذلك ذكرى الله اكرين) والقتمال ولى التوفيق ﴿ و فصل في الحلى بأل من حرف الفين ﴾ وفصل في خبر حق على كل مسلم الح ما يغنى عن الاعادة (٧) الاستنان دلك الأسنان بالسوالة (٨) الاينقى ما الوقت والتيسير وعدم الشكليف باليس عوجود (لا يكاف القه فقما إلاما آناها) الآية ، وهذا الحديث أخرجه مسلم وأوداود الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

ي ماقرفاطية الملاقركة

﴿ حرف الفاء ﴾

وَ فَاطِمَةُ بَضْمَةٌ مِنِ (1) فَمَنْ أَعْضَبَهَا أَعْضَبَى (1) وَمَن أَعْضَبَهَا أَعْضَبَى (1) وَنْنَةُ الرَّجُلِ فَي أَهْلَهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ نُسْكَفَّرُهَا الصَّلَاةُ وَالسَّوْمُ الصَّلَاةُ وَالسَّوْمُ وَالسَّمْةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامُ (1) مَنْفِهُ وَالسَّمْةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامُ والسَّامَةُ وَالسَّامَةُ السَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّامَةُ وَالسَامَةُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامِ وَالسَّامَةُ وَالسَّامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامَةُ وَالسَّامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالْمَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالسَامِ وَالْمَامِ وَالْ

فُرِحَ عَنْ سَقْفِ يَنْتِي وَأَنَا عِمْكَةَ (أَ فَلَزَلَ جِبريلُ عَلَيهِ السلامُ مُفَرَجَ صَدْرِى (<sup>6)</sup> ثمَّ غَسلهُ بِمَاء زَمْزَمَ ثمَّ جَاء بِطِلسْتِ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلَىء حَكْمَةً وَإِعَانًا فَأَفْرَعَهُ فِي صَدْرِي ثمَّ أَطْبِقَةً (أَ

🖈 حرف الفاء 🖈

(۱) البنعة الفتح وقد تكسر القطعة من الشئ أى انها جزيه في كاأن القطعة من الشئ محرومة (۲) فيه كاأن القطعة من الشئ جزيمة (۲) فيه كافارا لحافظ ابن حجر انها أفضل بنات النبي صلى القتمالي عليه وسلم وأنما ما أخرجه الطحاوى وغير من حديث عائشة في قصة مجى مريد بن عارته في أفضل رسول القه سال القتمالي عليه وسلم الحي تكفي المنظمة المناقبة من المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة المناقبة المناقبة المناقبة وهذا الحديث نساء هذه الأشاء والقه تمالي أعلم وهذا الحديث نساء هذه الأشاء والقه تمالي المناقبة المناقبة على المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة والمناقبة والمناقبة المناقبة المناقبة المناقبة والقه تمالي وهذا الحديث نساء هذه الأشاء والقه تمالي المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المن

(٣) أصل الفتنة الاختبار ثم استعملت في كل أمريك شفه الامعان عن سوه . وتكون في الخير أسنا كافي قوله تعالى ( ونباؤ كم بالشير واخبر فتنة ) والفتنة في الأهل تقع بالميل المن وعلين ، وخص الرجل بالنب كر لا نه غالبا صاحب التصرف في أهله وداره والا فالنساء شقائق الرجال في الأحكام ، والفتنة في المالياء بهم والبتاره على الفير وصرف في غير مصرف ، والفتنة في الأولاد تقع بالميل الهم والاتهاء بهم وايتاره على الفير وأن يأتى لأجلهم على العنب عليه ( إعمام والاتهاء بهم وايتاره على الفينة في والفتنة في جار بعد المعالمة وتقدم الشعار وتقدم الشعار وتقدم الشعار وتقدم الشعار وتقدم الشعار وتقدم الشعار وتقدم الشعار وتقدم الشعار وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعار وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة والشعارة وتقدم الشعارة والشعارة وتقدم الشعارة والشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الأنسان الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم الشعارة وتقدم

( \$ ) فرج اًى قتى ، والحكمة فيماً نا المائنا نصب اليه من السها انصابة واحدة ولم يعرّ ج على شئ سوا مبالفة في المناجاة وتنبيها على أن الطلب وقع على غيرمو عد ( ٥ ) أى شقه ( ٢ ) المرادبا لحكمة والايمان شئ عصسل به كال الحكمة والايمان فعمى حكمة و إيمانا مواقيتالصلاة

اب

مُ أَخَذَ بِيدِى فَمَرَجَ بِي الْمِ السَّامِ الدُّنيَا (') فَلَمَّا جِدِيلُ قَالَ هَلَ الدُّنيَا وَالرَّبِيلُ الحَالِيلُ السَّامِ الدُّنيَا أَمَّا مِن اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَعَالَ أَأْرُسِلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ  اللَّهُ ولُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِّهُ اللللْمُ اللِمُ اللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّ

عاد امن باب مسمنة الشي بلم مسنبه ، والحكمة كاقال الامام النو وي فيا أقوال كثيرة منطر بقد اقتصر كل من قائلها على بعض صفائها وقد مقا لنامها أن الحكمة عبارة عن المسلم لتفعف بالأحكام المسمن على الموقعة القاتماني المسحوب بنفاذ البعيرة وجهنب الفسوة يعقب الحق والمسلمة على الموقعة عبر من الماع المدى والحكم من الدفال (١) عرج صعد ، استدار بعضه على أن المراج وقد عبر من الكون الاسراء الي بيت القدس لم يذكر هناو يكن أن يقال هومو اختصار الراوى ، والاتبان بهم المقتمنة المراجى لا بناق وقوع أمن الاسراء بين الاطباق والمروج بل يشير اليه (٧) يرشداني أن الباب كان منققا السوال عن المراجعة والمناقبة والمناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة المناقبة والمناقبة مناقبة والمناقبة 
( برتمع ) هذا الاشكال بأن النسم المرثمية هي التي لم تدخل الأجساد وهي مخاوقـ تقبلها ا ومستقرها عن بمن آدموشهاله وقداً يم بماسيمبر ون السيه فالملك كان يستبشر و يحزن بحسلاف التي في الأجسام فليست مم ادة قطعاو بحسلاف التي انتقلت من أجسادها الى

أَنَّهُ وَجَد فِي السَّوَاتِ آدَم وَإِدْر بِسَ وَمُوسِي وَعِيسِي وَالرَاهِيمَ صَلُوَاتُ اللهِ عليهم وَلَمْ يُثِبَتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاء الدُّنياوَ ابرَاهيمَ في السَّاء السادِسة و(١) قال أَكَسُ فلمًّا مَرَّ جبريلُ علَيه السلامُ بالنبي صلى الله عليه وسلم بإ دريس قال مرحبًا بالنبيّ الصالح والأخ الصالح فتلتُ من هذَا قال هذَا ادْريسُ ثم مرَرْتُ بموسى فَمَالَ مرْحبًا بألنيّ الصالح وَالْأَخِ الصالح قلتُ منْ هذَا قالَ هذَا موسى ثمُّ مَرَرْتُ بعيسى (٢) فقالَ مرْحبًا بألأخ الصالح وَالنبيّ الصالح قلتُ منْ هـندًا قالَ هـندًا عيسى ثمُّ مرَرْتُ با براهيم فقالَ مرْحبًا بألنيّ الصالح والأبن الصالح قلتُ من هـذَا قالَ هذَا ابرَاهيمُ صـلى اللهُ عليه وسلم وَكَانَ أَبنُ عَبَاسٍ وَأَبوحَبُّهَ الْأَنْصَارِئُ يَقُولِانَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمٌّ عَرَجَ بِي حَتَّى ظُهَرْتُ لسُتُوَّى أَسْمَمُ فيهِ صَرِيفَ الأَعلامِ (" قالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ قالَ النيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ فَفَرَضَ اللهُ عزَّ وَجِلَّ على أُمَّتِي خَمْسينَ صَلَاةً فَرَجَتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرْرَتُ عَلَى مُوسَى صَلَّى الله عليه وسَلَّم فَقَالَ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى أُمِّتُكَ قَلْتُ فَرَضَ خَمْسِينِ صَلَاَّةً قَالَ ارْجِعْ الى رَبِكَ فَانَ أُمِّنْكَ لاَ تُطيئُ ذَلكَ فَرَاجَمْتُ فَوَضَعَ شَطْرِها (" فَرَجَمْتُ الى موسَى قلتُ وَضَعَ شَـطُرَهَا فَقَالَ وَلَجِمْ وَبِكَ فَانَّ أُمُّنَّكَ لَا تُعلِيقٌ فَرَاجَتُ فُوضَمَ شَـطْرُهَا فَرَجِتُ اللهِ فَقَالَ ارجِمُ الى ربكَ فَانَّ أُمَّنُّكَ لَا تَطِيقُ ذَلْكَ فَرَاجِتُهُ فَعَالَ

مستقرها من جنبة أونار فلست مرادة أيشاف إنظهر والقاعم ( 1 ) الثابت في دوابة أنس أنه في السابعة فان فيل بسعد المراج فلا تمارض والأفر وابقا الجاعة أرجع اقراء فها المرآه مسندا ظهر مالى الميدا لمعرور وهو في السابعة بلاخلاص ( ٢٠) ثم هناليست على بلها في المارورية كان قبل المرود به كان قبل المرود على قبل المرود عمل من القبل المرود عمل منالسلام ( ٣) ظهرت أي علوت ، وصريف الأقلام تسويها حال نسخ الملاثرية الأستاد من المعروضا ( ٤) أي بعضامها فليس المراد بالشطر النمف وفي رواة عمر اوفي أخرى خسا ، قال الحافظ وقد حققت رواة ثابت أن التعفيف كان

فإالفتها سينسي فيوطل المسايط فسكالتالاط

الجهاد

هِي خَمَسُ وَهِي خَمَسُونَ (' لاَ يُبَدِّلُ الفَولُ لَدَى (' فَرَجَتُ الى مُوسى أَخْفَلُ الْرَحِيْ (' فَرَجَتُ الى مُوسى أَخْفَلَ الْرَجِعْ الى ربكَ قُلْتُ قَدِ السَّتَحَيِّثُ مِنْ ربي (' ثُمَّ الْطَلَقَ بِي حتى التَّهَ بِي الى سَدْرَةِ الْمُتَعِي وَعَشِيبًا أَلْوَلُ ما أَدْرِي ما هِي (' ثَمَّ أَدْخِلْتُ اللَّجَةَ فَاذَا فِيها حَبَائِلُ اللَّوْلُو (' وَاذَا ثُرَاهُا اللَّسَكُ فَعَدَ أَلَهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاذَا ثُرَاهُا اللَّهِ اللَّهُ وَاذَا لَوْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّ

فَهُدَتْ أُمَةٌ مِنْ بِي اسْرَائِيلَ ( ۗ لاَ يُدْرَى مَافَمَكَ وَانِي لاَأْرَاهَا الأَ الفاْرَ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعُودُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعُودُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ( \* ) وَعُودُوا اللهُ اللهُ اللهُ ( \* ) وَعُودُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ( \* ) وَعُودُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

اً لَمَو يضَ (١١)

خداخساوهي زيادة معقدة يتعين حساباتي الر وايات عليا ( ١ ) أي هي خسى عددا باعتبار الفعل وخسون اعتبادا ماعتبار الأجر فالحسنة بشعر أشالها ( ٧ ) أي لا يبدل باعتبار الفعل وخسون اعتبادا ماعتبار الأجر فالحسنة بشعر أشالها ( ٧ ) أي لا يبدل القناء المرم الله في تلك المربع المناء على القناء المرم على المربع على عليو مل المنافق المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع والمواج والمراج في حرف الباء وفي كل ماليس في الآخر ، وأخرجه مساوال المراج في حرف الباء وفي كل ماليس في الآخر ، وأخرجه مساوال المراج في حرف الباء وفي كل ماليس في الآخر ، وأخرجه مساوالة بمناق المراج في حرف الباء وفي كل ماليس في الآخر ، وأخرجه مساوالة بمناق المراج

(٣) الأنه كلمستركة بين سأن شقى والمني تهم همنا الطائفة (٧) عندمسم في رواية أخرى ، الفار مسخوا يه ذلك وضع بين بديها ابن النم فنشر بعو بوضع بين بديها ابن النم فنشر بعو بوضع بين بديها ابن المنطقة وقع خلاف في تناسس الممسوح فلحسقوم الى التناسل عمسكا بهمنا الحديث، وقال الجهور لا لحديث المستعدد عند مسلم من وطائف القلم بالمحقود والمحتود المناسل من المناسطة والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود والمحتود وا

(٩) فكا كه تخليمه من قبرالمدوّ بالفداء (١٠) هذا يتناول كل ذى كبد رطبة برطو بقالحياة (١١) العيادة الزيارة . وكل من آثال من تعبدأ خرى فهوعائد . وقد

| (2010)                                                                                              | (44     | ٦)     |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------|
| فِيمَا سَفَتِ السَّمَاءُ وَالْمُيُونَ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا النُّشُرُ(١٠) وَمَاسُفِيَ بِٱلنَّصْحِ   | راوي    | کتاب   | باب                      |
| نصف العُشر (٦)                                                                                      | ابن مر  | الزكاة | المشر قع!<br>دسة مجماء   |
| فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوافِعُهَا عَبْدٌ مُسلمٌ وَهُوَ قَائمٌ يُصَلِّى بَسَأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا |         |        | يسق من ماء<br>السهاء الخ |
| الاً أَعْنَاهُ ايَّاهُ (*) وَأَشارَ بِيَدِهِ مُثَلَّلُهَا                                           | أبوهرين | الجمة  | المقالة                  |
| ﴿ فَصَلُّ فِي الْحَلِّي مِن حَرِفَ الْفَاءَ ﴾                                                       |         |        | lo in                    |
| الْمُطْرَةُ حُمْسُ (١)                                                                              |         |        |                          |
| شهردًاك في زيارة المريض حتى صاركا "نه مختص به . وظاهر الأمر،الوجوب كسابقيه                          |         |        |                          |
| ونقل النووي الاجاع على عدم الوجوب يمنى السينى . وفال الجهور هي في الأصل الندب                       |         |        |                          |
| وقد تصل الى الوجوب في حق بعض دون آخر ، والله تعالى ولى المتوفيق                                     |         |        |                          |
| (١) المرادبالعيون هناما يجرى بنفسه في نهرأ وغدير لا كافديتوهم • والـ ثرى هو                         |         |        |                          |
| مانشر ببعر وقسن غيرسني كائن يغرس فيأرض يكون الماءقر يباس وجهها فيصل الى                             |         |        |                          |
| عروقالشجرفيستفني عن السقى . قال ابن الأثير ممى به لأنه لا بحتاج في سقيه الى تعب                     |         |        |                          |
| مالة وغيرها كا ته عثر على الماء عثر اللاعمل من صاحبه ف كا ته نسب الى العثر وحركة                    |         |        |                          |
| الناءمن تغييرات النسب ( ٧ ) أي ما كان سقيه الدوالي ففيه نصف المشر لثقل الموقة هذا                   |         | ,      |                          |
| عِدَلافِهَافِيمَتُاوَهُ . وهذا أخديث أخرجه الجاعة إلامسلما                                          |         | 1      |                          |
| (٣) الضمير في فيدمر جمه يوم الجمعة في كالرم سابق على هـ أنا الكلام • اختلف في                       |         | - 1    |                          |
| تعمن ساعة الاجابة اختلاها كثيرا والأقوال فهاتر بوعلى الأربعين قولاأوردها الحافظ في                  |         |        |                          |
| فترالبارى فانظره . أخفاها كليلة الفدر والاسم الأعظم فحكمة لاعضى . الحكمة في                         |         |        |                          |
| ذلك الابهام بعث العباد على الاجتهاد في الطلب واستيعاب الوقت بالعبادة بخلاف مالو تحقق                |         |        |                          |
| الأمرف ثني من ذلك لكان قنص الاقتصار عليه واهمال ماعداه هـ قداواستشكل جصول                           |         | 1      |                          |
| الاجابة لكلداع الشرط المتقدةم عتباين الطالع واختلاف المواضع والمصلى فترىأنه                         |         | 1      |                          |
| يتقدّ معض على بعض وساعة الاجابة متعلقة الوقت فكيف ينفق مع الاختلاف . معاب                           |         |        |                          |
| عنه عا أجيب به عن إشكال ليلة القدر في خبر النسوها الح فألف نظرك اليه . الحدث                        |         | 1      |                          |
| رواها لحاعة                                                                                         |         | - 1    |                          |
| ﴿ فسل في الحمل بالمن حرف الفاء ﴾                                                                    |         | 1      |                          |
| ( ٤ ) المرادبالقطرة هذا السنة القديمة التي اختارها الأنبياء علم الصلاة والسلام                      |         | 1      |                          |
| واتفقت علياً الشرائع ، وكا نها أم جبلى فطر واعلها ، والحصرهذا ليسمرادا الما                         |         |        |                          |
| رواهسم . عشر من الفطرة الحبر . ونكنة الاتيان بصيغة الحصر المبالغة لتأكيد أم                         |         |        |                          |

|                                            |               | ( ۷۲۷           | (حرف القاف)                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17 | کتاب<br>اهباس | راوي<br>اورمرير | النينانُ وَالْأَسْتِعْدَادُ (١) وَقَصَّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَعْلَمَارِ وَتَعَفُ الإيطِ                                                                                                 |
| ية<br>تراه تبال                            | التنسين       |                 | قالَ اللهُ أَ نَفَقُ أَنْفَقُ عَلَيكَ ( <sup>0)</sup>                                                                                                                                         |
| وكان عرشه<br>على المباء                    |               |                 | قَالَ اللهُ ثَلَاثُهُ أَنا خَصْمُهُمْ يَوْمِ القِيامَةِ (" رَجُلُ أَعطَى بِي ثُمَّ عَذَر ("                                                                                                   |
| - T_                                       | اليوع         |                 | وَرَجُلُ مَاعَ حرًّا فَأَكُلَ ثَمْنَهُ (أُ وَرَجُلُ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَفَى مِنْهُ وَلَمْ                                                                                           |
| المهمن يلمصوا                              |               |                 | يُنطهِ أَجْرُهُ ()<br>قال اللهُ كَذَّبَي ٱبْنُ آدَمَ وَلَمْ بَكُنُ لَهُ ذَلِكَ (" وَشَـَـنَي وَلَمْ يكُنْ لَهُ                                                                                |
|                                            |               |                 | ذَلِكَ فَأَمَا تَكَذِيبُهُ إِيَّاىَ فَزَعَمِ أَنَّىٰ لاَ أَفْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ ٥٠ وَأَمَا                                                                                       |
|                                            |               |                 | الخس كفوله التبن النسمة ، والحج عرفة ، هذا و يناط بهذه الخسال مصالح دينية وشؤن<br>دنيو بة ندرك بالتبع ( ١ ) الاستعداد استعيال الحديدة أى الموسى في حلق الشعر من                               |
|                                            |               |                 | مكان مخصوص من الجسد . وفي التعبير بهذا مشروعية السكناية عمايستعيامنه اذاحصل<br>بهاالافهام . وأغنت عن التصريح لوفع الابهام . وهذا الحديث رواءا لجاعة                                           |
|                                            |               |                 | . ﴿ حرف القاف ﴾:                                                                                                                                                                              |
|                                            |               |                 | <ul> <li>( ۲ ) أى فانفاق المرء على من يعول وأرباب الحوج سبب الجديد النعمة على بدلانه جل</li> <li>سلطانه ، وعظم إحسانه ، اذا أرادأن يعطى وقبى العطاء فلابنيني النفق أن يتخاف الضيمة</li> </ul> |
|                                            |               |                 | بالانفاق ( وما أنفقتم من شئ فهو بحلف وهو خــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                  |
|                                            |               |                 | الله خلفها ضامنا إلانف قة في بنيان أو معمــة . وفقنا الله تعالى للانفاق في مرضاته بمــا<br>جعلنا مسخطفين فيه انهولى التوفيق                                                                   |
|                                            |               |                 | (٣) العددلامفهوم/هالحكم العدلجل أنه خصم لكل من غوى واتسع الهوى<br>ولكنه أراد التنه يدعلي هؤلا بالتصريح . والمرادمن الخصومة لازمها وهوالانتقام .                                               |
|                                            |               |                 | وتأخيرا يقاع المقو بة بهم عن أيام جنايتهم ليس باهمال (انما يؤخرهم ليوم تشخص في                                                                                                                |
|                                            |               |                 | الأسار) ( ٤ ) أى عاهد عبدا وأقسم على مبلسم ثم نفض العهد من بعد نسبتا فه ( ٥ ) أى لان ذاك الحرّ عبد الله جل سلطانه وسر سبنى عليد فصعه سيده لانه اعتبد من جو                                    |
|                                            |               | -               | مَكَافَ * له في الحسر" يقومنعه من التصرّف الذي أباحه تعالى له . والزمه الذّل الذي أنف م<br>سعانه منعفود إذا لاربس خسم ، والأكل ليس بقيد واندا خصم بالذّ كرلاً مؤمناً مقصود                    |
|                                            |               |                 | (٦) ذلك في معنى الاستعباد لانه استوفى منفعة بغير عوض وهذا تلم تمر ته الحير ة والحسرة<br>( بوم يقوم الحساب ) والله تعالى ولى الارشاد والسداد                                                   |
|                                            | -             | l               | (٧) ريديني آدم بعض بنيه (٨) هذا زعم منكرى البعث ( زعم الذين كفروا أن                                                                                                                          |

|       | . 1 |     |
|-------|-----|-----|
| کتاب  | п   | ب   |
| 4.41  | П   |     |
| دىسىم |     | -   |
|       | 1   | -5  |
|       | H   | =   |
|       | -   | 7   |
|       | 1   | -   |
|       | 1   | -   |
|       | 1   |     |
|       | 1   |     |
|       | 1   |     |
|       | . 1 | 14  |
|       | н   | - 1 |
|       | ı   | 1   |
|       | I   |     |
|       | Ш   |     |
|       | 1   | -   |
|       | n   | -2  |
|       | Ш   | ۳,  |
|       | 1   | -4  |
|       | и   | -   |
|       | Н   |     |
|       | и   |     |
|       | и   |     |
|       | Į.  |     |
|       | П   |     |
| السدم | н   | 4   |
| 13-   | 1   | 19  |
|       | ı   | 73  |
|       | H   | -   |
|       | a.  | 굯   |
|       | ж.  | :7  |
|       | ж.  | .9  |
|       | и   | •   |
|       | H.  |     |
|       | 1   |     |
|       | И   |     |
|       | ı   |     |
|       |     |     |
|       | и   |     |
|       | 推   |     |
|       | #   |     |
|       | 3   |     |
|       | 8   |     |
|       | ì   |     |
|       | П   |     |
|       | Œ   |     |
|       |     |     |
|       | П   |     |
|       |     |     |
|       | i   |     |
|       | Ĥ   |     |
|       | ı   |     |
|       | Н   |     |
|       | ı   |     |

شَتَمُهُ ابَّاىَ فَقُولُهُ لِي وَلَدُ (١) فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخَذَ صَاحَبَةً أَوْ وَلَدًا (١) قَالَ اللهُ كَذَّبَى ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَشَنَّمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقُولُهُ لَنْ يُمِيدَنِي كَمَا بَدَأَ نِي وَلَيْسَ أَوَّلُ الْحُلْقِ بأَهْوَلَ علىَّ منْ إعَادَتهِ (") وَأَمَّا شَتْمُهُ إيَّاىَ فَقُولُهُ اتَّخَـذَ اللهُ وَلَدًا وَأَنَا الأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ (" وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُواً أَحَد (" قالَ الله كلُّ عمَلَ أَبْنِ آدَمَ لهُ الاَّ الصَّيَامَ فإنَّهُ لَى وَأَنَا أَجْزَى بِهِ (\*)

وَالصَّيَامُ جُنَّةٌ ۚ وَاذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِ كُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْغَبْ 🗥 فإنْ سَابَّةُ أَحَدُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلَيْقُلُ انَّى ٱمْرُؤُ صَائمٌ وَالذِي نَفْسُ مُمَّدٍّ بيدِه لَخْلُوف أَوْلِينَ عَنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ ٱلْمَمْكِ. الصَّائم وْحَتَانَ يَفْرَحُهُمَااذاً

أَفْطَرَ فَر حَ وَاذَا لَقيَ رَبُّهُ فرحَ بصَوْمهِ (4)

لن يبعثوا قل بلي و ربي لتبعثن مم لتنبؤن بما علتم وذلك على الله يسير ) فلا تتعاظموه فانه غيرعسير ( ماخلقكم ولابعثكم إلا كنفس واحدة ان الله مصع بصير ) ( ١ ) انماماه شها لمافسه مو التنقيص لاستازامه الامكان المستدى المحدوث المنافي لقام الألوهية ( ٧ ) أى تنزهت عن اتفاذ الساحبة والولد ( أنى بكون له ولد ولم تكن له صاحبة ٠ وخلق كلشي فقدر ، تقديرا ) والقه تعالى ولى التوفيق

(٣) فىمىعنى الآبة (وهوالذي ببدأ الخلق تمصه وهو أهون عليه ) ( ٤ ) نفي عنه سيمانه الوالدية والمولودية لاقتضائهما التركيب المنافي الالوهية ، وفدَّم النفي الأول لأنه الأهرلاعة قاديمض الطوائف خلاف ذلك وأذاعبر فيده بإدون لن لوروده ردا علمهم في قولهم الملائكة بنانالله . أوعز برابنالله ، أوالمسيرا بنالله ، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا ( ه ) أى ولم يكن لى عائلاً حد ( ليس كتله شيّ وهو المعيع البعير ) والله تعالى المادى الىسواء السسل

( ٦ ) أى له فيه حظ نفسي لاطلاع الناس عليه فهو بتعجل بذلك توابامنهم و معوز به حظا من الدنيا إلاالمساماخ وقدأ ملفت الثالقول عليه في خسر الصام جنة الخ فانظره ( v ) الصخب اضطر اب الأصوات الخصام ، والمرادبالنهي عن ذلك في الصيام تأكيده فيه لأأنه بياح في غديره ( ٨ ) فرحه إفطاره أعمن أن يكون بز والعوارض المومين الآلام والمشاق حيثاً بيجله الفطر وهـ أ الفرح طبيعي وهو السابق الفهم . ومنحيث اله تمام صومه ، وخاتمة عبادته ، وتحقيف من ربه ، ومعونة له على مستقبل صومه ،

تقض الصور قوله تبالي ومليها كمنا الاالدهر

قالَ اللهُ وَمَنَ أَظْلَمُ مِئْنَ ذَهَبَ يَمَائُقُ كَعْلَقٍ (') فَلَيَحْلُمُوا حَبَّــةً وَالْيَحْلُمُوا حَبَّــةً وَالْيَحْلُمُوا شَعِيرَةً

قَالَ اللهُ يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ (") يَسُبُّ الدَّمْرَ وَأَنَا الدَّمْرُ (") بِيكِي الأَمْ مُ أَقِلَ اللَّهَ وَالنَّهَارَ (")

قَالَ رَجُلُ (٥٠ لأَتَسَدَّقَنَّ لِصَدَقَةِ (١٠ فَخْرَجَ لِصَدَقَةِ فَوَضَهَا فَى يَدِ سَارِقٍ (١٠ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدُّثُونَ نُصُدَّق على سَارَقٍ فَقَالَ اللهُمَّ لكَ الْحَدُد(١٠

فالغر حبالافطار يتنوع عسدها ختلاف قامات الصاغين وتباين مشاربهم في ذلك ففر حكل بحسب مقامه الذى فسه وضع ، ودرجت مالتى البارفع ، وبريد بفر حصومه اذا لقى ربه جل شأنه فرحه بقبوله وترتب الجزاء الجزيل عليه والقه سعانه أعلم ، وهذا الحديث متفى عليه

- (١) أى الأحد أطلم من قصد يصور كتصوبرى و الإشكال في هذا التركيب مع قوله تعالى (ومن أطلم من منع مساجداته أن يذكر فياا مه و فن أطلم من افترى على الله كدا و فن أطلم من كذّ ب اسالله ) والفي الآيات أشالاً نظائلا بدل على في النسوبة في الأطلبة و وقصارى ما يفهم من الحديث القديري والآيات أطلب أو التلكيم عداهم والا يعلى التركيب أكثرون في أن يكون أحداً على نهر والا يفهم أن أحداهم أنالم من الآخر والقسمانة أنالم
- (٧) الايذا، المروف عند الشرى الوصوله المالقاه فوق عاده ، فالرادآن من صدر منه ذلك تمر صل المنط القتمالي فهو من بالطلاق الماز وموادادة لازمه (٣) أى الما المساحد الله هر ومد برالكون ومد برالامور التي بنسبونها الى الدهر فن سيمس أجل أنه فاعل هذه الأمر ومادر المسلك المائي لا قال المعرف المسلك المائي (٤) أي أقلهما الانساء فلا بعن المده في المسلك (٤) أي أقلهما الانساء فلا بعن المسلك المائية من المسلك المائية من المسلك المائية من المسلك المائية من المسلك والمرد والمرد المائية المائية والمرد وعده المائية المائية ومنافقة المائية المائية والمائية والمائية المائية والمائية المائية والمائية المائية (بقلب القادرة ، و وفادة شيئته ، واحالة علمه تجميع الأشاء وتذبه عالا لمائية المائية (في الأنساد) وهذا المستأخر جمسلواً ووادود وانسائية المائية المائية (في الأنساد) وهذا المستأخر جمسلواً ووادود وانسائية
- (ه) أى من بنى أسرائيل كاعندالامام أحمد ( ٩) أى لأنمد فن المسلة كافى صبح المسلوب وبديشه السياق ( ٧) أى المشار و بديشه السياق ( ٧) أى الشارات الدين وقد المسلوب المسلوب المسلم المسلوب المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم ال

. اداسىن ملى غو

قَامَ مُوسَى النَّيُّ '' خَطِيباً فِي كِي اسْرائيسلَ فَسُيْلَ أَى النَّاسِ أَعلَمُ فَاللَّ أَنَّ النَّاسِ أَعلَمُ فَاللَّ أَنَا أَعلَمُ اللَّهُ اللَّ اللَّهِ لَعَالَى فَأَوَحَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ لَعَالَى فَأُوحَى اللَّهُ اللَّهِ إِنَّ عَبْدًا مِنْ عَبَادِي يَمِجْمَعِ البَحْرَيْنِ هُو أَعلَمُ مِنْكَ '' قال يَارَبُ لَيْهِ إِنَّ فَهُو مَ '' وَكَيْنَ لِي هِ '' فَقيلَ لَهُ احْمَلُ حُونًا فِي مَكْتَلِ فَاذَا فَقَدَتَهُ فَهُو مَ '' فَا فَا فَلَتَ اللَّهُ فَهُو مَ '' فَا فَلَقَ اللَّهُ فَا مَنْ اللَّهُ الْعَلَى وَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ  اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللللْمُ اللَّالِمُ الللللَّهُ اللَّلْمُ اللللْمُ الللِ

الشؤن لابعسمدعلى المكروه سواك ( ١ ) أى آن في منامه ( ٢ ) أى نفسه قبلت كان رواية ، هذا وفي الحسين دلالله على أن الصدقة كانت عنسم مختصة بأرباب الحوج من أهل الحير والهنا تمجيو امن التصدق على الأصناف الثلاثة ، وفيه أن نية المتصدق اذا كانت صاخة قبلت صدقته ولولم تقع الموقع ، وهذا الحديث أخرجه سلم والنسائي

(٣) فيمرد على من زحم من أهل الكتاب أنه غيره لا تسكره منه الني مر غيره ( ٤) قل فالمنفي المناب السائل بحسب اعتقاده لا الهنبي وقال الزمان ولا أحد في زمنه المهام فقد المباسلة بالسائل بحسب اعتقاده لا الهنبي وقال الزمان وي عن بحاهدو تناده وغيرها ، والاطلاق في قوله هو أعلم منك مقدوس لفوله بعد فالشائد على علم من غير أصل اليهم والمكن مومى من سلال الخاصة ، والمرادة كون الني أعلم أهل زمانة أي عن أرسل اليهم والمكن مومى من سلال الخاصة من المسائلة مومن الرسائة والشكام و إنتائه من المسائلة والشكام و إنتائه المناب المناب المناب المناب المناب والمناب و

از کان

ᆈ

المكان الفاصي معنى هناك وقد بشار بهالداني (١) أي التي عند مجم الصرين (٧) أي مسلكا كالسربأى النفق فقدور دفى المحير أن الله تعالى أمسك عن الحوتجرية الماء فسار عليه مثل الطاق ، وفيروانة حتى كا "نا ترمق حجر ( ٣ ) فيه قلب والسواب بقية ومهما وليلتهما كالمسلم والمنف في التفسير لقوله بعد فلما أصبي . والاصباح عن ليل ( ٤ )أى تعباواعياء م وهذا اشارة الى سفر هرالذي هرمتلسون بهولكن باعتبار بعض اجزائه بدلسل قوله ولم مجدموسي مسامن النمسةي شأمنه حتى حاوز المكان الذي أمي به ، والحكمة في حصول الجوع والنصحين حاوزه أنه نطلب النداء فذكر الحوت فيرجع الى حيث يحمع عراده ( ه ) بر مدالفتي الاستفهام تعجب موسى علب السلام مماعتراه هناك من النسان مع أنه جعل فقدانه علامة لوجدان المطاوب وهذا أساوب معتادين الناس يقول أحدهم لصاحب اذانا به خطب أرأيت مامايني ريد بذلك تهويله وتعجيب صاحبه منه وأنه بمالا يعهد وقوعه (٦) ذلك أي ماذ كرته من أمر الحوت ماكنا الطلبس حث اله آنة الفوز بالقصود بالذات وارتداأي رجعافي الطريق الذي ما آمنه يقمان آ الرهاقهماأي متبعان آ الرسرهااتياعا (٧) التسجمة التغطمة (٨) أي كف بأرضك السلام وهو غيرمعروف مها وكائنها كانت داركفي وأوكانت تصتيرفها عسره ٩ ) رشدالى أن الأنساء ومن دونهم أولى ، لا يعامون من الغب إلا ماعامهم الله إذاو كان الخضر يم كل غيب لعرف موسى وارستعرف (١٠) لا يعني ماني هذا الاستئذان من التواضع والأدب و لا إشكال في طلب علي السلام التعليم ع كونه رسولا من أولى العرم أى ولا قد أن يكون صاحب الرسالة أعل أهل زمانه . لان اللازم في الرسول أن يكون أعلم فى العفائد وماسملق بشر بعث لامطلقا وإناقال نسناصلي الله تعالى عليه وسل أنتم أعلم

اب

وَالَ ادُّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَنِي صَبَراً (١) يَا مُوسى انَّي على عِلْمٍ مِنْ عَلْمِ اللهِ علَّمْنِه لا تَعلَمُهُ أَنْتَ " وَأَنْتَ على علْم علَّمَكَهُ اللهُ لاَ أَعلمُهُ قالَ سَتَعِدُني انْ شَاءَ اللهُ صَا بِراً وَلاَ أَعْمِي لكَ أَمْراً فَانطَلَقاً نَمْسَيانَ على ساحل البَحْر لَنْسَ لَهُمَا سَفَينَةٌ فَمَرَّتْ جِمَا سَفَينَةٌ فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمَلُوهُمَا فَمُرْفَ الْخَضَرُ فَحَمَلُوهُمَا بِنَيْرِ نَوْل<sup>ِ (°)</sup> فَجَاءَ عُصْفُورٌ فو *قَع*َلى حَرَفِ السَّفينَةِ فَنَقَرَ فَتَرَةً أَوْ نَفُرَ تَبْنِ مِنَ البَحْرِ فِقالِ الخَصْرُ بِالموسى ما نَفْسَ على وَعلْمكَ مِنْ علْم اللهِ الآكَنَوْرَةِ هَذَا المُصْنُورِ فِي البَحْرِ (" فَمَدَدَ الخَصْرُ الى لؤح منْ أَنْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ موسى قَوْمٌ حَمَلُونَا بِفَيْرِ نَوْل عَمَدْتَ الى سَفَينتهم فَخَرَفْتُهَا لِتُنْرِقَ اهلَها قالَ آلَمُ أَقُلُ لِكَ أَنَّكُ لَنْ تُستَطِّيع معيّ صِيراً قالَ لا تُوَّا خِذْ فِي بِمَا نَسَيتُ وَلاَ تُرْهِ مَنْي مِنْ أَمِرِي عُسْراً (٥٠ فَكَانَتُ الاولى منْ موسى نسْيَانًا فانطَلَقا فاذًا بِفُلاَمٍ يَلْمَبُ مَعَ الفَلْمَانِ فَأَخَذَ الخَصْرُ بِرِأْسِهِ مِنْ أَعَلاَهُ فَا تُعْلَم رِأْسَهُ بِيدِهِ فَقَالَمُوسِي أَقَتَلْتَ نَفْساً زَاكِيةً بِنَير نَهْسٍ (١) قال أَلَمْ أَقَلْ لَكَ أَنْكُ لَنْ تَسْتَطَيَّعِ مَنِي صَبِّرًا فَأَنْطَلْمًا حَتَّى أَذَا بأمور دنيا كم فلايضر في منصبه أن سمامن غيره عاوماغيسة ، وأسرارا لاتعلق لها مذلك خفة الاسهااذا كان ذلك الغيرصاحب نبوية كالخضر على السلام (١) أي لاني آني أموراخفسة ، المرادظاهرهامنكر وأنث لانستطمع المسرعلي ترك الانكار لمكان عصمتك وباطنها لم تعط به وكف تصرعلى مالم تعط به خبرا ( ٧ ) هذا لابد من تأو ملدلأن لموسى عاما بعلم الحقيقة إلاأن الخضر أعلى يهننه والمخضر عاما بعلم الشر يعة إلاأن وسيأعل به منه فكل مهما أعلم من صاحبه من وجه ، ونعت الخضر في الحساب بأنه أعلم من موسى ليسعني أنه أعلمت من كل وجعل انه أعلمن بعض الوجوه وفي بعض العلوم كاتقدماك غير بعيه ولكن الكالم الكلام خارجا مخرج المعلم والتأديب أحرج على وجه ظاهره العموم (٣) النول الأجر (٤) العلمة والبالماوم لأن العلم القائم بذا نه تعالى صفة قد عة لا تتبعض ولا يدخلها نفص . والصنف في التفسير روامة أحرى أحسر سامًا وأبعب اشكالاولفظها ماعلمي وعامك في جنب على الله إلا كاأخذهذا العصفور عقارهمن هذا الصر ( ه ) أى لاتغشني ولا تعملني من أمرى \_ وهواتباعه إياه ... عسرا أي صعوبة . والمرادلاتمسرعلي متابعتك ويسرهاعلي بالاغضاء وترك المناقشة ( ٦ ) أي أقتلت نفسا

أَيّا أَهُلَ مَنْ فَيْ اسْتَطَعْمَا أَهُلَمَا فَأَبُوا أَنْ يُضَيَّعُوهُما فَرَجَدَا فيها جدارًا بُرِينُ اللّهَ آنَ يَعْضَى اللّهُ عَلَيْهِ أَمْنَا لَا يُعْمَلُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ أَمْنَا لَا لَكُنْ مَنْ اللّهُ عليهِ وسلم عليهِ آجُرًا أَنْهُ مُوسِي لَوْ مُذَا فُر صَبّرَحَتَى يقُصَّ علينا مَنْ أَمُو هِمَا لَقُهُ عليهِ وسلم قَدْ دَنَتْ مَنِي الوَحْدُ فَا لَوْ صَبّرَحَتَى يقُصَّ علينا مَنْ أَمُو هِمَا قَدْ مَنْ مَنْ اللّهُ مُوسِي لَوْدِ دَنَا لُو صَبّرَحَتَى يقُصُّ علينا مَنْ أَمُو هُمَا قَدْ دَنَتْ مَنِي النّارُ حَتَى لُو الْجَثَرَاتُ عليها لَجَشَكُمُ فِقَافِي مِنْ فَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

قَدْ عَلِمْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مَنْ صَنِيعِمَ ۚ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي يُوتِكُمُ ۚ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةً أَلَمْ فِي يَتِنِهِ الاَّ أَلَمَ لَتُوبِهَ (\*)

طاهرة من الذوب بفيرقساص الشعلها (١) أي يسقط واستميرت الارادة الشارفة والستميرت الارادة الشارفة والافالجداد الإرادة أو (٧) أي مسحه بيده فأقله والقول شائع الحلاق في كالرمهم على غبره من الأفعال (٣) انظر الآيات ففها تفسيل مالم يستطع عليه صبرا وهذا الحديث متفى عليه

(ع) سلف للشارالقول علي في خبر إن أريت الجنة فتناولت عنفودا الجفراجهه (ه) الحسبان مصدره أحدر حال سندالحديث ( ٦) كالمالفغلين يعنى حشر ان الأرض وأشكر بعض العاء الرواية الأولى ، وضبطها بعض بضم الأول على التصفير من اللفظ الثانى والقسمانة أعمر ، وهذا الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه

(٧) سبه أنصل الله تعالى عليه وسلم اعتاد حجو قفى رمنان فعلى فهاليالى فعلى بعملاته أناس من أحدابه فعلى اعلم من المن من أحدابه فعالى الحبر و ظاهره يشمل عوم النوافل لكنه مجول على الايشر عف الجميع ومالا ينص المسجد كركستى الصة و رسمة أيسنا كافى نيل الأوطار الى أفضلة فللسجد والمن كانت المساجد الحرام ومسجد معلى الله تعالى عليه وسلم ومسجد من المنافق والمنافق في يتما أفضل و سلام في مسجدى هذا إلا المكتوبة و قال العراق واستاده على عوالم الفول التوالى القول بالمنافق مسجدى هذا إلا المكتوبة و قال العراق واستاده عجوفل هذا لوصلى نافلة في مسجد من المنافق على المنافق واستاده على عوالم الحديث فافدا صلاحاتى المدينة كانت بأفف صلاحاتى المدينة كانت بأفف صلاحاتى المدينة كانت بأفف صلاحاتى المدينة كانت بأفف صلاحاتى المدينة كانت بأفف صلاحاتى المدينة كانت بأفف صلاحاتى المدينة كانت بأفف صلاحاتى المدينة كانت بأفف صلاحاتى المدينة كانت بأفف صلاحاتى المدينة كانت بأفف صلاحاتى المدينة كانت بأفف صلاحاتى المدينة كانت بأفف صلاحاتى المدينة كانت بأفف صلاحاتى المدينة كانت بأفف صلاحاتى المدينة كانت بأفف صلاحاتى المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة كانت المدينة

| (حرنالقان)                                                                                                                                                                                     | ( ٧٧    | ٤)             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------------------|
| قَرَصَتْ هَاَةٌ نَبَيًّا مِنَ ٱلانْبِيَاء فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلُ فَاحْرِقَتْ (''فَأُوحَى                                                                                                | راوی    | كاب            | باب                      |
| أَنَّهُ الَّهِ أَنْ قَرَصَنْكَ عَلَهُ أَحْرَفَتَ أُمَّةً مَنَ الْأَمْرِ تُسْبَّحُ اللَّهَ ",                                                                                                   | أبوهريز | الجهاد         | اذا أحرق<br>للشرك المسلم |
| تُرَيْشُ وَالْأَنْصَارُ وَجُهِينَةً وَمُزَيْنَةٌ وَأَسْلَمُ وَأَشْجَعُ وَغِفَارُ مَوَالَيَّ لَيْسَ                                                                                             | **      |                | مل مُحرق                 |
| لْمُمْ مَوْلَى دُونَ اللهِ وَرَسُولِهُ ٣٠                                                                                                                                                      |         | الثاقب         | مئائب قريش               |
| قَلَ ٱللَّهُمَّ انَّى ظُلَمَتُ تَشْي ظُلُّمًا كَثِيرًا ('' وَلاَ يَنْفِرُ الذُّنُوبَ الأَ                                                                                                      |         |                | 43                       |
| أَنْتَ ٥٠ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرةً مِنْ عِنْدُكَ ٥٠ وَأَرْحَمْنِي اللَّهُ أَنْتَ الغَفُورُ                                                                                                      |         |                |                          |
| الرَّحيم (٧)                                                                                                                                                                                   | أبوبكر  | ايرابم         | الدعاءة                  |
| كانت أفضاس ألف عدارة وهكذا حكم المسجد الحرام وبيت المفدس ، وهمذا الحديث                                                                                                                        |         | ايوابمثةالملاة | أفدط،قيل السلام          |
| أخرجه الجاعة إلا الإيماجه                                                                                                                                                                      |         |                |                          |
| ( ١ ) قربةالنمل عمل و جاعه يق و والعرب تفر ق في الأوطان فيقولون لمسكن الانسان<br>وطن . ولمسكن الابل عملن . وللد شدغابة . والطبي كناس . وللمد بدوجاد ، وللطائر                                  |         |                |                          |
| وهن و وهندن در مصف و ومر مساوبه و وسفي بسال من و ما ما ما بسار من و ما ما بسار من و ما بسار ما بسار الما الما الما الما الما الما الما ال                                                      |         |                |                          |
| فهلاعلة واحدة . وفيمه إشعار بأنه كان في شرع ذلك النبي جواز التعذيب بالنار ولذالم                                                                                                               |         |                |                          |
| منع عليه المتب في أصل الأحراق بل في الزيادة على الواحدة ، والتسبيح قالي أوحال .                                                                                                                |         |                |                          |
| دُهب الى كل فريق ، واللا ول تشهد الأخبار والآثار شبهادة لا تفبل التأويل عنسه ذوى                                                                                                               |         |                |                          |
| الأبصار . يُصرّرُوها قوله تعالى ( و إن من شئ الابسيم محمد مولكن لا تفقهون تسبيمهم                                                                                                              |         |                |                          |
| اله كان حلياغفورا ) الحديث والمسلم وأبوداودوالنسائي واسماجه                                                                                                                                    |         |                |                          |
| (٣) المولى هناعتنى الناصر ، ير يدأن المؤمناين من هؤلاء القبائل هم أنصارى وليس                                                                                                                  |         |                |                          |
| لمُ ناصر ينصرهم علىمن ناصبهم العداوة غير الله جل سلطانه و رسوله . لأنهن نصر                                                                                                                    |         |                |                          |
| دينمسهانه منتصركا هوالوعدالحق ( إن تنصروا الله ينصركم ) الآية ، والله تعالى                                                                                                                    |         |                |                          |
| ولى التوفيق                                                                                                                                                                                    |         |                |                          |
| <ul> <li>(٤) الأمرالمديق رضى الله عنه حين قال النبي صلى الله تمالى عليه وسلم على دعاء أدعو</li> <li>به في صلاف (٥) فيه إقرار بالوحدانية واستبداب الففرة وهو كقوله تعالى (والذين اذا</li> </ul> |         |                |                          |
| به في صلاقي ( ه ) فقد وراد به وحما يشخوا مجموع بالمعامر موهو معنوف معالى ( والدين الد<br>فعلوا فاحشة أوظاموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنو بهم ومن ينفر الذنوب إلاالله )                    |         |                |                          |
| الآية ، فأتنى على المستغفرين وفى ضمن ثنا ته عزوجل على سهالاستغفار الوسم بالأصربه كما                                                                                                           |         |                |                          |
| قىلان كلىنىئاتنى سىمانە ملى فاعلىرفىدۇ آمرېدو تلىشى دۆلانى دار ، ( ، ) دل                                                                                                                      |         |                |                          |
| التنكيرعلى أن المطلوب غفر ان عظ به لايدرك كنه . ووصفه بكونه من عنده تعالى                                                                                                                      |         |                |                          |
| مربدا لذلك العظم لأن الذي يكون من عند الله جل شأنه لا يُعيط به وصف (٧) تعليل                                                                                                                   |         |                |                          |
| الدعاءومن بداسته عاء الاحابة ، الحديث أخرجهمسم والترمني والنسائي والرماجه                                                                                                                      | H.      |                |                          |

اسامة النكاح

أَمْ أَبَاتُرَابٍ . ثُمَّ أَنَّ تُرابِ (١) أَنْ تُ على بَابِ الجَنَّةِ فَاذَا عَامَةً مَنْ دَخَلَهَا ٱلْسَاكِينُ (١) وَأَصْحَابُ النِجَدِّ مَحْرُوسُونَ (١) خَبْرَ أَنَّ أَهْلَ النَّارِ تَدَأُمْرَ هِمْ الى النَّارِ وَقُمْتُ على بَابِ النَّارِ فَاذَاعَامَةً أَهْلِها النِّسَاءُ (١)

# قُولُوا اللهُمَّ صلِّ عِلَى مُمَّدِّ عَبْدِكَ وَرَسُولُكَ ۖ كَمَاصَاتِّتَ عَلَى آلَ ِ ابْرَاهُمِمَ (٥)

(١) سبه أن أمير المؤمن ين علنا كرم القتمالي وجهد عاصب فاطهة رضى القدم ا فلحب الى المسجد فاصطبحه فيد فأناه صلى القدمالي عليه وسلم وهو باثم وقد المق مجنبه التراب في المستحد عده و يقول ذلك فعد الرفع الحجاب ، وطي تساط العناب ، وتأنيسا له وتلطفه المعلى عادة العرب في استفاق أمير الخاطب من صفته التي هو عليا ، ومن ذلك ما أنى به الكتاب في نداء الذي صلى الله تمالى عليه وسلم بأثر لسور في المزمّل والمدر ، الحديث، تقى عليه

(٢) فيمافى نظائره كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم أريت النار فاذا أكثر أهلها النساء الخوقوله صلى الله تعالى عليه وسلم أطلعت على الجنة فوجعت أكثر أهلها الفقراء الح . وقد أسلفتاك القول عليهما فانظره (٣) الجدَّه نا النبي . وارتهان أصحابه بالموقفُّوهـ، م دخولهم الجنة لأجل الحساب ، والمرادم مالمرتهنون بشهواتهم الذين صرفوا أموالهم في غبرممارفهاو وضعوهافي فيرماخلقت لأجله فليؤد واشكر وتعالى فباجعام مستغلفين فيه . أماللوفقون فرم فولاء مفارقون (أولئك يسارعون في اليرات ومم فسابقون) ( ٤ ) أى المبت الهوى على قاو بهن . وكفرهنّ العشير والاحسان كافي الخسر إلامن عصم الله تعالى منهن . وهن أقل من الفراب الأعصم . الحديث أخرجه مسار والنسائي ( ه ) سبه أنه الزل قوله جـ ل شأنه ( ان الله وملائكته يصاوف على النبي ) الآية قالوا بارسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه ـ المراد بهماعهم إ ماه ف التسهد من قولم السلام عليك أبها الني الح - فكيف الصلاة عليك فقال الخدير . ذلك أنهم لم اسعموا الأمر بالصلاة بدسهاع أنهجل شأنه وملائكته عليهم السلامصاون عليه صلى الله تعالى عليه وسلم وفهمواأن الصلاة منه سيمانه ومن ملائكته عليه عليه الصلاة والسلام نوع من تعظيم لائق بشأن ذاك الني السكريم لمهدوا مااللائق منهم ف شأنه صلى الله تعالى عليه وسلمن كيفيات اكبار ذاك إناب الفخيم . ف ألوه عن كيفية ذاك التعظيم ، فأرشدم الى ماهوأولى أنواعموهو بهمر وفرحيم . وفيه عادالي انكم عاجر ونعن الصلاة اللاثنة وكانتي فاطالبوها من القدير جل شأنه . والصلاة يختلف حالم العسب حال المدكي والمصلي له والمالى على موتسان ذاك في المطور لات . صلاته عز وجل على نسه صلى الله تعالى عليه وسلم

| (حرب العالق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ( 754           | )               |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| وَبَارِكْ عَلَى مُمَّدٍ وَعَلَى آلَ مُمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى الْرَاهِيمَ '''<br>قولوا اللهم صلّ على محمّدٍ وَأَذْ وَاجِهِ وَذُرّ يَّنِهِ كَمَاصَلَيْتَ عِلِى الْرَاهِيمَ '''<br>وَبَارِكْ عَلِى مُمَّدٍ وَأَذْوَاجِهِ وَذُرّ يَّهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى الْرَاهِيمَ اللهَ حَمِيدٌ                                                      | كي أبوسيدالمدرى | كتاب<br>التفسير | باب<br>قوله تنالىان<br>القوملائكته<br>يصلون على<br>النيالة |
| مجيدٌ<br>وَلُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عِلْ مُحَدِّدٍ وَعَلَى آلَ مُحَدِّدٍ كَمَا صَلَّيتَ عَلَى آلِ الْرَلَمُمِمَّ<br>انْلُكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (* اللَّهُمُ بَارِكْ عِلْ مُحَدِّدٍ وَعَلَى آلَ ِ مُحَدِّ كَمَا بَارِكْتَ عَلَى آلَ                                                                                                                 | أبوحيدالساعدى   | أعاديثالانياء   | قوله تعالى<br>واتخسادات<br>ابراهيمخليلا                    |
| ا بُرَهميمَ أَنْكَ حَبِيدٌ مَجَيدٌ<br>تناؤه عليه عندملائكته ، وتعظيم إياه في الدنيا باعلاه ذكره ، واظهار دعوته ، وتوطيه                                                                                                                                                                                                                      | 2               | التفسير         | قولەتتالىلادانتەر                                          |
| شرعته . وفى الآخرة بتشفيعه فى أثنته . وتصف شو بنه . وابداء فعالم بالمقام المجود .<br>وتقد يمعلى كافقا لقر ً بين الشهود . واذا انسحبت الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام<br>وعلى أحسن المؤمنين تعلقت بكل ً حسبا تفضى بدرفته ودرجته . هذا وله بذكر فى هذه                                                                                         |                 |                 | قولەتىلىلالىلقىدىلاكتەپىلىردىمۇرائىيالاك                   |
| الرواية آل مجمد صلى الله تعالى علميه وآله وسلم ، والحق كافى الفتية أن ذكر مجمد وابراهم<br>وآلمها ناست فى الخبر وانما حفظ بعض الرواة ماليرصفظ الآخر (١) اختلفوا فى المراد بالآل<br>اختلافا كثيرا ، و براد بهم هنا أشهات المؤمنين رضى الله عنهم ، ومن سومت عليهم الصدقة<br>من أسرته الشريفة صلى الله تعالى عليه وسلم كابرشه اليه الحديث التالى |                 |                 | بي<br>الم                                                  |
| والبركة الأصل فها الثبات والدوام من فولم بركت الابل أى تبتت على الأرض وتعلق على<br>الزيادة والمطاوب لم الزيادة من الخبر واعمال ثم مت أوفاه وثبات ذلك لم مع دوام منازل<br>الكرامة والشرف هذا وسيأتي الكلام على المرادمن هذا التشبيه في موضعه بعد حديث                                                                                         |                 |                 |                                                            |
| بمسيئة تمانى . والقسيمانه ولى التوفيق<br>(٧) برشدالي ماتقدم لك في مناو من أن أثنهات المؤمنين رضى القدعين من الآل حيث<br>أقام الأزواج والذربة مقام الآل في سائرالر وايات . يؤ بدذلك قولة تمالى ( إنما بر بدالله<br>ليذهب عنكم الرجس أهل المبيت و يطهر كم تطهيرا ) وسوابق الآية ولواحقها لنساء النبي                                           |                 |                 |                                                            |
| صلى القة تعالى عليه وما فأشعر ذلك بارادتهن ، وأهل البيت تعورف فى آ له عليب الصلاة<br>والسلام ، الحديث أخر جعمس إو أبود او دوالنسا في وابن ماجه<br>(٣) أشتهرالسؤال عن موقع هذا التشبيع أن المتركز أن المشبع كون دون المشبع                                                                                                                    |                 |                 |                                                            |
| بعوالواقع هنا عكسه لأن مجدا صلى اللة تعالى على وسلم وحده أفضل من آل ابراهيم ، ومنه<br>عليه السلام ولاسباقياً ضيف الب الآل وقضة كو به أفضل أن شكون الصلاة المطالا بقله<br>أفضل من كل صلاة حصلتاً وتحصل بغديره ، الجواب عن ذلك أولا دفع التقدّة وهى أن                                                                                         |                 |                 |                                                            |

ع: قول الني صلى اقة عليه نظم قرموا الى سيدك

تُومُوا الى سَّبِدِكُمْ (') قِيلَ لِبَنِي اسْرَائِيلَ ٱدْخُلُوا البَابِ سُجِلًنَا وَقُولُواحِلَّةٌ '') فَلَخَلُوا

المسبوبيكون أرفع من المسبه وأن ذاك الس مطردا بل ف يكون التسبه بالثل بل و بالدن كافي قوله جل أنه ( من قور مكسكاة فيا مسل ) الآية وأمن يقع فور تلك من نور متمال المسبه بالتون مسية فلا مراوات السامع حسن تشيه النور بالملسكاة ، و كذا هنال كان تعليم إبراهم وآله المالاة عليم مشهور اعتسد جمع الطوائف حسن أن يطلب لحدوا لهمن التعلم بالصلاة عليم مثل ما حمل الاراهم وآله ، و قانيا أن التشيه الماهو المسل المالاة القدر بالقدر وهو كقوله تعلى ( إنا أوحينا المك كاأوحينا الى فوح ) وقوله سبعانه ( كتب عليكم العسام كاكتب على الذين من قبلكم ) وقوله تبارك وتعالى ( وأحسن كما أحسر في القاليك ) فالتشيه الأرصل المقدر و الحسن كما أحسر القاليك )

(١) الخطاب التوم من الأنصار ، والسيدسه بن معاذر يُس الأوس رض الله عند وأمر م بالقيام له حالة عند وأمر م بالقيام له حالة على المرش لونه كما القيام له حالة المرش لونه كما أن التبر و في معمد وعين و قياد له القيام القيام الما له من الشرف المقتصى الله و وقد منه قوم عجين بما ليس بصحيح السند و ماليس بصر مجالني ، والمنهى عند محبة القيام والمعمون أحد فالشار تكب النهى سواء تمثل المال في المؤمر بياله فسواء عليه القيام والعموان أحد فالشار تكب النهى سواء تمثل المال في المؤمر المنافرة و وانظر ما أمهب به صاحب الفتح في سفر ما يعنيك عن غيره المعين عند وامسار وأود اود والنساقى

(٧) أعامر وابذلك على لسان موسى عليه السلام لماخر جوا من التسه الذي اسلام التمتماني به . فقد و عالم جهل المروا بقتال الجبارين وامتنعوا وقالوا لتنهم إذهب أنت وربك فقاتلا ، اسلام الشتمالي التمهين الشام ومصراً ربعين سنة ، والمراد بالباب على المشهور أحداً وابست القدس و بدي الآن باب حقة ، وصحداً المحتمداً المختب التائب والمطبع الموافق الخسوع والمسكنة ، و بجوز حل السجود على المدى الشرعي أى اذا دخلقوه فلسجه واشكر الله جل شائع على ما أنم عليم حست أخر جكم من الحير مواعداً كم المامتيون ، وحطة من حط الشئ يعطماذا أنواه والمتفت على معنى مسألتنا أي قولوا مسألتنا أوشأ نله يارينا ان تعط عناما افتر فنامين

3. eletit lettelatalte.

رادي را ) أى فبتل الذين ظلموا منه قولا فير الذي فيل له ، والآوة تعلى على الانقسام فبراد و المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق ا

﴿ تُمَالِّجْزِءَالْأَوْلِ ، وَبِلِّيهِ الْجَزِءَالِنَّانِي ، أَوَّلُهُ ﴿ فَالْسَكَافَ ﴾

| صواب                   | خطأ                 | سطر | صيفة  |
|------------------------|---------------------|-----|-------|
| لتضافرالادلة           | لتظافر الادلة       | 77  | ŧ     |
| خرجدته مدنها           | خرجستهامتها         | 18  | YŁ    |
| السكواء                | الشكواءى            | 19  | 40    |
| لالا كتسابالرسالة      | لاا كتساب الرسالة   | ٧١  | 20    |
| تصوم في شهر من الشهور  | تمومهن شهرفي الشهور | 74  | VY    |
| والغميص                | والضميص             | ١٤  | ٧٦    |
| يستندون                | يسقدون              | 17  | ٧٦    |
| أيرغتب                 | ترغب                | 77  | AY    |
| بالندر                 | بالبدر              | 40  | ٩٣    |
| المانس .               | ناقمي               | 14  | 48    |
| أوسكه عُمِالة          | أوَسَبُعُمائة       | ۳   | 1.4   |
| التيسيرالتهي           | التيسيرالتهيؤ       | 75  | 144   |
| منصرت                  | منصرة               | 44  | 144   |
| رأخطا"ً                | وأخطا               | YY  | 178   |
| ييحا لثامر بالتامر     | يبعالة مربالة مو    |     | 17.   |
| الاتكادكوا             | لانعر"وا            | v   | 148   |
| الكرم فلب المؤمن       | الكرم قلب المؤفن    | ٥   | 199   |
| لاتكسم بورثتي          | لات تقسم ورثتي      | ٤   | 199   |
| وآ ناء الخهار          | وآونةالنهار         | 44  | 4.0   |
| الىاستسابه             | الىاستعباب          | ٧٠  | 4.4   |
| الاباً إلى ابن كدم الخ | لایاتی ابن آدمالخ   | ٤   | Y - A |
| مصنا                   | متحسنا              | A   | 414   |
| والآل                  | والاول              | 4   | 177   |
| فأعطهم .               | فأعطهم              | *   | 444   |
| کاستمامه .             | كايستعملم           | 14  | 444   |
| اسنالشيراب             | منالثرب             | 14  | 440   |
| یارتی                  | بأتى                | A   | 444   |
|                        | . '                 |     |       |

## الجزء الثاني من

المحالة البارى – إلى تريب أحاديث البخارى)

----

- ﴿ تَأْلِفَ ﴾

(الفاضل السيد عبد الرحيم عنبر الطهطاوى ) ﴿ مَدَيلة صَائِعَهِ مَثَالِهِ وَجِيزَ مُلْضِرَةَ المُؤْلَفُ حَمَلُهُ اللَّهِ ﴾

- The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the

﴿ الطبعة الأولى ﴾

(سنة ١٣٧٩ هجرية)

**─**≈≈►

﴿ حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ﴾

مطبعالتعاده توارتحافظة ضر

قوادكمال هواقدى يبدأ اخلق ثميميد

# بشِّمِ ٱلبَّهُ أَلِحُ إِلَى حَمِّنَا

### ﴿ حرف البكاف ﴾

كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ وَكَانَ هَرْهُ عَلَى المَاءُ (' وَكَتَبَ فِي اللَّهُ كُلُ شَيْء (' وَكَتَبَ فِي اللَّهِ كُلُ شَيْء ('' وَخَلَقَ السَّوَاتِ وَ الأَرْضَ (''

كَانَ الرَّجُلُ فِيمِنْ تَلِكُمُ يُخْمَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْمَلُ فِيهِ فَيُجَادَ بالبِشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيَشُقُ بِا ثَنْتَبَنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دَيْسِهِ (' وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الحَدِيدِ مَادُونَ لَضُهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبِ وَمَا يَصَدُّهُذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللهِ لَيُتَمِّنَ هَذَا الأَمْرُ حَتَى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعاء الى حَشْرَمُونَ لَا يَعْاَفُ الأَ اللهَ عَزَ وَجَلَّ أَو الذَّفْ عَلَى عَنْدِهِ (' وَلَـكُنْكُمَ

#### ﴿ حرف الكاف ﴾

(١) لاتنافض بين هذه الجلة والأولى فالوا و بمدى ثم و كان فيما بعسب مدخولها في الأولى بمنى الكون الأزلى ، وفي الثانية بمنى الوجود بعد العدم فلا يزمن السلف المعتبد ، ولذا بادا وقول المعتبد العدم في الأولى بمن المعتبد المعتبد أن يحتب المعتبد إلى المعتبد في عبد الذكر أي المعتبد إلى المعتبد إلى المعتبد الى المعتبد المعتبد إلى المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد الم

(٤) قَالُهُ صلى الله تعالى عليه وسلم لصحابته علم الرضوان تسليقهم بمن مضى من الأمم عما كانوا يقفونه من البأس (٥) المراد بالأمر الاسلام أى ليكملن الله جل سلطانه هـ ا قل أن يصيد

ية التسر التابع التابع كُانَ ﴿ الطَّاعُونُ ( ) ﴿ عَذَابًا يَبِمُنَهُ لَللهُ عِلَى مَنْ يَشَاهُ ( ) فَعِمَلَهُ اللهُ ﴿ رَحْمَةً اللهُ لَلهُ عَلَى مَنْ يَشَاهُ ( ) فَعِمَلُهُ اللهُ لَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ كَانَ فِي بَي َ اسْرَائِيلِ رَجُلُ تَعْلَ يَسْفَةً وَنَسْمِينَ الْسَانَا ثُمَّ خَرَجَ بَسَأَلُ (\*) فَأَتَى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ (\*) فَقَالَ لَهُ هَلْ مَنْ تَوْبَةٍ قَالَ لاَ فَتَنَلَهُ فَمِمَلَ يَسَأَلُ فَقَالَ لَهُ رَجُلُ اثْمَ ِ قَرْيَةَ كَذَا وكَذَا (\*) فَأَذْرِكُهُ ٱلْوَثُ (\*) فَنَاء بِصَدْرِهِ نَحْوَها (\*) فَأَخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلاَئكُهُ الرَّحْمَةُ وِملاَثِكَةُ المَذَابِ فَأَوْحَى اللهُ

الدّين بنصره واظهاره على الذين كاهوتعز برشوكته و بذلك تجرى أحكامهن غــ برمانع وتقام حدوده بلامعارض و بدينتشر الأمن في الأرض من اعتداء بعض الناس على بعض حتى بسيرالواكب الحوق حقق القتمالي فلك، (البوم اكلت لكردينكم) الآية، وصنعاء فاعدة المين و مسينته العظمى و وحضر موت بلدة بالهين ينهاو بين القاعدة مسافة شاسعة و الحديث أخرجة الوداودوالنسائي

- (۱) وقع جوابا الراو بة حين سألتمه (۷) أى بمن كفروا با آيات بهموهموا رسله (۳) أى جعله سبب الرحملة منى هذه الانتما ايترتب عليمين إبناء السارين مثل أجور الشهداء (٤) المسدر والاحتساب والعلم بأنه لا يفييه إلا ما قدر الهو ودمتر قلى حصول المثلية وهي ثابتة له ولومات بغيرا لطاعون ولو في غير زمنه كايقتضيم فهوم الحديث وأخرجه النسائي
- (ه) أي يسأل عن أعما أهل الأرض فدل على داهم كاعت مسلم ف بعض رواياته ( ٢ ) فيم إشمار بأن ذلك كان بعد من عيسى عليم السلام الزائر هانية الما استعها أن أخبره أن المناع كان بعد من عوما ) الآبة ( ٧ ) قال ف ذلك بعد أن أخبره بقتارة في التقادق التو بفقال نم ومن عول يندا و بينا لتو به أن أخبره كان و كذا فان بها أن الساعيد و بالله فالمناه بها و التقادق التقادق في كلام طوى يستازمه التركيب و أى فقد كلام طوى يستازمه التركيب و أى فقد عقد من ضروب البلاغة و مشادق القصيم والمسجع كثير ( ٩ ) فا وقد المناق عبد و مشقة الى جهة الثالة رية

لي مسيط الإما كتب القائا

ا المادين الاثبياء التا المادين الاثبياء

الى هذهِ أَنْ تَقَرَّبِي وَأَوْحَى الى هذهِ أَنْ تَبَاعَدِى وَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا فَوُجِدَ الى هذه أَقْرَبَ بِشِبْرِ (١) فَنَهُرَ لَهُ (٢)

كَانَ فِيمَنَ كَانَ فَبِلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْتُ فِعِرَعَ فَأَخَذَ سِكْينَافَعِزَ هِا يَدَهُ فِهَا رَقاً اللّهُمُ حَتَّى مَاتَ (\*) قَالَ الله \* ثَمَالِي بَادَ رَنِي عَبْسِدِي بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ كَلَيْهِ العِبَّةُ (\*)

كانَتِ امْرَأَ آنَانِ مَسَهَمًا ٱبْنَاهُمَا جَاء الذِّمْبُ فَنَهَبَ بَأْ بَي اخْتَاهُمُمَا فَقَالَتُ اللَّهِ فَا فَنَهَبَ بَأْ بَيْ اخْتَاهُمُمَا مَا وَقَالَتِ الْأَخْرَى النَّمَا ذَهَبَ بَأْ بَيْكِ . . فَتَحَا كَمَا الْى دَلُودُ (\*) فَشَفَى بِهِ لِلْـكَبْرَى (\*) فَشَرَجَتَا عَلَى سُلِسَانَ بَنِ . . دَتَحَا خَبْرَ الْمُقْالِ الشَّهْ وَلَى اللَّمِينَ أَحَقَّهُ يَنْهَمَا فَقَالَتِ الصَّفْرَى لاَ تَشْعَلُ . وَلَا تَشْعَلُ اللَّهُ وَلَى بِالسَكَيْنَ أَحْقُهُ يَنْهَمَا فَقَالَتِ الصَّفْرَى لاَ تَشْعَلُ

(۱) أى وجدوه أدنى الى القرية التي أراد حيث قرّ بها القدير على كل في فضلا منه ورحة (۲) فيسه كاقال القاضى عياض ان التوبة تنفع من القتل وهو وان كان شرعا لمن قبلنا وفي الاحتماج به خسلاف لكن هذا اليس موضع الخلاف لأن موضعه اذا الم يردف شرعنا تقريره أما اذاور دفهو شرعانا بلا خلاف (ان الله لا ينفر أن يشمرك به وينفر ما دون ذاك ان شاه المحسشر و امسلووان ماجه

(٣) أى فدا انقطع الله عنى فارق الحياة (٤) المبادرة كنابة من استمحاله الموت لما المؤلفة من الأم م استشكل فلا مع ألس الأجل لا يستقدم ولا يستأخر و أزيل هذا الاسكال بأنه المورعت المنفسة فلكور من الأجل لا يستقدم ولا يستأخر و أزيل هذا المخال بأنه الما وكالم المنفس الما وكالم المنفس الما وكالم المنفس الما وكالم المنفس الما وكالم المنفس المنفس و وجدا المصيان والما المنفس الما والمنفس و والا المنفسة المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس المنفس

(ه) فىروابەقتما كتا.وقد كرالضعيرهناعلىمىغىالشىنىمىن(٣) قىناۋەبەللىكىرى لىسىماقىتىنى عنىدەترجىيەقولها كىكون الولدى بەھامع عجزالىغىرى عن اقامةالىينة

ئەب ئىمدائة

عبنا لداودسنامان ثم العيد ماذسيرهن ي

كَانَتْ بَنُو اسْرَائِهَ مِنْ يَنْسَلُونَ عُرَافَ بِنظُرُ بَضْهُمْ إلى بَعْض وَكَانَ مُوسَى يَنْسَلُ وَحَدَهُ ('' فَقَالُوا وَاللهِ مَا يُنْمُ مُوسَى أَنْ يَفْنَسَلَ مَمَا اللَّ أَنَّهُ آدَرُ ('' فَقَالُوا وَاللهِ مَا يُنْمُ مُوسَى أَنْ يَفْنَسَلَ مَمَا اللَّ أَنَّهُ آدَرُ ('' فَقَدَ مَرَّةٌ يَفْسَلُ مَوْضَى مُوسَى فَذَهَ المَحِدُ بُونِ مِنْ فَضَرَّ مُوسَى فَقَرَ المَحِدُ بُونِ مِنْ اللهِ فَضَرَّ مَوْنِي يَاحِجُرُ أَوْنِي يَاحِجُرُ أَوْنِي يَاحِجُرُ (''' حَتَّى نَفَلَ تَنْ بَدُو السَرَائِلَ الى الى المَالِمَ المَالِمَ المَالِمَ المَالِمَ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ اللهُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ اللَّهُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المُعْلِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المُعْلِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ الْمُعْلِمُ المَالِمُ الْمُعَلِمُ المَالِمُ المَالِمُ المُعْلِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المُعْلِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المُعْلِمُ المَالِمُ المُعْلِمُ المَالِمُ المَالِمُ المُعْلِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَال

(٧) أى تتولى شونهم كايفعل الولاة برعاياهم (٣) أى بعث القد تعالى لم تسابعه و بقوت بقول الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع المسابعة المحلفة و في المحلفة و التسابح و التسابح المحلفة و التسابح المحلفة و التسابح المحلفة و المحلفة و التسابح المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و المحلفة و

 (٩) أى كان ينفرد في تلاشا خالة تزهاو حياه واختيارا الا كمل الوجوب الستر عند ملتقرار في الأصول أن الفعل بمجرده الإندل على الوجوب وليس في الخبر أن موسى عليسه السلام أم هم بالتستر ولا أن كم علم سم الشكشف (١٠) الآدر منتفخ الخمية بن (١١) الاتر بكسر الحمرة وسكون الثاو بفتمهما وهوافسح . أى نخرج موسى بعد كدود

|         | `',            |                                   |
|---------|----------------|-----------------------------------|
| راوی    | كتاب           |                                   |
| يومروة  | النسل          | من اغتسل<br>عربانا                |
|         | الج            | 1.<br>Q                           |
| 5       |                | Ä.                                |
|         |                |                                   |
| أبوهروة | الأدب          | - ترايؤمن على تذ                  |
|         |                | على نا                            |
|         |                |                                   |
|         |                | 1                                 |
|         |                |                                   |
|         |                |                                   |
|         |                |                                   |
|         |                |                                   |
|         |                |                                   |
|         |                |                                   |
|         |                |                                   |
|         |                | 1                                 |
| 1       |                |                                   |
|         |                |                                   |
|         |                |                                   |
|         | •              |                                   |
|         | li             |                                   |
|         |                |                                   |
|         |                |                                   |
|         |                |                                   |
|         |                |                                   |
|         | •              |                                   |
| U       |                |                                   |
|         | ع عزمه الإمروة | ري<br>النسل النسل<br><u>ه و ا</u> |

المنازى الادب

كُلُّ كُلِّم يُمْكُلُمُهُ ٱلمُسْلَمُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَكُونُ يَوْمَ الفِّيامَةِ كَهَيْتُتِهَا اذَا طُمِنَتْ تَفَجَّرُ دَمَّا فَأَلَّوْنُ لَوْنُ النَّم وَالعَرْفُ عَرْفُ ٱلْمُسْكُ (")

(١) بدء المكلام برشد الى معناه أو اخره . بين أن المراد بالأمة أمَّة الدُّعوة . و بالاماء عن الدخول الامتناع عن ساول جادته الموسلة اليه . أي من لي دعو في ونهج طريقي واعتصم بالكتاب والسنة ، فقد ندر ع بأقوى جُنة ، وتبو أخيردار له فهانعي، شم . ومن أدر وتولى وشرد شرادالبعير . فقد أي وحسبه جهنم و بنس المسير . والله تعالى

(٧) هذامن جوامع السكلم لتناولهما كثرمعناهمع وجازة لفظه . أي ان الشراب اذا كأنت فيه صلاحية الاسكار حرم تناوله ولولم يسكر لقلة المتناول لقوله صلى الله معالى عليه وسلماأسكركتيره فقليله حرام رواءا بوداودوالنسائي وعصحه بن حبان ومامن حرام إلا وله حرم . حرمة المسكر ثابت الكتاب أينا ( اعما الحر ) الآية الى أن قال (رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) وعلل التعريم بقوله ( إعابر بدالسطان أن وقع بينكالعداوة والبغضاء في الحر والمسر ويصد كمعن ذكرالله وعن المسلاة فهل أنتممنتهون) الحديث متفق عليه

(٣) الكام الجرح ، وأعاد الضمير مؤنثافي قوله كيستها لارادة الكامة ، والعرف الريم . والمسكُ مروف وهو أطيب الطيب ، فن لالته الجاهد بن في سيله انشار راشعة كلومهم في موقف الأشهاد إظهار الفضلهم على القاعدين ( وكالاوعد الله الحسني، وفضل الله الجاهد بن على القاعد بن أجراعظها . درجات منه ومغفرة ورحة وكان الله غفور ارحها)

(٤) يرشدالىأن الحكم ليسقاصر اعلى الشراب بل سياج التعريم عيط بكل مافيه غوالايساور العقلو يذهب الاالتميز وينجم عنمثئ من ضروب المضار البدنية والأدبية والمالية فالمظرمنوط بكل ماجلب على المرء تلك النوازل القاضة علم وخامة العاقسة ومرتع المسكرات كلهاوخيم . ومصرعهالا بخفي على علم . الحديث سنفق عليه

( ه ) المعروف اسم جامع لكل ماعرف من طاعة القصال والتقرب المعوالاحسان

كُلِّ لَعْمَلُ لِلَّا خُلُقِ لَهُ (١) أَوْ لَمَا يُسْرَلَهُ كَلُّكُمْ رَاعَ وَكُلُّكُمْ مَسُوُّكُ عَنْ رَعَيْتُهِ (" الإِمَامُ رَاعَ وَمَسُوُّلُ عَنْ رَعِيتُهِ . وَالرَّجِلُ رَاعِ فِي أَهْلَهِ وَمُسَوِّلٌ عَنْ رَعِيتُهِ . وَأَلَمْ أَةُ وَاعَيْهُ في بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْوُّلَةٌ عَنْ رَعيتهاً.وَالْخَادِمُ رَاعٍ في مَالَ سَيَّدِهِ وَمَسْوُّلٌ عَنْ رَعِيتُ فِ قَالَ وَحَسَنِتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَامِ فِي مَالٍ أَبِيهِ وَمَسْوُلُ " عَنْ رَعِيُّتُهِ . وَكُلُّـكُمُ رَاعِ وَمَسْوُّلُ عَنْ رَعِيَّهِ (1)

الى الناس وكل ماندبت اليه الشرعة الطاهرة . يريد أن كل ما يصدر من المرء بماعرف في الشرع بأنهمن أعمال البرمن قول أوفعل وقارنه الاخلاص الذي هوملاك العمل وروح صورته ووسلة قبوله كان له حكم الصدقة . الحديث متفق عليه

كَلَمْتَان (1) حَبِيبَنَان إلى الرّحمن (0)

(١) سىبەأن رجلاقال يارسول الله أسرف أهل الجنة من أهل النارقال نعرقال فلرسمل الماماون فالالطبر أي لاتمرضواعن العسمل وكولاالى المالل ولانتعرضوا لشؤن الربو بيقوكلوها الىصاحهاواعاوابشأن العبودية وماخلقتم لأجسله وأمرتم بهفكلمن الفريقين بعمل لمادسريه فأمامن كان من أهمل السعادة فيسر لعمل أهلها وأمامن كأن من أهل الشقاوة فيسر لعمل أهلها . شاهد فاك فوله تعالى (فأماس أعطى واتق وصدّق بالحسني فسنيسر واليسرى ) الآية . والعبيسو اضع تصرفه ومجارئ أقداره (الايسلل عمايفعل وهريسناون ) الحديث أخرجه ساروأ بوداودوالنسائي

(٧) الرعى حفظ الشي وحسن التعيدله . والراعى هوكل من ولى أمر شي ليقوم عابه قوامه ، وهمة ا الوصف مشهرك بين هؤلاء الأفر ادولكن لا يحنى التفاوت في المالول (٣) ختر عابشبه الفذلكة بعد أن أجل عم فصل اشارة الى استيفاء التفصيل و يدخل في هذا العموم المنفرد فانه يصدق عليه أنهراع في جوار حدواسه وهومسؤل عنها ( أن السمع والبصر والفؤادكل أولئك كان عنه سؤلا) الحدث أخرجه ساروالترمذي

( ٤ ) خبرعن قوله سمان الله الزوالنكنة في تقديمه على المبتدأ تشويق السامع اليه وكلاطال السكلام في وصف الحر حسن تقديما لأن كثرة الأوصاف الجسلة تزيد السامع شوقا الىالموصوف ( ٥.) المعنىقائلهما . والمرادمن الحبأثره . وآثرهذا الاسم على غمير ممن الأساء الحسنى لأن كل اسم منها العابة كرفي المكان اللاثقيه وهذا من محاسن البديع الواقع في الكتاب وغير من الفصيح كقوله تعالى (استغفر واربكم إنه كان غفارا) وكذاهنالما كانجزاءس يسير عمده الرحةذ كرفى سياقها الاسم الناسب القام

وضربالة وضربالة متلاللدين آمنوا الأأ.

ينتَان على أللَّسَان تُقيلتَان في الميزَان الله العَظيم (٦ كَمُلَ مِنَ الرَّ جَالَ كَشِيرٌ وَلَمْ كِكُمُلُ مِنَ النِّسَاءِ الأ آسسَةُ ٱمْوَأَةُ فَرْعَوْنَ وَمَرْيُمُ ٱبْنَةُ عِمْرَانَ (\*) وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عِلَى النَّسَاء كَفَضْلُ النَّه بدِ على سأثر الطَّمَّام (٠) كُهْ فِي الدُّنْيَا كَأَنُّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَايِرُ سَبَيلِ (١) وَكَانَ ٱبْنُ عَمَ يَقُولُ (١) وصفهما بالخفة والثقل لبيان قله العمل وكثرة الأجور المدخرة لقائلهما بفوزيها ( يوم توفى كل نفس ما كسبت ) فيسه تعريض الى أن ساز الشيكالف شافة على النفس وهانأن الكلمتان مباينتان لهافي هذا الوصف مرأن ثقلهما في المزان ثقبل الشاقمين السكاليف ، وفيه من البديع المقابلة والموازنة في السجم ( ٧ ) أي أقتسم عن كل مالاعداء صفيات الكال متلساع مدى له من أجل توفقه إياى ( ٣ ) كرر التنز به تأكدا واعتناء بشأنه لكترة الخالفين . وأنى بهذا الاسم لجمع بين الرجاء والخوف لانمعنى الرحن يشوقناالي آ ثار رحته ، ومدلول العظيم يشعر قاو بناالرهية ، والجعربينهمالازم لقل العبد على نسبة التساوى حتى أوغلب الاول على الثاني خيف منه الفسوق وهومنكر أوالثاني على الأول الشيرمنية الفنوط وهومني عنيه ( فل ماعبادي الذين أسر فو اعلى أنفسهم لاتفنطوا من رحة الله والآية ، الحديث أخرجه مسؤوا لترمذي والنسائي وابن ماجه ( ٤ ) هذا نقر "راك ماوههما جل شأنه من الكال والانعزب عن عامل ما أي مه الذكر الحسكم من بيان فضلهما والثناء الجليل ( ٥ ) فالثلا يستازم الأفضلية المطلقة بل عض نساء هذه الأمة ماعد الضعة وأول نو ته صلى الله تعالى عليه وسيرور ضي الله عنهما . لما وردفي فضلهمامن الاحادث، ضرب المثل الثرية على سنتمين ضرب الامثال الخاطسين عا لا معاور معاوماتهم تقر سالأفهامهم وذلك الملعام هوأفضل أطعمة العرسإذ ذالة ولادؤثرون علسه شألكونه حامعامن الخواص والمنافع ماعتار بهعن غيره فاستره بالغشل إبدانا انهاتها أعطت من الزاياما فضلت به على الغير فقاء معتمع حسن الخلق عندو بة المنطق وفساحة اللهجة وأصالة الرأى ورصانة المقل وحسبك أنهاعقلت منهصلي الله تعالى علىموسل مالم يعقل غرها من النساءور وتمالم روغيرهامن الرحال وفال فهاصلي الله تعالى عليه وسلومالا معصي ونزل فى شأنها قرآن . وهذا الحديث أخرجه مسروالترمذي والنسائي واين ماجه

(٦) شَبه أولا الناسك السالك بالسرب الذي السام مسكن بأو ومُمْ رَق وأضرب عنه الدع المسلم الما المسلم المسلم وينهما الدع المسلم المله المسلم وينهما أودة مردة ومفاوز ما كالموالم المسلم وينهما أودة مردة ومفاوز مها كالموالم المسلم والمسلم المسلم 
| (حرفالـكاف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ()       | • }     |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------------|
| اذًا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَنتَظِيرِ الصَّاحَ وَاذًا أَصْبَحْتَ فلاَ تَنْتظِي الْسَاء . وَحُذْ من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | راری     | کتاب    | واب                             |
| صِحْتُكَ لِرَصْكَ . وَمَنْ حَيَاتِكَ لِمُونِكَ (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ان عمر   | الرقاق  | -<br>قول النيكن<br>ق الدنيا الخ |
| كُنْتُ لَكِ كَأْبِي زَرْعِ الْأُمِّ زَرْعِ "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | طائشة    | النكاح  | 13                              |
| كَيْفَ أَنْتُمُ اذًا زَلَ أَبْنُ مُزَعَ فَيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنكُمْ "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أبرهريرة | أعادين  | ور<br>ازول عدى<br>عليه السلام   |
| كَيْفَ بِكُ أَذَا أُخْرِجْتَ مَنْ خَيْرَ تَمَدُو بِكَ قَلُوصُ كَلَيْلَةٌ بَعَدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2        | デ       | هيه،سرم                         |
| لَيْلَةٍ (')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ائ عمو   | ألثر وط | 15   152                        |
| يسكن لحة ، المنى لاتركن الدالد تباوروا ثهاولا تسكن الى زخرفها و بهائها فانها دارعبور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         | 1 016                           |
| ونزو"د مهالسفرك القاصيد كاينز وَّد المرتحــل لبعض المقاصد ِ فان خيرالزادالـقـوى<br>والاَحرةخير وأبتى . والقه تعالى الهادى الى سواء السبيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         | فالوارحةاةاعث أغرجك             |
| والاسوم حدولي ، والعملاني المعالى المعالي المعالية المساور الله على المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالي |          |         | شائر.                           |
| وسلم قال/جلوهو يعظه . اغتنى خساقبل خسشبابك قبل هرمك . وصحتك قبسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |         | 4                               |
| سقىك . وغناك قبل فقرك . وفراغك قبل شغك ، وحياتك قبل موتك ، أخرجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |         |                                 |
| الحاكم ، هذه حكوعالية عالية تستمض النفوس المتقاعسة الى اغتنام وسائل الخير قبل نزول<br>المتعدات دون الوصول الى المقصد فالحاز من احتى واحتفل بنك الوسائل حتى تأخله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |         |                                 |
| ييدوالى سعادة المبدأ والمنتهى والقهولى المتوفيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |         |                                 |
| (٢) الخطاب الراوية . وكان زائدة أي أناك كاجاه في قوله تعالى ( كنتم خسيراً ، )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         |                                 |
| أي أنه ، و يحمّل أن كان هناعلى بالهاوالمرادم بالانسال كافى قوله نعالى ( وكان الله عفور ا<br>رحم ) إذ المرادبيان زمن ماص فى الجلة أى كنت لمك فى سابق علم الله تعالى كالموذر ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |         |                                 |
| الأترزع في الألفة والوفاء ، لهذا الحديث سبب طويل ينظر في الاصل ، وأخرج مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |         |                                 |
| والترمذى والنسائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |         |                                 |
| (٣) استفهام عن حال من يكون حياء ندر ول عيسى على السلام ، أى كع م يكون أن أو أن كاف مسلم من الناف قول الاان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |         |                                 |
| سان اولت المراد وعاملو عندوا مام مراه المراد والمسلم سان المراد المراد والمراد المراد  |          | •       |                                 |
| اتراه تقدم ناثباأ وستد تشرعاضلي مأسوما لثلابته نس بغيار السبة قوله صلى الله تعالى عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |         |                                 |
| وسالاني بعدى والله تعالى أعلم . ( الحديث منفى عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |                                 |
| ( ) مسبحة الحديث أن راو بهلاف عدة هل خبر الفد عاعو جاج السفون الدوار جل منقل المحدول الله صلى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -        |         |                                 |
| الدوارجل عي مداب المعارونسام - مام مرسطية على الرسون المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |         |                                 |
| الماله مناك ففدى عليدفف عتبداه ورجلاه وقدرأت اجلاءهم فأناه رأس الهودفقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | •       |                                 |

الرابة الرابة المار من الرابة المار منداة . مناس المار كَيفَ نَصُومُ (() (قال) فَشُلتُ كلَّ يَوْمِ قَالَ فَكَيفَ غَيْمُ قَلْتُ كُلَّ فِلَ الْمُؤَلِّنَ فِي كلَّ شَهْرِ قَلْتُ أُطْبِقُ اللَّهِ قَالَ ضُمْ مَن كلَّ شَهْرِ قَلْتَ أُطِيقُ الْمُؤْمَّ مَنْ أَلَا عَمْ عَلَاقَةً أَيَّامٍ فِي الجُمُّهَ قَلْتُ أُطيتِ فَا أَطيقُ اللَّهُ مَنْ ذَلِكَ قَالَ مَمْ عَلَاثَةً أَيَّامٍ فِي الجُمُّهَ قَلْتُ أُطيتِ فَ أَلَيْتِ مَن ذَلِكَ قَالَ مَمْ أَنْفَالَ اللَّهِ مِن وَصُمْ يَوْمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَن أَلْكَ قَالَ مَمْ أَنْفَلَ اللَّهُ مِن وَصُمْ عَلِمَ عَلِم وَإِنْفَالَرَ يَوْمٍ (أ) وَاتّمَوْ أَنْ فِي كلّ سَمْ قَالَ اللَّهِ مِن اللهُ عَلَيه كلّ مَن قَالَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْكُ رَخْصَةً وَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمُ وَقَلْ فَلِي اللهُ عَلَيه وَسَلَّمُ وَقَلْ فِيلًا ()

يا أمرا لمؤمن ين أتخر جنا وقد أفر ناصح مفال الفاروق أطننت أني نسب هول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أى حين كان يخاطبك كيف بك الح أشار به صلى الله تعالى عليه وسلم الى اخر اجهم من خبر فهوا خبار عن عب وقع والمهد و سرعة المسر و والفاوص من الا بل كالفتاة من النساء والحدث من الرجال والقتمال علم

( \ ) الخطاب الراوى ( ٢ ) أى فقائ صيام الدهركا في رواية الان الحسنة بعشر أمثالها كافي الكتاب الكريم ( ٣ ) استشكل فلائنة أيلم من الجمعة اكترين فطر ومبنا وصيام ومبنا وصيام ومبنا وصيام ومبنا وصيام ومبنا وصيام القلل الى الكتريم و يمنا المسلم القلل الى الكتيم و مبنا وصيام والمنا المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف والمناف المناف والمناف المناف المناف والمناف والمناف والمناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف والمناف والمناف والمناف والمناف المناف والمناف المناف المناف المناف المناف والمناف المناف المناف والمناف المناف والمناف المناف المناف المناف والمناف المناف المناف المناف المناف المناف والمناف المناف المناف والمناف المناف والمناف المناف المناف المناف والمناف المناف المناف المناف المناف والمناف المناف المناف المناف والمناف والمناف المناف المناف والمناف والمناف المناف المناف والمناف والمناف المناف المناف والمناف المناف المناف والمناف والمناف المناف المناف المناف والمناف والمناف المناف المناف والمناف المناف المناف المناف المناف والمناف المناف  سبمة أن راو به نروج ما مرأة فأتنا خرى فادعت أرضاع موالتى نروج بها فقال له اما عم أنك أرضعتنى فأق رسول الله صلى الله تصالى عليه وسلم فأخبره فقال له ذلك أي كيف تباشر هارتفضى المها وقيد قبل انك خوها من الرضاع . احتج به من برى الا كتفا يشهادة المرضعة وهذه خلافية ليس هذا موضع تفسيلها . والشوكاتي في نيل الاوطار تحقيق لهذا المقام حقيق بأن ينظر . والقه هالى ولى التوفيق

الا عادراللدور ما المستحد من السكول الحين التسوس من من من المستحد من السكول الحين التسوس

كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ (`` (قالىالداوى) فَنَزَلَتْ لَيْسَ لكَ منَ الأَمْرِ شَيْءٍ ('`

وَكُولُوا طَهَامَكُمْ يُكَارَكُ لَكُمُ فِيهِ "

﴿ فَصَلُ فِي الْحَلِّي مِن حَرْفِ الْكَافُ ﴾

الكَبَائِرُ الإِشْرَاكُ بِأَلَّهِ . وَعَفُونُ الوَالِدَينِ . وَقَتْلُ النَّنْسِ . وَالْيَمِينُ \* . ()

(۲) أى كيف يقلمون وقداً دمواوجه نبهم - كان ذلك وم آحد - وهو يدعوهم المسلم و بلدي من المسلم و بديد و من المسلم المسلم و بديد و من المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسل

(٣) أمم الشار عبلا كتيال في بيعما بكال لدفع الفرر النهى عنه ، وقرب ذلك الطلب بيبان الفائدة المائمة على أولى الخطاب الخاصة بالمتشريع القاصدين احترام أمن ، ومن حرم امتثال الأمم بالا كتيال سلب نعمة البركة بشؤم العصيان ، والله تعالى ولى التوفيق

#### ﴿ فَمَلْ فِي الْحَلِّي بِأَلَّ مِن حَرْفِ الْسَكَافِ ﴾

(ع) ليس المرادحصر الكبائر في هذا العدد كايم من الاستفراء و تقدم كلام على ذلك في حديث جنبوا السبع المو بقات فانظره و والتمين الفموس هي التي يقطع بها مال امرى أسلم هوفها كاذب و معيت بذلك لا بهان فعمس صاحبا في الاسم تم في النار و المسلم به كافية المعمود على أن ليمين الفموس لا كفار قفها الموتفا المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود المسمود ا

اما المراجع وظلام إلما المام الم الحَرِيمُ أَبْنُ الحَرِيمِ أَبْنِ الكَرِيمِ أَبْنِ الكَرِيمِ أَبْنِ الكَرِيمِ يُوسُفُ بُنُ يَعَوُبَ ابْنِ الحَر ابنِ استحاق بن ابركهيمَ عليهمُ السَّلَامُ (') الكَمْنَأَةُ مَنَ المَنِّ (') وَمَاوُهُمْ شَفِاءٌ لِلْمَيْنِ (')
﴿ بَابِ كَانَ ﴾

كَانَ صَلِي ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ '' وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ في رَمَضَانَ حِينِ َ يَلْفَاهُ جِبرِ بِلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ '' وَكَانَ يِلْقَاهُ فِي كُلِّ لِيَلَةٍ

الدّيل بلاقع كافي الحدو وسوءصاحهابالاثم ثم يتبو أمقعده من النار لملابسته هـنـا الجرم ومخالفة قولة تداى ( ولاتضلوا أيما نكم دخلابينكم قنز ل قدم بعد ثبوتها ) الآمة . وهذا الحديث أخرجه الترمذى والنسائى

(۱) المراد بالكرمهنا كرمانسبالهالحيث تكوان من الماق النبوة وهنه ففيلة خاصة لرئين المطلق على غيره وفنه المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة وكونه النبائد النباء مانيته عنده أحسن القصى في سورته عليه السلام وفي الحديث أنواع البديم التكراد و والقسجانه عم

(۲) الكا<sup>\*</sup> واحدة الكو، كقر وقير وهي تبال لا و رق اله ولاساق بنست في الفاوات من غيراستيات و تكافسونة ، والمق مدر بحني الفعول أي معنون به أي مما المن بعجل شأنه على عباده ، سعى بذلك لمكون وجوده عفو الفير علاج ولم يكن العيد دفي مشاشبة كسبوان كانتسائر فع المقدمالي على عباده مدة أمنه عليه ولكن خص هفا بهذا الاسم لكونه من المختلاصة في عليه كاسبة (۴) لعل اختصاص الكاثم بهذا الفضيلة لابها من الحلال المحض الذي ليس في أكتب الهشبة ، والقسمانة عليها عليها المناطل المحضولة عليها المناطل المحضولة عليها المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة المناطلة ال

#### ﴿ باب كان ﴾

أحاديث هذا الباب ، من شهائل على الجناب ، صلى القد تعالى عليه وسائة تعالى الناظرات عياه و تقر راك سجاياء ، فكا "نك تعالى طلقه ، وتساهد فعنا أله وحليه ، لتقنى الآثار فقرف الدرف حديثات تلك الدائم الرائة عن ( ٤ ) فيها حتراس بليغ الثلاث في المناوء أن الأجود بقالسه تعالى المنافق المنافقة أولا تم عطف عليها انتي بمناعقتها في شهر فيمنان النيم (ه) أى لان في ملاقاته ، زيادة ترقيق عقدات القام المبعث على عليه المداور السلام بالمعاوم و يتابع المداوالكرا المتعلمية فيذاك القام البعث على المداور السائم بالمعاوم و يتابع المداوالكرا المتعلمية فيذاك القام البعث على جاهلهم واطباع بالعبر على على التعالى المنافقة الشائم السبح المداوالكرا المؤالا ، وأينا فو منان موسم الخيرات بالمام واطباع بالعبر من المنافقة على المسائل موسم الخيرات والمنافقة عنان موسم الخيرات المنافقة عنان موسم الخيرات المنافقة المنافقة عنان موسم الخيرات المنافقة عنان موسم الخيرات المنافقة المنافقة عنان موسم الخيرات المنافقة المنافقة عنان المنافقة المنافقة عنان موسم الخيرات المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة عنان المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة ال

| (حرف الكاف)                                                                                                              | (1         |        |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------|
| من وَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ المُو أَنْ فَلَرَسُولُ اللهِ أَجْوَدُ بِالخَيْرِمِنَ الرِّيحِ ٱلْمُرْسَلَةِ (١٠               | راوي<br>رخ | کاب    | باب<br>کیف کان بدء<br>الہ ال |
| كَانَ أَحَبُ الثَّيَابِ الى النَّبي صلى اللهُ عليهِ وَسلمَ أَنْ يَلْبَسَهَا العَبِرَةَ ("                                | انس<br>انس | الباس  | الوحىالة<br>البود والحبرة    |
| كَانَ أَحَبُّ الدِّينِ الَّذِهِ صلى اللهُ عليهِ وَسلمَ مَادَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ (*)                                 | ماثشة      | الإيال | <u>Ţ</u> .                   |
| كَانَ صلى اللهُ عليه وَسلمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا (') وَكَانَ لِي أَخُ يَمَالُ لهُ                                   |            |        | اله<br>ال                    |
| أَبُو عُمَيْرِ قَالَ أَحْسَبُهُ فَطِيمًا . وَكَانَ اذَا جَاءَقَالَ يَا أَبَاعِمَيْرِ مَافَعَل النُّمَيْرُ <sup>(١)</sup> |            |        | ير ع                         |
| نُشَيِّرٌ كَانَ يَلْمَبُ بِهِ فَرُبُهَا حَضَرَ الصَّلَاةَ وَهُوَ فِي يَنْيَنَا فَياًّ مُرُّرُ بِالبِسَاطِ الذِي          |            |        |                              |
| تَحَتَهُ فَيُنْ كَسُ وَيُنْضَحُ ثُمَّ يَقُومُ وَقَوْمُ خَلْفَهُ فِيُصِلِّى بِنَا                                         | أنس        | الأدب  | الكنية المبي                 |
| لان نيم القسيصانه على عباده تربوقيه على غيره وكان صلى الله تعالى عليه وسليو ثرمتا بعتسنة                                 |            |        |                              |
| الله تبارك وتعالى في عباده ( ١ ) أى التي برسلها الله تعالى بشر ابين بدى يوحته ، و آثرها                                  | ١.         |        |                              |
| بالذكراحتراسامن غيرها كالريح المقبروالصرصر العاتية واشارة الى اسقرار هبوبها                                              |            |        | 1                            |
| مدة ارسالماوهوم نفعها وانها آتية بالفيث الذي تحيابه الأرض بعد سونها ، لذاك وقع                                           |            |        | 1                            |
| التشبيه ماوشتان بين الأثرين ، وهذا الحديث منفق عليه                                                                      |            |        | 1                            |
| ( ٧ ) الحبرة ضرب من البر وداليمانية تصنع من القطن وتوشى ، مصيت بذاك لاتها تحبر                                           |            |        | l                            |
| أَى رَبِّ بن يَفَال حبرت الشي تحبيرا اذا جلته وحسنته ، والظاهر أنه اما أحباللينها وحسن                                   |            |        |                              |
| انسجامها وموافقتها فبسده الشريف فانه كان على غاية من النعومة واللين فيوافقهما كان                                        |            |        |                              |
| مشاركا له في الوصف . الجديث رواه الجاعة الا إن ماجه                                                                      |            |        |                              |
| (٣) المرادبالدين هذا العمل الصالح، والدوام رادبه الدوام العرفي لا مول الأزمنة                                            |            |        | 1                            |
| لانه متعذر . وانما كان ذلك محبو بالانه بالمداومة على العسمل ولوقليسلايفو ويربوغلي                                        |            |        | ,                            |
| الكثيرالمنقطع أضعافا كثيرة . ولأن الهاجرالعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل                                           |            |        |                              |
| وأيضافان الدائب على الخبير ملازم المخدسة وليس من لازم الباب كل يوم وفتاتا كن لازم                                        | .          | 1      |                              |
| وقتا كالملائم انقطع ، الحسيث متفق عليه                                                                                   |            |        |                              |
| ( ؛ ) فيه تمييل آبر يدأن بذكر من قصة الصبي . و إلماع الى قوله تعالى ( وانك لعلى                                          |            |        | 1                            |
| خلق عظم ) ( ٥ ) النفيرتم غيرنفركصر دوهو البلبل . أى ماشأ نه وكان قد مات                                                  |            |        |                              |
| وحزن عليه فقال له ذلك تأنيساله وهذا من عظم خلقه وكرم شائله هذا وقد نقل الحافظ في                                         |            |        |                              |
| الفتيء عن بعض الفضلاء ستين وجهاله فدا الحدث من وجوه الفقه وفنون الأدب والغوائد                                           |            |        |                              |
| وزادعلهامن عنسه ماهودون ذلك العسد بقدر ماسنج له . وذلك لان بعض الشغوفين                                                  |            |        |                              |
| بعب الانتفاد عاب على أهل الحديث انهم روون أشياء لا فالمد فهاومتل مهذا الحديث وما                                         |            |        | Ī                            |
| درىأن فيه ما يقصر عنه عقله ولا برتق اليه ادراكه ( فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى                                        |            |        |                              |
| القاوب التي في الصدور) والقه تعالى ولى التوفيق                                                                           |            |        |                              |

كَانَ صِلَى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَمَ أَ حُسَنَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَأَشْجِمَ النَّاس (١) وَلَمْدَ فَرْعَ أَهْلُ أَلَدِينةِ ذَاتَ لَيلةٍ (١) فَا نُطْلَقَ النَّاسُ فَبَلَ الصَّوْت فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ قَدْ سَبَقَ النَّاسَ الى الصَّوْتِ (\* وَهُوَ بَمُولُ لَنْ تَرَاعُوا لَنْ تَرَاعُوا وَهُوَ على فَرَسَ لاَّ بِي طَلَحَة عُرْى (¹) مَا عَلَيْه الإدب حسن الحلق والسخاء الح نَرَاجُ فِي عُنْفُهِ سَيْفٌ فَقَالَ لَقَذَ وَجَدَتُهُ مُجْرًا ۞ أَوْ انَّهُ لَبَحْنُ كَانَ صلى اللهُ عليهِ وَسلمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهَا وَأَحْسَنَهُمْ خُلُقًا لَيْسَ المتاقب بالطُّويل البَّائن ولاَ بألقَصيُّرُ كَأَنَ صِلِ اللهُ عليهِ وَسلِمَ أَذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اللَّهُمُّ صَلَّ على الز كاة آلِ فُلاَن (\* (قال) فأَتَاهُ أَ بِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالِ اللَّهُمُّ صَلَّ عِلَى آلَ أَ بِي أَوْفَى (۵ ومهاتنفر عالسجايا الفاضلة كالاعنى علىمن أودع فسالاستعداد للوفوف على تلك الشيرالكرية (٧) أي لما معموا صونا باللها فالجفاو مها للوف من أن مهم علهم من تخشى غائلته ( ٣ ) أى فتلقاهم راجعا وقعسبقهم إلى الصوت فهما حالات متراد فان ) هذاوصف خاص بغيرالآدي فلانقال رجل عرى واعالقال عريان ( ٥ ) بقال الفرس بحرادًا كانواسم الجسرى ، أوأن حر به لاينف كا لاينف الصر ، ويو يدمما في بعض الروايات وكان بعد داك المجارى ، الحدث أخرجهم الوالترمذي والنساقي (٦) يريدأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن بعيد أمن التوسط ولامباينا الاعتدال . وفي نفي أصل القصر وافر اط الطول اشعار بأنه كان الى الطول أقرب ، ولابناف وصفه الآنى فى موضعه بأنه كان ربعة لاته أمرنسى . برشد الى ذلك خبر البراء كان ربعة وهو الى الطولأقرب ، المستمتفق علم ( v ) المراد بالمدقة المدقة المفروضة ، وصلانه على المسدقين لأمره جل شأنه في قوله (خدمن أموالم صدقة مهره ونزكهم والسياوس عليم انصلاتك سكن لم ) أى تسكن الهانفوسهم وتطمأن بهاقاو بهم ويثقون بأن الله تعالى قبلهم وتقبل منهم ، عددالمنسن الصهصلى الله تعالى عليه وسؤإذ بكره لنا افراد الصلاة على غيرني أوماك لانه صارشمارا الم فلاملحق مهم غيرهم فلامقال أنو مكرصلي الله تعالى عليه وسلم وان كان المني صحصالتضمن السلاة طلب الرحة والمغفرة كالايقال محدعز وجلوان كان عزيزا جليلاعليهين العزيز العلم صلاة وتسلم ( ٨ ) الآل قد يطلق على ذات الشخص ، وعليه وعلى من يضاف اليب فنالاولماهناشاهده قوله صلى القاتعالى عليه وسلم لأق موسى الاشعرى لقدأ وتبت مرمارا

| ( عرق حمل )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (1      | 1)    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| كَانَ صِلَى اللهُ عليهِ وَسَلَمَ اذَا أُننَى بِطِعَامٍ ('' سَأَلَ عَنْهُ أَهَدِيَّةُ أَمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | راوی    | كتاب  |
| صَدَقَةٌ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوا وَلَمْ بِأَكُلُ " وإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |       |
| صَرَبَ بِيَدِهِ صلى اللهُ عليهِ وَسلمَ فأَكْلَ مَعَهُمْ (")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بوهريرة | الحبة |
| كَأَنَّ صلى اللهُ عليه وَسلمَ اذَا أَتَى مَريضًا أَوْ أَتَى بِهِ قَالَ أَذْهِبِ اللَّهِ (''رَبَّ النَّاسُ اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِ (''شِفَاءِ اللَّهِ عَلَا أَذْهِبِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَا أَنْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا أَذْهِبِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ  اللَّلَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل |         |       |
| الباق رب المان المعروب العابي من طبع الرب العاود عمام الأيفاد و المعام "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مائشة   | الموش |
| كَانَ صلى اللهُ عليهِ وَسلمَ اذَا أَخَذَ مَضَجَةً مِنَ ٱللَّيْلِ وَضَعَ يَدُهُ تَخْتَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |
| خَدِّهِ وَقَالَ بِأَسْمِكَ اللَّهُمُّ أَمُوتُ وَأَحِياً "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |       |
| من مزاميراً لداود يريدداودنفسه عليه السلام . ومن الثاني قوله صلى الله تمالي عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |
| وسلمانا آل محدلاتصل لناالصدقة . واذا اجتمعاافترقا كافى الصيغ الجامعة بينه وبين آله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |
| صلى الله عليه وآله وسلم . الحديث أخرجه الجاعة الاالترمذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |
| (١) أىمن غيراً هله (٧) أى تصريح المدفة عليه عليه الصلاة والسلام لما تقدماك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 1     | ı     |
| غير بعيد ومابالعهد من قدم ( ٣ ) الضرب أن في اللغة لمان جزاة دانية وقاصية جامعة بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | ì     |
| نوى الحقيقة والجاز استعملت في أساليب النظم الكريم والحديث . والمعنى المعنى منهاأنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |
| صلى الله تعالى عليه وسلم أهوى بيده الى الطعام فطعم سنسمع القوم الماف المواكلة من بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |
| جواز التناول من الهدية لمباينتها الصدقة في الحيث متفق عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |       |
| ( ٤ ) الباس بدون همز بالواخاة لفظ الناس ( ٥ ) فيه جواز تسميته تعالى بما ليس في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |
| الفرآناذا كانلايوهم النقص وكانله أصل فيهوهذا من ذال (وادام صفهو يشفين)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | į     |
| وأمااذا كان المأصل فيه وكان بوهم نقصاولو ورد ذلك نصافلا كالماهدوالبناء والزارع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |
| والماكر فىقولەتعالى ( فنعمالمـاهـُدون . والساءبنينادابأيد و إنا لموسعون . أأنتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | į     |
| تزرعونهأم محن الزارعون . ومكرواو مكرالله والله خيرا لما كرين) ( ٦ ) هذا الحصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | i     |
| مل كسلتاو الانجر المبتدأ اذا كان معرفا أعادا لحصر ( ٧ ) أى لا يترك سفها إلاذهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |
| بهوام يكن له في نفس المريض أثر ، والنف كبر التقليل ، وفائدة التقييد بذلك أنه قد يعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |       |
| الشفاءمن فلك المرض فيضلفهمر ض آخر بتوالسنه فكان بدعوله بالشفاء المطلق لامطلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |       |
| الشفاء ، الحدث وامسام وأوداودوالترمذي والنسائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | -     |
| <ul> <li>(A) أى بك أموت وأحيا فلفظ الاسم مقح التعظيم . أوالم را دباسه ك المست أموت</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |       |
| وباسمك الحيى أحيا إنمها في الأمهاء الحسنى ثابة له جل شأنه فكل ماصد رفي الكون فهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |
| صادر عن تلك المقتضيات ، وقيد ذلك باللسل اشارة الى أنه الأغلب وانه الظرف الدلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lt į    |       |

ع: وضاليداليمق محدالمدالاجن

وَاذَا قَامَ قَالَ الحَمْدُ لَهِ الذِي أَحْيَانَا بُعَدُ مَا أَمَاتَنَا ('' وَالَهِ النَّشُورُ '' الْحَبَانَ عَمَرُ عَلَى النَّشُورُ '' الْحَبَانَ عَمَرُ عَلَى النَّشُورُ '' الْحَبَانُ عَمَرَ عَلَى عَزَاقٍ غَرَاهَا فَخَرَجَ عَلَى أَنْتُولُ عَلَيْنَا فِي غَزَاقٍ غَرَاهَا فَخَرَجَ عَلَى الْمُتَّالُ فِي غَزَاقٍ غَرَاهَا فَخَرَجَ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَزَاقٍ غَرَاهَا فَخَرَجَ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَزَاقٍ غَرَاهَا فَخَرَجَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسَلَ عَنَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ َلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

والماعا الى قول الحكم سبعانه ( وهوالذى جعل لكم الليل لتسكنوافيه ) الآية ( ) أكارد آنفسنا بعدقيمنا بالنوم واطلاق الموت على النوم من ضروب المجاز فقيد يستمار الموت له لما ينهم عامن الشاكلة كايستمار لفيره من الاحوال الشاقة كالفقر والله والله والله والله والمحلوب أو يفقد الفضلة ، الباعث على الحدائر التيقظ من النوم أن الاستناب الحياة منبوخي تم المنم جل شأنه الحسبة والمنوية لسياب الاختيار في المناب المناب والمناب المناب على أو يقد في المناب على المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب على أو يقد في النصة وزوال فلا المان المناب المناب المناب المناب المناب المناب على أو يقد في النصة وزوال فلا المان المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المنا

(٣) سفرا منصوب بنزع الخافض ، والحكمة في القرعة تطبيب الفاوب ، وفيمه مشر وعية القرعة والرَّدعلي المانع ، والجهور على القول بها (٤) أى الأمريه ، صدر هذا منها توطئة السبب في كونها كانت مسترة في المودج حتى أفضى ذلك الم تصديله وهم يظنون أنها فيه وليست فيد عنول ما كان فيل الحياب فان النساء حينت كن ركزن متون الرواحل بغيرهوا دج ، أو يركزن الهوادج غير مستران عندر من ولو كان الأمر كذلك الما وقع ماوقغ (٥) ففل رجع ، وآذن بالذوالتعنيف و يحوز فيه القصر والتشديد أي المجارعة رفع ماوقغ (١) الجزع حرز في موادم بياض ، وظفار مدينة اليمن بلسب الها الجزع

اذْ ذَاكَ خِفَاقًا لَمْ يَثْقُلُنَ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ ٱللَّحْمُ (') وَانْمَا بِاكْلُنَ السُّلْفَةَ من الطُّعَامِ (") فَلَمْ يَسْتُنُّكُر القَوْمُ حينَ رَفَعُوهُ ثَقَلَ البَوْدَجِ (") فَاحْتَمَلُوهُ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السَّنَّ فَبَشُوا الجَمَلَ وَسَارُوا فَوَجَذْتُ عِقْدِى بَعْدَ ما اسْتَمَوَ الْجَيْشُ فَجَنْتُ مَاذَلُهُمْ وَلَيْسَ فِيهِ أَحَدُ فَأَمَنْتُ مَاذِلِي الَّذِي كُنْتُ فيه وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقَدُونَنِي فَيَرْجِعُونَ النَّ (\*) فَيَنَا أَنَاجَالسَةُ " غَلَبَتْنِي عَيْنَايَ فَنَمْتُ وَكَانَ صَدْفُولُنُ بْنُ الْمُطَّلِ السُّلَمِي ثُمَّ الذَّكُوا بَنَّ من وَرَاهِ الْجَيْشِ (٥) فَأَصْبَحَ عَنْدَ مَنْزَلِي فَرَأَى سَوَادَ انْسَانَ نَاثُمْ فَأَتَانِي وَكَانَ يَرَانِي قَبْسَلَ العَجَابِ فأَسْتَيْفَظْتُ بأَسْتُرْجَاعِهِ حِينَ أَنَاخُ رَاحَلَتُهُ فَوَ طرَّ يَدَهَا فَرَكِيْتُهَا (" فَا نُطَلَقَ يَقُودُ فِي الرَّاحلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الجَيْشَ بَعْدَ مَا نَزَلوا مُمَرَّ سينَ في نَحْرِ الظَّهِيرَةِ (\*) فَهَاكَ مَنْ هَلَكَ (\*) وَكَانَ الَّذِي تَوَلَى الإفْكَ عَبْدُ اللهِ بِنُ أَيِي أَبِنُ سَلُول (٥ فَقَدِمنَا المَدِينَةَ فَأَشْتَكَيْتُ بِهَاسَهُمَّ وَالنَّاسُ (١) ليس بتكرار ممناو ملان كل معين ثقيل ولاعكس لان الخريل قد يمتلى بطنه طعاماف ثقل مدنه فأشارت الى أن المعندين لم تكونا في نساء ذلك الزمان ( ٧ ) العلقة بالضم ما متيام من العيش ( م ) أي الثقل الذي اعتاد وملان ثقله في الاحسال الماهو بما ركب الهودج منه وأماهي فلشدة تعافتها كان لايظهر لوجودها فيهزيادة أثره وفي رواية المنف في النفسسيرخفة الهودجوهي أوضح لان مرادها اللمةعة سرهرفي تعميل هودجهاوهي ليستفيه فكائم اتفول كالتي خفة جسمي لافرق عندهم بين وجودى فيموا لعدم ولهاما أردفت ذاك بقولها وكنتجار بة حديثة السن أى انهام عافها صغيرة السن فالمك الغرف خفتها ( ٤ ) أتمتأى قصدت ، والفلن هنايمني الميلان فقدهم إياها محقق الوقوع ( ه ) أى ليلتفط ساقطة القوم فيأتيهم بها ( ٦ ) انماوطئ بدالراحلة ليسهل الركوب على ظهرهابغيرظهير ، واسترجاعهقوله إنالله إنااليمر اجعون، استرجع صفوان لماداخل قلبمين المشقة محاجري لأم المؤمنان رضي الله عنها . أوأنه خشي أن يقعما وقع . أوأنه اكتفى بهعن مكالتها بكلام آخر صيانة لقامهاعن الخاطبة ولايعني مافى ذالثمن فطنته وحسن أدبه (٧) التعريس نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة . ونحر الظهيرة أَوْلُمَا كُنْعِرَالْهُارِ وَالشهرِ ( ٨ ) أَي بسبب خوصَهِم في الافك ( ٩ ) ساول أمَّ عبدالله رأس المنافق ين المعنى بقول المنتقم ﴿ وَالنِّي تَوْلَى كَبِرَهُ ـ أَى معظمه ـ مَهْمَ لُهُ عَـ أَابُ عظم ) الضمير الافك وهو أبلغ ما يكون من الكانب والافتراء وكثيراما يفسر بالكانب

ا باب

نْمُضُونَ مَنْ قُول أَصِيْعاك الإفك (١) وَيُرينيني في وَجَمِي أَنِّي لا أَرَى منَ النيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ٱللَّهِ الَّذِي كُنْتُ أَرَى منْـهُ حَينَ كُنْتُ أَمْرَضُ أَمَّا يَدْخلُ فَيُسَلَّمُ فَيَقُولُ كَيفَ تِيكُمْ لاَ أَشْفُو بِشَيْء منْ ذَلكَ حَتى نَهَتُ (") فَخَرَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مسعاح قِبَلَ النَّاصِم (" مُتَبَرِّزُنَا لاَ غَرُجُ الأ لَيُلاً إلى لَيْسِل وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُتَّخَمَدُ الكُنْفُ قَرِيبًا مِنْ يُوتَنَا وَأَمْرُنَا أَمْرُ المرب الأول في البريَّةِ أَوْ فِي التَّذُّهِ (١) فَا فَبِلَتَ أَنَا وَأُمُّ مُسْطَع بِنْتُ أَيي رُهُمْ عَشَى فَمَثَرَتْ فِي مِرْطِهَا (٥) فقالَتْ تَسسَمِسطَحُ فَتُلْتُ بُسُمَاقلَتِ أَتَسُبَيْنَ رَجُلًّا شَهِدَ بَدْرًا فَقَالَتَ بِاهَنْتَاهُ (١٠) أَلَمْ تُسْمَى مَاقَالُوا فَأَخَبُرَ ثَنِي مَّوْلِ أَهْل الإفكِ فأزْدَدْتُ مَرَضًا على مَرّضي فَلَمّا رَجَمْتُ الى يَبْنِي دَخلَ على رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَال كَيْفَ يَبِكُمْ فَقَلْتُ الذُّنْ لِي الى أَبُوى ( ) قَالَتْ وَأَنَا حِينَتُنِ أُرِيدُ أَنْ أَسْتَيَقِنَ النَّبِرَ مِنْ تَبْلَهِمَا فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ صل اللهُ عليهِ وَسلَمَ فَأَتَيْتُ أَبَوَيَّ فَقُلْتُ لِأُمَّى مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِهِ فَقَالَتْ يَا بُنيَّةُ هُو " في على تَفْسك الشَّأْنَ فَوَا اللهِ تَلْمَا كَانَت أَمْراً أَهُ قَطُّ وَصَنَّةً عَنْدَ رَجِلُ يُحبُّها ولَهَا صَرَائِرُ الاَّ أَسَكُنُونَ عَلَيْهَا (١)

مطلقاو أسله من الأفلاب بنج فسكون وهو القلب والصرف الان الكفيم مصروف من الوجه المطابق المواقع (١) اشتكيت أي من الوجه المطابق القول اشاعت واذا متمن من الوجه المطابق المواقع (١) التاقيم القالي المناسع من من من من من كان قر سباله بسنه ولم المناسع مواضح الفيل (٤) أي النار بقارف المناسع مواضح الفيل (٤) أي المراب المناسع مواضح الفيل (٤) أي المرط بالكسركساء من صوف أو خرج بعدم موط (٢) أي ياهله وهوان الفلاقة متنص بالناء كاحكام ابن الأثير عن الجوهري و بقال في التنفيق المنابق وهنون (٧) أي المناسع من المناسع والمنابق المناسع والمنابق المناسع والمنابق المناسع والمنابق المناسع والمنابق المناسع والمنابق المناسع والمنابق المناسع والمنابق المناسع والمنابق المناسع والمنابق المناسع والمنابق المناسع والمنابق المناسع والمنابق والمنابق المناسع والمناسع والمنابق والمنابق والمنابق والمنابق والمنابق والمنابق والمنابق المناسع والمنابق المناسع والمنابق المناسع والمنابق المناسع والمنابق المنابق والمنابق المنابق والمنابق المنابق المنابق والمنابق المنابق والمنابق المنابق والمنابق المنابق والمنابق والمنابق المنابق والمنابق والمنابق والمنابق والمنابق المنابق والمنابق والمنابق والمنابق والمنابق المنابق والمنابق والمنابق والمنابق المنابق والمنابق مَّ المؤمنين . و بعضهم يجعله منقطعا والضعير لنساء ذلك الزمان غيرضر اثرها ، والمرادمين هذا وذاك براءة نساء الني صلى الله تعالى عليموسية وطهارتهن والخوص في العسر ص المكريم وأنهرترام تشعلهن سنةالضرائره فالوفي المكلامين فطنة أتمها وحسورتريتها مالا مر بدعليه فأتها عاست ان ذلك بعظم عليا فهو "تعلما الأمر بأعلامها بأتها ارتفر دا الثلاث المرورة والمناوع المناوع المناوع المناطرة والمجترى والمعارض المراجعة والمناطرة والمراجعة فاتقة في إلجال والحفلوة عنسه صلى الله تعالى على وسل (١) تعبيت من وقوع شاذلك فيحقهام تعققها واءة نفسها وحق لهاأن تتعجب فالما البتان (سعانك هاا البتان عظيم) ( ٧ ) أي لا منقطع لى دمع بما ألم في من المدع ( ٣ ) استلبث الوحي بالرفع أي طال لبثه أو بالنصب أى استبطأ نزوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( ٤ ) التفتت الى الفيبة لكراهما التصريح باضافة الفراق الها ( ٥ ) أي أسك أهلا أي العفيفة اللائفة بعنابك الرفيع . واطلاق الأهمل على الزوجة شائع الاستعمال (٦٠) كذا الرواية بصغة التذكير لان لفظ فعيل بستوى فيه المذكر والمؤنث افراداو جعا . هذا الكلام من الامام رضي الله عنم حله عليه ترجيح انب الني صلى الله تعالى عليه وسلم المارأى عند ممن القلق الحند موالم المترا كريسيم ماقيل وكان عليه الملاة والسلام شديد الفيرة فرأى أنه اذافار فهاسكن ماعنيه وسدما الى أن تعقق راءتها فراجعهاوها الدو الله النصمة لاراحة فؤاده الشريف لالمداوة عائشتر في الله عنها كازعم الراعون (٧) فو " ض الأمم آخرا ألى نظر مالعالى صلى الله تعالى عليه وسل . فيكا تنظل ان أردت تعجيل الراحة فغار قياوان أردن الوقوف على حقيقة الشأن فاعت الى أن تطلع على راءتها لانه كان يعقق أن يريرة ا راري |

تنامُ عَن السِّدِين فَتأْتِي الدَّاجِنُ فَتأْكُلُهُ (١) فَقاَمَ رسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسَرِّمَنْ يُومِهِ فَأُسْتَمَدَّرَ مَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَيِيّ ابْنِ سَلُولُ (") فَعَالَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم مَنْ يَعْدِرُني مِنْ رَجُلِ بَلَنَني آذَاهُ في آهْــلِى فَوَٱللَّهِ مَا عَلَمَتُ عَلِي أَهْلِي الْأَ خَبِراً وَقَدْ ذَكَرُوارَجُلاَّ ما عَلَمَتُ عَلَيْهِ الاَّ خَبِراً وَمَا كَانَ يَدْعُلُ عِل آهل الا معى فَقَامَ سَعَدُ بْنُ مُعَاذِ فَقَال بارسول الله أنا آعْذِرْكَ منهُ انْ كانَ منَ الآوْس ضَرَبْنَا عُنُقَّهُ وإِنْ كَانَ منْ الحْواننَا منَ النَّوْرَج آمَرَ تَنَافَقَمْلْنَا فِيهِ آمْرَكَ فَقَامَ سَمْدُ بْنُ عَبَادَةً وَهُوَسَيَّدُ النَّوْرَج وَكَانَ قبلَ ذَلكَ رجُلًا صَالحًا ولكن احتَملتُهُ الحَميَّةُ (\*) فَعَالَ كذَّبتَ واللهِ لا تَفْتُلُهُ ولاَ تَشْدِرُ على ذَلكَ فَقَامَ أُلسَيْدُ بْنُ الحُضَيْرِ فَقَال كَذَبتَ لَمَسْرُ اً ثَيْهِ واً ثَيْهِ لَنَمْتُلَنَّهُ فَانَّكَ مُنَافَقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ <sup>(٠)</sup> فَثَارَ الحَيَّالُ الأوْسُ والغَزْرَجُ حَتَّى مَنُّوا ورسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم على ألمنبر فَنْزَل فَغَفَّضُهُمْ حَنَّى سَكَّتُوا وسَكَتَّ وَبَكَيْتُ يَوْمِي لا يَزُنْأُ لَى دَمْمُ ولا آ أَكْنَحَلُ بِنَوْمٍ فَأَصْبُحَ عندِي أَبُوكِي وَقَذْ بَكِيتُ لَيُلْتَيْنِ وِيَوْمًا حَتَّى أَظُنُّ أَنَّ البُّكَاءَ فَالنَّ كَبِيي قَالَت فَيَنْمَاهُ مَا جِالسَّانِ عَنْدِي وَأَنَا أَبِكِي اذِ ٱسْنَأْذَ مَنِ ٱمْرَاءٌ مَنَ الأَنْصَارِ فَأَذَ مَنُ لَهَا فَعِلَسَتُ تَبِكَى مَمِي فَيَنْمَافَيْنُ كَذَلَكَ أَدْدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عَلَيهِ وسلم فَجلَسَ وَلَمْ يَجَلِينَ منْ يَوْم فيلَ لِي مَا قيلِ قَبِلُهَا وَقَدْ مَكَثَ شَهْرًا لاَ يُوحَى الَّيْهِ فِي شَأْنِي بِشَيْء قالتَ لاتخسره الابماعات وهى لاتعسلم من عائشة الاعض البراءة (١) أى مارأيت منها أمرا عب علمافي كل أمورها أكثر من أنها تنام الزو وصفها بذاكلان حدث السريطالب النوم لرطو بة جمعه . وهذا جواب نفي عنها كلما كان من النقائص من جنس ماأراد صلى الله تعالى عليه وسلم التنقيب عنه وغيره . والداجن الشاة التي تألف البيوت ولاتخرج

الىالرى (٢) أى طلب من يقوم له بالمفدة ان كافأ ابن أن على سوء صنيعه ، أوالمراد سن بنصفه و ينتقم له منه كايرشد المسسياق الكلام الآن ( ٣ ) أي أغضته الأنفة ) غرردنسبته الى النفاق الإعالى واعا أراد النفاق العملى لاته كان يظهر المودّ اللا وس

ياب

راوى العَمْمَةَ مْ قَالَ يَاعَاشَةُ لَهَذَ بَلَنَى عَنْكِ كَذَا وَكَذَا فَانْ كُنْتَ بِرَيْقَةٌ فَسَيُرَ لَكِ اللهُ وان كُنْتِ ٱلْمَمْتِ بِذَنْ فَأَسْتَغْرِي اللهِ وَتُوبِي اللَّهِ فَانَّ الْمَبْدَ اذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيهِ فَلَمَّا قَضَى رسولُ اللهِ صل اللهُ عليه وسلم مقالَّتَهُ قلَصَ دَمْمي (١) حتَّى مَا أُحِينُ منْـهُ قطْرَةً وقلْتُ لا بي أَجِب عنى رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم قالَ واللهِ مَا آدرى ما آقُولُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعُلُتُ لأمَّى آجيي عَنَّى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فيما قالَ قالت والله ما أدرى ما أقولُ لرَسول الله صلى الله عليه وسل قالت وأَنَا جاريَةٌ حَدِيثَةُ السَّنِّ لاَ آفُرا كَثيرًا مِنَ التُّرْآنِ فقلتُ والله لَسَدُ طَمْتُ أَنَّكُمْ سَمَعْتُمْ مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ ووَقَرَ فِي أَ نَفُسُكُمْ وَصَدَّقَتُمْ بِهِ (") وَلَئُنْ قَلْتُ لَكُمْ الِّي بَرِيئَةٌ وَاللَّهُ يَبَارُ الْي لَبَرِيئَةٌ لَا تُصَدِّرُنُونِي بِذَلِكَ (\*) ولَئْنَ ٱعْتَرَفْتُ لَكُمْ بَأَمْرِ وَاللَّهُ يَمَلَمُ انى لبريئَةٌ لَتُصَدِّقُتَى (" واللهِ مَا آجِدُ لِي ولكُمُ مِثَلًا اللَّهَا بَا يُوسِف (٥٠ اذْقالَ فَصِيرٌ جَمِيلٌ واللهُ ٱلمُستَمَانُ عَلِي مَا تَصَفُونَ ثُمَّ أَخُولُتُ عَلَى فَرَاشِي وَأَنَا أَرْجُو أَنْ بِيرٌ ثَنِي اللَّهُ وَلَـكُنْ واللهِ ما ظَنَنتُ أَنْ يُنْزِلَ فِي شأْنِي وِحيًّا يُنْلِي وَلاَنَا أَحَمَّرُ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ مُ طهر منه في هذه القضية ضد فلك فأشبه حال المنافقين . صدر فالدمنهم لقو " مال الحيث التى غطت على قاو بهم حين معواما قال عليه الصلاة والسلام فإيمالك أحد منهم الاقام في نصرته لان الحال اذاور دعلى القلب ملكه فلابرى غير ماهو يسدله فاما غلهسه حال الحمام يتمروا الألفاظ فوقعمنهم السباب والتشاجر لغيتهم وذلك لشده الزعاجهم في الانتصار (١) أي استمسك زوله فانقطع و وذلك لان الحزن والغضب اذا أخذ امن القلب مأخذهما و بلغامنه غايتهما فقد الدمع لفرط ألم ما ألم القلب من المدينة (٧) وقر ثنت ، قالت هذا وان لم يكن على حقيقته على سيل المقابلة لماوقع من المبالغة في التنقيب عن فالموهى كانت الماتعلمون واءتهاور فعف وزلتها تعتقدأنه كان ينبغي لمكل من مععنها ذال أن مقطع مأنه افكأفالة أتبركن العدر لهمءن ذلكأنه سأرادوا اقامة الحجة علىمن خاص في ذلكولا يكفي فبالجرئد نفي ماقالوا والسكوت عليه بل تعين التنقيب عنه لقطع ماألقو مهن الشهات (٣) أىلاتقطعون بمدقى وماذاك بنافى عندكم (٤) أىلان المرء مؤاخ نباقراره (ه ) أي إلا قول أبي وسف عليما السلام

نُنَكَلَّةَ اللَّهُ آلَ في أمرى ولكن كُنتُ أرْجُو أَنْ يَرَى رسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم في النَّوم رُؤًّا بُبرَّتُني اللهُ جَا فَوَاللهِ مارَكُمَ مَجلسَهُ ولاَ خَرَجَ أَحَدُّ مِنْ أَهُلِ البَيْتِ حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ الوَحِيُّ (') فَأَخَذَهُ مَا كَانَ بِأُخَذُهُ منَ البُرَحاء حنى إِنَّهُ لَيتَحَدَّرُ منهُ مثلُ الجُمان من العَرَق في يَوْمِ شَاتِ (") لْمَمَّا سُرَّى عَنْ رسُول اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ وهُو يضْحَكُ فَـكَانَ أَوَّلَ كُلُّمة تَكُلُّم هِا أَنْ قَالَ لِي يَاعَائُشةُ اعْدِي أَنَّهُ فَعَدْ يَرَّاكُ اللهُ فَالت لِي أُمَّى تُومى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلتُ لاَ واللهِ لا أَقُومُ اللَّهِ ولاَ آحْمَدُ الاَّ اللَّهَ ٥٠٠ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ انَّ الذينَ جَاوُّا بِالإفْكِ عُصْبَةٌ منْكُمْ (' الآياتِ (' ظمَّا أَنْوَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّمْذَا فِي بَرَاتِتِي قالَ آبُو بِكُرِ الصَّدِّيقُ رضى اللَّهُ عَنْهُ وكانَ يُنْفَقُ على مسطَّح بن أَثَاثَةَ لقَرَابَتِهِ منهُ واللهِ لا أُنْفَقُ عَلَى مسطَح شَيْنًا اَ بِدًا بَمْدَمَاقالَ لَمَائَشَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وجلَّ ولاَ يأْتَلَ أُولُو الفَضْلِ منكُمْ والسَّغَةَ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الفُّرْيَ (\* الى قوله واللهُ غَفُورٌ رحيمٌ فَقَالَ آبو بكر بلى واللهِ انَّى لأُحتُّ أَنْ يَنْفَرَ اللَّهُ لِي فَرجَمَ (١) مارام بحلسمة عمازايله - وأكثر مايستعمل هذا الفعل في النبي (٧) البرخاء شدة الكرب من ثقل الوحى ، والجان اللؤلؤ ، وقوله سرى الإ أي كشف عنه صلى الله تعالى عليه وسلم ماللم به من الكرب والشبدة (٣) أي لانه جل شأنه هو الذي أزل براء تى وأنم على بما لمأ كن أتوقعه من أن يستكلم الله تعالى في شأنى بقر آن يتلى ، قالت ذلك إدلالاعلم وعتبا لكومهم شكوافي حاله أمع عامهم معسن طرائقها وحسل أحوالها وارتفاعها عمانسب الماعما لاحبة عليه ولاشهة ( ٤ ) التعبير بالجيء يشيرالى أنه محض اختلاق من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنو اوأنه لاأصل في الواقع ( ٥ ) أى اقرأ الآيات المزلة في براءتها وتفخيم شأنهاوتهو بل الوعيد فعن تسكلم فها فاته كاقال

الزعشر عامقع فالقرآن من التعليظ فمصبة ماوقع فقصة الافك بأوجز عبارة وأشبعها لاشناله على الوعبد الشديد والمقاب البليغ والزجر المنيف واستعظام القول في ذلك واستشناعه بطر ف مختلفة وأسالب متقنة كل وأحسنها كاف في اله بل ماوقع منها في وعيدعبدة الأوثان الاعاهودون فالشوما فالثالاطهارعاو منزلةرسول اللهصلي القتعالى لم وتطهير من هومنه بسبيل ( ٦ ) أى ولا يقسم أولو الطول والاحسان والسعة

| (خرونده )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ( 41    | 1)       |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------------|
| الى مسطَح الذِيكانَ يُجْرِي علَيْه وكانَ رَسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وَسلم<br>يَسَأَلُ زَيْنَبَ بِنتَ جَحْشِ عن أَمْرِي فَفَانَ يَا زَيْنَبُ مَاعَلَمَتِ مَا رَأَيْت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | راری    | كتاب     | اب                   |
| يسان ريب بشك بلطن من الرقى الله على الله عَلَمْ عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَمْراً الله عَمْراً الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ عَلَمْ الله عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ الله عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلِمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلِمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلِمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلِمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عِلْمُ عَلَمْ عِلْمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلِمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عِلْمُ عَلَمْ عِمْ عَلَمْ عِلْ | الثاء   | الثهادات | يمدرا التامية        |
| تَنتَ بَمْدَ الْسُكُوعِ (* بَهْرَ بِمَا قَالَ اذَا قَالَ سَمَعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ وَبَنَا<br>إلى الحمدُ اللهمَّ الْنُجِ الوكِيـدَبنَ الوليدِ وسَلْمَةً بْنَ هَشَامٍ وَعَيَّاشَ بنَ أَبِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |          | 1                    |
| رَبِيعَةَ اللَّهِمَّ ٱشْدُدُوَطَأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَٱجْمَلْهَا سَنِينَ كَسَيْنِي يُوسُفَ ۖ <sup>(1)</sup><br>يَجَهَرُ بِذَلكَ وَكَانَ يَقُولُ فِي بَمْضِ صَلَاتِهِ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ اللَّهِمَّ ٱلْمَنْ فُلاَنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | ,        | ليس النايمن لا مراشي |
| وَفُلْاَنَا لَا خَيَا مِنَ السَرِبِ حَيْ أَنْزِلَ اللهَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْ (''<br>كَانَ صلى الله عَيْدِ وَسَلِمُ اذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وهُو جُنُبُ عَسَلَ فَرْجَه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابيميرة | التنسير  | لليح                 |
| وَتَوضاً للصائدةِ (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مائشة   | النسل    | 14                   |
| كَانَ صلى الله عليه وسلمَ اذَا أَرَادَ -فَوَّا أَقُوْعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيْمُنَ<br>خَرجَ سَهْمَا خَرجَ هِمَا مِمَّهُ وكَانَ يُشْيِمُ لَكُلِّ امْراَ فِرْمَنِهُنَّ يَوْمَهَا وَلِيلَتُهَا غَيْرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          | بالمينام             |
| فى المال على أن لا يوقو الولى القربى الخ ( ١ ) أى تمالينى بحيالها وتطاولنى فى الحظوة عنده<br>صلى القدتمالى عليه وسلم ( ٢ ) أى حفظها بتقواها من أن تقول بقول أهل الافك والله<br>تعالى ولى التوفيق وهذا الحديث أخرجه مسلم والتسائى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |          |                      |
| (٣) القنوت لهمعان والمعنى منهاهنا الدعاء في المسلاة في محسل بخصوص من القيام<br>(٤) الوطأة البأس ، والتشبيد بسنى بوسف عليمه السلام في القحط والشدّة ، وفيم<br>تلويح اليما في التنزيل (نم أف من بعمد ذلك سبح شداديًا كان مافت تم لهن ) الآبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |          |                      |
| (ه) الاحياءالبطونالتي هي من طبقات الشعب ، والآية تقسق ماك الكارع علما في<br>حديث كيف يفلح قوم شجوا نيهم الخافا نفره . والقاتمالى الهادى الى سواء السبيل<br>(٦) أي توسأ كايشوسة العسلاة لالأداء العسلاة ، واتما المراد توسأ وضوأ شرعيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |          |                      |
| لالفويًا . وقدفقه شاك حكمة ذلك في خبراذا توضأ أحدكم فلرقدوهو جنب فر اجمه .<br>وهذا الحديث رواها لجاعة م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |          |                      |

(YO) مة المأة لشرزوجها الجية مائشة المنازى سل اله عليه وسلم الخ خمة الإذان

انَّ سَوْدَة بنتَ زَمَعْةً وهَبَتْ يَوْمَهَاوَلَيلَتَهَا لَعَائَثُ تَبْتَغَى بِذَلِكَ رِضَارِسُول اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَانَ صلى اللهُ عليهِ وَسلم اذَا اشْتَدُّ البر ثُ بَكْرَ بالصَّلَاةِ (") وَاذَا اشْتَدُّ الحَرُّ أَنْ رَدَ بِالصَّلْاةِ (١) يَعْنِي الْجُنْعَةَ (١)

كَانَ صلى اللهُ عليه وَسلم اذَا اشْتَكَى نَفَتَ على نَفْسهِ بالْمُوَّ ذَاتِ وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ (°) فَلَمَّا اشْتَكَى وَجَعَهُ الذِي تُوُفَّى فيسهِ طَفَقْتُ أَنْفُ علَيْهِ بِاللَّهُ وَأَتِ التي كَانَ يَنْفُتُ وَأَمْسِحُ بِيَدِ النِّي صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّ "

كَأَنَّ صلى اللهُ عليهِ وَسلم إذا أعْنَكَ فَا لُؤِّذِّنُ للصُّبْحِ وَبِدَا الصَّبْحُ

صلى رَكْنَتَ بْن خَفَيفَتَ يْن قَبْلَ أَنْ تَفَّامَ الصَّلاَةُ ("

(١) وهبتهما لها حين أسنت وخشيت أن نفار قهار سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وفيها وأشباهها زل ( وان امرأة خافث من بعلمانشورًا أو إعراضًا فلاجناح عليما أن يصلحابينهما معلحاوا لصلح خير) . والله تعالى ولى التوفيق

(٢) أَى أَن بِهِ أَول وقتها على الأصل وكل من بادر الى شي فقدا بكر البه (٣) أي دخل بهافي البردأي أخرها الى انعطاط قو " الوهجمن حر " الظهيرة ( ع ) هذا قاله الراوي كما في الارشاد فياساعلى الظهر لابالنص لان أكثر الأحاديث بعل على التفرقة في الظهر وعلى التبكير في الجعة مطلقاس غير تفصيل والذي تحا اليه المسنف مشر وعية الايراد بالجعدة ولم شتاكم بالثلان ذاك القول عمل أن مكون قول التابع أخف عافهم والتسوية بين الجعة والظهر وأن يكون من نقله فرجع عنده الجاقهابه . والقد معانه أعلم

( ه ) الشكوأى المرض . والنف دون التفل لان الثاني لا يكون الاومع من وق والمرادبالمو فالمو ذات مافوق الواحد . أوفي تغلب المو دتين على الاخلاص . أي قرأهاونفت ماخالطه الذ كراككم في مدهومسح بهابشر ته المقدّسة تفاؤلا بز وال ذلك الألم عنه صلى الله تعالى عليه وسلم . وهذا هو الطب الروحاني الذي كان برقي به صلى الله تعالى عليه وسلم وتارة بالطب الجسياني وطور ابهما ( ٧ ) أي لانها كانت أعظم بركة من يدي كما لسلم . ترك صلى الله تعالى عليه وسلم الرفية في ذاك المرض لعام بأنه آخر أمم اصوأن الأجل قداقترب ، وأزف الارتمال الى دار لاستم فهاولانسب ، وهذا الحديث

(٧) هكذاوفع كافي الفتي عندجهور رواة الغارى وفيه نظر واستشكاه كثيرمن لعاماء لانه بازمن أنه كان لاصلى الركعتين الااداوقع الاعتكاف من المؤذن كالعنفيه

| (حرفالكاف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (Y    | ٦)    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|
| كَانَ صلى اللهُ عليه وَسلم اذَا اغْنَسَلَ مِنَ الجِّنَابَةِ بَدَأَ فَنَسلَ يَعَ بِهِ مُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | راوی  | كتاب  | إب                |
| يَتُومَا ۚ كَمَا يَتُومَا ۚ الصَّلَاةِ (١) ثُمَّ يُنْضِلُ أَصَابِيةً فِي المَاءِ فَيُخَلِّلُ هِمَا أُصُولَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                   |
| الشَّرِ "" مُمَّ يَصُبُّ على رَأْسِهِ ٱلاَثَ غُرَفِ ﴿ بَا بِيَدَيْهِ ثُمَّ يَفْيِضُ اللَّهَ على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |                   |
| جلده کله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ماثشة | النسل | Red               |
| كَانَ صلى اللهُ عليهِ وسلم اذًا اُغْنَسَلَ منَ الجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءَ نَحُو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       | الومئر مقبل النسا |
| المولاب فأخذَ بكنَّيهِ فَبَدَأً بِشِقَ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ('' فَقَالَ عِما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       | ,                 |
| علَى وَسَطِورَأُسِهِ (٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ••••• | ****  | 2                 |
| كَانَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ أَذَا اغْنُسُلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ بَدَيْهِ وَتُوصَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       | س بدأبالمدباخ     |
| وُمنُوءَهُ لِلصَّلَاقِ ثُمَّ اغْتَسَلَ (أَ) ثُمْ يُغَلَّلُ بِيدَيهِ شَمَرَهُ حَتِي اذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                   |
| أَرْوَى بَشْرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ اللَّهُ ثَلاَّ فَا (" مُ غَسَلَ سَأْثِرَ جَسَدِهِ (")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       | تخليلالشعر        |
| مفهوم الشرط وليس كذلك لمواظبته عليه المسلاة والسلام عليه المطلفا ، والحق أن<br>لغظ اعتكف عرق من لفظ سكت كافي الموطأ عندجيم روانه ، وهذا الحديث رواه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |                   |
| الجاعةالاأباداود<br>( ۱ ) فيسه حترازعن الوضوءاللغوى . وفدّماعضاء الوضوءتشريفا لهاولتعصل له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | .     |                   |
| صورة الطهارتين المغرى والكبرى (٧) الحكمة فى الخليل تليين الشعر وترطيبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |                   |
| ليسهل مرور الماء عليه و يكون أبعد بن الاسراف ( ٣ ) لعل هذا تحريف من الناسخ<br>لان لفظ غرف جع غرفة بمنى اله كمة ، قال يمالى (لم غرف من فوقها غرف مبنية ) وأما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |                   |
| لان لفظ عرف جع عرف بعني الهذه الخالية والمعرف الوجه عرف القادوس - وهذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |                   |
| المديث أخرجمسم وأبوداودوالنسائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |                   |
| ( ؛ ) الدعاءالطلب . والحلاب المعلب فيه اللبن . أى طلب أناء تقرب من ذلك الأماء<br>فيماء فأخذ بكفيه الح ( ه ) فيه حذف كإيدام من رواية سبم ولفظها ثم أخساء كفيه فقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |                   |
| بهمالخ أى فلهما على وسط رأسه يقال قال بللاء على يده أى قلبه واطلاق القول على الفعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠,    |       |                   |
| شائع فى كلامهم كانف مماك فى خسران الأكثرين هم الأفاون الخاد جع السه ، وهسا المستحدة في علمه السيادة ما المستحدة في علمه المستحدة في علمه المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث |       |       | -                 |
| ( ٣ ) لفظ اغتسل الاول يمني أراد الاغتسال . والثاني بمدني أخذ في أفعال الاغتسال<br>( ٧ ) الضمير في عليه من جمه الشعر ( ٨ ) السائر مهموز الباقي والناس يستعمان بمخي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |                   |
| ا الجيع وليس بمحيح كافي النهاية ، وقال المجــه الشـــيرازي السائر الباقي لا الجميع كانوهم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |                   |
| جاعاتُ أوقديستعملُ له . ومنه قول الأحوص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I     | į     |                   |

الحج

25 31

هم به التوا التارونو بدورة الجار التارونو بدورة البارية كَانَ صلى اللهُ عليه وسلم اذَا أَقْبَلَ بَاتَ بِذِي طُوًى حتَّى اذَا أُصْبَحَ دَخَلَ وَاذَا شَرَ مَرَّ بنِي طُوَّى وَبَاتَ مِا حَثَّى بُصْبَحَ (''

كان صلى الله عليه وسلم اذا أمرانا بالصّدَتَة ا أَطَلَقَ أَحدُنا الى السّدَقة ا أَطْلَقَ أَحدُنا الى السّوق فَيْحَاملُ فَيُصِيبُ ٱللَّهُ (\*) وَانَّ لِيَفْضِهمُ اليّوَمَ لَمَاثَةَ أَلْفٍ (\*)

كَانَ صَلَى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَمَاذَا أَمْرَهُمُ أَمْرَهُمُ مِنَ الاَعَمَالُ بَمَايُطِيقُونَ ('' قَالُوا اِنَّا لَسَنْا كَهَيْتَكَ يَا رسولَ اللهِ انَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لِكَ مَا تَنَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرُ <sup>(ن)</sup> فَيغَضْبُ حَى يُعْرَفَ النصَبُ فِي وَجَهِهِ <sup>(ن)</sup> ثُمَّ يَقُولُ إِنَّ

فجلتها لنا لبابة لما ، وقدالنومسائرالحرَّاس

فبصل ماهناعليه جمايين هذاوالر وابة السابقة قبل حديث . والقدتمالي ولى التوفيق (١) أقبل أي من المسنة الى آم القرى ، وطوى موضع بأسفل مكة وفي متثليث الطاء

و بمورصرف و ونفر أي من من و ليس الميت بذلك الموضوس الناسك والشعار وانما يؤخ استه أما كن تروك صلى الله تعالى عليه وسلم ليناسي به غيره فها اذلا يتعاونهم من أفعاله و تصرفاته عن حكمة وهذا الحست متقو عليه و

(٧) أى يسكف الحل بالأجرة نصيب المدفى منابلة هما في تصدق بعلى أرباب الحوج وهذه الشكليف من أنفسهم لنفسهم دغية في الخير الان الأمم بالصدقة الابتناول المتربين بل هومة صور على ذوى الجنول المال (٣) أي من الدراهم أوالدنانير و أشار أولا الى ماكانوا عليد في عهد النبي على المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المناف

(٤) أى اذا أمره بعمل من الأعمال أمره عاصليقون الدوام عليه ولم يكفهم عايشق عليم خيفة أن يعجز وافينة قطوع المصل والقاطع في صورة ناقض العهد والنقض أمر أمرون نكر (٥) الهيئة الشكل والصورة وليس المراد في المائلة الذاتية وانحا المصنى ليس حالنا كالث لان المتعاقد فقر لله ما تقتمهن في سوحالنا كالث لان المتعاقد فقر لله ما تقتمهن ذنبك وما تأخر فلا يحتاج الى العمل ، والمراد بالقنب ما اسلفت الله القول عليه في حديث أنس الناس ومرا لقيامة فانظره (٢) أى لان حصول فلا ملح عليه السلام والسلام الاردوق الحداث المناس وجب الازدياد شكرا المولى النم كافي النم كافي النم كافي النم كافي النم كافي المدر الأخر أفلاً كون الدائمة المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية المدروقية ا

| (6.2.6)                                                                                                  | (1/)                       | _                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| أَمَّا كُمْ وَأَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ أَنَا (١)                                                           | كتاب راوى<br>الإبمان عائشة | باب<br>قول النبي                      |
| كَانَ صلى اللهُ عليه وسلم اذَا أَوَى الى فِركَسِهِ كُلَّ لَيلَةٍ جَمَعَ كَفَيَّهِ                        |                            | ملى اقدعاً.<br>وسلم أنا<br>علمكم الله |
| مْ " نَشَنَ فيهِما فَقَرَأً فيهِما قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ وَقُلَ أَعُوذُ برَبِّ الفَلَقِ وقُلْ           |                            | حسم بت                                |
| أَعُوذُ بربِّ الناسِ ثمَّ يَمْسَحُ بهما مَا أَسْتَطَاعَ من جَسَدِهِ (") يَبَدُأُ جِما على                |                            |                                       |
| رَأْسِهِ وَوَجِهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مَنْ جَسِدَهِ يَهْمَلُ ذَلَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ                        | :<br>هناتل الترآن          | فتثرالموذات                           |
| كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا أُوَّى الى فَرَاشَهِ نَامَ عَلَى شَيِّهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ     | J.                         | رذان                                  |
| قَالَ اللَّهِمَّ أَسْلَمْتُ تَشْمَى الْيَكَ وَوَجَّمْتُ وَجْهِى الْيَكَ وَفُوَّ ضَتْ أَمْرِي الَّيْك     |                            |                                       |
| وأَلْجَأْتُ ظَهْرِي الَيْسَكَ رَغْبَةً وَرَهَبَةً اللَّكَ لَامَلْجاً وَلَا مَنْجَا مِنْكَ الأَّ          |                            |                                       |
| الَيكَ آمَنْتُ بَكِتَابِكَ الذِي آ نْزَلْتَ وَبَيكَ الذِي أَرْسَلْتَ (*)                                 | البراء ﴿                   | الثوم على<br>لشق الابمن               |
| كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتُهُ أَيَّنَهُ بِمَاءَ فَيَغْسِلُ بِهِ ('' | رة<br>الوضوء أكس           | 4                                     |
| كَانَ صلى اللهُ عليهِ وسلم إذًا تَكلَّمَ بِكُلِّمَةً أَعَادَهَا ثَلاثًا حَتَى تُفْهَمَ عَنْهُ (٥)        |                            | امقاما                                |
| عبدا اسكورا (١) أئ أناأول بالعمل منكم لان أتقا كروأع اسكر بالله جل شأنه أي                               |                            | ابرل                                  |
| فالعمل بقدر مبلغ الانسان من العلم مجلال القتعالى وكبرياته واستعقاقه العبادة ، والأنساء                   |                            |                                       |
| فى ذاك هم أصحاب المقام الأرفع لاسياسيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم . أومأ صلى الله                 |                            |                                       |
| تمالى عليه وسط بذاك الى كاله لان وتبذال كالإلانساني مصرة في الحكمتين العملة                              |                            |                                       |
| والملبة فأشار الىالاولى التقوى والى الثانية بالمل والته سيصانه أعل                                       |                            |                                       |
| <ul> <li>( ٧ ) الفاء في قوله فقرأ على قياس قوله تعالى ( فاذا قرأت القـــر آن فاستعار باللهمر)</li> </ul> |                            |                                       |
| الشيطان الرجيم ) والمني جع كفيه ثم عزم على النفث ففراً الخ فلا يردما قيل من أن هذا                       |                            |                                       |
| التركيب بدل بظاهره على سابقية النفث على القراءة بدليل فاءالتعقيب ولافاته مقف ذاك                         |                            |                                       |
| وكان بنبغي أن يكون بعدها لتصل بركة ماقرى الى بشرة الفارى . وقائل ذلك غفل عن                              |                            |                                       |
| القياس وأسند ذاك الىسهوالكاتب أوراو اتفق أحاب الصحير على محتروا يتوكال                                   |                            | ı                                     |
| صْبِطهودرايته ، الحديث أخرجه أبوداودواً لنسائل وابن ماجه                                                 |                            |                                       |
| (٣) ينظر الكلام على هذا الخبر في حـــاسِداذا أتبت منجعك فتوضأ وضوءك                                      | 1 1                        |                                       |
| الملاة . والله تعالى ولى الارشاد . والمادى الى سيل الرشاد                                                |                            |                                       |
| (٤) تبرزخر جالى البراز بالفتح اسم الفضاء الوانسكة وابه عن فضاء الغائط كاكنوا                             |                            |                                       |
| عنهالخلاءلانهم كانوا يتبرزون في الأمكنة الخالية قبل اتعاذ الأخلية . وأما البراز بالسكسر                  |                            |                                       |
| فهوممسر من المبارزة في الحرب . وهذا الحديث أخرج مسلم وأبوداودوالنسائي                                    |                            |                                       |
| ( ه ) وذلك لا ختلاف القرائح وتباين المدارك . هـ فداولا يصيم أن يكون أعاد مع بقاله                        | "                          |                                       |

| ,                                                | ()                | 4)          | (حرف الكاني)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب<br>من أعاد<br>الحديث ثلاث<br>ليفهم عنه       | كتاب<br>العلم     | راوي<br>آئس | وَاذَا أَنَى على قَوْم فَسلَّمَ علَيْهِمْ سلَّمَ ثَلاَثًا (١٠<br>كَانَ صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا جَاءهُ السَّائِلُ أَوْ طُلْبَتْ الَيْهِ حَاجَةً "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7                                                | الزكان            | أتومو       | قَالَ اشْفَمُوا تُوْجُرُوا ويَشْفِي اللهُ على نِسَان نَبِيَّهِ مَاشَاء (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بترطي ألمدنة والتناطقين أقترمة يتمالك أفار مدراً | ال <i>ـُــکاح</i> | ع الشائد    | كَانَ صِلَى الله عليه وَسَلَمَ اذَا خَرَبَ أَنْوَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتِ التَرْعَةُ لَا لَشْهَ وَحَفْمَةً (*) وَكَانَ صِلَى الْمُنْعَةَ بَعِرى وَأَرْ كَبَهِ لِلَمِ سَنْطَ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ مَفْمَةً وَعَلَيْهِ مَفْمَةً أَلاَ مَوْكَيْنَ فَعَالَة بَعِرى وَأَرْ كَبَهِ لِلَمِ سَقْطُ مِنَ وَأَنْكُونَ فَعَالَتَ بِلِي فَرَكِينَ اللّينَّةَ بَعِرى وَأَرْ كَبَهِ مِلِكَ تَسْقُرُ مِنَ وَأَنْظُونُ *) فَعَالَم حَفْمَةٌ فَعَلَم فَعَلَم عَلَيْهِ مُ اللّه حَمَلَ وَحَلَيه مَفْمَة فَلَما نُولوا وَافْتَقَدَنْهُ عَالَمْةٌ فَلَما نُولوا وَافْتَقَدَنْهُ عَالَمْةٌ فَلَما نُولوا عَلَم مَعَلَى عَمْرِها أَوْ حَيَّةً لَلْمَعْنِي عَلَيْهِ مِعْلَم وَمَا اللّه مَعْلَى عَمْرِها أَوْ حَيَّةً لَلْمَعْنِي عَلَيْه مِوعَلِم اللّه الله وَهُولُ فَاللّه الله الله الله الله الله الله الله |

| (0.0)                                                                                                  | - 11     | • )     | _                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------------|
| كَانَّ صِلَى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَمَ اذَا خَرَجَ الى النَّرْوِ وَخَالَمُوا عَنْهُ (أ) وَفُرِحُوا        | راري     | كتآب    | ناب                         |
| بمُقْدَهِمْ خِلاَفَ رسولِ اللهِ فَاذَاتَهِمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم اعْتَذَرُوا               |          |         |                             |
| البُّهِ وَحَلَنُوا وَأَحَبُّوا أَنْ يُحْسَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعُوا فَنَزَلَتْ لاَ تَصْسَبْنُ الذِينَ   |          |         |                             |
| يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُوا وَيُحْبِثُونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْلُوا الآبة                       | أبوسميدا | التنسير | 2.5.4<br>1.4.5.4<br>1.4.5.4 |
| كَانَ صلى اللهُ عليه وسلم اذا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبِمُنُهُ أَنَّا وَشُلاًم وَمُنْا                    | لدرى     |         | 2,3                         |
| عُكَّازَةٌ أَوْعَسًا أَوْعَلَا أَوْعَلَا أَوْعَلَا أَوْعَلَا أَوْعَلَا مُلاَدَاقِهَ (*)                | أنس      | الملاة  | ملاة الى<br>ية النائة       |
| كَانَ صلى الله عليه وسلم إذا خَرَجَ يَوْمَ العبدِ أَمَرَ نَا جِمْرَ أَيْ فَتُوضَعُ بَيْنَ              |          |         |                             |
| يَدَيْهِ فَيُصَلِّى الْيَهَا (*) وَالنَّاسُ وَرَاءُهُ (*) وَكَانَ يَفْكُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ (*) فَين |          |         |                             |
| مُمَّ أَغَنَّكُمَا الْأَمْرَاءِ                                                                        | ابن ص    |         | يرة الامام                  |
| الهوام غالبا في البرية ، وتمنت تلك العائلة لانها لما استشعر ت بجينا يتهافيا أجابت السمع                |          |         | الم                         |
| عاميا بمصمتحطيانلة تعالى عليموسلم وأنشؤ نه كلهالله جل شأنه عادت على نفسها باللوم                       |          |         | - 19                        |
| وطلبت ماطلبت ولم تقصص عليه عليه الصلاة والسلام القصص لعامها بعدم قيام المدرة .                         |          |         |                             |
| وهذا الحديث وامسلموالنسائي                                                                             |          |         |                             |
| ( ١ ) وتخلفوا أىالمنافقونوفرحوا بمقعدهم خلاف رسول اللهوكرهوا أن يجاهدوا                                |          |         |                             |
| بأموالم وأنفسهم فيسبيل اللموقالوا لاتنفروا في الحر" فاذاقفل صلى الله تعالى عليموسلم من                 |          |         |                             |
| غزوه ألقوا المعالماذيروأ كدواذاك القسم وفرحوا عاأتومين اظهار الاعان وقاوبهم                            |          | 1       |                             |
| مطمئنة الكفر واستحمدوا المؤمنين على هـ أما التدليس ففضحهم الله تعالى وأنبأ رسوله                       |          | ı       |                             |
| بأخبارهم وماهم عليمس الصلال المدين ، وهذا الحديث سنفق عليه                                             |          | 4       |                             |
| (٧) في تعريف الغلام أقوال في الفتح . قال أبوعبيد الغلام المترعرع وقال في الحكم                         |          |         |                             |
| من للن الفطام المسبع سنين و وسحى الزعشرى في أساس البلاغة أن الغلام هو الصغير                           |          | 1       |                             |
| الى حد الاتصاء . وفي القاموس العلام الطار الشارب والكهل صد أو من حين بولد الى                          |          |         |                             |
| حينيسة ، والعزة وميم بين العما والرمع فيهزج ، حلت لينش بها الارض الملبة                                |          |         |                             |
| الملابر تدعليه الرشاش ، ويصلى الى جهتها في الفضاء وله فهاما كرب أخرى ، والاداوة كم                     | ŀ        |         |                             |
| قال ابن الأثير إناء صغير من جلستين الله وجعها أداوي ، والقسيصانه أعلم                                  |          |         |                             |
| (٣) أىلانالملئ كانفضاءليسفيه ثي يستره (٤)أىولاسترة أملمهملانسترة                                       |          |         |                             |
| المامهم مترة ( و )أى حيث لا يكون جدار ، فيه أن السترة تحصل بكل شئ ينصب تعاه                            |          | 1       |                             |
| ا المملىواندق . وهذا الحديثأ خرجه سلموآ بوداود                                                         | '        |         |                             |

(١) أىاذا أراد دخول الخلاء فال الح كارواء البغارى فى الأذب المفرد . وهذا فى الأمكنة المعدة الدال وأما في غيرها فيقوله في أول الشروع ، والخبث جع خبيث والخبائث جع خيثة ، كان صلى الله تعالى عليه وسلر يستعيد من ذكران الشياطين وانائهم عندار ادته دخول الخلاء لان الأخلية تعضرها الشياطين خاوه امن الذكر ، واظهار المعبودية ، وليتأسى به غير موالافهو محفوظ ليس الشيطان عليه سلطان ، وهذا الحديث رواه الجاعة (٧) المراد العشر الأواخرمن رمضان . وشدمتر رماي اعتزل النساء . شاهد ذاك قول|لشاعر

قوم اذاحار بواشدوا ما زرهم ، عن النساء ولو بانت باطهار وقيله وكناية عنجده في العبادة مقال شدد ملفذا الأمر مثرري أي تشمرت اوفي الفتي ما يعضه ولامانع من ارادة المعنى الثاني مع تجنب غشيان النساء . وهـ فدا الحدث رواه مساوأ وداودوالسائي وابنماجه

(٣) أى لاشدة عليك . فالمرض طهور من جنابة الجنابة ومكفر الممث المؤدى الى عقابك في عقباك فانمنصت رياش العاف فقداعت هالفائد تين والافقدر عت التطهر . وهذامن لطف اللطيف بمبدء ، فقدور داذا أرادالله بعبدما ليرعجل أوالدقو بة في الدنيا

( ٤ ) رِشدال أن متاو مدعاء لاخير . الحدث أخرجه النسائي

(٥) أي اجعمله صيبا نافعا . الميب المنهمر المتدفق والتركيب يدل على أنه نوع من المطر شديد هائل ولذا تميمالوصف صيانة عن الاضرار والفساد ، ومنهقول

فسنى دياراك غيرمنسدها به صوب الربيج ودبيتهمي الكن الوصف الوافع في الحديث أوقع وأبلغ وأنفع . وأخرجه النسائي وابن ماجه

(41) ألمل ق المثر التراويح الاواخر من رمضان المناقب علامات النبوة ل الاسلام

| (عرف الكاف)                                                                                                                               | ( 4        | ٧)      |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------|
| وَدَخَلَ وَخَرَجَ وَنَفَيْرَ وَجُهُهُ فَاذًا أَمْطَرَتِ السَّالِهِ مُرَّى عَنَهُ (1) فَسَرَّفَتُهُ                                        | راوی       | كثاب    | باب                       |
| عَائْشَةُ ذَلِكَ فَقَالَ وَمَا أَدْرِي لَمَلَهُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ فَلَمَّا رَأَ وْهُ عَارِضًا مُسْتَغَبِلَ                               |            |         |                           |
| أَوْدِيَتُهمُ الآية <sup>00</sup>                                                                                                         | عائشة      | بدماغلق | ماجا-ئىقولە<br>ئىسالىرەھو |
| كَانْ صلى الله عليه وسلم اذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ الصَّدُ للهِ كَثِيرًا طَيبًا                                                       |            |         | الذي يرسل<br>الرياح الآية |
| مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرُ مَكْفَى وَلاَ مُوَدِّع وَلاَ مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبِّنَا ``                                                       | 1.12<br>g. | الاطمة  | اخوان<br>ما               |
| كَانَ صلي اللهُ عَليهِ وسلم اذًا سُرّ اسْتَنَارَ وَجَهُــهُ حتى كَأَنَّهُ عِظْمَةُ                                                        |            |         | ত্ৰ'ব্ৰু .                |
| قَمَرٍ (1) وَكُنَّا نَمْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ                                                                                                | ين.<br>مح  | المتاقب | مسنة التي<br>صلي الشطيه   |
| كَانَ صِلَى اللهُ عليهِ وسلم أَذَاسلَّمَ قَامَ النِّساءَ حِينَ يَفْضِي تَسْلِيمَهُ وَمَكَنَ                                               | ই          |         | وسلم                      |
| يَسيِراً قَبْلَ أَنْ يَقُومَ (٠٠                                                                                                          | امسلمة     | ايرابمة | التسليم                   |
| (١) الخيلةالسحابة التي يتنال فيها المطر . وتفسيرالوجهالوجيه من خشية أن يكون                                                               |            | L.K.    |                           |
| بتلك السحابة ما يحيق بقومة كاوقع الأعم الغابرة ، ولا بردعليه الآبة (وما كان القليمة مهم                                                   |            |         |                           |
| وأنت فيم ) لانهاز لتبيده في الواقعة ، وسرى عنه كشف عند ماعرا من الخوف                                                                     |            |         |                           |
| ( ٧ ) المرادبالقومعاد قوم هود . وممنى الآية فلمارأوا السعاب عرض في أفق الساء                                                              |            |         |                           |
| مستقبل أوديتهم فالواهداعارص مطرنا قبل لم بلهومااستعجام بدمن العداب يعفها                                                                  |            |         |                           |
| عناب الم و الحسيث رواه الترمادي والنسائي                                                                                                  |            |         |                           |
| (٣) المائدة الطعام . والخوان عليه الطعام . والمرادهنا الأول لمائت أنه صلى الله                                                            |            | - 1     |                           |
| تمالى علىموسىم لمية كل على خوان كافى حديث أنس لانمين دأب المترفين وصنيع                                                                   |            | 1       |                           |
| الجبادين ، لتلايفتقروا الى خفض رؤسهم عندالا كلواستعاله بدعة لكناجائزة ، وغبر                                                              |            | 1       |                           |
| مكني خبرمقد ملقوله ربنا . أى ربناغير محتاج فيمكني بل هوالغي الحبيد ، ولاموذع                                                              |            | 1       |                           |
| أي غير مدّول فيعرض عنه بل السكل متوجه آليه بذل العبودية وعزاز بوبية والحديث                                                               |            |         |                           |
| أخرجه النرمذى والنسائي وابهماجه<br>( ٤ ) الحكمة في التنسيه بالفطمة الاشارة الى موضع الاستبارة وهوالجبين لانه مظهر                         |            |         |                           |
| (ع) الحدمه في النسبة بالعظمة المراهاي موضع المساد الورسوسيان المساد المرور كافي خبرعائشة مسرور البرق أساد بروجه فكا أن التشبه وقع على بعض |            |         |                           |
| الوجه فناسبان يشده بعض القمر و الحديث متقوعليه                                                                                            |            |         |                           |
| (٥) أى لينصر فالنساقيل أن بدركين القوم، فيدم اعاة الامام شؤن المأمومين                                                                    |            |         |                           |
| والاحتياط في اجتناب ماقه بفضي الى المخطور والتجافى عن مواقع النهم ، والقدماني                                                             |            |         |                           |
| ارالتونيق                                                                                                                                 |            |         |                           |
| 0.9-0)                                                                                                                                    |            |         |                           |

كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِ ('' كَانَ صَلَّىاللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ اذَا صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمُ لِللَّيلَةَ رُوْيًا فَانْ رَأَى أَحَدُ قِصًّا فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللهُ (قال) فَسَأَلْنَا يَوْمًا فَقَالَ هَلْ رَأَى أَحَدُ منْكِ رُوْيًا فَقُلْنَا لَا قَالَ لَـكنَّى رأَيْتُ ٱللَّيْلَةَ رَجُلُين أَتَكَانِي فَأَخَذَا بِيدى فَأَخْرَجَانِي الى الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ فَاذَا رِجُلُ جَالسُ وَرَجُلُ قَائمٌ يَدِه كَلُوبٌ منْ حَدِيدٍ يُنْخَلُهُ في شذته حتى يَلُمْ قَفَاهُ ثُمَّ يَفُسُلُ بِشَدْتِهِ الآخِرِ مثلَ ذَلكَ (") وَيَلْتَمُّ شَدْتُهُ هَذَا فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَةً قُلْتُ مَاهُذَا قَالاً أَنْطَلَقْ فَأَ نَطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَاعِلِ رَجُلُ مُضْطَعِم على قَفَاهُ وَرَجُلٌ قَالَمُ على رَأْسُه بِفَهْرِ أَوْ صَخْرَةٍ فَبِشْدَخُ بِهِ رَأْسَهُ فَاذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَةَ الصَجَرُ (") فأ نطأتَى الله لِيأَ خُذَهُ فَلاَ يَرْجِعِمُ الى هُذا حتى يَلْتُمْ رَأْسُهُ وَعَادَ رِ أُسُهُ كَمَا هُوَ فَعَاد الَّذِهِ فَضَرَبَهُ قَلْتُ مَنْ هَـٰذا قَالاً أَنْطَاقُ بِنَا فَأَنْطَلَقْنَا الى ثَفْ مثْلَ التَّنُّورِ أَعْلاَهُ ضَيَّنَّ وَأَسْفُلُهُ وَاسْمُ يَتَوَقَّدُ غَنَّهُ نَاراً فَاذَا اقْتُرَبِ ارْتَفَمُوا حتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا فَاذَا خَمَٰدَتْ رَجَمُوافِيها وَفِيهَا رِجَالٌ وَنسَاءُ عُرَاةٌ \* \* فَتُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالًا ٱ نُطَلَقْ بِنَا فَا نُطَلَقْنَا حتَّى أُنَينَا عَلَى نَهُرِ مِنْ دِمِ فِيهِ رَجُلٌ قَأَيْمٌ

<sup>(</sup> ١) الحديث كافى نبل الأوطار بدل على مشر وعية الاستقبال والمواظبة على ذلك كما يشعر به لفظ كان كاتفرر فى الأصول . والمختار ما قاله النو وى الذى عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظة كان لا يازمها الدوام ولا التكرار واناهى فسلماض لا ملى على وقوعهم "ق . ف كرت أقو ال في حكمة الاستقبال تنظر فى غير دندا الوجيز . والتسيمانة أعم

<sup>(</sup>۲) الكاوب حديدة مقوسة الرأس ، والشدق بالكسر حانب الغم من باطن الخد (۳) الفهر الحجر مل الكف وقيسل الحجر مطلقا ، والشدخ كسر الشي الأجوف ، وندهده مدور و (۶) في الرواية حدى وتقديم وتأخير كايم ذلك من رواية المنفى في التعبر والتقدر فاطلمنا علم الذافهار جالونساء عراق فاذا اقترب مهم لهيها ارتقعوا حتى

ال ا

وَعلِي وَسَطِ النَّهِ رَجُلُ أَيْنَ يَدَيْهِ حَجَارَةٌ (١) فَأَقَبَلَ الرَّجِلُ الَّذِي في النَّهِ فَاذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجْلُ بِحَجَر في فيه فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَلَ كُلُّمَا جَاءَ ليخْرُجَ رَمَى في فيهِ بِجَجَر فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقَلْتُ مَا هَذَا قَالاَ الطَلَقُ بِنَا فَا نُطَلَقْنَا حِتِي انْتَهَيْنَا إلى رَوْضَةٍ خَضْراء فِيهَا شَحَرَةٌ عظيمَةٌ وَفِي أَصْلُهَا شَيْخٌ وَصِنْيَانٌ وَاذَا رَجُلٌ قَرِيتٌ مِنَ الشَّجَرَة بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوندُها فصَمَهَا بِي فِي الشَّجِرَةِ وَأَدْخَلا بِي وَاراً لَمْ أَر قَطْ أَحْسَنَ مَنَّا فِيهَا رِجالٌ شُيُوخٌ وَشَبَابٌ وَنسَاهُ وَصِيْبَانٌ ثُمُّ أَخْرَجَانِي مِنْهَا فَصَعَدَا بِي الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلا نِي دَارًا هِيَ أَحْسَرَ \* وَأَنْضَلُ فِيهِا شُيُوخٌ وَشَبَابٌ قُلْتُ طَوَّفْتُمَانِي ٱللِّيلَةَ فَأَخِيرانِهِ عَمَّا رَأَيْتُ قَالاً نَمْ أَمَا الَّذِي يُشَقُّ شَدْقُهُ فَكَذَّابٌ مِحْدِّث الكَذَيَّةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حتَّى تَبْلُغُ الآفَاقَ فَيصْنَمُ بِهِ الى يَوْمِ القيامَةِ (" وَالَّذِي رَأَ يْنَهُ يُشْدَخُ رَأْشُهُ فَرَجُلُ عَلَمَهُ اللهُ القُرْآن فَنَامَ عَنهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعمَلُفِهِ بَالنَّهَارِ يُمْدَلُ بِهِ الى يَوْمِ القيامَةِ (\*) وَالذِي رَأَيْنَهُ فِي الثَّبْ فَهُمُ الزُّناةُ (\*) وَالَّذِي رَأَيُّنَهُ فِي النَّهِرِ آكُلُو الرُّ بِا (0) وَالشَّيْخُ فِي أَصْلُ الشَّجَرَةِ ابرَاهِيمُ علَيه السَّلَامُ " وَالصَّلْيانُ حَوْلَهُ فَأُولَادُ النَّاسِ وَالَّذِي بُو تَدُالنَّارَ مَالكٌ خَازِنُ النَّارِ وَالدَّارُ الْأُولِي التي دَخلْتَ دَارُ عَامَةً اللُّومَنينَ وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ كادخروجهم يتعقق فاذاخه مشرجموا (١) في روابة وعلى شط النهر رجل الح وهي أقرب تناولاالى الفهم ( ٧ ) المااستعق هذا الأثيم ، ذلك العنب الألم ، لما ينشأ عن تلك الكفيقين المفاسدوالمضار وهوفها مختار غيرمكره ( ٣ ) أي نام عن العمل بهليلا وشفع فالثبترك ماأتي بعمن الأوامر والنواهي نهارا فقداب توعية آونة الجديدين بالاهمال وذلك جناية كبرى لان رفض ماأتي بمن الشكاليف وهرأنه خالج قليمنا بوجب الاعراض عنه فعوقب على اعراضه عن أفضل الأشياء في أشر ف الأعضاء ( ٤) تقدِّم الثأنهـ م في النار عراة ولعلمناسبة العرمى لجم زيادة على ألم العنداب انهسماا انهكوا حرمات الله تعالى وهتكواحرمالفيرعوفبوا بمتكأستارهم جزاءوفاقا (٥) اناجوز وابالقامهم الحجارة لان الأفواه مجارى معاقدة الراوأ كبرعو الله فكانت هي المواقع العقاب. والمرادبا كله تناوله بأى وجه من الوجوه وعبر بهلانه أعظم مقسود ( ٦ ) تحصيصه بذلك دون سائر

رهو بهذا المنى ليس مرادا في الطواف بالبيت بل برادمند الريد في قول حب في سابقه و بهذا يتني التنافي بين الخدر س (٢٠) بريد بهماركتي الطواف ففيدس الجازم سله

والعلاقة الجزئية ، الحدث متفق عليه

كَانَ صلى الله عليه وسلم اذاً ظَهَرَ على تَوْمٍ أَقَامَ بالمَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيْلَ ( ) فَلَمَّا كَانَ بِيَـدْرِ اليَّوْمَ النَّالْتُ اَمَّرَ بِرَلَحَلِيّهِ فَشَدٌ عَلَيْهَا رَحُلُهَا ثُمَّ مَثَى وَنِيمَةُ اصْحَابُهُ وقَالُوا ما ثُرَى يَنْطَلِقُ الاَّ لِيَمْضَ حاجَتِ حَتَّى قامَ على شَفَةٍ الرَّكِيّ ( ) فَجَمَلَ يُنادِيهِمْ بأَسْماهُمْ وَآسَاء آبائهمْ يا فُلاَنُ بُنُ فُلاَنْ بِينُ فَلَانَ بُنُ فُلاَنْ بُنُ فَلاَنْ مَنْ وَجَدْنِا مَا تُمَامُمُ الله وَرَسُولَةُ فَانَا قَدْ وَجَدْنِا مَا مَاكُمُ مَا وَعَدَ رَبِكُمْ حَفًا ( قال ) فَقَالَ عَرُ يارَسولَ

(۳۹) پ آ کتاب راوی

الله مَا تُسكَلِّمُ مَنْ أَجْسَادِ لاَ أَرْوَاحَ فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الماذي أنوطنه أوسله واللَّذي تَشْنُ مُحَدِّ بِيدَه مَا أَثْنُهُ بِأَسْمَرَ لِمَا أَتُولُ مَنْهُمْ (٢)

الماذي الوطنة وسلم والذي تفسُّ محمَّذ بِيَدهِ مَا اَ تُتُمْ بَأَسْمَعَ لِمَا آقُولُ مِنْهُمْ (\*)

كانَ صلى اللهُ عليه وَسلم اذَا غَزَا بِنَا قُومًا لَمْ يَكُنْ يَمْنُ بَنَا حَتَّى يُصْبِحَ

و يَنْتَظِرُ (\*) فانْ سَمِعَ آذَانًا كُفَّ عَنْهُمْ وَانْ لَمْ يَسْمَعُ آذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ (\*)

قال قَضَرَجْنَا الى خَيْهِرَ فَا تُشْيِنَا اليهِمْ لَيلاً فَلما اَصْبَحَ وَلَمْ يَسْمَعُ آذَانًا كِبَ

و رَكْبَتُ خَلفَ آبِي طَلْمَةَ والْ قَدْمَى لَنَسُقْ فَدَمَ النبِيّ صلى اللهُ عليهِ وَسلم

(۱) ظهرغلب وانتصر ، والعرصة كل بقدة واسعة ليس بها بناء ، الحكمة في الاقامة بلكان النصطهر به حرب الحق على عبره ثلاث المال لاراحة الأنفس والركاب، والثلاث المنار المستخدم في الاستفرار وعلى السافر من وعنا ، السفر والمجاهد من عنا ، القالمة وتنفيذ الأحكام وقلة الاحتفال والاكترائيل والمنافز النالم المرض طللا المتعبقة الآل عن المنازع المحالم المراح المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز والمنافز المنافز المنافز والمنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز والمنافز و

(٤) أى اذا سار بنال قتال قوم وانهى البم ليلالم يقاتلهم حتى يصبح وينظر في أمرهم

( ه ) أي هجم علم بغنة بدون شعور منهم

21,16,00

|             | (4       | ~)       | (حوف الكاف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بان<br>ع    | كتاب     | ر اوی    | وَالْ فَخَرِجُوا الَّيْنَا سِكَاتِهِمْ ومَسَاحِيهِمْ فَلمَا رَأَوُّا النبِّ صَلَى اللهُ عَليهِ وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ردارس ال    |          |          | قَالُوا مُحَدُّدُ وَأَلَّهِ مُحَدُّدُ وَالْفَهِيسُ (١) قَالَ فَلَمَا وَآهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مايحقن بال  | الإذان   | آنی      | وَسَلَمُ قَالَ اللّٰهُ ٱكْبَرُ اللّٰهُ ٱكَبَرُ خَرِبَتْ خَيْسِهُ ۗ ۚ إِنَّا اذًا نَزَلْنَا بِسَاحَةٍ<br>فَوْمِ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلنَّذَرِ بِنَ (°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |          |          | كَانَ صلى اللهُ عليه وسلم اذَا فَرغَ منْ طَمَامِهِ قَالَ ٱلْحَمْدُ للهِ الذِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| باغول إذافر | الاطمية  | ابوامامة | كَنَانَا وَاَرُواَنَا <sup>(۱)</sup> غَيرَ مَكْفِي <sup>(۵)</sup> ولاَ مكْفُور <sup>(۱)</sup><br>سائت الأسان الأسان المائنا على مكفور المسائل المرافق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| غمنطامه     |          |          | كَانَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَذَا قَالَ سَمَعَ اللهُ لِمَنْ حَيْدَهُ لَمْ بِحْنِ أَحَدُّ<br>مِنَا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ النبيُّ صَلَى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَمَ سَاجِدًا ثُمَّ نَقَعُ سَجُودًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ما يسنو     | أبوابهما | البراء   | (۷) مُدَّدُ<br>مُدُمُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ورغلمالا    | 19       |          | كَانَ صلى اللهُ عليه وسلم إذَ اقامَ للصَّلاّةِ يكبّرُ حينَ يَقُومُ ثُمَّ يَكبرُ حين بَرْ كَمُ (١٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| على         |          |          | (١) المكاتل جع مكتل كمنبرالزنيدل الكبيروالمساحى جع مسحاة المجرفة من الحمديد<br>وهي كافزر اعدة والخيس الجيش . معي بذلك لانه خس فرق المقدمة والقلب والجناحان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |          |          | والساقة ( ٧ ) قال ذلك صلى الله تعالى عليه وسلم نظر بنى الوحى أوتفاؤلا لمار آمباً بديهم<br>من الآلات المشعرة بتقويض البناءلان لفظ مسحاة مأخوذ من السحو وهو بمعنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |          |          | الكشف والازالة ( س) أى فيتس الصباح صباح من أنذر بالعذاب، وأطلق الزمان وأربد<br>ما وقوف كايقال فإما لمرب و برادماحد فع المن الوقائع ، الجديث أخرج سلم طرفان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |          |          | ، وأوداود والتربذي والنسائي<br>(٤) كفاتامن الكفاية الشاملة لجميع الآلامغاب مستعطف الخاص على العام،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |          |          | والنكتف غفسه طاهرة ففضل الرئ أشهر من أن بذكر ، وأجل من أن ينكر<br>(٥) تقدّ ملا القول عليه في خبركان صبلي القتمالي عليه وسلم اذار فع مائدته الخفانطرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |          |          | ( ٧ ) أى ولا مجمود دَملو كه وتفضله على عباده بالنم التي أسبغها عليم ظاهر أه وباطنة ٠ فا<br>أكثر هامين نم توفف المتصرض فحصرها دون شأوها ( وان تمدّوا نصحة القلائح صوحه الن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |          |          | الله لففور رحم ) والله تعالى ولى التوفيق<br>(٧ ) أى تحدث تأخر بدء سجودهم من اساء فعلم صلى الله تعالى على وسلم . الاحجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |          |          | (٧) المناسطة المستركة على المركز عن المنام المنام المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناس |
|             |          |          | الحديث المعالمة المعادلة العهدفي أثناء الصلاة عال الانتقال من ركن الى آخر الشكبير ( ٨ ) أى المصل المعادلة العهدفي أثناء الصلاة عالى الانتقال من ركن الى آخر الشكبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

رادى مَّمَّ بِقُولُ سَمَعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صَلْبَهُ مِنَ الرُّ كُوعِ ثُمَّ بِقُولُ فَيْ وَهُوَ قَائِمُ رَبَّنَا وَلِكَ المَمَّدُ (١)

الذى هوشعار النية التى كان بنبنى استصحابها الى آخر الصلاة (١) تمسك بهذا من فال بالجم بين التسجع والتعميد وهى مسئلة خلافية تنظر مع دليل الخالف في غيرهذا الوجيز . وانظر ماأنى به الامام الشو كإن في نيل الأوطار . ففي ما يعنيك عن غيره من الأسفار . الحدث منفق علمه

العدد ويقد عن المبالغة أى القائم عفظ المعوات والأرض ومافيما يتج لكل ما به قوامه و ويقد عن المبالغة أى القائم عفظ المعوات والأرض ومافيما يتج لكل ما به قوامه و ويقد عن المبالغة أي القائم القوى والسفل لا احتجاز المبالغة أي المبالغة أي المبالغة أو المبالغة أو المبالغة أو المبالغة أو المبالغة أو المبالغة أو المبالغة أو المبالغة أو المبالغة أو المبالغة أو المبالغة أو المبالغة أو المبالغة أو المبالغة أو المبالغة أو المبالغة أو المبالغة أو المبالغة أو المبالغة أو المبالغة أو المبالغة أو المبالغة أو المبالغة أو المبالغة أو المبالغة أو المبالغة أو المبالغة أو المبالغة أو المبالغة أو المبالغة أو المبالغة أو المبالغة أو المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة أو المبالغة أو المبالغة أو المبالغة أو المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المب

i.

|                          | ( )            | ۹)     | (حرف الكاف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إلب                      | كتاب           | راوی   | آمْرَوْتُ وِمَا اَعَلَنْتُ اَنْتَ اللَّمَـدِّمُ وَاَنْتَ اللُّوْخُرُ لَا اللَّهَ الْأَانْتَ . أَوْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الهجدباليل<br>الح        | أبواب<br>الهجد | اناعار | لاَ الله غَيْرُكُ لاَ حَوْلُ وَلاَ تُوَّةَ الأَ بأَللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| السواك                   | الوضوء         | طبقة   | كان صلى القعليه وسلم اذًا قامَ من اللَّيْلِ يَشُوصُ فاهُ با لسَّوِاللَّهِ (''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          |                |        | كَانَ صِلَى الله عليه وسلم اذَا قدِمَ من سَفَرٍ بَدَاً بِٱلْسَجِدِ فَيَرْكُمُ فيهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4                        | المنازي        | رد رم  | رَكْمَتَيْنِ (٢) ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 73                       |                | 4      | كَانَ صلى الله عليه وسلم اذَا قَدِمَ مَنْ سَفَرٍ ضُمَّى دخَلَ ٱلمسْجِدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الملاة إذا<br>قدم من سفر | الجهاد         | ••••   | فصلًى ركنتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَجِلْسَ (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5 01                     |                |        | كَانَ صَلَى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ اذَا قَدَمَ مَنْ سَغَرٍ فَأَبْضَرَ دَرَجَاتِ الْمَدِينَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2                        | الحج           | أنى    | أَوضَعَ نَاقَتَهُ (') وانْ كَانَتْ دَابَّةُ حَرَّكُما . زَادَ فِي دِوايَةٍ مِنْ حُبُّها (''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| من أسرع فاقته اذ         |                |        | كَانَ صلى اللهُ عليه وسلم اذَا فَفَلَ مَنْ غَرْوٍ أَوْ حَجَّ اَوْ عُمْرَةٍ يكبرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اقاطوالدة                |                |        | فأتخبرا لحاكمين ، والقتمالي ولى التوفيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          |                |        | (١) أصل الشوص الغسل ومنه الحديث استغنوا عن الناس راو بشوص السواك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                          |                |        | أى بغسالته ثم استعمل في الدَّلَث مجازا . أي كان اذا انتبه الليل بعلث أسنا مو ينقها بعلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          |                |        | النوم مقتض لتغيرالهم المتصاعد اليمن أعتر مالمندة والسوالة آفتنظيفه فيسعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          |                |        | عنده قتفاه ، الحديث وواه الجاعث الالتربذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          | i.             |        | (۲) أى ليكون أول آنان حضره شيمن التهبيد ، وشكر القه تبارك وتعالي على الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          |                |        | أوبتسلللن مصائب السفر وأوصابه غانمانى أسفار الغزو النصر المؤزر والفوز المبن<br>وغيرة النسن الفيوضات الالمية التي لم يعطبها الاصاحب الوحى صلى القتمالي عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                          |                |        | رسرد مسل الميون من الله عليه المساحب وعلى المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام ا |
|                          |                |        | (٣) لعلد كر طرف الرمان اخبار عن قدومهمن بعض الأسفار أوغالها فلا يكون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                          |                |        | الفعل منوطا به وجوداوعد ماولا مخصصا لمناوه . والقسيصانة أعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                          |                |        | (٤) المرادبدرجات المدينة طرقها المرتفعة ، وأوضع ناقته حلهاعلى السير المريع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                          |                |        | (٥) فيه اشعار بحب الوطن والحنين اليه . وهذامن آثار دعوة مصلى القدتمالي عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          |                |        | وملفاته طلب حهابمن اختارها موضع دعوته ودار هبعرته في دعائه لها. اللهم حبب البنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                          |                |        | المدينة كحبنا مكةأوأشدًا لخ . وقد تقدم في موضعه فانظره انشئت . والله تعالى الهـ ادى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          |                | -      | النسواءالسييل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| (حرفالتگاف)                                                                                               | ( £    | -)      |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| على كلِّ شَرف من الأرض ثَلاَثَ تَكْبِركَتُ (١) ثُمٌّ يَوُلُ لاَ اللهُ الأَ اللهُ                          | راوی   | كتاب    | باب                                                                   |
| وحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ ٱللُّكُ ولَهُ العَمَدُ يُخِي وَيسِتُ وهُوَ على كلَّ شَيء                    |        |         |                                                                       |
| قَدِيرُ ٱلبُونَ (أَ" تَأْثِبُونَ (" عَابِدُونَ ساجِيدُونَ لَرِيَّناً حَامدُونَ صَدَقَ اللهُ               |        |         |                                                                       |
| وعْدَهُ ( أَ) وَنَصَرَ عَبُدَهُ وِهِزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ( )                                        | انءر   | الحج    | ماخال اذا رجع                                                         |
| كَانَ صلى الله عليه وسلم اذَا كَانَ يَومُ عِيدٍ خالف الطَّر بِقَ (١)                                      | جابرا  | البيدين | من الحيج الى آخره<br>من الحيج التي التي التي التي التي التي التي التي |
| كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا لَمْ يُقَاتِلُ أَوَّلَ النَّهَارِ أَ نَتَظَرَ حَتَّى تَهُبُّ |        |         | ام ان<br>ام ان                                                        |
| الأَرْوَاحُ (*) وَضَغُمُرَ الصِّلُواتُ (۵)                                                                | النعار | الجهاد  | الجزية والوادعة<br>معامل الذمة                                        |
| كَانَ صلِي اللهُ عليهِ وسلم اذَانَام لَمْ يُوقَظْ حتَّى بِكُونَ هُو يسْتَيْفِظُ لِأَنَّا                  | ينمقرل |         | معاهلالتنة                                                            |
| لاَ نَدُرى ما يَعَدَّثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ (۱)                                                             | 2      | التيمم  | العميد الطيب                                                          |
| (١) قفل رجع ، والشرف المكان العالى (٢) ليس المراد الاخبار بمحض الاياب                                     | رناحا  |         | وطوة السلم"<br>                                                       |
| فانه تعميل حاصل بل الاياب في شأن مخصوص وهو التلبس بالعبادة الخصوصة والاتصاف                               | 2      |         |                                                                       |
| عاد كرمن الأوصاف (٣) يشعر الى التقصير في العبودية تأدَّبا وتواضعاومبالغة في                               |        |         |                                                                       |
| شكره تعالى ، أوالمر أد بغلك الأمة الاأنه أني بصيغة شاملة لنفسه الطاهرة نشريفا لمم                         |        |         |                                                                       |
| واعلاء لقدرهم كافي قوله سنصانه ( لقه فاب الله على النبي والمهاجرين ) الآبة ( ٤ ) أشار                     |        |         |                                                                       |
| بالوعد المادق الى قوله تعالى ( وعدالله الذين آمنو امنكر وعماوا الصاخات ليستخلفهم في                       |        |         |                                                                       |
| الأرض) وقوله جل شأنه ( ولق مسبقت كلتنالعباد نا المرسلين انهم لهم المنصورون)                               |        |         |                                                                       |
| والىالمناســــــــ فى قولە عزوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       | }      | ı       |                                                                       |
| الحرام انشاءالله آمنين ) فهو وعدغيرمكذوب ( ه ) نني السبب فناء في المسبب ( وما                             |        |         |                                                                       |
| رمیت إدرمیت ولکن الله ری ) الحدیث أخر جهمسام أبود اودوالنسائی                                             |        |         |                                                                       |
| (٦) اختلف أهل العملم في مخالفته صلى الله تعالى عليه وسلم الطريق على أقوال اكثرها                          |        |         |                                                                       |
| فيمقال ويصفومها أنه الفيالف إظهارا الشعائر ، أو إشعار الرحمة لقاوب أهل الشقوة                             |        | li      | l .                                                                   |
| بكثرة من معسن الجوع و والله تعالى بأسرار الشرعة علم                                                       |        | .       | 1                                                                     |
| (٧) أىلان وران الريحة وقع به النصر بوم الأحزاب _ نصرت بالصا وأهلك                                         |        |         |                                                                       |
| عادبالد بور _ فصار مطنة لداك ( ٨ ) ظاهر وأن فائدة ارجاء القدال ليدخل وقت الصلاة                           |        |         |                                                                       |
| رجاءالإجابة فيدعو المؤسون وليهم ف صلاتهم ويستنصر ونه على أعدائهم (وكفي بالله وليا                         |        | . '     |                                                                       |
| وكفي بالله نسيرا) والله تعالى ولى المتوفيق                                                                |        |         |                                                                       |
| ( ٩ ) أى من الوجى لان الرؤيامن أفسامه وكانو اعتشون انقطاعه الايقاظ ، لايعزب                               |        |         |                                                                       |
| عنكأن ومهصلى القه تعالى عليه وسل بعينيه كافي الخبران عيني تنامان ولاينام فلبي وفد تقدم                    |        | ١.      | i                                                                     |

ك. صفة النه صلى الماطيه وسلم

(۱) المغراء البكرااتي لم تفقض عدرتها واطياء منه عاهوغريزي ومسماهو مكتسب كاتفاراه البكرااتي لم تفقض عدرتها و واطياء منه والحياء مسهن الايمان و النبي صلى القدم اليعقد على المناز المناز المناز المناز وها الملياء والخدرسة بعمل المبكر في ناجية المبيت واليه الما المناز اء الما كانت مترية قيدتكون أشد حيامتها اذا نشت في غيره منا المنية للما من المناز اء المناز كانت من المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز ال

(٣) فرواية كان اذا نام قبل أن سمشي لم يحل له أن بأكل سيأولا يشرب ليله و ومه حق نفر سالشه مى وفي أخرى كان المسلمون اذا قطر وا يأكون ويشر بون ويأتون التساء مالم ينام وافاد انام والم يفعلوا شيأ من نفل المنام الم ينام واحد أن هد ألم كان على و فق كن محل كن على و فق كن على محل المكتاب كا خرجه ابن جو رو لفغة كتب على النصارى المسام وكتب على النصارى المسام وكتب على المسلمين أولا متن فق المنام كان الما المسلمين أولا متن فق مريح القرآن ما بعل معلى وق قوله تعالى (أحل لكم المسلمين أولا متنال (أحل لكم المسلمين أولا متنال (أحل لكم المسلمين المسام الرفض الني تسارك ) الموادير في المرادير في المرادير فت غشيان النساء وعدى يك والأصل أن يتعارش حالبا

فانظره . والله تعالى ولى النوفيق

| (000.0)                                                                                                                                                       | ( 2     |         |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------|
| وَتَزَلَتْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَنَبَّنَ لَـكُمُ الغَيْطُ ٱلأَيْيَضُ منَ الغَيْطِ                                                                     | راوي    | کتاب    | باب                                  |
| الأَسْوَدِ (١)                                                                                                                                                | البراء  | الصوم   | أحلكم<br>لية الصيام<br>لرفثالاً إذ   |
| كَانَ أَكْثَرَ دُعَاء النبيّ صلى اللهُ عليهِ وَسلم اللَّهُمَّ رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنيا                                                                    |         |         | ر فث الأ <sup>-</sup> أ              |
| حَسَنَةٌ وَفِي ٱلآخِرِةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١)                                                                                                | أنس     | المعوات | قول النبي<br>ينا آتناق<br>لدنيا حسنة |
| كَانَ الرَّ جَالُ وَالنَّسَاءُ يَتَوَضُّونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ                                                                     |         | ,       | أرنيا حسنة                           |
| وَسَلَمْ جَسِيعًا (*)                                                                                                                                         | ا بن عو | الوضوء  | وغوءا                                |
| كَانَ الْمُسلِمُونَ حِينَ قَلِمُوا ٱلمَّدِينَةَ يَجْتَمُونَ فَيْتَحَيِّنُونَ الصَّلَاةَ (1)                                                                   |         |         | وضوءالرجل مع اسرأتماغ                |
| لَيْسَ يُنَادَى لهَا فَتَكَلَّمُوا يومًا فى ذَلكَ (٥) فقَالَ بَعِضُهُمُ ٱتَّخِذُوا نَاتُوسًا مثْلَ                                                            |         |         |                                      |
| اَتُوْسِ النَّصَارَى وَقَالَ بَمضُهُمْ بِلْ بُوقًا مِثْلِ قَرْنِ البِّهُودِ فَمَالَ عُمْرُ أَوْلاً                                                            |         |         |                                      |
| تَبَعَثُونَ رَجَلًا يِنَادِي بِالصَّلَّاةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ يا بِلالْ                                                              |         |         |                                      |
| قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ                                                                                                                                     | •••••   | الاذان  | سالاذار                              |
| لتضمنه معنى الافضاء قال سيمانه (وقد أفضى بعضكم الى بعض) (١) بظاهر ميدل على أن                                                                                 |         |         | 3                                    |
| هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                         |         |         |                                      |
| الروايات . ومعنى الخيطين تقدم الثنيانه في خبرا عاد الشواد الليل و بياض الهار فألفت                                                                            |         |         |                                      |
| نظرك اليه . الحدث واه أبوداودوالنرمذي<br>( ۲ ) اختلف أهدل التأويل في المرادمن الحسنتين وكل قصر كلتهما على معسى رآه                                            |         |         |                                      |
| أحسن أنواعها والذى استظهره الفاضل الآلوسي في روح المعاني أن الحسنة وان كانت                                                                                   |         |         |                                      |
| نكرة وهي في الاثبات لاتم الا أنها مطاقبة فتنصر ف الى الكامل والحسنة الكاملة في                                                                                |         |         |                                      |
| الدنيامايشمل جميع حسنانها وهو توفيق الخير . وفي الآخر قعابتناول الرجة والاحسان<br>و بيانها يشخصوص ليس من ماب تعيين المراد . وهذا الحديث وامسلم وأبوداود       |         | 1       |                                      |
| <ul> <li>(٣) هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul>                                                                                                  |         |         |                                      |
| والمحارم ، الحديث حكمه الرفع لان الصحابي اذا أصاف الفعل الدرس رسول الله صلى<br>الله تعالى عليه وسلم يعطى هذا الحكم كاهو المسجم ، وحكى عن قوم خلافة لاحبال عدم |         |         |                                      |
| اطلاعه وضةف لتوفر دواعى البعث وسؤال الصحابة إياء عن الأمور التي تقع لهم ومنهسم                                                                                |         |         |                                      |
| ولولم يسألو ملم يقر واعلى فعل ينافى الجواز في زمن التشريع . وانتسبعانه أعم                                                                                    |         |         |                                      |
| (٤) أى يقدرون أحيانها ليسعوا البهافي أوقانها المقدرة لها (٥) أى فتا مروابوما                                                                                  | 11      |         | .                                    |

ئ. ومنحالين على اليسري

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْبِلَدَ اليُمْنَى على ذِرَاعِهِ اليُسْرَى فى الصَّلَاةِ <sup>(1)</sup>

كَانَ النَّاسُ يَسَأَلُونَ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم عَن الغَيْرِ وَكُنْتُ أَسَالُهُ عَنِ السَّرِ مَخَافَةً أَنْ يُدْرِكَنَ (\*) فَقَلْتُ يَا رسُولَ اللهِ انَّا كُنَّا فِي جَاهِلَيَّةٍ وَشَرِّ فَجَاءَنَا اللهُ جَذَا الغَيْرِ مِن شَرِّ قالَ نَمْ وَفِيهِ دَخَنُ (\*) فَهَلْ بَعْدَ هَلْدَا الغَيْرِ مِن شَرِّ قالَ نَمْ وَفِيهِ دَخَنُ (\*) فَلَنْ مَنْ خَيْرِ قالَ نَمْ وَفِيهِ دَخَنُ (\*) قَلْت وَمَا دَخَنُهُ قالَ قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرٍ هَذِي (\*) كَمْرِفُ مَنْهُمْ وَتُنْكِرُ (\*) قَلْتُ وَمَا دَخَنُهُ قالَ قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرٍ هَذِي (\*) كَمْرِفُ مَنْهُمْ وَتُنْكِرُ (\*) قلْتُ

في هنا الأمهوتشاور وافي شأنه وافترقوا في تعيين الغرض الذي برع السعفقال فريق بالنافوس وآخر بالبوق فكر ههما صلى الله تصالى عليموسلم لكونهما من شمائر النصارى والبود فقال الفار وقدرض الله عندة تقولون بموافقتهم ولا تبعثون رجلاينا دي بالمسلاة فأمر عليه الصلاة والسلام بلالإبذاك ، لا يقال كيف بيني يحكي شرعى على غير وحى مباوى لا حبال مقارنته الوحى وفي الفتر ما برشداليه ، وهذا المديث متفق عليه

(١) الآخرالم من لا بنطق عن الموى صلى الله تعالى عليه وسلم ، وأجم موضع الوضع من الدراء ، والمرادبه ظهر كفه اليسرى كافى خدر رواه أحدوسهم ، الحكمة في هذه

المنتظاهرة لانها أمنع من العبث وأقرب الى الخشوع ولانه يازم أن تسكون هـ نم مسفة السائل الدلم ، ين بدى الملك الحلس و لكن خالف في ذلك الامام مالك ومال الى الارسال والمنققون في أصل الوسع مختلفون في حله من الانسان وانظر تفصيل ذلك في غيرهـ ندا الوجن ، والتقامل ولى التوفيق

(٧) انظر تحكمة الله تمالى عباده كيف أقام كلا منهم فياشاء فسبالى جل المسحابة رضى الله عبسه السؤال من وجوه الخديد لمعلوه او يعد الإمهاد بينقوها غديرهم وحبب خسفة عليه الرضوان السؤال عن الشرطخافة أن يشركه في تقيد و يكون سباقي دفسه عن أراد القسم النه الذابة (٣) أي جاءنا بلرسائل شيور الهدى ودين الحق فأخر جنامن المتامات الى النور و أعمد عياجير الشرك و القسل وتقشمت سعب السلال ، و توطد الأمن وصلح الحال (٤) المراد بالشرم اوقع من الفتن و بدوها قسل علمه المرضوان (٥) أصل الذخن أن يكون في لون الدابة كدورة السواد ، و يشير بللث الى أن ذلك

اغير لا يكون خالصا ولاصفاؤه ناصعابل يشو به كند ( ٢ ) أى برشدون الناس بفسيرستى و يسلكون بها روف فتشكره والمنكرة و تسلكون بها مروف فتشكره والمنكرة و تسلكون بها مروف فتشكره

فقدخلطوا عملاصالحاوآخرسيئا

ا اواب منةاسلاد

مائشة

الله الله الله الخدير من شرّ قال نَمَ دُعَاةٌ الى أَبُوكِ جَهَنَّمَ (١) مَنْ أَجَابَهُمْ البِهَا قَذَفُوهُ فيهَا قَلْتُ بِارْسُولَ اللهِ صَفْهُمْ لنَا فَقَالَ هُمْ مَنْ جَلْدَتَنَا وَشَكَلُّهُونَ أَلْسِنَتَنَا (") قلْتُ يا رَسُولَ اللهِ فِمَا تأْمُنُ نِي انْ أَدْرِكَنِي ذَلِكَ قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةً ۚ ٱلمُسلمين وَامَامَهُ مِ قَلْتُ فَانْ لَمْ يَكُنْ لَنُمْ جَمَاعَةٌ ۚ وَلاَ امَامُ قَالَ فَاغْتَزِلْ تَلْكَ القرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَمَضَّ بأَصْل شَجَرَةٍ حتى يُذرككَ اللوتُ وَأَنْتَ على ذَلكَ (") كَانَ الناسُ يَنتَابُونَ الجُمُنَةَ في مَنَاز لِهِمْ وَالنَوَلَى ('' فَيأْ تُونَ في النُّبَار

فَيُصِيبُهُمُ النَّبَارُ وَالمَرَقُ فَيَخْرُحُ مِنْهُمُ الْمَرَقُ فَأَنَّى رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليهِ وسِلمِ انْسَانُ مَنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي فَعَالَ النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم لَوْأَنَّـكُمْ تَطَهَّرُتُمْ لَيُوْمَكُمُ هَٰذًا (٥)

كَانِ النَّدَاء يَوْمُ الجمُّعَةِ أَوَّلُهُ اذاجلَسَ الإمامُ على ٱلمنبر على عَهْدِ رَسول اللهِ صلى اللهُعليه وسلم وَأَ بي بكن ِ وَعُمَرَ فَلَمَا كَانَ عُثْمَانُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَهُ

(١) أطلق عليه فلتباعثبار مايؤل المسه حالهمأى يدعون الناس الى الخي ويعدّونهم عن الهدى بأنواع من التلبيس وضر وبسن التدليس وذاك والمسمال ذاك الماسل ( ٧ ) أي هم من عشسيرتنا وملتنا و يشكلمون بلسان العرب ، أو يشكلمون عا قال تعالى ورسوأه صلى الله تعالى عليه وسلم من الحكمة والموعظة الحسنة وليس في قاوبهم شئين الخسير فلامواطأة بين مقولم ومكنونات صدورهم ( يقولون بأفواهم ماليس في قاو بهم والله أعد عا يكمون ) ( ٣ ) كناية عن مكابدة الشقة . تقول فلان يعض المجارة من شدة ماألم بمن الألم . أي اذالم يكن في الأرض خليفة فاعتزل الناس اعتزالا الغابة بعد مواصر على الكوارث والنوب حتى بأتيك اليقين . وهذا الحديث أخرجه مسلروا بنماجه

(٤) أى يتناو بونها يمنى بحضر ونهانو با لعدم وجو بهاعلم لمعد المأوى والاكان شهودهاعنما ، والعوالى أما كر و بأعلى أراضي المستقوأ دناها منها على أربعة أسال وأقصاها تمانية ( ٥ ) أي انكم لواغتسام في هذا اليوم لكان من الحسن بمكان لما في 

البيسعة كافي البر . الحديث متفق عليه

ي: الاذات يرم الجنة

| النَّدَاء التَّالِثَ على الزُّورَاءِ (١)                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كَانَ أُوَّلَ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ وَأَمَّا الصَّادِقَةُ ف |
| الزُّوم (" فَكَانَ لاَ يَرَى رُؤْيَا الاَّ جَاءَتْ مثلَ فَلَقِ الصَّبْحِ (" مُ حُبِّبَ اللهِ                |
| النَّلَاءِ (') فَكَانَ يِلْحَقُ بِنَارِ حِرَاءَ فَيَتَحَنَّتُ فِيهِ وَالتَّحَنَّتُ التَّعَبُّ اللَّيَالِي   |
| ذَوَاتِ الصَّدَدِ (° قَبْلَ أَنْ يَرْجَمَ الى أَهلِهِ (° وَيْنَزُودُ لِذَلْكَ ثُمَّ يَرْجِمُ الى            |
| خَدِيمَةً فَيَتَزُودُ لِمُثْلِهَا حَتَى فَجَنَّهُ الحَقُّ (") وَهُوَ فِي غَارٍ حِرَاتُهُ فَجَاءَهُ الْمَكُ  |
| فَتَالَ ٱقْرَأُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلِيهِ وَسِلَّمَ مَا أَنَا بِقَارِيْ قَالَ فَأَخَذَ نى  |
| فَعَلِّنِي حَتَى بَلَغَ مِنِّي العَجَيْدَ (٩) ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ ٱفْرَأَ قَلْتُ مَا أَنَا بِقارِيء   |
| فَأَخَذَنَى فَنَطَّنَى النَّانِيةَ حتى بلغَ مني العَجَدَ ثمَّ أَرْسلَيَي فَقَالَ اقْرَأُ قلتُ مَا           |
| أَمْا بِقَارِي ۚ فَأَخَذَنِي فَغَطِّي التَّالِيَّةَ حَتَّى بَلَغَ مَنِي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَتِي فَعَالَ |
| امْرَأَ بأسْم ربَّكَ الذِي خَلَقَ (")                                                                       |
|                                                                                                             |

<sup>(</sup>۱) المرادبالندا مماأتسيرالمدفى فولة تعالى (إذا تودى الصلاة من موما لجمعة ) الآية وسمى النسداء المزيد ثالثا باعتباركو نعز الداعلى الأدان بين بدى الامام والاقلمة وان كان الاول باعتبار الوجود و واطلاق النداع في الاقامة تقليب والزور اءموضع سوق المدينة وهذا الحديث روادة الوداود والترمذي وابن ماجه

<sup>(</sup>س) أى أول ما بدى بروسود الوحى كافى وابة أما مطانى ما يسل على نبو تعصلى القتمالى علموسلم فتقد سنة أشياء كسلم المجركافي صبح مسلم ، وانما بدى نبو تعصلى القتمالى الما المسلم الانتخال القوى النشر بة (س) فلق الصبح ضياؤه واختبر ذلك في التعبر المناجأة لان شمس النبورة قد كانت مبادى أقوارها الرؤيالى أن ظهرت أسعباوتم تورها وأشرق به الأرض (ع) أى الاختلاء وحكمته لاتحقى على حكم ، واختلاؤه صلى الله معاملال فعين محتاره من عباده (ألله مسلمي المالات المالاتها ليستبلا كتساب وانحا بنمها تعالى فعين محتاره من عباده (ألله مسلمية في من الملائكة وسلمي الله معالاول واختلفوا في تعيينه على أقوال ، تنظر في الأسفار الطوال (١) في ما يها يفسره ما بعده (٧) أى أقام الوحى فأة ، وقول فيا دا لما الطوال (١) في ما يها اجال (٨) أى ضمنى حتى المتمنى العنا غاية وسى ، الحكمة في ذلك الخيار الشدة والحذ في الأمر تدبيا على ثقل القول الذي ساق عليه على الدوالسلام (١) أي اخرا أموحى والموحى والموحى والموحى والموحى المناقدة والحد في الأمر تدبيا على ثقل القول الذي ساق عليه عليه المالاد والسلام (١) أي المراقب على الموحد المناق عليه عليه المالاد والسلام (١) أي الموحلي المناق عليه عليه المنافدة والسلام (١) أي أقول الموحد الموحد المالية عليه عليه المنافذة والمسلام (١) أي أقول الدول المالاد والسلام (١) أي أورا أورا وحدود المنافق عليه عليه المدادة والسلام (١) أي أورا أرا وحدود الموحد الموحد الموحد المنافق عليه عليه المدادة والسلام (١) أي أورا أرا وحدود الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد المحدود الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد الموحد

رابى الله خلق الإنسانَ من علق (١) افرأُ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ الذِي علَّمَ بألقلَم علَّمَ الإنْسَانَ ما لَمْ يَعْلَمُ (") الآيات . فَرَجع بَهَا صلى اللهُ عليهِ وَسلم تَرْجُفُ بَوَلَدِ رُهُ اللهِ عَتَى دَخَلَ عِلى خَدِيجَةَ فَقَالَ زَمَّلُونِي زَمَّلُونِي ( اللهُ فَرَمَّلُوهُ حتى ذَهَب منهُ الزَّوْعُ قَالَ لَخَدِيجَةً أَى خَدِيجَةً ما لِي لَمَدْ خَشَيتُ عِل نَفْسي فأُخبرُ هَا النهر قَالَتْ خَدِيمَةُ كُلاً (0) أَيْشِرْ فَو اللهِ لاَ يُحْزِيكَ اللهُ أَبِدًا فَواللهِ انَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَلَصَدُقُ الحَدِيثَ وَغَمْلُ الكُلِّ وَتُكْسِ مُ الْمَدُومَ وَتَشْرى الضَّيفَ وَنُمِينُ عِل نَوائم الحقِّ (١) فا نُطَلَقَتْ به خَديجةٌ حنَّى أَتَتْ به وَرَقَهَ أَبْنَ نُوْفُل وَهُوَا بُنُ عَمْ خَدِيجَةَ أَخِي أَبِيهَا وَكَانَ امْرَأُ تَنَصَّرَ فِي الجَاهِليَّة

اليكمبتد الملمريك . ووصفه عابعه ولتذكيره صلى الله تعالى عليه وسلم بأول النعاه . وفي حدف الفعول شعول العموم الأكوان أي خلق كل شئ فقدر متفدرا (١) في تنصص الانسان اشارة الى أنه خلق للقسراءة والترابة وأنه أشرف الأنواع وفيسمن بدائع الصنع والتدبيرمافيه فهوأدل على وجوب العبادة المقصودة من القراءة مع أن التنزيل اليه ، وفي تكوينه منعلق أى دم جامدييان لسكال قدرته جل شأنه باظهار مادين حالتي الانسان الأولى والآخرة من التباس البين ، وفسه ارشادالي أن المراد الانسان الجنس ولا آدم عليه السلام ( ٢ ) كرر الأمن بالقراءة تأكيدا الديجاب وعهدا المايعة به فانه كلام مستأنف وارد لازاحة مايينه صلى الله تعالى عليموسم من العدر بقوله لجبر بل عليه السلام ماأنا بقارئ فقيل أدور بكالأ كرم الذى علم القلمالخ أى فالذى علم الانسان بواسطة القلم وعلممالم يعلممن كليات الأمور وجزئياتها وجفهالعلمك بدون واسطتهفهو الأكرم وهوعلى كل شئ قدير ( ٣ ) أي تنظرب . والبوادر جرمادرة وهي القيان المنكب والعنق (٤) التزميل التلفيف الزمال . طلب ذلك ليسكن الاضطراب الذي لحقه من هول ذاك الأمر والعادة جارية بذهاب الفرع وسكون الرعدة بالتزميل (٥) في وابعادأىلاتفلذلك فلاخوف عليك فان من طبع على الخير لايل به ضير ( ٦ ) الكل هو من لايستقل بأمر ه قال تعالى ( وهوكل على مولاه ) وا كسابه المدوم ارفاده الغيرماهو معدوم عنده . وقرى الضيف إ كرام مثواه ، ونوائب الحق كوار ته ونوازله و وصفتها الحقالانهاتكون في غيره . قال لبيد

نوائب من حبر وشركلاهما ، فلاا غير مدودولا الشر لازب استعلت على ماأ قسمت عليمون في ذلك إبداراً من استقراق وصفته بأصول مكارم الأخلاق التي ارتقى غايم اوأخذ بهايم احتى تفضل عليه صاحب النعاء ، وأجز له الثناء ،

وَكَانَ بَكُنُ الْكُتَابِ المَرَيِّ وَيَكْتُ مِنَ الإنجيلِ بِٱلْمَرَيَّةِ مَانَّاء اللهُ أَنْ يَكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبَيرًا قَدْ عَمَى فَقَالَتْ خَلَاعِمَةً يَاعَمُ اسْمَعْ مِنَ أبن أُخيبُ قالَ وَرَقةً يا أبنَ أُخي ماذَا ترَى فأُخْبِرَهُ النيُّ صلِّ اللهُ عليه وسلم خبر ما رَأَى فقالَ وَرَقَةُ هذَا النَّامُوسُ الذِي أُنْزِلَ على مُوسَى (١) لَنَّتَى فَيِهَا جَذَعًا (\*) لَيْتَى أَ كُونُ حَيًّا أَذْ غُمْرِجُكَ قَوْمُكَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَوَ مُنْفُرِجيَّ هُمْ قالَ وَرَقَةُ لَهُمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلُ بَمَا جِنْتَ بَهِ الْأَ أُوذِي وَانْ بُدْرَكِي يَوْمُكَ حَيًّا أَنْصُرُكُ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ٣ ثم لَم ينشُبُ وَرَقَةُ ۚ أَنْ تُونُفِّي وَفَنَرَ ٱلوحْيُ فَتَرَةً حتَّى حَزَنَ رَسُولُ اللهِ صلى (''

أالله عليه وسلم

كَانَ صلى اللهُ عليهِ وَسلم أَوَّلَ مَا قَدِمَ ٱلمَدِينَةَ نَزَلَ على أَجْدَادِهِ أَو قَالَ أُخْوَالِهِ مِنَ الآنْصَارِ وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بِيتِ ٱلْمَذِيسِ سِيَّةً عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْمَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ مَبِلَتُهُ قَبَلَ البِّيتِ وَأَنَّهُ صِلَّى أُوَّلَ صَلَاةٍ صَلَاهَا صَلَاةَ النَصْر (٥) وصلى مَعَةُ قَوْمٌ فَعَرجَ رَجُلٌ مِعَنْ صلَّى مَعَةُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمُّ رَاكِبُونَ فَقَالَ أَشْهَا: بِاللهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَمَّ رَسُولَ اللهِ صلى أللهُ علَيْهِ وَسَلَّمْ قِبلَ مكَّةً فَدَارُ وَاكُمَا هُمْ قَبَلَ البِّيلَتِ (") وَكَانَتِ البَّوُدُ قَدْ أَعْجَبُمُ أَذْ كَانَ يُصلِّي قِبلَ يَبْتِ ٱلمَّذِسِ وَأَهْلُ

فقال وانك العلى خالى عظيم (١) الناموس هو من يطلعه اللشعلي ما يطو يه عن غيره من الأسرار فهو بطانته وخاصية . والمرادبه الروح الأمين عليه السلام (٧) أي ليتني كنتفى مدة النبوة ذاشبيبة وقوة تحق أجاهد في نصرتها وأبالغ في حايتها (٣) أي قويا بليغامأخوذمن الأزرأى القوَّة (٤) لم ينشب أى لم يلبث . وفتر الوحى أى انقطع وفي مدة فترته خلاف فقيل ثلاث سنين وقيل أقل من ذلك والقسمانه أعلم . وهذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي

<sup>(</sup>٥) أى صلاها قبل البيت الحرام (٦) أى فولوا وجوهم شطر المسجد الحرام على ماهم كالنون عليه من المسلاة ولم بطاوها لكونهم افتصوها الى جهة كانتهى الوجهة إذ ذَاكُ وأتموها الىبيتأمروا أن يولواوجوههم شطره . فهماجهتان يمموهافى فريضة

| (حرفالگاف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ( ٤        | A)             |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------|
| الكتَّابِ ('' ظَمَا وَلَى وَجَهَهُ ثَمِلَ اليَّتِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ ''<br>كَانَ صِلَى اللهُ عَلِيهِ وسلم بَتَ قَوْمًا عَالُ لَهُمُ التَّرَّاهِ '' زُهَاء سَمْمِينَ<br>رَجُلًا'' الى قَوْمٍ مِنَ ٱلمُشْرِكِينَ '' دُون أُولَئكُ وَكَانَ بِيَنْهُمْ وَبَيْنَ رسولِ                                                                                                         |            |                |                                              |
| ا في صلى الله عليه وسلم عَهْدُ فَقَنتَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وَسلم يَذعو<br>عَلَيْهِمْ وَفِي رَوَايَةٍ تَنَتَ النَّبِيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلم شَهْرًا يَدْعُو على رغلِ وَذَ كُولَنَ<br>كان بينَ مصلِّي رَسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم وَبيْنَ العِدَارِ مَرَّ<br>الشاة (٢)                                                                                      | آئی<br>سیل | ايوابالوتر الم | القنوت قبل<br>الركوع<br>وإمده<br>قدر كربابني |
| كَانَ حِذْعُ يَقُومُ الَيهِ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلم فلمًا وُضعَ لهُ الْمُنبِرُ<br>سَمِمَا للحِذْعِ مِثْلَ أَصْوَاتِ المِشَارِ <sup>(۷)</sup> حتى نَزلَ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وَسلم<br>فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ <sup>(۸)</sup>                                                                                                                                     |            | الجنة          | أديكوديين<br>المسل<br>والمترة<br>والمترة     |
| واحدة باشرع لم من الذين (١) تعم بعد التحديص (٧) تسب عن انكارهم أن<br>وصد فهم الله تعالى بالسفه وسبل جهلهم فى كتاب تنفى آيانه (سيقول السفهاء من الناس<br>ماولاهم عن قبلهم التى كانواعلها) الآية ، و وذا الحديث أخرجه الذي أن وانساقى<br>واين ماجه<br>(٣) سعو ابذلك لاتهم كانوا أكثر دراسة للقرآن و ن غيره (٤) يقال زهاء كذا                                               |            |                | Tr. Cr.                                      |
| آی قدره ( 0 ) آی الی آهل تعدلید عودم الی الاسلام و یقروا علیسم الفر آن لید به سهالی الشران لید به سهالی الشد و کان یعن آولنگ و بینه صلی القد المی علیه و سیام به دند تقدوه و قتل الفراء فوجد علیم و حزن علی ما حل " مهم فقنت شهر اید عوملی آلف الذین آرادوا لا نقسهم غیرما آراده لهم صلی القد مالی علیه و سیام من المالی و القسیمانه و فی التوفیق و هذا الحدیث متفق علیه |            |                |                                              |
| . (٢) أى فدرموضع مرورها ، والمرادمة دار كان المنجود ، والحكمة في الدوّ<br>من الجدار الذي يلي قبلته ظاهرة لان في الاقتراب من قطع السيل على المجتاز ، وهذا<br>الحديث رواء مسلم وأبود اود<br>(٧) العشار جم عشراء وهي من النوق مامضى لحلها عشرة أشهر (٨) في رواية                                                                                                            |            |                |                                              |
| فاحتفان فسكن . وفى أخرى لولم أحتف الحق الى بوم القيامة . واظر كيف فست فاوب<br>قريش عليه<br>وساوه وحق جذع اليه ، وقاوه وودّه الفسر باء<br>وهذا الحديث أخرجه الترمذي                                                                                                                                                                                                       |            |                |                                              |

المناقب

(عُرْفِ السَّكَافِ) كَانَ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ حينَ يَرْفَعُ ر أُسَهُ يَقُولُ سَمَعَ اللهُ لَمَنْحَمَدَهُ ربًّا وَلِكَ الْحَمَدُ يَدْعُو لرجَالِ فَيُسَمِّيهِمْ بِأَسْهَاهِمْ (١) فَيقُولُ ٱللَّهِمَّ أَنْجِ الوّلِيدَ ابْنَ الوَلِيهِ وَسَلَّمَةً بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَلِي رَبِيمَةَ والمُسْتَضْفَفِينَ مر - يَ الْمُوْمَانِ ٱللَّهُمَّ ٱشْدُدْ وَطَأْتَكَ عَلَى مُضَرَ (أُ) وَٱجْمَلُهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسف (\*) وَأَهْلُ ٱلْمَشْرِق يَوْمَنْذَ مِنْ مُضَرَ مُثَالِفُونَ لَهُ كَانَ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ رَبْعَةً من القَوْمِ (''كَيْسَ بِٱلطُّويلِ وَلاَ بِٱلْقَصِيرِ أَذْهَرَ الأَوْن لَيْسَ بأَيْضَ أَمْهَقَ ولا آدَمَ ( ) لَيْسَ بَجَسْدِ قطط ولا سَبط رَجِلْ . (١) أُنْوِلَ عَلَيهِ وَهُوَ أَبْنُ أَرْلِمِينَ فَلَبَتْ بِمِكَّةً عَشْرَسنين (١١) يَنْولُ عَلَيْهِ و بأللدينة عَشْرَسنين وَقُبْضَ وَلَيْسَ فِي أُسِهِ وَلَحْيَتهِ عَشْرُونَ شَمْرَةً بَيضاء كَانَ رَجُلُ نَصْرَانيَّافَأَسْلَمَ وَقَرَأُ البَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ فَكَانَ كِكُتُتُ للنبيّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ (\*\* فَعَاد نَصْرَانيّاً فَكَانَ يَقُولُ مَا يَدْرِي مُحَدُّ الاّ

مَا كَتَبْتُ لَهُ فَأَمَاتَهُ اللهُ فَدَفَنُوهُ فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ ( ) فَالواهذَا (١) لعل هذا كان قبل تحريم الكلام (٢) أى اشدد بأسك وعقو بتك على كفار مضر (٣) يشير بذلك الى السبع الشداد التي وقعت لن في زمنه عليه السلام وامتدت فها المنة والبلاء ، ومستهم البأساء والضراء ، وهذا الحدث أخرجه أوداود والنسائي (٤) هذا الوصف مفسر عابعه (٥) الأزهرالأبيض المشرب عمرة ، والأمهق شديد البياض وذلك غير عدو حصد العرب . والآدم شديد الأدمة أي السمرة . والمراد با الحرة والعرب قد تطلق على من كان كذاك أسعر . وهذان الوصفان المنف ان مدلو لما فالمثبت مع افادة التأكيد ( ٦ ) أي ليس شعره بشديد الجعودة ولاعسر سل بل جلأى وسط بين ذاك . وهذا محمول على بعض الإحوال فلاينا في ماورد عما يخالف (٧) مقتضاه أنه عاش صلى الله تعالى عليه وسلم سنين سنة وأخر جمسلم عن أنس أنه عاش للاثارستين سنة و بعقال الجهور ، وجعربينهما بالغاء الكسر ، أو بأن أنسالم يقتصر على بحر والعدويل فاللبث بمكةعشر سنين منز لعليه الوحى وهدا الامنافي أنه أقامها أكثر سن هذه المدة أي ثلاث عشر مسنة كالى بعض الروايات ولكنه لم ينزل عليه الافي العشر والتربذي والنسائي (٨) أى كتب الوحى (٩) أى طرحتسن داخل فرمال خارجه لتقوم المجة

| (حرق الـهاق )                                                                                                                    | ( 0    | •)          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------------|
| فِملُ مُحَدِّي وَأَصْعَاهِ لَمَّا هَرَبَ مَنْهُمْ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا فَأَلَنُوهُ فَعَفَرُوا لَهُ                           |        | كتاب [      | إب                       |
| فَأَعْمَقُوا فَأَصْبَعُوا وَقَدْ لَفَظَتَهُ الأَرْضُ فَقَالُوا هَذَا فِيْلُ مُمَّادٍ وَأَصْحَابِهِ نَبشوا                        |        |             |                          |
| عَنْ صَاحِبَنَا لَمَّا هَرَبَ مَنْهُمْ فَأَلْفُوهُ خَارِجَ النَّهِرِ فَحَفَرُوا لَهُ فَأَعْمُوا لَهُ في                          |        |             | 1× X                     |
| الأَرْضِ مَاا مُتَطَاعُوا فَأَصْبُحَ وَقَدَ لَفَظْتَهُ الأَرْضُ فَطَبُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ                            |        |             | للامات النبوة في الأسلام |
| فأَلقَوهُ (١)                                                                                                                    | آنی    | المناقب     | علامان                   |
| كَانَ رُكُوعُ رَسُولِ اللهِ عَلِيهِ وَسَلَّمَ وَسُجُودُهُ وَبَيْنَ السَّجَدْتَانِ                                                |        |             |                          |
| وَاذَا رَفَعَ منَ الرُّكُوعِ مَاخَلاً القِيَامَ وَالقُّمُودَ قَرِيبًا منَ السُّواءُ 🗥                                            | البراء | أيرابه      | استواء تظور<br>في الرحوع |
| كَانَ شَمَرُ النبيّ صلى الله عليه وسلم رَجِلاً (*) لَيْسَ بالسَّبِطِ وَلا                                                        |        | ية المارة   | ગુ એ                     |
| الجَبْدِ بَيْنَ أَذْنَيْهِ وَعَاتَهِ                                                                                             | أتس    | الباس       | الجد                     |
| كَانَ صَلاَةُ ٱلنِّي صَلَّى اللهُ عليه وسلم ثَلَاثَ عَشْرَةً رَكُفَةً (١) يَعْنِي بِأَللَّيْل                                    | أضاء   | أبراب الهجد | كيف كالدصلاة النهااخ     |
| على من رآمو يكون عبر ةلأولى الأبصار و يدل أحره على صدق رسالته صلى الله تعالى عليه                                                |        | 4           | onKelly                  |
| و الم (١) بل من رب الناس الذي يفعل مايشاه بمن تكص على عقب موضل عن سيله                                                           |        |             | جنّا                     |
| ورمى رسوله عاشاءمن القول ولابدري عاقبة أمره ولكن ختم على معمه وقلبه وجعل على                                                     |        |             |                          |
| بصره غشاوه فضل عن جادة الحدى ( ومن يضلل الله فالهمن هاد ) والله تعالى الحادى                                                     |        | ı           |                          |
| الىسواءالسييل                                                                                                                    | ı      | 1           |                          |
| ( ٧ ) أي كأنت أفعال صلاته كلهاقر مبة من السواء الاالقيام والقعود فانه كان يعلو للما                                              | ļ      |             |                          |
| و صلى الله تعالى على موسل بقدر ما يتاوه فهما من الآيات والتشهد . وفيت إشعار بالتفاوت لأن                                         | ĺ      | 1           |                          |
| القريب من السواء ليس بسواء ، وهذا الحدث رواه مساوا بوداو دوالترمان والنساقي                                                      |        | - 1         |                          |
| (٣) أى ليس بالطويل القرط ولا بالقسر المقبض ، وهذا المني هو ماعناه من في                                                          |        | ı           |                          |
| تاليه . وأرادبارادالمنفي ومايتاوه تقريرماأنتممن الوصف معتاً كيده كانقـدّماك.ف<br>نظائره . وهذا الحديث أخرجه مسلموالتسائيج إسماجه |        | 1           |                          |
| ( ع ) لاتنافى بين هذا وحديث كان يصلى احدى عشر قركمة الخ وخـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    |        |             |                          |
| رع) مصى بين مسار ما المجار ما المبار ما المبار ما المبار ما المبارك المناجم المفسله                                              |        |             |                          |
| الحديث الثالث والثاني لا يناقضهما لاقتصاره على مادون ركعتى الفيعر ، هذه السلاة                                                   |        |             | ,                        |
| كانت فرضاعليه عليه الصلاة والسلام دون غيره ( ومن الليل فنهجد به الفلالك ) أي                                                     |        |             |                          |
| فريضةزالدها على الفرائض خاصة بك دون أمنك ( عسى أن سِعنك ربك مقاما محودا )                                                        |        |             |                          |
| والقتمال ولى التوفيق                                                                                                             | ٠,     | ž.,         |                          |
|                                                                                                                                  |        |             |                          |

كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ عَلَمْ عَلَى غَوْ يَنْتِ الْمَدْسِ سَنَّةً عَشَرَ شَهْرًا (') أَوْ سَبْعَةَ عَشَر شَهْرًا وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسِلْمِ يُحِبُّ أَنْ يُوجَّةَ الى الكَعْبَةِ فَأَذْ لَا اللَّهُ عَزَّ وَجِلَّ قَادْ نَرَى تَقَلُّ وَجُهِكَ فِي السَّاءِ <sup>(\*)</sup> فَتَوَجَّهَ نَحُوَ الكَمْيَةِ . وَقَالَ السُّفْهَا مِنَ النَّاسِ وَهُمُ اليَّهُودُ مَا وَلاَّهُمْ عَنْ قَبْتَهِمُ الَّي كانُوا عليها قُلْ لله ألمَشرقُ وَالمَغْرِبُ يَصْدِي مَنْ يَشَاء الى صِراطِ مُسْتَقيم فصلَّى معَ النيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلم رَجُلُ ثمُّ خَرَجَ بَعْدَ مَاصلي فَمَرَّ على قَوْمٍ منَ الأَنْصَارِ فِي صَلَاةِ المَصْرِ نَحُو كَيْتِ ٱلمُّدِسِ فَعَالَ هُو يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عليه وسَارٍ وَأَنَّهُ نَوَجَّهُ نَحُوَ الكَمْبَةِ فَتَحَرَّفَ النَّومُ حَتَى تُوَجَّهُوا غُو الْكُمَّةُ كَانَ صلى الله عليه وسلم ضخمُ اللِّدَينِ (\* وَالقَدَمَيْنِ لَمْ أَرَ قَبَلَةُ وَلاَ بَمْدَهُ الياس مثلَهُ وَكَانَ نَسْطَ السَّكَفَيْنِ (1) كَانَ عَدَّةُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صِلَّى اللهُ عَلِيهِ وسلم مِنَّنْ شَهِدَ بَنْرًا عِدَّةً ( ١ ) أيسن الهجرة ( ٧ )أي زي تردّد وجهك وتصرف نظرك في جهة السهاء تشوققا لوحى وتطلمااليه ، وكان صلى الله تعالى عليه وسل يقم في روعه و يتوقع من ربة أن عواله الىالكعبة لأنالهو دكانوا مقولو ن صالفنا محدو متبعر قبلتناولانها قبلة أسهار اهم عليه السلام وأقدم القبلتان وأدعى الى الاعان ، فو افقت مشبئته مشبئة الله تمالى و وقعما كان بتوقعه ولاه القبلة التي رضاهاو عيل الهافأ مكرذاك خفاف الأحلام الذي أستهانوها بالتقليد الحض والاعراض عن التدبر وقالوا ماصرفهم عن قبلتهمالتي كانواعلى استقبالها فأمرالله جل شأنه رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم بأن بردّ عليم عاأو حاه النيه وأى فهو المالك الأمكنة مكف عباده باستقبال أي جهتشاء حسب ماتر تضمه الحكمة وتقضيمه الملحقين التوجه الى بيت القيدس تارة والى شطر السبعة الحرام تارة أخرى وهيا ) أي يمان اله الغلط غيرانهما معضامتهما كانتا لينتين كافي حديث أنس حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ( ٤ ) أي مسوطهما فلقة وصورة عمني أنه كانفي واحتدوأ صامع طولا غسرمفرط وذاك وصف محودفي الآ ماللانهأ شدلقيصهم منسوح في النساء ، وهذا أنسب القام بماقيل انعباسطهما بالعطاء

فانهوان كان أجودمن الريح المرسلة الاأنه ليس المني المراد . والقه سالي أعلم

|                                                                                                            |        |         | e               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------|
| أَصْحَابِ طَالُوتَ الذينَ جَازُوا مَهَ النَّمرَ بِضُمَّةَ عَشَرَ وَثَلَاثُمِاثَةٍ (''قالَ البرَّاء         | راري   | كتاب    | باب             |
| لا وَاللهِ مَا جَاوَزَ مَمَّهُ النَّهِرَ الا مُؤْمَنْ (٢٠)                                                 | البراء | النازي  | 4.1             |
| كَانَ على ثَمَلِ النِّيّ صلى الله عليه وسلم رَجُلُ يُمَالُ لَهُ كَرِ كَرَةُ فَمَاتَ                        |        | النازي  | 1               |
| فَمَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسلم هُوَ فَى النَّارِ فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ اليُّــهِ          |        |         |                 |
| فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ عَلَها (١)                                                                       | ابن عر | الجهاد  | التليل          |
| كَانَ عَمَلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ دِعِمَّةً (أَ وَأَيكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ          |        |         | التليامن النلول |
| اللهِ صلى اللهُ عليهِ وَسلم يُطيقُ                                                                         | مائشة  | الموم   | باي<br>ش        |
| كَانَ غُلَامٌ ۖ يَهُودِي ۚ يَخْدِمُ النَّبِيُّ صِلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وسلم فَمَرضَ                         |        |         | ,3.             |
| فَأَتَاهُ النبيِّ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلِّم فَتَسَدَّ عِنْدَ رأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسُلُّمْ               |        |         | ي<br>الألم      |
| فَنَظُرَ الى أَبِيهِ وَهِمُ وَعَنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَيْطِمْ أَمَّا النَّاسِمُ فَأَسْلَمَ فَخْرَجَ         |        |         |                 |
| النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم وَهُو يَقُولُ الحَمَّدُ لِثَمِالَذِي أَنْفَذَهُ مِنَ النَّارِ ﴿                | أنس    | الجنائز | اذا أسكإلسها    |
| (١) طالوت الذي يعثه الله تعالى ملكا لبنى اسرائيل (إذ قالوا لنبي لهم ابعث لناملكا                           |        |         | كالصهذ          |
| تقاتل في سبيل الله ) الآيات ( وزاده الله بسطة في العسلم والجسم ) والنهر نهر فلسطين كما                     |        |         | فانحل يعمل طباغ |
| روىعن الحبروهوالذي اختبرالله تعالى به جنود طالوث كافي الآية (ان الله سبتليكم بنهر)                         | ]      |         | الم             |
| (٢) جوابكلام محنوف تقديره هل كان فبهم غير مومن ، و يحفل زيادة لاوأقسم                                      |        |         | #               |
| تأكيدا النفير ، والله سعانه أعلم                                                                           |        | Į.      |                 |
| (٣) الثقلة معان عند أهل اللغة والمبنى منهاهنا الحشم أى العيال . والغاول الخيانة                            |        |         |                 |
| في المغنم . سمى بذاكلان آخذ منطه في ستاعه أي يحفيه أولانه تجمل بد الآخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |        |         |                 |
| عنقه مع وعيده معالى له عاوجب الحسرة والنسامة كافال ( ومن معلل بأن عاغل وم                                  |        |         |                 |
| القيامة ) والله تعالى المادى الى سواء السيل                                                                |        |         |                 |
| ( ٤ ) الديمة مطر به ومأياما مم أطلقت على كل شئ يسقر ، والمراد بذلك الدوام العرفي ا                         |        |         |                 |
| لاشمول الأزمنة كاتقدماك في خركان أحب الدين المساداوم غليه صاحبه فارجع البه                                 |        |         |                 |
| لتنظر ماعليه ، وهذا الحديث وإمساع وأبوداود                                                                 |        |         |                 |
| (٥) فيهاشعار بصحة إسلام الصّي وأنهاذا عقل الكفر ومان عليه أدخل النار وهي                                   | .      |         |                 |
| مسئلة خلافية وعلى القول بذاك فقد سبقت المستعالى الحسني فرحز حص النار بعن                                   |        |         |                 |
| عيادته صلى الله تعالى عليه وسلم ( ان الذين سبقت لهممنا الحسنى أولتك عنها مبعد وزي )                        |        |         |                 |
| والشنمالىولىالتوفيق                                                                                        |        |         |                 |

|                         |            | or)    | (حنالكان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 'n                      | کتاب       | راوی   | كَانَ صلى اللهُ عليهِ وَسلم فىالسُّوقِ فَقَالَ رَجُلٌ ۚ ﴾ أَ القَاسِمِ فَا لَنَفَتَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                         | -          |        | الَّيْهِ النِّي صلى اللهُ عليه وَسلم فَثَالَ النَّا دَعَوْتُ هَٰذَا فَثَالَ النَّبِيُّ صلى اللهُ ۗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ماذ کرنی<br>الاسوال     | اليوح      | أتس    | عليه وسلم سَنُوا باسِمي وَلاَ تَكَنُّوا بَكُنْيَتِي ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0.5                     |            |        | كَانَ صِلَى اللهُ عليه وسلم في بَمْضِ المُشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيتَ امْبِعُهُ فَمَالُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ىن ئىكى<br>ئىسىيىل الله | البهاد     | چلىپ   | هَلَ أَنْتِ الاَّ اصْبِعُ دَمِيتِ وَفَ سَبِيلِ اللَّهِ مَالَشِيتِ (")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                         | القالميلاة |        | كَانَ صلى اللهُ عليهِ وسلم في سَفَو فقرأً في احْدَى الرَّ كُنَيْن بالتَّبِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الترأحة في<br>الشأء     | أبواب      | البراء | وَالزَّ نُتُونِ (") (وَفِر وَابَةٍ) وَمَاسَمِتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْنًا مِنْهُ "أَوْ نِرَاءَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21.0                    | للتانب     | مداق   | كَانَ صلى اللهُ عَلِهِ وسلم في عَنْفَقَتِهِ شَمَرَاتٌ بيضٌ (٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| التهاميل!               |            | بناجر  | كان صلى الله عليه وسلم قلَّما يُريدُ عَزْوَةً يَنْزُوها الأورى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أدهليه وم               |            |        | (١) أسلفت الالقول عليد في حديث تدمو الممى الخوفي خسير معو الممى فاللره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ط.                      |            |        | (١) المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة المسافقة |
|                         |            |        | غيره . والله سمانه أعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         |            |        | (٧) هذا بما يسك به الملحدون في الطمن فقالوا هذا شعر نطق هو القرآن بني عنصقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                         |            |        | الشاعرية (وماعلمناه الشعر) مع أن هـ قدا الايراد لا يجد الموضعا على بهلانه صلى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                         |            |        | تمالى عليموسل أنشه ممقتلابه كاجر مه غير واحد . أوأنشأ مغيرة السعر أوزنه والشعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         |            |        | مرعىفيه قصدذاك فالم يكن مصدره عن نية لهوروية فيمواتما هوا تفاق كالمهقع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                         |            |        | موزونافليسمنه . ومنه في الفسيح كتيراً بيان وأشطار ، وهـ أ المديثر وامسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                         |            |        | والترمذى والنسائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                         |            |        | ( m ) وقع ذاك في صلاة العشاء . والم اقرأ ضلى الله تعالى عليموسل فيها فصا و الفسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                         |            |        | دون أوساطه لكونه كان مسافر اوالسفر وطلب فيه البعور في الشراءة كإطلب فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         |            |        | قصر الفريضة الرباعية ( ؛ ) وردفى الأترعن فتادة أنه قال ما بعث الله سالله الاحسن الوجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                         |            |        | حسن الصوت وكان ندكر صلى الله تعالى عليه وسلم حسن الوجه حسن الموت ، وفي رواية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                         |            |        | وكان سكرا حسنهم وجهاوا حسنهم صونا ، فهوالذي تم له الحسن في كارصف ، ونزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         | Î          |        | عن الشريف في كال حسن المني والصورة ، وهذا الحدث وادا جاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                         | ·          |        | (٥) العنفقة عراب بين الشفة السفلي والذَّقن . وأصلها كافل أهل اللغاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                         |            |        | المنفق وهو خفة الشيء وقلته . والتنوين في شهر ات التقليل أي شفر ان معنودة . وافقه<br>تعالياً علا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

المناقب البراء

ا. العالمية فراكويون وديارا المرالد سروا أمال د صفالتهامية،

بَنْيْرِهَا (الحَثَّى كَانْتَغَزْ وَهُ تَبُوكَ فَغَرَلَهَارَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في حَرَّ شَدَيْدِ وَاسْتَغَبْلَ سَفَرًا وَمَقَازًا "وَاسْتَقْبَلَ عَزْ وَعَدُو كَبِيرِ فَجَلَّ لِلَسُلْدِينَّ أَمْرَهُمْ لَيَنَاهُبُوا أَهْبَهَ عَدُو هِمْ وَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِ الذِّي يُرِيدُ وَلَمْلَما كَانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُخْرُجُ اذا خَرَجَ في سَفَرٍ الأَيْوَمَ الضَيِسِ (اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

كَانَ صلى اللهُ عليه وَسلم مَرْ بُوعًا ' كَيدَ مَا بَعْدَ الْمَدَكَيْنَ ' الهُ مُعَرُّ يَلِكُ مَا بَعْدَ الْمَدَ الْمُدَعِينَ ' الهُ مُعَرُّ يَلِكُ مُحَمَّةً أَزُورُهُ لَيَلاً فَحَدَّتُهُ مُ تَعْنَ مَنْهُ (اللهُ مُعَلَّدُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مُعَلَّدُهُ مُ تَعْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عليه وسلم أَسرَعَ فَقَالَ الني مُ صلى اللهُ عليه وسلم أَسرَعَ فَقَالَ الني على اللهُ عليه وسلم أَسرَعَ فَقَالَ الني مُ صلى اللهُ عليه وسلم على رسلِكُما اللهُ عليه وسلم على رسلِكُما اللهُ عليه وسلم أَسرَعَ فَقَالَ الني مُ اللهِ عارسولَ اللهِ قالَ الشّيطانُ يَجْرِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم على رسلِكُما اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم على رسلِكُما اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم على رسلِكُما اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهَ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهَ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَالْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَالْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَا

(١) أى سترها وكن عهاوقعد افهام النبر غيرفعده . وأصله من الوراء أى ألى البيان وراء ظهره وكن عهاوقعد افهام النبيان وراء ظهره و والحكمة في ذاك المبان وراء ظهره و بأخله على غراة (٧) المفار والمفارة الأرض القفر ومست بالثلاه الاكها كها لا بهام خود قبن فورز اذامات ، وقيل مأخله الفور فتحميها بذلك تفاؤلا النباة (٧) لعل سبماروى الطبرائي من قوله صلى الشرائي من قوله صلى الشعم الى عليه وسلم ورك لا تتى فى بكورها يوم الجيس وهو حديث صديف ، والله سمانة أهم

( ٤ ) الفرس للنا كر والأنثى ، واللحضاروى هذا بالتصنير ، وضبط بدونه على
وزن أمير مع الجزم والترجيع ، مجى بذلك لانه كالملحف بموقته ، أولطول ذنب فكا "نه
بلحث بذنبه الأرض أى بفطها به ، والقاتمالي أعلم

(ه) هدایرادف قوله آنها کان ربصة من القوم فارجع الیبیانه (۲) یستانومآنه رحب العد و دلگ آبة النجابة (۷) أی نسوجة بخطوط حر ولیست بالأحر البعت لائه شهی عنه (۸) آی آنهی الیه الکمال فی الجال

> فهو الذيثمَّ معناه وصورته ، ثمَّ اصطفاه حبيباباريُّ النسم وهذا الحديث وامسهوأ وداودوالتربذي والنسائي

( ٩ ) الانقلاب الرجوع ومنه قوله تعالى ( و ينقلب إلى أهله مسر ورا ) (١٠) الرسل

مَنَ الْإِنْسَانَ مَعْرِي الدَّمِ (١) وَانَّى خَشِيتُ أَنْ يَقْدُفَ فِ قُلُو بِكُما قَالَ شَكَا (١) كَانَ صلى اللهُ عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ أَتُوا بِسَوِيق فلاَ كُوهُ (٠) المنازى كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ ۚ يَنْفُونَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْـل الكتاب كما أَمَرَهُمُ اللهُ تَمَالَى ("وَيَصِيرُ وَنَ عِي الأَذَى حَثَّى أَذِنَ اللهُ فِيهِمْ فَلَمَا غَزَا رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم بَدْرًا فَقَتَلَ اللهُ بِهِ صَنَادِيَد وريش (١) قال ابن أي ابن سلول ومن منه من ألمُشركين وعَدَ والأوان (١) هذا أَمْرُ قَدْ تَوَجَّةُ (أ) فَبَايِمُوا الرَّسولَ صلى اللهُ عليهِ وَسلمَ على الإسلام التؤدة أى على هينتكما فليس تُمَّ شئ تكرهانه (١) فيسل هو على ظاهر وارقة جوهره وفيل مجازعن اقتداره وشدة انصاله لموسوس في صدور الناس كا مصرى في ذلك الجرى ٧) لمنسهماصلى الله تعالى عليه وسلم الى الهمانطنان به الطنون التقر وعنده من صدق اعانهماوكال قينهماف ولكن خشي علهما أن ملقي الشيطان في فاو بهماذلك لكونهما غرمعمومان فيقضى فلك الى هلاكهما لان سوء الفلن الأنساء كفر فيادر إلى إعلامهما حسما المادة وتعلما للفسير اذاوقع لهمثل ذلك . وهمذا الحسديث أخرجمسم وأبوداود والنساثىوا بنماجه (٣) السويق القمح أوالشعيرالمقلو وقدوصفه أعرابي بأنه عددالمسافر • وطعام العجلان . وبلغة المريض . وأنوا به حين دعاصلي أنَّه تمالي عليه وسافي بعض الأسمغار والأزواد فإيوْ عَالِا به لفناء غيره من الأقوات واللوك مضغ الشئ الصلب وادارته في الفر. مرجعهم الزادلجمع عليه جنده فيميسهمن لازادعنده وهداهو الشأن فيالرئيس بكون دائم النيفظ لرعاية شؤن الرّعية ، والله تعالى ولى النوفيق . الخـ سيث أخرجه النسائي وان ماجه (٤) أى فى فوله جــل شأمه ( فاعفواوا صفحوا حتى بأنى الله بأمر. ه) ( ه ) أى فى فتالهم كافى غيراً به وهما اغامة لعفوه صلى الله تعالى عليموسم في الفتال أما في غيره فغير واخسل في الغاية ولم يزل المفوس شهائله حتى زايل الحياة الدنيا الى الرفيق الأعلى . وعفا عن كثير ( ٦ ) أي عظاءهم ورؤساءهم . وكل عظيم غالب فهو مسنديد ( ٧ ) خص عبدة الأونان مع معول متاو ملم لأن اعام مكان أبعدو ضلالم أشد ( ٨ ) أى ظهر وجهه وتبين أنه الحق ( ٩ ) بايع بمعنى عاهد ، والفعل في هذا التركيب ورد بسيعة الماضي

|   | ( عرق الساق )                                                                                                                                                       | ( 0   | '/     |                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|
|   | كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم وَهُو صَحَيْثُ يَقُولُ اللَّهُ لَمْ يُعْبَضَ نَيٌّ قَطَّ                                                                      | راوي  | كتاب   | باب               |
| 1 | حَى بَرَى مَشْكَهُ من الجَنَّةِ ثُمَّ يُحَيًّا أَوْ يُخَبِّرُ (١) فَلَمَا أُشْتَكَى وَحَضَرَهُ                                                                      |       |        | لزورة             |
|   | القَبْضُ وَرَأْسُهُ على فَدْذِي عُشِيَ عَلَيهِ فلما أَفَاقَ شَغْصَ بَصَرُهُ نَخُو سَنْفِ                                                                            |       |        | اشطيهو            |
|   | البَيْت فَعَالَ اللَّهِمَّ فِي الرَّفِيقِ الأَعْلِى ﴿ ۚ فَمَلَّتُ اذًا لاَ يَخْتَارُ نَا فَمَرَفْتُ أَنَّه                                                          |       |        | الني صلى          |
|   | حَدِيثُهُ الذِي كَانَ يُحَدُّرُنُنَا وَهُوَ صَحِيحٌ                                                                                                                 | مأثشة | المازي | 1                 |
|   | كَانَ صلى اللهُ عليه وسلم لاَ يَدْعُ أَرْبُمًا قَبْلَ الظُّهْرِ (٢) وَرَكْمَتَينِ قَبْلَ                                                                            |       | العطوع | ن قبل الطب        |
| ı | النداة (١)                                                                                                                                                          |       | 1 10   | <u>ڪ</u>          |
|   | كَانَ صلى الله عليهِ وسلم لاَ يرُدُّ الطَّيِبُ (*)                                                                                                                  | أنى   | القدية | بالايردمن<br>لدية |
| l | كَانَ صلى الله عليه وسلم لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءَ مَنْ دُعَاتِهِ الأَ فِي                                                                                   |       | ·      |                   |
| 7 | الاِسْتِسِقَاء فَانَهُ يَرَفَعُ حَتَّى يُرى بِياضُ الطِّيهِ (*)                                                                                                     |       | K.r.   | رغجالامام         |
|   | والأمر ، وهذا الحدث رواء سازوالنسائي                                                                                                                                |       | •      | مرايسمق ا         |
|   | (١) ربحةً ألى مما الشفى أمره . و عند أي بين المقام في هذه الدار والرحلة الى الدار الآخرة                                                                            |       |        | 1                 |
|   | وهمة اللفظ برادف متاوه في هذا المهنى وفي متبيانه ، والشك من الراوى ( ٢ ) أي مع<br>الذين أنم الله عليم من النبين الآمة كافي رواية الصنف في النفسير وفي همة اكان منهي |       |        |                   |
| 1 | اللاختيار و وهذا الحديث متفق عليه                                                                                                                                   | :     |        |                   |
|   | (٣) لانمارض، ينهذا وحديث ان عرالاني كان صلى الله تعالى عليه وسلم صلى قبسل                                                                                           |       |        |                   |
|   | الظهر ركمتين الخ لاحمال انه كان يفعل هـ فاوذاك في أطوار متمددة فروى كل منهما ماراًى ( ع ) هامان الركمتان لم يكن النوافل                                             | -     |        |                   |
| 1 | أشدتماهدامنه عليهما كافي الخبر وقدفضلهما علىهذه الدار وماحوت كإفي منتقي الأخبار                                                                                     |       |        |                   |
|   | عن عائشة عنه طلى الله تعالى عليه وسلم قال ركستا الفجر خبر من الدنيا ومافيها . رواه أحد<br>ومسلم والذبه أين                                                          |       |        |                   |
|   | ( ه ) قدوردالني عن ردّه مقرونابيان الحكمة في حديث صحيح رواه أبوداودوغيره                                                                                            |       |        |                   |
|   | عن أبي هر روة من فوعا من عرض عليه وطيب فلا ردّه فأنه خفيف الحمل أي الحسل                                                                                            |       |        |                   |
|   | طيب الرائحة ، وور دنعليله أيضا بأنه خرج من الجنة ، ير بدأنه عوذج طيبها لاأنه عينه خرج منها والا فطيها يوجد من مسيرة خماته عام كافي الخير . وهذا الحديث رواه         |       |        | •                 |
|   | الترمذىوالنسائي                                                                                                                                                     |       |        | :<br>:            |
|   | (٢) يفيد بظاهره فني الرفع في غير دعاء الاستسقاء ولايمار ضما تبت عند الشفين                                                                                          | Į     | 1      |                   |

(ov) الأدب

كَانَ صلى اللهُ عليهِ وسلم لاَ يَظْرُنُّ أَهْلَهُ كَانَ لاَ يَذَخُلُ الاَّ غُذْوَةً عَشْيَةٌ (١)

كَانَ صلى اللهُ عليه وسلم لاَ يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يأْكُلُ تَمُواتٍ (")

كَانَ صلى اللهُ عليه وَسلم يا تى قُبَاء رَاكِبَا وَمَاشِياً فَيُصلَى فِيهِ رَكْمَتَيْنِ (''

كَانَ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ يَأْ تَى مُسَجَدَ قَبَاءَ كُلِّ سِيْتِ مِاشِيًا وَرَا كِبَا<sup>()</sup> كَانَ صَلَى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَمِ يَأْ خُذُن فَيْقُمِكُ نِي عَلَى فَضِيْدِهِ وَيَقْعَدُ العَسَنَ

على مَغْذِهِ الْأَغْرَى ثُمَّ يَضُمُّهُما ثُمَّ قُولُ اللَّهُمَّ ارْحَمُهُما فانى أَرْحَمُها (\*)

وغيرهمايما يشتدارا تفرق عبره لاسكان التوفيق عمل النق على الوصف لاأحسل الرتفع فيول المتى الى أنصل الله صالى على وسياكت في الرتفع الإفي هذا الدعاء والله سعائه أعلم . وهذا الحدث وأدمسة والنسائي وابن ماجه

( ) تقدّ الشّ منى الطروق مع بيان حكمة النهى عنه في خبرادا الطال حدكم الفيية لمغ فانظره ، والفدوة البكرة ، والمراديالمشيدة بالمابعدان والرالى الفروب ومابعد قد الفاية فلس عرادكم العراجمة المعرالشار الله ، وهذا الحدث متفقى علمه

(٧) أى وبأ كامن وترا كارواه المسنف تعليقا وهذا التعليق وصله أحدو غيره كافى نيل الأوطار ، والحكمة في الأكل قبل الفدق الى المعلى وم عيد الفطر أن لا يفان ظان لزم الصوم حتى سلى العيد في كا محمد القدماني عليه وسلم أداد رفيز فك واستعب تعبيل الفطر بدارا الى سده ذه الذريعة ، والقدماني بأسرار الشريعة علم

(٣) مسجدفها وهو أول مسجد أسسه صلى القة تعالى علموسلى و وهو على ثلاثة أسال من المدينة و وفيه وي من المدينة و وفيه وي من المدينة و وفيه وي من المدينة و وفيه وي من المدينة و وقيه المناطقة عن المسجد قياء ركمتين أحد الى تمن أصلى في مسجد قياء ركمتين أحد الى تمن أمن أن أن في المناطقة على مريتين لو يعلمون ما في قياء لضر بوا اليمة كباد الابل و والله تعالى ولى النوفيق و وهذا الحديث متقى عليه

(ع) فيمالس فيمتالا من ازاحة الإبهام الحاصل في وقد الزيارة وبيان اليوم الذي كان يتوخاه صلى الله تمال عليه وسلم التنان ذلك المسجد ، و ترالست الإجل مواصلته لأهل قباء بقد حال من تخلف منهم عن شهود الجمام عنى المسجد النبوى ، و ذلك من آل الحراكم النشر يعيق شرع الجع والجاعات ، وغيرهم من الراحج اعات ، والله محالة المعلم المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المن

(ه) فىالتركيب تنو يعوالتفات من التكم الى الغيبة ، أويقال انه عبد بغالث من روى عن أسامة ، والمعنى اللهم صل خيرك الهما فأنى أرق لها وأتحلف علهما ، والخبركل

| (3,00,00)                                                                                                   | (0     | ^)      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| كَانَ صَلَّى اللَّهُ عِلِيهِ وَسَلَّم يُوثَى بِأَلتَّمْرِ عَنْدَ صِرَامَ النَّخْلِ (1) فَيَجِيءِ هَذَا      | راوي   | كثاب    | باب       |
| بِتَمْرِهِ وَهَذَا مَنْ تَمْرِهِ حَتَى لِيُصِيرَ عَنْـٰدَهُ كَوْمًا مَنْ تَمْرٍ فَجَمَلَ الحَسَنُ           |        |         | ي<br>ان   |
| وَالصَّيْنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَلْمَبَانِ بِذَلِكَ النُّمْرِ فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةٌ فَجَلَهَا |        |         | عندصرا    |
| ف فِيهِ فَنَظَرَ الَّيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ فَأَخْرَجُهَا مَنْ فِيهِ فَتَالَ         |        |         | مة الحر   |
| أَمَا عَلَيْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدُ لاَ يَأْ كُلُونَ صَدَّفَةً (٢)                                           | 184    | الزكاة  | j:        |
| كَانَ صلى اللهُ عليهِ وسلم يأمُرُ مِولُا َ الكَلَمَاتِ اللَّهِمَّ انى أَعُوذُ بِك                           |        |         |           |
| منَ البُغْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَرَدُّ الى أَرْذَلِ الْمُسُرِ                |        |         |           |
| وَأَعُودُ بِكَ مِنُ فِينَهُ الدُّنيا يَمْى فِينَةَ الدَّجَّالِ وَأَعُودُ بِكَمِنْ عَذَابِ القبر ("          | سمدن   | الدموات | ا<br>ا    |
| كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ يَأْمُونُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ مُ ۖ يَمُولُ عَلَى أَثْرِهِ           | ,66°   |         | ال.<br>بن |
| أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالَ فِي اللَّيَاةِ البَارِدَةِ أَوِ ٱللَّهِارِةِ فِي السُّفَرِ <sup>(١)</sup>      | این حر | الإذان  | 15.510    |
| الخبرلن تطوال عليه تعالى برحته وتعطف عليه صاحب النبواة صلى الله تعالى عليه وسلم ،                           |        |         | 14        |
| الحديث روامالنسائي                                                                                          |        |         | Ja.       |
| (١) صرام الضل قطع تمره (٧) هذا كلام بقال عند وصوح الأمروان لم يكن                                           |        |         | 13        |
| الخاطب على علمنه أى كيف خنى عليك هـ فدامع ظهور هو والنخ في المنعمن صريح النهى                               |        |         | む         |
| وظاهره تعريم المعدقة مطلقا فرضا وتطوعا ولومن بعضهم لبعض و لكن جرى في ذلك                                    |        |         |           |
| خلاف وقداً سهب في تقريره صاحب نيل الأوطار فانظره ، والحكمة في ذلك التصريم أن                                |        |         |           |
| المدقة أوساخ الناس كار وامسلم ولاتها تشعر بفل المتناول وعز " المعطى وقدصان تعالى                            |        |         |           |
| المقام الشريف عن ذلك وأبدل بها الفنعة المشعرة بعكس ذلك الحسكم و والله تعالى واسع                            |        |         |           |
| المطأءجريلالغام                                                                                             |        |         |           |
| <ul> <li>(٣) البشل في كلام المرب عبارة عن منع الاحسان . وفي الشرع منع الواجب . من</li> </ul>                |        |         |           |
| علمأن من عفل عا أوتيمس فضله تعالى سيطو قديوم لاينفع مال ولابنون فقد بحل على نفسه                            |        | ŀ       |           |
| التفادي من ذلك ( ومن يخل فاتما يضل عن نفسه ) الآية . والجين ضدًّا الشجاعة ،                                 |        |         |           |
| وأرذل العمر أخسه وهوا لمرم الذي يشابه الطفولية في نقصان القوى والعقل المسيطر على                            |        |         | ľ         |
| الاعضاءو به كال الهيئة البشرية ومقصة قديوجب نخابط الرأى واختلال الحال . وقاناالله                           |        |         |           |
| تعالىمنەفى الحال والما ل . وهذا الحديث أخرجه النسائي                                                        |        |         | ,         |
| ( ٤ ) الرحمال هذا المنازل التي يأوى البها الانسان سواء كانت من الحجر أوالمدرأ وغيرهما                       |        |         |           |
| كالأب إذ والأمرن والأشعاري وأم وصل القوتعالي عليه وسط بالصلاة فيا لايناقض                                   |        | - 1     |           |

نج نج مين الرطاقون آلوالان اللهالان لان اللهالان كَانَ صلى اللهُ عليهِ وَسلم يَبِيعُ غَلَلَ بَنِي النَّفِيدِ ('' وَيَعْبِسُ لأَهلِهِ نُوتَ سَنَتِهِمْ (')

دعوة داعى القتمالي بالاقبال على المسلاة في النساء الان الأمر بذلك وخسة لن أراداً ن يرخص ومعنى حى على الصلاة ندسيان أراداً ن يستكمل الفضيلة ولو بسكيد المشفة يؤ بدداك مارواه مسلم عن بابرة الخرجنام وسول القصلي القتمالي عليموسلم فعلرنا فقال ليصل من شاء مسكم في رحله والمعيث عليه

(۱) أى قدراذ المداعن و فقته بهره موفى مندونه (۷) امتناعه سايا القتمالى علمه وسلم والمداخل المداخل  ذلك بما لم يوجف المسلمون علب يخيل ولا ركاب . و بنوالنمار حي من بهود خير ( ) لا يمار صماور د من أنه كان لا يدخر شيأ لغد لأن الادخار كان للأهل فيم ألف المسلم الذات . واحتباسه ذلك للم تطييا لقاو بهم وتشريعا لا تتموليس ذلك بمناف التوكل كيف ومصدره سيد المتوكلين صلى الله تمالى عليموسلم ، والله تمالى ولى التوفيق التوفيق

| ۲) (حرفالـهاف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · <i>J</i> . |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كتاب         | یاب                                        |
| المان على الله عليه وسلم يُصُولُ با بموسطه في الديم مرتفيه السامة الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | السلم        | ما كان الني يتعوطم<br>بالومظة والعرائخ     |
| عائنة وَنَفُرى وَدُوْنَ فِي يَدِّى (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الجائر       | ماجادؤ<br>ملی اد                           |
| كَانَ صَلَى الله عليه وسلم يَنعَوَّذُ من جَهَدِ البَلَاءَ وَدَرْكِ الشَّقَاءَ وَسُوِّهُ<br>يُنْ الفَضَاء (')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الدموات      | ماجاشي قبرائيس<br>ماجاشي قبرائيس<br>ماجاسي |
| الله عليه والله عليه وسلم يَتَّكِي في حجري وَأَ نَاحَافِضُ ثُمَّ يَمْرَأُ المُرَّانَ (·)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الميض        | امقالرجل<br>ا                              |
| انس كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَفَّسُ فَي ٱلْإِنَّاءَ ثَلَاثًا (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الاشربة      | 1111/2<br>T                                |
| (١) اظائل التعهد الأعماله المحاجة و الاعتهدا بالنصح والتد كر بالمواقب غبا فلابوالي بين ذلك كراهة الملال شفقة علينا وهكذا يكون شأن المرشدا فيكم و والله تعالى ولي الارشاد والسداد (٧) يتماثر أي يطلب العلم فيا ينتفيه من الانتقال الي بيت بئت المدين رضى الله عنهما فيقول ان النو و اليوم من أثم الملر في عند بعض أهله ما لا يجدع عند بعض من الأنس والسكون (٣) السحر الرئة و التعرق على المسترز و أنه معلى الله تعالى عليه وسلم قبض وهو مستندا المها والله سفائه أعلى و هما الحديث من قل عليه و حديث مو دوا بالله والله سفائه أعلى و هما الحديث من ذلك تعديد المائم عليه و من المنافق عليه والمنافق عليه المنافق المنافق المنافق عليه المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق |              | Air 1971 (4), 4                            |

كَانَّ صلى اللهُ عليهِ وســلم يَتَوَضَّأُ عنْدَكُلُّ صَــلاَّةٍ (') وَكَانَ يُجْزَى أَحدَنَا الوَّصُوءِ مالَمُ يُحدِث

كَانَ صلى اللهُ عليهِ وسلم يَجْمَعُ بينَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثُوبِ وَلَحدِ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكُثَرُ أَخَذًا للَّمُ آنَ فَاذَا أَشِيرَ الى أَحَدِهما قَدَّمهُ في النَّحْدِ (أَ) وَقَالَ أَنَا شَهَيدٌ على هَوُّلاً ۚ يَوْمَ النَّيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائْهِمْ وَلَمْ يُنْسَلُوا (") وَلَمْ يَصِلُ عَلَيْهِمْ (")

كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَّاةٍ الظُّهْرِ وَالْبَصْرِ اذَا كَانَ عَل ظَهُر سَيْر (٥) وَيَجْمَعُ بَيْنَ ٱلْمُرْبِ وَالعشاء

كَانَ صلى اللهُ عليهِ وسلم يُحبُّ العَلوَاء وَالمَسَلَ (''

(١) ذلك كان واجباعله علىه العلاة والسلام ثمنسخ . دليله ما في منتقى الأخبار عن عبدالله بن حنظلة أن الني صلى الله تعالى على وسل كان أمر الوضوء الكل صلاة طاهر اكان أوغب رطاهر فاماشق فالدعاب أمر بالسواك عندكل صلاة ووضع عنب الوضوء إلامن حدث رواه أحد . وقيل كافي الفنيرانه كان يفعله استعباباتم خشي أن يغلن وجو مهفتركه لبمان الجواز ، وهذا الحدَسْ رواه الجاعة إلامساما

(٧) سمى مايشق في ناحية من القبر خدا لميله عن الاستواء . مشتق من الالحادوهو المل عن الشيخ والعدول عنه ، وكل ماثل عن سواء السدل فيوملح ، قدّم صلى الله تعالى عليه وسلما كثرهم أخذا القرآن الى جهة القبلة لحوز معند الفضيلة وحق لقارئ القرآن الذي خالط المدوده . وأخذ بمجامعه . وعمل بمافيه . واريسائ غير حادثه . أن مقدّم على غيره ( ٣) الحكمة في عسم التفسيل ابقاء أثر الشهادة علمهم ( ٤) أي إشعار ا باستغنائهم عن دعاء القوم لم م في الصلاة على الشهيه خلاف قد أسهب الامام الشوكاني في تعقيقه مرسان ماهية الشهيد الذي وقراخلاف في الصلاة عليه فانظر مفي سل الأوطار ان شنت ، وهذا الحدث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه

( ه ) أخذ بعواز الجم جعمن المحابة والنابعين والفقها، وهذا ليس بموضوع وفاقي مُفيه فقهي ينظر في موضعه . ولفظ ظهر مقح كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم خير قنما كان عن ظهر عنى وقد برادفى مثل هذا اشباعالل كلام وعكسناله كائن السير ستندالى ظهر قوى من المطيّ . ولا صنى علىكماف من النوع البديعي وهوجناس يفسين ظهروظهر فانه أظهرمته ، والله سجاله أعلم

) الحاواء باللة والقصرهي كل ماعو لجمن الطعام محاو ، والعسل ماخلق الله جل

| ( عرق الماق )                                                                                             |         | ( 47 )  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------|
| كَانَ صَلِي اللهُ عَلِيهِ وسلم يُعِبُّ أَنْ يُصلِّي مَيْثُ أَذْرَكَنَهُ الصَّلاَّةُ                       | راری    | كتاب    |                                     |
| وَيصَـلَّى فِي مَرَايِضِ الفَّنَمِ (١)                                                                    | أنس     | الصلاة  | هل ثنبش<br>قبورمشرکی<br>الجاهلیةالخ |
| كَانَ صَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَم يُعَدَّثُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ المَاذُ لأحْصَاهُ (٢                  | طائفة   | المناقب | الجاهلية الخ<br>في                  |
| كَانَ صَلَى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمٍ يَغْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَيَذْخُلُ مِنْ                     | ì       |         | لئي مل                              |
| طَرِيقِ الْمُرِّس (1) وَانَّ رَسُولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم كانَ اذَا خَرَجَ الى                       |         |         | ية طبو.                             |
| مَكَّةً يُصلِّي في مُسجد الشَّجَرَة وَاذَا رَجَعَ صلَّى بِذِي الحُلِّيَّةِ بِبَطْنِ الوَادِي              |         |         | -t_                                 |
| وَبَاتَ حَتَى يُصْبِحَ (١)                                                                                | ابن ممر | المج    | خروج النبي                          |
| كَانَ صِلَّى اللهُ عليه وسلم يَخْرُجُ بَوْمَ الْقِطْرِ وَالْأَصْحَى إلى المصلَّى (٠٠                      |         |         | النبياصل                            |
| فَأُوَّلُ شَيْءٌ يَنْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرَفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ والنَّاسُ جُلُوسٌ |         |         | القطية                              |
| على صَفُوفهِمْ فَيَطَّهُمْ وَيُوصِيهِمْ فَانَ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَفْطَعَ بَشَاً قَطَعَهُ (' أَوْ         |         |         | ساجل                                |
| أَمْرَ بِشَيْءَ أَمْرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرَفُ قَالَ أَبُوسَعِيدِ فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى ذَلَكَ       | .       |         | رهي الم                             |
| شأنهانا فيمعناه أضلمنه إذهو غدامن الأغذية ، وشراب من الأشربة ، وطلاممن                                    |         |         | 2                                   |
| الأطلية ، وبالجلة ففيدمنافع وفيه مشفأه الناس ، حبه صلى الله تعالى عليه وسلم لم المريكن                    |         |         |                                     |
| المكثرة التشهى وشدة أزوع النفس وفزعها البهمابل كان بتناول منهما اذاحضرا نبلا                              |         | 1       |                                     |
| صاخافيهمنه ذاك ، وحدا الحديث وامسلم وأتوداو دوالنسائي وابن ماجه                                           |         |         |                                     |
| ( ١ ) المرابض للغنم كالمعاطن للابل واحسمام بض . وربوضها كبروك الابل                                       |         | ı       |                                     |
| وجثوم الطير . وصلاته صلى الله تعالى عليه وسلم فيها كانت قبل أن يبني المسجد النبوي كما                     |         |         |                                     |
| فى الخبرالاك بمدوريقات . وهذا الحديث رواه مسارواً بوداودوالنسائي وابن ماجه                                |         | - 1     |                                     |
| (٢) أىلاطاق احصاء ولانه كان صلى الله تعالى عليه وسلم شكام بكلام فصل عمار بعضه                             |         |         |                                     |
| عن بعض و يرتله ترتيلا بحيث بحصيه العاد و يحفظه من التي اليه السمع وهوشهيد . وهذا                          |         |         |                                     |
| الحديث خرجه أوداود                                                                                        |         |         |                                     |
| (٣) المرسموضع نز ولالمسافرآخر الليسل . توخي، صلى الله تعالى عليموسلم                                      |         |         |                                     |
| يخروج من الدينة الى وجهة من طريق وأوبته الهامن طريق أخرى مشامة فعله في                                    |         | .       |                                     |
| العيد ( ٤ ) المرادبالوادي وادي العقيق . والحكمة في البيات وعدم التوجه الى المدينة                         | .       |         |                                     |
| لىلالمافيىس الطروق وهومهي عنه كافي الحديث . والقسيمانه أعلم                                               |         |         |                                     |
| ( ٥ ) موضع الصحراء خارج المعسنة ( ٦ ) أي فان كان بريد أن يفر ديما أي مبعوثا                               |         |         |                                     |
| المن الجيش الى الغزو أفرده                                                                                | -       | - 1     |                                     |

|          | (,         | (4)      | (حرف السكاف)                                                                                                                                   |
|----------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب      | كثاب       | راوی     | حَنَى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَهُوَ أَمِيرُ ٱلْمَدِينَةِ فِي أَضْعَيَ أَوْ فِطْرِ ظَمَا أُتَبِنَا                                             |
|          |            |          | ٱلْصَلِّي اذَا مِنْسَبِّهُ بَنَاهُ كُثَيرُ بْنُ الصَّلْتِ فاذَا مَرْوَانُ يُرِّيدُ أَنَّ يَرْ نَقِيَّهُ قَبَلَ                                 |
|          |            |          | أَنْ يُصلِّي فَجَذَنْتُهُ مِنْوَهِ فَجَذَبَى فَأَرْتَفَعَ فَحْطَبَ قَبَـلَ الصَّلَاة فقلْتُ لَهُ                                               |
| ال       |            |          | غَيَّرْتُمْ وَاللهِ (ا فَقَالَ بِالْأَبَا سَمِيدِ تَذْ ذَهَبَ مالْعَلَمُ فَقَلْتُ مَا أَعَلَمُ وَاللهِ خَيْرٌ                                  |
| نرج ال   |            |          | مِمَّا لاَ أَعَلَمُ فَقَالَ انَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلِينُونَ لَنَا بِنْدَ الصَّلاَةِ فَجَمَلتُهَا                                     |
| -        | اليدين     | او سعيا  | قَبَلَ الصَّلَاة <sub>ِ (1)</sub>                                                                                                              |
|          | -          | المدري   | كَانَ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَضَطُّ قَائِمًا مُّ يَشُدُ ثُمَّ يَقُومُ كَمَا تَصْلُونَ                                              |
| 124,582  | الجنة      | اينعمر   | الآنَ "                                                                                                                                        |
| 45       |            |          | كانَ صلى الله عليه وَسلم يَنْفَعُ الرَّ لُمتَيْنِ اللَّتَينِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبح                                                            |
| 12       | أوابالتهجد | إحاثشة إ | حتى انَّي لاَ قُولُ هَلَ مَرَأً بأُمَّ الكِتَابِ (''                                                                                           |
| فاركمقاا | 7          |          | كَانَ صلى اللهُ عليه وسلم يَدْخُلُ على أُمّ حَرَامٍ بنْت ملْحَانَ وَكَانَتْ                                                                    |
| 4,       |            |          | تَحْتَ عُبَادَةَ بنِ الصامِتِ فَدَخَلَ عَلَيها يَوْمًا فَأَطْمَمَتُهُ وَجَمَلَتْ تَفْلَى رَأْسَهُ                                              |
|          |            |          | فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صِلْيِ اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمْ مَّ ٱسْتَيْمَظَ وَهُوَ يَضْحُكُ قَالَتْ فَقَلْتُ                                      |
|          |            |          | لَهُ مايُضِحِكُكُ يا رَسُولَ اللهِ قالَ نَاسٌ مِن أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَى غُزَاةً في سَبِيلِ                                                   |
|          |            |          | اللهِ يَرْ كَبُونَ ثَبَجَ هَذَا البَحْرِ ( ) ملُوكًا على الأَسِرَّةِ ( ) أَوْ مِثِلَ ٱللُّوكِ على                                              |
|          | ·          |          | (١) أى غيرتم ما كان يغمله صلى الله تعالى عليه وسلم وخلفاؤه عليم الرصوان من تقسديم                                                              |
|          |            |          | الصلاة على الخطبة ( ٧ ) هذا يشعر بأنه فعل ذلك باحتماد منه وفي وفي الاعتداد مهذا الفعل                                                          |
|          |            |          | كلام ينظر في المطولات ، والله تعالى ولى التوفيق                                                                                                |
|          |            |          | (٣) استدل بهذا من بَرى القيام الخطبة واجباً ومن لا برى براءسنة . والبعث في ذلك<br>فقهى نظره عالدليل في غيرهذا الوجيز . وهذا الحديث رواما لجاعة |
|          |            |          | (٤) ليس معنى هـنا التركيب افادة الشك في قراءته صلى القتمالي عليموسلم فاتحة                                                                     |
|          |            |          | الكتاب . وانما للرادآنه كان يطيل في النافلة فلما خفف في قراءة تلك السنة صاركا "نه                                                              |
|          |            |          | لم يقرأ بالنسبة الى غيرهامن النوافل . والتسبصانه وتمالى أعلم                                                                                   |
|          |            |          | (٥) ئېچكلىنى،وسطە . والمرادأنهسم پركبونالسفىنالتى تىجرى بېسىمىلىمىنە                                                                           |
|          | <u> </u>   | ,l       | (٦) أى يركبون مرا كب الماوك عالمارتمنالهم الىالغزو لسعة عالمم • ووفورمالهم • ا                                                                 |

|                                                                                                              | 1     |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------|
| الأسرَّةِ قالت فقلتُ يا رسولَ اللهِ أدعُ اللهَ أَنْ يَجِملَى منهم فدَعَا لهَا رسُولُ                         | راوی  | كتاب        | پاب           |
| اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم ثمَّ وضَعَ رَأْسَهُ ثمَّ اسْتَيقَظَ وَهُوَ يَضْعَكُ فَقُلْتُ                      |       |             |               |
| مايُضحكُكَ يا رَسولَ اللهِ قَالَ نَاسٌ من أُمَّتي عُرِضُوا علىَّ غُزاةً في سبيل اللهِ                        |       |             |               |
| كَمَا قَالَ فِي الأُولِي قَالَت فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْمَلَني منْهُمُ قَالَ         |       |             |               |
| أَنْتِ مِنَ الأَوِّلِينَ فَرَكَبَتِ البَعْرَ فِي زَمَانِ مِعَاوِيَّةٌ بَنِ أَبِي سُنْيَانَ فَصُرِعَت         |       |             |               |
| عَنْ ذَائِمًا حِينَ خَرَجَتْ مَنَ البَحْرِ فَهَلَكَتْ                                                        | أنس   | التفسير     | لر ۋيابالنهار |
| كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليهِ وسلم يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبُ مَن                                 |       |             |               |
| أُهلهِ (١) مُ يَنْسَلُ وَيَصُومُ (١)                                                                         | مائشة | الموم       | 3             |
| كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَامَ يَدَّعُ العَمَلَ وَهُو يُجُبُّ أَنْ يَسْلَ بِهِ خَشْيَةً               |       |             | į.            |
| أَنْ يَعْمَلَ النَّاسُ بِهِ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ (أَ) وَمَا سَبِّح رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ         |       |             |               |
| وَسلم سُبْحَةُ الضَّمَى تَطُّ (') وَانِّي لا سُبِّحْهَا                                                      |       | اوراب       | 4             |
| وَكَثْرَةَ عَلَىٰهُمْ ، وَجُودَةً عُنْدَهُمْ ، فَكَا أُنْهُمُ الْمُؤَكُّ عَلَىٰالْأَسْرُةَ ، وهذا الحديثرواء |       | ايرابالتهيد | النهامل       |
| ٔ مسَام وأبوداودوالترمذي والنسائي                                                                            |       |             | 3             |
| (١) أربد بذلك المنقيد الرَّدعلى من زعم أن فاعل ذلك عمد الاينعقد أه صوم الاللاشارة                            |       |             | 4,6           |
| الىجواز الاحتلام عليه عليه الصلاة والسلام كافهم ذاكسن وهم لانه ليس الشيطان عليمه                             |       |             | لتراظ         |
| سلطان ( ٧ ) ارجاؤه الاغتسال لبيان الجواز والافالفضيلة في المبادرة اليه قبل طلع                               |       |             |               |
| الفجر . الحديث متفق عليه                                                                                     |       |             |               |
| (٣) ظاهره ترتب افتراص العمل على المواظبة عليمه . أى لان اللهجل شأمه فرض                                      |       |             |               |
| الصلاة خسين تمحط معظمها بشفاعة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم فاذا النرمت الأتنة                              | 1     |             |               |
| مااستمنى لم نبهممنه لمستنكر أن شت ذاك فرضاعلهم كاالدم أناس من قوم عيسى عليه                                  |       |             | 9             |
| السلام الرهبانيةمن قبل أنفسهم فكتها سبصانه علهم مقصروا فهافعاب معالى علهم                                    |       |             |               |
| التقصيرةال تبارك وتعالى ( ورهبانية ابتدعوهاما كتبناها عليم إلا ابتغاء رضوان الله )                           | i.    |             |               |
| أىمافر ضناهاعلهم رأسا ولكن ابتدعوها وألزموا أنفسهم بها طلب رضاالله تعالى                                     |       | 1           |               |
| ( فـارعوهاحقرعايتها ) الآية . فخشى صلى الله تعالى عليه وســــا أن يكون سبيلهم سبيل                           |       |             |               |
| أولئك فيصيهم من النم شل ما أصابهم والنبي بأمّنه رؤف رحيم (٤) السحة النافلة .                                 |       | -           |               |
| تعارضت الروايات عن عائشة ففي منتقى الأخبار عنها قالت كان النبي صلى الله تعالى عليه                           |       |             |               |
| وسلم يصلى المنحى أربع ركعات وبزينماشاء القعرواه أحمد ومسلم واسماجه وفيه عن                                   | 11 .  |             |               |

قولەتقللىومئىكىمىن اذابا ئى بردائى أردل السىر اذابا كَانَ صِلَى اللهُ عِلِيهِ وَسِلَمِ يَدْعُو أَعُودُ بِكَ مِنَ البَّغْلِ وَالْكَسَلِ وَأَرْذَلِ لَمُمُو (١) وَعَذَابِ الفَبْرِ وَقَنْتَةِ النَّجَالِ وَفِنْتَةِ الْمَحِيا وَالْمَاتِ
كَانَ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وسلم يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الوكِهِدةِ مِنَ لَنَّا فِي السَّاعَةِ الوكِهِدةِ مِنَ اللَّهِ وَالنَّادِ (١) وَهُمُنَّ أَحْدَى عَنْدَةً (١) وَقُونِ وَكُلَةٍ السَّاعَةِ الوكِهِدةِ مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَهُمُنَّ أَوْدُى عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ للهُ  اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُولِي الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ  اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ ال

اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ( ۚ وَهُنَّ احْدَى عَنْرَةَ ( ۖ وَفَيْ رَوَايَّةٍ نَسْعُ نَسْوَةٍ قَيْلَ أَوَ كانَ بُعلِيقُ ذَلكَ (قالَ الرَّاوى) كُنَّا نَتَحدُثُ انَّهُ أُعْلِيَ قُوَّةً ثَلَاقِينَ

غيرهاغبرذاك ، واختلف العاماه في ذلك فقه منطائفة الى ترجيح ماهنا لاتفاق الشدين عليه و دهب جع الى الجمع منهما بأن المرادس النبي نبي القوام والقدتمالي أعلم ، الحديث منفى عليه

(١) أسلفت الشالقول على ذاك في خسيركان صلى الله تعالى عليه وسلم بأمر بهؤلاه الكابات الح فألف نظرك اليه، وتعو وصلى الله تعالى عليه وسلمين ذاك قشر بعا الأمه وابانة لهم صفة المهمين الأدعية وارشادا الى مابه معادة المعاش والمعاد . الحدث متفق علم ( ٢ ) المراد بالساعة قدر من الزمان لاما اصطلح عليه الفلكيون ( ٣ ) أي منهن النتان من الاماء والباقيات أحر ارالأنه في عقع معه صلى الله تعالى عليه وسلم الكتاب إحدى عشرة و بهذا يجمع بين هذه الرواية وتالينها . الحكمة في كثرة أزواجه صلى الله تمالى علموسل دينةهي نشرأ حكامشرعية لاتكادتعم إلا واسطنهن مع تشييدا مرنبو تعبالوفوف على استواءست وعلانيته فان النساءلا بكدن بعفظن سراً وهن أعط الناس معفايا بعولتين فاووفف نساؤه علىأم خفي منت يعلى عنصب النبوة الأظهر نه عملا عقتضي طباع النساءلاسها الضرائر ، وكيف يتصور إخفاؤه بينهنّ مع كترتهنّ وكل سر جاوز الانسين شاع وضاع ، لا كاتوهم الملحدون الذين طعنوافي كثرة تر وجه عليه الملاة والسلام وكونه فيأمرالنساءعلى طللم يبع لأتتمن حل جعمافوق الأربع . وزعموا أن في ذلك دليلاعلى غلبة القوء الشهو بةفيه ودالثمناف لنقدس النفس الذي هومن شأن الأنبياء صاوات الله تعالى عليهم فرمو اوالما فبالله تعالى بنو يسو معم أن فالله النافي النبوء وأن الجع بنهماوقع لكثيرمن الرسل قبسله كإفال تعالى رداعلي أواتك الطاعنين هليه عليه الملاة والسلام في ذلك ( ولقد أرسلنار سلامن قبلك وجعلنا لهم أروا جاودر"ية ) ومن تلك الرسل داودعليه السلاموما أشار اليه الكتاب من عدداً زواجه مايغي عن الاسهاب ، ولا منفئ نقائل دلا على كفرهم جهلة بمراتب المكال صمعن ساعا ثار وصلى الله تعالى عليه وسلم ومن سبرالأخبار علم أنه صلى الله تعالى علىموسلم أكل الأنساء على الإطلاق لغاية كال بشر يسموملكيته . ومن آثار الكال الأول تروج مافوق الأربع والطواف علمن كلبن في الليلة الواحدة ، ومن آثار الكال الثاني أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان كثيرا

( ۹ - حدایة الباری - نی )

| (حرفالكاف)                                                                                                 | ં (પ   | ٦)             |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------------|
| كَانَ صلى اللهُ عليه وَسلمَ يَزْفَهُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبِيَّهِ اذَا ٱفْتَحَ الصلاَّهُ                  | راوي   | كتاب [         | باب               |
| وَاذَا كَبِرَ الرُّ كُوعِ وَاذَا رَفَعْ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُما كَذَّلِكَ أَيضًا (١)           |        |                |                   |
| وَقَالَ سَمَعَ اللهُ لَمْنَ حَمِدهُ رَبُّنَا وَلِكَ الحَمْدُ وَكَانَ لَا يَمْمُلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ    | ان عمر | اجراء<br>اهر   | <u> </u>          |
| كانَ صلى اللهُ عليه وسلم يَرْمي الجَمْرَةَ الدُّنيا بِسَمْع حَصياتٍ يكبرُ                                  |        | أبواب مقالمكاة | رغ البينال الـــا |
| على اثر كل حَصاق ثمَّ يتَفَدَّمُ حتَّى يُسْبِلَ فَيقُومُ مُسْتَفْبِلَ القِبلةِ فِيقُومُ طُو يلاَّ          |        | 16             | Ų,                |
| وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهُ ثُمَّ يَرْمَى الوُسْطَى ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمالَ فَيَسْتَسِلُ          |        |                | كرناخ             |
| وَيَقُومُ مُسْتَقَبَلَ القِبَلَةَ فَيَقُومُ طَوِيلاً ثُمَّ يَذَعُو وَيَرْفَعُ يَدَبُهِ وَيَقُومُ طَوِيهُ ۗ |        |                |                   |
| ثم يَرْمي جَمْرَةَ ذَاتِ المَّبَّةِ مِنْ بَعْلِي الوَادِي وَلاَ يَقِفْ عِنْدَها ثم يَنْصَرِفُ (٢)          |        | المج           | <u>:1</u>         |
| كَانَصلِي اللهُ عليه وَسلم يَسأَلُ فِي مَرَضِهِ الذِي ماتَ فِيهِ أَيْنَ أَنَا عَدًا أَيْنَ                 |        |                | 13                |
| أَنَا غَدَا يُرِيدُ يَوْمِ عَائِشَةً فَأَذَنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حِيثُ شَاءَفَكَانَ فِي يَسْتِ       |        |                | فيقومونه          |
| عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عَنْدُهَا (*) قالَتْ عَائِشَةُ فَمَاتَ فِي اليَّوْمِ الذِي كَانَ يَدُورُ            |        |                | 15                |
| علَّ فيهِ في يَنْتِي فَتَبضَهُ اللَّهُ وَانَّ رأْسَهُ لَبَيْنَ غَرِي وَسَحْرِي وَخَالَطَ رِيَّهُ           |        |                | 1                 |
| ماكانىيىت ويصيدلايا كل ولايشرب وهوعلى غاية من القوة وعسمالا كتراث بترك                                     |        |                |                   |
| ذاكوليس لأحدمن الأنبياء عليه الصلاة والسلام اجتماعهدين الكالين حسب اجتماعهما                               |        |                |                   |
| فيمسلى الله تعالى عليموسل فافالوه ماشئ عن صلال في الاعتقاد (ومن يصلل الله فاله من هاد)                     |        | -              |                   |
| وورا و فلك حكم أخرى في التعدد في الله الى صف المتبع والقه تعالى ولى التوفيق و وهذا                         |        |                |                   |
| الحديث أخرجه النسائي<br>(١) بهذا الحديث أخذا الامام الشافعي وهوموضوع ليس بالوفاقي والعث فيدفقهن            | - 1    | i              |                   |
| ينظرفي موضعه وأخرجه سلوالنسائي                                                                             |        |                |                   |
| ( ٧ ) الجرة لهمان والمعنى منهاهنا إحساسي جرات المناسك وهي المواضع التي يرى                                 |        |                |                   |
| فهاحسيات الجار . والجرة الدنياهي القسريبة الى جهة مسجد الخيف ورسهل بعني أنه                                |        |                |                   |
| يقصدالسهلمن الأرض بعث لايصيبه المتطا رمن الحصى الذي رميه غيره و ويسهل                                      |        | 4              |                   |
| عمنى يسهل و وجرة ذات العقبة أي التي عنسا العقبة وهي أسفل الجبل عن عين السائر                               |        |                |                   |
| الى مكة هـ فـ اوصفة الرسحى وأحكامه وحكمته في تفصيل ليس هـ فداموضعه . والله تعالى                           |        |                |                   |
| ولى التوفيق<br>(٣) أى ودفن في حجرتها . روى مرفوعا ماقبض الله نبيا إلا في الموضع الدي تعب                   | -      |                |                   |
| النيدفزفيد ، وضمير بحب بجوز عوده الى الله جل شأنه أوالنبي سلى الله تعالى عليه وسلم                         |        |                |                   |

(47) راری

رِيقي (١) ثُمَّ قَالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحَيْنِ بْنُ أَلِي بَكْرٍ وَمَعَهُ سُولَكٌ يَسْنُنُ بِهِ فَنَظَرَ الىَّ رسولُ اللَّهِ صلى اللهُ عليه وسلم فَقُلْتُ لَهُ أَعْطَني هَٰذَا السَّوَّاكُ بَاعَيْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعَطَانِيهِ فَمَضَمَّتُهُ ثُمَّ مَضَمَّتُهُ فَأَعْلَيْتُهُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فاسْتُنَّ به وَهُوَ مُسْتَنَدُّ الى صَدَّرى

كَانْ صَلَى اللهُ عليه وسلم يَسْتَأْ ذِنْ فِي بَوْمَ الْمَرْأَةِ مِنَّا (\*) بَمْدَأَنْ أَنْزِ لَتْ هٰذِهِ الآيَّةُ تُرْجِي مَنْ تَشَامِمنْهُنَّ وَتُؤُوى البَّكَ مَنْ تَشَاء<sup>ِ (\*)</sup>الآيةَ(قالت)فَكُنْتُ أَتُولُ انْ كَانَ ذَلِكَ النَّ فانَّى لا أَر بِدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ أُوثِرَ علَيكَ أَحدًا كَانَ صلى اللهُ عليه وسلمَ يَسِدُلُ شُمْرَهُ (١٠) وَكَانَ الْشُرَكُونَ يَفْرُ تُونَّ رُوُّسَتُهُ (\*) وَكَانَ أَهْلُ السَكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُوُسَهُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى اقَهُ عَلِيهِ وَسَلَّم يُحِبُّ مُوكَفَّنَةَ أَهَلَ السَكِتَابِ فِيمَا لَمُ يُؤْمَرُ فِيهِ بِشَيْءُ (١) فَرَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأُسَهُ ۖ

كَأَنَ صلى اللهُ عليهِ وَسلم يسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبيرِ وَيَيْنَ القرَاءَهِ إِسْكَاتَةً

( ١ ) المخالطةوقعت بواسطة سواك ابن المدّين رضى الله عنهما كابرنشداني فللشمايتاوه وهذا المدنثمتفقعليه

( ٢ ) أى في يوم نو بنها اذا أرادأن يتوجم الى أخرى ( ٣ ) خير مربعجل شأنه في إرجاسن شامن نسائه عن نو بهاومضاجعتين شامينين وفوتض ذاك الىمشيئته صلىالله تعالى عليه وسلم ونفى عنه الجناح في ذلك، ومع ذلك لم يفعل شياعا أيج له ضبطا لنفسه وأخذا بالأفضل وقسم لمن وسوعى بنهن وعسالفهن اختيار امنما لوجو باعليه عليه الملاة والسلام . وهذا الحديث والمسلم والوداودوالنسائي

( ٤ ) أي يرسله حول رأسه ( ٥ ) الفرق قسم شعر الرأس نسفين . وجعله على الفودين (٦) انما آ رُوسلي الله تعالى عليه وسل حسمو افقتهد ون المشركين لنسك أولتك سقايا شرائع الأنبياء علها الصلاة والسلام وهؤلاء وننيون وهم أبعسن أواشك عن الاعان ولا ستندلم إلاماوجدواعليه آباءهم وهمعلى أثارهم مقتدون وأيضا كانفي موافقتهم مطحة دست مى تأليفهم وجعلهم ظهراعلى قتال من أن من الشركين فلما لم يعدداك فعماولم يعد منهم إقبالاوغلبت علهم الشقوة وآلني عبادالأوثان يدخاون فيدين القافواجا محضت الخالفة لأهل الكتاب . وهذا الحدث وامالجاعة

| (حرن الـكان)                                                                                          | (٦              | A)                   |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| (قال) فقلتُ بأ بِي وَأُمِّي يَارَسُولَ اللهِ إِسْكَانُكُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالقِرَاءَ ِ مَا        | راوی            | کتاب                 | ·•                       |
| تَنُولُ قَالَ أَمُولُ ۚ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَنِّى وَبِينَ خطاً بِأَى كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِق |                 |                      |                          |
| وَأَلْفَرِبِ اللَّهُمَّ فَيْنِي مِنَ الخَطَايَاكُمَا يُنَّى النَّوبُ الأبيَّضُ منَ الدُّنسَ           |                 |                      |                          |
| اللَّهِمُّ أَغْسِلْ خَطَاْيَاكَ بِٱلمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبرِّدِ (١)                                  | 3.              | Te #5                | الشامة.<br>الشامة        |
| كَانَ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلم يَسيرُ المَنقَ فاذَ اوَجِدَ فَجُوَّةٌ نَصَّ (١)                         | ئي.<br>أسامة بن | ابواب،منة<br>إلمالاة | ماهول عند<br>التكبير     |
| كان صلى القعليه وسلم يَشْربُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ ٱ بْنَةِ جَعْشِ وَيَمَكُثُ                       | زيد             | الجيج<br>الحيج       | السيراذادنع<br>منعرفة    |
| عنْدَهَا (قالت الراوية) فتواطأتُ أَنَّا وَحَفْصَةٌ عَنْ أَيْنِنَا دخَلَ عَلَيهاً فَلْتَقُلْ لَهُ      |                 |                      |                          |
| أَ كُلْتَ مَلَافِيرَ (*) انِّي أُجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَعَافِيرَ (*) قَالَ لاَ وَلَكِنِّي كُنْتُ         |                 |                      |                          |
| أَشْرَبُ صَلَّا عِنْدَ زَيِّنَبَ أَبْنَةً جَنَّسٍ فَأَنْ أَعُودَ اللَّهِ وَقَدْ حَلَّنَتُ (٥٠ لا      |                 |                      |                          |
| تخبرى بذلات أكحتا                                                                                     | مائشة           | التفسير              | 25                       |
|                                                                                                       |                 |                      | 13                       |
| (١) صدرهذا الدعاءمن سيد أولى العصعة صلى الله تعالى عليه وسلم لمعنى وادراطهار                          | l .             |                      | -                        |
| عبُوديْةً و إرشادةً وغير ذلك بمام التُغير من " . وقد أسلفت التُسعنا ه في حديث اللهم الى               |                 |                      | 120                      |
| أعوذبائس الكسل والهرمالخ فراجعه . هذاوفي الحسيث مشروعية دعاء الافتتاح                                 |                 |                      | لإغربها أسل اختلاضالاً ع |
| وفيه خلاف ليس هذامورده . وأخرجه ابن ماجه                                                              |                 |                      | 13                       |
| ( ٧ ) يشير بذلك الى كيفية دفعه صلى الله تعالى عليه وسلم من عرفة الى مردلفة . والعنق                   |                 |                      | 15 P                     |
| سُير بين الابطاء والاسراع ، ونص بمنى أسرع المسير ، ير يدأنه اذا وجدمتسه احراك                         |                 | ı                    | 100                      |
| راحلته واستفرج أقصى مأعندها من السير ، وهذا الحديث دواه مسلم وأبود اودوالنساني                        |                 |                      |                          |
| وابنماجه                                                                                              |                 |                      |                          |
| <ul> <li>( ٣ ) استفهام محمد وف الأداة أى أ أ كلت مغافير . جع مففور وهو صفح حاوله</li> </ul>           |                 |                      |                          |
| رائحة كرمة بنصحشجرالمر فط ، وتواطأت بمسنى توافقت ، تلك المواطأة مهدأها                                |                 |                      |                          |
| أمى النساء ومافطرن عليه من العبرة (٤) في رواية فدخل على احساهما فقالت أو ال                           |                 |                      | 1                        |
| أجدال ( ٥ ) حلف صلى الله تعالى عليه وسلم على أن لا يشعر به لانه كان يحب الطيب ويكرم                   |                 |                      |                          |
| كر به الرائعة الطافة نفسه الشريفة فشق عليماقيل فكانما كان فعاتبه جل شأته على                          |                 |                      | •                        |
| ذلك عاأو حاه اليه (يا أيها النبي لم تحرح ماأحل القلك تبتغي من ضات أزواجك والته غفور                   |                 |                      |                          |
| رحم ) المرادمن التمريم الامتناع ، وانماعات مسبحانه على وفقا به وتنو بها بقده                          |                 |                      |                          |
| واجلالالنصبه العالى عليه الصلاة والسلام أن براعى رضاأز واجه بالامتناع من شئ أباحه                     |                 |                      | Ī                        |
| اليه . فكا من قيل تبتغي مرضات أزواجك ومثلث أجل من أن تعلب مرضاتهن عثل                                 |                 |                      |                          |

كَمَالُواجُهُ ﴿ كُمَّ إِنَّ مُومَاجُهُ وَمِنَاجُهُ وَالرَاكِ النَّاسِ

جابر أبواب التفسير

أنس

كَانَ صَلَى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَمَ يُمِلِّي احْدَى عَشَرَةً رَكَّمَةً كَانَتُ ثِلَكَ اللهِ صَلَاتُهُ تَعْدَ مَا غِرَاً أَحَدُكُمُ صَلَاتُهُ تَعْدَ مَا غِراً أَحَدُكُمُ صَلَاتُهُ تَعْدَ مَا غِراً أَ أَحَدُكُمُ خَمْسِينَ آيَّةً قَبْلُ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَبَرْكُمُ رَكْتَيْنِ قَبَلَ صَلَاةِ الْعَجْرِ مُمَ عَلَيْهِ مُنْ مَا يَعْدُ الْمُؤَذِّنُ لُلْصَلَاةً

كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصَلَّى التَّطَوُّعَ وَهُوَ رَاكِبٌ فِي غَيْرِ الْقِيلَةِ (٢)

كَانَ صلى الله عليه وسلم يُصلّي الجُمُمَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ (\*)
كَانَ صلى اللهُ عليه وسلم يُصلى الصُّبْحَ وَأَحَدُناً يَمْرفُ جَلِيسَةُ (\*) وَشَرَأُ أَ فيها ما يبنَ السّتَينَ الى المائة (\*) وَيُصلّ الفلّيرَ اذا رَالْتِ الشَّسْ وَالْحَمْرُ وَأَحَدُناً

يذْهَبُ الى أَقْسَى أَلَمَدِينَةَ فَيْرْجِعُ وَالشَّمْرُ حَيَّةٌ (''(قالبالراوى) وَلَسِيتُ . ذلك ، فالعناباللا كبار والنفخ ، وفي مفتح التركيب اشارة الىذلك ، وفي خنامه بالمففرة والرحة مايشمر بأن ترك الأولى بالنسبة الى مقامه السامى الكرم يصد كالننب وان لم يكن في نفس الأمركذلك لا كاقال من زلت بعالف من وحدا الحديث

رواه مسلم وأبود اودوالنسائي ( ١ ) أصطر بتالر وايات في كمة ركمات هذه النافلة وقد أسلفت للث القول على ذلك مريان حكمها في حديث كان صلاة النبي صلى القتمالي عليه وسلم الاث عشر قركمة

فالفت تغرك اليه ، والقتمالى ولى التوفيق (٧) أى حيث توجه فقبلة المسافر في غير المسكنو به جهتمقصده وفي ذلك تزار قوله تعالى (فأينا تولوافئم وجهالله ) كاروى عن ابن عمر رضى القعنهما ، أما المسكنو بة في غيرا خوف فلانشارك التطوح في هذه الرحمة فانه صلى القتمالى عليه وسلم كان بنزل لها و مولى وجهه مسطر المسجد الحرام كافى الخبر الآنى بعد أحاديث ، وكان المرقى هذه الرحمة تيسير المبادة على العبادوت كثيرها لم توفيرا لأجور هم فضلامنة تعالى تعلول به علهم والقدو الفضل العظم ، وهذا الخديث منتقى عليه

(٣) أى ترول عن كيدالساء ولايبرد بهاصلى الله تعالى على مراكز كان يبرد الظهر
 اذا اشتدا طرسمان في الرجاء الجمعة حرجا تعلاقه فإن المشقد في تعجيله كالايمني فالأمر أظهر
 من الشمس في وقت الظهرة ، وهذا الحدث أخرجه أو داود والترمذي

 ( ٤ ) تمسك به من برى تعجيل صلاة الفد آملان ابتدا معمر فذا لانسان وجعجليسه يكون في أواخر الفلس وهوموضوع خاصليس هـ ناموضع تفصيله ( ٥ ) أى سن الآى ( ٢ ) ليس المراد الذهاب الى أقصى المدنت والرجوع من دَمَّ الى المسجد كإ معلمه ظاهر

| (عرف السكاف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ( v      | • }          | _                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|
| ماقالَ في المنرِب (١) قال وَلاَ يَالَى بِناْخِيرِ السِّاء الى نُلْثِ ٱللَّيلِ (١) ثم قال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | راری     | كتاب         | ۳                 |
| الى شطر اللَّيْلِ<br>كَانَ صَلِّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَمَ يَصَلَّى الظُّهْرِ بِٱلْهَاجِرَةِ <sup>(*)</sup> وَالْمَصْرَ وَالشَّسُّ<br>فَيَّةٌ وَالْمَلْرِبَ اذَا وَجَنَتُ <sup>(*)</sup> وَالسَّامَ أَحْيَانَا وَأَحِانًا أَخْدا اذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا<br>عَجَّلَ وَاذَا زَآهُمُ ٱلْفِلُوا أَخْرَ وَالصَّبْحَ كَانُوا أَوْ كَانَ النِّيْ صَلّى اللهُ عَلِيهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ابو پرزة | مواتيدالملاة | وقدالظم عندال وال |
| وَسَلَمْ يُصَلِّيها بِغَلَسِ <sup>(١)</sup><br>كَانَ صِلَى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَمْ يَصِلَى اليَصْرَ وَالشَّنْسُ مُرْ تَقِمَةٌ حَيَّةُ فَيَذْهَبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عابر     | •••••        | وقتالقرب          |
| الذَّاهِبُ الْهِ العَوَلَى فَيَا تِيهِمْ وَالشَّسُ مُرْتَهِمَةٌ " وَيَعْضُ العَوَلَى مِنَ الدِينَةِ عِلَى أَرَبَعَةِ أَمْيَالَهِ وَغَوْهِ (" على أَرْبَعَةِ أَمْيَالَهِ وَغَوْهِ (" كَانَ صَلَى التَّجْرَ فَيَشْهُدُ مَعَهُ نِسَالُا مِنَ الْوُمْيَاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أثن      | •••••        | وقتالهم           |
| مَتَلَقِعَاتٍ فِي مُرُوطِهِنَ (*) ثمَّ يَرْجَمْنَ الى يُبُوقِينَ مايَمْرُفُهِنَ أَحَدُ (٠٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مائشة    | الملاة       | 1.25.4            |
| اللفظ برا المراد أن الرّجل يف هبراجا الى اواه فيتبى السه والشمس حية ، ويصده رواة المستفرق موضع آخر ثم رجع أحدا الدر حلم في أقسى المدينة والشمس حية ، والم المدينة والموساة والمدينة والمدينة والشمس حية ، والمدينة والمدينة والمدينة والمدينة والمدينة والمدينة والمساوة والتابسين و بعض المنه وجني فريق آبر الها ختار هذه الفارة كثير من المسابة والتواد ووالنسائي المحارض بين هذا الحديث وامسلم وأبود الووالنسائي خاص ولا تمارض بين خلف لا مكان المعينه ما التضييص كاذهب السابة المواد خاص ولا تمارض بين خلف لا مكان المعينه ما التضييص كاذهب السابة المواد المناف المدادة التقرار ( ٢ ) الفلس ظلمة آخر المسابق و والمالية المدادة التقرير ( ٢ ) الفلس ظلمة آخر المسابق و والمواد المعينة المواد والنسائي المدادة المالية المالية المالية المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة ا |          |              | コ (本) (日) 7       |
| وهذا الحديث وامالجاعة الاالترمذي<br>( ٩ ) أىستلففات في كسيمين (١٠)أىس الغلس ، وفعاشعار بأنهن كرسافرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,        | -            |                   |

جابر

ع: التوجه تحوالة بلاحيث كا

كَانَ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ يصلَّى علَى رَاحَلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّمَتُ (١) فاذَ ا أَرَادَ النَّرِيضَةُ نَزَلَ فَاسْتَصْلَ النِّيلَةِ (١)

 المرادوجه بمنطبا سلى الله تعالى على وسام لا تها مقد متارا دة الراكب العبة للصده ( ۲ ) أفاد أن غير النظوع لا يمنوز فعله السنطى وهو سائر وان أسكن الاستقبال وعلي سائراً همل القبلة فع وردت الرخصة فى ذلك عند شدة الخوف كاهو مبين في موضعه و وهذا الحديث منفى عليه

(٣) البيسالمراد به المستق و والبعض القائل هو أبوجهل كافير وابقلسلم والسلا الجلد الرقيق الذوجهل كافير وابقلسلم والسلا الجلد الرقيق الذوجهات كامريج به في دوا بقائل المنافقة من أن فيهم مع أن فيهم هو أشد كفر امنه واكثر المذابر المولالله المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة  (300)                                                                                                                                                                                                                    | (4              | ' /            | _                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|
| فَهُمْ نَحْفَظُهُ فَوَالَّذِي نَفْسَى بِيدِهِ لَمَذْ رَأَيتُ الذِي عَدَّ رَسُولُ اللهِ عليهِ                                                                                                                             | H               | کتاب           | باب                        |
| وسلم صَرْعي في القليب قليب بَدْرِ (١)                                                                                                                                                                                    | ان<br>ان        | الوضوء         | ادالس                      |
| كان صلى الله عليه وسلم يصلى قبل الظهر ر كمتين أن وبعدهار كستين                                                                                                                                                           | 1               |                | 4                          |
| وَبَسْدُ ٱلْمَنْرِبِ رَكْمَتَيْنَ فِي يَنْتِهِ وَتَسْدِ الشِّاءَ رُكْمَتَيْنِ وَكَانَ لاَ يَصَلَى بَسَدُ<br>الجُمُّنَةَ حَتَى يَنْصَرَفَ فِيصَلَى رَكْمَتَيْنِ <sup>(9)</sup>                                            |                 | الجمة          | رغراخ                      |
| الجمعة على يتصرى فيصلى وللين<br>كانَ صلى اللهُ عليهِ وسلم يصلى قبَل أَنْ يُبنى السَّحِدُ في مَرَابضِ الفُنَم (1)                                                                                                         | ا بن عمر<br>آنس | اجمه<br>الوشوء | بىلاۋىد<br>ئوقبالما<br>سەس |
| كَانَ صلى اللهُ عليهِ وسلم بعلى منَ اللَّيْلِ أَلَاثَ عَشْرَةَ رَكُمَّةً مَنَّهَ                                                                                                                                         |                 |                | デートン                       |
| الوَّ نُرُ وَرَكُمْنَا الْمَجْرِ. (*)                                                                                                                                                                                    | مائشة           | ابوابالتهيا    | 7                          |
| كَانَ صَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم يُصَلَّى مِنَ ٱللَّيْلِ فِي حُمِّرَ لَهِ وَجِدَارُ ٱلسَّجِدِ                                                                                                                        |                 | 7              | فرسلاءال                   |
| قَصِيرٌ فَرَأَى الناسُ شخصُ النبيّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ أَنَاسٌ يُصَلُّونَ                                                                                                                                         |                 |                | كاسلى أنته                 |
| بِصَلَّاتِهِ فَأَصْبَحُوا فَتَحَدُّثُوا بِذَلْكَ فَقَامَ لَيلَةَ الثَّانِيَةِ (''فَقَامَ مَعَهُ أَنَاسُ مُصَلُّونَ<br>مَصَلَّاتِهِ صَنَّعُوا ذَلِكَ لَلِتَيْنِ أَوْ ثلاثًا حتَّى اذَا كانَ بَسْـدَ ذَلِكَ جَلَسَ رَسُولُ |                 |                | طيه وسلم إ                 |
| بصلاته صنعوا دلك للتين او الا محى ادا كان بعد دلك جلس وسول (١) صرى جع صريع بمنى طريح ، والقليب البر وقيل بتنص بفير المطوية ، واتا                                                                                        |                 |                |                            |
| القوافيااز دراءبهم واختقارا لشأنهم لالمواراتهم لاتهم حزبيون وهم بباينون الاكرام                                                                                                                                          |                 | -              |                            |
| وهذا الحديث أخرج مسم والنسائي ( ٧ ) سبق الدول الموسم الابدع أربعاقب ل                                                                                                                                                    |                 |                |                            |
| التلهر فانظره (٣) الحكمة في ذائبان فريضة الظهر لما بتلت بها واقتصر فيها على                                                                                                                                              |                 |                |                            |
| ركمتين ترك أداً. ركعتما البعديتين في المسجد خشية أن يتوهم انهما المحدونتان و رأى<br>السعاد في سدّ هذه النريعة . وهذا الحديث أخرجه مسلم وأبود اود والترمذي وابنماجه                                                       |                 |                |                            |
| (٤) فىمائىمارىلنەلمومىل ئىچابىدىناءالمسجدالنبوى ، وصلى صلىاللەتقالى علىموسلم<br>فىمرابىغهالىيان الجواز ولىكونهاتفارقالابل فى النقار والايداءولدانهى عن العسلاة                                                           |                 |                |                            |
| في ما المها بين المجرد وهذا الحديث متفى عليه<br>(٥) بدءالمديث مجمل فعله ختامه . وقد فعل أيضا ما أجل في خبركان سلاة النبي                                                                                                 |                 | :              |                            |
| صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث عشر مركعة الخالمتقدم في موضعه و وأذال التعارض الواقع                                                                                                                                       |                 |                |                            |
| بين ذلك الخبر وحديث كان صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي إحدى عشر مركمة الح وقدهم؟<br>الدغير بعيد وما المهمسن قدم ، والله تعالى ولى الموفيق                                                                                 |                 | : .            |                            |
| (٦) أَيْلِهَالمَامَالِيَةَ                                                                                                                                                                                               |                 |                |                            |
|                                                                                                                                                                                                                          |                 |                |                            |

|                                 | ( v           | ٣)       | (حرف الكاف)                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إب                              | كتاب          | راوی     | اللهِ صلى الله عليه وسلم فلَم بَخْرُج (١٠) ظَمَا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَكَ النَّاسُ فَعَالَ اني                                                                  |
| اذا كاربين                      | ايوابه        | عائشة    | خَشِينُ أَنْ تُكتَبَ عَلَيْمٍ صَلاَةً ٱللَّيْلِ "                                                                                                           |
| الاماموبين<br>القومحائط         | ملادا لجا     |          | كَانَ صَلِي الله عليه وسَلَّم يُصَلِّى وَأَنَّا رَاتِدَةٌ مُقَرَّضَةٌ عَلَى فِرَاشِيهِ فَاذَا                                                               |
| 5                               | ق.<br>المبلاة |          | أرَادَ أَنْ يُوتِرِ َ ا يَمْظَنِي فَأُوْتَرَتُ (*)                                                                                                          |
| Ž.                              |               |          | كَانَ صلى اللهُ عليهِ وسلم يُصلَى أَوَهُوَ حَامَلُ أَمَامَةَ بِنْتَ زَيْبَ بِنْتِ                                                                           |
| ial.                            |               |          | رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسِلَّم وَهِي لأَ بِي العاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عِبُّدِ                                                                |
| اذاحل جارية                     |               | ابوقتا   | شمس فإذا سجة وضَّعها واذا قام حملها (١)                                                                                                                     |
| منيرة على<br>عنقسة في<br>الملاة |               | دةالإنما | كَانَ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ                                                            |
|                                 |               | (3)      | لاَ يَصُومُ ( ) فَمَارَأَ يُن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمِ اسْتُكُمْلَ صِيامَ                                                               |
| مومشياذ                         | الصوم         | مائشة    | شَهْرِ الْأَ رَمْضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكُنَّرَ صِيامًا مِنْهُ فِي شَعَبَانَ (١)                                                                          |
|                                 |               |          | (١) أى لم يغر جالى الموضع المهود لم الذي كاتوايشهدونه فيه (٧) أسلف الشالكلام                                                                                |
|                                 |               |          | عليه في خسر كان صلى الله تمالى عليه وسلم بدع العمل الخوارجع اليه لنظر ماعليه . والله المانه ولى الارشاد                                                     |
|                                 |               |          | (٣) فيددليل جواز الاعتراض أمام المسلى مدون أن سترض طريق كراهة .                                                                                             |
|                                 |               |          | وذهبت طائفة الى أن في ذلك كراهية ، واستدلوا على ذلك بماطرة كلها واهية . الحديث<br>رواه الجامة إلا الترمذي                                                   |
|                                 | l             |          | (٤) العشافي هـ أ الموضع فقهي ينظر في موضعه ، الحكمة في هـ أ العمل و فع                                                                                      |
|                                 |               |          | ما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحلين فالفهدفي ذلك وأراد هلسماينه وحترف                                                                                 |
|                                 | 1             |          | الملاقسبالغة في ودعهم عما ألفو ومن عادة الجاهلية الأولى والقد تعالى بأسر ار الشريعة علم<br>الحديث أخرج مسام وأبود اود والنساقي                              |
|                                 |               |          | (٥) كان ذلك بحسب ماينكشف له بنور النبو أشرر القيام يحقوق الأوقات                                                                                            |
|                                 |               |          | (١) الحكمة في كتاره صلى الله تعالى على بوسلم الصوم في شبيان عفله الناس عندلا المرجعة وداود والنسائي عن أسامة قل قلت يارسول الله في أن تسوم من شهر في الشهور |
|                                 |               |          | ماتصومهن شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهوشهر ترفع فسه                                                                                    |
|                                 |               |          | الأعمال الى وبالعالمين فأحب أن رفع عملي وأناصائم . يشير بذال الى أنها الكنفه                                                                                |
|                                 |               |          | شهران عظمان اشتقل الناس بهماف ارمغقولا عند فأراد صلى الله تعالى عليه وسلم بصيام ذلك حوز فسيلته وتنبيهم عما كانواعنه مينفلون و وهذا الحد سعرواه مسلم وأنو    |
|                                 |               |          |                                                                                                                                                             |

| (خوف السكاف)                                                                                                         | ( v      | ٤)            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------------|
| كَانَ صلى اللهُ عليه وسلم يُمَالجُ مَنَ التَّذِيلِ شِيدًةً وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّ كُ                                 | راوی     | كتاب          | باب                 |
| شَفَتَيْهِ (١) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَأَنَّا أُخَرَّ كَهُمَا كَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ                  |          |               |                     |
| عليه وسلم يُحرَّ كُهِماً ('' فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وجلَّ لاَ شُحَرَ لِـ بهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ                    |          |               |                     |
| بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَةُ وَقِرْآنَةُ " قَالَ جَمْعُةُ إِكَ فِصِدْرِكَ وَتَقْرَأُهُ فَاذَا قَرَأُنَاهُ           |          |               |                     |
| فَأُ تَبْسِعْ مُرْآنَهُ * ' قَالَ فَاسْتَمَعْ لَهُ وَأَنْصِتْ ثُمَّ انَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ثُمَّ انَّ علَينَا أَنْ |          | ,             | in.                 |
| تَقَرَأَهُ^( ) فَكَانَ رَسُولُ الله صلى اللهُ عليهِ وسلم بَعْد ذَلكَ اذَا أَتَاهُ جبر بلُ                            |          |               | والوحية أ           |
| أُسْتَمَعَ فَاذَا ٱلْطَلَقَ جَبِرِيلُ قَرَّأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَكَمَا قَرَأَهُ         | اناما    |               | ن<br>ي<br>د         |
| كَانَ صلى اللهُ عليه وسلم يَمْتَكِفُ الشَشْرَ الأَوَاخِرَ مَنْ رَمَضَانَ حَيى                                        | ,        | أبوابالامتكاف | .~                  |
| نَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ أَعْدَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ (١)                                                    | ماثشة    | أيواب         | الامتكاف<br>ناده    |
| كَانَ صَلَى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ يَشَكُّفُ فِي رَمَضَانَ عَشْرَةً أَيَّامٍ فَلَمَا كَانَ                          |          |               | قىالىتىر<br>الاواغر |
| المامُ الذي تُبضَ فيهِ أعْدَكُفَ عِشْرِينَ يَوْمًا (٧)                                                               | أيوهريرة | •••••         | Ī                   |
| داردوالسائي -                                                                                                        | 19,      |               | بالم                |
| (١) أى وكثيراما كان يحر " لا شفتيه بالذ كرا لحكم عند إلقائه عليه عليه الصلاة                                         |          |               | 7                   |
| والسلاملارادة حفظه ( ٧ ) هذا اعتراض بين ستاو موتاليماز يادة الايشاح بالوصف على                                       |          |               | 3                   |
| القول (٣) أىلايحرَّك بالقرآن لسانك من قبل أن يقضى البك وحيه لتبادر بأخذه                                             |          |               | 1                   |
| خشية أن يتفلت منك إن علينا جعماك في صدرك وتأليفه في قلبك وقراءته بلسانك بعيث                                         |          |               |                     |
| لايمزب عنك منه شي (٤) أي فاذا قرأه عليسك الروح الأمين المبلغ عنا فاتبع قراءته                                        |          |               |                     |
| ( ه ) أرادالجبر بذلك بيان البيان ، فالمرادمنه اظهاره على لسان من الاينطق عن الهوى ا                                  |          |               |                     |
| صلى الله تعالى عليه وسلم . الحديث متفق عليه                                                                          |          | ·             |                     |
| (٦) الاعتكاف في عرف أهل اللغة الاقامة على الشئ خيرا كان أوشرًا . قال تعالى                                           |          |               |                     |
| ( ولاتباشر وهنّ وأنتم عا كفون في المساجد ) وقال شيمانه ( فأتوا على قوم يعكفون على                                    | ·        |               |                     |
| أصنامهم) وفي عرف الشرع اللبث في المسجام المومنية . عسك بهذا الحبديث                                                  |          |               |                     |
| من برى جوازاعتكاف النساء في معتكف الرجال وهوموضو عليس الوفاق والبعث                                                  |          |               |                     |
| فيه فقهى ينظر معيان حكم الاعتكاف وشروطه في موضعه ، الحديث منفق عليه                                                  |          |               |                     |
| (٧) يرشدالى سبب مضاعفة الاعتبكاف في ذلك العامما أخرجه النسائي واللفظ له وأبو                                         |          |               |                     |
| داودوصحان حيان وغيرمن حسث أي ن كسأن الني صلى القتمالي على وسلم                                                       |          |               |                     |
| كان يعتكف العشير الأواخر من رمضان فسافر عاما فليعتكف فلما كان العام الفيسل                                           |          |               |                     |

كَانَ صلى اللهُ عليهِ وسلم يُعجبُهُ التَّيَّمُنُ في تَنْمُله وَتَرَجُّله وَطُهُ ره وَفِي شَا نَهِ كُلَّهُ (') كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم بِمرَّ ضُ رَاحَلَتُهُ فَيُصْلَى الْيَهَا (\*) ابن عمر الصلاة كَانَ صلى اللهُ عليهِ وسلم يُعْطيني المَطَاء فأَقُولُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْتَرُ الَيْهِ مَنِي (") فَعَالَ خَذْهُ اذَا جَاءِكَ مِنْ هَذَا أَكَالَ شَيْءٍ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَأَتُل فَخُذْهُ (') وَمَالاً فَلاَ تُنْبِعُهُ نَسْلَكُ عتكف عشرين وقبل السبق ذاكأن جبريل كان معارضه القرآن في كل رمضان مرة فلما كان العام الذي قبض فسه عارضه مرتن فقال صلى الشتعابي على وسؤلاأ راه الا مرأجلي كافي الخبرفاعتكف فيممتلي ماكان يعتكف ليستكثر من أعال الخبر لسبن للناس الاجهادف العمل اذابلغوا أقصى العمر ليلقوا اللة تمالى على خسرطو ز وأحسن حال ، والقاتعالى ولى التوفيق ) الترجل الممان عندا هل اللغة والمني هنا تسريم الشعر ، في الحدث اشعار بأن لتمام بسنة فيسائر الأشياء لايعتص بشئ دون آخر الامااستثني بدليل كدخول مواضع لتفلى والخروج من المعلى . وقاعدة الشرع المضطردة البداءة بالمين في كل ما كانسن ما التكر عوما كان بعده فالمندوب فيه التياس ، وأخرجه الجاعة ٧١) فبعدلساعل جواز التستر عادستقر من الحبوان ، ولانعارضه مأأشيراليه غير بعملمن النبيءن الصلاة فيمعاطن الأبللانهاا داشتت كانتأمم عن الابذاء والنفور وأقرب الى السكون من حال التجريد ، الحدث متفق عليه (w) التميير بأفعل التفضيل أفادنكتة حسنة هي كون الفقير علائشاً تالأنه لا تعقق فقير وأفقر الااذا كأنهناك شئ يقبل التفاضل أمااذا كان الفقرهو المتركان الفقراء كلهمسوا ولايتعقق فهمهذا المعنى . وهمذابؤ بساتقدماك تحريره من اثبات الفرق بين الفقير والمسكين في حبر الساعي على الأرملة والمسكين فألفت نظرك اليه ، واعطاؤه سلى الله تعالى عليه وسرا المال الفار وقرضي الله عنه انماهو بسنب حق العمال لامن المعقات لانهليس من مصارفها ( ٤ ) المشرف المتطلع أي اذا أتاك شئ من هذا المال وأنت عسر متطلع المدولا طامع فيه ففده . وعلق الأخذ والشرط بعدما أطلق في متاوره فيتقد بقده مع قيسة كونه مالا مكتسباس وجوهه المشر وعة فاووجه فيسعر بب فالاحتياط ردّه فيم بجوزأن تدخله فيملكك ومالك عملايالأصل فقدرهن صلى القاتعالى علىموسل درعه عنسه بهوديمع علمه بقوله جل "أنه فهم ( سباعون الكذب أ كالون السُّعب ) وأخاصهم

الجزية مع العلم بأن أكثراً موالهم من ثمن الجروا لخنزير والعقود الفاحدة . الحديث دواه

( ۷۹ ) داري | د<sup>ا</sup>وی

> رو الجنائر إ

كَانَ صِلَى اللهُ عليه وسلم يَمُودُنِي فِي عَامٍ حَبَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجِمِ
الشّنَدُ بِي شَلْتُ انِّي قَدْ بِلَمْ بِي مِنَ الْجِمْعِ مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلاَ بَرْ ثُنِي
الْا أَ بَنَهُ (١) أَفَّا تَصَدِّقُ بِنَافَى مَا فِي قَالَ لاَقُتُ بُ الشَّطْرِ فقال لاَ مُ قَالَ اللّهُ وَاللّهُ تُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ النَّكَ انْ تَذَرَ وَرَتَنَكَ أَغْنِياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمُ عَالَةً يَتَنَيْ عِا وَجِهُ اللهِ الأَ أَجْرَتَ عِا (اللّهُ اللّهُ للهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

مسلروالنسائي

(١) اغاقال ذلك سعد بناء على أنه يقضى في ذلك المرض ولاوارث له غيرها . أوله من العصبات وخمها لكونها هي التي مخاف علها الضيعة والتلائي ، و رشد المه قوله صلى الله تمالى على وسؤالا في انك ان تذر ورثتك أغنيا والخصيص الداك المعنى المسار اليه ( ٧ ) أي انك ان تترك ورثنك أغنيا ، عن الافتقار آلي الغير خسير النَّسن أن تتركهم فقراء يسقدون الناس ما كفهم ، أو يسألونهما يكف عنهم العويز والحوج (٣) ذلك الابتفاء الذي هورو والصورة العملية ووسله القبول فيدمعتبر فيحصول عمرة الانفاق فانه لاعمرة عجتنها من بنفق ماله رئاء الناس سوى ثمرة قمع هالفاسد من حبوط العمل مع مايشفع ذلك من اقتراف الوزر الذي ينفل أزره ( ٤ ) فيه حذف أداة الاستفهام أي أ أترك مَكْمُ بعد أحمال الماجرين . يريد بذلك خوف الموت جالاتها دارتر كوها لله تعالى مرحم فهاله جلشأنه واير بدوا موتهم هاومن مخشى سعد أن يقضى عليه بأرضها و بدفر عنر ما ( ٥ ) يريد بتلك التسليفر فعما خالج قلب من خشية ذلك ( ٦ ) لعل وان كانت الذرجي أكتهامن الله تعالى الأعمى الواقع وكذا اذاور دتعلى لسان رسوله صلى الله تعالى عليه وسل أىلما التخاف حتى ينتفع بالأقوام بسبب هدايتهم بدعو تكوار شادلة ويضر بكا خرون بمن أبوا الدخول في دين الله تعالى ف كالوابأ بدى جنداء من الحالكين (٧) أي اللهم أتم لهرا لمجرة ولاتردهم على أعقابهم بتركها ورجوعهم عن قويم حالم فضيب المقعد الذي رى اليه ( ٨ ) البائس من عليه أثر البؤس أى شدة الفقر ، و رثى الح أى معزنة نائز ا

ئولانقال رائيد اقدار اهر خلا الوخو بالد فرا التهموالة الماد جالاسياء على ايراب التبيد

كَانَ صلى اللهُ عليهِ وسلم يُمَوِّدُ الحَسَنَ وَالصَّسَنَ وَيَمُولُ أَنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يَمَوِّدُ جَا اسْاءِيلَ وَاسْحَانَ (١٠ أُعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّاسَّةِ من كُلِّ شَطَانَ وَهَامَةُ وَمِنْ كُلِّ عَبْنِ لاَمَةٍ (١٠

كَانَ صَلَى الله عليه وَسَلَمُ يَنْتَسَلُ بِٱلصَاعِ الى تَخْسَةِ أَمْدَادٍ (" وَتَوَصَّأُ

ُ كَانَ صَلَى اللّٰهُ عَلِيهِ وَسَلَمَ يُعْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ اَنْ لَا يَعْمُومَ مَنْهُ وَيَصُومُ حَتّى نَظُنَّ أَنْ لَا يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا وَكَانَّ لَا تَشَاهَ اَنْ تَرَاهُ مِنَ ٱللَّيْلِ مُصليًا الْأَرْاَ يَنْهُ وَلَا نَامُنًا الْأَرَا يَنْهُ (')

كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَعَالِلُ ٱلْمُشْرِكِينَ وَكَانَاللَّمْخُولُ عَلَيْهِمْ فِينَةً (٥)

وبتوجع اليماشفاقا عليسالأجل موته يمكة وكان بهوى أن يقضى بضيرها لمساعات والله سعانه أعلم . الحدث وواما لجاعة

(۱) بريمبالأب الجدّالأعلى ابراهم صاوات الفتمالى عليه (۲) تراحت الأقوال في المغين أن المراد بها كلامه على المغي المراد بن كلامه على المغين أن المراد بها كلامه على الاطلاق ، والمامة والمغلقة ، والمامة واحدة الهوامة والمناولة بينا والمناولة بينا والمناولة بينا والمناولة بينا والمناولة بينا والمناولة بينا والمناولة بينا والمناولة بينا والمناولة بينا والمناولة بينا والمناولة بينا والمناولة بينا والمناقبة والمناولة بينا والمناقبة والمناقبة والمناولة بينا والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة وا

(٣) الصاع مكيال يسع أربعة أمداد ، والمدرطان أو رطل وثلث على خلاف في ذلك ، أى كان صلى القديم المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المستورع المست

( ٤ ) أى ماأر دفاأن تراه فى آن من آ فاء الليل الأعالو فائحا ورا فيناه المركز بعد الأخرى الألفيناه على وفق المائد في الألفيناه على وفق المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد والتحميل المائد في المائد في المائد والتحميل وتعالى أعلى المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في المائد في الما

( ه ) أى لا بهم كانوا بفتنون الجاهدين القتل والأسر ابتلامن متمالى ليميز الخبيث

| المن المن المن المن الله على الملك (۱) المن المن على الملك (۱) المن المن الله على المن المن المن على الله المن على المن المن على المن المن على المن المن على المن المن على المن المن على المن المن المن على المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (عرق الماق)                                                                                                                                                        | ( VA )                      |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| الدوم المستجد عليه وسلم يعبر الهارية والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجدة والمستجد |                                                                                                                                                                    | کتاب راوی<br>اتنسیر ابن عمر |                   |
| السرا المسجدة في المسجدة في المسجدة في المسجدة في السجدة في السجدة في السجدة في المسجدة في في المسجدة في في المسجدة في في المسجدة في في المسجدة في في المسجدة في في المسجدة في في المسجدة في في المسجدة في في في في المسجدة في في في في في في في في في في في في في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | المة عائشة                  | لانگردنته<br>لِکَ |
| كان صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد و وَنَسْجُدُ حتى ماجِدُ الحَدُنَا وَضَعَ جَبْتِهِ ( ) كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الرّ تعتين الأوليين من صلاة الظهر بالحي و يقصر في التأدية و كان يعاول في ويقصر في التأدية و كان يعاول في ويقصر في التأدية و كان يعاول في الرّ تعدّ الأولى من مسكرة العسم ويقصر في التأدية و كان يعاول في الرّ تعدّ الأولى من التأدية و كان يعاول في الرّ تعدّ الأولى من التأدية و كان يعاول في الرّ تعدّ الأولى من التأدية و كان يعاول في الرّ تعدّ الأولى من التوفيق ( ) ) المواسلين المواسلين المودن المعالمة والمعالمة والتعتمال ولي التوفيق و يقابل مه من المعالمة والمعالمة و المعالمة والمعالمة المعالمة والمعالمة المعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة والمعالمة والمعالمة المعالمة والمعالمة و | كَانُ صلى اللهُ عليه وسلم يَقْبِلُ وَيُكَاشِرُ وَهُوَ صائمٌ ٥٠ وَكَانَ ٱملَـكَكُمُ                                                                                 |                             | 15                |
| الله المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة الأوليان من سالاة الظهر الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (0) 45 V                                                                                                                                                           | الصوم                       | 1                 |
| الآية المثاب وسلم الله عليه وسلم يَقرا في الرّكمتين الأوليين من صالاة الظهر بفاضة المثاب وسور آين ( المقول في ويُعصر في الثانية ( و ويُعصر في الثانية و كان يعاول في المتاب وسور آين و كان يعاول في الرّكمة الأولى ويُعصر في الثانية و كان يعاول في الرّكمة الأولى من الثانية و كان يعاول في الرّكمة الأولى من الثانية و كان يعاول في الرّكمة الأولى من الثانية و كان يعاول في الرّكمة الأولى من الثانية و كان يعاول في الرّكمة الأولى المتوافقية الثانية و كان يعاول في الرّكمة الأولى التوفيق ( ) الدواب الجزاء و يكون في الخير وصند الاأنه في الأول اكثر استمالا و ومنائله و في الثانية و المتوافقية و يقابل مه باعتبو مباؤو المنائلة و المتوافقية الأول اكثر استمالا و ومنائلة و المتوافقية و المتوافقية و المتوافقية و المتوافقية و المتوافقية و المتوافقية و المتوافقية و المتوافقية و المتوافقية و المتوافقية و المتوافقية و المتوافقية و المتوافقية و المتوافقية و المتوافقية و المتوافقية و المتوافقية و المتوافقية و المتوافقية و المتوافقية و المتوافقية و المتوافقية و المتوافقية و المتوافقية و المتوافقية و و عالم و المتوافقية و المتوافقية و المتوافقية و المتوافقية و و المتوافقية و المتوافقية و المتوافقية و و المتوافقية و المتوافقية و المتوافقية و و المتوافقية و و المتوافقية و و المتوافقية و و المتوافقية و و المتوافقية و و و المتوافقية و و المتوافقية و و و المتوافقية و و و و المتوافقية و و و المتوافقية و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                             | į                 |
| فاتحة الدكتاب وسور تين (المفور في الثانية وكان يقور في ويقصر في الثانية (الوسمة في المحتاب وسور تين وكان يقور في الكتاب وسور تين وكان يقور في الكتاب وسور تين وكان يقور في الثانية وكان يقور في الركة الأولى من الثانية وكان يقور في الركة الأولى من الثانية وكان يقور في الركة الأولى من الثانية وكان يقور في الركة المولاد في الثانية وكان يقور في التقويل في الركة المولاد في الثانية وكان يقور في الثانية وكان يقور في الثانية وكان يقور في الثانية وكان يقور في الأولى المولاد ومن التوفيق في المولاد في المولاد ويكون في المولاد ومن الثانية وكان يقور في المولاد ومن الثانية وكان ويقور في المولاد ومن الثانية وكان ويقور في المولاد وكان وكان الثانية وكان الثانية وكان ويقور في المولاد وكان المولاد وكان المولاد وكان الثانية وكان ويقور في المولاد وكان الثانية وكان وكان المولاد وكان المولاد وكان الثانية وكان وكان المولاد وكان المولاد وكان المولاد وكان المولاد وكان المولاد وكان المولاد وكان المولاد وكان المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول وكان المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول ال |                                                                                                                                                                    | ين عمر<br>آج                | 10.               |
| الآية اَحْيَانَا (١٠ وَكَانَ يَعْرُ أُو فِي النَّصْرِ فَالْتَا الْكَتَابِ وَسُورَ يَهِنِ وَكَانَ مَعْ النَّالِيَةِ وَكَانَ يَعَاوِّلُ فَي الرَّكَةِ الأَولِي مِنْ النَّالِيَةِ وَكَانَ يَعَاوِلُ فَي الرَّكَةِ الأَولِي مِنْ النَّالِيَةِ وَكَانَ يَعَاوِلُ أَنْ الرَّكَةِ الأَولِي مِنْ النَّالِيةِ وَكَانَ يَعَاوِلُ أَنْ الرَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيلُ اللَّهُ الْعُلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللْمُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُول |                                                                                                                                                                    | 12                          | 7.                |
| و يُعُوّلُ في الأُولى و يُعَمَّرُ في النَّائِيةَ و كَانَ يَعَاوِّلُ في الرَّكَةِ الأُولى من النَّائِيةِ وَكَانَ يَعاوِّلُ في الرَّكَةِ الأُولى من النَّائِيةِ وَكَانَ يَعاوِّلُ في الرَّكَةِ الأُولى من النَّائِيةِ وَكَانَ النَّهِ مِن النَّهِ مَا النَّوقِيقِ النَّهِ وَمِن النَّائِيةِ النَّهِ اللَّهِ وَمِن النَّائِيةِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِي اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ ا |                                                                                                                                                                    | ો<br>ગ                      | 1                 |
| الوخادة مبلاة العسم ويشور في الثانية التروتسيده والقه تعالى ويالتوفيق الثانية والله المسلم ويشور في الثانية والمدورة ويكون في الثانية والمدورة الأولاً كثر استم الا وون فول ( ) ) الموالم الله ما الله ويكون في الخير وصد الأنه في الأولاً كثر استم الا وون فول ( فا ثالم ما المعالم المواقع المائه و المعالم المائه و المائه ( فا ثالم عالم وسلم المائه و المعالم المائه و و يقابل مهدم المعتبر عالم المائه و المعالم المائه و المعالم المائه و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و الأولى أشبه و و و الأولى أشائه و و و الأولى المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و الأولى أسمر و و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و ال |                                                                                                                                                                    |                             | - <del>,</del> 1) |
| الموالموال التواساجراه و يكون في الخير وسته الأنه في الأول أكثر استمالا ، و وضوي الخير وسته الأنه في الأول أكثر استمالا ، و ومن فول ( ) ) الثواساجراه و يكون في الخير وسته الأنه في الأول أكثر استمالا ، و ومن فول الثاني فوله حل الشاه المؤلفة و فالمؤلفة و فالمؤلفة و إلى الثاني فوله و يقابل مهديها عنورية الوسط المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة و المؤلفة |                                                                                                                                                                    |                             |                   |
| لا التواب الجرآ، و يكون في الحير وسته الأانه في الأول اكتراسته الا ، وون قول في في المسلم المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في المانه و في و في المانه و في المانه و في و في المانه و في و في المانه و في و في المانه و في و في المانه و في و في و في المان المانه و في و في و في و في و في و في و في و ف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    | او تنادة<br>آ               | القراءةق          |
| دى الطول ( فاتابم الله عاقلواجنان تجرى من تحيا الأنهار ) الآية ، ومن الثانى قوله ولمائه ( فاتابم عايم ) الآية ، المعياله كان صلى الله ماليوسلم يقبل المدية و يقبل المدينة و يقبل المدينة و المعينة و المعينة و المعينة المعينة و المعينة و المعينة و و يقابل مهد بهائه ( ٤ ) أى المائم أعلم عن مستواها ، و المراجم بالمواد الفسيان من مقسماته ( ٤ ) أى ورواته كثر وقد مالحافظ في الفتح والى ترجيعة أشار المعاري عاقوده من التفسير ، الحديث رواد الجاعة الاالنساقي . ( ٥ ) ليسي المراد المائينة في الفتح والمائل في معينة المعينة و معينة و معينة المعينة و معينة المعينة و معينة المعينة و معينة و معينة المعينة و المائة المحكمة في خلاف الثانية فناسب المعينة و معينة الوراد المعينة و معينة المعرنة و المعينة و معينة المعرنة و المعينة و معينة المعرنة و المعرنة و معينة المعرنة و معينة المعرنة و معينة المعرنة و معينة المعرنة و معينة و معينة و معينة المعرنة و معينة المعرنة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة و معينة  | ( ) أى بل كان لتآييدا لذين وتشييده ، ونصره وتعضيده ، والقه تعالى ولى التوفيق<br>( ٧ ) النه إن الملذ إن مريكون في الخد وضير الأنه في الأواراً كنر استعالا مرون وقول | - K                         | 4                 |
| و يقابل مهد بها عندسة الوسله استو بقاه على ماساقه اليه و الحديث رواه أو داو دوالتربذي (٣) الماشرة أعم من ستاق ها و والمراه بناماورا والفشيان من مقسماته (٤) أى العالم و والموافق والموافق والأول أشبهر ورواته أكثر وقدم الحافظ في الفتح والى ترجعه أشار المغاري عا أور دهمن التفسير و الحديث رواه الجاهة الاالنساق (٥) ليني المراد اتبات هذا الحكم لكل فرد بل لبعض من القوم مهم أى حتى ما عبد بعننا موضع مسود مستحد للكل فرد بل لبعض من القوم مهم أى حتى ما عبد بعننا موضع من المنافق عليه ويرواية أخرى (٧) لمل الحكمة في دواية أخرى (٧) لمل الحكمة في ذلك أن القادم يكون في سالما ورقيعه الموافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق وموضوع عنلاق الثانية فناسه القوم والموسوع والمنافق المنافق  | دىالطول ( فأثابهمالله بماقالوا جنات تجرى من تحمّا الأنهار ) الآبة ، ومن الثانى قوله                                                                                |                             |                   |
| (٣) المباشرة أم من ستاق ها ، والمراه سناماورا دالفشيان من مقسمانه (٤) أى القالم أعلب كم أو موروبكسر الهمزه وسكون الراء أي لسهو والأول أشهو ورواته أكثر وقدم الحافظ في الفتح والى ترجيعه أشار البخاري عا أور دهمن التفسير ، الحسيد والم الجامة الاالنساقي . (٥) ليني المراد اثبات هذا الحكم لكل فرد بل لبعض من القوم مهم أي حتى ما عبد بين الموضع مسجوده لكون المكان غاصا بالساجد بين ، وهذا الحديث ستقى عليه بعضاء الموضع على المراكز كما المراكز المائة المحكمة في دايلة أخرى (٧) له الم المحكمة في ذائلة المناز القادم بكون في حساسورة كامر عبد في رواية أخرى (٧) له الم المحكمة عنائق التانية فناسب التبعي ترقيا تعباقيان الملال (٨) في ماشمار بشكوار عنائول المرتبة وهوموضوع عنائه مناز المناز المناز المائة المرتبة وهوموضوع وقيد عدائل على المرتبة وهوموضوع وقيد المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز  |                                                                                                                                                                    |                             |                   |
| ا غلب هواه و ماجته و روى كسراله مرة و سكون الراء آى له ضوه و الأول أشبهر و رواته أكثر وقتمه الحافظ فى الفتح والى ترجعه أشار المضاري عا أورده من التفسير و الحديث رواه الجاعة الاالنسائي و المحتمد المسابق من القوم مهماًى حتى ماجعه بعضنا موضع مسود من المحتكون الممكن غاصا بالساجدين و وهذا الحديث متعقوع له و المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في المحتمد في الم |                                                                                                                                                                    |                             |                   |
| الحديث وادا جاهة الاالنسائي (٥) لين المراد و المستود المستود المستود المستود و المستود و المستود و المستود و المستود و وهذا الحديث مقوعله و بصناء و مستود و المستود و | ا اغلبكم لهوا موحاجت ، و بر وى بكسر الهمزة وسكون الراء أى لعضوه والأول أشبهر                                                                                       |                             |                   |
| (٥) ليسى المراداتيات هذا الحيج الكل فرد بل المعض من القوم مهم أى حتى ما بجد بست من الموم مهم ألى حتى ما بعد بست من من من من من من من من من من من من من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                             | ·                 |
| (٢) أى فى كل ركمة منها سورة كاصريح به فى رواية أخرى (٧) لمل الحكمة فى فنسيلة الركسة الأولى أوأن النساط يكون فها أكثر عندان الثانية فناسب التبويز فيها تعافيات الملال والاملال (٨) فيسه الشعار بسكراد ذلك منه صلى القه تعالى عليه مع و فيسه دليل على جواز الجهر فى المسرية وهوموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ( ٥ ) ليس المراداتيات هذا الحكم لكل فرد بل لبعض من القوم مهماًى حتى ما يجد                                                                                         |                             |                   |
| فَ ذَلكَ أَن الفادم يكون له قسط في ضياة الرَّكَمة الأولى أوان النساط يكون فها أكثر يعدد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المساحد المسا |                                                                                                                                                                    |                             | ,                 |
| فالشنه صلى الله تمالى عليه وسلم . وفيسه دليل على جوازا لجهر في المعرّبة وهوموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ف فالثان القادم يكون فقسط ف فسيلة الركعة الأولى أوأن النشاط يكون فها أكثر                                                                                          |                             |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |                             |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كلاتمنە صلى الله معالى علىموسلى ، وقسه دلىل على جواز الجهر فى المسر به وهوموصوع<br>خلف ايس هذا موضع تفصيله ، الحديث متفق عليه                                      |                             |                   |

| اب                                                | ) )<br>کتاب      |
|---------------------------------------------------|------------------|
| المراكمة المعالمة الكالمات                        | أيواب سفة الضلاة |
| ماهراق بجر.<br>يوما جيد                           | i.               |
| افراق في قولانة تالي ومو<br>يوما فيه العرز المكيم | التوحيد<br>:     |
| العائمت الكرب                                     | المجوان          |
|                                                   |                  |
|                                                   | ,                |
|                                                   |                  |

كانَ صلى اللهُ عليه وسلم يقرّأُ فى الظهر في الاوليين بأمّ الكتَابِ وَ-وُرَتَين (أُوفِي الرَّكَمَّين الأُخْرِيَين بأَمَّ الكَتَابِ ويُسْمِمُ اللَّهَ وَيُطُوّلُ ُ فى الرَّكَةَ الاولى مالاَ يُطِيلُ في الرُّكَةَ الثَّانِيَةَ وهكذا فى النَصْرِ وهكذا فى الصَّنْح

كَانَ صَلَىٰ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ يَمْرَأُ فَى اللَّهَجْرِ يَوْمَ الجُمْنُةَ إِلَّمْ تَنْزِيلُ وَمَلْ آتى على الإنسان (؟)

كَانَ صلى الله عليه وسلم يَمُولُ ٱعُوذُ بِعزَّتِكَ الذِي لاَالَهُ الأَ ٱنْتَ الذِي لاَيَنُوتُ والناسُ يَمُوتُونَ ۚ (\*)

كَانَ صلى اللهُ عليهِ وسلم يقُولُ عِنْدَ الكَرْبِ لاَ اللهَ اللهُ اللهُ السَّلْمِهُ العليمُ لاَ اللهَ الاَّ اللهُ رَبُّ المَرْشِ العَلَيمُ لاَ الهَ الاَّ اللهُ رَبُّ السَّــوَاتِــ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ المَرْشِ الكَرْبِجِ (''

(۱) أم الكناب عدته والهابرد غيرها ، والمرب قسمى كل جلم يكون مرجماأتا وأساوب القرآن كلك (منه الدي عكان هن آم الكتاب) وسميت الفاعدة م الكتاب لامها كالأصل المعده الاشاله على مقاصد المعانى ، التي تجلي القياصد الممانى ، إذا أجال الفكر ، وأمن النظر ، ونظر في وجوه التأويل ، وأسرار التنزيل ، الحديث متفى عليه

( ٢ ) بذلك خدالامامان الشافي وأجدوطا ثفقين المدابة والتابعين عليم الرصوان ودهب الفراي عليم الرسوان الله ، الحديث وادمسا والنساق وابن ماجه

(٣) أى ألم البنى البائه فوت الموقهر لل من شراء خلفت فأت القاهر فوق عبادك وأن المرزاء موق عبادك وأن المرزاء موقت المرزاء موقت المرزاء موقت المرزاء موقت المرزاء موقت المرزاء موقت المرزاء موقت المرزاء المرزاء موقت المرزاء المرزاء موقت المرزاء المرزاء موقت المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء المرزاء

(ع) وصف المرش الكرم الشرض وكل ماشرف في ابه وصف مكافي قواة مالى (وزر وعومة مكرم ، وقل لها قولا كرعا ) الدغيرة الثن مناقبات ، اتما كان يصدر منصلي الشمال عليه وسلم هذا التناء عند الكرب ليناسب كشفه عند ملان القلب اذاعم المناون البالغة أقصى رتب العلمة والكل المشعرة بكال الروبية المستارة للاقاضة الرحة والاحسان وازاحة الكروب واراحة النقوس اندفع عند اللاكسان واراحة المروس واراحة النقوس اندفع عند اللاكسان واراحة المروس والراحة النقوس اندفع عند اللاكسان واراحة المروس والمستارة المراكس المستون والمستارة المراكس المستون والمستارة والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون والمستون

| ( عوق البلاق )                                                                                                                                                                                            | ( )          | • )                  |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|
| كَانَ صلى اللهُ عليه وسلم يَقُولُ في دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لاَ الهَ الأ                                                                                                                        | راوي         | كتاب                 | إب                             |
| الله وَعْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ لَهُ اللَّهُ وَلَهُ الصَّدُّ وَهُوَ عَلِى كُلَّ شَيْءَ تَدِيرُ (١)                                                                                                          |              |                      |                                |
| اللَّمَّ لأمانهَ لمَا أَعِلَيْتَ وَلاَ مَعْلِيَ لَمَا مَنْتَ وَلاَ يَفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْعِدُ <sup>(1)</sup><br>كَانَ صلى اللهُ عليهِ وسلم يقُولُ في رُكُوعِهِ وَسُجُودِمِ سُبُحَانُكَ الْلَهُمَّ | الميرةينء    | باب صقة<br>المبلاة ا |                                |
| رَبِنَا وَبِحَمْدِكَ اللهِمَّ اغْفِرْ لَى (*) يَتَأُولُ الفَرْآنَ (١)                                                                                                                                     | ري.<br>عائشة | ايراب منة<br>الصلاة  |                                |
| كَانَ صلى اللهُ عليه وَسلم يقول لأَحدِنَا عندا لَمَسَبَةِ مِاللهُ تَربَ جَبِينُهُ (٠)                                                                                                                     | انی          | الأدب                | گن الن <u>ي</u>                |
| كَانَ صَلَى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَـلَم يَقُولُ لِلْمَرِيضِ بِسْمِ ٱللَّهِ تُرْبَةُ أَرْضِينَا                                                                                                               |              |                      | اقدطاً به<br>فاحثاً<br>متنحثاً |
| بِرِيقَةِ بَمْضِنَا يُشْنَى سَقْيِمُنَا بِادْثِيرَ بِنَا (١)                                                                                                                                              | ماثشة        | اللب                 | وكياات                         |
| بنفسه فأحرنه وأهمه، وخرج من هذا الضيق الى سعة الانشراح ، وفضاء الارتباح .<br>الحديث منقى عليه                                                                                                             |              |                      | المالية المالية                |
| [(١) لايمنني مافى ذلك من التفويض الى العليم الخبير ، وتسليم زمام الأمور الى المنفر د                                                                                                                      |              |                      | المعاوم                        |
| في ملك وملكو مبالند يبر . واسع القدرة مستوجب الحدق كل الشؤون ( ٢ ) أي                                                                                                                                     |              | -                    |                                |
| لاينفع ذا النسفي من سطو تكفناه ، ولا يدفع عنه سوط عدامك ، وشديد عقامك ،<br>الدارة بالادراد و الادراد على الدارة المراد الدارية المراد الدارية المراد الدارية المراد الدارية المراد الدارية                |              |                      |                                |
| واتماً يَنفعه الايمان والاعتمام بحبلك ، والاقتداء بهدى خاتم وسلك ، صلى الله نعالى عليه<br>وسلم وما التوفيق إلابك عليك الشكلان واليك المرجع والماسّب ، الحسد يث اروا مسلم                                  |              | A                    |                                |
| والوداودوالنسائي                                                                                                                                                                                          |              | Į.                   |                                |
| (٣) كان صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ذلك امتثالا لأمره جل شأنه في آخر أمره عليه                                                                                                                          |              |                      |                                |
| الصلاة والسلام بالتسبيروا لحدوالاستغفار فيسورة النصرف اصلى صلى الله تعالى عليه وسل                                                                                                                        |              | 1                    |                                |
| صلاة بعدأن نزلت عليه الايفول فها سبصانك الخ كافى الخبر . وفيه اشعار باباحة الدعاء في                                                                                                                      |              | 1                    |                                |
| الركوع وفيسه خلاف ينظر في كتسالفروع ( ٤ ) أى بفعل ماأمر به فيسه . والمراد                                                                                                                                 |              |                      |                                |
| الله والفرآن بعضة على السلط المسلم الله المعالمة والما الماءة الاالترماس                                                                                                                                  |              |                      |                                |
| (٥) هذه كلة تقولها المربولابر بدون حقيقها إذمعناها خرالوجهه فأصاب التراب                                                                                                                                  |              |                      |                                |
| جبينه . وله انظار في كلامهم كقو لم رغم أنفه وتربت بمنه فهي ألفاظ تجرى على لسانهم                                                                                                                          |              |                      |                                |
| عندالمسولار بدونمدلولها والقسمانه وتعالى أعلم                                                                                                                                                             |              |                      |                                |
| (٢) فيه حذف يستازمه التركيب ، أي اله صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا الشمك                                                                                                                               |              |                      |                                |
| الانسان أصابأ صبعه بريقه المبارك ثم ألمقها بالأرض فيعلق بهائي من التربة م يعمها                                                                                                                           | . '          |                      |                                |
| على المليل أوالكلم فاثلابهم القالح فشهدت الماحث الطبية كافال البيضاري على أن<br>المرت المريض في التبيرية وترويل إلى المواقع المراد تأثير في دفينا المراد المراد وفود                                      |              |                      |                                |
| الريق المسخل في النصح وتعديل المزاج والتراب الوطن تأثير في حفظ المزاج الأصلى ودفع                                                                                                                         | , ,          |                      |                                |

الماري كتاب الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الم

كَانَ صَلَى اللهُ عَلَيه وسَلَم يَقُولُ لَا اللهَ الِلَّا اللهُ وَحَدَهُ أَعَرٌ جُنْدهُ وَ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَغَلَبَ ٱلأَحْرَابَ وَحْدَهُ فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ ('' كَانَ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسِلْمَ قِمُولُ لَا ثُورَثُ ('' مَا تَرَ كَنَاهُ صَدَقةً

كَانَ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ مِتُولُ لَا تُورِثُ (\*) مَا تَرَكَنَاهُ صَدَقَةٌ يُرِيدُ بِذَلكَ فَفَسَهُ <sup>(\*)</sup> انّما ياكلُ آلُ مُحمَّدِ في هٰذَا ٱلمَالَ <sup>(\*)</sup>

أ. بدلك نصله الله عليه وسلم بقومُ أذَا سَمَمَ الصَّادِحِ (\*) وَفَى روايةِ إذَا

سَمَعَ الصَّارِخِ قَامَ فَصِلَّى (١)

نكابة المضار والمرض وللرق والعرائم آثار مجيبة تتقاعد عن الوصول الى كنها العقول الحديث متفق عليه

(۱) بعدهنا يمنى غير كفولتمالى ( فن بهديه من بعدالله ) أي غيره جل أما ه . أى فلاشئ علا شئ كلا شئ فهو فلاشئ عبد من المنسبة الى وجود مكحض العدم . فكل شئ كلا شئ فهو المنفود بالتأثير وهو على كل شئ قدير هذا المعدم من السيح المجود الذي أن به الاتفاق ودليل الانسجام ، والقعمالي ولى التوفيق

( ٥) جرت العادة متنابع صياحت عند انصف الليل أوفيله أو بعده بقليل وهند فطرة فطره الله تعالى عليها . وروى من فوعالا تسبوا الديث فانه توقط الصلاة رواه أحمد وأبو داودوان ماجه واسناده جد ( ٦) في هذه الرواية تفسيل ما أجل في متاوها فصد أهادت

وفي رواية ما أَلْهَاهُ السَّحَرُ عندي الأ نَاثِباً (١) كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ لِيُصَلِّيَ حَتَّى تَرَمَ فَدَمَاهُ (٢) أَوْ سَاقَاهُ فُقَالُ لَهُ (" فَقُولُ أَفَلا أَكُونُ عَنْدًا شَكُورًا (") مواتيت أبوبرزة المبلاة

كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلِّمَ يَكُرُهُ النَّوْمَ قَبْلَ الشَّاءَ وَالْحَدِيثَ بَعْدُهَا (٠) كَانَ صلى اللهُ عليهِ وَسلمِ يكُونُ في مِهْنَةً أَهْلِهِ فاذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ

ماثنة الخرجَ إلى الصَّالاَةِ (١)

ما كان يصنع اذاقام عليم الصلاة والسلام (١) ألفاء وجده ، والسحر قبيل الصبح . والمراد تومه بعسد القيام الذي مبدؤه عند مماع الصارخ جعا بيندو بين الرواية الأولى . الحديث الأول أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي . والثالث رواه مسلم وأبو داود وانماجه

 (٧) فيه تجافيه صلى الله تعالى عليه وسلم عن الرفق بنفسه بتجافى جنوبه عن المناجع حتى أضر و ذلك بقدميه الشر يفتين ولم يفض ذلك به الى الملال كيف وقد قال جملت قراء عينى في السلاة ( ٣ ) فيه اجهام القائل والمقول و بفسر ذلك المهمار وي أن عائشة قالت له لم تصنع هـــنـا يارسُولَ الله وقـــد غفر لك . و به زال الايهام ( ٤ ) أَى أَ أَثَرُكُ تَهْجِدَى فَلَا أكون عبدا شكورا كان المعنى أفلاأ بالغفي شكره وقد آناني مالم يؤت أحدامن العالمين وإيثار العبوديتبالذ كرمشعر بغاية القرب والداوصقه تعالى بهافي مقاح الاسراء كافىسورته ، الحسيث والمسلوالترمذى والنسائي وابن ماجه

( ه ) كره النوم فبالالله الشاء لثلايذ هب بساحبه ويستفرقه فتفوته أو يفوته فضل وقهاالمندوب الب ، أو مترخص في ذلك الناس فينامو اعن اقامة جاعتها ، والحكمة في كراهة المدىث بعدها خوف الاسترسال في السهر وغلية النوم بعده فيفوته مايفوته من الطاعات اللمة أوأداء فر دغة الغداة في وقيا ، والكراهة منوطة عاادا لم تسكن المسامية فيأمهمن المقاصد الدينية ، أومن الوسائل المؤدّية الى تلك المقاصد العالية ، الحسد ث رواهالجاعة

(٦) الحديث وقع جوابا للسائل عما كان يسنع صلى الله تعالى عليه وسلم في ييته . والمنة الخدمة . وفسرها الجدالسرازي بأنها الحدق الخدمة والعمل ، لا يعني مافي ذلك من التواضع الذي ترغب النفوس الأبية فيسمو ببعثها على رفض الكدياء والتطهر من رجس الترفع لتعوز فنسيلة من فضائل رسول كرح أطهر مسله عظم نعسماله وأجزل الثناء على فقال ( و إنال أهلى خلق عظم ) وأخر جه الترماسي

مائشة

اليدين

|                    | ď |   |
|--------------------|---|---|
|                    | ı | ì |
| ېب                 | i |   |
|                    | ì |   |
|                    | 1 |   |
| _                  | ı |   |
| نگیر<br>آیامو<br>د | ì |   |
| " ı1               | ľ |   |
| الإرامخ            | ı | ľ |
|                    | ı |   |
| ₹.                 | ı |   |
| ·F                 | 1 |   |
|                    | ł |   |
| č.                 | 1 |   |
| Œ                  | ı |   |
| C                  | Į |   |
| مث                 | 1 |   |
| Ç,                 | ł |   |
| Ç.                 | 1 |   |
| ."                 | 1 |   |
| Ŧ                  | 1 |   |
| - 4                | ı |   |
|                    | 1 | į |
| 弯.                 | ı |   |
| 47                 | ı |   |
| =                  | 1 |   |
| 7                  | 3 |   |
| - 3                | Į |   |
|                    | ı |   |
| Ŧ                  | 1 |   |
| - 3                | 1 |   |
|                    | i |   |
|                    | ١ |   |
|                    | 1 |   |

| كَانَ صلى اللهُ عليه وسلم يُلَبِي اللَّهِي لاَ يُنكِرُ عليهِ وَيُكبرُ الكبرُ |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|
| دُ يُسكِرُ عليهِ ("                                                          | k |
| - in - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                   |   |

كَانَ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمِينَامُ أُوَّلُهُ وَيَقُومُ آخَرَهُ فَيَصَلَّى ثُمَّ بَرْجِعُ اللهِ فِرَاشِيهِ فَاذَا أَذَّنَ ٱلْمُؤَذِّنُ وَتَبَ فَانَ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ ٱغْتَسَلَ وَالاَّ تَوَصَا وَخَرَجَ (''

كَانَ صَلَى اللهُ عَلَيه وسلم ينْحَرُ وَيَذْبَحُ بِٱلْمُصَلِّي (٢٠

كَانَ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلم يَنْقُلُ مَمَهُمُ الصِجَارَةَ لِلسَكَنَةِ (') وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ فَقَالَ الْهَ السَّامُ عَلَيْهِ الزَّرَادُهُ فَعَالَتُهُ عَلَى مَنْكَيَكُ دُونَ الصِجَارَةِ قَالَ فَحَلَّهُ فَجَمَلَةُ عَلَى مَنْكَيَةِ فَسَقَطَ مَنْشَيًّا عَلَيهِ (') فَمَارُوْيَ بَنَدَ ذَاكَ عُرْيَانًا فَعَالًا فَجَمَانُهُ عَلَى مَنْكَيَةِ فَسَقَطَ مَنْشَيًّا عَلَيهِ (') فَمَارُوْيَ بَنَدَ ذَاكَ عُرْيَانًا

بأبر الصلاة

(١) سببة أنساثلاساً للأسا وهاغاديان من الى عرفة كف كنتم تمنعون في هذا اليوم معرسول الله صلى الله تمال عليه وسلم فقال الحديث ومفهومه انه لا حرج في التكبير موضع التلبية وفيه قول ينظر في موضعه ، وأخرجه مسلم والنساقي واربه ماجه

- (٢) صدرة ال الخبرجواب استفهام عن صلاته صلى القدتمالى على وسلم الليلة . والوثوب للمعاني عند أهل الفقوالمدى منهاه باللهوض والقيام . وذلك القيام على الأقدام لمناجاة ذى الجلال والاكرام . الحديث متفى عليه
- (٣) المسلى موضع الصحراء خارج الديشة و الحكمة في تحد الابل وذيح الشاء بالصحراء أن يكون ذلك عمر أي من الفقراء ليصيوا قسطامن ذلك وليتر تب عليه اقتداء الناس مصلى القتمالي عليه وسلم ولجمع لم بين البيان القولي والفعلى ولأن الأضعية من القسرب الماتة فاظهارها احياء لسنه إوذاك أفسل و الحديث مرواه أو داودو النسائي وابن ماجه
- (٤) وقع ذلك قبل البعثة (٥) أى الماتيم عن ذلك من بدقر مايستعدامن ابدائه . أغا أشار العباس عليب بذلك لفرط شفقته ورافت وابتاره الوقابة من آثار الأحجار على الانتزار فقعت عليه صلى الفتحالي عليه من غزارة آدبه بتلبة طلبه ولكن كر والقسمانه استرسائه في أمره فعاجلها لمياه فنشى عليه وكان في ذلك القعام الانتهاء و والقنعالي ولى التوفيق

كان صلى الله عليه وسلم يُوترُ على البَعير (١)

كَانَ صلى اللهُ عليه وسلم يُوجِزُ فِي الصَّلاَةِ وَيُكُمُّلُهَا (')

كَانَ صلى اللهُ عليهِ وسلم يَوْماً بَارِزًا للنَّاس فأَنَّاهُ رَجُلٌ فَقَالَ ما ٱلإِمَانُ قَالَ الْإِعَانُ أَنْ تُومْنَ بِأَنَّهِ وَمَلَائَكُتُهِ وَبِلْقَائِهِ وَرُسُلُهِ وَتُؤْمَنَ بِٱلْبَشِ قَالَ مَا ٱلْإِسْلَامُ ( ) قَالَ الإِسْلَامُ أَنْ تَشَيْدَ اللهُ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ ( ) وَتُتيمَ الصَّلاَةَ وَتُوْتِي الزَّكَاةَ ٱلْفَرُوضَةَ وَلَصُومَ رَمَضَانَ قَالَ مَا ٱلإحسَانُ قَالَ أَنْ تَنْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَانْ لَمْ تَـكُنْ تَرَاهُ فَانَّهُ يَرَاكَ (" قَالَ مَنَى السَّاعَةُ ﴿ قَالَ مَا ٱلۡمَسۡوُّولُ عَنَّهَا بَأَعۡلَمَ مِنَ السَّائِلِ. وَسَأْخِيرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا اذَا وَلَدَتِ الأُمَةُ رَبَّهَا (" وَاذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الإِبلِ البُّهُم فِي البُّنيَانِ (" فِي خَمْس

أفادأن الوترليس بواجب للاجاع على أن غيرالتطوع لابؤدي على الراحلة وهي سائرة كاتقد ماك في خركان صلى الله تعالى عليه وسلم يصلى على راحلته الح وهـ أم خلافة تنظرم ولللمن ري الوجوب في غيرهذا الوجيز . الحدث واه الجاعة

(٧). هذا الاصارمقرون مالا كالمنوط بقسة الضرورة لافي كل صلاة كا مفهمه التركيب ، يرشد اليه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم الى لأقوم في الصلاة أريد أن أطور لفيافأسمع بكاءالسي فأتبحور زالخ وقد تقدّم لك في موضعه فانظره ان شئت . هذا الخسث متفق عليه

( w ) اَلْجُوابِ رِشْدالي أَنه صلى الله تعالى عليه وسل عار أن السؤال عن متعلقات الاعان لاعن ماهسته والا لأحاب عنه التصديق (ع) فعد لسل على مفارته الإعان و مذاك جاء الكتاب (قالت الأعراب آمناقل لم تؤمنو اولكن قولوا أسلمنا) الآنة ( ه ) العبادة هناعمني التوحيدومنه قوله سعانه (وماخلقت الجن والانس إلاليعبدون) (٦) )الاحسان متعدى بنفسه و بغيره . الأول احكام الشي وايقاعه على الوجه الأكل . والثاني إيسال الخير الى الغير ، وماهنامن القسم الأول فاحسان العبادة الاتيان برسومهامع من اقبة ذى الملال، ورعامة الاخلاص في الأعمال، المني أن الاحسان هو أن تعبد الله حل شأنه عبادة من استشر المرقة وأشعر قلبه الاخلاص والخسة وقام في مقام المشاهدة القليمة حتى كائنه راهسني رأسه فانهكون في نهامة الاستكانة وأقصى درجات الخشوع والخشوع والاعراض عن الأغبار فان لم ترتق الى هذا المقام فقو معبادته وان لم تره فانه سبعائه براك وعلالا مزب عند مثقال ذر " في الأرض ولافي السهاء وهو المعسع العلم (٧) كناية عن الاستيلاء على السراري واستيلادهن فيكون ابن الأمة من سيدها عزلته ( ٨ ) التطاول

الاعان

لاَ يَملَمُنَّ اللَّه اللهُ (١) ثُمَّ تَلَا النبي صلى اللهُ عليه وسلم انَّ اللهَ عِندَهُ علمُ السَّاعَةِ اللهِ اللهِ عندَهُ علمُ السَّاعَةِ اللهِ قَالَ هَــ ذَا جِبرِ بِلُ جَاء مُلمُ نَيْرَ شَيْئًا فَقَالَ هَــ ذَا جِبرِ بِلُ جَاء مُلمٌ النَّاسَ دِينَهُمْ

مَّ اللَّهُ عَلِيهُ وَسَلَمْ يَوْمَا لِمُكَدِّثُ وَعِنْدَهُ وَجَلُّ مِنْ أَهْلِ البَادِيةِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَابَّهُ فِي الزَّرْعِ (\*) فقالَ لَهُ أَلَسْتَ فِيمَا شِلْتَ (\*) قالَ بَلِي وَلْحَنِّي أُحِبُّ أَنْ أَزْرَعَ قَالَ فَبَذَرَ فَإَدَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ

النفاخر في تطويل البنيان واستداده • والبسم بعم أجسم أى الأسود وصف الرعامة لأن الأدمة غالب ألوائهم وبربدأ نسن علامات الساعة أن أهل البادية ومن في معناهمين الدرجة السائسط لمرالأرزاق فتنصرف عمهمالى صرفهافي اعلاه البنيان وتشيبه (١) أي على الساعة في جسلة خس من النسب لا بعامن إلا علاءً ما لنسوب (٢) (و منزل الغث و مدر ما في الأرحام وما تدرى نفس ماذات كسب غدا وما تدرى نفس بأي أرض تموتان الله علم خبر) . هذه الحس فسر بها الني صلى الله تعالى عليموسي قوله تعالى ( وعندممفات الفيك لايعلمها إلاهو ) كافي الجبر ، وظاهره استثنار العز القديم ما فلايعل غيبها ملك قراب والانبي مرسل وحكم كل غيب كذلك وانما خصت هذه الحس بالذكر لأنه وفرالسؤال عنها كافى حسب لكثرة تطلع النفوس الى علىهاوتشو فبالى حقيقتها والا فالنسلابتناهي ولابعامه الاالعلم الخبير إلاماشاء تعالى أن يظهر خواصه عليه كاقال (عالم النسفلا نظهر على غيبه أحدا إلامن ارتضى من رسول ) فانه بطلعه على غير مااستأثر به جل شأنه وأنه يحوز اطلاعا للقسيمانه بعض أصفائه على واحدتمن هذه الجس على وجه الإجال وعامها الخاص بعز وجلما كانعلى وجه الاعاطة والشعول فلاتنافى من هذاوما وردمن الاخبار عايدل بظاهره على المرشي من هــــــا القسل كديث ببثت أماوالساعة كهاتين فانه بدل على العلم الاجالى و فتياو رشدالى ذالته كرأنمر اطها . وكعلم: وكل الأرحامين الملائكة اذا أمريكنا بماقتر على الحنين من ذكورة أوأنوثة وسعادة أو شفاوة ، الى غير ذلك عاماء به الخير وهذا لا منافي الاستثنار والاختصاص على وحمه التفصيل التام ، وأما ما قع الا ولهاء فقد قبل انعامهم لا يكون يقينا و إلم المهم لا يفيد إلاأم اظنيا ، وأماأم المجمن في ذلك فني على قو اعتصامة وأمور عادية وليستمن على الغسي في من الحست رواه الجاعة 

تسماعلى تعقق الوقوع كافى قوله تعالى (أتى أمر الله فلا تستعجاوه) ( ٤ ) أى ألست كاثنا

| (حرق الـكاق)                                                                                                  | _ ( A   | ۲)      | _           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|
| وَأَسْتُولُونُ وَاسْتَحْصَادُهُ (١٠ فَكَالَ أَمْثَالَ الجبَالَ فَيَقُولُ اللهُ تَمَالَى دُونَكَ               | راوي    | كتاب    | باب         |
| يَا أَبْنَ آدَمَ فَانَّكَ لاَ يُشْبِكُ شَيْهُ ٣٠ فَقَالَ ٱلأَعْرَابُ وَأَلَّهِ لا عَبِدُهُ الأ                |         |         |             |
| تُرشيِّاً أَوْ أَنْصَارِيًّا فَاقُهُمْ أَصْعَابُ زَرْعٍ وَأَمًّا غَنْ فَلَسَنَا بأَصْعَابَ زَرْعٍ             |         |         |             |
| فضَحكَ النيُّ صلى اللهُ عليه وسلم                                                                             | ابوهن ا | الزارمة | 5           |
| كَانَ يُوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشُ فِي الجَاهِلَيَّةِ (*) وَكَانَ رَسُولُ اللهِ                      | 3       |         | الأرن       |
| صلى الله عليه وسلم يصوُّمهُ فلمَّا قَدِمَ ٱلمَّدِينَةَ صَامَةُ وَأَمْرَ بِصِيامِهِ ( ) فلمَّا                 |         |         | الآماوا     |
| فُرضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاء فَمَنْ شَاء صَامَةُ وَمَنْ شَاءَ نَرَكَهُ (··                        | مائشة   | الموم   | 17          |
| كَانَتِ الرِّيمُ الشَّدِيدَةُ اذَا هَبَّتْ عُرفَ ذَلكَ في وَجْهِ صلى الله عليهِ                               |         |         | ميامادر     |
| وَسَلَ (۱)                                                                                                    | ا آنی   | _3;     | باطفوراء ع. |
| ا<br>فَهَا شَتْتَ نَمَا تَشْسَتِهِ الْأَنْفُسِ وَتَلْدَ الْأَمْانِ (١) فِي أُولِ السَكِلام حَمْفَ يَسْتَازِهُ |         | Ã       |             |
| التركيب أى فأذن له فبدر فنت واستوى واستعمد قبل أن يرتد اليه طرفه أى لم يكن نباته                              |         | 4.      |             |
| واستواؤه ونتعاذ أمره كلدالا كلح البصرأوهو أقرب والقدرة لابتعاصا هاشئ والقعلى كل                               |         |         |             |
| شئ قدير ( ٧ ) دون اسم فعل مدلوله الأخذ . أي خدما اشتهت نفسك وطالبك بمياكف                                     |         | - 1     |             |
| دار النفى نعفها مقنع ، الحديث يرشدالى أن مائشتها الأنفس في الجنة بما يليق أن يكون                             |         | - 1     |             |
| فهامَّن شُوُّونَ الحياة الدنيائمُكُن الوقوع أمامالايليق كونه فلايضالج النفوس ابتفاؤه فلا                      |         | 1       |             |
| يشتى ، والىالقالمتنى ، وبهالتوفيق                                                                             |         |         |             |
| <ul> <li>(٣) عاشور ا معوعاشر المحرّم أو تاسعه كافى القاموس والأول مذهب جهور العلماء</li> </ul>                |         |         |             |
| من المحابة والتابعين ومن بعدهم والاشتقاق بدل عليه . وذهب الجبر الى الثاني لأنه مأخوذ                          |         |         |             |
| من العشر بالكمس _ في قول العرب وردت الابل عشر الذاوردت في اليوم التاسع                                        |         | 1       |             |
| وفظ لانهم عسبون يوم الورود أى اليوم الذي وردت فيه قبل ذلك ( ٤ ) لاينا في مارواه                               |         |         |             |
| الشيخان عن الحبرأ نه قال قدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة فرأى الهو د تسوم يوم                      |         |         |             |
| عاشوراءفقال ماهداة الوابوم صالحه أابوم تعبى الله عزوجل فيه بني اسرائيل من عدوهم                               |         |         |             |
| فسامهموسي قال فأما أحق بموسى منكم فسامه وأحربصيامه الاحمال توسعد الروايتان في                                 | 1       |         |             |
| الاصل ثماقتصركل من الروايين على مالم بر ومالآخر ، والتوفيق بينهما على العلم غير عسر                           |         |         |             |
| ( ٥ ) فرض رمضان كان في السنة الثانية من الهجرة وعليه فم يقع الأمريسيامه الافيسنة إ                            |         |         |             |
| واحدة ثم فوت الأمرفيه الى أى المتطوع والله تعالى ولى التوفيق ، وهذا الحديث                                    |         | •       |             |
| مغق عليه                                                                                                      |         | . 1     |             |
| (٦) أىظهرفى وجهه الوجب أثر الخوف مخافة أن تكون ر يحافها صر - أى                                               |         |         |             |

راوي ﴿ حرف اللاَّم ﴾ اللهُ أَفْرَحُ بَنُوبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلِ نَزِلَ مَنْزِلاً وَهِ مَهَلَكَةٌ وَمَمَّهُ راحلَّتُهُ علَيها طَعَامُهُ وَشَرابُهُ فَوَضَمَ رَأْسهُ فَنَامَ نَوْمةً فأسْنَيقَظَ وَقَدْ ذَهَيَتْ رَاحَلِتُهُ حتى أذَ أَشْتَدُّ عليهِ المَرُّ وَالمَطْشُ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ قَالَ أَرْجِمُ الى مِكَانِي فَرَجِعَ فَنَامَ نَوْمَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَاذَا رَاحَلَتُهُ عَنْدُهُ (١) لْأُعطَيَنَ هَٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَخُاللهُ عِلْ يَدَيْهِ يُحُتُّ اللهُ وَرَسُولُهُ وَيُعبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (٢) قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيلَتُهُمْ أَيُّمُ يُعطَاهَا (١) ردفارسمهاك \_ أو ريحاصرصراعاتية . حفرصلي الله تعالى عليه وسلم من ذلك خشية أن يحيق بأمنه كإحاق بالأمم التي قدخلت من فبسل ويصيبهم شل ماأصابهم وأفة منه ورحة كيف الاوهو بالومن بن رؤف رحيم ، عليه أفضل صلاة وأكل تسلم ، والقسماله ولىالتوفيق ﴿ وفالله ﴾ (١) الفرخ المتعارف في نعوت الشريمتنع في حقه تعالى لانه اهتزاز طرب عده الشخص في نفسه عند ظفره بغرض يستكمل منقصانه أو يسديه تخلته أو مدفع به عين نفسه مالم من الضرر وكل ذاك عال عليه جل شأته فاته الكلمل بذاته الغني وجوده الذى لا ملحقه نقص ولا قصور لكن هذا الفر مه عند نافائدة هي الاقبال على الشير المفروح بدواحلاله المحلالأعلى وهمذا الذي يصحف حقه تعالى فعبر يدعر وتحرته على الطريقة العربية وهنا القانون جارني جيعماأ طلقه سمائه على صفتهن المفات التي لاتليق به وكذا ماتت عن رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم . والتو بة المرادي النصوب أي لخالمة التي تمحوأ ثرار غبة في الاثممن صيغة القلب وتمنع صاحبامن العوداليه كالابعود اللبن الى الضرع ، والباعث عليا شعور التائب بعظمة من عصاه وماله من عظم السلطان وهذاشعور ببعث في قلب المؤمر . الخستو عدث في روحه انفعالا عافيل وتدما على صدورمن ، وهذا الأثر شعوصاحالتو به الى استعال الحدوالعز عه في العمل بمقتضاتها لبمحوآ ثارمفترفاته ، وماتوفيق الابالله عليه توكلت والمهأنيب ، الحسات (٢) الرابة العلم الذي يعمل في الجرب ليعرف بهموضع أمير الجيش ، وذلك كان فغروه خبرحين أخذ اللواءر حال من الصحابة على التعاقب فرجعوا ولم يقتي عليهم فلما

> كانمساء الليلة التي فترالله تعالى خيبر فيصباحها فالصلى الله تعالى عليه وسلفاك (٣) يدوكون أى بخوصون و يختلفون فمن تدفع الراية اليه يقال وقع الناس في دُوكَةٍ

| ( عرف الام )                                                                                                 | ( )                | ۸)     |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------------|
| فَلَمَا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا على رَسُولِ اللهِ صلى اللهُ عَلَيهِ وسلم كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ            | راوی               | كثاب   | باب                     |
| يُشْلَاهَافَتَالَ أَيْنَ عِلَيٌّ بْنُ أَي طَالِبَ فَنَيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَّ يَشْتَكَى عَيْنَهِ      |                    |        |                         |
| قَالَ فَأَرْسِلُوا اللَّهِ فَأَتِيَ بِهِ فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيه وسلم في عَيْنَهِ         |                    |        |                         |
| وَدَعَا لَهُ فَهِرَأً حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجِمْ فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلَى ۖ يارَسُولَ |                    |        |                         |
| اللهِ أَمَّالُهُمْ حتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَمَالَ ٱ نَفُذُ على رِسْكِ ۖ ( الحتَّى تَنْزِلَ بِساحَتِهِم    |                    | -      |                         |
| مُّ أَدْعُهُمْ إلى الإِسْلاَمِ وَأَخْبَرْهُمْ بَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فِيهِ (*) فَوَاللهِ     | .                  |        | 旗                       |
| لْأَنْ يَهْدِي اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَبْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّمَ ٢٠              | سهل                | للنازي | ئۇ.<br>ئۇ               |
| لأَنْ يَأْخُذُ أَحَادُكُمْ حَبَّهُ ۚ فَيَأْتِي عِجْزُمَةِ حَطَبٍ عِلى ظَهْرِهِ فَبَيْبِهَا                   |                    |        |                         |
| فَيَكُتُ اللهُ عِنْ وَجْهِهُ خَيْرٌ لهُ مِنْ أَنْ يَسَأَلَ النَّاسَ أَعْطُوهُ أَوْ مَنْفُوهُ ('')            | الربيوين<br>العوام | الزكاة | الاستبذاف<br>من المسئلة |
| لَانْ يَمْتَلَّى جَوْفٌ أَحَدَكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلَى شَعِرًا (*)                        | این عمو            |        | 녆                       |
| لَيُّكَ ٱللَّهُمَّ لَيْكَ . لَيِّكَ لاَ شَرِيكَ لِكَ لَيِّكَ انَّ الْحَمْدَ وَالنَّيْمَةَ                    |                    |        | الزكونا                 |
| أى في اختلاط واختسلاف (١) أى امض على هينتك أى اتئد (٢) أى في الاسلام                                         |                    |        | لثابعيا                 |
| (٣) أى حرالابل وهي بما يتفاخر بها العرب لكونها أحسنها عندهم وأعز هاعلهم .                                    |                    |        | ي                       |
| هداية الرجل الواحد خيرمن ذلك بلخير بماطلعت عليه الشمس وغربت كافى خبراسناده                                   | 1 1                |        | الم                     |
| حسن لان الدعوة الى الله تعالى وظيفة الرسل صلى الله تعالى عليهم وسلم . وهي أحسن قولا                          |                    |        | T)                      |
| وأعظم أنراو يترتبعلها مايترتب من جزيل الجزاء وذاك لاريب خمير وأبقى من عرض                                    |                    | - 1    |                         |
| مقضى عليم الانقضاء والفناء ( ومن أحسن قولا من دعالى الله وهل صالحاوة ال انى من                               |                    |        |                         |
| المسامين ) هذا الحديث متفق عليه                                                                              |                    |        |                         |
| ( ٤ ) أفعل النفضيل هذا ليس على بابه بل هو كفوله جل شأنه ( أصحاب الجنت يومنه                                  |                    |        |                         |
| خبرمستقرا ) الآية لأنه لاخير في السوال أصلا سواءفو بل بالقبول أوالر في الاجابة                               |                    |        |                         |
| اضافة ثقل المنة الى ارافة ماء الوجه بدل السؤال . وفي المنع اقتران الذَّل بالخيبة والحرمان                    |                    |        |                         |
| وهذا الحديث متفق عليه                                                                                        |                    |        |                         |
| (٥) الماسوم من الشعر ما كان لف يرغرض شرعى والالوقع التعارض بين هـ أما                                        |                    |        |                         |
| وخبران من الشعر حكمة _ تقدم _ وغيره عماية لعلى حله ولايقبل التأويل والفلر                                    |                    |        |                         |
| ماأسهب به الفاصل الألوسي في سفره عندقوله تعالى والشعراء يتبعهم العاوون ففيه                                  |                    | -      | •                       |
| ماينىيىڭ عن غيرە ، هذا الحميث أخرجهمسلم وابن ماجه                                                            |                    |        |                         |

المارمانيان من المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد

لك وَالْمُكَ لاَ شَرِيكَ لكَ ('' لَتَدَّبُعُنُ سَنَّنَ مَنْ قَبَلَكُمُ شبراً بشبر وَذِرَاعاً بِذِراعِ ''' حتَّى لوْ سَلَكُوا جُحْرَ صَبَّ لَسَلكَتْنُوهُ ''' (قال) قُلْنا يارسولَ اللهِ النَّبَاوُدُ والنَّصارَى قالَ النيُّ صلى اللهُ عليه وسلم فَمَنْ '''

لَّتَرَّ كُنَّ مَلْهَا عَنْ طَلَقٍ . حَالاً بَعْدَ حَال (') لَتُسُونُ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِنَ اللهُ بَيْنَ وُجُومِكُمْ (') لَمَّ اللهُ أَنْ يُبَارِكَ لَكُمَا فِي لَلْتَكُمَا (''

(١) هـذه الميغة صفة تلبيته صلى الله تمالى على وسلم وقد أسلف الخول على معناها في حجراً الله والحديث متفقى عليه

( ٧ ) كنابة عن شدّه الموافقة لم فى المخالفات ( ٣ ) آثر الجمر بالذّ كو لشدّه ضيغه و رداء ته ومع ذلك فالهم لاقتفائهم آثار هم واتباعهم طرائقهم لودخلواهذا المضيق الردئ لوافقوهم فى دخوله ( ٤ ) استفهام انكارى بعنى الننى أى ليس المرادغ سرهم ، والله تعالى الهادى الى سواء السبيل

(ه) الخطاب وتولى وكفر و والمرادس الركوب الملاقاة و والطبق في الأصل ماطابق غير ممللة وخص في العرف الحال المطابقة السيده و وعن يمعي بعد و المسنى لنلافن حالاب والمجارة والحيال القيامة لنلافن حالاب والمجارة والحيال القيامة وأهوا لها و ووعن عناعة أن الخطاب النبي سلى اللة تمالى عليه وسلم وعليه التركين أحوالا شير يفتهم أخرى من مم التبالقرب و أومن مم التبالشة عالقاميمين بمليخ لرسالة وتعانيمين بمليخ لرسالة وتعانيمين المنافرة المتافية في المتوقعة في المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة المتوقعة

(٢) المراد غالف الوجوم الادبار والاعراض ، أى ان القاتمال فطركم وألف بين قاو بكو جعل بينهم مودّة و رحة ومن عليكم الاقبال الذى هو من آثار ذلك معاقبكم ان المجمع الواصفوف كم على تدمت واحد إصر وحو و وجوم مستكم عن بعض و القاء المداوة والبغضاء بينكم عاار تسكيم ومن الخالفة جزاء وفاقا ، الحدث شقة عله

| (عرف العرم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ( 4            | ")      | _                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------|
| لَمَلُّكِ ثُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلى رِفَاعَةَ لا حَتَّى يَذُونَ عُسَيْلَتُكِ وَتَذُوقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | í .            | کتاب    |                   |
| مُسْلَدُهُ (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ماثشة          | الطلاق  | 11-12.<br>18K.0   |
| لَمَّلُهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القيَامَةِ فَيُجِمَّلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |         | Like              |
| كَسَيْهِ يَغْلَى مِنهُ دِمَاغُهُ (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أوسيدالحدرى    | الثاقب  | تمة أبي<br>طالب   |
| لَمَنَ اللهُ السَّارِ قَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ تَتُقطَمُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقطَّمُ بِدُهُ (**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ابو هر ر       | الحدود  | السادق            |
| لَمَنَ اللهُ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى ٱشَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِياثُهِم مَسَاحِدَ (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مائشة<br>مائشة | الجنائز | 1,41              |
| لَمَدُوَّةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَكِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مَمَّا تَطْلُعُ عَلَيهِ الشَّمْسُ وَتَغْرِ <sup>مِي</sup> (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أيومروا        | الجاد   | من - القدر<br>أجد |
| روى انه ولد له ولد روى له تسمة أولا دكلهم قدقر أ القرآن . الحديث متفق عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |         | يقوالروم          |
| (١) الخطاب لاحر أدَّجاء ت اليه صلى الله تعالى عليه وسلم فأخسرته بأنها كانت محت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |         | 120               |
| رفاعة الفرظى فطلقها فبت طلاقها فتروجت بعده آخر وشكت منه أحرافقال لهاذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |         | 13                |
| أىلايسوغ الثالرجوع المالزوج الأولحي بذوق الثابي عسلتك الخذاك كنابة عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |                   |
| الغشيان ، والتمفير التقليل يشدر الى أن القليل منه عزى في التعليل ، الحدث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |         |                   |
| رواهالجاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 1       |                   |
| (٧) صددالثمنه صلى الله تعالى عليه وسلم حين ذكر عنده أبوطالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | '              | i       |                   |
| والمنصناح في الأصل مارق من الماء على وجه الأرض ثم استعبر النار ، تعقيف المداب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . ]            |         |                   |
| عنه بالشفاعة جزاء حياطته وسلى الله تعالى عليه وسلومو ازرته وذوده عنه وتعده اليه الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | -       |                   |
| أنه كان تايت القدم على عقيدته والم بهتد بهديه عليه الصلاة والسلام وفي شأنه زل (انك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |         |                   |
| لاتهدى من أحبت واكر الله بهدى من يشاء وهو أعلم المهندين ) والله تعالى الحمادى الى سواء السيل (٣) المرادة تراكسرة وتهجين أحم هاوتحد نورسوء عافيها في المرادة تراكسرة وتهجين أحم هاوتحد نورسوء عافيها في المرادة تراكسرة وتهجين أحم هاوتحد نورسوء عافيها في المرادة تراكسرة وتهجين أحم هاوتحد نورسوء عافيها في المرادة تراكس المرادة وترادي المرادة وتوسيدين أحم هاوتحد نورسوء عافيها في المرادة وترادي المرادة وترادي المرادة وترادي المرادة وترادي المرادة والمرادة |                |         |                   |
| ا سواءالسنيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |         |                   |
| يقول انسر قة الشئ السير اداتماطاه المروض مقرت به المادة المنسب أن يؤد به ذاك ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |         |                   |
| سرقتمافو ومحتى سلغ قدر ماتقطع فيه المدفقة طع بده فلصدر هسادا الفعل قب لأن علكه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | -       |                   |
| العادة ليسلم من سوء العاقبة م الحديث أخرجه سفروالنسافي وابن ماجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .              |         |                   |
| (٤) أى اتحد فوها قبله سوجهون البهاوجعاوها أوثانا يسجدون له انعلم السأن<br>أنسائهم عليم الصلاه والسلام واندالله موجد كرا المسامين من مشا كلهم فياار تكبوه الثلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |         |                   |
| اسام عيم اصلاء واسترم واسترم والمستمرحة والمستان من مست فلهم في المستجومة و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |         |                   |
| (ه) تقدّمالنالقول على الفدوة والرّرحة في خبر رباط يوم في سير الله خيراخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |         |                   |
| (ه) مدمه العول على المعلوم والروضي حبورات و على المدرون المعلق المعلوم والمعلق المعلوم والمعلق المعلوم والمعلق المعلوم والمعلق المعلق |                |         |                   |
| ا هرجعاليه ، واحديث معنى سيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 1            |         |                   |

|                | _ (+           | v) _        | (حرف الام)                                                                                                 |
|----------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب<br>النسدوة | كتاب<br>الجهاد | راوی<br>آنس | لَفَدُوةٌ في سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيا وَمَا فِيهَا (١)                                           |
| والروحة الح    |                | - ادوهر     | لَقَابُ قَوْسٍ فِي الحِبَّةِ خَبْرٌ ممَّا تَطلُعُ عَلَيهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ (''                         |
| 1E             |                | .,,         | لَقَدُ أَنْ لَتَ عَلَّ اللَّيَاةَ سُورَةً لَهِيَ أَحَبُّ النَّمِمَّا طَلَقَتْ عَلَيهِ الشُّسُ (")          |
| ا<br>ئۇ        | النازي         | مر          | (قال) ثُمَّ قَرَأً إِنَّا فَتَحَنَا لِكَ فَتُحا مُيناً                                                     |
| S              | الادب          | 200         | لَّذَ حَجَرَتَ وَاسعاً (١)                                                                                 |
| فالتاسواذ      |                | 250         | لَقَدْ رَأَيْتُ فِي مَقَّامَى هَذَا كُلَّ شَيْء وُعِدْتُهُ حَنَّى لَقَدَ رَأَيْتُ أَرْ يِدُأَنْ            |
| 4.E            |                |             | آخَذُ قِطْفًا مِنَ الْجِنَّةِ حِنَّى رَأَيْتُمُونِي جِمَلْتُ أَصْدَمُ (*) وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ      |
|                |                |             | يَعْطِمُ بَنَضُهُا بَمْضًا حِينَ وأَ يُتُمُونِي تَأْخَرْتُ () وَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَ وَبْنَ لُحَيِّ      |
| 15) 121        | روز<br>روز     | مائشة       | وَهُوَ الَّذِي سَبِّبَ السَّوَائِبَ (٧)                                                                    |
| يت الدابة      | لسل ق)أه       |             | (١) أى فضل ذلك وثوابه خرمن الدنياوما أودع فهامن الكنوز والنقائس لو                                         |
| N.             | 굺              |             | حصلت لامري وأنفقها بأسرهافي وجوه البروضر وبالاحسان ، رشدالي فللشماروي                                      |
|                |                |             | أنه صلى الله تعالى علىموسلم بعث جيشافهم ابن رواحة فيأخر يشهد الصلاة معمع عليه الصلاة                       |
|                |                |             | والسلام فقالة والذى نفسى بينده لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم .<br>الحديث مثقى عليه              |
|                |                |             | (٢) المراد من هذا وسابقيه تحقيراً من الدنيا وتفخير شأن الجهاد ومثو بت وأن من                               |
|                | l              |             | أوفى قدرقوس في الدّار الآخرة فقدأوتي خيرامن الدّنياوما أقلتك أن نعيمه امع كونه في                          |
|                |                |             | غابقما يكون من اللذة سليممن الشائبة مأمون الفائلة بمخلاف نعيم الحياة الدنيا فالممع كونه                    |
|                |                |             | أدنى فهومشوب بالمنصات وعماقليل يؤول الى الانصرام . والله تعالى ولى التوفيق                                 |
|                |                |             | (٣) أى التبهمن البشارة بالفتح المبين واعام النعمة وغيرهما بماينا هر بتنبع                                  |
| ·              |                |             | الآى ، والفتح فتح الحسيسة أوخيد أوالبلة الأمين أقوال وعلى الأول الجهور وروى عن المبدو وعاعن المبدو والمارة |
|                |                |             | ( ٤ ) سبه أن النبي صلى القدتمالي عليه وسلم قام في صلاة فقال أعرابي وهو في الصلاة                           |
|                |                |             | المهمار حنى ومجتداولا رحمهمنا أحدافله اسم صلى القهتمالي علموسم قال الحديث بريدرجة                          |
|                | Ì              |             | القالقى وسعت كل شئ ، والله تعالى ولى التوفيق                                                               |
|                |                |             | (٥) أسلفت القول عليه في خبر إن رأيت الجنة الخ فالفت تظرك اليه                                              |
|                |                |             | (١) الحلم الكسر . والحطبة من أماثها لابهاتمسلم مايدخل فيها (٧) السوائب                                     |
| ,              |                |             | جع سائبة أىمسيبة كانوايسيبونها لألمنهم لا يحمل علما شئ ولا تحيس عن كلا ولاماء                              |
|                |                | I           | لنفرصاحها ان فالماأر ادفناقتمسائبة . والمبتدع لذلك ذلك الأثيم . والله تعالى الهادى أ                       |

باب <u>کتاب واوي</u> من الدليل فرض جابر الخي طاق وهل آبا الماريل رُباً

المثاقر

لَمَذ شُقَيتُ أَنْ لَمْ أَعْدِلُ (١)

لقَدْعُذَّتِ بِمَطْيِمٍ (" الْعَقِي بَأَهْلِكِ ("

لَسَدْ كَانَ فَيِمِنْ قَبِلْكُمْ مَنْ بَنِي أَسْرَافِلَ وِجِالٌ يُكَلِّمُونَ مِنْ عَبِرِ أَنْ

بكُونُوا أَنْبِياء (1) فان يَكُ منْ أُمَّنَّى أَحَدُ منهُمْ فَمُسَرُ (١)

لَّصَذَ لَقِيتُ مَنْ قَوْمِكِ مَالَقِيتُ (") وَكَأَنَ آسَدُ مَالَقِتُ مَنْهُمْ يَوْمَ الْمَسَةُ مَالَقِتُ مَنْهُمْ يَوْمَ الْمَسَةِ أَذَ عَرَضَتُ قَسَي عَلَى ابْنِ عَبْدِ بَالِيلَ مِن عَبْدِ كَالَالِ فَلَمْ يُجِنِي الى مَا اَرْدَتُ (") فَا نَظْفَتُ وَآ نَا مَهُومٌ عَلَى وَجِعِى فَلَمُ ٱسْتَفْقَ الاَّ وَأَنَا بَمُونِ النَّمَالِ فَلَمْ السَّفْقَ الاَّ وَأَنَا بَمُونِ النَّمَالِ فَا فَاللَّذَى فَنَظُرَ ثَفَاذَا فِيهاجِهِ بِلُ فَنَادَانَى فَنَظُرُ تُفَاذَا فِيهاجِهِ بِلُ فَنَادَانَى فَنَظُرَ تُفَاذَا فِيهاجِهِ بِلُ فَنَادَانَى فَنَظُرَ تُفَاذَا فِيهاجِهِ بِلُ فَنَادَانَى فَنَظُرَ تُفَادًا لِهِبَالِ لِتَأْمُرُهُ بِمَا شَيْتَ فِيهِمْ فَنَادَانَى مَلْكُ الجِبَالِ لَتَأْمُرُهُ بِمَا شَيْتَ فِيهِمْ فَنَادَانَى مَلْكُ الجَبَالِ لَنَامُوهُ بِمَا شَيْتَ فِيهِمْ فَنَادَانِى مَلْكُ الجَبَالِ لَنَامُوهُ بِمَا شَيْتَ فِيهِمْ فَنَادَانِى مَلْكُ الجَبَالِ لَنَامُوهُ بِمَا شَيْتَ فِيهِمْ فَنَادَانِى مَلْكُ الجَبَالِ لَنَامُوهُ فَاللَّهِ فَالْمَالِي لَنَامُوهُ فَيْكُ وَمَا لَوْ اللّهِ الْمَالُومِ اللّهُ فَلَمْ لَهُ الْمِيلُ لَوْكُولُ وَلَا لَمُ الْمَالُومِ اللّهُ فَالَمُ الْمَالُومِ اللّهُ الْمُؤْلُومُ لَيْكُ وَمَا وَلَوْلَ فَيَسَلِ لَا أَمُونُ وَلَا لِمُؤْلُومُ اللّهِ الْمُؤْلِقُ لَمْ الْمُؤْلُولُ الْمَالُومُ الْمُؤْلُومُ اللّهُ الْمَالِمُ لَنَا وَلَا فَالْمُلْمُ الْمُؤْلُولَ وَلَا الْمَالُومُ اللّهُ الْمِيلُولُ لِنَامُ الْمِيلُ لِلْمُؤْلِقُ لَا الْمِيلُولُ لِنَامُ الْمُؤْلِقُ لَنْهُ الْمُعْلِقِ لَلْمُ الْمُؤْلِقُ لَلْمُ الْمُؤْلِقُ لَا الْمِيلُ لِلْمُؤْلِقُ لَا الْمِيلُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ لَا الْمُؤْلِقُ لَا الْمُؤْلِقُ لَا الْمُؤْلِقُ لَا الْمُؤْلِقُ لَا الْمُؤْلِقُ لَالِهُ الْمُؤْلِقُ لَا الْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ لَا الْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ لَلْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ لِمِنْ الْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ لِمِنْ الْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ لَا الْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِقِ لَالْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ لِلْمِلْمُ لِلْمُؤْلِقُ لِمُلْمُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِ

الىأقومطريق

(١) قال ذلك صلى الله تعالى عليه وسلحين كان بقسم غنية فطلب رجل منه المدل والشرط لا يستازم الوقوع لأن قسمته ليستبعينزى حقى بناله الشقاء بل هوسيداً ولى المصمة ( وماضل عن الحقوم اغوى) والقتعالي ولى التوفيق

( ٧) اظلاب الأمرأة حان أدخلت عليه السلاة والسلام ودنامنها فقالت له لما كتبه التعالى المنطقة المنطقة والمنطقة و

(الطبات الطبين والطبيون الطبات) الآية . الحدث أخرجه النسائي والنماجه

(ع) كامون بمدى الممون بأن التي في روعهم في من قبل الملا الأعلى فيكون ذلك بمزلة السكام (ه) وردهة الموردالتا كيد الاالترديد . تظيره قوالثان كان لى صدري ففالان تريداختصاصه بكال الصداقة الزني الأصدة، وادانيت آن هذا قدوجد في أمة مفسولة المكان وجوده في خيرا أمة أخرجت الناس أجدر وأولى ، والقاتمالي ولى الاحسان (٢) الخطاب الراوية حين قالسة صلى القدمالي علم وسلم هل ألى على وما أشد

(٢) الحفاية الرويجين السياحة على الفنان الميدوسية على ال عليه الرواحة المن الميدوسية على ال عليه الرواحة المن الرواحة الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية الميدوسية المي

على "مُ قَالَ يَا مُحَدُّ فَقَالَ ذَكَ " فَمَا شَفْتَ " أَنْ شَفْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْمٍ الأَخْشَيْنِ " فَقَالَ النَّيْ صلى الله عليه وسلم بل أَ ذَجُو أَنْ يُغْرِجَ اللهُ مَنَ أَصَالَاهِمْ مَنْ يَمَنُّدُ الله وَحَدَّهُ وَلاَ يُشْرِكُ بهِ شَيْنًا " لَكُ مَا نَوْنِ يَا يَرْيِكُ وَلاَ يُشْرِكُ بهِ شَيْنًا " لَكُ مَا نَوْنِ يَا يَرْيِكُ وَلاَكَ مَا أَخْذَتَ يَا مَعْنُ " لَكُلُ اللَّهُ أَمْهُ أَبُوعُيَيْدَةً بَنُ المَجَّاحِ " لَكُلُ اللهُ عَاهِدَ لِولاً يَوْلُ أَمِينَا أَيْتُهَا الأَّمَةُ أَبُوعُيَيْدَةً بَنُ المَجَّاحِ " لَكُلُ عَادِر لِولاً يَوْمَ النَّهَا فَيْ اللَّهِمُ اللَّهِمَّ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

لكُلُّ نَيَّ دَعُوةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَذْعُوجَا (أَ وَأَرِيدُ أَنْ أَخْتَى َدَعُوتِي

(۱) أى ذلك كإفال جبريل . أو كما عامت منه (۷) استفهام . أى أى تئي شتند فيم (۳) أى ان أردت ذلك فعلت فان القتمال بعثى لا تجاز أصل أو تنفيذ إرادتك . و بر يد بالمخشين جبلي مكة المطيفين بها . معيا بدلك خشو تهما وعظمهما وكراما كان كذلك من الجبال فهو المحتسب (٤) أى لاأشاء ذلك بل أرجو المحصدة اولا يعني ما فى ذلك بل كالمشققة وحلم و جيل صبر على أذى فومه وعظم رأقته ورحت صلى القدمالى عليم وسلم فوكام بالدر بعر وف رحم ، الحديث أخر جمسه والنسائى

- (٥) يربه بن الأخلس السامي كان أخرج داند ووصها عند حجل ليتميته ما على أهل الحوج فأخله ها ابتصمن لفاقته فأناه بها فقال الماؤلات أو يدوقنا مها المعلمة المسلاة والسلام فقال الحديث أى الثابو ما ويتمال المسلاة والسلام فقال الحديث أى الثابو منافقة من المصلوبة المناها ملى المنافقة المالي عليمة والمنافقة المالي عليمة والمنافقة المالي أعلى والمنافقة المالية المنافقة المالية المنافقة المالية المنافقة المالية المنافقة المالية المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المالية المنافقة المالية المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة
- (۲) الثقالق وصفعها عليه الصلاة والسلام وان كانت مشتركة بينه و بين المحابة عليه الرئيس و بين المحابة عليه الرئيس و بين المحابة عليه الرئيس و القائد الأنه صلى الشتمالي عليه وسلم اذا خص أحدادن أجلاء الصحابة بضيلة وصفعها أشعر ذلك القصيص بقدر زائد في معلى غيره ، الحديث أخرجه مسلم والنساقي
- ( ً ) . الفادر من غادر الوفاء الوعد و والمواء العلم ، أى لـكل غادر عزر فع الوم تُعزى كل نفس عا كست و يقال حقد عند و فلان من فلان كافى الخسر ، والمراد تشهيره بين الاشهاد بالهدر ليعلمواصفته التى رضها لنفسه ووصعها بها لانموضو عالمواء اظهار موضع الرئيس وكانت العدر بانتصب الآلو يقى الأسواق الحافة لقدرة الفادر التشهيره بنسم فعلم الرَّديُّ الذى أدداء في هو قالا فتصاح ، الحديث ستفق عليه
- (٨) أى دعوة مقطوع باجابها وماعداها على جاءالاجابة فلايرد ماوقع للأنبياء

كتاب راوي المفاعة لأمني في الآخريّ (١) أو مردة المناب المعاد عبد أو (١) المناب المعاد عبد أو (١) المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب ال

أن لَمْ تَزَالِوا فِي صلاّةٍ مَا أَتَقَلَّرُمُ الصَّلاَةَ (\*) . لَمْ تَزَالُوا فِي صلاّةٍ مَا أَتَقَلَّرُمُ الصَّلاَةَ (\*) لَمْ يَشَوَ مِن النَّبُو قِالاً المُنْسِرُ النَّبُو قِالاً المُنْسِرُ النَّبُو قِالاً المُنْسِرُ النَّبُو قِالاً المُنْسِرُ النَّبُونُ المَّالِمَةُ (\*)

لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي ٱلْمَهِ الْأَكْلَاثَةُ (\*) عيسَى (\*) وَكَانَ فِي بَنِي اسْرَائِيلَ رَجُلُ يُقَالُ لَهُ جُرِيجٌ كَانَ يُصلَّى جَاءَتُهُ أَمَّهُ فَلَـَعَتَٰهُ فَعَالَ أَجِيبُهُا أَوْ أُصلَّى فَقَالَتْ اللَّهُمَّ الْأَنْسَةُ حَى ثُرْ يَهُ وُجُوهَ أَلْوَصِلَتِ (\*) وَكَانَ جُرَيْجُ فِي صَوْمَتَـه

صاوات القتمالي عليم من الدعوات المسجابة لاسيانينا صلى القة تمالى عليه وسلم (١) هذا من سعة كرمه عليه الصلاة والسلام حيث آثر أشته على نفسه ولمسحة نظره العالى واعتنائه بالنظر في معالم أثنته أرجاً ها وادخرها لأهم أوقات الحاجة الهالجزاه القسمانة أفضل ما جازى رسولا عن أشته ونياعن قومه و والقتمالي وقى التوفيق

(٢) سبداً نبراو بت فالسله صلى الله تعالى عليه وسلم رى المهاد افضل العبل - أى نسقد م كذاك الله التي هالكتاب المبين من فضائله في غيرما آية والسنة في غيرما حدث -افلاتم الهدفقال الخبر ، والحيج المبرور هو ماوف احكام ولم يخاله إنم وخلص من شوائب الاحباط وتعسر و صاحب من المثالب فوقع موقع القبول ، الحددث والا التسائي وان ماجه

(٣) أى الرافوافى والب صلاة الح لا فيها والا لا متناع على المنتظر ما ينافها. وذلك مقيد بعدم طرق ناقص كافى الحبر الآبى فى موضعه لا بزال العبد فى صلاة الح فانظره . وهذا الحدث منفى علمه

(ع) كذا الروابة اللفظ الد العلى المدى تعقيقا لوقوعه و والمراد الاستقبال أى لابيق من آغل النبو تدبيع المستقبال المشرات و بريدان الوحى ينقطع عوته سلى الله تعالى على على مولم المسلم أوترى له على مولم الله المسلم أوترى له وكذا المنادق بها الله تعالى المؤمن وفقا به ليستبد لما سيتم قبل وقوعه و والحصر فى الرؤيال مولم المؤمن وقوعها فلاز دما يقع من الالمام لمعض الأولياء فانه نادر بالنسبة المنادة والانتمال أعلى والله تعالى المراد المناد والنساق المناد والنساق المناد والنساق المناد والنساق المناد والنساق المناد والنساق المناد والنساق المناد والنساق المناد والنساق المناد والنساق المناد والنساق المناد والنساق المناد والنساق المناد والنساق المناد والنساق المناد والنساق المناد والنساق المناد والنساق المناد والنساق المناد والنساق المناد والنساق المناد والنساق المناد والنساق المناد والنساق المناد والنساق المناد والنساق المناد والنساق المناد والمناد والنساق المناد والمناد والنساق المناد والمناد والنساق المناد والمناد والنساق المناد والنساق المناد والنساق المناد والنساق المناد والنساق المناد والنساق المناد والمناد والنساق المناد والنساق المناد والنساق المناد والمناد والنساق المناد والنساق المناد والمنا

(ه) المهدما بمهد الصبي و بهياً له أو ولعا الحصر من هذا العدد قبل أن يعارضهم والافن تسكم في المهدكتير كما هومبين في غيرها الوجيز ( ٦ ) قال الى عبدالله آناني الكنداب الآية ( ٧ ) فيه كلام مطوى و أي فا "تر الصلاة فقالت الح. و الموسسات جم باب كتاب مستجابة أن فضل المجالبرور المج السهر في انفقه موانيت والحيريهما إنسادة

المورق الله الموريدالشاء الموريدالشاء الموريدالشاء واذكرفي الكتاب

لَمْ يَكُذِبُ الْرِكَهِيمُ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَمُ الْأَثَلَاثَ كَذَبَاتٍ (\*) فَتَنَيْنُ مَنُونً فَي ذَاتِ الْمُوعَدُ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

(ه) أطلق على الكف يحوزا الكونه على صور تموالا فهو من بلب المار يض المحقد لا من المحقد لا من المحقد لا من المحقد لا من المحقد لا من المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحقد المحتد المحقد المحقد المحقد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد الم

وَقَالَ بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَّةُ أَذَ آتِي عَلَى جَبَّارِ مِنَ الجَبَارِةِ فَقَسِلَ لَهُ انَّ هَهُنَا رَجُلًا مَمَهُ أَمْرَا أَهُ مِنَ آحْسَنِ النَّاسِ فأَرْسَلَ اللَّهِ فَسَأَلَهُ عَنِهَا قالَ مَنْ هُمْذِهِ قَالَ أَخْتِي (١) فَأَنَى سارَّةَ قَالَ يَا سَارَّةُ لَبْسَ عَلَى وَجْهِ الأَرْض مُؤْمِنٌ عَيْرِي وَغَيْرُ أُكِوانًا هَذَا سَأَلَنِي فَأَخِرِ أَهُ أَنْكِ أَخْنَى فَلاَ تُكَلِّينِي فْأَرْسَلَ الْيَهَا فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيهِ ذَهَبَ يَتَنَاوَلُها يَيْدِهِ فَأَخَذ (\*) فَقَالَ ادْعِ اللهُ لى وَلاَ أَضُرُكَ فَدَعَتِ الله فأُطلقَ ثمَّ تَنَاوَلَهَا النَّانِينَةَ فأُخذَ مثلَهَا أَوْ أَشَدَّ فَهَالَ ادْعِي اللهَ لِي وَلاَ أَضُرُّكِ فَدَعَتِ اللهَ فَأَطْلَقَ فَدَعاً نَصْ صَعَبَته فقالَ الكُمْ لَمْ تَأْتُونِي بِانْسَانِ اللهِ آ يَيْسُونِي بِشَسِيطَانِ فَأَخْدِمُهَا هَاجَرَ (\*) فَأَتَّنهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى فَأُوماً بِيَدِهِ فَعَالَ مَهْيِمَ (" قَالَتْ رِدَّ اللهُ كَيْدَ الكَافر أو الفاجز في نَحْرِهِ (٥) وَٱخْدَمَ هاجَرَ

لَّمَا خَلَقَ اللَّهُ الخَلْقَ كَتَبَ فِي كَتَابِهِ وَهُو يَكُتُبُ عِلْ نَفْسَهِ وَهُوَ وَضْعُ عِنْدَهُ عَلِى الْعَرْشُ (١) انَّ رَحْمَثَى تَعْلَى عَضَى (١)

هذاما من الآيات الى قوله أأنت فعلت هذابا المتنا بالبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا . وهذامن أبلغ الماريض لانه قمداسنا دالفعل اليب بطريق السبب حيث رأى تعظمهم إياه أشتمن تعظيمهم لسائر مامعهمن الأصسنام المسطغة المرتبة للعبادةمن دون القاتعالي فغضب لذلك أشذا لغضب وفعل مافعل وأسندا لفعل السه اسنادا مجازيا باعتبار أنه الحامل علسه (١) يربدالأخو والدينية ، ولعله أرادار تكاب أخف الضررين دفعالا عظمهما لأن اغتصاب الجبار إياها وافع لامحالة لكن انعارأن لهازو حاحلته الفيرة على فتله لانه كافي بعض الأخبار كانمن رأبه انمن كانتمتز وجة لانقربها حتى بقتل بعلها فانطث قال الراهم عليه السلام ذلك تفاد بامر الفتل ( ٧ ) أى فقيضت بده ( ٧ ) في حذف يستازمه التركسا وفأطلقها وأخدمها الزأى وهدها ولهالضهم الانهأ كبرها ان تخدم نفسها (ع) مهم كلة استفهام عائية أي ما الجر ( ه ) هذا مثل تصر به العرب لن رام أحمرا باطلا فَإِنصْلِ اللهِ ، وهذا الخدث تقيَّ عليه

(٩) شيرالي كال كونهمكنوناعن الخلق مرفوعاعن ادرا كهم فليست العندية مكانية تعالى الله عن ذلك عاواً كبيرا (٧) المرادأن تعلق الرحمة عالب سابق على تعلق الغضب لانهامقتضي الذاات المقدمة المفيضة النجر مخلافه فالهمتو قف على سابقة جنابة من العبد . في غلبة الرحة بيان أن قسط الخلق منها أكثر وأنها تناهمن غير استعقاق مخلاف

(AY) الخلق الح للتاتب الاجارة Keral.

لَّـا نَضَى (١٠) اللهُ الخَلْقَ كَتَبَ في كتَابِهِ فَهُوَ عِنْـدَهُ فَوْقَ المَرْش انٌ رَحْمَتَى عَلَبَتْ غَضَي لَّنَّا كَذَّ بَنِي تُورَيْشُ تُمْتُ فِي الصَّجْرِ فَجِلاً اللهُ لِي بَيْتَ ٱلمَّذِيسِ فطَفَتْتُ أخبرُ هُمْ عَن آيَاتهِ وَأَنَا أَنْظُرُ اللَّهِ (1) لَنْ أَوْ لاَ نُسْتَعْمُلُ على عَمَلنا مَنْ أَرَادَهُ (")

لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ (١٠ حتى يَفُولُوا هذَا اللهُ خَالَقُ كُلَّ شَيْء فَمَنْ خُلَقَ اللهُ ﴿

## لَنْ يُنْخَلَ أَحَدًا عَمَلُهُ العِنَّةَ ٣٠ قالوا وَلاَ أَنْتَ يا رَسُولَ اللهِ قالَ وَلاَ

الغضب ألاترى ان الرجمة تشمل الانسان جنيناور ضيعاو فطهاو ناشئامن غيرأن بصدرمن شئ من ضروب الطاعة ولا يلحقه النف الابعد أن يصدر منهما يستعق بهذال من الخالفات واللسيمانه الهادى الىسواء السيل ، وهذا الحدث أخرجه مساوالنسائي

(١) لهــنا الفعل معان شقى والمني منها هناما تقدّم في متاو مفهو كقوله تعالى

( فقطاهن سبعهموات ) الحديث متفق عليه

(٢) كذوه صلى الله تعالى عليه وسلما أخبرهم بأنه أسرى به ليلامن المسجد الحرام الىالمسجد الأقصى وافتان بذلك من لم شبت له قدم وسألو مآن ينعت لم يبت المقدس وفهم من رآه فقام في الحبور فكشفه جل شأه فشرع بنبسم عن علاماته وهو ينظر اليب لايسألونه عن شئ الا أنبأهم به فنهم من آمن ومهم من كفر فاستمق الخزى والعذاب المهين . وهذا الحديث روامسم والترمذي والنسائي

 (٣) الشكس الراوى ، المعنى لانقاد جلا لن أراد ملان التفاء الولاية دلسل على الحرص علم اودالث أقوى برهان على ممت فيا أراد . ولأن من سألم اوكل الماولاسان علها كافي الحر . وهذا الحدث أخرجه سلروا بوداودوالنسائي

(٤) التساؤل وقوع السؤال بين اثنين فأكثر وحد في المفعول الفادة الشمول (٥) هـــــان تعليل الشيطان وكيد الضعف (ان كندالسيطان كان ضعفا) فان وقع الشخصشي من ذلك فليقابله بالاعراض فاته لا يحتاج المناظرة وليستط بالله منه كاقال تعالى ( و إمّا ينزغنك من الشهطان نزغ فاستما بالله ) الآية . والله تعالى ولىالتوفيق

(٦) أىعلىسيل الأستقلال والسبية التاتة فلاتمار صبين هـ ا وقوله تمالى

كتاب النهامل اقدعله التصدوالدارمة على الد

الرقاق

لَنْ يُعِمَّى أَحَدًا مَنكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ وَلاَ أَنْ الاَّ أَنْ يَتَمَدَّنِي اللهُ برَحْمَتِ فِسَدِّدُوا وَقارِ بِوا وَاعْدُوا وَرُوحُوا وَشَكِنًا مِنَ الدُّلُومَ وَالنَّهِذَ النَّهُذَ لَنَهُمُوا (')

َلَجَةِ وَالْفَصَدُ الْمُصَدِّدُ الْبُعُوا لَنْ يُواَفِيَ عَبْدٌ يَوْمَ الْقَيَامَةَ يِقُولُ لاّ اله الأَ اللهُ يُبْتَنِي جَا وَجْهَ اللهِ

ر وتلك الجنة التي توسيقوم المستحد وفي ( ١ ) أي يشملني بفور حت مأخوذ من خدالسيف يقال وجه من وجه من خواد من خدالسيف يقال عدد وغشيته و ( ٧ ) أي القصاد المساد أي القصد في الأمر واتر كوا الفار في الأمر والتلايفة ي كم ذاك الماللال فنقد وا الممل ( ٣ ) أي يطلب المسي كالم تناب ومانوفي والمساد أو مانوفي الانتقال المنات على المنات المنات على وهذا الحدث أن جمسلوا عبار

(٤) أَى بأن يقتل نفسا بعد ينقس فانه ينسق عليه حاله بعد أن كان في را حدوسه الما أوعد جل تشأنه على القتل عد النبر حق عافيه ارعاد في قوله تعالى ( ومن يقتل

مؤمنامتعمد الجزاؤه جهنم خالدافيها ﴾ الآية . والقسيصانة أعلم

(٥) هذا صدر منصلى المقتمالى على وسلم لما بلنه أن أهل فارس قدمل كوا علم م بنت كسرى وذلك لمسم من متولى الملائمين البنين لان القه مالى باده بدعائه صلى المقتمالى عليه وسلم عليم حين أرسسل كتابه الى كسرى فرق قد فدعا علم ميان يمر تحوا كل محر تق فلسما ب المقتمالى الله عاد ولم يتم لهم بعد ذلك أمر افقد وأدبر عنهم الاقبال وأقبل علم المين فقتل بعضم بسيد بعض حتى أفضى ذلك الى تأمير المراقد فحر "ذلك الى تلاشى ملكم ومرقوا كل محرق جزاء وقاق و والقه الهادى الحسواء السيل

(٢) المدوسير آول النهار نقيض الرّواح ، والدّخا السير بده الليسل ، شبه المتحدين بالسافرين الأنالعابة كالسافر الدوار إقامته وهى الذار الآخرة ، كا "معتقول المستحدين الأرقات كلها بالسير في العمل بل اغتمار أوقات نشاط كم سي طرف النهاد وزلقامن الليل ورافقوا الرّقق بأنفسكم في بين فللمواقعدوا القصد تبلغوا المقصد ، والله تعالى وليالتوفيق

. لسارالدى يبتغ المتاقب الحج تقفى الحسائش المتاسك كلها الا الطواف K-M

الأَحْرَامَ اللهُ عليهِ النَّارَ (١) لُوْ آمَنَ بِي عَشْرَةٌ مِنَ اليَهُودِ لا مَنَ بِي اليَهُودُ لُو اُسْتَفْبِلْتُ مِن أَمْرِي ما اُسْتَذَبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلاَ أَنْ مَنَى البذي لأحلت (١)

لَوْ أَعَلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَمَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ منْ أَجْلِ البَصَر (٥)

المرادنار الخاوداذا اقتصر على محردالاعان ولم يتغمده الله تعالى برحته ، وقد رادما الطبقة المدَّة لن عبث به الهوى . وصلَّ عن الهـ دي . وخلاصه مها اخلاصه في نوحمده و وقوفه عند حدوده جل شأنه ولم يحاد الله ورسو له صلى الله تعالى عليه وسلم . ولا بسأن من سائسيل الجاه فقد زحز ح عن النار (فن زحز ح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ) الآبة ، والله تعالى ولى التو فيق

(٧) أى الصدق رسالتي وماجئت بعمن الحق عقدمن رؤساء البعود وسادات القوم الذين يقنديهم في القول والعمل لقادوا سائر هرالي الدخول في دين القهجل شأنه فليس المراد بحردهذا المددحتي بقال ماوجه صقحة مالملازمة وقد آمن منهم أضعاف ذلك وأبي وغلبت عليه الشقوة وحقت عليه كلة العذاب فكالنمن الكافرين . والله تعالى

سببه أنهصلي الله تعالى عليه وسلم أحرمهو وأعدابه بالحج وليسمع أحبمنهم هدى سوى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم و بعض منهم فأمرهم بأن يفسخوا الحيج الى العمرة ويطوفوا أم يقصروا ويعاوا إلامن كان معالمدى فشق عليم عليمال تضوان أن يعاوا وهومحرمولم يعجههأن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه المكريمة ويتركوا الاقتداء بعبل أرادوا أن يكابدواما بكابده صلى الله تعالى عليه وسلمن الشدالد فقال الم ذلك لثلا يجدوا في أنفسهم وليعاموا أنالأفضل في حقهم مادعاهم البه ، المعنى لوأن الذي رأسة آخرا وأمر تكيه من الفرعن لى أول الأمر ماسقت الهدى لأن سوقه عنع منه لأنه لا يصر إلا بعد بالوغه محله يوم العر ، وهذا الحديث أخرجه أبوداود

ع ) سببه أن رجلا اطلع من تقب في دار الني ومعه صلى الله تعالى عليه وسلم مركى T أنس حدىد الصلاح الشعرية كرويؤنث \_ على بدراً سه فقال اذ ذاك ( o ) أي انما نبر عالاستئذان في الدخول مر في أجهل البصر لثلايقع على ماتجب مواراته . نص الشر وعدة قوله تعالى ( ما أجاالذين آمنوا لاتدخاواب والغير بموتك حتى تستأنسوا ) أى بستأذلوا ( وتسلموا على أهلها ذلكم خبرلكم لعلكي تذكرون ) وهذا الحديث رواه لم والترمذي والنسائي

| (حرف اللام)                                                                                                                                                                | (1.     | •)      | _                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------|
| لَوْ أَنَّ امْرًا ۚ اطُّلَعَ عَلِيكَ بِنَيْرِ اذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَمَاهِ فَقَاْتُ عَيْنَهُ لَمْ                                                                          | راوي    | كتاب    | باب                 |
| يَكُنْ عَلَيكَ جُنَاحُ (١)                                                                                                                                                 | ابيمرية | الديات  | ن اطلع ف<br>قوم الخ |
| لَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِن أَهْسِلِ العِبَّةُ ٱطْلَمَتْ الهِ أَهْلِ ٱلأَرْضِ لأَضَاءَتْ                                                                                      |         |         |                     |
| مَا يَنْسُمًا (" وَلَمَلَأَتُهُ رِيمًا وَلَنَصِينُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فيها ("                                                                 | أأس     | الجاد   | المورالمية          |
| لَوْ تَمَلُّونَما أَعَلَمُ لَضِيحَكُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْمُ كَثِيرًا (الل) فَعَظَّى أَصْحَاب                                                                              |         |         | . F                 |
| وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَارٌ وُجُوهُمُ مَ وَلَهُمْ حَنِّينٌ فَقَالَ وَجُلُّ مَنْ أَي                                                                     |         |         |                     |
| فَالَ الْلاَنُ فَاذَلَتْ هَذِهِ الآيةُ لأَنَسَأَلُوا عَنْ أَشِياءَ أَنْ تُبِدُ لَكُمْ نَسُوُّكُمْ أَ                                                                       |         | التفنير | لاسالوا من<br>اشاطع |
| لَوْ دُعِيتُ الى ذِرَاعِ أَوَ كُرَاعٍ لِأَجَبْتُ (١) وَلَوْ أُهْدِى الَّى ذِرَاعُ أَوْ                                                                                     | _       |         |                     |
| كَرِكُمُ لَمَبِلْتُ (١)                                                                                                                                                    | it as y | الحبة   | القليلس الحبة       |
| (١) أى لم يكن عليك حر جلامهامن خائسة الأعين . هـ انس صريح في أنه                                                                                                           |         | ` `     | 73-                 |
| لادية على الفاقي ولاقصاص . وهوموضو عخلف ينظر في غيرها االوجيز . والله تعالى<br>ولى التوفيق                                                                                 |         |         |                     |
| (٧) البينية الاسكون إلابين متعدوما هنافيه اقتصار على الفبراء التي أفلتك ولكن                                                                                               |         |         |                     |
| لاتمنى عَلِيــكالتى أطلتك فهى معاومة من المقام الضرورة ( ٣ ) النصيف هناالخار .<br>وتفصيل متعلقات الآخرة على الدنيا من باب تفصيل السيف على العما . والقسمانة أعلم           |         |         |                     |
| (٤) أىلوتعلمور ماأعلمس عظمة ذى الجلال وانتقامه من أهمل الجرائم وما                                                                                                         |         |         |                     |
| يۇلون اليمىن الموارد بمدالفنا، وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                      |         | i.      |                     |
| النزول وأعهاما في الصحيح ولاما نعمن نزول آية في غيراً من والقسيصانة أعلم . في الحديث                                                                                       |         |         |                     |
| من أنواع البسيع القابلة بين الضعائو البكاء والقيلة والكثرة ، وأخرج مسلم<br>والترمذي والنسائي                                                                               |         |         |                     |
| (٢) أىلان الدعوة لابعث عليها الاصدق الجينوسر و والداعية كل المدعو                                                                                                          |         |         |                     |
| من طعامه والصب اليمللوا كاتونوكيد الذّمام، عمهافات احض صلى الله تعالى عليه وسلم<br>على الاجابة ولوقال المدعو اليه ( ٧ ) فيه حث على قبول الهدية وان قلت الثلابة سيما المهدى |         |         |                     |
| من ذلك لاحتقار الشئ م حث على القبول لما فيمن التا " لف الذي هو قوام الأفوام و م                                                                                            |         |         |                     |
| تظام العالم وقد أنى به الكتاب في غيرما آبة والسنة في غير ما حدث والله تعالى ولى التوقيق<br>وهذا الحديث أخرجه النسائي                                                       |         |         |                     |
|                                                                                                                                                                            |         |         |                     |

( سرف اللام) لَهُ سَأَلْتَنَى هَذِهِ القطنةَ مَا أَعطَيتُكُما " وَلَنْ نَصْدُو أَمْرَ الله فيك " وَلَّنْ أَذْبَرَتَ لَيَعْرَنَّكَ اللهُ وَانَّى لأَرَكُ الَّذِي أُرِبَ فيهِ مَا رَأَيْتُ (") وَهُذَا ثَابِتُ مُعِينُكَ عَنَّى (1) لَا فَلَهُ لأَخَذَتِهُ ٱللَّالِيكَةُ (٠) لَوْ قَدْ جَاءً مَالُ البَحْرَيْنِ (1) قَدْ أَعْطَيَتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا (10) فَلَمْ يَحِيُّ مالُ البَعْرَيْنِ حتى قُبضَ النيُّ صلى الله عليهِ وَسلمَ فَلَمَّا جَاءَ مَالُ البَعْرَين أَمَرَ أَبُو كِمُر فنادَى مَنْ كانَ لَهُ عِنْدَ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَا تَنَافًا تَيْتُهُ فَمَلْتُ أَنَّ النِّيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لى كَذَا كَذَا فَحَثَا لى حَثْيَةٌ وَقَالَ لِي عُدِّهَا فَمَدَدْتُهَا فَاذَا هِيَ خَسْمُانَةٍ وَقَالَ خُذُ مِثْلِهَا (١) سبه أن مسامة الكنَّ اب قدم المدينة على عيده صلى الله تعالى عليه وسلم فجعل بقول ان جعل لي مجد الخلافة من بعد متيمته فأقبل البه عليه الملاة والسلام ومعه ثأبت بن فيس خطس الأنصار وفيده صلى القه تعالى علىموسي قطعتهن جريدحتي وقف على سانة في أصابه غاطب في شأن الاسلام فطلب مسانة أن مكون لهن من أمر النبوية لفال اله ذلك ( ٧ ) أي لن تجاور حكمه النافلوقداه ما لدم ( ٣ ) كان قدر أي صلى الله تمالى عليه وسيمايدل على اضمحالاله كافى خبر آخر ( ٤ ) أى لانه صلى الله تمالى عليه وسل وي جوامع الكام فا كنفي عاقاله السيامة وأعامه بأنه ان كان يربد الاسهاب في الطاب فيذا الطب مومالراد ، والقاتمالي علم ( ه ) سب جذا الحدث أن أباجهل حاف باللات والعزى النراث محداد الى عند الكعبة لأطأن على عنقه فبانم ذلك الني صلى الله تعالى عليه وسرفقال الخبر وفي روامة لأحد ومساروغد همالود تامني لاختطفته الملائكة عضواعضوا . انماشة دالأمرفي حق أبي جهل واريقع شل ذلك لعقبة بن أبي معيط حيث وضع سلاا لجزور على ظهره صلى القاتعالى عليه

ولكن القه بعصم من شاء بمن شأه فكف الطاغى ويدر والباغى فالبه انتهت القصرة التي لانتعاصاهائي ( وهو القاهر فوق عباده وهؤا الكيم الخبير ) واليه تصير الأمور (١) موضع العراق (٧) بفسر ، قوله الآني فحالي حشة الزواخسة من الكفين وفرواية زيادة هكذا مرة ثالثة ومذلك تظهر مناسبة ضرالمثلين المالحشية الأولى آخر

لدث ، متقورعليه

ユス وسلوهو يصلى لانهما وان اثبتر كافي مطلق الأساءة عالة الصلاة لكورزاد أتوجهل التبديد أدةوطئه المنق الثمر مفاوفي ذاكس المالف ما مقتضى تعجيل العقوبة أوفسل

المتازى وفديني حنيفة

ازتاق

لَهُ كَانَ الاعَانُ عندَ الثُّرَ ما لنَالَةُ رِجَالٌ أَوْ رَجَارٌ مِنْ هُولًا و (١٠) لَوْ كَانَ ٱللَّهِمُ بْنُ عَدِيّ حيًّا ثُمَّ كَلَّنَى فِي هُوْلاَ وَالنَّدِّنِي لَدَكْتُهُمْ لَهُ (٣) لُو كَانَ لاَ بَن آدَمَ وَلدِ بَان منْ مَال لاَ بْنَنِي ثَالثًا وَلا عَلاُّ جَوْفَ أَبْنِ آدَمَ الأَ التَّرابُ (" وَتَتُوبُ اللهُ على مَنْ تَابَ (") لَوْلاَ الدِّرَةُ لَكُنْتُ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ (٥)

السُّلسن الراوي ، سبب الحدث أن بعضامن المحابة عليم الرضو ان كأنوا جاوساعندالني صلى الله تعالى عليه وسلم فأتزلت عليه سور ةالجعة فتلاها فلمارانم (وآخرين منهم ﴾ الآية . قبل من هريارسول الله فوضع بده على عيامان الفارسي ثم قال الخبر أشار الى أنهم فارس . والتريا الجم المعروف تصغير تر وي مأخوذ من التروة أي العدد الكتير . المعنى لوكان الاعان بعسه التناول لأصابه رحال من فارس وذلك لعني فهم بقر مهم الى الوصول الله ، مفسر ذلك المعنى ماروى من فوعالو كان الدين عند الثر بالذهب رحال من أبناء فارس حتى بتناولوه مرقة قاويهم ، أى لان رقة القاوب ولين جوهرها سب الى قبول الحق والاقبال علمه والاذعان المه فالرقة من الأوليات المؤدّبة الى تناوش ممن مكان بعيد . والله تعالى ولى التو فيق

المرادبالنتني أسرى بدر الدين صاروابع وقتله جمعًا ، وير مدير كه مراه ابقاءهمأ حياءمن غيرقتل وفداءا كراماوقبو لالشفاعته اكانت ادعنده صلى الله ثعالى عليه وسلم من اليد حين قفل من الطائف في جواره . ووراء هذا الاجال تفصيل ينظر في غيرهذا الوجيز ، والله تعالى ولى الارشاد والسداد

 (٣) وقع هـــة الموقع التدبيل لمتاو مفكا "نعقال والإيسب عمن انفطر من تراب الا بماتكو وسان الجبل على والطاعد المرص وسان الجبل على والطمع وذم لمذا الخلق المقوس لقواعه الفضلة فيولار سيدني صاحبه من المثالب بدني به الى حضيض النقائص ، وهذا باعتبار الغالب والافن طهره الله تعالى لا بتناول من الدنما الامادعت الضر ورة اليه ( ٤ ) شرالي أن بني آدم مجبولون على حب المال والسعيف ابتفاثه وافتناثه وأنه لايشبع منه إلامن عصعه الله تعالى بالقناعة ووفقه لازالة هذه الجيلة عن نفسه وقليل ماهم . فوضع ذاكموضعه اشعار الأن هذه الجيلة مذمو متحارية بحرى الذلب وأناز النهامن المكنات ولكن شوفيق اللهسيمانه وتسيده ومن امتدار كه التوفيق ووكل ألى وصه كان من الخيال كن ، الحسي منفق عليه

( o ) المرادالنسبة البلادية أى لولاأن النسبة الهجرية لايسعني هجرها ولا يجوز تبديلها لانتسبت الى داركم وكنت امرأمنكي . أراد بذلك تطبيب قاو مهم حيث تواضع ورضى بأن يكون من افر ادم لولاذاك المانع . والله تعالى أعلم

للناقب

أَنَا (\*)

(1.4) لَولاَ أَنْ أَشُقُّ على أُخَّى أَوْ على الناس لأَمَرْ تُهُمْ بِٱلسِّولَا مِمَ كلَّ لَوْلاَ أَنْتَما اهْتَدَينا " وَلاَ تَصَدُّفْنَا وَلاَ صَلَّنا فأَنْ ل السَّكنةَ علَنا " وَتَنْتِ الأَقْدَامَ انْ لاَقَيْنَا انَّ الأُولى قَدْ بَفَوْا عَلَينا <sup>(\*)</sup> اذَا أَرَادُوا فَتْنَةً عنر المتدق الجهاد البراء ُحاديث الانبياء لَوْلاَ بَنُو اسْرَائِيلَ لَمْ يَخَنَّزِ اللَّحْمُ '' وَلَوْلاَ حَوَّاء لَمْ نَخُنْ أُنْثَى زَوْجِهَا '' لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِلَعْوَلَهُمْ لذَّهَبَ دِماء قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ (٥٠ التفسير اللفظ نفيد العموم فلا عصص الفريضة . وقدأ كثر أحماب الصحيمن تعز يجالأحاد شالدالة على فضله لكثر ة فضائله وانظر هافي مواضعها ان شئت . قال الامام الشوكاني وللفقياء فمآداب وهشات لاشغ للفطئ الاغترار بشئ سيا الاأن بكون موافقا الموردين الشارع ولقد كرهوه في أوقات وعلى حالات حتى كاد مفضى ذلك الى ترك هــــا م السنة الحليلة واطراحها وهر أمرمن الأمور الشريفة ظهر ظهور النيار وقبلهم سكان السطة أهل الأعباد والأغوار ، الحست تفق عليه (٧) كذا الروانة وفي أخرى والله لولاالة و مذلك مزن البيت ، وهدامن كلام ابن رواحة تمثل به صلى الله تعالى عليه وسلم يوم حفر الخندق ( ٣ ) السكنة هنا عصني الطمأنينة والأمن وسكون النفس والربط على الفاوب بالتشجيع (٤) فيه حذف سب خفيف والتركيب هرقد بغوا علينا . والبغي الاستطالة والغلل ( ٥ ) أي وان أرادوا قتالا أبنا الفرار ، لأن النفوس السكبار تأبي الرحف والادمار ، وتأبي على عدوها للزال والنضال ، الحست رواهمسلو النسائي ( ٦ ) أَيْ مُنتَن مَ أُصَلِ ذَلَكُ فَهَارُ وَيُعَنَّ قَنَّا دَمَّانَ بَيْ اسْرِ السِّلَ ادَّخُرُ وَا لَحْم الساوى وكانوا بهواعن ادّخاره فقو باوايذلك (٧) بشيرالي ماوقع من أم البشر في فبولها النزين من العدو المين لآدم علىه السلام ومملها الى ذاك التسو مل حتى لاس ولابست معه الأكل من الشجر ة فعد ذلك خيانة منها . ولما كانت هي أمّ بنات آدم أشهم بالولادة ونزع العرق فلاتكادام أة تسلمن خيانه بعلها بالفعل أوالقول وخيانة كل واحد منهن مسماسرته ، والله تعالى ولى التوفيق الى أفوم طريق ( A ) أى لو يعطى الناس بمجرَّد دعواهم لزوم حتى قبسل آخر بن عنسه حاكم وليس ثمينت ولاعين لاذعى قوم دماءقوم وأموالم فنحبث تلث العماء والأموال ضعمة

الدعوى وليس في استطاعة المدعى عليه اذاصون دمه وماله ولكن البينة على المدعى والحين

على من أنكر ، الحدث واما لجاعة

| ( عرف العرم )                                                                                            | 11.     | ٠,     |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------|
| لَوْ يِهِمُ الكَافِرُ بكلِ الذِي عِنْدَاقَهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَأْسُ مِنَ الجَنَّةِ (1)             | راوی    | كتاب   | باب                   |
| وَلَوْ يَمْلُمُ ٱلْمُؤْمِنُ بَكُلِّ الَّذِي عِندَ اللَّهِ مِنَ الْمَذَابِ لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ (" | أبوهريا | الرقاق | البأسماغوف            |
| لَوْ يَمْلَمُ ٱلْمَارُ يَيْنَ يَدَى ٱلْمُعْلِي مَاذَا عَلَيهِ لَـكَانَ أَنْ يَغِفَ أَرْبَهِينَ           | 19      |        | المرن                 |
| خَبَرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ يَيْنَ يَدَيْهِ (" (قال) لاَ أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَمِينَ يَوْماً أَوْ     |         |        |                       |
| شَهُواً أَوْ سَنَةً (١)                                                                                  | أيوجهم  | الملاة | ائماللار              |
| لَوْ يَعَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الاوَّلِ ثُمَّ لَمْ هَجِيرُوا الاَّ أَنْ              |         |        | ائماللاديين يدى العمل |
| لَسْتُومُوا علَيهِ لاَسْتَهَمُوا (0) وَلَوْ يَملَمُونَ مافي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا الَيهِ (١) وَلَوْ |         |        | 3                     |
| يَعْلَمُونَ مَافِي المَتْمَةِ وَالصَّبْحِ لِأَتَّوْهُمَا وَلَوْ حَبُوًا ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال   | ايوهروة | الإذان | الاستام الاذاد        |
| (١) نريدأن الكافرلوعم سعة الرجة التي وسعت كل ثي لدفعه ذلك الى تغليب                                      |         |        | 7                     |
| الرَّحَاه فَهاعلى أَخُوف مِن العداب الألم . في ذلك ترغيب في رحمة الله تعالى التي لوعامها                 |         |        | 3                     |
| الكافر الذى حقت عليه كاة المذاب وكتب عليه أنه لاحظ له فهالا شرأب الهاولم يبأس منها                       |         |        |                       |
| واذا كان هـ أما حالمن أدبر وتولى فكيف الإيطمع فهامن كان على هـ مى ربه                                    |         |        | ļ                     |
| ( ٧ ) أى لوشعرا المؤمن الذي يرجو رحةر بهشدّة المذاب من شـــه بدالعقاب الميأمن ذلك                        |         |        |                       |
| الانتقام . هذاباعث قوى ودافع شديد . الى خالفة الهوى ومحالفة طاعة الباعث الشهيد                           |         |        |                       |
| والقتمالىولىالتوفيق                                                                                      |         |        |                       |
| (٣) أى وعلم المار ماالذى عليه من الاثم في اجتياز وبين بدى من يناجى ربه                                   |         |        |                       |
| لاختار الوقوف تلثيالمة ةتفاديا بما يلحقمهن ذلك الاثم ( ٤ ) وقع تعيين ذلك بالخريف كما                     |         | - 1    |                       |
| نقله الحافظ ابن حجر عن مسند البرار . قضية ما تضمنه المعنى أن ذاكمن الكماثر والله                         |         |        |                       |
| سمانهأعلم . وهذا الحديثأخرجالجاعة                                                                        |         |        |                       |
| ( o ) أي لوشعر الناس مافي النداء الى المسلاة والوقوف في الصف الأول من المين                              |         | Ĭ      |                       |
| والخبر ومز بدالنضل تملم بعدواش يأمن وجوه الأولو ية الموسطة الى ذلك الأأن يقترعوا                         |         |        |                       |
| عليه الاقترعوا ( ٦ ) الهجير التبكير الى كل شئ ، والمراد المبادرة الى الصاوات في أول                      |         | ŀ      | ŀ                     |
| أوقاتها . وفريق حله على ظاهر موقالوا ان المرادم الاة الظهر أول الوف لان الهجير                           |         |        |                       |
| مشتق من الهاجرة وهي شدة الحراصف الهار ولا بردعليه مشروعية الابراد لانه أربادبه                           |         | T.     |                       |
| الرَّفق، وأمان هجرة الله وتم المسجم للصلاة في الهاجرة فلا يمنى ماله من الفضل و والمراد                   |         |        |                       |
| بالاستباق الاستباق المعنوى لأالحسى لأتهيفضى الىالاسراعفى المشى وهومنهى عنسه                              |         |        |                       |
| (٧) المقة المشاءوتسميها بذلك اشارة الى أن النهى الواردليس التمريم ، الحديث                               |         |        |                       |
| أخرجهمسلم والترمذي والنسائي                                                                              |         |        |                       |

لَوْ يَعَلَمُ النَّاسُ مَافِي الوَحْدةِ مَا أَعَلَمُ مَا سَارَ رَاكَتُ بِلَيلِ وَحْدَهُ (١) اراوي لَيَا تَيَنَّ عِلِ النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجِلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهِبِ مُرَّ لاَ عَن أَحَدًا ما خُذُها منهُ (" وَرُى الرَّجُلُ الوَلَحَهُ يَشِمُّهُ أَرْنَهُونَ أَمْرَأَةً الزكاة يَلْذُنَّ بِهِ مِنْ قُلَّةِ الرَّجَالِ وَكَثْرَةِ النَّسَاء (١) لَيتَ رَجُلًا مِنْ أَصْحًا بِي صَالَحًا يَعْرُسُنِي ٱللَّيْلَةَ (الله) اذْ سَمَنَا صَوْتَ سلاَح فقالَ مَنْ هَلْمَا قالَ أَنَا سَمْدُ بِنُ آبِي وَقَاصَ جِنْتُ لاَحْرُسَكَ وَنَامَ الني صلى الله عليه وَسلم الجاد وأثشة واا لَيُحَجُّنَّ البَيتُ وَلَيُمْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجٍ يأْجُوجَ وَمأْجُوجَ لى خَمِسةُ أَسْماء (١) أَنَا مُحَدُّ وَأَحْمَدُ (١) (١) أى لافي السرليلامن الفاء النفس الى التهاكة بتعريضها الى الآهات والفوائل. وحذافى غسرالضر ورة والمسلحة التى لاتنتظم الابالانفراد كأرسال العسين والجاسوس فان الضرورة تفارغرها في الحكم والتسمالة أعلم (٧) آثرالد هب بالد كرلانه أعز الأموال وأشرفها فادار دفعيره بالطريق الأولى

ورد ملفقدار باب الحو جلكترة الأموال وعموم الغي وانعدام الفقير (٣) بلدن بهأي ملجأن إليه . وقلة الرجال لكارة الحروب والقتل آخر الزمان . وهذا الحدث متفق علم ( ٤ ) صدر دلائمنه صلى الله معالى عليه وسلم الرسهر . وانما توخي ذلك م فوته توكله ليكون أسوة في ذلك لفيره و وتعاطى الأسباب لاينافي التوكل لأنه عمل الفلب وهي عمل الجوار - والأمر في ذلك بين . هـ ناوقد وي الترمذي عن عائشة قالت كان الني صلى الله تعالى عليه وسلم يحرس حتى زلت هـ فه الآية ( والله يعصمك من الناس ) واسناده حسن ، والله تمالى ولى التوفيق (٥) لايلزمين الحجيمدخروجهما امتناعه في وقت مّاعندا فتراب الساعة فلاتنافي بن هذا . وخر التقوم الساعة حتى لا يحج البيت . ويأجو جوماً جو م فسلتان من مافث بن و حو به جزم غير واحدسن الأوائل وعليه كثير من الأواخر ، والله تعالى أعل (٦) أى لم معمل الله لمن قبل معافه افلاينا في أن له عبر ذلك من الأساء فلارد ماقراره علماءالماني من أن تقديم الجار والجرور بفيدا لحصر وهداوف ارشاد مأن الأساء النادرة جديرة بالأثرة واماها كانت العسرب تتوخى التسعية بها لكونهاأ شرف وأرفع والنبز واللز أدفع (٧) محديمني محود . وفي قبل وشق له مر و إممه لجله به فانو العرش محود وهذا اعجد ( ع ١٠ - هداية الباري - ني )

وأحسمنة ولمن المقة التالة على التفضيل ومعناء أنه أحدا لحامد بن الرب النماء وهي صيغة تغيي عن الانتهاء الى غاية ليس وراءها منهى (١) أى لانه بعث والدنيا مظله بعياهب الكفوفاً ويالنور الساطع حتى محا أثره مرت قلوب أهسل الاستعداد الذين سبقت لم الحسمن ف كانوامن الفائرين (٢) أى على أثرى لأنه أول من تنشق عند الأرض كافى الحبر (٣) أى الآنى عقب الأنبياء عليه وعلم السلاة والسلام ، فكان به حسن الحتام الحسمة مقدة عليه

( ع) شك من الراوى ( ه ) بريد أنهم بدخاون صفا واحدا ، وفيمه الساريسمة السُّدة التي يدخلون منها ( به ) ليس فيه نفي دخول أحدمن الزمم الأخرى من هده الأمّة على هذه الصفة ، والله تعالى أعلم

(٧) المراتمن المسبراتر معهو حسس العقو به عن مستعقب اوارجاؤها الى آونة آخرى في الحياة الدنيا آوتا خيرها (ليوم تسخص في الأبسار) كاأن المرادمن الأذى سبعوه وارتئكاب مالا يرضاهن كبائر المامي كنسبة الماحبة والواد اليه لاستعالة بسال الأذى الميتمالة إلى الحسب الخرجة الأذى الميتمالي لأنه جل شأنه منز "عن كل ما بنافي صفات الكمال و الحسيب أخرجه مسلو النسائي

(۸) أى عرض طائرالمؤمن عليسه ليعلم منسماقته مهين بديه فيعرف منة القهمالي التي وصلت الميمن مثو بنه على حسناته وسترة رقانه عليه التي وصلت الميمن مثو بنه على حسناته وسترقار قادمات عند المناقشة من النقش أى الاستخراج ومنس نقش الشوكة آذا استخرجها بالمنقاش . والمرادبه المبالقة في الاستيفاء والاستقساء في المحاسبة ، لار يب ان من الم يعركه

ملطة فأسماه المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة ا

نىون يكاسب

لَهُنَ الشَّدِيدُ إِ الصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الذِي يُلكُ تَفْسَهُ عِنْدَ الْمَضَّ (') لَيْسَ الكَذَّابُ الذِي يُصلحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنمِ خَيرًا أَوْ يَقُولَ خَيْرًا (" لَيْسَ ٱلْسَكِينُ الذِي تَرُدُّ مُالتَّنْرَةُ وَالتنرَّ تَانَ وَلاَ أَلَّقْمَةُ وَلاَ القَمْنَانَ انها المسكينُ الذي يَتَفَقَّتُ (\*) وَأَقْرِوُّا انْ شَئْتُمْ يَمْنِي قُولَةُ تَعَلَىٰ لاَ يَسَأَلُونَ النَّاسَ الْحَافًّا (1)

المفو وتشعله الرجمة التي وسعت كل شيرو تتبعث ثالب كبائر ووصغائره وحوسب على الفتسل والقطمع كان من المالسكان . الحامث والمسلو والتروقي والنسائي

(١) الصرعة المالغرف الصراع الذي لانعلب وأي ليس الشديد الكامل الذي يصبر عالناس كثيرا بقوصحه وبأسه انماالشدية الذي علث نفسه عندثور إن الغضب ويقاومها عمامه و يصرعها شاته فانهم وها نفسه عند ذلك فقد قير شر خصو مه وأعدى أعداله الق بان جنيه ، أخاست وامساروالنسائي

(٧) نمى الحدث مفيه اذار وامعلى وجه الاصلاح مغلاف تم فات معناه نقل الكلام على قصد الافساد . والرادمن نفي الكلب نفي إنمه لانفعه لان عدم مطابقة الخبر الواقع كنبسواء كان الاصلاح أولغيره ولكنه أذن فيعالأ ولفهومن المواطن التي رخص فها الكنسكافي الخسر ، الماحة الشارع ذاك الإصلاح دلسل على عظرموف ولترغب النفوس فموسوقها البه ، وقدعاته صلى الله تعالى عليموسل من المدقة فما أخوجه البهة عن أيا وب أن الني صلى الله تعالى عليه وسلم قال له ألا أداث على صدقة برضى الله تعالى ورسوله موضعها قال بلي قال تصلح بين الناس اذا تفاسدوا وتقر تبيينهم اذا تباعدوا البجعله أفضل المدقة فبار واهعنه استعمر قالقال رسول القهصلي الله تعالى عليه وسلم أفضل المدفة اصلاح ذات البين وهدا اظاهر في أن الاصلاح أفضيل من بذل المال لاتهماوان. تعدى نفعهما ولكن الأول في الأرواح ، والثاني في الأسباح ، وشتان بين الأثرين ، والله تمالى ولى التوفيق

 (٣) ليس المرادنق المسكنة عن الطائف على الناس السؤال ما نفي كالحا لات وصاحب الحوج مسكين وأعان عنبه الكال لأنه فادرعلي تعصل قوته ورعاتأته الز بادة عليه علاف المتعلف عن السألة فعسبه الجاهل غنياس التعنف فلاعد له مدار بل مابه من الخصاصة فهذا هو الخاص بكال المسكنة ( ٤ ) مد الآية ( العقر اءالذين أحصر وا فيسسل الله لاستطبعون ضريافي الأرض بعسهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم يسهاه الايسألون الناس إخام ) الآية . الاخاف الاخاح . والمرادأ تهم الايسألون الناس أصلا كاروىء. • الحبر والمدده غير واحبه فالنق للقيد والمقسد ، والله تعالى ولىالتوفيق -

| (عوق العرم)                                                                                                                                                               | 1(1.      | ^ /               | ā                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| لَيْسَ ۚ السَّكِينُ الذِي يطُوفُ على النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّمَةُ وَاللَّمْمَانَ وَالسَّرَّةُ                                                                             | راوی      | كتاب              | إب                              |
| الله كَانَ وَأَكِرُ أَلِسُكُونُ الذِي لاَ يَعِدُ غَمَّ لُفُنِيهِ (أ) وَلاَ تُعَطِّنُ لِهُ اللهِ                                                                           |           |                   |                                 |
| والمعرفان والمرفي المستون المنظل النَّاس (")                                                                                                                              | الإهرا    | الزكاة            | دوله تمالي او<br>الناس الماة    |
| ليسُ الواصلُ بالمُكَافِيُّ وَلَسْكِنِ الواصِدَلُ الَّذِي أَدَا قَطِيعَتُ رَحِمِهُ                                                                                         |           |                   | 2,7,1                           |
| وَصِلْقُ (١)                                                                                                                                                              | ابن عمو   | الأذب             | ارم<br>سالواصل<br>لسكا <b>ن</b> |
| لَبْسَ صَلَاةٌ أَثْلَ عِلَى ٱلمُنكَافِيْنَ مِنَ الفَجْرِ وَالمِشَاء (" وَاوْ يَملُونَ                                                                                     |           |                   | ۔۔ان                            |
| مَافِيهِمَا لأَتُوهُمَا وَلوْ حَبُواً                                                                                                                                     | أوهرية    | أبواب<br>صلاة     | فضل مبلاة<br>المشاء أق          |
| لَيْسَ عَلَى أَيِكِ كَرْبُ بَعْدَ اليَّوْمِ (°)                                                                                                                           | اس<br>آنس | الجامة<br>المنازى | السثاء في<br>مامة               |
| (١) جوهراللفظ بحقل أصل السار أوالسار القيد بأنه كفيه و كفه عن ذل                                                                                                          |           |                   | م الهام                         |
| السوَّال ( ٧ ) أىلايتنبه لم حتى يعسل حاله فيعطى مايسدٌ به عوزه • ولايقف بغسير باب<br>التكريم حل شأنه فيسأل القوم ما به قوام أمره • والقيمالي وهاب العطاء وولى الاحسان     |           |                   | لى اقتطيا                       |
| <ul> <li>(٣) حاصل المقام ثلاثة أفسام . وأصل . ومكافئ . وقاطع . فالأول المتفشل</li> </ul>                                                                                  |           |                   | endece                          |
| والثانى المفابل بالشل . والثالث عكس الأول . فالمرادمن ننى الوصل فى القسم الثانى<br>ننى الكال لأن المكافأة ضرب من الصلة . والمعنى ليس حقيقة الواصل ومن يستعمله             |           |                   | 4                               |
| من بكافي صاحب بالمثل فذاك هو القصاص ولكن الواصل الجدير بتلك الحقيقة من اذا                                                                                                |           |                   |                                 |
| قىلىتىنىل . الحديث روادالترمانى وأبوداود<br>( ٤ ) دل مىذا التفصُّل على أن السيلاة كلهانقيلة على المنافقين لقوله جل شأنه                                                   |           |                   |                                 |
| [ ( ولا أتون المسلاة إلاوهم كسالي ولا ينفقون إلاوهم كارهون ) انما كان الفجر والعشاء                                                                                       |           |                   |                                 |
| أُثقل على المنافقة بن من غيرهم القوقة الداعى الى تركهم الان وقت المسلاة الاولى وقت اذته<br>النوم الذي تأخذ بمجامع الحواس . والثانية وقت الذعبة والسكون فيثقل فهما ثناقلهم |           |                   | •                               |
| و زدادتباطؤه لبعد اعتقادهم عن الثواب والعقاب فهم عاصيهم وا كدون وفي                                                                                                       |           |                   |                                 |
| أهوائهم را كضون ( واداة أموا الى الصلاة قاموا كسالى راؤن الناس ولايذ كرون الله                                                                                            |           |                   |                                 |
| إلاقليلا) والله تعالى ولى التوفيق<br>(ه) الخطاب ليضعه فاطمة يسلى الله تعالى عليه وسلم و رضى الله عنها لما اشتدته                                                          |           |                   |                                 |
| المرض وجعل يتغشاه الكربهما ألم بهمن ألمسكر ات الموت فقالت واكرب أباه فقال                                                                                                 |           | į                 |                                 |
| الحبر ولكن كان الكربكل الكرب على الأحياء من الفبائل والأحياء فقد كان موته<br>صلى القدمالي عليه وسلم خطبا كالحاء ورزأ لأهل الاسلام فادحا ، كادت تخراه الحبال               |           |                   |                                 |
| هداً وترجفه الأرض وتنكسف النيرات لانقطاع خبر السيامع ما آذن بهموته من                                                                                                     |           |                   |                                 |

|                       | 1      |        | / vm 1. 1                                                                                                      |
|-----------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 1                   |        | 104)   | (حرف اللام)                                                                                                    |
| إب                    | کتاب   | راوي   | لَيْسَ على ٱلمُسْلِمِ في فَرَسِهِ وَعُلَامِهِ صِدَاقَةً "(١)                                                   |
| ليس علي<br>السلم الخ  | الزكاة | 3      | ليس على المسلم في فرسة وعرمة صدقة                                                                              |
| ۲,                    |        | . "    | لَيْسَ فَيِما دُونَ خَمْسِ أَوَلَقِ (٢ صَدَقةٌ وَلَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ                              |
| ماأدىزكات<br>غليس بكغ |        | أبوسيد | صَدَقَةُ (*) وَأَيْسَ فيما دُونَ حَسْةً إِ أُوسُقِ صَدَقَةٌ (١)                                                |
| الم تولياً!           | السوم  | جاير   | لَيْسَ منَ البِدِّ الصَّيَامُ في السِّفَرِ (٥) "                                                               |
| 1. 1. Al              |        |        | لِيسَ مِنْ بَلَدِ الاَّ سَيَطُونُهُ الدَّجَّالُ (" الاَّ مِكَةَ وَالْكِينَةَ لَيْسَ لهُ مِنْ                   |
| ع: الح                |        |        | نَمَاهَا نَشْبُ الْأَعْلَيْهِ ٱلْمَلَائِكَةُ صَافَيْنَ يَمْرُ وَمَا ١٠٠ ثُمَّ تَرْجُفُ ٱللَّذِينَةُ            |
| 7.                    | الحج.  | أنس    | بَأَهْلَها ثَلَاثَ رَحِفَاتٍ فَيُخْرِجُ اللهُ كُلِّ كَافِرٍ وَمَنَافِقٍ ( <sup>(a)</sup>                       |
| لايدغل الدبائل للدينة |        | •      | لِيسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِفَهِرِ أَيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ الْأَكَفَرَ (١)                                     |
| 4                     | ,      |        | اقبال الكوارث . وتراكم الحوادث ، ولولاما أنزلالة تعالى من السكينة في قاوب                                      |
|                       |        |        | الجابل المتعوارات ، وورا تم المتوادث ، ووالما المتعوارات ، والما المتعوارات ، والمتعان الخطب الصدور .          |
|                       |        |        | ولعافهم الجزع عن تدبيرالأمور (ويأبيالله إلاأن يتم نوره ولو كره السكافرون)                                      |
|                       |        |        | وللعرب الجريعين فيود وروب المستعدم والمستعدد والمستعدد                                                         |
|                       |        |        | الحسرواة بن المسدقة حينة تتعلق (١) رفيق الفنية حينة تتعلق                                                      |
|                       |        |        | بالمالية فالنبي ليس على عمومه . وسوائم الخيل اذا كانت لغير التجارة ففها خلاف ينظر                              |
|                       |        |        | أه برينه من الخلاب والمالحلاقة                                                                                 |
|                       |        |        | في موضعه ، الحدث والماجعة والماجعة الماجعة والماجعة والماجعة والماجعة والماجعة والماجعة والماجعة والماجعة والم |
|                       |        |        | واستعمل ذلك في الواحد نظير استعمال الرعمل في قوله تعالى ( تسعة رهط ) واللفظ مؤنث                               |
|                       |        |        | والحكر عام بتناول الذكور والاناث فان من ملك حسة من أى النوعين وجبت عليمه فيها                                  |
|                       |        | 1      | الزكاة ( ٤ ) أي من الكيلات الواجية فهاالمدقة ، والوسق معيار مماوم وهوستون                                      |
|                       | -      |        | مامل الحدث متفقيعات                                                                                            |
|                       |        |        | ( o ) سببه آنه صلى الله تمالى عليه وسلم كان في سفر فر أى زحاما ورجلا فعطل عليه                                 |
|                       |        |        | فقال ماهدة افقالوا صائم فقال الخدر أى ان الصوم في السفر ليس معدودا من أنواع الد                                |
|                       |        |        | وضر وبالطاعة اداملع من المسائم هذا الملغ من الجهد والته تعالى ععب أن توق و حصة كا                              |
|                       |        |        | مسان توتى عزامه . الحديث روامسام وأبوداودوالنسائي                                                              |

(٢) أى سيدخله (٧) النقاب جونقب وهو الطريق في الجبل و أراد بذلك مداخل الدينة (٨) أى تعظر بهم مرة بعد آخرى و وأخرى حتى عرج القبحل سلطانه منها من أقدر بعد الله على المسلطانه منها من أقدر بعد الدين و المناس الدين أخد حمسه والكدائر.

الحديث أخرجه مسلم والكسائي . (٩) ادعى انتسب ، والعرانيسمتر في الأثم لأبه اندين على العالم والشي المتمدلة

| (حرف اللام )                                                                                            | (11           | • )           |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| وَمَنَ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَبُ فَلَيْنَوا مُقْمَدَهُ مِنَ النَّارِ (١)               | راوي<br>ابوذر | كتاب<br>الناف | باب<br>أسبة الجين الى   |
| ليسَ مِنَّا مَنْ لطَمَ الشُّـ لاُودَ (" وَشقَّ الجُيُّوبَ (" وَدَعَا بِدَعْوَى                          | ٠. مود        |               | اساميل                  |
| العَامِلِيَّةِ (١)                                                                                      | ç.            | الجنا تز      | ليس متامن<br>شتي الجيوب |
| لَيُصلِّ أَحَدُكُمُ نَشَاطَهُ فَاذَا فَتَرَ فَلْيَقَمْدُ (٥)                                            | اڼس           | ابرابالهبد    | مايكر مو                |
| لَيكُونَنَّ مِنْ أُمَّى أُقُوكُم يَسْتَحِلُونَ الحِرَوَالحَرِيرَ وَالخَمْرَوَا لَمازِفَ (١)             |               | 4             | lien.                   |
| وَلَيْذَلَنَّ أَفُولُمُ الى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةِ لَهُمْ يَا تَيْهِمْ الْحَاجَةِ |               |               | 1                       |
| فَيْقُولُونَ ٱرْجِعْ عَلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ وَيِضَعُ الصَّلَمَ (" وَيَسْتَخُ آخَرِين   |               |               |                         |
| تَرَدَةً وَخَنَازِيرَ الى يَوْمَ القِيَامَةِ (١٠                                                        | 1800          | الاشرية       | -학<br>-학<br>-학          |
| والكفرة وك الظاهر و والراديه المفى اللفوى وهو الستر أى سترحق أيسه عليه من                               | Kad           |               | 3                       |
| انتسابه اليه ، وذلك كنفسيره صلى الله تعالى عليه وسلم كفر النساء في الحسيث بكفر                          | 3             |               | =                       |
| الاحسان والعشير ( ١) أي ومن ادَّى قرابة قوم ليسوا بذوي قرباه فليتفا منزلا من النار                      |               |               |                         |
| وفي واية لسد ومن ادَّى اليس له فليس مناوليتُبوا ألخ . وهذا أعم عاأشار ترواية                            |               |               |                         |
| الفارىاليه ، وهذا الحديث متفق عليه                                                                      |               |               |                         |
| (٧) أى ليس من المهتدين بهدينا من قارف ذلك . وليس المراد المروق من الذين                                 |               |               | 1                       |
| ٌ لأن المعاصى لا تمضر ج الانسان عن دائرة الايمان في المذهب المنصور ( ٣ ) جيب الثوب                      |               |               |                         |
| طوقه ، من جابه اداقطعه ، ومن قوله تعالى ( وتمود الذين جابوا الصخرة بالواد )                             |               |               |                         |
| ( ٤ ) أي بأن قال في بكائه ما كان يقوله أهل الحاهلة الأولى بمامنعة الشرعة في الاسلام .                   |               |               |                         |
| الحديث أخر جعمسام والترمذي والنسائي واسماجه                                                             |               |               |                         |
| (٥) صدرةالسنوسلي الله تعالى عليه وسلم لما دخل المسجد فاذا حبل بمدود بين                                 |               |               |                         |
| الساريتين فقال ماهداة الواحبل ازينب _ أم المؤمنين _ فاذا فترت أي عن القيام تعلقت                        |               |               |                         |
| بعفقاللا حاوه الحديث أى ليصل أحدكم في أوقات نشاطه ليوقع الصلاة على هيئة كاملة                           |               |               | l .                     |
| واقبال الترقائه في مناجاة ربعو وسيلة قربه فاذاضف فليقعد فان الدين يسير ولن يشاده                        |               |               | 1                       |
| أحد إلاغلبه ، والقتمال ولى التوفيق                                                                      |               |               | l                       |
| (٦) الحريف عالمرأة ، بريدأنهم مستعاون الزما ، والمعارف آلات الملاهي                                     |               |               |                         |
| (٧) العالم لجبل المرتفع • و بروح أي برجع بعداز وال من الرّواح ضدّ الفدة ، ومرجع                         |               |               | :                       |
| الفعيرالراي ، وقرينة المقام ترشد السهاد السارحة لابد لمامن حافظ ، والسارحة                              |               |               |                         |
| الماشية التي تسعر ح الفيادة وترجع الى مألفها العثمي ، ويسبه أي بها كهم وضع العبلم                       |               |               |                         |
| علهم ليلامن التبيت وهو هجوم العدو بالليل ( ٨ ) تر مدمن لم مهاك منهم ذا التبيت أو                        |               | - 1           |                         |

|                     | (1                         | 11)     | (نوناليم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إب                  | كتاب                       | راوی    | ﴿ فصلٌ في ألحلي من حرف اللَّام ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| امن قائن<br>معر     | اقية<br>المالاة<br>المالاة | این عمر | الذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الصَّر فَكَأَنَّنَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ئے کے<br>ماجادان    | الجنائز<br>الجنائز         | أبوهر   | الذِي يَخْنُقُ تَفْسَهُ يَخْتَمُا ۚ فِي النَّارِ وَالذِّي يَطَعَنُ تَفْسَهُ يَطَمْنُهُا فِي النارِ (''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| النفس<br>ب_<br>• إن | الاعربة                    | 1.0 2.7 | الذِي يَشْرَبُ فِي آنِيةِ الفِضَّةِ إنَّما يُجرِّجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ ﴿ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| list.               | 18.                        | *4      | ﴿ حرف الميم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     |                            |         | مَا أُحِبُ أَنَّهُ ثَمَوَّلَ لَى ذَهَبًا يَمَكُثُ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| lefellege.          | الاستقرام                  | أيوذر   | دِينَارًا أَرْصِدُهُ لِدَيْنِ (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الديون .            | يترا م<br>بترا م           |         | من قوم آخر بن و يو به الأول دواية و بمستمهم آخرين ، وظاهر المستمالخيقة كاوقع  لا "م الخالية ، وقيل المراد يستم قاو بهم فلا تتبل وعظا ، ولا تي زجرا ، فيكون المراد  من ذلك عدم التأهل المسداد والرشاد ، وفي الحدث إيماد وارعاد لمن يتميل في تعليل ومات  إلى والله تعالى الحادى الى سواء السبيل  (١) وُرْرَأى نقص بقال وترته أى نقسته ، ومنه قوله تعالى (وان يتركم أعمالكم)  فلصد المرء من تقويت مسلاة العصر عداوالته اوز بها عن سيقاتها حدر مين موجبات  الصلا من تقويت مسال و التقويت تقص في الحال الله تأكيد الحافظة على هذه  المحادة من بالموقع تعالى (عافظوا على الصاوات والصلا قال من تأكيد الحافظة على هذه  المحادة من بالموقع تعالى (عافظوا على الصاوات والصلا قال الديوية ، وفيسه السماد  (٣) هذا من بالموقع المعالمة المعالمة المعالى المنافرة من القدر القالم الي والقالم الوقي المن والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة |
|                     |                            |         | أموال اليتاى ظلما أعاماً كلون في بطونهم قارا وسيصاون سعرا) الحديث دوامسلم<br>والنساني وان ماجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                     |                            |         | والسادي والرباطية<br>﴿ حَرْفَ اللَّمِ ﴾ أى الدَّار بدأن أحدا _ قال ذلك حين الصرم _ صار لي ذهبا بمكث عندى<br>منشئ دوق ثلاث ليال بل أنقد في ضروب البروالاحسان إلاشيا أبقيه عدّة لو فاودين ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

مَا ٱسْتُخْلَفَ خَلِيفَـةٌ الاَّ لَهُ بِطَانَتَانَ (١٠ بِطَانَةٌ تَامُّرُهُ بِالخَيْرِ وَتَحُضُّهُ

مَا أَصَابَ بَدِّهِ فَكُلُّهُ (١) وَمَا أَصابَ بِمَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيدُ (١) (قال) وَسَأَلَتُهُ عَنْ صَبِيهِ الْكَلْبِ فَقَالَ مِا أَمْسِكَ عَلَيكَ فَكُنْ قَانًا أَخَذَ الكَلْب ذَ كَاةٌ (" وَإِنْ وَجَدُتَ مَمَّ كَلْبِكَ أَوْ كَلاَ بِكَ كَلَبًا غَيْرَهُ فَخشيت أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَمَهُ وَقَدْ تَتَلَهُ فَلاَ تَأْكُلُ فَائَما ذَكُرْتَ أَسْمَ اللهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلِمْ تذكرهُ

عليهِ وَبطانةٌ تَأْمُرُهُ بِأَ لشَّرَّ وَتَعَضُّهُ عَلَيْهِ وَٱلْمَصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ (") مَا أَسْفُلَ مِنَ السَّكُمُنِينِ مِنَ الإِزَارِ فَقِي النَّارِ (")

أللباس

على غَيْر هِ

لايخفى مافى ذلك من الاحتمام بشأن أداءالديون لمافيه من براءة الذَّمة المتعبية (يوم لا ينفع مالًا ولابنون إلامن أتى الله بقلب الم ) وهذا الحديث أخرجه مسلوا لترمدي والنسائي (١) بطانة الرجل خدنه وموضع سرة موعيبة أمن الذي يشاور مفي شؤونه والانظهر

مَا أَعْطِيكُمْ وَلاَ أَمْنَعَكُمْ أَنَا قَاسَمٌ أَضَعُ حَيْثُ أَمِرْتُ ("

عليهاغبره . وهي اسم جنس يتناول الواحدوالا كَثر كافيل

أولئك خلصاني فم و بطانتي ، وهم عيبتي من دون كل قريب

( ٧ ) أى والحفوظ من وقاه الله تعالى من الخبال والوقوع في شرك الهلاك أوما بحراليه . الحسترواءالنسائي

(٣) يريدأن ماسامت أسفل الكعبين من الازار فصاحبه في النارحيث أسبله لقمد التكبر والخيلاء ، فعير بالثوب عن لابسمن باب تسمية الشئ باسم عاوره ، ولا مانعمن حسل الحسديث على ظاهره ويكون من وادى ( إنكروماتعمدون من دون الله حسب جهنم أنتم لماواردون ) وفي الخيرمايسنده وانظره في غيرهـ أ الوجيز ، والله سمانهأعل

( ٤ ) سبه كاعن راويه أنه قال سألت الني صلى الله تعالى عليه وسلم عن صيد المعراض أيعن حكمه فقال ماأصاب عده فكاه أي فان ذالله (٥) الوقية ماقتل عنقل وحكمه عدم حل تناوله كافي الكتاب (حرمت عليكم الميتة ) الآية ، الى أن قال والموقودة ( ٣ ) صيدالكاب تفدّ ما القول عليه في حديث اذا أرسلت كلبال الح فارجع اليه . والله تعالى ولى المرفيق

(٧) أى لأمنح ولا أمنع برأب وابما أناقاسم أصع بينكم أموال الغنائم والمواريث

الجهاد

(114) مَا أَكِلَ أَحَدُ طَمَامًا قَطْ خَيْرًا مِنْ أَنْ يِأْكُلُ مِنْ عَمَلَ يَدِهِ (') وَإِنَّ القدام البيوع الملاة الميدين

نْيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ أَلسَّلاَمُ كَانَ بِأَكُلُ مِنْ عَمَل يَدِهِ (" مَا الشَّرَى يَا جَابِرُ (" (قال) فَأَخِيرْ أَهُ بِحَاجِتَى فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ مَاهَذَا الاشتمالُ الذي رَأَيْتُ (١) قلتُ كَانَ ثُونِا قالَ فان كَانَ وَاسماً فالتَحف به وَانْ كَانَ ضَيِّقاً فَأُتَّرْ رُبِهِ

مَا المَمَلُ فِي أَيَّامِ أَفْضَلُ مِنْهَا فِي هِذَا الشَّرِ (٥٠ قَالُوا وَلاَ الجِهَادُ قَالَ وَلاَ الجِهَادُالاَّ رَجُلُ خَرَجَ يُخَاطرُ بنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بشَيْء (''

وغبرهما حسنأهم نى اللهجل مأته فهو المانج المانع لما أعطى ولامعطى للمنع وهو المنفر دىالار ادة النافذة والتقدر . والقه تعالى ولى الارشاد

(١) وجه الخير بقمافيسن التعفف عن ذل السؤال والسلامة من البطالة المفضة الىفنول الأفعال وهضم النفس بالعمل وتعدى النفع الى الغبر وغير ذاك بما تظهر ماك المساهدات ( ٧ )ا كمة في تعصيص الذ كردون غررة أن اقتصاره في أكله على ما كان بعيله بديهمن الدروعلم مكزمن الفاقة والحومج لأنه كان قوى الملك واعاتوخه الطريق الأفضل ولذا أور دصلي القاتعالى عليه وسل قسته في مقام الاحتماج بها على ماقتمه من أن خر كسب العبد على مده وقد كان نسنا صلى الله تعالى عليه وسلم ما كلمن المغير فيوارق المكاسب وأشرفهاعلى الاطلاق الفهمن اعلاء كلة القه العلىاو خدلان كلة من حقت علىه كلة المذاب . هذا وورا ، ذاك الزراعة والتجارة ولكن احداهما أفضل من الأخرى على خلاف ف ذلك منظر في غيرهذا الوجيز . والله تعالى ولى التوفيق

( m ) قال خرجتمع الني صلى الله تعالى عليه وسلم في بعض أسفار مفت لسلة لعض أمرى فوجدته صلى وعلى وسواحه فاشفلت موصلت الى وانبه فلها انصرف فالاغدر والسرى السيرليلا أى ماأوجب مجيئك الليسل و والاشتال ادارة الثوب على الجسد يحدث بصدر كالصخرة الصَّاء وهومنهي عنه ( ٤ ) الاستفهام أنكاري - أنكر ذلك علي مع أبان له حكم المنيق والسعة الماانابان الله تعالى ماجعل في الذين من حرب و والله سمانه أعلى

(٥) أرجع الضعر على العمل مؤنثا اعتبار كونه قرية أي ما القرية في أيام أفسل شافى هذا العشر أى الأول من ذى الحجة لامتياز معن غير ماجتاع أتهات العبادة ف ( - ) أي داك أرقى فضلا من العمل في العشر أومساويله ، وجوهر الفظ صادق بعام رجو عالجاهد الخاطرأو برجوعه ولكن لابشئ ، الحديث رواه أبوداودوالترمدي

| (حرف الليم )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (11)         | . /          |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| ما أَنْوَلَ اللهُ دَاءِ الأَ أَنْوَلَ لَهُ شَفَاءٍ ('' ما أَنْوِلَ اللهُ وَاءِ الأَ أَنْوَلَ لَهُ شَفَاءٍ (''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | واري الري    | كتاب<br>الطب | باب<br>انزل الله<br>الاانزل<br>نناء |
| وَسَأَحَدُ ثِكُمُ عَنْ ذَلِكَ (*) أَمَّا السَّنْ فَعَظْمٌ (*) وَ مَّاالظَّمْرُ فَعَدَى العَبَشَةَ (*)<br>مَا اِلْ اَقْوَلَمْ يَتَذَّهُونَ عِنِ الشَّيْءَ أَصْنَعُهُ (*) فَوَا لَّذِ انْ لِأَعْلَمُهُمْ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | راقع بن خدعج | الشركة       | مة النم                             |
| وَاشَدُهُمْ لَهُ خَشْيَةٌ ( <sup>0)</sup><br>مَا اِلَ اَنْوَامِ بِرَوْمُونَ آبِصَارِهُمْ الى السَّاء في صـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مائشة        | الادب        | منام يواجه<br>التام بالمناب         |
| ذلكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَ أَلِمَارُهُمُ <sup>(A)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | انی          | ايوابمنةالم  | وفحالبعوالحائسها                    |
| (١) أى ماأصاب القاتمالي عبدًا بداء إلافتر له ما يرفعان هائه ، علم ذلك الدواء من علم دوجود الداء من علم دوجود الداء من علم دوجود الداء من علم دوجود الداء الم بدواته كالا ينزم من الدواء البرد لا يدوع الحالم و المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة ال |              | ଜ            | ]-}                                 |
| فيصيد في أحدها دون غيره الحنى لا يرتق السمادر الكوقه معدالذاء ولكن لم بردالله<br>سيمانه تأثير الدواء لأمر قدره في علمه ومن هنائعضم رقاب الأطباء للحكم العلم ، الحديث<br>أخرجه النسائي وابن ماجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |                                     |
| <ul> <li>(۲) لیس یمنی الا (۳) آی و سأیین حکمة ذالث اختکم (٤) آی و السئم لا نفسم<br/>غالبا و انامیر سویدی قدره ق النفس من غیرد کاه (۵) آی و لا یموز اکتشبه به لا به<br/>کفار و هم بلمون الله به با ناطفار هم حقی تفرج الروس ختاه تعدید اساد بیماون دالث عمل</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                     |
| النذكية . هذاوفىالسنوالنلفر المنفصابن خلاف ينظر في موضعه . الحديث أخرجه<br>مسلموا وداودوالترمذى وابن ماجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |                                     |
| (٢) سبمة تعملى القعقمالي عليه وسلم صنع شيأ فرخص فيه فتنزه عنه قوم فبلغه ذلك<br>خطب عليه المملاة والسلام ثم قال الخبر وأجهماً عيان المتنزه بين ولم يقديهم بتوجيه العقاب<br>البهمل اجبل عليمه من الحياء وعدمه واجهة أحد بمكروه (٧) أى انهم توهموا أن رغبتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |                                     |
| عارغبت فدة قريبه عندالقتمالي وليس كانوهموا فان أعلهم القجائشة و والقربات<br>وأولاهم بالممل وأشتهم لقخشية لانهاتكون بقدر مأاوتيه المرءمن الصلم ٠٠ الحديث .<br>روامه الوالنسائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |                                     |
| <ul> <li>(A) أى لان رفع البصر ينافئ الخشوع الذي هور و ح السلاة وأمافئ غيرها فحوازه<br/>قوم لان السياف بلمة الذاعى وكرهم آخرون ، وظاهر الوعيد وحرة الفعل لان العقوبة<br/>بسلس البصر لا تكون الاعن عمره ولكن حكى صاحب الارشاد الاجاع على عدمها والله</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |                                     |
| سسانة على ١ الحديث رواه الجاعة إلا مساما والترمذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |                                     |

مانهي من دعوي الجاهل

أنس الحج أد

مَا بَالُ دَعْوَى الجَاهليَّةِ (1 (قال) ثمَّ قَالَ مَا شَا ثُهُمْ فَأَخِيرَ بَكَسَةَ الْهُجَرِيّ الْجَسَةَ الْهُجَرِيّ الْأَنْصَارِيّ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم دَعُوها فاتها خييثة (10 وقال عَنْدُ الله بْنُ أَبِي ابْنُ سَلُولُ (1 قَدْ تَدَاعُواْ علينا (1 أَنْنُ رَجَعْنا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

مَا بَالُ هَٰذَا (" قَالُوا نَذَرَ أَنْ يَمْشَى قَالَ أَنَّ أَقْهَ عَنْ تَنْذِيب هَٰذَا

نَفْسَةُ لَغَنَىٰ وَآمَرَهُ أَنْ يَرْكُبَ ( )

مَابَعَثُ ٱللَّهُ نَبِيًّا الأَّرَعَى النَّسَمَ (١)

(۱) سبداً نصلى الله تعالى علمه وسلم عَزاغروه فلما قفل ثاب معه أناس من المهابر بن وكان رجل منه كسم أنصاريا - أي ضر به على دبو - فنصب شديدا حتى نداعوا أى استان الالتبائل على عادة الجاهلة الأولى فاستجدن صلى الله تعالى علمه وملم أهم هم وقال لهم ذلك (٧) بعداً المحتى المحتى بدا حتى نداعوا أى المائلة (٣) سيال المهم أم عبد الله وقو من الأفعالية وأس المنافقين (٤) تداعوا أى المهاجرون (٥) ير يعيلاً عز نفسه وقو مع بالأفل التي وأصابه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولكن ردة الله تعالى عليه والله وسلم ولكن ردة الله تعالى عليه والله والمولكين ردة الاستان عن الدخول في دين الله تعالى بعداً من من الله على الدخول في دين الله تعالى بعداً من الله على الله على الله على الله تعالى عليه والمهالة تعالى عليه والمهالية تعالى عليه والمهالية في دين الله تعالى بعداً على الله على في الله تعالى عليه عليه على المنافق في دين الله تعالى عليه والمهالية على المنافق في دين الله المائلة على ولا الله الله تعالى عليه ولم عن قبل المناز الله المائلة التحديد على المناز الله المائلة ولم الله على المناز الله المائلة ولم الله الله على والله الله تعالى عليه وله الله المنافقية المنافقية وله وله المنافقية المنافقية المناز الله المنافقية الله وله الله الله على المناز الله المنافقية المناز الله المنافقية المناز الله الله المنافقية المنافقية المنافقية المنافقية المناز الله المنافقة التحديدة ولا المنافقة التحديدة ولا المناز الله المنافقة التحديدة ولا المنافقة التحديدة ولا المنافقة التحديدة ولا المنافقة التحديدة ولا المنافقة التحديدة ولا المنافقة التحديدة ولا المنافقة التحديدة ولا المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة ال

(٧) استفهام عن شأن شيخ رآده لي القدمالى على دوسه بهادى بين الندن أى عشى ينهما معقد اعليهما فسيات تعالى ( ٨) أمره مذاك من الابنطق عن الهوى صلى الله تعالى على عدور عن الوظاء بنذره وسنة القدمالى في عباده أن لا يكاف نفسامن النفوس إلا ما تعليقه وقسمه قدرتها فضلامنه ورجة والقدوا لفضل العظيم

(٩) الحكمة في المامهم علمهم الصلاة والسلام رجى النه قب اللبورة المصللم الترزير عبا على ما يكافونه من القيام بأمم ، ولأن في مخالطتها زيادة الحروالشفقة الانهم اذاصر واعلى مشقة الرسحي ودفعو اعبا السباع العالم بق ، والأمدى الخاطفة ، وعلموا اختلاف طباعها ، وتفاوت مداركها ، وعرفواضفها واحتياجها الى النقل من مى عى

| ( حرف الميم )                                                                                                                                                                                                               | Cin              | `/                 |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------|
| فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ قَالَ نَصَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عِلَى قَرَارِ بِطَ لأَهْلِ مَكَةً '''<br>مَا بَيْنَ بِينَى وَمِنْـبرى رَوْضَةٌ مَنْ دِياضِ الجَنَّةِ ''' وَمِنْبرى على                                          | رواي<br>ابوهريرة | ابوابالتطوع أوزا   | باب<br>نرعي الشم<br>لي قر اريط         |
| دو مي<br>حو مي                                                                                                                                                                                                              |                  | ارقاق<br>الرقاق    | امضل مابين<br>لقبر والمنبر             |
| مَا بَيْنَ مَنْكِنِي المَالَفِي مَسيرَةُ ثَلَاثَةِ آيَّامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ (''<br>مَلَّعِبُدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ ('' (قال) فَقَالُوا نَفَضَعُهُمْ وَيُجَلَدُونِ                               |                  | Ç-y.               | نةالينةوالنار                          |
| فقَالَ عَبْسُدُ اللهِ بْنُ سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                           |                  |                    |                                        |
| اللهِ بْنُ سَلَامِ ارْفَعْ يَدَكَ فَرَغَمَ يَدَهُ فَاذَا فِيها آيَةُ الرَّجْمِ فَمَالُواصَدَقَ يَا                                                                                                                          |                  |                    | قولة تدالى بسر فوة<br>كايمر فون أبناءه |
| عَمَّدُ فِيهَا آيَّةُ الرَّحِمِ فَأَمَرَ جِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلِيهِ وَسَلَم فَرُجِمَا<br>مَاتَرَ كُنُ بِمَلِى فِنْنَةً آضَرً على الرَّجَالُ مِنَ النِّسِاءُ (')                                                | اين عمر<br>أسامة | المناقب<br>النسكاح | 125                                    |
| الى آخر ومن مسرح الى صراح قر فقو ابنصيفها ، وأحسنو اتماهد هاو حفظها ، ورعوها                                                                                                                                                |                  |                    | م شوم الرأة                            |
| حق رعائها ، فهولار سه توطئة لسياسة الأم (١) قرار بط قيسل هو اسم موضع<br>وقيل جع قيراط أحداً جزاء الدينار ، الحديث رواه الإماجه<br>(٧) المراد بيشة قسر ملا تمصارفيه ، وقدور د بلفظه في بعض طرقة أي ما بين قبرى               |                  |                    |                                        |
| ومنبرى كروضة من رياص الجنة في نز ول الرحمة وحصول السعادة عاصصل من ملازمة<br>الطاعة فهالاسيافي عهد معلى القائقالي عليه وسلم ( س) أي يعيده القادر على كل شيء و يعمه                                                           |                  |                    |                                        |
| على الحوض ليدعو الناس عليه اليه ، وهذا الحديث متفق عليه<br>(٤) أى ليعظم بذاك المداب وتتضاعف المشاق وعتلى الناريمن تولى وكفر ، وهذا                                                                                          |                  |                    |                                        |
| في حق البعض وليس السكل في سواء الجميم سواء الانهلار بسانهم متفاوتون في العناب<br>الازمن الماوم على القطع أن عناب من اقتصر على الشرك ليس مساويا لعناب من قتل<br>الأنبياء وقتك في المساين وكان من المفسدين ، الجديث متفى عليه |                  |                    |                                        |
| ره) سبه أن رجلامن الهودزا باص أمهم فأنوا الني صلى الله تعالى عليه وسلم<br>وذكروا له ماوقع ينهم من المواقعة فقال الخسر ولعله أوحى المه ان حكم الرجم فها البت                                                                 |                  |                    |                                        |
| علىماشىر علم تعبث به الأيدى ولم يلحقه تبديل والحديث أخرجه مسلم والترمادى والنسائي<br>(٦) يشهد للدائد قوله جل شأنه ( رُين الناس حب الشهوات من النساء والبدين )                                                               |                  |                    |                                        |
| الآبة . أى المشهيات . وجملها نفس التسهوات اشارة الي ماركز في الطباع من مجتها<br>والحرص علها . والمقام يقتضي الدَّم لان لفظ الشهوات عند الحكاء والعقلاء مستدل                                                                |                  |                    |                                        |

سول التسكيل الدين مرات المساول التي الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين

مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا (') قَالُوا حَرِيُّ انْ خَطَبَ آنْ يُشْكَعَ وَانْ شَفَعَ آنْ بُشُقَّعَ وَانْ قَالَ آنْ يُسْتَمَعَ (قال) ثمَّ سَكَتَ فَمَّ رَجُلُّ مِنْ فَقَرَّاهِ السَّلِينَ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي هَـٰذَا قَالُوا حَرِيُّ أَنْ لاَ يُشْكَحَ وَانْ شَفَعَ آنْ لاَ يُشْفَعَ وَانْ قَالَ آنْ لاَ يُسْتَمَعَ فَقَالَ النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم هذا خَيْرٌ منْ ملِ اللهُ رض مثل هذا خَيْرٌ منْ ملِ

الا رض مثل هذا ماحقُّ أَمْرِي مُسلِم لهُ شَىٰ؛ يُوصِى فيه يَيِيتُ لَيلَتَهْنِ الأَ وَوَصِيَّتُهُ مَكْنُوبَةٌ عَنْدُهُ (')

> مَازَالَ جبر بلُ يُوسِيني بِاللَّجَارِ حَتَى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُّورَّ ثُهُ (') مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَهَلُوا (')

الكون التمتر مانصيب البائم ، وقدّم النساء في الآية لمراقبين في معنى الشهوة ولا به تجند السطان و يصول بهن و بهن برى السهام فتنفذ في قاوب أهـل الأهواء وتقصر دون من عصم الله ، والله تعالى ولى التوفيق

(٣) أى لابنيني لمسلم له في بريد الوصية فيه أن يمضى علي فرس وجبز إلا ووصيته مكتوبة عند دلانه قد معاجله الموت دون انفاذ ما يتوجه و والوصف بالسلم لامفهوم له إذ وصية السكافر جائزة و و حكى ابن المندوفية الاجتاع كانقله عنده الحافظ في الفتح وتبعه الشوكاني في نسل الأوطار و الجديث والجاجاعة

(ع) ير بدالوصامة بالاحسان الحاركاني آنة ( واعبدوا الله) والجال اسم يتناول كل من كان فورس مكاني منك فلا يتقيد يمتاخم ولا يسلم ولا تاسك ولاصدون حم ه وللجوار مراتد بعضها أرفع من بعض كاأن اللاحصان ضر و باعصل انتثال الوصية بلصاف ألو بعضها المى صاحب الجوار بحسب هنا بالأحوال ، و وورا مضام الاجال تفصيل 
ينظر في الأسفار العلوال ، الحديد رواه مسلم والوداود والتريد في وابن ما جود المناد الموال ، الحديد والمناد الما المناد الما المناد الما المناد المناد المناد الما المناد الما المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد المناد الم

مامن نَسَمةٍ كائِمَةٍ إلى يَوْمِ القيَامَةِ الأَ وَهِي ثَنَةٌ كا(١)

ما من الأنبياء في الا أعطى من الآيات ما مثله أمن عليه البَشرو(") وَانَّمَا الَّذِي أُونِينُهُ ۚ وَحَيًّا أَوْحَاهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ ﴿ فَارْجُو أَنْ أَكُونَ أَكُونَ أَكُرَهُمْ تَأْبِما يَوْمَ القيامَةِ (1)

مامنَ النَّاس من مُسْلِم يُتَوفي لهُ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبِلُنُوا الحنْ الاّ أَدْخَلَهُ

اللهُ العِنَّةَ غَضَل رَحْمتهِ اللَّهُمُّ (٥) غزوة بني المطلق فأصناسها فاشتهنا النساء وأحبينا العزل \_ حنر الحل \_ فقلنا نمزل

ورسول اللهصلي الله تعالى عليه وسلم بأين أطهر ناقبل أن نسأله فسألناه عن ذاك فقال الخسر أى عدم الفعل ليس واجباعليكم . و بعد أن بين حكم الفعل أبان لم عقر نتبت فها شاوه هذا . وفي الموضع تفصيل منظر مع المباحث الخلافية في كتب الفسروع (١) أي مامن نفس كائنة في علمه تعالى إلا وهي كائنة في الوجود فاقتر مجل شأنه فلابد من الرازمين العدم فلاينفع العزل اذا أبرم القضاء ، الحديث أخرجه سلم وأبود اودو النسائي

( ٧ ) أى ليس نبي من الأنساء إلا قدأ عطاه الله جلَّ شأنه من خوارق العادات مااذا شوهد لاضطرالى التصديق به الشاهد ( ٧ ) المراد به ما آنزل على قلبه صلى الله تعالى علمه وسلىماأعجز الفصحاء ، وأخرس البلغاء ، وأزرى مساقع الخطباء ، واست معجز اله معصرة فيهوا تماهو المجزة العظمي التي اختص بهادون غيرملان كل ني أوتي معجزة لم يؤنها بمينها غيره تعدى بهافو مه فإتصل فدرتهم الهاولهذا لماكانت العسر ب الذين بعث فهمرسول اللهصلي الله تعالى عليموسل في الغاية من البلاغة عاءهم بالقسر آن الحكم الذي تعدام أن بأتوابسورة من مشله فقصرت بلاغتهم عن ذلك وتسجل عجزهم فى الكتاب المبين ( ٤ ) رتب هـ أما الكلام على معجزة الفرقان لانه باسقرارها بتجدُّ دالاعاب ويتظاهرا لبرهان بخلاف معجزة الرسل عليها الصلاة والسلام فانها تقضت بفناثهم فغارت هذه المعجزة التي لاتبيدوآ ياتها لانضمحل ولاتعبث ماأيدي المبدلين (إنائص زانا الذ كر واما أخفافظون ) الحدث أخرجه مسلووالنسائي

 ( ه ) من الأولى بيانية ، والثانية زائدة ، والاسلام قيد معتبر لماروي مرفوعا من مات له ثلاثة أولاد في الاسلام الحدث أخرجه أحد فلا عصل ذاك الن مات له أولاد حال كفره ثم أسلم . وفي الاحتجاج بمفهوم العددخلاف فعلى قول من لم يره حبعة لوجود المعارض لاعتمع حصول ذلك بأقل من هذا العدد كاسيأتي غير بعيد . وظاهر مأن المراد من الوادما كان لصلبوفيه بعث . والحنث الانم قال تعالى ( وكانو ايصر ون على الحنث العظم ) ير بدأنهم لم بدانوا الخلف كتب علهم الاثم ، وعبر بالخشعن الداوغ اشارة

منأجاب افتيابات ارداليداوالراس افتياب البي

ما من شي ه لم أ كُن أُريتُ الأرأيتُهُ في مقامى هـ ذَا حَتَى الجَنَّةُ وَ المَانُ هَلَ مَقَامَى هـ ذَا حَتَى الجَنَّةُ وَالنَّارَ فَا وَحَى الجَنَّةُ السَيحِ النَّجَالِ بِقَالَ مَا عَلَمُكَ هِذَا الرَّجُلُ ('' فَأَمَّا ٱلْوَّمِنُ أَوْ اللَّوْنَ فَيَقُولُ هُوَ عَمْلًا عَمْلًا مَا اللَّهَ عَلَى اللَّهُ جَاءَا الرَّجُلُ ('' فَأَمَّا ٱلْوَّمِنُ أَوْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ جَاءَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكًا أَنْ كُنْتَ لَمُوتِنَا بِهِ . وَأَمَّا ٱلمُنْافِقُ أَو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

مَامَنُ عَبْدِ قَالَ لَآلَهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ أَللَهُ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ اللَّهِ دَخَلَ ٱلْجَنَّةُ (قَال) تُلْتُ وَانْ زَنَى وَانْ سَرَقَ قَالَ وَانْ زَنِى وَانْ سَرَقَ (" قُلْتُ وَانْ زَنِى وَانْ سَرَقَ قَالَ وَانْ زَنِى وَانْ سَرَقَ . قَلْتُ وَانْ زَنِى وَانْ سَرَقَ قَالَ وَانْ زَنِى وَانْ سَرَقَ عَلِى دَغُمِ أَنْفِ أَنِي ذَرِّ (")

الى أن المقدر ف إنما يؤاخذ فيه دون ماقبله ، و آثر مالذ "كر لانه الذي مصل باللوغ عنلاف الثواب فانه ليس قيدافيه ، وخص المغير بذلك لان الشفقة عليه أعظر والحبلة أغزر ، والرجحة به أوفر ، و بعض العاماء اكي أن الكبير داخل في ذلك من طريق المعموى لانه ادائب ذلك في الطفل الذي هو كل على والديه فكيف لا يشب في الكبير الذي بلغ معه السهى و وصل له منه النفع و وجه اليه الخطاب الحقوق ولاريب ان كارته أجل وخطيعاً كبر ، والتفجع عليهاً كثر ، لاسيادًا كان غصنا يافعانا فعائد شدة أزرابيه و وازره في شؤنه ، و يظاهره في أموره ، ودليك المشاهدات ، الحديث أخرجه النساق وان ماجه

( ) ﴾ لِمَ تَمْ مُنْ عَبَارَةَ الاخْتَبَارِ عَايِشْهُرِ بِالاَ كَبَارُوالْاَجِلالَ كَالْرُسُولِ مُثَلَّاكًا فيمن تلقيزًا لحبة وفوات الفرض المقصود بالدات ( \* ) المراد بالبينات خوارق الآيات الدافة على نبو "مصلي الله تعالى عليه وسلم ، والحديث منفق عليه

(٣) أى بذن الكبائر لاتسلساس الاعان ولا تعبط الطاعة ولا وجب على صاحبا الخلود وبالدول المتعنى بعد يرا في ذر الدول المتعنى والدود والدول (٤) تكريراً في ذر المستخطاء الشأن الدخول مع اقتراف الكبائر ، وتشكر بره صلى التستخلاع علمه وسلم المتعان الدول المتعنى و والرغم من رغم إذا المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعام أعما المتعمل في المتعمل في المتعمل في المتعمل في المتعمل في المتعمل المتعان والمتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعمل في المتعمل في المتعمل في المتعمل في المتعمل في المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان المتعان ال

| سترمي وجة ظهينعسطاخ                |
|------------------------------------|
| <br>بلاة على<br>ترك دينا<br>غالمرض |
| خشل الزوع والنزس اذاأ كمامنه       |

| (حرفاليم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (14.)           |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| مَامِنْ عَبْدِ اسْتَرْعَاهُ اللّهُ (رَعِيةٌ فَلَمْ يُحِطْنَا بِنُمْسِعِهِ إِلاَّ لَمَ يَجِدْ رَائِعَةً<br>الدَّبَّةِ (')<br>مَامِنْ مُؤْمِنٍ إِلاَّ وَأَنَا أَوْلِي بِهِ فِالدُّنِياَ وَالآخِرَةِ ('') أَفْرُواْ انْ شَيْتُمْ<br>النَّبِيُّ أُونِي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْهُسِهِمْ . فَأَيْما مُؤْمِنِ مَاتَ وَتَرَكَ مَاذَ فَلْبَرِثُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | كا مراستوي دجة البصحاخ        |
| عَصْبَتُهُ مَنْ كَانُوا (°) وَمَنْ تَرَكَ دَيناً أَوْ ضَيَاعاً فَلَياْ نِنِي فَأَنَا مَوْلاَهُ (')<br>مامن مُسلِم يُصيِبُهُ أَذَّي الاَّ حَاتَّ الله عَنْهُ خَطَاياهُ كَمَا تَحَات وَرقُ<br>اَلشَِّمِو (')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اپرمررة Gameria | لاة على<br>توك دينا<br>قالم ش |
| مامن مسلم يغرس عُرَساً أو يَزرَعُ زَرْعاً فياً كُلُ منهُ طَيَرُا أُو الْسَانَ الْمَ عَلَيْهُ أَوْ الْسَانَ الْمَ عَلَيْهُ الْمُ عَلَيْهُ الْمُ عَلَيْهُ الْمُ الْمَعْدِيمِ الْمَعْدِيمِ الْمَعْدِيمِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله الله عِلَيْهِ الله الله عِلَيْهِ الله الله عِلَيْهِ الله الله عِلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الزارمة اتى     | خشل الورج والنوس اذاأسحامته   |
| عيد بالمالة و الحديث متقريط المستحد المباري من المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق ا<br>( ٣ ) المراد المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق ال | ·               |                               |

|   | المير) | (جرف |
|---|--------|------|
| ū |        |      |
|   | 5      | _    |

راوی کتاب اجازات کتاب اجازات استان استان استان اجازات استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان

> غراد المالية بهراء المالية

مَامَنْ مَوْلُودٍ يُولَكُ الاَّ يُولَدُعلِ النِطْرَةِ فَأَبَوْلَهُ يُمُوَّ دَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُسَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ البَهِيمَةُ جَيْمَةً جَنْمَاءً هل تَحَسُّونَ فَيها مَنْ جَدْعَاء<sup>(1)</sup> .ا مَنْ وَالَ يَلِى رَعِيَّةً مَنَ ٱلمُسلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَانِّ لَهُمْ الاَّ حَرَّم اللهُ عَلَهِ الجَنَّةَ (<sup>7)</sup>

ما من يَوْمٍ يُصْنِحُ السَّادُ فيهِ الاَّ مَلَكَانِ يَنْزَلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْلِمُ مُنْفِقًا خَلَقًا وَيَقُولُ الآخَرُ اللَّهُمُّ أَعْلِمُ مُسَكًا تَلقًا (°)

وحيط ماصنعوافياو باطلهما كاتوايعماون) والقول بضفيف العناب عنهم بدفعه قوله جلَّ شأنه ( فلايتفف عنهم العناب) وقوله جلت قدرته ( زدناهم عنابافوق العناب بما كاتوا يفسدون) الحديث أخرجه الترمذي ( ) ) شعراني قوله سعانه ( فطرة القدالتي قطر الناس علم الاتبدس علق التقدلك

الذين القيم ) والمراد فقطرهم عليه خقهم قابلين فغير البين هند و الدين الدير القيم ) والمراد فقطرهم عليه خقهم قابلين فغير البين المنافرة ولا أستال على السموم عاور دقي الفلام تشار على المنافر المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة ال

( ٧ ) أى لان الله جل شأنه أغافله الامارة على عباده واسترعاه عليم لمديم لم النصح و بأخذ بأيديم الى مايتجيم من المهلكات و رشدم الى الطريق الأستالاقوم ، فلما الله في منا الهوعيد كلام غير بعيد فائله السوى أنف المدينة منا الوعيد كلام غير بعيد فائلوه ، هذا تهديد الشعاد لا تحالج و الذين جعلم الله تعالى كفلا بأمنا على خليق مدلوا عن جادة الأمانة و تعلى فواطرق الحيانة الموجبة لتوجيد الطلب المهم عالى وعدد الأمانة ( يوم لا تمال نفس شيأو الأمن ومنذ لله ) والله تعالى وله الوفق ق

(٣) اعطاءا تلف النفق مقيد عاادا أنفق ما أنج اليمن النعمة في طاعة التسميمانه الافي مرضات النفس والهوى . وفلك اما في الحياة الدنيا كابعطيه الطاهر . أوفي الدار

اب

مامنِكُنَّ أَمْرَأَةٌ تُفَدِّمُ ثَلَاقَةً مِنْ وَلَدِهِ الْأَكَانَ لَهَا حِجَابِكُمنَ النَّادِ (٥٠

الآخرة بالتنواب الذي دونه كل خلف ، والابهام أولى ليتناول نعما الله جلَّ إنعامه في الآخرة والأولى ، والتلف سلب وليس بعطاء فالتعبير به كشا كانستاق

اظهر برشدانى البغراد يستبهض النفوس الى السنعاء بنفر عن قبض المدعلى المال ، فلا ينبغى المن رزق مالا أن يعشى الضيعة بصرف بعضة المصارف الخير أو معناف عدم العوض فاعلف أمر الانتخاف ، والوعد مع وعد عبر مكتوب أقربه كتاب الارب فيه (وما أنفقتم من شي فهو عظفه وهو خيرال ازقين) الحديث روا مساور النسائى

(۱) النفس المنفوسة المولودة بقال نفست المرآه في نفساء اذاو صعت والولد منفوس و وهدا الجلة بدل محافيله و فررواية عطفها عليا و وفرروايات الاقتصار على الجالا الولد (۷) أي أقلا لعمل فالعنم على المتبعد على المناون الاقتصار على المناون الأول فلا فالمدق السي مع سبق القضاء فاله لا رد قضاء مرما والا يد في المستقد و وايا كم والتصرف في شقو ون الروبية و عليكم عالم متمه في المحل المنافق في و و و واء فالت مح و القدالا مو و واراء فالت مح القدال و و واراء فالت مح القدال و و واراء فالت مح القدالم و ووراء فالت حكم القدار (٤) تشته الآية (و وسد قد يلكم من في نسيسره المسرى و أمامن عنل واستفى وكذات بالحسين في نسيسره المسمرى المراد الا تقدار المستفى وكذات بالحسين في نسيسره المسمرى المراد الإ تقاد المنافق المنافق والتمان في المنافق المنافق والتمان عن المنافق والمنافق والمنافق والتمان عن المنافق المنافق والمنافق ) الضمير في كان من جعه التقيديم المفهوم من التركيب .. والكلام على

الجثائز على

off as a Little

(144)

المنازى

بحوب الزكاة

مايُصِيبُ الْسُلْمَ مَنْ نَصَبِ وَلاَ وَصَبِ وَلاَ هَمِّ وَلاَ حَزَنِ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمَّ حَتَى الشُّوكَةِ يُشَاكُما الأَكَفَّرَ اللهُ بِهَا مَنْ خطابًاهُ (\* )

الجبيث ينظر في خبر مامن الناس من مسلم الح. وقد تقدم وما العمد من قدم ، والقائمالي ولىالتوفيق

 (١) سببة أن القوم المحاصر واخير أصابتهم مخمة ثم قسها الله تعالى على حصنا حصنافه أأمسى الناس مساء ومقتمها أوقدوا نبرانا كثيرة فقال صلي القشاني علىموسل الخر ( ٧ ) أهر بقوها أيأر بقوهافا بارجس وقد ، والكسر القيدور الماوية من المقام الضرورة (٣) الاشارة الى النسل المفهوم من الفعل ، والتعسمانه أعلم

(٤) مزعة اللح الدُّ تفتمنه . ذلك عمل أن السائل مأني وسائسا فط القدر . برشدالهمار وادالطبراني وغبرهم فوعا لابزال العسدسأل وهوغني حتى عظق وجهدفلا مكون له عندالله وجه ، أوالمراد ذها أراوا ، وجهه لأن حسنه عات كو "ن من المادة اللحمية

فسبر بالماز وموار ادلازمه . وخص الوجه لتقع العقوية في موضم الجناية لكونه أدله بالسؤال ، وأيضاقه عرف أن الصور في الدار الآخرة تحتلف اختلاف الماني لفوله جل شأنه ( يوم تسف وجوه وتسود وجوه ) فالني يبذل وجهه في الحياة الدنيا من غير بأس وضرورة بلالتوسع والتكثر بشوه وجهه ليظهر الناس صورة المني الذي خفي علهم

منه ، أمامن أدام سؤله لدوام موجبه فهو بعيد منه الوعيد ، والله تعالى ولى التوفيق (ه) النصبالتعب ، والوصب الرض ، والم والخزن مترادةات و بعضه

خص الأول الآني والثاني الغار ، والأذي ما للحقه من تمدى الفيرعليه ، والم الكرب والأكثرون على أنه لافرق بين الم والحرن ، الحدث بظاهره وشد الى أن الماث

عجردهاعن المبرمكفرات أثقل الأزر من الأوزار وأما المبرفقدر زالد ووراء فالسَّابقيده به ، والقول في هذا واسعوا لفضل أوسع ( واللهذو الفضل العظم ) وأخرجه

إوالترمدي

مَا يَكُونُ عَنْدِي مِنْ خَيْرِ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنَكُمْ وَمَنْ يَسْتَمَفَّ يُمُّنَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسَتَفْنِ بُنْنِهِ اللهُ وَمِنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبَّرْهُ اللهُ وَمَا أُعطَىَ أَحَدٌ عَظَاء خَبراً وَأُوسَعَ من الصر الركاة الاستمناف من السئلة ما يَنبغي لعَبْدِ أَنْ يَقُولَ ا نِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتِي (\*) مَا يَنْقُمُ أَ يْنُ جَمَيلِ الأَ أَنَّهُ كَانَ فَقَيرًا فَأَعْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ('). وَأَمَّا خَالدٌ فَانَّكُمْ تَظْلَمُونَ خَالدًا قَدِ ٱحْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَٱعْتُدُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ٣ُ (١) أى فلن أخبأه عنكم وامنعه منكم . صدر ذلك منه صلى الله تعالى عليه وسلم حين استرفاده أناس من الانصار فأرفدهم ماستعطوه فأعطاهم حتى نفدماعنده (٧) أرشدهم صلى الله تعالى عليه وسلم إلى فضيله العفاف بعد أن أرف هم م عمار رقى في الارشاد الى مرتبة أسمى ونههم على التعمل برياش الاستغناء عن الاغيار ثم ظهر بهماني مستوى أوقفهم فيسه على أعلى درجات السكال وأبان لحرأت نيل ذلك بالتدرع بدروع المسبرعلى شغاف العيش ومكاره الدنياو أوسع لم القول في فضلهم قوله تعالى (ان القسع السارين) الحديث متفقعليه (٣) أىلس لأحد أن يفضلني على يونس عليه السلام ولا يعوز له أن يغوض في التفضيل بين الانبياء عليهم السلاة والسلام بالرأى بل يقف عنسه البرهان القطبي لان الغلق فى الاعتقاديات لايغنى من الحق شيأ . والكتاب ناطق بالتفاضل وأنهم متفاوتو الاقدار ( تلك الرسل فضلنابعضهم على بعض منهمهن كلمالله و رفع بعضهم درجات ) والدلائل متضافرة على تفضيل تبينا صلى الله تعالى عليه وسلم على سائرهم . واعاصه رفاك منه على سبيل التواضع فلايمارض خبر أناسب الناس ومالقيامة - تقسم - المادر منسمعلى طريق التعدث بالنعمة التي أوتيها . وخصه بالذّ كرخشية على من سمع قوله تعالى ( فلا تكن كماحب الحوت ) أن يقع في نفسه تنقيمه وحط من مي تنته فبالغ في ذكر فضله سه الهنمالدريعة ، الحدث أخرجه النسائي (٤) سببه أنه صلى الله تعالى عليموسلم أمر بالصدقة فقيل منع ابن جيل وخالد والعباس الاعطاء فقال الحبر أيما بكرمسيأمن منع الزكاة لشي الا الاغناء الله تعالى الاه أىفكا أن غناه أداهالى كفر أفعمه تعالى علىه ففيه تأكيه الذهم عايشبه المدروهو ضرب من ضروب البديع ، وتقريع بسوء المنسع ف مقابلة الاحسان ، وقرن المعمله الصلاة والسلام المعتمالي لأنه كانسب لدخوله في الاسلام فأصبح غنيابعد فقره عا أفاء الله على رسوله وأباح لأتت من العنائم وهو كقوله تعالى ( ومانقموا إلاأن أغناهم اللهورسوله

من فضله ) ( ه ) أى وقف در وعدوما أعدّ من آلات الحرب في سيل الله تمالى فلاز كاة

|                       |         | 140)       | (حرف الميم)                                                                                                                                                  |
|-----------------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب                   | كتاب    | راوی       | وَأَمَّا السَّاسُ بْنُ عِبدِ الْطَلِّبِ فَمَمَّ رَسُولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ فَعَى عليهِ                                                              |
| عوكاة                 | الزكاة  | -84        | صَدَّقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا (١)                                                                                                                            |
| فقالدون               |         | .,         | مَثَلُ البَخِيلِ وَالمُنفِي كَمَثلِ رَجِلَينِ عليهما جُبَّانِ مِنْ حَدِيدِ مِنْ ثَدْيَمُوما                                                                  |
| ار عاب ایک<br>ایر عاب |         |            | الى تَرَاقِيهِمَا (*) فَأَمَّا ٱلنُّفَقُ فَلاَّ يَنْفَقُ الأَ سَبَفَتْ أَوْ وَفَرَتْ على جِلْدِهِ حتى                                                        |
| اچ                    |         |            | نْتُمَى بَانَةُ وَتَمْفُو ٓ أَثَرَهُ ٣٠ وَأَمَّا البَضِلُ فلاَ يُويِدُ أَنْ يُنْفِي شَيْئًا الاَّ لَزَمْت                                                    |
| مثل البخيل<br>والتصدق | •••••   | •••••      | كُلُّ حَلْقَةً مِكَانَهَا فَهُو يُوسَعُها فَلاَ تَتَّسعُ (١)                                                                                                 |
| 41                    | المواء  | 16067      | مَثَلُ الذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالذِي لاَ يَذْكُرُ مَثَلُ النَّيِّ وَالْمَيِّ وَالْمَيِّ وَالْمَيِّ                                                          |
| كرافة مو              | J       | والإشعر    | مَثَلُ الذِي يَهْرُأُ القُرْآنَوَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الكَرِكمِ الدِرَةِ (٢                                                                    |
| 45                    | التنسير | و<br>مائنة | وَمثَلُ الذِي يَثْرَأُ وَهُو َ يَتَمَاهَذُهُ وَهُوَ عَلَيهِ شَدِيثٌ فَلَهُ أَجْزَلَ ِ <sup>(٧)</sup>                                                         |
| والمكافئ              | Ì       |            | عليه فيها (١) أي قالصدقة المعالو بقمنه ثابتة عليه سيتصدّق بهاو شاهامعها كرمامنه                                                                              |
| يدعامقو               |         |            | وانما ألزم المتعمل لم الكون ذلك أنفى للاً معنه • وأرفع لقساوه • وأنبعال كره •<br>الحدث ستفق عليه                                                             |
| "                     |         |            | (٧) المرادبالبة الترع والتراق جع ترقو والعظم الناق أعلى المعد (٣) سبعت                                                                                       |
|                       |         |            | أى همت . وتعفو أثره أى تعدو أثر قدم السبوغها وهذا كناية عن كون المدقة نسترالآثام                                                                             |
|                       |         |            | وتمحوائرها ( ال الحسنات بذهبن السيئات ) ( ٤ ) المرادأ نهادًا أراد الضيل أن يتمدّق                                                                            |
|                       |         |            | شحت نفسه وضاق صدره وانقبضت يدمعن أسداءا غيرانى الغير ولوأرا دبسطها لعروف لم                                                                                  |
|                       |         |            | تطعه أنامله ، الحديث متفق عليه                                                                                                                               |
|                       |         |            | (٥) شبهالذًا كرالدى على ظاهره علية الطاعة وقلبه بنور العرفان بالحي الذي                                                                                      |
|                       |         |            | تزين ظاهر مبلشراق الحياة فيعو باطنه بنورالط والادراك . وغيرالذًا كربليت الذي                                                                                 |
|                       |         |            | هوعاطل ظاهره مظلم اطنه ، والمراد بالذكر الطاعة القولية فيتناول دراسة العم                                                                                    |
|                       |         |            | والذ كرالحكيم و الحديث والمسلم بمعناه                                                                                                                        |
|                       |         |            | (٢) السفرة جع مافر عنى سفير ، والمراد بنمرسل الوحي المتوسطون بين الله                                                                                        |
|                       |         |            | جلُّ شَائِهُ وَ بِينَ أَنْسِالْهُ عَلِيمِ السلاةُ وَالسلام والمني صفة عافظ القرآن الواقف على معانيه                                                          |
|                       |         |            | العامل عافيكا " تعم السفرة عامل بعمليم سالا مسالكم من حيث كونه يحفظه و يؤدّ به                                                                               |
|                       |         |            | الىالمؤمنان ويكشف لهم مايلتيس عليه من غوامنه (٧) أى أجر القرامة وأجر العناء<br>أى فنه كذار من معاول عبادة شاقة يقوم أعبائها مع شدتها وصعو بنهاعليه ، وهـ نما |
|                       |         |            | التنميف السنتزم أن يكون صاحبة كرجزاءواجزل عظاء من الماهر الذي وضع في                                                                                         |
| ı                     |         | 1          | درجةالسفرة ، الكرامالبررة ، الحديث واها لجاعة                                                                                                                |
| - 2                   |         | _          |                                                                                                                                                              |

| (عرف الميم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (14     | ٦)     |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------|
| مُسَلُ القَائِمِ على حدُودِ اللهِ وَأَلْوَافِعِ فِيهَا كَمَثُلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُّوا على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | رادی    | كتاب   | 4                     |
| سَفَينَةً (١) فَأَصَابَ بِمِضْهُمْ أَعَالُهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الذِي فِي أَسْفَلَهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |                       |
| اذًا اسْتَمَوْا منَ أَلَمَاء مَرُّوا على منْ فَوْقَهُمْ ۚ فَٱلُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي لَصِيبُنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |                       |
| خَرْفًا وَلَمْ نُوْذِمِنَ فَوَقَنَا فَانْ تَرَكُوهُمْ وَمَا آرَادُوا هَلَكُوا جَبِيمًا وَاسْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1       |        | ·                     |
| آخَذُوا على آيدِيهِمْ غَبَوْ اجميها (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | التسادع | الشركة | 4                     |
| مَثَلُ ٱلْجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَٱللهُ أَعَلَمُ بَينَ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلهِ (" كَمْثَلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17.     |        | مل يقرع في الاسمة     |
| الصائم القائم . وَتُوكِّلُ اللهُ لِلمُجاهِدِ فِي سَبِيلِهِ بَّانَ تَوَفَّاهُ أَنْ يُدْخَلُهُ الجِنَّةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |                       |
| اَو يُوجِيهُ سَالِكًا مَعَ آجَرٍ اَوْ غَنِيمَةٍ ( <sup>0)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ايوهرية | الجهاد | أخنل التاس دؤمن يجاهد |
| مثَلُ ٱلمُسْلِمِينَ وَاليَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثلِ رِجْلٍ ٱسْتَأْجَرَ قَومًا يَعلُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        | سؤمن                  |
| لَهُ صَلَّا يُومًا الى ٱللِّبلِ على آجْرٍ مَملُومٍ فَمَملُوا لَهُ الى نِصفِ النهارِ فِقالُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        | ar in                 |
| لاَ حَاجَةً لَنَا الى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لنَا وَمَا عَمِلنَا باطلٌ (*) فَمَالَ لاَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        | ومالةفاسي             |
| تَفْلُوا آكْمِلُوا بِنِيَّـةَ عَلِكُمْ وَخُمُذُوا آجُرُكُمْ كامِلاً فَأَبُوا وَنَرَكُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | •      | 100                   |
| (١) أى الأخاعلى المنفعة بطبقاتها الأشراكم فها (٧) الأخاعلى الأبدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |                       |
| كنابة عن الكف بالفعل ان لم ينجح القول . هكذا اقامة الحدود بحصل بها النجاة لن<br>أقامها وأقعيت عليب والاهاك العاص بمقارفة المصية والمتقاعد عن الزجر بالرضابها والله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |                       |
| تعالى الهادى الىسواه السييل ، الحديث رواه الترمة ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |                       |
| (٣) يشيرالى اعتبار الاخلاص و برشداليه ، المجاهد لا برتق الى درجة الاخلاص الااذا اغبرت قدماه في سديله سالى التسييد دينه لا نفر صدة والدون من من قلي وفلك يسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |                       |
| على من غلبت في ما القواة المقلية على القواة الحبوانية ( ٤ ) و كل الح أى تكفل له بذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |                       |
| على وجه التفضل و وقد تقدّماك القول عليه في حبر انته ب الله الخ فانظر ءات شئت .<br>الحديث أخرجه النسائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |                       |
| (٥) المثل مضر وب الأثقام نيهم ، والممثل بة الاجراء مع من استأجرهم ، وفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |                       |
| العبارة فلبأى كمثل قوم استأجرهم رجل الح . والمرادبهم البود . وفي رفضهم الأجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |                       |
| اشارة الى أنهم كفرواوتولوا واستخى انتموالله غنى حيد . و بطلان العمل يشيرالى حبوطه<br>بكفرهم بعيسي إذ لاينفعهم الاقتصار على الايمان بموسى بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |                       |
| ا بحرابتها ويسما حدى يا دى بدى بالمار المار          |        |                       |

١) هم النصاري (٢) استكماواذلك الأجر بايانهم بمن مضى من الرسل صاوات الله تعالى عليهمع الاعان بنيهم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ( ٣ ) أي فاطلت مثل المؤمنة بن ومثل ماقباو من نور الهدى وماأضاء لهم من الحق الحقيق بالقبول والقاتمال ولى التوفيق

أمرالله تعالى خضع له ورضى به . وارتجى فيعالمتو بة والأجر . فاداسر ي عنه وكشف ما مدنضر مروشكر . وهكذاشانه مادام في هده الدار . يقلبه الاختبار ، لترفع له درجان أوتعط عنه أورار . فينبغي له أن برى نفسه معزولة عن استيفاء اللذات ممروضة الكوار شوالمسيات . مخاوفة للدار الآخرة دار وروده . وجنة خاوده ( ٥ ) ير بدأن مشل الكافركش شجرة المنو برليست بجوفاه معتدلة البسة لانفيؤها الرياج ولاتملها العواصف حتى يقصمها اللهجسل سلطاته مراتوا حسقف الوقت الذي سيقت ارادته أن يقصمهافيه ، الحديث أخرجه منظروالنسائي

الكر بالياء آلة الحداد التي منفع بهاو أما الواوف جمرته . و يعد مك كيعطيك وز ارمىنى . فى الحديث ارشادالى بحالسة الصالح فبعالسته خيرمن الوحدة لأنه إمّا أن

أبوموسى الاشعرة

مثلُ ما يَمْتَني اللهُ بِهِ مِنَ الهُدَى وَالعَلْمِ كَمْلِ النَّيْثِ الكَّثِيرِ أُصَّاب أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا مُنَّةٌ قَبَلَتِ ٱللَّهِ فَأَنْبَلَتِ الكَلاَّ وَالشُّشُ الكَثيرَ (١) وَكَانَت منها أَجادِبُ أَمْسِكَتِ ٱلمَاءَ فَنَفَرَ ٱللهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِ بُوا وَسَعَوْا وَزَرَعُوا(") وَأَصَابَ مَنهَا طَأَتْفَةً أُخْرَى انَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَا وَلَا تُتُبِتُ كَلَّا (") فَذَلِكَ مِثْلُ مَنْ فَتُهُ فِ دِينِ اللَّهِ وَتَفَعَهُ مَا يَشَنَى اللَّهُ تَمَالِي بِهِ فَعَلَمَ وَعَلَّمَ وَمِثْلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَمِّبلِ هُدِّي اللهِ الذِي أُوسِلْتُ بهِ (١) مثلى وَمَثَـلُ النَّاسَ كَمثل رَجِلُ ٱسْتُوْقَد نَارًا فَجَمَلَ الفَرَاشُ وَهَٰذِهِ

وودك من دعالة مفسرمسألة منك عائنفعك ، أو بحود علىك من عاومه عارضك ، و إثا تعاقده على علىصالح . و إِمَّاأَنْتَشْتُم مُنْتُ مُعالِمُسَاهِ يُؤْثُرُ أَثْرًا حَسْنَا فَي قَلْبُكُ . وتنفيرمن مخالطة صاحب البدع لاتها إتناأن تهورت على المرء أمر الماصي وتبطل نغرة القلب نيا فيقترف منهاما وقعه في سواء الجميم . وإماأن يسرى اليمسوء فعله فيعلق به كاتعلق الريم مالثوب على غيرشعور منه لأن المهلا عالس فاسقا حينامن الدهر مع كونه منكر اعلسه في ماطنه الاولوقاس نفسه على ماغبر لأدرك ينهما تفرقة في النفرة عن الفساد إذ نصر تكثرة المشاهسة هيناعلى الطبعوانما الوازعال ادعله شذةوقعه فى القلسفاذا صارمستمغرا بطول الشاهدة أوشك أن تصل القواة الوازعة ولدعن الطبيع للس السه وكل طالت المشاهدة للكبائر من غيره استعقر الصغائر من نفسه والذلك يزدري الناظر من الأغساءالي الأغنياءماأتيهامن النم ، الحست متفق عليه

(١) عطف العشب على متاوره من عطف الخاص على العام الأن الكلا النبات مطلقا . والعشب الرَّطب منه ( ٧ ) أجادب احداها تجدية بغير أوله وكسر ثانيه وقد يسكن صدّ المسيقفي لانشرب ماءولاتنبت كلا ( ٣ ) القيمان جم قاع الأرض المستوية الملساء (٤) ضرب الني صلى الله تعالى عليه وسلم مثلال اجاء به من الدين بالغيث العام الذي أي الناس حال حوجهم اليه . تمشبه المبعوث الهم بالأرض المختلفة فهم من علم وهلوعيافهوكالأرض النقية شربت الطرفيت مسموتها وأخمت فنفعث . ومنها لجام العلاللستغرق ارماته فيدغيرا تهارهمل به لكنهأداه الى المعرف وكالأرض التي يستقر فها الماء فينتفع بهاالناس دونها ومنهم من ختم القعلي معمو قلب وجعل على بصر مغشاوة فإيلتفت الى ماجاءبه عليه الصلاة والسلامين المدى والعلم فهو كالأرض الصَّاء المساء المستوية التي عرعلها الماء من السحاب فلاانتفاع ولاتنفيع ، في الحديث تمرئض الىأعلى الأفسام من المشبعوأ دناهاوطى ذكرما بينهما أهلمه بماتقدموا للمسيعانه

أعلى وأخرجهمسام والنساف

موله سال روهين أما و دسليمال الاثياء من الدَّوَابُ تَمْعُ فِي النَّارِ (')
مثلي وَمَثَلُ مَا بَشَنِي اللَّهُ بِهِ كَمْشَلِ رَجُلٍ أَنِي قَوْمًا فَقَالَ رَأَبْتُ
الْجَيْشَ بِمِنْيِي فَأَنَا النَّذِيرُ النُّرِيلُ (') فَالنَّجَاءِ النَّجَاء ('') فَأَطَاعَتُهُ طَأَنْهُ أَنَّ فَأَذْلِجُوا
على مَلْمِمْ فَنْجَوْا ('' وَكَذَّبَتُهُ طَأَنْهَا أُنْصَبَّحُهُمُ الْجَيْشُ فَأَجْتَاحُهُمْ (''
مُرْهُ فَلْمُرَاجِعَهَا مُ الْمُسْلَمُ احْتَى نَطْلُورٌ مُ الْجَيْسُ مُ لَنَظْهُرَ مُ اللَّهِ الْفَرْدُ مُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ا ابن حمر الطاد

ارتاق

## مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلَيْصُلِّ بِالنَّاسِ (\* فَقَيلَ لَهُ انَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلُ أَسيف مُ

يُطلِّقَ لَهَا النَّسَاءِ (١)

(١) أى صفة البعثى القاتفال بعمن ارشاده باده لما يتجب عابر دبه في هوت الشقاء وصفة ما بردبه في هوت الشقاء وصفة ما طرح على الشقاء وصفة ما طرح على الشقاء وصفة ما بريان و الشقاء وصفة بالمنافذة كمنة وسرح أوقد نار افل أشافة بن في الشهوات مسبد الشقاط المتافقة بن في الناو والناس كالفراش البنوت و وصهم على الشهوات المنافذة في المنافذة في المنافذة في المنافذة في المنافذة في المنافذة بنافذة من المنافذة بنافذة على ملاك نفسه على في تعديرها في المنافذة المنافذة بنافذة على المنافذة بنافذة على المنافذة بنافذة بنافذة بنافذة بنافذة المنافذة بنافذة بنافذة بنافذة بنافذة المنافذة بنافذة بنافذة بنافذة المنافذة بنافذة بنافذة بنافذة المنافذة بنافذة المنافذة بنافذة المنافذة بنافذة المنافذة بنافذة المنافذة بنافذة المنافذة المنافذة بنافذة المنافذة بنافذة المنافذة بنافذة المنافذة بنافذة المنافذة بنافذة المنافذة المنافذة بنافذة المنافذة المنافذة بنافذة المنافذة المنافذة المنافذة بنافذة المنافذة (٧) قبل الاصل فيمان و جلالق جيشا فسلبوه متاعموت مروه فانفلت اليقومه عربانا فاخيرهم بماوقع اندارا للم و قصة براعن الاختيارة فيصف المقام و فوقوفهم على حقيقة وعدم جربان عادته التعري و بعده عن الاختيارة بمتقوا صدة وقطموا به لما القرائ فضرب النبي صلى القتمالي عليه وسلم النفسه ولما جاء بمثالة المدادر القام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام المقام

(٣) سببة أن الراوى طلق امرأنه في حنص ف أله عمر رضى الله عنه النبى صلى الله تمالي عليه عن حكمه فقال الحبر . وفي مرتبة الأمر خلاف ينظره علمة حد النابة في كتب الفروع (٧) أمرا للهاذنه في قوله جس شأنه ( فطاقو هن لمدتهن ) الآية .
 الحديث أخر جعسلم والوداود والبساق

( A ) صدر ذلك منه صلى الله تعالى عليه وسلم في مرض موته

| (حرف اليم)                                                                                                                                                                                                         | (14.)                                    | _               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| اذا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصِلَّى بِالنَّاسِ (' وَأَعَادَ فَأَعَادُوا لَهُ (" فَأَعَاد                                                                                                             | کتاب راوی                                | باب             |
| التَّالَثَةَ فَقَالَ انَّكُنَّ صَوَاحِبُ بُوسفَ (٢٠ مُرُوا أَبَا بَكْمِ فَلْيُصَـلِّ بالنَّاسِ                                                                                                                     |                                          | ł               |
| فَخَرَجَ أَبُو بِكُرٍ فَصَلَى فَوَجَدَ النَّبُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي نَفْسُهِ خَفَّةً فَخَرَج                                                                                                       |                                          |                 |
| هَادَى بِينَ رَجِلِينِ "كَأْنِّي أَنْظُرُ الى رِجِلَيْهِ يَخْطَّانِ الْأَرْضَ فَأَرَادَأُ بو بكرٍ                                                                                                                  |                                          | 6.              |
| أَنْ يَتَأْخُرُ فَأُومًا لَلَيهِ النَّهِ عَلَيهِ وَاللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَكَانَكَ ثُمَّ أَنَّى بِهِحتَّى                                                                                                 | ¥                                        | <u> </u>        |
| جلَسَ الى جَنْبِهِ وَكَانَ النِّي صلى الله عليه وسلم يُصلَّى وَأَبُو بكر يُصلَى                                                                                                                                    | بالقالو                                  | مدالريض أديشها  |
| بِمَلَاتِهِ وَالنَّاسُ يُصْلُونَ بِمِلاَةِ أَبِي بِكُرٍ (*)                                                                                                                                                        | ئے۔<br>مائشہ                             | •               |
| وَفِيرِوايةٍ جِلَسَ مِنْ يَسَارِ أَ بِي بَكْرٍ فَ لَمَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصلِي قَامُناً                                                                                                                             | الندور                                   | التر ذ<br>پهغول |
| مُرُوهُ فَلَيْتَكُمْ وَلِيُسْتَطْلٌ وَلَيْقُمُدُ وَلِيتم صَوْمَهُ (١)                                                                                                                                              | الإعباس                                  | 23              |
| مضَّت البِجْرَةُ لأَهْلِيَا (*)                                                                                                                                                                                    | این صاب علی<br>علام<br>مالی الجهاد والسد | j,              |
| (١) فالسقول الراوية (٢) في رواية ضاودته فايراد الجم هذا اقامة لن كان موجود ا إذذاك                                                                                                                                 | 1                                        | اليتقالرباغ     |
| مُقَامَلُوا فَصَلَمَاعِلَى ذَاللَّهُ ﴿ ) أَي سُلُهِنَّ فِيمَا بِرَةَ الطَّاهِ وَالنَّاطِنِ وَالنَّطابِ وان كان بِصِيعَة<br>الجَمِ فَالَمْ [دعائشة وحدها كما أن المراد من السواحيسز كِلضاء فقط ، وجه المشامة بينهما |                                          |                 |
| أنامر أة العزيز استدعت النسوة واعتدت لهن متكا وأظهرت في الاكرام ومرادها                                                                                                                                            |                                          |                 |
| أن ينظرن الى حسن وسف حل خروجه علمن ويعدنه باف عبته . وأن أم المؤمنين                                                                                                                                               |                                          |                 |
| رضى الله عنها أطهرت أن سبب ارادتها صرف الامامة عن المستثيق رضى الله عند كونه شديد الحزن المرادة على ومرادها                                                                                                        |                                          |                 |
| أن لايتشاء مالناس به كاصر حت بقائفها بعد كافي حديد ( ٤ ) أي يعمد عليهما ما يلافي                                                                                                                                   |                                          |                 |
| سيرمس شدة الضعف والتهادي العالم في الشي البطيء ( ه ) أي بتبليغه الدال على                                                                                                                                          |                                          |                 |
| فعله صلى الله تعالى عليه وسلم لانهم مقتدون به لتلايستازم الاقتداد عاً موم ، الحسديث رواه<br>مسلم والنسائي والإماجه                                                                                                 |                                          |                 |
| (٦) سببة المصلى الله تعالى عليه وسلم يتناهو يخطب اذا برجس قائم في الشمس                                                                                                                                            |                                          |                 |
| فسأل عنه فقالوا نذرأن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولايت كلم وأن يصوم فقال الخبر . وانما                                                                                                                                |                                          |                 |
| أمره بانمام صومه لأنه قر مقشر وعة مغلاف البواقى فانها ليست من القسر مات في شئ وان<br>اللة تعالى عن تعذيب هذا نفسه لغنى . الحديث أخرجه أبود اود وابن ماجه                                                           |                                          |                 |
| (۷) صدر قالمنه صلى القاتمالي عليه وسلم حين أنامراوي الخبر وطلب منه المالعة                                                                                                                                         |                                          |                 |
| على المجرة . أي مضى حكمها لأهلما الذين هاجر واقبل الفني فلاهجرة بعد ولكن جهاد                                                                                                                                      |                                          |                 |

البتقة

ونية بحصل بهماالمرءمايتو خاءمماهو فيمعنى الهجرة . الحديث متفق عليه

(۱) أى ارجا مااست قدة وبندع فركبيرة (۲) أى اذا وأحيل الدان بالذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين المحمد فلمستل الفي المدين و ذكر هذا الجلة الرمافيلها يشعر بأن الأمر بقبول الحوالة معلل بكون معلل الغني خلما و والسب فيه الحاذات تقرّب الذكر ويقول الحوالة عليه لأمر بقبول الحوالة عليه لأن من بقبول الحوالة عليه لأن المنسان المقسود سالمان ضرر المطل وانقسمانه أعلم و الحديث الخرج مسلم والتراسي والنساق وابن ما جه

- (٣) المقيقة الذيعة التي تذجيره سابح المولود (٤) أى الامهر بهبن بدانى منتقى الأخبار كل غلام رجمين بدانى منتقى الأخبار كل غلام رجمينة بقيقة تذبيح عنه ومسابه ويمعى فيمو يحلق رأمسرواه الترملي وصححه ، ومعناه أنه لائم عن نشأته دون فكه يقيام المنم عليم الشكل الذي المسلمان المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة الم
- (١) المفاع مع منع كذبرا أم الفتح كلفتا والتراية مؤالتي بضرب سن الحيل جعل النسسة فاتح على طريق الاستعادة المكتبة ، وعبر بفك الترب الأمري على السامع بر بدافناط الفيرمن الوصول العالم عز أن هذه الحس لأنه اذا تحت عليه الطرق الموسلة الهاوجهل مفاتحهاف تكيف بدال الخزائي وماأود عفيلمن الأسمار التي استأثر بها العلم الخير - هلاوف تقدم الك كلام في هذا المقام على خبركان صلى القتمالي عليه وسلم بارزا الح فألف قطرك اليه ، والحديث ستقى عليه
- (٧) الاشارة الى تمر برزن ـ ضرب من الغرجيد ـ أق به بالل اليه عليه الصادة والسلام فنقب عنه ليكون على بينة من أمره ( ٨) أو مكان تقال عند الشكاية والتوجع

| (حرفاليم)                                                                                                 |                                 | (147              | ()      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|----------------|
| نُ الرِّ بَا (١٠ لَا تَفْلُ وَلَـٰ كِنْ اذا أَرَدْتَ فَبِعِ التَّمْرَيبَيعِ                               | عَيْنُ الرُّ الْ عَيْرُ         | راري              | كتاب    | باب            |
|                                                                                                           |                                 | ابوسمید<br>الحدری | الوكالة | 15 T           |
| النَّاس مَن تُذر كُهُمُ الساعَةُ وَهُمْ أَحِياةِ (١)                                                      | من شرکر                         | ايزماس            | الناث   | ي طهورا        |
| ٱللهُ مَالًا فَلَمْ يُوَدِّ زَكَاتَهُ مُثَّلَ لَهُ يَوْمَ القيامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعَ                     | -                               | 5                 |         | 3              |
| قَهُ يَوْمَ القيامَةِ <sup>(١)</sup> ثُمَّ يأْخُذُ بلهْزِمَتْيُهِ يَعْنِي شِدْقَيْهِ <sup>(١)</sup> ثُمَّ |                                 |                   |         |                |
| أَنَا كَنْزُكُ ﴿ ۚ (قَالَ) ثُمَّ تَلَاَّ وَلَا يَصْسَبْنُ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ                           |                                 |                   |         |                |
|                                                                                                           | (n) [K]                         | انزطر             | الزكاة  | انماة          |
| بأللهِ وَرَسُولهِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَصَامَ رَمضَانَ كَانَ حَقًّاعَلِي اللهِ                           | مَنْ آمَنَ                      | 2,                |         | إنهماتم الزكاة |
| -<br>فَدُواوها ، وانماتأوه صلى الله تعالى عليه وسلم ليكون أبلغ في النهى                                   | من الأمر ورباحة                 |                   |         |                |
| (١) أى الفيمن التفاضل . العدر الغزف في المسلم ولكنه                                                       | وأشد فىالتصدير                  |                   |         |                |
| يثاهم بأمر متبوعه صلى الله تعالى عليه وسلم وأراد انتقاء الجيدة من                                         |                                 |                   | į       |                |
| غسيره من الفعل ولكنه أوصله الى علم الميسلم . الحسيث أخرجه                                                 | الطعوم فوقع في<br>مسلم والنساني |                   |         |                |
| في بين هذا . وخبر لا تزال طائفة من أتنى فأغة على الحق لايضرهم من                                          |                                 |                   | ĺ       |                |
| مرالله . فالمرادبالأمركاروي مرفوعار يجلينة يبعثها الله تعالى فلأندع                                       |                                 |                   | į       |                |
| عال در من إعان إلا قبضه . كما أن المراد بالساعة ما يتقدمها من النفخة                                      | أحداق قليسة                     |                   | l       |                |
| إذلابهمن القضاء على هـ أحالنشأة . يرشـ داليه قوله تعالى (ونفخ في                                          |                                 |                   |         |                |
| فالسموات ومنفى الأرض إلامن شاءالله تمنفخ فيه أخرى فاذاهم قيام                                             |                                 |                   |         |                |
| لمانه أعالم                                                                                               | ينظرون ) والله                  |                   |         |                |
| دبالشجاعهنا الذ كرمن الأفاعى الذي يقوم على ذنبه ويوائب الرسجل                                             |                                 |                   |         |                |
| <ul> <li>والزيبتانهمانكتتانسوداوانعلىعينيهوهوأشد نوعهوأخبته</li> </ul>                                    |                                 |                   |         |                |
| Michael No. 11, march and Communication and Alexandrian Co. No.                                           | 4 1 at ( )                      | 4                 |         | I              |

لامن شاءالله ثم نفخ فيه أخرى فأداهم قيام فاعىالذي يقوم على ذنبهو بوائب الرجل داوان على عشهوهو أشد نوعه وأخبته ( ٤ ) أَى جانى فه ( ٥ ) يقول ذلك ليزداد غمة وحسرة ( يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من ألى الله بقلب سليم ) ( ٦ ) تلاوة الآية أثر الحديث ترشد الى أن المر أد بالتطويق فها على ظاهر مكاعلي مجهور المفسرين . وفي الآية بيان مال الشل وسوء عاقبت وتعطئة أهله فى دعواهم خيريته أى لا يحسبن الباخلان بخلهم بزكاة أموالهم خيرا لهم بل هوشر عظم . بعرالى أمروخم . ممين كفيتشر يت الم بقوله ( سيطو قون ما علوا به وم القيامة ) الآبة . الحدث وإمالنسائي

| <u>_</u>                               | (1                | **)     | ( حرف الميم )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب                                    | كتاب              | راری    | أَنْ يُدْخَلَهُ الجَنَّةَ جَاهَدَ في سَبيلِ اللهِ أَوْ جَلَسَ فِيأَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فيها (١)<br>تَالوا أَفَلَا نُبِشِّرُ النَّاسَ قالَ الَّ فِي الجِنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ اَعَدَّهَا اللهُ تَمَالِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        |                   |         | لْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ ما يَيْنَ الدَّرَجَيْنِ كَما بِينَ السَّاءِ وَالأَرْضِ (""فاذَ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| درجات<br>الجامدين الح                  | الجهاد            | أوهررة  | سَأَلْتُمُ اللهَ تَمَالَى فَأَسَّالُوهُ الفَرْدُوسَ فَانَّهُ أَوْسَطُ الجَنَّةِ وَأَغْلَى الْجَنَّةِ أَرَاهُ<br>قال وَفُونَهُ مَرْشُ الرَّحْمِيٰ <sup>(٣)</sup> وَمَهَا آتَهَجُّرُ أَهَارُ الجَنَّةِ (١)<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ماينــكر ق<br>يسعالطمام<br>الح         | اليوع             | ابنعم   | مَنْ أَبْنَاعَ طَمَامًا فَلاَ يَبِمْهُ حَتَّى فَمِضَةُ (*)<br>مَنِ أَبْنَاعَ غَفَلاً بِمِدَ أَنْ تُوبِّرَ فَمَرَتُهَا للبَاثِمِ الْأَ أَنْ يَشْتَرِطَ ٱلْمُنَاعُ (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الرجل بكون<br>له ممراوشرب<br>الح<br>آة | الساقاة<br>الركاة | مائفة . | وَمَنْ ابْنَاعَعَبْدًا وَلَهُ مَالُ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ الْأَ أَنْ يَشَنَرِطُ ٱلْبُنَاءُ ''<br>مَن أَ ثِيلَ مِنْ هَذِهِ البَنَاتِ بِشَيْءَ كُنَّ لَهُ سِرِّاً مِنَ النَّارِ <sup>(۸)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| را التارولوبشقة                        |                   |         | (١) عدم حرال كنين الباقيين إناله موضهما إذ ذاك أولسقوطهما من<br>بعض الثواة أولمدم تناول حكمها عوم أفرادا لمسكلة بن فات الزّ كالملاجب الإعلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 103                                    |                   |         | موسر ، والحبجلايجب إلاعلى من استطاع البسسبيلا ، والمراد بوجوب الحق على الله<br>سمانه تتعفق الوقو علاحقيقة الوجوب نطيرقوله تعالى ( وكان حقاعلينا نصر المؤمنين )<br>( ۲ ) بشراؤلا به خول الجنست لمن آمن وعمل عملامفروضاعليم وسوئري للدخول بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                        |                   |         | المجاهدوالقاعدلافي المرتب ثانه (الاستوىالقاعدون من المؤمنين غسيراً ولي الضرو<br>والمجاهدون في سيل الله بأموا لهم وأنفسهم ) وإنه المااستجاز ومسلى الله تسالى عليموسلم في<br>التشير أبان مافضل بعالجاهد بقوله ذلك دفعالما يفهم من التساوى المتقدم فقد) فضل الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        |                   |         | المسيران عاصر له: يا هينوو دوي خصات الهم المساقية و على عصر المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المساقية المسا |
|                                        |                   | `       | (ه) سببالني مصرّح به في الخبرالآني في موضعه ، نهي صلى الله فعال عليه وسلم<br>أن يسيع الرجل طعاما حتى يستوفيه الحدث وانظوه ، وفي كون النهي قاصرا على الطعام<br>أوسمديا الى غسيره خلاف ليس هـ أما الوجيز موضع تفصيله ، الحديث رواه الجماعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        |                   |         | لاالترمذى<br>(٢) التأييرالتلقيج . مفهومدخول الثمرة في المبيح اذا بيح قبل التأبير . وهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        |                   |         | موضع ليس الوفاق والعشف في منظر في موضه (٧) حكم البائع بالماليلان المعاوك<br>لا بمك . الحديث رواء مسهواً وداودوالنسائي واس ماجه<br>(٨) سمى هذا ابتلاملوض الكراه قالمينات وكانسالدربت تدهن (واذابشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ,                                      |                   | l       | أحدهم بالأني ظل وجههمسود اوهو كظيم) وكونهن استرا من النارمقي مبالاحسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ( دی شا)                                                                                                                                                                                                                                                                        | (11    | ٤,            |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------------------|
| مَنْ ٱتَّبِعَ جِنَازَةَ مُسلِمٍ إِيمَانًا وَأَحْنِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى بُصِلَى عَلَيْهِا                                                                                                                                                                                | راوي   | كتاب          | 护                       |
| وَهُوَعَ مِنْ دَفْنِهَا فَاتُهُ مَنِ جِمُ مِنَ ٱلأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطِ مِثْلُ أَحُـدٍ ('' وَمَنْ صلى عَلَيْها ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ آنْ تُدُفَّنَ فَانَهُ يَنْ جِمُ بِقِيرَاطِ مِنْ آحَبًّ آنْ يَسَأَلَ عَنْ شِيْء فَلْيَسَأَلْ فَلاَ تَسَأَلُونِي عَنْ شِيْء الأَ | أومرية | الإعان        | اتباحا لجنائومن الايماد |
| آخير تُكُمْ بِهِ مادُمْتُ فِي مقامى هـٰـذَا (" (قال) فَأَ كَثَرَ النَّاسُ فِي البكاء<br>(") وَآكَثَرَ آنْ يَمُولَ سلُونِي فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بِنُ حُذَافَةَ السَّهْمِيُّ فَقَالَ مَنْ آبِي                                                                                    |        |               | بالاياد                 |
| (" فقالَ آ بُوكَ حُذَافَةَ ثُمَّ آ كُثَرَ آ نُ يَقُولَ سَــلُونِي فَبِرَكَ مَرُ عَلِى رُكُبْنَيْهِ<br>فقالَ رَضِينَا بَا أَلُهِ رَبًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نِبِيًّا فَسَكَتَ (")                                                                               | أنس    | مواقيتالمبلاة | وقت الظهر عند الزوال    |
| المين كافيرواية أى فاذا أحسن المين بكفالهن و وقايهن كن له وقايمن النار الحديث الحرجه مطروالترماني المتعارض المتعارض (١) استدل بعن برى المشي خلف الجنازة أفضل من أمامها الأن ذاك هو حقيقة                                                                                        |        |               | بداؤوال                 |
| الاتباع حسا . ومن رجح أفضليمة أمامها حله على الاتباع الممنوى أى المصاحبة . والمراد<br>بالقيراط كادهب اليمالا كثرون أنه جزء من أجز اسماره تمند العليم الخبير . وقد قرتها<br>صلى القدمالي عليموسلم الفهم بقشله القيراط بالحسد . وأراد تعظيم التواب فنها للعيان                    |        |               |                         |
| بأعظم الجبال خلقا . وأكثرها الى النفوس المؤمنة حبا . لانه الذي قال في حقه انهجبل<br>يصبنا وتحبه ، الحميث أخرجه النسائي                                                                                                                                                          |        | •             |                         |
| ( ٧ ) صدر ذاك منه صلى الله تعالى عليه وسلم حين بانه أن قوم من المنافقين أرادوا<br>أن يسألوه سؤال تعجز وعمد عليهم الأنباء بوسسة أنه مق يدبالوحى المباوى وأن الله<br>يعلم عايساً لونه عنسه ( فاتها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القاوب التى في المسدور )                             |        |               |                         |
| ( ٣ ) أكترالناس في البكاء رهبة من أن يكون قوله ذلك بين بدى أمر قد حضر وخوفا<br>من أن يحيق بهممن العذاب العام ما حاق بالأم التي قد خلت من قب ل بكترة سوالم<br>واختلافهم على أنبياتهم ( ٤ ) معب الاستفهام عن ذلك أنه كان اذا لاحي بدى الى غير                                     |        |               |                         |
| أبيه فبرًا الله بما قالواعلى لسان من المونى صلى الله تعالى عليه وسم ( ٥ ) أي<br>اكتفينا بذلك وكففنا عن ضول السؤال . قول الفاروق رضى الله عند ذلك من باب                                                                                                                         |        |               |                         |
| الإبقاء والشفقة على المسلمين لتلايؤذوا النبي مسلى انتتمال عليموسسغ فيقودهم ذالتال<br>المملاك كاهك الذين من قبله. • أو يسوقه سمالى الاقتصاح بالطهار الأسرار الخفيسة لحل<br>السؤال عن الأمور الواقعة مستتبع لابدائها لم بطريق التعنث وتركهم ماهواً جلوبهم                         |        |               |                         |
| ا وأولى ، الحديث متفق عليه                                                                                                                                                                                                                                                      | 1      | l             |                         |

من أحَبًا فَ هُلِ إِمُسَرَةٍ فَلَيُهِلِ فَلُولًا أَنِي اَ هَدْبُ لَا هَلَلْتُ بِمُمْرَةٍ (')
( قالت الراوية) فأهل بمضمم بينمرة وَ اَهل بمضمهم بحج و كُنْتُ أَ الممنّ اللهُ المَمَل بمسرَةٍ فأَدْرَكَني يَوْمُ مَرَفَةً وَأَنَا حائضٌ فَشَكُوتُ الله النبيّ صلى اللهُ عليه وسلم فقال دَى عُمْرَتَك وَ اَتَّمْضِ وَأَسك وَ اِهلِ بِحَجَّ فَصَلتُ حَى اذَا كَانَ لِيلةً الصَّفِيةِ آ رُسَلَ مِي اَخْدِي عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنِ أَبِي بكر فَحْرَجَتُ الى النبيّ مَا النبيّ مِنْ فَعْرَجَتُ الله النبيم فأهلنتُ بِمُمْرَةٍ وَلَمْ يَكُن فِي شَيْء مِنْ ذَلِكَ هَذَى وَلاَ صَوْمٌ وَلاَ صَوْمٌ وَلاَ صَوْمٌ وَلاَ صَوْمٌ وَلاَ

من آحَبُ للله اللهِ آحَبُ اللهُ للآء وَمِن كُرَهَ للهُ اللهِ كَرَهَ اللهُ كَرَهَ اللهُ اللهِ كَرَهَ اللهُ اللهَ كَرَهُ اللهُ اللهُ عَالَمَهُ أَوْ بَنْضُ آ زَوَاحِهِ إِنَّا لَنَكَرَهُ أَلَوْتَ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ وَلَّـكَ اللهُ اللهُ وَكَرَمَتِ فَلِيسَ شَيْءَ أَحَبُ اللهُ اللهِ وَكَرَمَتِ فَلِيسَ شَيْءَ أَحَبُ اللهُ اللهِ وَأَحَبُ اللهُ اللهُ وَأَحَبُ اللهُ اللهُ وَعَنُو بَهِ فَلْيَسَ شَيْءٌ أَكُرهُ اللهِ مِمّا أَمَامَهُ فَلَاءً وَعَنُو بَهِ فَلْلِسَ شَيْءٌ أَكُرهُ اللهِ مِمّا أَمَامَهُ فَكَرَهُ لللهُ وَكُرةً اللهُ للمَاءة ")

مَنْ أَحْتَبَسَ فَرَسَا فِي سَبِيلِ اللهِ ايمَانَا بِهِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ فَانَ شَبِعَةُ

(۱) صدر فلاست صلى القاتمالي على وسم في حبة الوداع بخالفة لأهدا بالجاهلة فانها كانوار ون العمرة في أشهر الحيمن أفحر الفيور في الأرض و وأهديت أي سقت الحسدى أي وذلك مانع من العلل حتى يبلغ عسله (۲) الحسبة أي المحسب وضع بين مكة ومنى يستون منه إذا نفروا شها و والتنعيم وضع على فرسنم من منه و هذا وفي الحسيت مباحث فقهة تنظر في مواضعها، وأخر جمسه وأبود ادو والنسائي

(٣) المراد عسالة تمالى و بنت القاعب وإرادة أنرهما المن إكرام المؤمن واهانة الكافر ( ومن بهن الله عالمن مكرمان الله فيلمانها ، ( ٤ ) تضعن هذا الحد شمن التيان والنفسير مافيه غنية عن غيره ، يشير المأن المعتبرين الحجة والبغض ، ما يقرق الحالة التي ينكشف فيها ما "كويظهراك ما هوصائر اليه ، والتمير في جانب المغاب بالشارة نها كم على الشهور كافي قواه تمالى ( فيشرهم بعداب ألم ) الحديث أخرج مسلم والترمذي والنسائي

|            |                           | _                                                    |
|------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| راوي<br>اق | كتاب ا                    | باب<br>ناحتیس                                        |
| 3          |                           | با                                                   |
| بن         | - 달.                      | ئىمن أشرك<br>قەلىخ                                   |
| 4          | L(1-1)                    |                                                      |
| الله الله  | - K                       | من أخية                                              |
| 20         | يتراض                     | والاالنا <b>س</b><br>بدادادها<br>واتلا <b>نها</b>    |
| ابن<br>ابن | للظالم                    | 1. P. V. J.                                          |
| ,          |                           | 4                                                    |
|            |                           |                                                      |
|            |                           |                                                      |
|            | .                         | 1                                                    |
|            |                           |                                                      |
|            |                           |                                                      |
|            |                           |                                                      |
|            |                           |                                                      |
|            |                           |                                                      |
|            | 1                         |                                                      |
|            | 1                         |                                                      |
|            |                           |                                                      |
|            | Į.                        |                                                      |
|            |                           |                                                      |
| `          |                           |                                                      |
|            |                           |                                                      |
| l          | Ì                         |                                                      |
|            | ļ                         |                                                      |
|            |                           |                                                      |
|            |                           |                                                      |
| - 1        |                           |                                                      |
|            | الإهريرة اينسسود الإهريرة | مروة ابن سعود ابومررة<br>استفاقائر تدين اف الاستفراض |

مبرادميالي فيرأبيه ألموم اليوع

من أدَّعَى الى غَيْرِ أَبِهِ وَهُو يَولَمُ أَنَّهُ عَيْنُ أَيِيهِ فَٱلْجَنَّةُ عَايُه حَرِكُمْ (١) سنُ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَزَوَّجْ فَانَّهُ أَغَضُّ البَصَر وَأَحْصَنُ الفَرِّج (0) وَمَنْ أَمْ يَسْتَطَعْ فَدَايْهِ بِأَلْصَوْمٍ فِانَّهُ أَنَّ وجَالِهِ <sup>(9)</sup>

وَنْ أَسْ أَنْ فِي أَمْرِ فَالْسَافِ فِي كَيْلِ وَعَالِم وَوَزْنِ مَثْلُومٍ ( ) وفي

روَابَةِ الى أَجلِ مَعَانُوم (٥)

من الله كي وَ مَا مُعَرَّاةً فأحتل الذرص مَا أَوْ سكراً " والسخطرا فَهِي حَلَيْهَا صَاعُ مِنْ أَمْرِ (١)

مَنْ أَوَالَعَنِي فِعَدْ أَوَاعَ اللهُ (١)

 أى أن حل قلب عل ذاك لانه كذب على العلى الكبير وهومن أعظم الفرا . أوحرم عليه دخولهام والاولين اذاطهر خادمين فالثالا عنقادلان مطلق الانتساب لا وجد الحرمان الطلق ، والله تعالى أعلم

(٧) الداءة معناها اللفوى الذكاح ، والمرادهذا الأهبة أي من أطاق منكو ، ون النكاح فلينزوج ، والحاسل على هذا التقدير قوله الآني ومن لم يستطع الخ لان العاجز لانفتائر الى مومان مف داعيته فوجب التأويل . وأغض البصر أياً كف العارف . وأحسن الفررج أي أعف له وأمنع من الوقوع في العنب (٣) المراد بالصوم كثير معانه منافية . و بضعف دواعيه . و برشد الى ذاك أداة الاغراء ، والوحاء أصله رض الأنتين واطلاقه على الموم و ضروب الجازلان كلامنهما منحسله اعتقاله شمان والحدث متفقعليه

(ع) أسلف عنى أسلم . أراد السلم الذي هو عقد على موصوف في الدَّمة ببدل وطيعاجلا بجلس البيع . معيسلفا التقديم رأس المال . وساما التسلمه ، والتمر ليس بقيد . فالرادماهو أشمل من ذلك ، ويؤيد مرواية في شيخ ( ٥ ) تحسك بهذا من يقول اشتراط الأجل وفيه خلاف بنظر في موضعه ، الحديث وواه الجاعة

(٦) المصر المصر ورة الضروع على عادة العرب من صر ضروع الحاو بات اذا أرساوها الىالمرعى ويسمون ذلك الرباط صرار افاذار احتعشا حلت تأث الأصراة (٧) مفيد أن الراد . وهدائر بدالقول به وهوموضو عليس بالوفاق ، وظاهره أن الماع في مقابلة در المصراة ولوتعدد توفيه كالري نظر في غيرهذا الوجيز . الحديث أخرجه أبوداود

( A ) هذا منذع من قوله تعالى (ومن يطع الرسول فقد أطاع الله) أى لأنى لا أنطق

| ٠ (حرق الميم)                                                                                                                                                                                                                                   | (14     |        |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------|
| رن ساق ساق سازن کې په                                                                                                                                                                                                                           | راوي    | كتاب   | ېاب                                          |
| الأميرَ فَقَدْ عصاني وانما الإمامُ جُنَّةٌ بَعَانَلُ مِنْ وَرَاهِ (*) فانَ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَعَدَلَ فانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا وَانْعَالَ بَنَيْدِهِ فانَّ عَلَيْهِ مَنْهُ (*)                                                           | أبوهرية | الجاد  | <b>1</b> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| من أَعْنَقَ شِرْكاً لَهُ في عَبْدِ فكانَ لَهُ مَالٌ يَبِلُغُ ثَمَنَ السِّدِ قُومَ السِّدُ                                                                                                                                                       | ديرة    |        | من ورا «الامام!                              |
| علَيه قيمة عَدَّل فأُعطَى شُرَكاءهُ حَمِيصَهُم وَعَتَّقَ علَيْهِ المبدُ () وَاللَّا فَقَدْ عَتَقَ<br>وقد من الله ()                                                                                                                             |         |        | พ                                            |
| منْهُ مَاعَتَقَ (°)<br>منْ أَعْتَقَ شَقيصاً منَ مَثْلُوكِهِ فَلَيْهِ خَلَاصِهُ فِي مالِهِ <sup>(۱)</sup> فَانْ لَمَ يَكُنْ                                                                                                                      | J- ar   | ,,,,,  | اذا أمثل<br>مبسداين<br>اثنين الخ             |
| لَّهُ مَالٌ قُوْمَ ٱلمَلُوكُ قِيمَةَ عَذَلُ ثُمَّ ٱسْتُسْمِي غَيْرَ مَشْقُونِ عَلَيْهِ ("                                                                                                                                                       | أيوهرية | الشركة | هوي الاد                                     |
| عن الهوى ولا آمر إلا بماأمر الله تعالى به من أداء العبادة بضر و بها ، وأنهى عن الفحشاء<br>والمذكر ، فن أطاعني فيا آمره به وأنهاه عنه فقد أطاع آمرى جل سأنه ( ومن يطع الله                                                                       |         |        | فياميينالتركاءا                              |
| ورسوله فقدة أرفوزاعظها ) وذلك الفوز أقصى ماتتهى الدهم الأم ، وأرفع ماتمتذاليه<br>أعناق أمانهم ، وتشرث اليه أعين عزائهم ، إذهو بحاورة أعظم الخلائق مقدارا ،<br>وأرفعهم منارا ، كياما به الوعد السكريم ( ومن يلع الله والرسول فأولئك مع الذين أنم |         |        | - W                                          |
| وروهم منان على الآية ( ١ ) ( ومن يعنس القورسولة فقد خاص الآدين ا<br>الشعليم من النيين ) الآية ( ١ ) ( ومن يعنس القورسولة فقد خاص ضلالامينا )<br>( ٧ ) الامام اسم القدوة الذي وترم به فيشمل الني والخليفة وامام الصلاة بل أطلقه الكتاب           | :       |        | •                                            |
| على من يقت دى به فى الباطل . قال تعالى ( وجعلناهم أنّة بدعون الى النار ) الآية إلاأن<br>المراد به هناصا حب الامامة الكبرى. والجنة الوقاية ، أى وقاية يمنع المعرضما ير بداخا قد                                                                  |         |        |                                              |
| بالدين وأهمله و والو راءمن أسهاء الأصداد يستعمل عصني الأمام أيضا وهو معنى حقيق<br>مصح إرادته هناومنه ( وكان و راءهم ملك بأخذ كل سفينة غصبا ) و بذلك قرأ ابن عباس                                                                                |         |        |                                              |
| واين جبير وهوقول قنادةوطائفة ( ٣ ) أىفان عليــه منموزرا . وحذف لدلالةمقابله<br>عليه . والقدمال ولى التوفيق                                                                                                                                      |         |        |                                              |
| (٤) بر يسالشرك هنا النصيب ، وعتى علي العبد أى بعض بالاعتاق و بعث<br>بالسراية (٥) أى وان لم يكن للعتق مال يسلم بقية فيمة فقد عتى عليه جزوه تنفيذا العتق                                                                                          |         |        |                                              |
| و بقى مالقره على ما كان عليه الى أن يستسعى العبد في تصميل ما يخلص به اقيمن الرق و<br>و يبتى على هذا جواز تجزى المتقى ، وفيه خلاف ينظر في موضعه ، الحديث متفق عليه                                                                               |         |        |                                              |
| <ul> <li>(٦) الشقيص كالنميبوزنلومني (٧) أى الزم العبد السعامة في قمت ما الشريك<br/>غير مستدعليماذا أقصد العبيز و الحديث وإما لجاعة</li> </ul>                                                                                                   |         |        |                                              |

(144)

منْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتَ لأَحَدِ نَهُوَ أَحْقُ (1)

من أُغَبَّرَتْ قَدَمَاهُ في سَبِيلِ اللهِ حَرَّمَهُ اللهُ على النَّارِ (")

من أغْنَسَلَ يَوْمَ الجُمُمُةُ غُسْلَ الجَنَاةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَهَا قَرْبَ بَدَنَةً وَمِنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيةِ فَكَأَنَّهَا قَرَّبَ فَرَةً . وَمِنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالَةَ فَكَأَنَّمَا قَرْبَ كَبْشَا أَقُونَ . وَمِنْ رَاحِ فِي السَاعَةِ الرَّابِيةَ فَكَأَنَّا قَرَّبَ دجاجَةً وَمِنْ رَاحَ فِي السَاعةِ الخَامَسَةِ فَكَأَنِهَا قَرَّبَ يَيْضَةً . فَاذَا خَرَجَ الامَامُ حَضَرَتِ ٱلْمَلَاثِكَةُ يُستَمهُونَ الذِّكَرَ (")

منْ اُقْتَنَى كَلَّبًا لَيْسَ بِكُلِّبِ مَاشَيَةٍ أَوْ ضَارِيَّةٍ نَقْصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ صَلِهِ

تيراطان (<sup>1)</sup>

(١) أى من أحيا أرضاموانا ليس لأحدعلها يدفهوا حق بهامن غيره ، وظاهره جواز فالنسواء كان باذن الاماماً و بغير إذنه ، والفقها، في ذلك مختلفون ، والقتمالي ولى التوفيق

- (٧) الاغبراركناية عن استفراغ الجهدواتهاب النفس في من اتهجل شأنه سواء كان ذلك واقتمام المعارك القتال أو باجتبارة أي موطئ يقسد به طاعة من برحز حدعن النار ، فالمراد من السيل ماهوا عيمن الجهاد ، وإذا أور دالمسنف في هذه الترجة استميلا للفظ في عومه ، الحدث أخرجه الترمذي والنسائي
- (٣) أى اغداغتسل غسلا كنسل الجنابة فهو كقولة تعانى ( وهي تمر هم السيماب) وراح أى خف وذهب البها لامن الرواح القابل الفحر لأنه من الزوال الفي فلا والان الله فلا والحافظة الأدهرى في هذا بمناب وهذا انما يجيء اذا كان الله فلا غمرة قرن الفحر كافي زدالمادلان القيم التهديب وهذا انما يجيء اذا كان الله فلا غمرة قرن الفحر والى والبد المتحرض عند الزوال والمدون المنابق والمدون الابل والبقر وقعيم المنابق المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون المنابق والمدون والمدون المنابق والمدون والمدون المنابق والمدون والمدون المنابق والمدون والمدون المدون والمدون المنابق والمدون والمدون المنابق والمدون والمدون المدون والمدون المدون والمدون المدون المدون والمدون و

(٤) كاب الماشة ماينعة لحفظها عند عيها ، والمراد بالضارية الكاب الضارى ا

| (حرف الميم)                                                                                     | (12    | •)       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------|
| من أَكلَ ثَوْماً أَوْ بَصَلاً فَأَيْقُرُكَا (١) أَوْ فَأَيْفَازِلُ مَسْجِدَنَا (١) وَلَيْعُمُدُ | 1 1    | کة اب    |                       |
| في يَأْتِيهِ                                                                                    | بابر   | ابراب م  | مأجاءق الثوم<br>الذي" |
| من أكل من هذه الشَّجَرة يُويدُ التَّوْمَ " وَلَا يَنشَانَا فِي مَسَاجِدِنا                      |        |          |                       |
| من أَهْ سَلَكَ كَابًا فانَّهُ يَنفُسُ كُلَّ وَمِ مِنْ عَمَلِهِ قَارِاطُ (1) الأكلِّ             |        |          |                       |
| حَرَٰثٍ أَوْ مَا ثَيَةٍ . وفي رواية الأَكْبَ غَنَمَ أَوْ حَرَثٍ أَوْ صَرْدٍ وفي أُخرَى          |        |          |                       |
| الأَكَابَ صِنْدِ أَوْمَاشِيَةِ                                                                  | اربومي | المزارعة | 1217                  |
| من أَ شَقَى زَوْجَيْن في سَبِيلِ الله نُودِي مَنْ أَ بُوكِ الجَنَّةِ بِاعَبْدَ الله             | 1.9,   |          | اقتاءالكابالعمرة      |
| هَٰذَا خَيْرٌ ( ) فمن كانَ من أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعَىَ من بَابِ الصَّلَاةِ وَمَن كانَ           |        |          | •3                    |
| من أَهْـلِ العِبَادِ دُعَى من بَابِ العِبَادِ ومَنْ كانَ من أَهْلِ الصَّامِ دُعَى               |        |          |                       |
| والشلبانس سناق إذ الأصل أن يقول ضار أى معودر بالميد ، وأوالسو يع لاالترديد                      |        |          | :.                    |
| . والنقص الموجه للعمل واقع على أجره . وهادم لجزء من قدره . وذلك الى افتنائهمن                   |        |          |                       |
| ردّ الصّف . وردع السائل ، ومنع الرائر ، وترويع المار ، وغير ذلك مما لا يخفي على                 |        |          | -                     |
| المتبع من المفار ، والمراد بالقيراط مقدار استأثر الله تعالى بعامه لاما وصلت المسمعة ارك         |        |          | ١.                    |
| عييه ، الحديث متفق عليه                                                                         |        |          | î                     |
| (١) ريد بالثوم والبصل الذي منهما (٢) أوالشك ، والمراد بالمسجد الجنس                             |        |          |                       |
| و يعضده مارواهاً حدفلاً يقر بنُّ المساجد . وعلم النهي ظاهرة . وماأطيب النفس اذا                 |        |          |                       |
| زابلت أوأز التمايفضي الى هجر الجاعة ، الحديث متفق عليه                                          |        | 1        |                       |
| ( w ) قائلة الشارَّاوي . واطلاق الشجرة على النوم مجاز لأن المعروف في اللغة                      |        |          |                       |
| أن السُجْرِة ما كان له القومالاساق له فهو نجم . و بهذا فسر الحبر وغيره قوله سبمانه              |        |          |                       |
| ( والنجروالشجر يسجدان ) والغشيانالاتيانُ . والصيغةالنني . والمراديها النهيأي                    |        | 1 1      |                       |
| فلا أتنا فى المواضع التى تعان عن رائحة تلك الشجرة ، الحديث رواه مسلم                            |        |          |                       |
| والترمذىوالنسائي                                                                                |        |          |                       |
| (٤) تقدَّمالمُ غير بعيد أنه ضعف فلك فتيل الحكم للزائد ، وقيد انه صلى الله                       |        | .        |                       |
| تعالى عليموسيم أخبر أولابالواحدثم ثانيا بالثاتي مبالغة في اقصاء النفوس عن افتناء ذاك            |        |          |                       |
| الحيوان . الحديث متفق عليه                                                                      |        |          |                       |
| ( o ) المرادبالزوجين الاثنائ، من أنوع من أنواع المال . وفسر ذلك في دواية                        |        |          |                       |
| بشاتين در همين الح . والمراد سسيل الله ماهوأ عمن الجهاد ، وخير ليس المراد به أفعل               |        | 1        |                       |
|                                                                                                 |        |          | 9                     |

السوم الإراهائين البهاد لاسنب بداب السلاة ود السلاة ود السلاة و

من باب الرَّيَّانِ . وَمِن كَانَ مِن أَهِلِ السَّدَقَةِ دُعَى مِن بابِ الصَّدَقَةِ اللَّهِ السَّدَقَةِ اللَّهِ ('' مَا اللَّهِ عَلَى مَن بَلِكَ اللَّهِ عَلَى مَن خُعَى مِن تِلِكَ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى مَن خُعَى مِن تِلِكَ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى مَن ضَرُّورَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدُّ مِن تِلِكَ الأَبْوِكِ كُلَّهَا قَالَ نَمَ ('' اللَّهِ وَكِي كُلَّهَا قَالَ نَمَ ('' وَأَدُّ وَالْمِؤُونُ مَنْهُمُ وَاللَّهُ عَلَى مُنْهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِن مِنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

مَنْ بَدُّلَ دِينَةُ فَأَ تُتُلُوهُ (1)

من بَى مَسْعِدًا يَنْتَنَى بِهِ وَجْهَ اللهِ بَى اللهُ لَهُ مثلُهُ فِي الجَنَّةِ (\*) مِن غَلَمَ جُلُم لِمْ يَرَهُ كُلْفَ أَنْ يَعْدَ بَيْنَ شَمِيرَتَيْن وَلَنْ يَعْدَلُ (\*)

وَمِنِ ٱسْتَمَعَ الْهَ حَدَيْثِ تَوْمِ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ صَبَّ فِي أُذَٰيِهِ الْآنُكُ يَوْمَ ا السَّامَةِ (\*)

التفصل بل هذا عيد من الحيرات و والتنوين التفعيم ( ١ ) يشيراك أن المرادما يطوع به يماذ كرمن الأعمال لاواجبانها والافسكل المؤمنة بن أهل السكل ( ٧ ) أى أفعال بهما (٣) أى يدعى من تلك الأبواب كلها على سدل التسكرم و ودخوله انما يكون من باب واحديد و واب العمل الذي يكون أغلب على ساله أولى بتعريج الأفهام عليه و الحديث روامسا والتروي والنساقي

(ع) أى سن كس على عقب وارئد عن دستيب فل بتب فاقتلوه و وفنته الشهول لكل من وقع منا الشهول لكل من وقع منا التبديل (الامن أكره وقلب مطلب بالابنان) واستل به على أن المرثد كالمرتدة و والموضوع خلافي ينظر في موضه و الحديث أخرجه الجاعة الامساما (ه) المثلية استمالان و أحدهما الافراد ملقا و و منه (فقالوا أنوم بن المشرين مثلنا) والآخر المطابقة و و منه (أم أمثالكم) فعلى الآول لا يمنع أن يكون الجزاء أبنية متمددة طبقا لقوله جل شأنه (ور بالملكسنة فله عشر أمثالها) وعلى الثانى المثلية عسب الكمية و وأما الكيفية في الاعين رأت ولاأذن معت ولاخطر على قلب بشر و المديث منافق عليه

(٢) أى من تكف الم كلف ومالقياء أن يعقد بن شعير تين وليس بعاقد العدم الابكان . وهذا طلب تعبير وليس بتسكيف حقيق إذ لا تكيف في تلك الدار . والحكمة من الذار المحلم بهذا الوعيد مع أن الكف في المقالمة فعد تعدد المواقعة والمحتود المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقالمة المقا

| (عرفاليم )                                                                                                                                                                      | _(\                    | (۲۶              |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------|
| وَمِنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بَافَخِ (١)<br>مِنْ تَوَدَّى مِن جَبل فَتَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو فِي الرَّجَفِّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالدًا | راوی<br>زنز<br>بو<br>د | كتاب  <br>التبير | المار<br>المار |
| مُخْلَدًا فِيهَا أَبَدًا . وَمِنْ تَصَمَّى سُمَّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسَمُّهُ فَي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ في فارِ                                                                   | 3                      |                  | بالطه          |
| جَهَنَّمَ خَالدًا مُخْلَدًا فيها أَبْدًا . وَمَنْ قَتَلَ تُفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَ لَهُ في يَدِهِ                                                                          |                        |                  |                |
| يُبِعُ هِمَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبدًا ("                                                                                              | يوهرر                  | الطب             | ثربألم         |
| مَنْ تَرَكَ صِلاً ةً المَصْرِ فقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ (٢)                                                                                                                         | بردة                   | مواق             | من تواثنصلاة   |
| مَنْ تَمَسَبِعَ كُلِّ يَوْمٍ سَبْمَ تَكَرَّاتٍ عَبْوَةٍ لَمَ يَضُرُّهُ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ                                                                                      |                        | مواقيتالملاة     | المصر          |
| سَمْ وَلاَ سَعْرِ (١)                                                                                                                                                           | 1 3                    | الاطمعة          | 7,             |
| مَنْ تَصَدَّقَ بِمِغْلِ تَمْرَةِ مِنْ كَسبِ طَيَّبٍ وَلاَ يَفْبِلُ اللَّهُ الأَ الطَّيِّبَ                                                                                      | بابهوقاص               |                  |                |
| (١) أى الكونه أراد مضاهاة أثر القدرة فكان جزاؤه تعنسه وتسكليفه باغام ماخلق على                                                                                                  |                        |                  |                |
| زعمينفنجار وم فيه وليس بقادر ( والله على كل شي قدير ) الحديث أخرجه أبوداود                                                                                                      |                        |                  |                |
| (٢) رُدّى من جبل أى أسقط نفسه منه فهلا شايل عليه السياق من أنه تعما ذلك                                                                                                         |                        |                  |                |
| والافلا دلسل في مجرَّد المسيخة على التعمد . وتحسى أَى تُعرِّع . و يَعَا أَي يعلمن .                                                                                             |                        |                  | 1              |
| والخاودوردموردالتهديد . وهومتروك الظاهركفولة تعالى ( ومن يقتل مؤساستعمدا<br>فراؤه جهنم الدافيا ) الآية . لتصافر الأدلة كتاباوست على أن مادون الشرك لاصلا                        |                        |                  |                |
| صاحبه فلادليل فيه المتزاة على تخليد العماة في دار الخاود ، وفيه إشعار بمانس العقو بات                                                                                           |                        |                  |                |
| المجرام الالمنشمل المدرم تعالى الجناة برحد التي وسعت كل شئ و الحديث اخرجهسل                                                                                                     |                        |                  |                |
| ا والترمذي والنسائي                                                                                                                                                             |                        |                  |                |
| (٣) ظاهره غسيرمم اد وتأويله متعسين ليطابق منطوقه فهوم قوله جسل شأنه                                                                                                             |                        |                  |                |
| ( ومن كفر بالايمان فقـــد حبط عمله ) لان المفهوم أن من لم يكفر لم يحبط عمـــله والجعاد ا                                                                                        |                        |                  |                |
| أمكن كان أولى من الترجيم ، وافترق الجهور في التأويل وتزاحث أقوالم في وقد                                                                                                        |                        | ı                |                |
| أوردهاالحافظ فىالفتم وارتضىمها القول بأن داك الزجر الشب بدوالة تعالى أعلم                                                                                                       |                        |                  |                |
| الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه                                                                                                                                                  |                        |                  |                |
| ( ٤ ) تصيمن الصبوح ، وأصله تناول الشراب صباعاتم استعمل في الأكل ،                                                                                                               |                        |                  |                |
| ومقابله النبوق وهوتناوله ليسلاه أى من أكل كل بومسبع مرات من بمر المدينة - كا                                                                                                    |                        |                  |                |
| ورد تخصيصه بـ لم يضر وذلك . وذلك اسر دعائه صلى الله معالى عليه وسلم لا خاصية فيه                                                                                                |                        |                  |                |
| وأماخصوص كون المسدسبعافي لامحال المقل في معناه كا عداد الصاوات ، ونصب                                                                                                           |                        |                  |                |
| اً إِنْ كُوانَ . والله تعالى بِسْرَ ذَالتُ علم ، الحديثُ أخرج مسلمواً بوداودوالنسائي                                                                                            |                        |                  |                |

الزكاة المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المها المه

تَكُونَ مثْلَ الْعَبَلِ ('' من نَمَارٌ منَ اللَّيْلِ فقال لاَ اللَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ. لَهُ اللَّكُ وَلَهُ الصَّلَهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ الصَّلْمَالُهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلاَ الهَ الأَاللُهُ وَاللَّهُ أَسَهِرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ تُوَعَّ الاَّ بِٱللَّهِ ثُمَّ قالَ اللَّهِمُ الْغَفْرِ لِى أَوْ دَعَا استُنْجِبَ لَهُ فانْ تَوضاً وَصِلِ فَهُلَّتُ صَلاَتُهُ ('')

فَانَّ اللَّهَ يَقَبَلُهَا يَمِينِهِ ثُمَّ يُرَيِّهَا لصَّاحِهَا كَمَا يُرَبَّى أَحَدُكُم فُلُوَّهُ حتى

مَن تَوَضَّأُ فَلْيَسَنَّنَثِرْ (" وَمَن أُسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ ("

مِن تُوضًا غَوْرَ وُضُولِي هَذَا ثَمَّ صَلَى رَكُمْتَيْنِ لاَ مُحَدِّثُ فَيهِمَا تَشْهُ

(۱) العسل بالكسر والفع الزن تقوالمثل و تقييد الكسب بالطيب يشير الى فوله تعالى (وأنفقوا من طيبات ماكسيم) الآية و والمراد بالطيب الجيد الككسيسين ووجوه المشروعة فان المرواد أو ادالتقريب الى المائة والمراد المائة والمراد المائة والمراد المائة المراد المائة والمراد المائة والمراد المائة والمراد المائة والمائة والمراد المائة المائة والمائة والمراد المائة والمائة والمراد المائة والمائة والمراد المائة والمائة 
(٧) يريدان من انتسمن تومه بالمسلطه السائه سوحيد و والادعان له بلك والاعتراف والادعان للك والاعتراف الملك والاعتراف المسلمة والاعتراف المسلمة والتسليم المسلمة والمسلمة (٣) الاستثناردفع مايستنسق من الماء (٤) فسأخذ بظاهره الاملمان أبوحنيفة ومالك قائلين المعبر الاينار الاالمددوه وموضوع خلاف ليس هذا موضعه ، الحديث منفق علمه

| الله المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المناف | 3 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 -                                                                                                           | 1                   |                |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  | امال بن منال<br>مال | كتاب<br>الوضوء | الوضو*\الإنا                      |
| الرساء فادين من جهّلَ عَاذِياً في سبيلِ اللهِ فَعَدْ عَزَا (۱) وَمَنْ خَلَفَ عَاذِياً في سبيلِ اللهِ فَعَدْ عَزَا (۱) وَمَنْ خَلَفَ عَازِياً في سبيلِ اللهِ فَعَدْ عَزَا (۱) وَمَنْ خَلَفَ عَازِياً في سبيلِ اللهِ فَعَدْ عَزَا (۱) وَمِنْ حَلَفَ وَلَمْ يَوْسُونَ وَمَ كَيُوم وَلَدْتَهُ أَمُّهُ (۱) عَنْ النفس المجتنب النفس بشي من متعلقات الدنيا ، والمستقدم وابان المداول النفسية الان من كيو والمنقد المدال النفس المجتنب المنافل المجتنب المنافل المجتنب المنافل المحتنب المنافل المورود من المنافل ورود مثل قلل المقال المنافل المورود عند المسرة فق عليه المنافل المورود عند المنافل المورود عند المسرة في المنافل المورود عند المنافل المورود عند المعافلة أي المعافلة أي ومنافقة المنافل المورود عند والمنافل المورود عند والمنافل المورود عند والمنافل المورود المنافل المورود والمنافل المورود والمنافل المورود المنافل المورود المنافلة والمنافلة والمنافلة والمنافلة والمنافلة والمنافلة والمنافلة والمنافلة المنافلة والمنافلة والم | انَّ أَحَدَ شِقَّىٰ ثُوبِي يَسْتَحْرُخِي الأَ أَنْ أَلْمَاهَدَ ذَلِكَ مَنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ                                             |                     |                |                                   |
| البعاد البعاد البعاد المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول  |                                                                                                                                                  | أبن عمر             | المناقب        | قول النبي لوكنت<br>متحدًا خللاا خ |
| و الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  | عُمان بن<br>منان    | الوصايا        | تا رقع الإن<br>تا روز             |
| المج المنافس المنافس بشئ من متافات الدنيا ، والمستخدم والمنافية المؤدن المنافس بشئ من متافات الدنيا ، والمستخدم والمنافية المنافية المنافية المنافية النمافية النمافية النمافية النمافية المنافية ·                                                                                                                                                |                     |                | 3                                 |
| المنافس المجتلب والمتسيد المنافس الدنيا ، والمستقدة مرة بأن الراد المنافس المختلب والمستقدة الان كان مغلوا المنافس المختلب والمتحتل المنافل والمنافل والمنافل والمنافل والمنافل والمنافل والمنافل والمنافل والمنافل والمنافل المنافل  |                                                                                                                                                  | زيدين<br>خالد       | الجياد         | لمنبل من جهز<br>غازیا اوخانه      |
| ر بدتعديدانفس بين من منطقات الدنيا ، والمستقديم والماراد حديث النفس الجتلب والمكتسب لامايند من الخواطر النفسية لانهن كانه مغلوبا وعنواطره لا يقال من كانه مغلوبا المسائر سين المنافس الجتلب والمكتسب لامايند من الخواطر الفعر ظاهر مالشمول السائر سيناته الاانه مخصوص بالعمائر لورود مثل ذلك مقيدا كديث العماوات الجس كفارة الماين المارون عند السين المنافس المارون عند السين منطق عليه والمنافس و ينظر المعنظر وجنو وحسان ، وخص ذلك الموجلانه المومالذي تشخص فيه الأبسار و ينظر المنطق فيه احتياج البائس الفقير الى نظر القتمالى الموافقاره الى رجمة الى وسعت كلين ، الحديث منقق عليه والمنافس المسرة في المارون عليه الرضوان كاروي عنه ، وكانت آخر غزوانه ( ٣ ) . جهز مازا الوري عليه الرضوان كاروي عنه ، وكانت آخر غزوانه ( ٤ ) جهز مازا الموسم الروايات حي يستقل ، وغز الفسره مالمونة بغيره ، وهذا هو مثل أجره غيراني منافس وقفي ما ترجم فرمان غيره ، اخديث وامسلم وأجود والترمذي والنسائي مثل أجره غيران الموسم وأجره و وطاق أساعي الشوض وقضي ما ترجم فرمان غيست في غزوه ، اخديث وامسلم وأجود والترمذي والنسائي منافس من القول ، ورجع المؤمن من الكام في وموضعه ، وطاهره ( ٢ ) الرف كافيائم ها الماره من الكام في وموضعه ، وطاهره من القول ، ورجع المؤمن الكام في الموامد من الكام في وموضعه ، وطاهره من القول ، ورجع المؤمن المسام الغسة في الراهم في وموضعه ، وطاهره من الكور و المؤمن و من المورة و من و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهره و مناهر و مناهر و مناهر و مناهر و مناهر و مناهر و مناهر و مناهره و مناهر و مناهر و مناهر و مناهر و مناهر و مناهر و مناهر و م | من حَجَّ فَلُمْ يَرَفُتْ وَلَمْ يَفْسُقُ رَجِعَ كَيُوْمٍ وَلَدَتُهُ أُمَّهُ (١٠)                                                                 | ابوهريز             | الح            | 1.<br>1.<br>1.                    |
| عنواطرهلاية الله محتد الانتفاء الاختيار الذي لابتدن اعتباره، والففر ظاهره الشهول السائرستانه الانه مخصوص بالصفائر لوروده الفلائية الكديث الساؤات الحس كفارة للماينه ما الماينه ما الماينه ما المتنفر المروف عند البشر مخال عليه جائشاً له و المراده نسخص فيه الأبسار (٧) النظر المروف عند البشر مخال عليه جائشاً له و الماين تشخص فيه الأبسار و بتمنا و المنظر رجمتو إحسان ، وخص فلك الموم لانه الموم الذي تشخص فيه الأبسار (٣) و بند بالقسرة غروة تبوك ، سميت بذلك الموقع فهامن المسرة في الماء والمال والنالهو ، وقلب جهزه الراقوي عليه الرضوان كاروي عنه ، وكانت آخر غزواته صلى التبسالي عليه والمقتمالي ولي التوفيق صلى التبساني عليه والمقتمالي ولي التوفيق الماء المراد عاجه وكانت آخر كنب له المراد عاجم المواد عن وجه المورد من وجه المورد المراد عاجم أخر كنب له مثل أجره غيراً له لابناته في أحد المورد من وجه آخر كنب له وقضي ما ترجم زمان غينت في غزوه ، الحديث رواه مسلم وأبود والتربذي والنسائي وقضي من الرب المرف كاغيالم من الآول ، ورجع الحاكم من القول ، ورجع الحاكم من القول ، ورجع الحاكم من القول ، ورجع الحاكم من القول ، ورجع الحاكم من القول ، ورجع الحاكم من القول ، ورجع الحاكم من القول ، ورجع الحاكم من القول ، ورجع الحاكم من القول ، ورجع الحاكم من القول ، ورجع الحاكم من القول ، ورجع الحاكم من القول ، ورجع الحاكم من القول ، ورجع الحاكم من القول ، ورجع الحاكم من القول ، ورجع الحاكم من القول ، ورجع الحاكم من القول ، ورجع الحاكم من القول ، ورجع الحاكم من القول ، ورجع الحاكم من القول ، ورجع الحاكم من القول ، ورجع الحاكم و منا من المنت علي المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم | (١) بريد تعديث النفس بشئ من متعلقات الدنيا ، والصيغة مشعرة بأن المراد                                                                            | 14                  |                | البور                             |
| الماينهامااجنيت الكبائر والحديث منفق عليه المناه و المناه المعافى المنافر المورك النظر المورض عندالتسر محال عليه جائشانه و فلرادمنه العطف أي المنظر المعرف ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه ويتماه  | عدواطروالا يقال المحتث لانتفاء الاختيار الذي لابتمن اعتباره، والغفر ظاهره الشعول                                                                 |                     |                |                                   |
| (٧) النظر المروف عندالشر عالميه جائشائه و ظاراد مندالعالما المروف عندالشر عالميه جائشائه و ظاراد مندالعالما و منظر الدوم الدى تشخص فيه الأبسار و وخص ذلك الدوم الدى تشخص فيه الأبسار كل من و بتضاعف فيه احتماج البائس الفقير الى نظر الله تعالى الدو الدى جندالى وسعت كل من و بدياله مرة غروة تبوك و سعت بذلك لماوقع فهامن العسرة في الماء والمال والنالم و وقفي عندا الرخوان كاروى عند و كانت آخر غزواته صلى التعمالي عليه و كانت آخر غزواته ولي التوفيق على الموقع و كانت آخر غزواته الماء و كانت آخر كافيالذو و كافيالذو و كافيالذو و كافيالذو و كافيالذو و كافيالذو و كافيالذو و كافيالذو و كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كافيالذو كا |                                                                                                                                                  |                     |                |                                   |
| ينظراليهنظر رجة و إحسان ، وخص فلك اليوم لا به اليوم الله ي تشخص فيه الإبمار و يتماعف فيه احتياج البائس الفقر الى نظر القتمالي اليه وافتقاره الى رجته التي وسعت كل تني ، الحديث متقوع عليه و الملك والنظير ، وقد جهز مالر " و عليه الرضوان كاروى عنه ، و كانت آخر غزوانه صلى التعمالي عليه و القتمالي ولي التوفيق و كانت آخر غزوانه و عليه الرضوان كاروى عنه ، و كانت آخر غزوانه و عليه الموادي من الموته يغيره ، و هذا هو المراديما جادي بعض الرّوايات حتى يستقل ، وغزايف مرمه الورد من وجه آخر كتب المراديما جادي بعض الرّوايات حتى يستقل ، وغزايف من أهله وكفل شو ونهم وقضى ما ترجم زمان غيبت في غزوه ، الحديث و المساول و دواد و الترمذي والنساني و وقضى ما ترجم زمان غيبت في غزوه ، الحديث و المساول و دواد و الترمذي والنساني و ربح المؤلف المناعل المحش من القول ، و رجح المؤلى ما رسم المراديما و موموسه ، و ظاهره من التول ، و رجح المؤلى ما رسم الما و الموموسة ، و مطلق أساعل المحش من القول ، و رجح المؤلى ما رسم الما المناعل المدهن الآلم في وموضعه ، و ظاهره من المناهد في المدهن الآلم في وموضعه ، و ظاهره و المناهد في المدهن الآلم في وموضعه ، و ظاهره و المؤلف المناهد في المدهن الآلم في وموضعه ، و ظاهره و المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المراديم المؤلف المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد |                                                                                                                                                  |                     |                |                                   |
| کلیتی ، الحدیث متفق علیه  (۳) بر بداالسره غز و قبوك ، سمیت بداك لماوقع فهامن العسره فی الماه و المالوالنالهر ، وقد جهز مالر اوی هلیه الرضوان کاروی عنه ، و کانت آخر غزوانه ملی القدمالی علیه و آله تمالی ولی التوفیق (۶) جهز غازیاًی هیأهما یکون کافیالنز و مکافا له عن المو ته بغیره ، و هذا هو المراد عاجا فی بعض الرّوایات حتی دستقل ، وغزایف مرم مارد من وجه آخرکت به مثل أجره غیرا تملاین تقص من آجره شی (۵) خلفه أی قام مقامه فی آهیله و کفل شو و مهم و وقضی ما ترجم زمان غیبت فی غزوه ، الحدیث رواه مسلم وا بود واد والترمانی والنسائی و وقضی ما ترجم زمان غیبت فی غزوه ، الحدیث رواه مسلم وا بود و داد والترمانی والنسائی و رویج المادی من الرّام فی بوم وضعه ، و ظاهره من الرّام فی بوم وضعه ، و ظاهره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ينظراليه نظر رحةو إحسان ، وخص ذلك اليوم لانه اليوم الذي تشخص فيه الأيمار                                                                         |                     |                |                                   |
| (٣) بربدبالمسرة غروة تبوك و مستبدلك لماوقع فهامن المسرة في الماء والمال والغلهر وقد جهز والراوي هليه الرضوان كاروي عنه و كانت آخر غزوانه صلى البقدة الي عالم المورد و الله تمالى ولي التوفيق (٤) جهز غازياً الموسلة (٤) جهز غازياً المورد كاف المحت الموته بغيره و وهذا هو المراد عاجاً في مض الرّوايات حتى يستقل ، وغزا يفسره وارد من وجب آخركت بله مثل أجره غيراته لا ينقص من أجره ثن (٥) خلفه أي قام مقام في أهله وكذل شؤ ونهم وقضى ما تربهم زمان غيست في غزوه ، الحديث وامسلم وأجود واد والترمذي والنسائي وقضى ما "ربم زمان غيست في غزوه ، الحديث وامسلم وأجود واد والترمذي والنسائي من القول ، ورجح الحقى صاربتها بهالنفسة في البرادة من الآمام في وموضعه ، وظاهره من القول ، ورجح الحقى صاربتها بهالنفسة في البرادة من الآمام في وموضعه ، وظاهره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                     | ĺ              |                                   |
| صلى الله تصالى علىه و آله وسلم ، والله تصالى ولى التوفيق ( ٤ ) جهز غازيا أى هيالهما يكون كافيالغزومكافا له عن المعونة بغيره ، وهذا هو المراد بما جاه في بعض الرّوابيات حى بسستفل ، وغز الفسر معاور د من وجب آخر كتب له مثل أجره غيراً لعلاينقص من أجره شي ( ٥ ) خلفه أى قام مقامه في أهسله وكفل شؤ ونهم وقضى ما ترجم زمان غيبت في غزوه ، الحديث رواه مسلم وأبو دواد والترمذى والنسائي ( ٢ ) الرفت كافم بامعة لكل ما يربده المرءمن الآنام في يوم وضعه ، وظاهره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (٣) يريد بالمسرة غز وةتبوك ، مميت بذلك لماوقع فيامن المسرة في الماء                                                                              |                     |                |                                   |
| ( ٤ ) جهزغازيا المحاله المكون كافيا المنزومكافا له عن الموقه بغيره ، وهذا هو المو المراد عاجاء في بعض الرّوايات حقيد ستقل ، وغز ايفسر مه اور د من وجه آخركت له مثل أجر وغير أن من خلفه أي قام مقام في أهد وكفل الشو ونهم وقضى ما "ربهم زمان غينت في غزوه ، الحديث رواه مسلم وأبود واد والترمذي والنسائي ( ٢ ) الرفت كافر المع الكرماير بده المرءمن المراق ، و يطلق أيساعلي المعض من القول ، ورجح الحاق عام رشا بها لنفسه في البراء من الآفل في يوم وضعه ، وظاهره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                     |                |                                   |
| مثل أجر متمراً تعلاينقص من أجر مثني ( ٥ ) خلفه أى المهقامه في أهـله وكغل شؤ ومهم<br>وقضى ما ترجم زمان غيبته في غزوه ، الحديث رواه مسلم وأبو دواد والترمذى والنسائى<br>( ٦ ) الرفت كالمتجامعة لسكل ما يربده المرءمين للرأة ، و يطلق أيضا على القحش<br>من القول ، ورجع الحزاى صار مشاجم النفسة في البراءة من الآفل في بوم وضعه ، وظاهره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (٤) جهزغازياأي هيأله ما يكون كافيالغزوه كافا له عن المعونة بفيره . وهذا هو                                                                       |                     |                |                                   |
| وقضى ما تربهم زمان غيبت في غزوه ، الحديث واه مسلم وأبودواد والترمذى والنسائى<br>(٣) الرفث كالمجامعة لكل ما يربده المرء من المرأة ، ويطلق أيضا على الفحش<br>من القول ، ورجع الح أي صارمتها بها لنفسه في الداءة من الآكام في يوم وضعه ، وظاهره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المراديماجاه في بعض الرحوايات حتى يستقل و وغز ايفسر معاورد من وجه آخر كتب له                                                                     |                     |                |                                   |
| ( ٣ ) الرفث كالمتجامعة لكل ما ير بده المرءمن المرأة ، و يطلق أيسا على الفحش<br>من القول ، ورجع الحاق صار شاج النفسه في الداءة من الآفام في يوم وضعه ، وظاهره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | من الجروعيوا بعد يتفض من اجروسي ( ه ) حسب العام مسامه والودواد والترمذي والنساني                                                                 |                     |                | ,                                 |
| من القول ، ورجوالهاى صارمتنا بها تنفسه في البراء من الا مامق وم وهوموه ، وهاموه المراقع من الله مدن الله مدن المامق و الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن القول الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن القول الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مدن الله مد | (٦) الرَّفْ كَلِمْ مِلْمُعَةُ لِكُلُّمَا رِيْدُهُ المُرْءَمِنَ المُرَاَّةِ ، ويَطَلَقُ أَيْضًا عَلَى الْفَحْشُ                                   |                     |                |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | من القول ، ورجع الخاى صارمتنا بهاننصه في البراء معن الامامق بوموصعه ، وطاهره<br>مول الكبائر والنيمات وفيمها تقدموها العهدمن قدم ، والقسمة الأعلم |                     |                |                                   |

(150) من حَفَرَ بِثُرَ رُومَةً فَلَهُ الحَنَّةُ (١) من حلَّفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الاسلام كَاذِيًّا مُتَّمَّدًا فَهُوَّ كَمَا قَالَ "ومن قَتَلَ نَهْسَهُ بِحَدِيدَةِ عُذَّبِ بِهَا فِي نَارِجَهَنَّمَ (١) من حلَفَ على ملَّةٍ عَبِر الاسْلامِ فَهُو كَما قالَ وَلَيْسَ على أبن آدَمَ نَفْرُ فِيماً لا يَمَاكُ ( ) وَمِنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْء فِي الدُّنْيا عُذِّبَ بِهِ يَومَ القيامَة وَمِنْ لَمَنَ مُوْمِنَا فَهُو كَتَبَّلهِ (<sup>()</sup> وَمِنْ قَذَّفَ مُؤْمِنًا بِكُثْرِ فَهُو كَتَبَّاهِ (<sup>()</sup> مَنْ حَلَفَ عِلْ يَمِينَ يَشْطُعُ مِا مَالَ ٱمْرِئْ مُسْلَرٍ هُوَ عَلَيْهَا فَأَجِرْ ۖ لَهَ َ اللهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَصْبَانُ (\*) (قال الراوى) فَأَنْزِلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ انَّ الذِينَ يَشْتُرُونَ بِهِذِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا الآيةَ (١) فَجَاءَ الأَشْمَثُ فَقَالَ صدر ذاكمنه صلى الله تعالى عليه وسل لما قدم المهاجرون المسنة واستسكروا الماءوليس مهاثماء يستعذب غبرعين بقال لهارومة وكانت أرجلهن بني غفار فاشتراها عثمان رضى الله عند بخمسة وثلاثين ألف درهم وحفرهاأى وسعها وطواها . اجابة لما دعا اليسه عليه الصلاة والسلام وابتغاء مرضات الله تعالى ورغبة في ثوا به واز الة لضر و رد المسلمين . والله تعالى ولى التوفيق (٧) حقيقة الحلف الشئ القسيرية وادخال بعض و وفعلي ، وقد يطلق على التعلىق بالشيخ عين ، واطلاقه علىه لشأجته إلى اقتضاء الحشوالمنع ، اذا تقرَّ والدُّذاك فعقل أن المراد المنى الثاني أي كا "ن تقول ان كان فعل كذافهو بهودي أونصر الى . وظاهره الحكوعليه بالكفر وفي المقام تفصيل ينظر في الأسفار الطوال (٣) وَالنَّسُن ( ع ) أى لسر على وفاء مدر فبالا علاك كأن شول ان معت كذا فرقس فلان عشق ( v ) على عمن الباء أو زائدة . والفجور هو الانبعاث في الماصي والمارم . شبه

مان مجانسة العقو مات الأخروبة بالجنايات الدنيوبة . الحديث رواه الجاعة

( ٥ ) أى لان لعنه دعاء عليه بالتبور والهلاك إذا العن تبعيد من رحة الله تعالى ومن أبعه عن رجته فقد أبم دمون عرة حياته ( ٦ ) أي ومن رماه بكفر فر ميه به كفتله لأن النسبة

الى الكفر الموج الفتل كالفتل ، والتسمان أعلم

بانفجار الماء، ويطاق على الكذب، المني هو في الاقدام علم اكاذب، والنضب المعروف من أنه ثير بداخل القلب فازم عند صانه وتعالى . فالمراد أنه بعامله معاملة المضوب علم من أنه لا يكلمه ولا ينظر اليه كافي الآية التالية ( ٨ ) أي ان الذين يستبدلون بماعاه واعليه س الاعان وسائر متعلقاته و بأعام الكاذبة أعواضان أرة (أولتك لاخلاق لحرفي الآخرة

| ( - 0)                                                                                                                                                                               | (18.    |        |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------|
| مَا يُحَدِّثُ كُمْ أَبُوعَبْدِ الرَّحمٰنِ (') فِيَّ أُنْزِلَتَ هَذِهِ الآيَّةُ كَانَتَ لِي بِنْرُ فِ                                                                                 | راوي    | كتاب   | إب                             |
| أَرْضِ أَبْنِ عَرِي لِي فَقَالَ لِي شُهُودَكَ قُلْتُ مالي شُهُودٌ قالَ فَيَمِينَهُ (*) قَلْتُ                                                                                        |         |        |                                |
| يَارسولَ اللهِ اذَّا يَحَلْفُ فَذَ كَرَ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ هَذَا الحَدِيثَ فَأَنْزُلَ                                                                                     |         |        |                                |
| اللهُ عزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ تصدِيقًا لَهُ (*)                                                                                                                                          | 2       | الساقة | 13                             |
| مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِمِهِ وَاللَّاتِ وَالدَّرِّى فَلْيَقُلْ لَا اللَّهَ الاَّ اللَّهِ (''                                                                                     | 2,      |        | فالبراغ                        |
| وَمِنْ قَالَ لِصَاحِهِ ثَمَالَ أَقَامِرِ كَ فَلْيَتَصَدَّقْ (°)                                                                                                                      | أيزهرر  | التسير | له تمالي أفر أيثم<br>وت والعزي |
| مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّالَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا (١٠)                                                                                                                               | این حمر | الديات | وله تماليومن<br>ساهاالخ        |
| منْ حُوسِبَ عُذِّبَ (قالث الراوية) فَتُلْتُ أَوْ لَيْسَ بِمُولُ اللهُ عَزَّ وَجلَّ                                                                                                   |         |        |                                |
| فسَوْفَ يَحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا فَقَالَ انَّمَا ذَلِكِ العَرْضُ ( اللهِ وَلَكُنْ مَنْ نُوفِشَ                                                                                    |         |        |                                |
| الصِيَابَ يَمْلِكُ                                                                                                                                                                   | عائشة   | المتم  | à.                             |
| ولا يكامهم الله ولا ينظر الهم وم القيامة ولايز كهم ولم عنداب ألم ) (١) يعنى به ابن                                                                                                   |         |        | منسيطأواجيياغ                  |
| المسعود ( ٧ ) أى فاطلب عين مغفها الحجة القاطعة ( ٣ ) أى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحدث و والجاعة                                                                               |         |        | الم الم                        |
| ( ٤ ) أمره أن بتدارا تفسه بكامة التوحيد الأمما الأمر الإمر والشئ                                                                                                                     |         |        |                                |
| النكر ، لتكفر عنه ذنبه ، وثرة الى الذكر لسائه وفليه ، لأنه قد ضاهى معلقه باللات                                                                                                      |         |        |                                |
| والسرى الشرك الأثيم ، حيث أشركهما بالعلى العظيم في التعظيم ، إذا لحاف يقتضى                                                                                                          |         |        |                                |
| تفخيم المحاوف به وحقيقة المغلمة مختصة الكدير المتعال . وهــــــــــا اذا حلف جاهلاً وذا هلا<br>أمامن حلف بهـــــــاجادًا فهو لاربب خارج عن جادةً مالاسسلام ( ٥ ) أى تعموا الصدقة أثر |         | - 1    |                                |
| ما ورحمن الاعم عجر دعاته صاحبه المعصية المسرامر مراكتاب (ان الحسات                                                                                                                   |         | . 1    |                                |
| يذعين السيئات ذلكذ كرى للذا كرين ) الحسديث روادمسلموا بوداود والترسستى                                                                                                               |         |        | ,                              |
| واين تاجه<br>(٦) أى من شـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                          |         |        |                                |
| القويم ، الانمن حق المسلم على المسلم أن ينصره و يقاتل دونه الأأن ير وعر موعه بعمل                                                                                                    |         | 1      |                                |
| السلاح عليه لارادة قتاله أوقتله ، الحديث رواء مساو الذباس والنسائي وابن ماجه                                                                                                         |         |        | 1                              |
| ( ٧ ) أَيْ عَرِضَ كَتَابِأَعَالُهُ عَلِيهِ وَلِينَظِرُ فِيهُ فِيمَا مِنْهَ اللهِ تَعَالَى التَّيْرُوسُكَ اللهِ و                                                                     |         |        |                                |
| من سنرهافي الأولى وغفرها في الآخرة . وهـ اهـ الهوالمراذمن قوله تعالى ( وأمامن أولى                                                                                                   |         |        |                                |
| كتابه بهينه فسوف محاسب حسابا يسيرا . وَيَنقلب الى أهـ الهممر ورا ) والله تعالى                                                                                                       |         |        |                                |
| والالوفيق                                                                                                                                                                            |         |        | l                              |
|                                                                                                                                                                                      |         |        |                                |

ارى كتاب باب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب ال

منْ رَأَى من أَمْيِرهِ شَيئًا يَمْرَهُهُ فَلْيَصَبِرُ عَلَيْهِ فَانَّهُ مِنْ فَارَنَ الْحِمَاعَةَ مُسِرًا فَمَاتَ الأَ مَاتَ اللَّمَ مَنْتَةً جَاهِلِيَّةً (١)

منْ رَآنَى فِي ٱلْمَنَامِ فَسَيَرَانِى فِي الْمَظَةِ (١) وَلاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي (١)

منْ رَآنَى فِي ٱلْمَنْعِ فَلْ الشَّيْطَانَ بِي (١)

منْ رَآنِى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ فَانَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَسَكُونُى (١)

من راى قد راي الحقى فار السيفان ما يستوني من سرَّهُ أَنْ يُنسَطَ لَهُ في رزْقِهِ أَوْ يُساً لَهُ في أَنَّر مِفلَيصل رَحِمهُ ( ) من سرَّهُ أَنْ يَنظُرُ الى رجُّل من أهل الجنَّةِ فَلَيْنَظُرُ الى هُـذَا ( )

(١) بر بدبالمفارقة السى في حل عقدة المباسمة التي وقعت أقد الثانم ولو بأدن في ، وبالميته الجاهلية التسديم وظاهر عضر مراد أي كمنة أهل الجاهلية الأولي الذين حتم الجية والأنفق في الاستماد والاستفلال فام مكانو الابدينون في أمر الحالم بر ولا يتبعون هدى المام أي وطرق أبواب الفتن يقو ول الى سفات الدماء ، واثارة الدهماء ، فغضى الأمر الى الاتعلال والاضمحلال ، الحدث منتقى عليه

رى قىل ھائىداناس بماصر بەسىلى اللەتمالى عليەوسىلى بىن آەن بەولىرە

(۷) السلف الله المعادل الله عند المستعلى المستعلى الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و

( ) أى لاسكون كونى فنف المناف ووصل المناف الدسالفعل أى لا نتسب في ولا يسبر كاتنافي صورتى فهو يؤاخى التتراو بتلاقيان في مين واحد ، والتسمانة عمر ( ه ) ينسأ أى يؤخر ، والأثر الأجل و يراد به هنافاية العمر ، وممى أثرا لا نه

يتبعه قال زهير والم عدود له أمل ، الانتقضى الممرحتي تنهي الأثر

أصلهمن أثرمشيد في الأرص فان من مات انقطع حوا كفلابيق لقه مفها أثر . والعلة لما درجان تناذى باحدا ها عسب قضية الحال . وتأخير الأجل كنا بقت البركة في العمر بسبب التوفيق المن حياته من الضياع وعمارته بما ينفع ( يوم لا ينفع مال ولا بنون الامن أى القبطلب عليم فيقي له الأثر الجيسل فسكا "مهن الأحياد في التسموب والأحياء . ومشه قول الخليل عليه السلام ( واجعل في لسان صدق في الآخرين ) الحديث متقق عليه

(۲) الاشارة الرجل أتى الني صلى القتمال عليوسم واستداعلى همل بشخله المنتقال مليوسم واستداعلى همل بشخله المنتقال والذي نقدي يسمد الأزيد على هذا ولا تقس فاما أدر قال الخبر والغالم أن من لا ننطق عن الحوى صلى القيمالى عليوسسم عم يوسى منافق عن الترم حتى يوافي عالاً جل في يكون من المفلحين و الحسيسة مشقق عليه

توله تمالي بالحرال كتاب لاتطواق

مِنْ سَمَّعَ سَامَمُ اللهُ بِهِ (١) وَمَنْ يُرَالَى بُرَالَى اللهُ بِهِ (١) منْ سَمَّعَ سَمَّع اللهُ به يَوْمَ القيَامَةِ وَمَنْ يُشَاقِقْ يَشْقُق اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَ القيامة (١): مَنْ شَرِبَ الخَنْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا جُرِمْهَا فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُب مِنْهَا جُرِمْهَا فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُب مِنْهَا جُرُمْهَا فِي الدُّخرَةِ (\*\* الاشرية من شَهَدَ أَنْ لاَ اللهَ الإِ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَيْنَا اللَّهِ وَرَسُولُهُ (٥) وَكَلَّمَتُهُ أَلْقَاهَا الى مَرْبَحَ وَرُوحُهُمنة (١) وَالجَنَّةَ حَقُّ وَالنَارَ حَقُّ أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ على مَا كَانَ من العَمَل (٢٠) (١) أي بر و توميمله وشهره ليستعه الناس طلب المراة في قاو بهم الممدوه ويعز روه ويوفروه أظهرا للفسر وتعلم وملا أمهاعهمين سوءالثناء علمه في الدنداأوفي الآخرة فإنفاغر ما أظهر إلابابداءما انطوى عليمين حبث السريرة (٧) اثبات الباء في الشرط والجراء الإنسياء . و وادمنه ماأو بد من مناو مالاأن الريامين متعلقات الحاسة الباصرة ، المدثأ خرج مساوا سماجه (w) أيومن يكلف النفوس عايشق علم اولاتسع قلرتها بدخل القادر تعالى عليه من المشاق ما يحر ج صدر م يوم يعض الغلالم على بديه فانه غير معبحز الله تعالى ( وهو القاهر فوق عباد موهوا لحكم الخبر ) سصانه وتعالى وهو ولى التوفيق (ع) ظاهر فعين شق يعقب ة الاستعلال وأمانى جانب غيره فالحرمان معتايمه و الكريموادخاله داركرامته كغيرممن أهسل الكبائر ، وجائزاً نكون ذاك أيضابعه اللخول لحلمث ابن عمر وفعه من مات من أتتى وهو يشرب اللوسوء مالله عليسه شربها في الجنة أخرجه أحديسنة حسن ويق بدممار ويمر فوعامن ليس الحرير في الدنيالم بلسه فىالآخر ةوان دخل الجنة لسمأهل الجنة واميليسه هو أخرجه الطيالسي وصححا بن حبان . علل الحرمان ابن المر بي بأنه استعجل ماوعد بهوا من بتأخير مفر مه عند مبقاته كالفاتل اذاقتل مورثه حرم ميراته ولايقال ان حمان شربافي دار إماحها يستازم وقوع الحسرة فهامع امتناع الوقوع ، لأنه لامانع من ان الله تعالى يضرفه عن أن يشتهها ولا يغبط شاربها كما لانفيط أر باب الدرجات السامة . و ورا ، ذلك غيراحمال . و بالاجمال فهوموقف إشكال . والله معانه أعلم عا تكون الحال في الماكل . الحديث أخرجه مسلم والنسائين ( ٥ ) فيه تعريض بالنصاري و إيدان بأن اعمانهم عقولهم البنوة عض شرك بل انه عليه السلام مقسور على السودية والرسالة لا يضطاهما إلى ماتجاوز والله . وفيه أيضا ردعلى الهودحيث أنكروار سالتمونسبوا اليساهو براءمنه ( ٢ ) ينظرال كالامعليه في خبراذا كان وم القيامة ماج الناس الخ (٧) المرادأن عاصى أهل القبلة ما له الحاجنة

منْ صام رَمَضَانَ ابِمَانًا وَأَحْسَابًا غُمْرَ لَهُ ما تَقَدُّمَ منْ ذَنْبِهِ (١) من صَامَ يَوْمًا في سَدِيلِ اللهِ بَمَّدَ اللهُ وَجَهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْمَهِنَّ خَرِيفًا (٢) من صلى البَرْدَينِ دَخَلَ الجَنَّةَ (\*)

مَن صَلَّى صَلَكَ مَنَا وَٱسْتَقْبَلَ قِبَلْتَنَا وَأَكُلَ ذَيهِ مَنَّنَا فَذَلِكَ ٱلَّهُمُ الذِي لَهُ ذِمَةُ اللهِ وَذِمَةُ رَسُولِهِ (\* فَلاَ يُخْفَرُوا ٱللهَ فَى ذِمَّتُهِ (\*)

مَنْ صَلَى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النَّسُكَ (') وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَانَّهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلاَ نُسُكَ لَهُ (٢٠ فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نيارِ خَالُ

وان ذاق و بالأمره يوم يقوم الحساب ، الحديث روامسلو النسائي .

(١) أى من صامه اعتقاد فرضية صومه وابتغاء مرضات الله تعالى ورحاء مثوبته غفر لهالة . والغفر خصه الجهور كنظائر مالصفائر لماور دمن التقييد في بعضها اجتناب الكبائر كاتقدماك غيرم " م الحدث رواما لجاعة

 (٧) ذلك السوم المترتب علي مقدا الابعاد مقيد عا اذا البينعث قواء عن النزال والنصال. ولم يحتل به نظام قتال . و بعد الأي عاها الله تعالى منها . و حافاه عنها . مسافة بقطعها السائر في سبعين عاما لما في ذاك من فنسيلة الجربين العبادتين الصوموا لجهاد . والله تعالى ولى التوفيق

(٣) ربد بالبردين الفجر والعصر كافر وابة - سميا بذأك لابهما يصليان في ردى الهارأي طرف حين بطب الحواء وتذهب سورة الحر" ، وخصيما ترغسافي الماضلة علىمالفضلوقهما لمافيهمن اجهاع الملائكة ورفع الأعمال . ولأنهما في وقت الشكاسل والتشاغل فهما أشق على النفس من سائر المسلوات ، والمراد بالدخول دخول متازعن غيرمبعدم تقدّم عداب أو بكونهمن المتقدّمين ، الحديث متفق عليه

 (٤) أفردالاستقبال بالذ كرمع استلزام الصلاة لتفخيا لشأت القبالة وتعظيا لقدرها . والذَّمة بمني العهد والأمان ، ومن ذلك تسمية الماهدين بأهل الذَّمة لدخولهم في عهداً هل الاسلام وأمانهم ( ه ) أي لا عنونوه في عهده يقال خفرت الرجسل اذا حيته وأخفرته اذانقضت عهده والممزةف السلب أىأزلت خفارته كاشكيته اذا أزلت شكواه . وا كني بذكر الله تمانى دون رسوله عليه الصلاة والسلام لدلالة الأول عليه أولاستازامه عدم اخفار ذمّته صلى الله تعالى عليه وسلم . الحديث أخرج النسائي

(٩) بريدالنسك هنا الديمة أي ذيج ديميتنا . والمراد ضعي مشمل ضعيتنا (٧) هذا كالتوضيه لتلوم لأن المرادمن الجزاء عسم الاجزاء

المبلاة

(٣) وجه الاستفهام ما أن الني يقتضى الاسقرار ، أنهم فهدوا أن ذلك النهى و ردى المن من من المنافقة النهى و ددهلي سبناص الد في النفس من عوده وخصوصه السكال ، من أجل ذلك سألو أفار شدهم صلى الله تعالى مدين المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة من الجهد ، وليس بعام (٧) الجهد المنافقة من الجهد ،

|                                    | (              | (١٥١             | (عرف الميم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب<br>اتمينظم شيأ<br>فنالارش      | كتاب المقالم   | راوي<br>ښو<br>نن | مَن ظَلَمَ مِن الأَرْضِ شَيْثًا طُوْ قَهُ مِنْ سَبِّعٍ أَرْضَيِنَ (۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| س.<br>خشل من قدا الى<br>للسجداغ    | صلاد<br>الجاعة | يد أبوهريرة      | مَن غَدًا الى ٱلمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ نُزَلَهُ مِنَ الجَنَّةِ كَلَمَا غَدَا أَوْ<br>رَاحَ (")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| من قائل لتكون<br>كلة أقد في السليا | الجهاد         | ه ایوموسی        | مَن قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلَتَهُ اللهِ هِيَ الطَّيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ (°)<br>مَن قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِن يُونُسَ بْنِ مَنَّى فَقَدْ كَذَبَ (°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عرقة سال الا<br>أوحيا البائماء     | التنسير        | الإهريرة         | من قالَ حينَ يَسْمَعُ النَّدَاءِ اللَّهُمَّ رَبِّ هذِهِ الدَّعْوَةِ النَّامَّةِ وَالصَّلَاقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - 40                               | الإذان         |                  | الفَائمَةِ آتِ سَيْدَنَا مُحَدًّا الوَسِيلَةَ وَالفَصْبِلَةَ وَأَبْشُهُ مَقَامًا مَصْمُودًا ٱلَّذِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| udeat.                             | 9,931          | جابر             | وَعَذَنَهُ حَلَّتَ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القَيَامَةِ (٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| En)*                               |                |                  | راته سمانه أعلم ما يرتدا و يقالت كليف الالتقليم أي بكف حلها وما لجزاء و برشداليه ما ورحم فوعاس أغذا رصافلها كلف أن يعمل تراجها اليا لحضر رواه أحمد . وهذا جرم عظم الاستطيع في نقلاو اكن طلب منه ذلك طلب تعجيز تشديدا عليه وتعفيها لم جرمه ، وقيل المراق في منه في المراق في منه في المراق في منه في المراق في منه في المراق في منه في المراق في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في |

(10Y) منْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَيَحَمَّدِه في يَوْمِ ما ثَةَ مرَّةٍ حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَانْ كَأَنَّتْ مِثْلَ زَبَدَ البَّحْرِ (١) مَنْ قَالَ لَا الهِ الْأَالِثَةُ وَحْدُهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ أَلَمُكُولَةُ الحَمْدُ وَهُوَ على كُلِّ شَيْءَقَدِيرٌ مِاثَةً مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رقابٍ وَكُتبَتْ لَهُ مائَةُ حَسَنَةٍ وَمُعِيَّتُ عَنْهُ مَاتَةُ سَيَّقَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حَرْزًا مِنَ الشَّيْطَانَ يَوْمَهُ ذلكَ حتَّى يُمسَىٰ وَلَمْ يأْتَ أَحَدُ بأَفْضَلَ ممَّاجَاء به الأَرْجُلُ عَمَلَ أَكُثَرَ مَنْهُ (") <u>.</u> مافى منتقى الأخبار مرفوعا ادامعتم المؤدن فقولوا مثل ما يقول تمصلوا على تمسلوا الله لى الوسيلة فالهام زاة في الجنة لاتنبغي إلالعبد من عباداته وأرجو أن أكون أناهو فن سأل الله في الوسيلة حلت عليه الشفاعة رواها جاعة إلا الصارى وابن ماجيه ، والدعوة النامة هيمافي النداءمن طلب الاقبال على العبادة ، وصفت بذلك لاشتال على عقيدة التوحيد وهنى أتم القول وأكله . والصلاة القائمة أى المقومة الأركان ، أوالدا مُمْسن قام على الشئ اذاداوم عليه . والوسيلة في الأصل مأنتوصل به الى الشي و يتقر "به الموتطلق على المنزلة كاتقدَّم لك وهذا المني هو المني هنا ، والفضيلة الدَّرجة الرُّفيمة في الفضل ، والمقام المحودهومقام الشفاعة العظمي . وأراد بالوعد ما في قوله تعالى ( عسى أن سعتك ربك مقاما محودا ) وحلت عنى وجبت و بهورد ، وليس ذلك من الحل لأن الشفاعة من قبل المتكن في دائرة التمريم ، المدت واما لجاعة (١) أى لأنه ذكر منطوق تقديس وتذيه و ويفهومه إخلاص ونوحيد وكلام اصطفاء العلى جل شأنه العالم العاوى كاأشار اليه النديل ( وتعن نسبم معمد ونقدس اك ) وفضله الماهو لأهل الفصل في الدّين ، والطهارة في اليقين ، التَّجافيين عن كبارُّ المقترهات ، وعظائم المجترحات ، ولنسمن أصرَّ على الشهوات ، وانتهك الحسرمات ، بالاحق الإطهار ، والأفاضل الأخيار ، يشهد الداك قوله تعالى (أم حسب الدين اجترحوا السيئات أن تعملهم كالذين آمنواوعاوا الصاخات واعصاهروعانهم ساءماعكمون) الجديث واسبار والتربة يوالنساني وابن ماحه ( y ) التهليل كله الله العليا التي يدور علها فلك الاسلام . والقاعدة العظمى التي تني علما الأركان والأحكام . وهو أفضل الذ كركافي الخير ، روى أفضل مافاته أنا والنسون قبل لا إله إلا الله و حسمال . و وراء ذلك من الأخبار ، مأتنب الأعن بطون الأسفار ، ولذا كان لمن مقتضيات الترجيم ، ماير بوعلى فصل التسيم ، الحديث ا روامسفروالترمذيوا بن ماجه

ولاتفاضل بوسته إلابالتقوى و الحديث واصمهرة أوداودوالترمة ى والنسائي (٦) الحكمة في ذلك أن فضية الحلف بالشيخ كبار مواعظامه والمظمة في الحقيقة

(٥) أى يوم يزول ماك المسائلة المجازى . وينفر ديه المليك المجازى (والأمر يومئذ لله ) وانماخص ذلك الموم تمييزا للأحرار من الأرقاء في الحياة الدنيا أمافيه فيه المسكافق

| (حروالمم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (10                | ٤)                                                  | _                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَثْنَانِ فَلْيَذْهَبْ بِنَالِثٍ (١) وَانْ أَرْبِعِ فَعَامِسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | راري               | كتاب                                                | بأب                  |
| أَوْ سَادِسِ (٢)<br>من كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَانَهُ لاَ مِيلُّ لِنَى عُحَرُمُ مَنْهُ حَى فَضِيَ حَجَّهُ (٢)<br>وَمَنْ لَمْ يَكُنُ مِنْكُمُ أَهْدَى فَلَيطُفُ باليَّنِ وَبالصَّفَا وَالرَّوْةِ وَلَيْتَهِمْر<br>وَلَيْحَالِ (١) مُ لِيُهِلً بالصَّجِ فَمَنْ لَمَ يَجِدْهذِيّا فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الحَجَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حبدالرحن بنابيكر   | مواقيت المتلاة                                      | السمرمع الأهل وأأشيف |
| وَسَبْمَةُ اذَا رَجَعَ الى أَهلهِ (*)<br>مَنْ كَانَ يُوْمَنُ بِأَقْهِ وَالْيَوْمِ الآخرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ (*) وأستون أُوا<br>بِأَ لَنِّسَاء خَبْرًا فَاضَّنَ خُلُفَنَ مِنْ ضِلَمٍ أَعْوجَ وَانَّ أَعْوَجَ شَيْء فِي الضَّلْمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ابن <sup>ج</sup> ر | الح                                                 | مناقالبدرسم          |
| أعلاهُ فان دَهبَت تُعِيمهُ كَسَرتُهُ وَانْ تُركَتهُ لَمْ يُزَل أُعوبَ فأستوصوا بالسهرة فان دَهبَت الله الستوصوا فالسود بها المها المقالمة في المستختصفية والحديث متفاعليه فالتقرد بها المها المنظم المعتفام كانوا أناسا فقراء فوى سفية لا يأو ون الماهل ولا يوون على أحد ( ٧ ) أى من أهل المعتفام كانوا أناسا فقراء فوى سفية لا يأو ون الماهل ولا كان عنده طعام أربع فلي هبالج بعد قعد كو به لا يزيد المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتوم المقتوم المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتوم المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتوم المقتومات المقتومات المقتوم المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتومات المقتو | اليوهريزة          | ·<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | الوصائيالياء         |

ألثان

(100) راوى كتاب

الأدب

الطال

بألله واليَوْمِ الآخر فَلْيُكْرِمْ صَيْفَةُ (ال وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْم مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ للْأَحَدِ منْ عَرْضِهِ أَوْ شَيْءٌ فَلَيْتَحَلَّلُهُ منهُ اليَوْمَ تَبْسِلَ أَنْ لاَ يكُونَ دينَارٌ وَلاَ دِرْهُمْ " انْ كَانَ لَهُ عَمَلُ صَالَحُ أَخذَ منهُ بَقُدْر مَظْلَمَته وَانْ لَمْ يكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَمنْ سِيآتِ صَاحِبهِ فَخُولَ عَلَيهِ (1)

من نفس آدم حواله . والمرادخلقها من ضلعه الأسم كاروى عن ابن عسر وغسره أي والنساء بناتها ولهن حكمها . وتكرير الوصية تأكيد الماتقدم واشارة الى التقويم رفق مسشلا ببالغرفيه المقوح المعوجه فيؤدى فالشالي انشعاب القلوب فيتعسر أويتعذ والجسر ولا مترك فيفضى ذاك الى اسقر ار الأودحتى بنتي الأمر الى ارتكاب مانهي عنه ، والسه الاشارة بقوله جل شأته ( قوا أنفك وأهليكو نارا) الآبة . الحديث متفق عليه

ومنــــقوله تعالى ( ونبئهم عن ضيف ابراهيراذ دخلواعليه ) عليـــــالسلام . وا يكرلمه يحسب فضة الحال . في حالتي الحل والنرحال . والضيافة حدّو آداب في تفصيل ليس هـــة ا موضعه ( ٧ ) هذامن جوامع كله صلى الله تعالى عليه وسل الأن القول الاعفر سيعين دائري اغير والشر ، فالدائرة الأولى عيما ساجها بكل منطق مفروض أومنه وبالمحارث عليه اغتنام الفائدة التي يتوخاها المتكلم ، والدائرة الثانية تشعل كل مانهي عنه المرء وأمراك جومعنه وعدم المجوم عليه ليسلمن غوائل اللسان الموقعة فيهو والشقاء فنام يجعل بينه وينها بمو بقامن الصعت كان من الحالكين . الحديث أخرجه سدا وانءاجه

 (٣) العرض موضع المدخ والذَّ مسواء كان ذاك في نفسه أواصله وان علا أوفرعه وان سفل . و ير بدبالتملل ستبراء الذَّة لأأن معلما حرَّم الله تعالى ، وباليوم أيام الدنيا بدليل ، قابلته عابعده ( ع ) لامعارضة بين هذا ، وقوله جل شأنه ( ولاتزر وازرة وزر أخرى ﴾ لأنه انما عوقب بجرمه . فحقيقة العقو بة متسبة عن ظامه ، واربعاقب نعير جنابة صدرت منه ولا عينابة غيره ، والله تعالى ولى التوفيق . (٥) بريدالشي أمراباين الدين و بغضي الى تقويص أركانه . وسية الحاهلة

| ( عرف شر)                                                                                               | (10         | ٦)            | _                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|
| منْ لَبُسَ العَرَيرَ فِي الدُّنيَا لَمْ يَلْبَسُهُ فِي الآخرَةِ (١)                                     | راوی<br>حمو | کتاب<br>الباس | باب<br>لبسالحويو  |
| من لِـكَمْبِ بْنِ ٱلْأَشْرَفِ فَانَّهُ مَذَ آذَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ (٢)                                | جابر        | المنازى       | قتل كبين          |
| من لَمْ يدَعَ قُولُ الزُّورِ وَالعَلَ إِهِ فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يدَعَ طَعَامَهُ وَشَراَهُ (") | أيوهريرة    | الصوم         | الاشرف<br>ج جيا   |
| من لَمْ يِكُنْ مَمَهُ هَدْئُ فَأَحَبٌ أَنْ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً فَلَيْفَعَلْ . وَمَنْ كَانَ             | .3          |               | 10 H)             |
| مَمَةُ الْهَدْئُ فَلا (1)                                                                               | عائشة       | المج          | Brall.            |
| من مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيامٌ صَامَ عَنْهُ وَلَيْهُ (٥)                                                    | ļ           | الصوم         | الجاتاً<br>من مات |
| من مَرٌّ في شَيْء من مسَاجِدِنَا أَوْأَ وَاقِنَا بِنَبْلٍ فَلْمَأْخُذُ عَلَى نِصَالِهَا                 |             |               | وعليه صبوم        |
| لاَ يَمْقِرْ بِكُنَّةِ مُسْلِمًا (١)                                                                    | أبوسوسي     | الملاة        | الرددف            |
| تقدَّماكُ الكلام على المرادم بافي خبر من رأي من أمير وشياً الخ فارجع اليه . والحديث                     | الاشرى      |               | 4.                |
| متفى عليه<br>(١) ينظر القول عليه فى خبر من شرب الجرفى الدنيا الحقهما أخوان لا يتختلفان .                |             |               |                   |
| القديث روايدسازوا السائي                                                                                |             |               |                   |
| ا ٧٧ أي مريتصدي لقنل ذانا المودى فانه قد فعل مالا يرضيه جلَّ شانه من الماء                              |             |               |                   |
| رسوله . فقا كان يهجوه و يحرُّض المشركين عليه عليه الصلاة والسلام . فقام رجل                             |             | - 1           |                   |
| من الأنمار فقال أتحب أن أقتله قال نعم فسكر به فقتله وأعانه عليه قوم آخرون و الحديث                      |             |               |                   |
| . أخرجه ساروأ بوداودوالنسائي                                                                            |             | .             |                   |
| ٣) أسلفت الثالقول على الزور في خبراً كبرالكبارًا لخفاً لفت تظرك اليه •                                  |             | ı             |                   |
| ونغ الحاجة بجازعن عسمقابلة صومه بالقبول لأنه أيس المقصود من شرعيته مجرَّد                               |             |               |                   |
| الجوع والظمأ بلما تبعهما من كسر الشهوة وتطويع النفس الأمادة بالسوءوتز كيها                              |             | 1             |                   |
| من رجس المالب فان كان ذلك غير واقع فلن يتقبل الله منه وهوفى الآخرة من الخاسرين                          |             | - 1           |                   |
| المديث رواه أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه                                                         |             |               |                   |
| ( ٤ ) الضمير في عجلها الحجة المفهومة من المقام . والكلام على فقد الحديث تقدم                            |             |               |                   |
| في خرمن كان منكم أهدى الح فانظره . الحديث متفق عليه                                                     |             |               |                   |
| (٥) فيجواز الصوم عن الغير خلاف بين الائمة . فنهم من أجاز مفدا . ومنهم من                                |             |               |                   |
| منعه مقسكابغيره . واختلف المجيز ون في المرادبالولي . كااختلف المانعون في المعنّ من                      |             |               |                   |
| الصوم فهممن أطلق ومهممن فصل . وتفصيل هذه الخلافية ينظر في نيل الأوطار . ففيه                            |             |               |                   |
| مايلفت الأنظار . الحديث رواه مسلم وأبوداودوالنسائي                                                      |             |               |                   |
| (٦) النبل السهام المرية ، ولاواحد له امن لفظها ، والنصال جع نصل حديدة                                   | I           |               |                   |

مائشة الاعان المنيرة الجنائز الأدب جراز

من نَذَرَ أَنْ يُطيمَ اللهُ فَلْيُطِهُ وَمِنْ نَذَرَ أَنْ يَسْمِيهُ فَلاَ يُسْمِهِ من نَسيّ صلاّةً فَلْيصلّ اذَا ذَكرَها لا كَفَّارَةَ لَهَا الاّ ذَلكَ . وَأَلْم الصِّلاَّةُ لذكري (٢)

من نيحَ عليهِ بِمَذَّبْ بَمَا نيحَ عليهِ (٩) من لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ (١)

من ياتِ بَني تُمرَ يُثلَةَ فَياْ تيني بِخَبر هم <sup>(٥)</sup>

السهم. والدقرالجرح . وبكفه تعلق بيأخذ . أى فليأخذ بكفه الح . هذا أمر إرشاد منبعث عن مزيد رأفته . وكال رجته . صلى الله تعالى على وسل كنف الوهو (بالمؤمنين رؤف رحم ) الحديث أخرجه مسلوراً بوداودوا ين ماجه

١) بريدوجوب الوفاء بنذره القربة وتعريه في الحسر ملأن الناد إيجاب المباح وهوا عاشقق في الطاعات منالف المنكرات فلااباحة فهاحتي محب فلانصق فهاتذر ولا عب فهاوفاه . الحاسث رواه أو داودوالترمة ي والنسائي والإيماجه

 (٧) فكر هدام الآبة بعد تقر وما تقدم شعر بأن المرادمن الذكر فكر العلاقة بعدنسيانها . واللام وقتيناً وتعليلية . والكلام على تقدير مضاف . والأصل لذركر صلاني . أي أقم الملاة وفت در كرها أولاجل در كرها . أي وفي وقت تذكرها انتقال الى ذكر ماشرعته وهوذكر اللهجل شأنه ، والحماب فهاللكام عليه السلام فنبه ليناصلي الله تعالى عليه وسلم بتلاوتها على أن شرع من فبلناشر ع لنامالم رد ناسخ والحديث أخرجه ساروأ بوداود

 (٣) مقيد بما اذا أوصى النوح على فيكون ذلك من جنايانه . أو كان ذال من مرضيانه في حيانه . والافهو براء من عمل الفير غيرمعاً "بعليه ، الحسمة أخرجه مسلم والترمذي

(٤) في حدى المعول معول فلا يخصص المرورجة يحلق دون خلق ولا بأنفس غيره دون نفسه بل برحها يمافيه وقايما بمايسو وهافي حياته الدنياً وفي الآخرة فهي أولى الرحاية والدافد مها تبارك وتعالى في قوله الكريم ( قوا أنفسكو أهلكو نارا وقودها الناس والحبوارة ) في المديث ارشاد الى ملازمة الاحسان الى النفس والعبر ليقترب الحسن من رحة أرحم الراحين كافال سعانه (ان رحة الله قر سمن الحسنين) الحديث متفقعليه

( ٥ ) كذا الرواية . وفي أخرى في أتني معمل في النصية . سبب انتدابه مسلى الله تعالى عليه وسلم من مأتيه معزرتاك القبيلة الهودية الخيبرية باوغدأ بهم نقضوا العهدو وافقوا

| (حرف الميم)                                                                                        | (10                | ۸)      |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------|
| (قال الزبير) فَا نَطَلَقْتُ فَلَمَّارَجَعَتُ جَعَعَ لَى رَسُولُ اللهِ صِلِّي اللهُ عليهِ وسلم      | ر <sup>ا</sup> وي  | كتاب    | باب                        |
| يَيْنَ أَبَوَيْهِ فَمَالَ فِدَاكَ أَبِي وَأَمَى (١)                                                | مبدأة<br>بن الزبير | المناقب | مثاقب الزبعر<br>ابن الموام |
| مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُصِبْ منهُ (٢)                                                     | 1                  | المرضي  | 1                          |
| من بُر دِ اللهُ بهِ خَيْرًا يُقَيِّهُ في الدِّينِ (" وَانَّمَا أَنَافَاسِم واللهُ يُعلى "          |                    |         | ر کنارة ال                 |
| وَلَنْ تَوَالَ هَـٰذِهِ الْأُمَّةُ قَائمَةً عِلَى أَمْرِ اللهِ لاَ يَضُرُّهُمْ مِن خَالَفَهُمْ حتى |                    |         | 3                          |
| ياً تِي أَمْرُ اللهِ (*)                                                                           | مهارية             | اللم    | Ş                          |
| من يَضُمُّ أَوْ يُصِفْ هـ ذَا (١) فَقَالَ رَجُلُ مِن الْأَنْسَارِ أَنَا فَأَنْطَاقَ فِي            |                    |         | وأقه يعنيرا                |
| قريشا على قتال المسلمين فاستكشف الحال ليكون على بينة من أحرهم فيعدَّهم ما استطاع                   |                    |         | む                          |
| من القواة ( ٧ ) الزور بن العوامن أجلاء القوم وأعيان الصحابة عليهم الرّضوان .                       | .                  |         | *                          |
| وقدور د في فضله أحاديث . وجعله صلى الله تعالى عليه وسلم في الفداء الحجارا له واعلاء                |                    |         |                            |
| لفسر ولأن الانسان لايفدي الامن يحلمو يعظم قدره . والقدمال ولى التوفيق                              | ·                  | ı       |                            |
| (٧) أي متله بشيء من الأمراض ( ونقص من الأموال والأنفس والثمرات )                                   | .                  |         |                            |
| المطهر ممن الرجاس السيئات . أو يرفعه درجات ، وهذا الابتلاء دليل على حبالله                         |                    |         |                            |
| تمالىالمبد . لماروى في خـــبر رجاله ثقات . ان الله اذا أحـــة وما ابتلاهم فن صـــبر فله            |                    |         |                            |
| المدر ومن جزع فلها لجزع . أي فن صدفله جزاء صدره الح . وذلك هو مأشار الب                            |                    |         |                            |
| الكتاب حيث قال (وبشر المابرين الذبن اذا أصابهم مصية قالوا اناتقوانا السه                           | - 1                |         |                            |
| راجمون . أولئك عليهم صاوات من بهم ورحمة وأولئك هم المهندون ) الحمديث                               |                    | 1       |                            |
| الخرجه النسائي                                                                                     | - 1                | ı       |                            |
| (٣) أى نفهم علوم الدَّين م فالمر ادالفقه اللغوى لا الاصطلاحي (٤) أي أقسم                           |                    |         |                            |
| ينك تبليغ الوحي من غير تخصيص وألق الى كل واحده ما يليق باستعداده والقسيمانه                        | -                  | 1       |                            |
| مهد لكل منكم من الفهم على قدر ما تعلقت بدار ادته جل شأنه فالتفاوت في الأفهام ، من                  |                    |         |                            |
| طريق العطاء لأمن طريق الافهام . وقد كان بعض الصحابة بسمع الحديث فلايفهمنه                          |                    | - 1     |                            |
| الاالظاهر الجلي . ويسمعه آخرمهم أوس القرن الذي يلهم أويمن أي بعسدهم فيستنبط                        |                    |         |                            |
| كثيرامن المسائل ويستضر جحلة من الأحكام ( وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو                      |                    | - 1     |                            |
| الفضلالعظم) ( ٥ ) المراد بالأمر الأولدينه القوم . وصراطه المستقم . وبالأمر                         | - 1                |         |                            |
| الثانى الرجه اللينة التي تقبض روح كلمن في قلب شي من الا عان فلا يبقى إلا شرار الناس                |                    |         |                            |
| ( فتأتبهالساعة بعنة وهم لايشعرون ) الحديث متفق عليه                                                |                    |         |                            |
| ر ٦) سبه أن رجارا كي النبي صلى الله تعالى عليه وسافقال بارسول الله أصابني الجهد                    |                    |         |                            |
| الفيت الى أتهات المؤمنين وضى الله عنه يعلب منهن مايسية و بفا المفت عند هن شيأفقال                  | 1                  |         |                            |

الوعب ليشبراني أنذلك أمر لامدمن وقوعه وأنه هوالكفيلله والواسطة العظمي بينه وبين العلى الكبير ، الحدث أخرجه الترماني

( o ) مثل مالم يقل نقل ماقاله عابوجب تغيير الحكر في كمه حكم الكذب عليه عليه الصلاة والسلام . وقد أسلف الثالقول عليه في حديث ان كفياعلى الح فألف نظرك البه ، والله تعالى ولى التوفيق

(٦) تقدّماك غيرمرَّ منى بطائره أن هذا لايتناول الكبائر وفضل الله أكبر وغفر

المتاغب الرقاق اثم من كذب على الن<sub>د</sub> المؤ الاعان

| (حرف الميم)                                                                                                   | (19.                                    | • )     |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|----------------|
| من يَنظُرُ ما فَسَلَ أَبُوجِهَلِ (قال) فأنطلقَ أبنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ تذ                                   | كتاب                                    | راوی    | باب            |
| ضَرَبَهُ أَ بْنَا عَفْرَاء حتَّى بَرَدَ (١) فَأَخَذَ بِلِعَيْتِهِ فَقَالَ أَنْتَ أَبُوجَهْلٍ قَالَ وَعَلْ     |                                         |         | 5              |
| فَوْنَ رَجُلِ تَتَلَهُ تَوْمُهُ ( <sup>r)</sup> أَوْ قالَ تَتَلَّمُوهُ                                        | أنى                                     | المنازى | قتلأل جبل      |
| مَنْزِلْنَا عَدًا انْ شَاء اللهُ تَمَالِي مِخْيْفِ بَنِي كِنَانَةَ ( <sup>٢)</sup> حَيْثُ تَفَاسَمُوا على     | *                                       |         | نزول النبيائكة |
| الكُفُو (*)                                                                                                   | . هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الحج .  | بزول           |
| مَوْلَى القَوْم مِنْ أَنْفُسِهِمْ (*)                                                                         | أنى                                     | المرائم | مولهالتو       |
| ﴿ فَصَلَّ فَى الْحَلِّي مَنْ حَرَفَ ٱلَّهِمِ ﴾                                                                |                                         |         | وإتالته        |
| ٱلمُوْمَنُ الذِي يَمْرَأُ الفُرْآنَ وَيَسْمَلُ بِهِ كَالْأَثْنُ جُدٍّ طَعْمُ اطْسِّ وَرِيْمُهَا               |                                         |         | F              |
| طَيَّتُ (* وَٱلْمُؤْمَنُ الذِي لاَ يَقِرَأُ القُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُها طيَّتُ           |                                         |         |                |
| مادون الشرك مطمع الانسان . وموضع الاحسان ( ان الله لاينفر أن يشرك بهو ينفر                                    | ·                                       |         |                |
| مادون ذلك لن يشاء ) الحديث رواه أبو داودوالترمادي والنسائي                                                    |                                         |         |                |
| (١) أى فتر وسكن وصارفى حافتىن مات ولم سفى فيه سوى حركة المذبوح و وأطلق                                        |                                         | ı       |                |
| عليه ذلك اعتبار مادو ول اليه لأنه لايقال رد إلالن فارق الحياة ( ٧ ) ريد أنه لاعار عليه                        | 1                                       |         |                |
| فىقتلهم إياه ، الحديث متفق عليه                                                                               |                                         |         |                |
| (٣) الخف هوما العداد عن غليظ ألب لوار تفع عن مسلل الماء م والمرادبه                                           |                                         | 1       |                |
| الحسُب . موضعرى الجاريمي ( ٤ ) ذلك أن قريشا وكنانة تعالفوا على بني هاشمو بني                                  |                                         |         |                |
| عبدالطلب أنلاننا كحوهم ولايبالعوهم حتى يساموا البهمالني صلى الله مالي عليه وسلم                               |                                         | - 1     |                |
| فوقاه إللة سيئات ما مكروا ، وردَّالله الله ين كفروا بفيظهم لم ينالوا خيرا وكفي الله المؤمنين                  |                                         |         |                |
| شرالفتال . وانقتمالىولىالتوفيق                                                                                |                                         | 1       |                |
| (٥) أىعتيق القوم من أنفسهم في النسبة الهم والاعتزاء الى قبيلتهم والمراثمن                                     | -                                       |         |                |
| فقداً خدَحكم دى القروب من يعض الوجوه فسكان من القوم بهذا الاعتبار . والله تعالى                               |                                         |         |                |
| بأسرار نبيه أعلم م صلى الله تمالى عليه وسلم                                                                   |                                         |         |                |
| ﴿ فصل في الحيل بالمن وف المم ﴾                                                                                |                                         |         |                |
| (٦) أى فى كذاك المؤمن طب الباطن من حيث حاول الاعان فى قلبه وثباته فيه                                         | - 1                                     |         |                |
| ومن حيث انه قرأ القرآن و يعمل عا أرشد البه طيب الرج ، وخص صفة الإعان بالطم                                    | •                                       | 1       |                |
| ونت التلاوة بالرج لأن الاعان أزم المؤمن من القرآن وكذلك الطعم أزم الجوهر من الرج                              |                                         |         |                |
| <ul> <li>ا و7 ثرالتثثيل الأترجة دون غيرهما من الفا كهة الجامعة لهذين الوصفين الاشتهالها على غيرهما</li> </ul> |                                         |         |                |

ٱلْمُؤْمِنُ يَا كُلُ فِي معَّى وَلَعْدِ وَالْكَافِرُ يِأْكُلُ فِي سَيْمَةَ أَمْمَاءُ (١٠) الْتُشَبُّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِس ثَوْ بَيْ زُورِ (\*)

الله ينةُ مَا يَيْنَ عالم الى كذَا () من أَحْدَثَ فيها حَدَثًا أَوْ آوَى مُعْدَثًا

فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ ۚ اللَّهِ وَٱلۡمَـٰلاَئِكَةَ وَالنَّاسِ ٱجْمُعَينَ ٣٠

س الخواص الله كورة في موضعها كاشتال المؤمن على غير ماوصف بمن المزايا التي تظهر الشبالنتبع (١) كذا الرواية وفي أخرى ولاريح لها . واستشكل الأولى أن المرارة س أوصاف الطعوم وأجيب أن رجهال كان مأتوفا كطعم بالستعر له وصف المارة والقسيعانه أعلى الحديث روامسلم وأبود وادوا لترمذي والنسائي

- (٢) أى ان بعض المؤمنسين في مظاهرته ومو ازرته البعض الآخر في أمور دنسه وشؤن دنياه كالبنيان يقوى بمنهمنا . هذا كلام يرشدالى تزكية النفس من دواعى التنافر والتدار ويدعوالى التعاضد والتعاون الفي ذالشمر وسمادة الماش والمعاد (٣) جعبين المشيل القولى والفعلى ليكون أوقع في النفس وأبلغ في الارشاد . الى الرشاد والسداد . والله تعالى ولى التوفيق . الحدستر وامالترمذي
- ( ٤ ) يشير الى أن المؤمن الكامل من شأنه الزهادة في الدنيا والا كتفاء عا يكفه عن الغير وببلغ به المقصد فكا منه مأكل في مع واحد ، والكافر لشر هموز وعمالي الاستثنار ، وحرصه على الاستكثار ، فكالنام كل في سيمة أمعاء ، فكال الاعان ماجزعن مجاراة الكافر في تكالبه على الحطام فهو لاريب وصف يتنز معنه المؤمنون . ويترفع عنهالقراون الملدث ستفقعله
- ( o ) المتشبع أى المتشبه بالشيمان وليس نه ، والمر ادأن المعلى مفضيلة المعمها كلابس ثوى زورأى كنجمل شويعار بةائترر بأحيدهاوارتدى بالآخر امهاما للمسر أنهسماله وهالغسيره ووليسهما ليسهاله اغ فيفتضه في القوم عالابسمين التغرير وذلك جراء س افترى . والله تعالى المادى الىسواء السسل

(٦) أى الى أو ركافي رواية سلم . وهاجبلان يكتنفانها (٧) المرادباك ف

( ۲۱ \_ حدایة الباری .. نی

أالاظمة

(111)

النكاح

فغل ثباون المؤمنين ألح المؤمن بأكل

| (حرف الميم)                                                                                            | (199        | ()           |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|
| لاَ يُشَرِلُ مِنْهُ صَرَفٌ وَلاَعَذَلُ (١)                                                             | ر اوی<br>عل | كتاب<br>الحج | باب<br>حرماللدينة  |
| ٱللَّذِينَـةُ حَرَّمٌ مَنْ كَدَّا الى كَذَا (" لَا يَقَطَعُ شَجَّرُ هَا وَلا يَحَدَّثُ فَيِهِا         |             |              |                    |
| حَدَثُ مَنْ أَخْدَثُ فَيها حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَنَنَّةُ اللَّهِ وَٱلْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجِمْبِينَ | أنس         | المخ         | مرمالمديئة         |
| المَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفَى خَبَثْهَا وَيَنْصَعُ طَيْبُهَا (*)                                      | جابر        | المع         | لدينسة تتق<br>لخبث |
| اللَّوْهِ مَعَ مَنْ أَحَبُّ (1)                                                                        | -55 .<br>}  | الأدب        | ak.51              |
| الْسُلْمِ آخُوالْسُلْمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسلِمُهُ (")وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ آخِيهِ              | 2           |              | 1, 1,              |
| كَانَ اللهُ فِي حَاجِيِّهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمَ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْ لَكُرْبَةً مِن     |             |              | ľ                  |
| كُرُبَاتِ يَوْمِ الْفَيَامَةِ ٥٠ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْفَيَامَةِ          | این عمو     | ŢŒIJ         | ويتوات             |
| المُسْلُمُ مِنْ سَلَمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَكِيهِ (*)                                      |             |              | الماسانا           |
| ماخالف الكتاب والسنة . و باللعنة مجازاته يوم الجزاء على ما فترفسن الانم لا الابعاد من                  |             |              | ŧΣ                 |
| رجة الله تعالى التي وسعت كل شي (١) الصرف التوبة أوالنافلة ، والعدل الف به أو                           |             |              |                    |
| الفرينة . ووراءذلكأفوالأخرتنظر في كتباللغة . الحديث متفق عليه                                          |             |              |                    |
| (٢) اتفقت روايات البضارى على إبهام المناف والاختلاف في الأول وقد تقدّ ماك في                           |             |              |                    |
| مناوتهما برفع الابهام . والحديث منفق عليه                                                              |             |              |                    |
| (٣) الكيرماينفخوبه الحداد والماجحرته فكور ، والنصوع الخاوص ، المعنى                                    |             |              |                    |
| أأن الدينة التي اختارها تعالى لخسيرته وجعلها دارهجرته تنفي شرار الناس بالحي والوصب                     |             | 1            |                    |
| وشفلف العيش ومنيق الحال كاينتي السكير خبث الحديد ولايبق فهاالا الخلصون ، وهذا                          |             |              |                    |
| ليس عامانى جديم الأزمنة بل هوخاص بزمنه صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه لم بحر جهما رغبة                  |             | ٠ [          |                    |
| عن الاقامة معه إلاً من لاخيرفيه . وقدر ايلها بعد مطائفة من أعيان الصحابة عليهم الرَّضُوان              | Ì           |              |                    |
| كانقدماك في خبرا مرتبقر بة تأكل الفرى الخانظره . الحديث مثفى عليه                                      |             | I            |                    |
| ( ؛ ) أَسلفَ الثالثول عليه في خبر أنتَ مع من أحبب فارجع اليه ، والحديث<br>متفق عليه                    |             |              |                    |
| (٥) أىلايزايلهمعمن يؤذبه . يقال أسم فلان فلاناذا ألقاء الى النهلكة بذك                                 |             | 1            |                    |
| مع على ومولم بنجه من قد لا يقال مقتضى وعدالله تعالى فيانناوه ( من جاءبالحسنة فله                       |             | 1            |                    |
| عشر أشالها ) تفريج عشركرب لأن الكربة الواحدة من كرب الآخرة هولها أشد                                   |             |              |                    |
| ووقساعلى النفسأ كرفهي لاربب تتقاصرعها كربة الدنياعا يدنيا من نسبة الفسرد                               |             | 1            |                    |
| الىالدِ عد . والقدتمالي أعلم . الحديث رواه أود اودوالترمذي والنسائي                                    |             |              |                    |
| (٧) ألفالمسلم أكل نحوز بدالرجل أى الكامل في الرجولية والبات الشيعلي                                    |             |              |                    |

المركة

مفاتا روامها عاور

وَٱلْهَاجِيرُ مِنْ هِجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ (١)

## ﴿ حرف النوت ﴾

نَادِ فِي النَّاسِ يَا تُونَ بَمِضْلِ أَزْوَلَدِهُمْ (\*) (قال) فَبُسِطَ لَذَلِكَ فَطُعْ (\*) وَجَمُلُوهُ عَلَى النَّالَ فَطُعْ (\*) وَجَمَلُوهُ عَلَى النِّطْمَ فَعَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلمَ فَلْمَعَاوَبَرَّكُ عَلَيْهِ مُ ۗ دَعَاهُمْ بِأَوْعِيْتُهِمْ فَأَحْتَثَى النَّاسُ حَتِى فَرَغُوا (\*)ثُمَّ قالرَسُولُ اللهِ صلى اللهُ على وسلم أَشْبِكُ أَنْ لَا اللهُ الأَ اللهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللهِ (\*)

نَادُكُمْ جُزُهُ مِنْ سَبِينِ جُزُأً مِنْ فَارِ جَمِّتُمْ قِيلِ بَارِسُولَ اللهِ الْعَالَتُ لَكَافَيَةً (١) قَالَ فُضِّلَتُ عَلَيْهِنَّ (١) يَتِسْقُ وَسِيِّينَ جُزُأً كُلُّهِنَّ مِثْلُ جَرَّ هَا غَنْ أَحَقُّ الشَّكِّيِّ مِنْ الرَّهِيمَ اذَ قَالَ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَتْخِي ٱلمُوتِي (١)

مىنى اثبات الكال في مستقيض فى كلامهم ، يريد أن المسام الكلمل من أمن عباد القتمال من أمن عباد القتمال من ضمير و القتمال من في كلامهم ، يريد أن التقليل عندالك ، وخص هاتين الجارستين دونسائر الجوار حملان المسامل المنافق من المنافق من المنافق من المنافق من المنافق من أمن من وأحتى الماملة في أكثر الأعمال (١) أى المهاجر حقيقة من تجافى عن الموقع المنافق وأحتى المنافق من المنافق من المنافق من المنافق المنافق من المنافق المنافق من المنافق من المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق ا

## 🛊 سوف النون 🦫

(٧) صدر ذلك منعطى القنهالى عليه وسمق بعض الغزوات حين خفت أزواد القوم فأتبر وه فتحل أزواد القوم فأتبر وه فتحل أزواد القوم فأتبه عمر رضى القدعة فأخبر وه فتحل عليه عليه السلاة والسلام فقال المنقوم المنتفور إبلهم - أى بقاؤه بسير بعد تحرها لأن توالى المشيقة مفيال الحلال - فأمره بالناء (٣) أى بساط من الأديم (٤) أي خفوا منعاطيات لكترته و والحيات جمع حية وهى الأخط لكفين (٥) يشيرالى أن طهور المعجزة من مقيرة بدات الرسالة وحيدة معجزة ظهرة باهرة بهرت المقول وظهرت في أزواد المبالة قاربت المقادو حتى القوم الاملاق ولكن عاجلتهم العناية - و زايلهم الجهد في الناية ، و واللسمانة أعل

 (٢) انهى المخففة من الثقيلة ، أى ان الرالدنيا كانت عزئة للايلام في عرقة المجاد فضلاعن الأجسام (٧) كذا الروابة والمسنى على نبران الدنيا ، وفي روايله سلم بالافراد ، وأعاد حكاية التفضيل اشارة الى المنع من دعوى الاجزاء ، وم الجنزاء ، الحديث متفق عليه

(٨) لما تكان الوهم قديمت بالخواطر وصيى على الافهام فننسب الى الخليل رحاشاه شكا من هـ نـ مالآية اجتب هذا الوهر من أصله بقوله ذلك على سيل التواضع أى

| بلب كتاب رادي الله كان يأوي الى و كن شديد " وَلَو البَّتُ فَالِسَّمْ عَلَيْ الله الله عَنْ الله وَمُونَ الله عَنْ الله وَلَم الله عَنْ الله وَلَم الله عَنْ الله وَلَم الله عَنْ الله وَلَم الله عَنْ الله وَلَم الله عَنْ الله وَلَم الله عَنْ الله وَلَم الله عَنْ الله وَلَم الله عَنْ الله وَلَم الله عَنْ الله وَلَم الله عَنْ الله وَلَم الله عَنْ الله وَلَم الله عَنْ الله وَلَم الله عَنْ الله وَلَم الله عَنْ الله وَلَم الله عَنْ الله وَلَم الله عَنْ الله وَلَم الله عَنْ الله وَلَم الله عَنْ الله وَلَم الله وَلَا الله وَلَم الله وَلَم الله وَلَم الله وَلَم الله وَلَم الله وَلَم الله وَلَم الله وَلَا الله وَلَم الله وَلَا الله وَلَم الله وَلَا الله وَلَم الله وَلَم الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَم الله وَلَا الله وَلَم الله وَلَم الله وَلَا الله وَلَم الله وَلَا الله وَلَم الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِلْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا ا | ( حرف النون )                                                                                         | (11   | ٢)           |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------------|
| لَهُذَ كَانَ يأوى الى رُكُن شَدِيدٍ (*) وَلُو لَبِثْتُ فِي السَّبْنِ طُولَ مَالَبِتُ فَي السَّبْنِ طُولَ مَالَبِتُ وَسُمُ النَّاسُ أَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَمُ عَلَيْهِمْ اللَّيْنِ فَرَضَ عَلَيْهِمْ الْخَيْلُوا فِيهِ فَهِدَانَا اللَّهُ لَهُ عَلَيْهِمْ اللَّيْنِ فَرَضَ عَلَيْهِمْ الْخَيْلُوا فِيهِ فَهِدَانَا اللَّهُ لَهُ مَالِمُ وَمُعْمَ النّبِي فَيْمَ عَلَيْهِمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | قَالَ أَوْلَمُ تُوْمِنُ (١) قَالَ بَلِي وَلَـكُنْ لِيَطْمَـأَنَّ فَلْيِ (٢) وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا | راوي  | كتاب         | باب                |
| يُوسُفُ لا جَبُ الدَّاعِي (*)  عَنَ اللّهَ وَلَ السَّاعِ وَلَ السَّاعِ وَلَ السَّاعِ وَلَ السَّاعِ وَلَ السَّاعِ وَلَ السَّاعِ وَلَ السَّاعِ وَلَ السَّاعِ وَلَ السَّاعِ وَلَ السَّاعِ وَلَ السَّامِ وَ السَّامِ وَ السَّامِ وَ السَّامِ وَ السَّامِ وَ السَّامِ وَ السَّامِ وَ السَّامِ وَ السَّامِ وَ السَّامِ وَ السَّامِ وَالسَّامِ وَ السَّامِ وَ السَّامِ وَ السَّامِ وَ السَّامِ وَ السَّامِ وَالسَّامِ وَالسَّامِ وَالسَّامِ وَ السَّامِ وَ السَّامِ وَالسَّامِ وَ السَّامِ وَ السَّامِ وَالسَّامِ وَ السَّامِ وَ السَّامُ وَ السَّامُ وَ السَّامُ وَ السَّامُ وَ السَّامُ وَ السَامِ وَ السَامِ وَ السَامِ وَ السَامِ والسَلَّالِ السَّامُ السَّامُ وَ السَامِ والسَلَّا السَّامِ السَلَّالُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ | 5 T. of h . L. M. of . A. ( ) . T A M O O O O O O                                                     | ľ     |              |                    |
| البنة البنة المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس الم | يُوسُفُ لأجَبْتُ الدَّاعِيَ (١)                                                                       | ابوهر | اطادي        | ri <sub>d</sub> al |
| الجنة الجنة البياد المناس المنافية المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس ا | محنَّ الأخرِّرُونَ السابقون يومُّ القيامةِ * بيسدُ أَنَّهُمُ أُوتُوا الكُّتَّابُ                      | .3    | ال<br>الأنيا | 13.                |
| نسأه قُرِيش غيرُ أساه رَكِن الإيلَ (١) أُحنَاهُ على طَهْلِ وَأَرعاهُ على وَرَاتِ يَدِهِ (٢) وَصِلْمُ الدَبِنَالِثَ الْأَيْلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله |                                                                                                       |       |              | 100                |
| وضرام الشافاراهم عليه السلام بعدم الارتباب أجدر وأحرى و وقيل أراد بذالث الأنت وأخراجه صلى القتحالي عليه السلام بعدم الارتباب أجدر وأحرى و وقيل أراد بذالث الأنت واخراجه صلى القتحالي عليه السلام بعدم الارتباب أجدر وأحرى و وقيل أراد بذالث الأنت النبوع فالنبي أولى (١) عطف على مقدر أي أم تهرم و تورين بأي قادر على الاحياء كيف الله و المبارع ال إلى يشير الى الآث الث ذاك اليوبي مقان المالي المبارة الى الله الملام الملام الملام الملام الملام الملام الله فالاركن أو وي منه بكن اليوبي مقان الملام الملام الملام الملام الملام الملام الملام الملام الملام الملام الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |       | 池            | ش الجمعة.          |
| وصنم نشاخاراهم عليه السلام بعدم الارتباب أجدر وأحرى ، وقيل أراد بنالث الانتهار التواقع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع والمنافع المنافع وقالو المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع |                                                                                                       |       |              |                    |
| واخراجه صلى القدماني عليه صلم منه بدالة الصعة ، أى اذا المسلمان الم ارتقالي درجة النبو و فالني أولى (١) عطف على مقدر أى الم موارك و النبو و النبو و النبو النالي الملاح الماد (١) الماد (١) الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الم |                                                                                                       |       | 14.          | 18<br>18<br>18     |
| النبوع النبي الله المالات المالات المالات المالات المالات النبوع الاحياء كف المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات ا | ونين تم نشان فابراهم عليه السلام بعدم الارتباب أجدر وأحرى ، وقيل أراد بذلك الأمة                      |       | 7.1          | الاقات             |
| اشاه (۲) أى آمندولكن سألك ذاك اليك والي الفيام المداوم بالديان الي المداوم البيان و المداور (۳) يسبرالي الآية (أوان في بم قوق آواوي الديركن شديد) يعني به القوى المدين فانه الاركن آفوي منه بكن اليه و مقاعما المدين و المداور المدين المدين المدين المدين المدين (٤) و بديا الكوم منه المال المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين الم |                                                                                                       |       |              | 3                  |
| التين فاله الاركن أقوى منه بركن اليه و مقاعته التين فاله الاركن أقوى منه بركن اليه و مقاعته التين فاله الاركن أقوى منه بركن اليه و مقاعته التين فاله الاركن أقوى منه بركن اليه و مقاعته التياليان وجوه الغوائد افا كير بدن الشاهرة عدة ها التعاول الغروج وين عاده رسول المائه بالمائه المائه بالدرالي الخروج وين عاده رسول المائه بالمائه التقوو فالانا وصف المؤمنين فضلاعن سيدا لمرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم الحديث وحول السابقون الأم الغار قلى الحديث وحول لزيال الإراد والجزاء ( ) يديم عنى غير الاستثنائية ، والمراد بالكتاب التوراة والاتحيل وفي هذا التركيب ألك يمائه التياب التوراة والاتحيل وفي هذا التركيب ألك يمائه التياب التوراة والتحيل وفي هذا التركيب ألك يعلم المنافق والمؤلمة المنافق والمؤلمة والمؤلمة المنافق والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة واجتهدوا وغيلو القياس على النص فعظمت المود السبب الفراغ فيمن الخلق وظف فالموا وقالو المنافق وتالو المنافق وتالو المنافق وتالو المنافق وتالو المنافق وتالو المنافق المؤلمة والمنافق المنافق المنافق المنافق وتالو المنافق وتالو المنافق المنافق المنافق المؤلمة المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق ال | أشاء (٢) أى آمنت ولكن سألت ذلك ليزدا د قلي سكو نابانضهام المعلوم بالعيان الى المعلوم                  |       |              | 3                  |
| ( ) ر بد بذلك وصفه الاناقوالمبرحث لم بادرالى الخروج جان عاده رسول الماثل المائل النسوة ) الآنة ، الأنافو كان مكان كان منه بادرالى الخروج خالانا وصف المؤمنان فغلاعت سيدا لمرسلان سيل الفته تعالى عليه وسلم ، الحديث رواهم الموروج خلافا وصف المؤمنان فغلاعت سيدا لمرسلان سيل الفته تعالى عليه وسلم ، الحديث وحول السابقون الأم الغارق الحشر والقضاء ، وحلول تزل الأبرار والجزاء ( ) يديمني غير الاستثنائية ، والمراد بالكتاب التوراة والاتعيل ، وفي هذا التركيب تأكيد المدح عاشي النسخ ( ) الاشارة اليوم الحمة أي هما المنابي ومن القتمالي عليه منابع في منابع في منابع في منابع في منابع في منابع في منابع المنابع والمختلف المنابع والمختلف المنابع والمنابع في منابع المنابع والمنابع في منابع المنابع والمنابع برهان (٣) يشيرالى الآية ( لوأن ً لِي بَكِمْ فَو َّهُ أُوآوى الدركن شد ، ) يعني به القوى ا           |       |              | رانه پير           |
| ( ) يريد بذاك وصفه بالاناه والمدرحيث لم يهادرا لى الخروج حين جاه ورسول الملائب لل و قال رجع اليريك فاسائه مالل النسوة ) الآية ، الأيه لو كان مكانه كان منه مهادرة الى الخروج والاناه و ما الخروج والاناه و ما الخروج والاناه و ما الخروج والاناه و والمسلم و الخديث و والمسلم و المحتول و المناه و وحلول زلم الابراد والجزاء ( » ) يعد بحق غير الاستنائية ، والمراد والمكتبل الوقاء و والاتجيل ، وفي هذا التركيب المكتبل المناه و الاتجيل ، وفي هذا التركيب المناه و الاتجيل ، وفي هذا التركيب المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و  |                                                                                                       |       |              | FIN                |
| ( قال رجع الدرية فاسائه ما بال النسوة ) الآبة ، لا آبه لو كان مكانه كان مندمه ادرة الى الخروج فلا فاوصف المؤمنين فضلاعن سيدا لمرسلين سلى الله تعالى عليه وسلم ، الحديث رواه مسهوا بن ماجه والمنافر والمنه وابن ماجه وحد السابقون الآم الغابرة في المخسر والقضاء ، وحد ل زيل الآبراد والجزاء ( ٢ ) يعد بحق غير الاستنائية ، والمراد بالكتاب التوراة والاتجيل ، وفي هذا التركيب التركيب التسابق المنافرة إلى المشارة الدوم الحية المحمد المنافرة التركيب النسابة منافرة والمراد بالكتاب التوراة والتجيل وفي هذا المتراجعة عليه الدوم واختلفوا في الدوم المنافرة من بعنساباه هم النافر ، واجتهد واعلموا القياس على التسمى فعظمت المهود السبت الفراغ في من بعنساباه هم النافر ، واجتهد واحتم والنسادي وقالوانيم نعظمه ونستر عفي من العمل ونشتفل فيسه بالعبادة والشكر ، والنسادي اختباد واتعظم الأحد لابتداء المتلق في فهو أجدر بالتعظم ، فنسل القريفان وأخطا في الاجتهاد ، ( ومن يسئل الله فالهمن هاد ) ، الحديث رواه مسلم والنسائي الاحتهاد ، ( ومن يسئل الله فالهمن هاد ) ، الحديث رواه مسلم والنسائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |       |              |                    |
| اخروج فلاناقوصف المؤمتين فضلاعن سيدالمرسين صلى الله تعالى عليه وسلم ، الحديث رواهم المؤوان ماجه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف وحلول تزايا الأواد والجزاء ( * ) يعد بحي غير الاستنائية ، والمراد بالكتاب التوراة والاتجيل ، وفي هذا التركيب تأكيد المدج عالميه الله ملا ملهم النام والتجيل وفي هذا المتركيب تأكيد المدج عالميه المناه واختلفوا في الوم المناه التي من بعضاء هم التلم ، واجتهد واوغلوا القياس على الناس فعظمت المهود السبت الفراغ في من بعضاء التلم ، واجتهد واختلفوا القياس على وقالواتحن نعظمه ونستر عفي من العملون شتفل في ما العبادة والشكر ، والنمادي اختلا والمناون الاجتهاد ، (ومن سئل القد يقان وأخطا في الاجتهاد ، (ومن سئل الله في المناه عالى المحتهاد الحقيد والمسلوات المناون المحتهاد الحقيد ، الحديد والمسلوات المناون المحتهاد ، الحديد و المناون المحتهاد ، الحديد و المناون الاجتهاد ، ومن سئل الله في المناه عنه ) ، الحديد والمسلوات الناس المحتهاد ، الحديد و المسلوات المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المن |                                                                                                       |       |              |                    |
| (ه) أى تعن الآخرون وجودا السابقون الآم الغارة في المشر والقضاه و وحاول زيالاً برا و والجزاه ( ) يدمين غير الاستنائية ، و المراد بالكتاب التوراة و المجيل ، وفي هذا التركيب تأكيدا للحج عابشيه الله ملا محمين النسخ (٧) الاشارة النحوم الحمية ألم علم المحمية المحمية التحريم الذي فرض القتمالي عليم تعليم واختلفوا في الموم الذي يعظمون عن من بعضاءهم النم ، واجتهدوا وغلوا القياس على النص فعظمت المهود السبت الفراغ فيمن الخلق وظنت قال فضيلة توجب علم اليوم وقالوا تعن نعظمه و نستر عفي حمن العمل ونشتفل فيسه بالعبادة والشكر ، والنماري اختلاب المتلق على الحداد والنماري الخياد ، (ومن يعنل القد يقان وأخطا في الاجتهاد ، (ومن يعنل القد يقان وأخطا في الاجتهاد ، (ومن يعنل القد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد المحداد | الخروج فالاناة وصف المؤمنين فضلاعن سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم . الحديث                     |       |              |                    |
| والاعيل . وفي هذا التركيب تأكيدالم وعابش الدّم لا ماجيعني النسخ (٧) الاشارة الي وما بلحة أي هذا بوم الذي فرض القاتمالي عليهم والاجتاع في مقاله والموالدي الدوم الذي يعظم ونه من بعنما جامع النص فعظم البود السبت الفراغ فيمن الخلق وظنت فلك فضيلة توجيع علم اليوم وقالوا تحين نظمه ونستر يحفي من العمل ونشتفل فيه بالعبادة والشكر . والنماري احتار واتنظيم الأحلابت الماخلي في فيه وأجبر بالتعظم ، فضل الفريقان وأخطا في الاجتهاد ، (ومن نظل الله فالهمن هاد ) . الحديث روا مسلم والنساني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ( ٥ ) أي نعن الآخرون وجودا السابقون الأم الغارة في الحشر والقضاء .                                    |       |              |                    |
| ان يوم الجمه أى هـ نه ابو مهم الذى فرض القاتمان عليهم تعظيمه والاجتاع في مفالفوا واختلقوا في اليوم الذى فرض القاتمان علم واجتهدوا وغلبوا القياس على النص فعظمت اليود السنت القراع في من الخلق وظنت ذلك فضيلة توجيع علم اليوم وقالوا تحد نعظمه ونستر يحفي من العمل ونشتفل فيه بالعبادة والشكر و والنمارى اختار واتعظم الأحداد بتداء الخلق في فهوا جدر بالتعظم و فنل الفريقان وأخطا في الاجتهاد و (ومن صلل الله في العمل هاد ) و الحدث روا مسلم والنساني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | وحاول زل الأبرار والجزاء (٢) يبد بمني غير الاستثنائية ، والمراد بالسكتاب التوراة                      |       |              | 1                  |
| واختلفوا في الدوم الذي يعظمونه من بعنماجاهم النم ، واجبه واوغلبوا القياس على النص فعظمت الهود السبت الفراغ فيمن اظلق وظفت ذلك فضيلة توجب عنم الدوم وقالوانحن نعظمه ونستريخ فيسمن العمل ونشتقل فيسه بالعبادة والشكر ، والنماري اختار واتعظم الأحداد بتداء الخلق في فهوا جدر بالتعظم ، فضل الفريقان وأخطا في الاجتهاد ، (ومن يضل الله في العمل عالم والنساني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |       |              |                    |
| النصفى فعظمت الهود السبت الفراغ فيمين الخلق وظنت فال فضيلة توجب عظم اليوم<br>وقالوا بحن نعظمه ونستر ع في من العمل ونشتغل في بالعبادة والسكر . والنمارى<br>اختار واتعظم الأحداد بتداء الخلق فيه فهواً جدر بالتعظم ، فعنل الفريقان وأخطا في<br>الاجتهاد ، (ومن يعلل الله في العمن هاد ) ، الحديث روا مسلم والنساني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |       |              |                    |
| وقالوانحين نعظمه ونستريج فيسمين العمل ونشتفل فيسه بالعبادة والشكر ، والنماري<br>اختار واتعظيم الأحداد بدايا كلق فيه فهوا جدر بالتعظيم ، فضل الفريفان وأخطا في<br>الاجتهاد ، (ومن يصلل الله في الهمين هاد ) ، الحديث روامسلم والنساني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |       |              |                    |
| اختار واتعظم الأحدلابنداءالخلق فيفهوا جدر التعظم ، فضل الفريفان وأخطا في<br>الاجتهاد ، (ومن يضلل الله في المحدث وامسلم والنساني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |       |              |                    |
| الاجتهاد . (ومن يضلل الله فساله من هاد ) . الحديث رواه مسلم والنسائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اختار واتبناء الأحدار سداء إخلق فبه فيه أحدر بالتمناء . فما الفر نفان وأخطا في                        |       |              |                    |
| (٨) بُرِيدخيرنساءالمربالأنهن اللائيمن دامهن ركوبالابل (٩) وحدالضمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |       | . 1          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (٨) رُرِيدخيرنساءالمربالأنهن الذي من دام بن ركوب الابل (٩) وحدالفمير                                  |       |              |                    |

| (حرفالنون)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نُصِرْتُ بالصبَّا وَأَهْلِكَتْ عَادٌ بَالدَّبُورِ (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نِمْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ لَوْ كَانَ يُصلِّي فِي ٱللَّيلِ (")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| نِدُمُ الصَّدَّقَةُ ٱللَّهِمَةُ الصِّيِّ مِنْمَةً (" وَالشَّاةُ الصِّيِّ مِنْمَةً تَفَدُو بِانَاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| وَتَرُوحُ بِآخَرُ (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نِمْنَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ الناسِ الصِّحَّةُ وَالفَرَاعُ (٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ﴿ فَصَلٌ فَيَ ٱللَّهِ لِمِن حَرِفَ النَّوْلَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| النَّامُ تَبَعُ لِشُرِيْشِ فِي هٰذَا الشَّانِ (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ذهابا الىالمنيوب المشائع في العربية . أي أحنى من وجلسن هذا الجنس على طفل أي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| أشفقه عليه بالحياطة والتعهد . وأحفظه على الزوج في ماله بالأمانة وحسن التدبير . والله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تعالى ولى التوفيق<br>(١) المبارج مبهامشرق الشمس ويقال له القبول ، ونَصرته صلى الششالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عليه وسلم مها كانت في غزوة الأحزاب وكانوازهاه اثني عشر ألفاحاصر والدينة فأرسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الشتمالى علىهر ع الصباردة في للشاتية فسفت التراب في وجوهم و اطفأت ندائهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وقو صَاحَمَامِهِمْ . فانهز موابقيرقتال ، وعادُهم قوم هو دعليه السلام ، والدُّورضد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| القبول الذي نصر به آهل القبول . كاأهل المالا أهل الأدبار القبور والقه ما الدول التوقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ( ٢ ) عبداللبراوي هذا الخبر رضي اللبعنه ، وسبعة له كان الرجل في عبدالتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| صلى أنتة تمالى عليه وسام ادار أي روياقسها عليه عليه الصلاة والسلام فقتى ابن عمسر ذاك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وذاك في مادة أمر هذر أي و يافقها على أم المؤمنين حقصة فقصها عليه مسلى الله تعالى عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وم فقال الحدث فكان عبد القعط لا ينام من البيل الاقليلا ، الحدث متفق عليه<br>( س ) القعة الناقة ذات البين القريبة العهد الثانية ، والصفى ما يصطفع المره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ( ۳ ) المصفرات في الإنجاب المرتب المرتب المرتب والعلق المراجات المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب ا |
| وَعِنْتَارِهَالغَرَارِةُدرَهَا، والمُصَمَّاتُعلَى للغِيرِلَيْتَقَعِ بدرَهَا تَهْرِدَهَالى المَاللَّ ( ٤ ) إر يه<br>أنهاعافلة الضرع تعر إنامالفداة وآخر العشى . والقدّمالي وأسع العظاء كثيرالاحسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المان المان هذه الأمرين إذا المستعملاة بشكره تعالى فنوت الطاعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

سرته صلى الشنعالي ر وا المستة فأرسل . وأطفأت نع إنهم. لام ، والدَّبُورَضْدُ ه تعالى ولى التو فيق ارجل فعيدالني فقنيا بنعسرفاك مسلى الله تعالى علىه كستفق عليه سق مابسطفها المرء ما الماك ( ع ) را سفاه كثرالاحسان أى ان هـ أن ين الأمرين إذا لم يستعملا في شكره تعالى بفنون الطاعات وأنواع القربات . ويصرفا في الأعمال النافعة المتعدية والقاصرة فقد غين صاحبما فهما وباعهمابقن بخس يستتبع النام ومالحسرة لأنهسا اذا اجقمالشخص وقل أن معقما وقصر في نيل الفضائل فذاك النبن كل النبن لأن الدنيا سوق الأرباح ومزرعة الآخرة . الحدث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه

﴿ فَسَلَ فِي الْحَلِي اللَّهِ وَفَالْنُونَ ﴾

(٦) يريدشان الولاية

(170)

الرثاق

| ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (                                                          | (17       | · /     | _                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------------|
| مُسْلِمُهُمْ نَبَعُ لِمُسْلِمِمْ وَكَافُرُهُمْ تَبَعُ لِكَافِرِهِمْ (١) وَالنَّاسُ مَعَادِنُ (١) | راوی      | كتاب    | باب                      |
| خَيَارُهِمْ فِي الحَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الاسْلاَمِ اذَا فَتَهُوا (" تَحَدُونَ مِنْ خَبْر  | i         |         |                          |
| النَّاسِ أَشَدُّهُمْ كُرِكُمْيَةً لِهِذَا الشَّانِحِتَّى مِنْعَ فِيهِ (١)                        | ا<br>انام | المناقب |                          |
| ﴿ باب المنامي ﴾                                                                                  | 3         |         | £ 24 Ke                  |
| نَهَى صلى اللهُ عليه وسلمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَّرَةُ حتى نُشَقَّحَ فقيلَ وَمَا تُشْمَّحُ         | -         |         | يل آنيا                  |
| قَال تَصَارُ وَنَصَارُ وَنُوكُوا مَنْهَا (٠)                                                     | جاير      | اليوع   | المارة                   |
| نَعَى صلى اللهُ عليه وسلم أَنْ تُصبَرَ بَهِيمةٌ أَوْ غَيْرُهُمَا لِلْقَتْلِ (١)                  | li .      | الذباشح | یکره من                  |
| نهَى على الله عليه وسلم أن تُضرَبُ الصُّورَةُ "                                                  |           |         | ئاة الخ<br>وسدو العل     |
| نَهَى صلى اللهُ عليهِ وسلم أَنْ تُشْكَعَ المَزَأَةُ على صُتَّبًا أَوْ خَالَتِهَا ( <sup>()</sup> | جابر      | التسكاح | وسموالعلم<br>الصورة<br>چ |
| (١) أى لاتهم كانواني الجاهلية رؤساء المرب وأسحاب حرم الله تعالى ، وكانت المرب                    |           |         | 1                        |
| تنظر إسلامهم فالفتهت كم وأساموا جاءت الوفود من كل حدب ودخل الناس                                 |           |         | وطي                      |
| في دين الله أفواجا وكذاك في الأسلام هم المتبعون فهم أحصاب الاص م جاهليتو إسلاما                  |           |         | <u>ئ</u>                 |
| ( ٧ ) أي أصول عتلفة كالمادن المستقراة في الأرض فهاالنفيس ومها الخسيس                             |           |         |                          |
| ( ٣ ) يشيرالى أن الشرف الاسلامى لا يكسل إلا بالتفقه في الدّين هن أسم والم يتفقه فهو              |           |         |                          |
| مشر وف (٤) غاية الكر اهية وذلك لمايري من عون الله تعالى له على أهم، لكونه لم                     |           |         | 1                        |
| يخترمبل اختير له ولاريب أن من اختير للأمور الدينية . فهومعضه بالعناية الرَّبانية .               | ·         | - 1     | ·                        |
| موفقالمعلوالاحسان وحينته فيأمن على دينه بما كان يخشى تطرقه اليه . والحديث                        |           |         |                          |
| ملقىقىملىد                                                                                       |           |         | ŀ                        |
| ﴿ بأب المناهى ﴾                                                                                  |           |         | 7                        |
| (ه) بريد بذلك دوّ صلاحها ، والتفسير لراوى الحسديث ، وأخرجه مسلم                                  |           |         |                          |
| (٦) تصبرأى تقتل صبرا ، والصبرهو أن يمسك شئ من ذوات الروح و برى عايمت                             |           | .       | 1.                       |
| حتى بموت . والله تعالى الهـادى الى أقوم طريق                                                     |           |         | ľ                        |
| (٧) تقدّم الشعليل ذالتُ في حديث اذا قاتل أحدكم فليصنب الوجه فانظره ، والله                       |           |         |                          |
| تمالىولىالتوفيق                                                                                  |           |         |                          |
| ( ٨ ) أى ومن فى معناهم الأن مدار سومة الجع افضاؤه الى قطع ماأمر الله به أن بوسل                  |           |         |                          |
| وشدالى دائسها عاد في الخبر فانكم إن فعلتم ذلك فعلم أرحاكم والنبي معصص فوله تعالى                 |           |         |                          |
| ( وأحل لكم ماورا وذلكم ) وتبيان ذلك ينظر في موضعه . الحديث رواه الجاعة                           |           |         |                          |

|                           | 1      | 177)     | (حرف النون)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب                       | كتاب   | راوي     | نهي صلى الله عليه وسلم أَن يَسِيع الرَّجُلُ طَنَامًا حتَّى يَسْتُوفِيَهُ قِيلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ماید کر ق<br>سع الطعام    | اليوع  | ابزرعباس | لاً بن عَبَّاسٍ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ ذَاكَ دَرَكُهُمْ بِدَرَكُهُمْ وَالطَّمَامُ مُرْجِأٌ (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| يىع الىلمام<br>والحكرة    |        | ٦        | نهى صلى الله عليه وسلمَ أَنْ يَسِعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (٢) وَلاَ تِنَاجَشُوا (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| دو ا                      |        |          | وَلاَ يَسِيعُ الرَّجُلُ عِلِي يَسْعِ أَخْيِهِ (' وَلاَ يَضْلُبُ عِلى خِطْبَةِ أَخْيِهِ '' وَلاَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ČĒ,                       |        | الرمر    | نسأَلُ الرَّأَةَ طَلَاقَ أُخْتِمَ لِتَكْفَأُ مَانِي انَّاتِهَا (''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ج<br>ا                    |        | 7,       | نهى صلى الله عليه وسلمَ أَنْ يبيعَ بَعْضَكُمْ على يَنْع بَعْضٍ وَلاَ يَخْطُبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| £ 12                      | النكاح | ابئ يمر  | الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أَخِيهِ حتَّى يَثْرُكُ الخَاطِبُ قَبَلَةً أَوْ يَا ذَنَ لَهُ الخَاطِبُ (٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الم ا                     | أألباس | أنى      | نهي صلى اللهُ عليه وسلم أَنْ يَنزَعَفَرَ الرَّجُلُ <sup>(٨)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4                         |        |          | نهي صلى الله عليه وسلمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّمْوِ وَالنَّمْرِ وَالزَّمِيبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| من رأى أن<br>لانخلط البسر | l      | 1 1      | وَلَيْنَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما على حِدَةٍ (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| والتدلخ                   | الجهاد | این حر   | نهي صلى اللهُ عليه وسلم أَنْ يُسَافَرَ بِاللَّهِ آنِ إِلَى أَرْضِ المَدُوِّ (١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| . ياليرا                  |        |          | (١) أىمؤخر ، وهذا أجودماعلل به النهى لأن الصحابة عليم الرَّضوان أعرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                         |        |          | بقاصده صلى الله تعالى عليموسلم ، والله سعامة أعلم<br>( ۲ ) الحاضر المتم في الحصارة ، والبادي ساكن البادية ، ير يدالنهي عن يسع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10                        |        |          | الأول المثانى متاعه الذي فيدم به الى الحضر وظاهر معدم الجواز وفيه كلام الفقها مينظر في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نهاليد                    |        |          | موضعه ( ٣ ) أى وقال ذلك والبش هوأن يز بالشخص في قبة المبيع لارغبة في شرائه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                           |        |          | بل ليوفع غيره فيه ( ٤ ) لافي هذا ومايتاوه فافية والمراد النهي ( ٥ ) تحدير من الارة اعصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                           |        |          | الفتنة بين من تجمعهم الأخوة النسبية أوالا بمانية . وتربطهم الوشاجة القومية . واقصاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           |        |          | عماعساه يفضى الى الغيرة والاعارة على النفس الخاطبة الخاطئة فيول الشأن الى ابادتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                           |        |          | فتُلَمَّبُ فَرِيسَةَ لِكَا غَطِبَةً ﴿ ٦ ﴾ أَى لَتَفْرَعُهُى إِنَّاءَنَفُسُهَا . يَرَيْدُنَهِى الْمُرأَةُ عَنْ يَحُومِلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                           |        |          | ماعليه أختهام عشيرها اليها اداسا له فراقها لمافيه من قطيعة الرسم و الحديث متفق عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           |        |          | (٧) فيه تقييد التقدّم في مناو من الاطلاق و المديث وامسلم بمناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                           |        |          | (ُ ٨) أي يصبغ رياشه بالرَّعفرانِ . لأنه بباين شؤن الذكران ، والله تمالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                           |        |          | ولىالتوفيق<br>( a )   بريدبالزهوهناالبسرالماؤت ، سببُالتهىعنالجع بين النوعينىفىالانتباذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                           | ŀ      |          | ( ۹ ) بريدبازهوهناالبسرالماون ، سببالهيمن الجمين النوعباني الاسباد ا<br>أنأحدهما يشتدبلآخر فيسرع البما الاسكار ، الحديث رواء الجاعة إلا الزماني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                           |        |          | ال المناه المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المن |

|                           | (              | 144)                     | (عرفالنون)                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب<br>ال                 | كتاب<br>الملاة | راوی<br>ابوسمید<br>الدری | نُوْبِ وَلَحِدٍ لِنْسَ عَلَى فَوْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ                                                                                                                                 |
| ارا إدا<br>الرا           |                | اعدری<br>ابن صر          | على على الله عليه وعلم عن الرفوق الد ال يستالول الرجل                                                                                                                               |
| انــادلاً خر<br>شيأجاز    | 1              | J                        | مَنْكُمْ أَخَاهُ<br>نعى صلى اللهُ عليه وســلم عَن العَريرِ <sup>(۱)</sup> الاَّ هَكَذَا . وَأَشَارَ باصبَسِيهِ                                                                      |
| لبسالمريو                 | الإباس         | تعمو                     | اللُّتَيْنِ تَلِيانِ الإِجْلَمِ . يَنْي الأَعْلاَمَ                                                                                                                                 |
|                           |                |                          | نهى صلى الله عليه وسلم عن النفذف (الآو كَانَ يكرهُ الغَذْف وقال                                                                                                                     |
| الخذف                     | الخبائح        | م. نئ<br>ا               | انَّهُ لاَ يُصادُ بهِ صَيْدٌ (° وَلاَ يُنْكَأُ بهِ عَدُوُّ (° وَلَـكَذِّهَا قَدْ تَـكُسِرُ السِّنَّ<br>وَقَفَاأً العَيْنَ (°                                                        |
| الخ <b>دن</b><br>والبندقة |                | 17 19                    | و مما العين<br>نهى صلى الله عليه وسلم عن الشَّرْبِ منْ فَم القرْبَةِ  آو السَّمَّاء (١٧                                                                                             |
| الفربيمن                  | الاشربة        | أيوهرر                   | وَانْ يَسْتُمُ آحَدُكُمُ جَارَهُ أَنْ يَشْرِزَ خَشَبُهُ فَي دَارِهِ (**                                                                                                             |
| 3                         |                | 19                       | نهى صلى اللهُ عليه وسلمَ عن الشِّنَارِ (" . وَالشِّنَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ                                                                                                   |
| الثنار                    | النكاح         | بنعمر                    | أَبْنَتُهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الاخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ يَنْهُمَا صَدَاقٌ                                                                                                        |
|                           |                |                          | الصَّاءًالتَ لِس فَهِاتَفَبِولاصده ، والنهى لنعس إخراجٍ د به الدر مايطراً علي من<br>المانوالنوازل فيلحقه مالحقه من المؤثرات ، الحديث متفق عليه                                      |
|                           |                |                          | <ul> <li>(۱) و بروى القرآن وصوّبه الفاضى عياض وصحم احب النهاية ، وهوأن يقرن</li> <li>بمرة بأخرى مثلافى الأكل لأن في غينا برفيقه مع ما فيمين الشراء المزرى بصاحبه المخل</li> </ul>   |
|                           |                |                          | بالاداب الحديث رواه الجاعة<br>( ٢ ) أي عن لبسه الرجال ، وفي الباس المسخار خلاف ينظر مع تفصيل المقام فيا                                                                             |
|                           |                |                          | بحرمينه وماجبوز في غيرهذا الوجيز . الحديث سفى عليه                                                                                                                                  |
|                           |                |                          | <ul> <li>(٣) الخذف رسك الغير بحصاة أونواة (٤) أى لأمه يقتل بقوة الرّاس ، والسيد<br/>وفيدًا لا بحدث ناوله (٥) ينكا أمن النكاية أى المبالغة في الأذى (٦) ولكنها أى الرئمية</li> </ul> |
|                           |                |                          | المفهومة من معنى الخلف . الحديث أخرجه مسلم والنسائي<br>(٧) تعليد له تقدّم . وما العهد من قدم ( ٨ ) حلمه الأكثرون على الندب توفيقا                                                   |
|                           |                |                          | بينهو بين خبرلا يحل لامرى من مال أخيه إلاما أعطاه عن طب نفس رواه الحاكم والله                                                                                                       |
|                           |                |                          | تعالى ولى النوفيق ، الحديث أخرجه ابن ماجه<br>(٩) الشفار نكاح مصروف في الجاهلة ، سعى بذلك تحاو معن المهرمن قولهم                                                                     |
| •                         | ı              |                          | شغرالبلدعن الأميراذاخلاعنه .واختلف فيحته فالجهور على البطلان .وذهب فريق                                                                                                             |

( ۲۷ \_ حداية الباري \_ ني )

| ( حرق النون )                                                                                                                                                                           | (17             | ' /               |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| نهى صلى اللهُ عليه وسلمَ عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَي تَشْرُقَ السَّمْس                                                                                                         | II.             | كتاب              | َ بِابِ                     |
| (١) وَ لَعْدُ الْمُصْرِ حَتَّى تُمْرُ بَ                                                                                                                                                | اين عباس<br>اين | مواقيتالصلاة      | الملاةبما                   |
| نهي صلى اللهُ عليه وسلم عن أَ لُحَاقلةِ وَاللَّحَاضَرَةِوَا لُلْاَمَسَةِ وَاللَّنَابَذَةِ<br>وَالْمُزَابَنَةِ (٢٠                                                                       | أنس             | دي<br>البيوع      | لنجر • ين                   |
| نهى صلى اللهُ عليه وسلمَ عن ألزابَنةِ وَالْمِزَابَنَةُ لَيْثُ النَّمْرِ بِأَلتَّمْرِ كَيْلاً                                                                                            |                 |                   | يقاخر                       |
| وَيْهُ مُ الزَّيْبِ الْكُرْمِ كَيْلاً (")                                                                                                                                               | ابن حمر         |                   | یم از بیب<br>زیباغ<br>زیباغ |
| نهي صلى الله عليه وسلم عن النّزَع (')<br>نهى صلى الله عليه وسلم عن النّٰهَبَيَ وَٱلْكُلَّةِ (')                                                                                         | g.              | المباس<br>المثالم | التزع<br>                   |
| الى صدوو ووب المهر و الحديث وادا بجاعة                                                                                                                                                  | راقة ين زيد     |                   | ه بغيرادن                   |
| (١) يريدالنهي عن الملاة التي لاسب لما بعد صلاة المبولانه ليس بحارّ أن يكون                                                                                                              | الانسارى        |                   | ما من                       |
| الحكم منوطا الوقت إذ لا بنسن أداء فريضته فنعين التصيص فيهوما يتاوه . ووراءه نما<br>الاجال تفصيل ينظر في كتب الفروع ، الحديث أخرجه السنة                                                 |                 |                   |                             |
| ( ٧ ) المحافلة بيدع الطعام في سنبله بقد زمعاوم من الحنطة • من الحقل وهو الزرع<br>اذا تشعيقه لي ان تغلظ سوقه • والمحاضرة بيدع المحار بالمريد صلاحها • والثلامسة                          |                 | -                 |                             |
| أن يقول شغص لآخراذا لمست و يخفلزم البيع . والمنابذة أن ينبذ رجل الى آخر<br>و باوالآخر كذاك و يعتبر أن فلك بيعا بينهما من غير نظر . و تفدير المرابنة في الحبر التالي                     |                 |                   |                             |
| والعلة في ذلك كله الغر را وهوما كان على غير عهدة ولا ثفة وهو يتناول البيوع التي لا يحيط                                                                                                 |                 | 1                 |                             |
| بكنها المتبايعان من كل مجهول . والقسيمانه أعلم<br>(٣) المرابنة من الربن أى الدفع الشديد . ممى هذا البيع بدلتدافع المتعاقد بن                                                            |                 |                   |                             |
| فى أُمُره وَلَمُثَانَ المُعِونَ مِي مِدفَسِحَ البَيْحَ والنَّانِ لا ير مِدهَ فِيزَانِنَانَ عليه و والكيل<br>ليس بقيد بل جرى على ما كان من عاداتهم فلامفهوم له والسكر مشجر العنب والمراد |                 |                   |                             |
| مره ، الحديث متفق عليه                                                                                                                                                                  |                 |                   |                             |
| (٤) أصلى القزع قطع الغيم . والمراديه هنا حلق بعض الشــعر وترك البعض<br>الآخر تسيياله السحاب المتفرّق . والحكمة في كراهة أنه نسو الملحلق . أولانه شابه                                   | -               |                   |                             |
| ازى الْهُودَكَافَى روابةُلأى داود. والحديث شقى عليه<br>(٥) الانتهاباً خسفا لمال قهراجهرا ، والنشيل جسد عالاً نف أوالأدن أوشئ من                                                         |                 |                   |                             |
| الأطراف . والاسممهماالنهي والمثلة وهامن الحرَّمات . وفي الخبركل المسلم على المسلم                                                                                                       |                 |                   |                             |
| ا حرام دمموماله الجديث، والله شالى ولى التوفيق                                                                                                                                          | 1. [            |                   |                             |

(141) نهى صلى اللهُ عليه وســلمَ عَن ألوصال في الصَّوْم فَقَالَ رَجُــلُ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ انَّكَ تُواصلُ يا رَسولَ اللهِ قَالَ وَأَيكُمْ مثلي انِّي أَيدتُ يُطْمِنينَ رَى وَيَسْفِينِ (١) فَلَمَّا أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا وَاصلَ هِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأُوا الهِلاَلَ فَقَالَ لَوْ تَأْخَرُ لَوْ ذَتُكُمُ كَالْتَنْكِيلِ لَهُمْ حِينَ أَيُوا أَنْ يَنْتَهُوا (" نهى صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكُل كُلَّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ (١) أيوصلية الذبائح نهىصلى اللهُ عليهِ وسلم عَنْ بَيْعِ الثِّيَارِ حَتَى تُزْهِى فَتَيلَ لَهُ وَمَأْتُزْهِى قَالَ حَتَّى تَصْرَّ فَقَالَ أَرَأَيْتَ اذَا مَنْعَ اللهُ الشَّرَةَ بَمَ ياخُذُ أَحدُكُمْ مَالَ اليوع نهى صلى اللهُ عليه وسلمَ عنْ بَيْم النَّسَرِحتَّى يَطيبَ (\* وَلاَ يُباعُشَىٰ؛ منهُ قبل أن بدو صلاحها الح الأ بألدِّينَار وَالدِّرْمَ إِنَّ الأَ المَرَايَا " يسعالتموع**ل** رؤس النخل نهي صلى الله عليه وسلم عنْ يَسْع الدُّهَبِ بِٱلوَرَقِ دَيْنًا (4) الراه تقدم الشفى حديث إيا كم والوصال ما يغنى عن الاعادة (٧) الاباه اغلنهمان النبي التأذيه والاشاوسعهم خالفة من لاستعلق عن الهوي صلى الله تعالى على موسل . ووصاله بربعه نهيه لهم كن تقريرا لفعلهم بل ليبين لهمملحة النهى وحكمته لات ذاكأدى الملابرت عليمن الملل في العبادة والتقصير فهاهو أهم منه وأرجح ، والتنكيل من كالبمني العقوبة . الحست متفق علمه وقع خُلاف في جنس السباع الحرامة ليسهدنا الوجيز موضع تفسيله . أى بأى شئ يستعل مال أخيسه اذا أصابتها وأعسة فأتلقتها . أى لا ته اذا تلفت الثمرة لاببق للبتاع في مقابلة مادفي شي . وللفقها، في صة المقدو بطلانه أقوال تنظر في ير بدبالفر العطب . وتطيابه بدوصلاحه ( ٢ ) أي و بفيرهم الما يجوز به كا هو، قرار في موضعه . وخصه مالأن بهما جل التعامل (٧) العرايا جع عربة وهي عطبة عرالفلة دونها ، كان شطوع في الجدب أهل الفل من العرب بذلك كانتطوع أهل الشاء

> والابلبالمنصة كاتقدّماك غــر بعيــد . وهيمن عرى يَعرى اذاخلع ثو بهكا نهــا ت من جلة التمريم . ير بدأن العرايا مرخص فهابيع الرفط بعد أن عرص

و بديه الصر ف فيشترط فيه التقابض وان المداليس و يشفعها الشرط

ويعرف قدره بقدر ذلك من التمر . الحست أخرجه أبوداودوا بن ماجه

| ( 45,-46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (14      | ',           |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------------------------|
| نهي صلى الله عليه وسلم عن ينع حَبَلِ العَبَلَةِ وَكَانَ يَمُّا يَنَبَالِمُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | راوی     | كتاب         | باب                                 |
| الجَاهَلِيَّةُ كَانَ الرَّجُلُ يَنتَاعُ الجَزُورَ الى أَنْ تَنتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّي فِي<br>بَطْنَهَا (١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أبن عمر  | اليتوع       | ئی<br>ابر                           |
| نهى صلى الله عليه وسلم عن بَيْمَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ صَلَاتَيْنِ .<br>نهى عَن العسَّلاَةِ بَمْدُ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُمَ الشَّسُ وَبَمْدَ المَصْرِ حَتَّى تَمْرُبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |              | ييحالفرروجال الحباة                 |
| الشُّسُ وَعَنْ أَسْنِيالِ الصَّاء وَعَنِ ٱلاحْتِبَاء فِي ثُوبٍ واحدِيْفُضَى فِرْجِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |              |                                     |
| الى السَّمَاء وَعَنِ ٱلمُنَابَّذَةِ وَعَنِ ٱلْمُلَمَّسَةِ (") نَمَنِ السَّمَاء وَعَنِ ٱلمُنَابِ (") وَكَسْبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أبوهريرة | مواقيتالملاة | الملاة بعد<br>الفجر حق<br>إقع الشمس |
| الأمة (0) وَلَمَنَ ٱلوَاشِمَةَ وَٱلْمَوْشُومَةَ (١) وَآكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلَةُ (١) وَلَمَنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>.</b> |              | عن السكاب                           |
| المُعَوَّرَ (^)<br>بشرط الغائل ، والله تعالى أعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الرجوي   | البيوع       | س السبب                             |
| (١) فالثنان يقول صاحب المبيع بمتكه بشيء وجل الى ان تتج هذه الناقتم<br>يتوجنها وقال يقضى الى بطلان المقد في الأجل والحديث أخرجه أوداو دوالنساف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |                                     |
| ( ٧ ) مجمل أوائل الحدث تفسيله في اواحقه ، وتفسير غوامض مفردانه تقدّماك في سوايقه من المالية والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة  |          |              |                                     |
| <ul> <li>(٣) ريدالتمالمسفوح طرمة بيعانماغيره كالدعب والطحول فلايتناوله المسحر (٣) للمادك بسبابالزناكا كا ظاهرة تحد كالمادلة فك كان فاشيا هايدة فكانوا يكرهون الاماء عليه و يأخذون أجورهن وفي فالمثانل</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |              |                                     |
| قوله تمالى (ولاتكرهوافتياتكم على البناءان أردن تفصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا)<br>الآية . ولامفهوم لقيد الارادة بل هوالمعافظة على عادة من نزلت فهـ مالآية حيث كانوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |              |                                     |
| يكرهونهن على البناءوهن بردن التعنف عند معوفور شهوتهن الأمرة بالفجور<br>وفسورهن في معرفة الأمور الداعية الى المحاسن الزاجرة عن تعاطى القبائح وفي ذلك من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |              |                                     |
| تشنيع حالم مالاعنى فانسن له أدن مروءة لا تكادير عن بفجور من يعو به سياج داره<br>من إمانه فضلاعن أمر هن به و إكراه من عليه لاسياعند ارادة التعفف فلك مسلال عن<br>الترقمبين ( ٢ ) أي لك في الوشم من تعيير خلق الله تعالى عالا كسب النفس كالا ولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              |                                     |
| ر المسارة المان التسمانة ولفي المنظمة المسابقة المسابقة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظ |          |              |                                     |
| . الموبقات ( ٨) يرشدال أن النصو يرمن أشدّ الحرمات لان العن لا يكون إلا على يحرَّم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |                                     |

|         |         | ٧٣)              | (حرفالنون)                                                                                                                                                             |
|---------|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب     | کتاب    | راوي             | نهى صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَمَهْرِ البَغِيِّ (١) وَحُلُوان                                                                                           |
| تمنالكك | اليوع   | 37<br>13         | الكَاهِنِ (*)                                                                                                                                                          |
| 1,3     | الصوم   | ائو ما<br>ابوسید | نهَى صلى الله عليه وسلم عنْ صَوْم يَوْم القَطْرِ وَالنَّحْرِ (''                                                                                                       |
| 25      | الاجاره | 1 3              | نهى صلى اللهُ عليه وسلم عن عَسْبِ القَمْل (١)                                                                                                                          |
|         |         |                  | نهى صلى الله عليه وسلم عنْ مُتَّمَةِ النِّسَاءَ يَوْمَ خَيْبَرَ (*) وَعَنْ أَكُلِ                                                                                      |
|         | النازي  | اط               | الحُمُر الإنْسِيَّةِ                                                                                                                                                   |
|         |         |                  | نهاناً صلى اللهُ عليه وسلم أَنْ نَشْرَبَ فِي آيَةِ الذَّمْبِ وَالنَّصَّةِ وَأَنْ                                                                                       |
| اعرام   | اللباس  | سديغة            | نَا كُلِّ فِيهَا وَعَنْ لُبُسِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ غَلِينَ عَلَيْهِ (١)                                                                                     |
| شاغرر   |         |                  | نهاناً صلى الله عليه وسلم عنْ سَبْع ِ نَهى عَنْ خَاتَم ِ الذَّهَبِ . أَوْ قَالَ                                                                                        |
|         |         |                  | حَلْقةِ الدِّهَبِوَعَنِ العَرِيرِ وَالاستبرقِ وَالدِّياجِ وَالْمِيْرَةِ العَمْرَا وَالتَّسِي (١)                                                                       |
|         |         |                  | متبالترفىالقبح والشناعة ، الحديث متفق عليه<br>(١) ممى ماتأخذه الزّانية غلى المفاءمهرا لمكونه على صورته (٧) أى أجرته .                                                  |
|         |         |                  | (۱) معى ما محمد الرائية على الماء بهرا تحويه على صورته (۷) اى اجرته .<br>والكاهن من يدى مطالعة الفيب و بخبر الناس عن الكواش ، وكان في السرب كثير                       |
|         |         |                  | يدعون معرفة كثيرمن الأمور النبية ودم كاذبون و الحديث واه الجاعة                                                                                                        |
|         |         |                  | (٣) حكمة وجوب فطرها الفصل من المسيام في الأول واظهار تمامه وحدَّه بفطر                                                                                                 |
|         |         |                  | مابعده كالسلام في الصلاة . وفي الثاني لأجل النسك المتقرب بذيعه ليوكل منه ولوشرع                                                                                        |
|         |         |                  | صوبه لم يكن لشر وعية الذبح فيسمني و الحديث منفق عليه                                                                                                                   |
|         |         |                  | (٤) الفعل هوالذ كرمن كل حيوان ، واختلف في العسب فقيل أجرة ضرابه                                                                                                        |
|         | l       |                  | وعليه جرى الممنف ، وقيل ثمن ما ته وعلى كل تقدير فاجار ته و بيمه وام لا مفير متقوم ولا<br>معلوم ولا مقدور على تسليم ، الحديث رواه أبود وادوا لذرات يوالنسا في وابن ماجه |
|         |         |                  | (٥) المتعالنكاح الى أجل مسمى وسمى بنظ الان العرض من عبر والمتع                                                                                                         |
|         | ľ       |                  | دونالقاصدالشريفة الشرعية ، وكانجازافي صدر الاسلامان اصطراليه ، وقدقيل                                                                                                  |
|         |         |                  | ان في التركيب تقديما وتأخيرا ، والصواب نهى يوم خيبر عن لحوم الجر الانسية أى الأهلية                                                                                    |
|         |         |                  | وعن متعة النساء وليس اليوم ظرها المتعالات الهي عنها يوم خيير شي لا يعرف أهل السير                                                                                      |
|         |         |                  | ولارواة الأثر ، الحديث متفق عليه<br>(٦) الديباج هوالثباب المفاة من الاريسم أي الحريرة الرسي معرب ، وفي ومة                                                             |
|         |         |                  | الجاوس علىه خلاف ينظر في موضعه و الحديث أحرجه مسلم وأبود اودوالنساف واسماجه                                                                                            |
|         |         | !                | (٧) الحروراً عمن روادفه ، وذكر الأربعة بعده تخصيص بعد تعميم اهماما                                                                                                     |

کتاب | راري |

اللباس

وَآنِيَةِ الفضَّة . وَأَمَر نَا يِسَبْم بِيادَة ِ ٱلمَريض وَاتَّبَام الجنائز وَنَشْميتِ الماطِس وَرَدِّ السَّلَامِ وَاجَابَةِ النَّاعِي ("وَابْرَلَوْ الْمُسْمِرِ" وَنَصْراً لَظَارُمِ (")

## 🛊 حرف الماء که

هَاجَرَ ابْرَاهِيمُ عَلَيْهُ السَّلَّامُ بِسَارَّةَ فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فيهَا مَلَكٌ مِنَ ٱللُّوكِ أَوْ جِبَّارٌ مِنَ الجِبَابِرَ فِ فَقِيلَ دَخلَ الْرِكَهِيمُ بِأَمْرَأَةٍ هِيَ مِنْ أَحْسَن النُّسَاء فأَرْسَـلَ الَّذِهِ أَنْ يَا الرَّاهِيمُ مَنْ هَذِهِ الَّتِي مَلَكَ قالَ أَخْتَى (') مُمَّ رَجِعَ قَالَ لاَ تُكذبي حَدِيثي فانَّى أَخبر تُهُمَّ أَنَّكُ أُخْتِي وَأَقْدِانَ على وَجْه الأرْض مُوْمَنُ غَيْرِي وَغَيْرُكُ فَأَرْسَلَ عَالَيْهِ فَقَامَ الْيَهَا (١) فَقَامَت تَوَصَّا وَتُصلِ (" فَقَالَتُ اللَّهِمَّ انْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي الاَّ عَلَى زَوْجِي فَلاَ تُسلِّطْ علىَّ هذَا الكَافرَ <sup>(أ)</sup> فَنُطَّ حَتَّى رَكَضَ

بشأنها . ودفعا لتوهم أن اختماصها باسم يخرجها عن حكم العام . والاستبرق عتلف في تفسيرة والذي عليه الأكثر ونسن المفسر بن واللغويين أنه غليظ الدبياج ، وماسملق بالثاني تقدّم للشتفسيره غير بعيد . والمدرة وطاء صغيرمن الحر برعشو وصع على الرحال أوغيرها عابركب عليه ، والقسى قبل السين فيميد النبن الزاي أي القراي نسبة الى القرا (١) الاجابة مقيدة بما اذالم يكن عمانع شرعى (٧) أي امضاء بينه وذلك اذا أقسم علمه في مباح وكان فعله في دائرة الا مكان ( ٣ ) نصر المظاوم الأخذيبده . وانتشاله من هو"ة الغلم . وانجاؤهمن مخالب ظالم . فن قام بقلك فقد قاوم الغلم وحارب الغالم وانتصر ونصر وصدع الأمر ، وهذا الحديث أخرجه سنروالترمذي والنسائي وابن ماجه

## ﴿ حرفِ الحاء ﴾

حديثه بكانب اراهم الخوانظره ( ه ) ان نافية بدليل غير ( ٢ ) أي قام ليتناوله ابيده ويعبثها ( ٧ ) فيهأن الوضوء ليسمن خصائص هذه الأمة ( ٨ ) لاشك في أن الصيغة ليست الشك كاقعه يتوهم بل التأكيد على حدّان كان لعمر و صدرتى فزيد أى ان زيدا صديق لعمرو فان مخففة من المسددة . والمعنى اللهم الى آمنت الح . وأحسنت أي صنت ( ٩ ) غط أى أخذ بمجارى نفسه حتى معمله عطيط . والر كض تعريث الرجل .

راوی البيوع المناش المازي

وَالْتُ اللُّهُمُّ الْ يَشُتُ يُقَالُ مِن تَعَلَّنُهُ فَأْرْسِلَ (١) فَعَامَ اللَّهَ فَعَامَتُ اللَّهِ فَعَامَت تَو ضَأً وَتُصلَّى وَتَقُولُ اللَّهُمَّ انْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْسَلْتَ فَرْجِي الأَ عَلَى زَوْجِي فَلا تُسلِّطْ عَلِيَّ هُـٰذَا الكافرَ فَنَطَّ حَتَّى ركضَ برجْلُهِ فَمَالَتُ اللَّهُمَّ انْ بَمْتُ فَيَقَالُ هِي تَتَلَثُهُ فَأَرْسِلَ فِي التَّانِيَةِ أَوْ فَي التَّالْسَةِ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَرْسَلْتُمُ الأَ شَيطانًا (" ازجعُوهَا إلى الرَّاهيمَ عليه السَّلامِوَأُعْلُوهَا آجَرَ (\*) فَرَجَمَتْ الى الْرِاهيمَ عِلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَتْ أَسْمَرْتَ أَنَّ اللَّهَ كَبَتَ الكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَليدَةٌ (3)

هِذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَـبْراً فَوجِيَتْ لَهُ الجَنَّةُ وَهَٰذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ أَنْتُمْ شُهُدَا اللهِ فِي الأرض (٥) هذا جبريل آخذٌ برأس فرَسه عليه أداة العرب (١)

وذ كرهامعاللةً كيدكافي قوله تعالى ( أركض برجالتُ هذا مفتسل بارد وشراب ) هذا وقدروى أنه كشف لا براهم عليه السلام حتى رأى عالم الثلا معاص قلب أمر (١) أى أطلق من هذا الأسرالعارض (٧) أي من ما امن الجن . وكانوا قبل الاسلام يعظمون أممالين ويرون كل مايقع من الخوارق من أضافي وتصرفاتهم ( ٣) المرزة بدلمن الهاء (ع) أي أخر ادورد وبغيظه المناف سأووهما جارية تضمم الأنه أعظمها أن تضم نفسها . والوليدة في الأصل المفيرة جعها ولا ندوق تطلق على الجارية وان كانت كبيرة

(٥) سببه أنهم بعناز وفأننواعلها خسرافقال صلى الله تعالى عليه وساروجيت ثم مراً أخرى فأندوا علهاشر افقال وجبت فقال هر رضى الله عنه فدال أ في وأمر ما وجبت فقال الخير . والمراد الوجوب الثبوت لانه تعالى لا يعب عليد شي فالثواب محض فضل والعقاب حكم عــ مل ( لايسشل عماية مل وهريستاون ) و بالثناء ما كان قضية عمـــله وكان صادرامن المتقين . وقبل على عمومه وأن من قضى فألم الله تعالى الناس الثناء عليه عصر كان ذلك الالهام دليسلاعلى حسن الما الوحكم عكسه بمكس حكمه والالم يكن الثناء فالدة وقد أنتها صلى الله تعالى علموسل . وفي النفس من حذا القيل شي والله تعالى بأسرار تسعلم ، الحدث متقى عليه

(٦) أرسله تعالى يوم مدر ليكون الومنين على الكافرين ظهرا ، والحكمة في فتال الملائكة معمصلي القه تعالى عليه وسلم كاوقع في هنده المنز وقمع أن جبر يل فادر على أن يكفي المؤمنيان بأمر وتعالى شر الفتال فتلت الجي عدوله كسراب بقيعة . لارادمأن

. .. .

| (حرف الماء)                                                                                                                                                | (17              | 1)               |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| هذَا جَبَلُ عُبِنًا وَتَجْبُهُ (١)                                                                                                                         | راوی<br>انی      | كتاب الجهاد      | باب<br>ج          |
| هذِهِ ٱلْآَيَاتُ التَّىَ بُرْسِلِ اللهُ لاَ تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحِيَاتِهِ <sup>(1)</sup>                                                       |                  | "                | 1                 |
| ولْكِنْ يُخُوَّنْ اللَّهُ جَاعِبَادَهُ ۚ " فَاذَا رَأَائِتُمْ شَيْئًا مَنْ ذَلَكَ فَأَفْرَعُوا الى                                                         |                  |                  | نق النز و         |
| ذكرة وَدُعَانِهِ واسْتَغْفَارِهِ (١)                                                                                                                       |                  | الكرن            | اق کر ق<br>کسوف   |
| هذهِ وَهذهِ سَوَلَهُ (*) يَنِي الْفَيْصَرَ وَالْإِهَامَ                                                                                                    | ابن<br>مباس      | الهراب<br>العراب | مسرت<br>إذالاسابع |
| هذه يَدُ عُثُمَانَ (" (قال) فَضَرَبَ بِهَا على يَدِهِ فَقَالَ هذهِ لِمُثْمَانَ                                                                             | عباس<br>زن<br>مر | (H).             | 긡.                |
| هَرَيْهُوا عِلَيَّ مِنْ سَبِعِ قِرَبِ لَمْ شُكُلُ أَوْكِيَتُهِنَّ لَمَلِي أَعْهَدُ الْيَالنَّاسِ (٥٧                                                       | `                | }                | مثاقبختان         |
| بكون الفعل النبي عليه الصلاة والسلام وأسحابه عليهم الرسوان وتكون الملائكة مددا                                                                             |                  |                  |                   |
| عَلَى عَادِمْمُ دُدَا خِيُوشُ رَعَايَةُ لَمُورِ وَالْأَسْبَابُ وَسَتَهَا النَّيُّ أَجْرِ اهَا اللَّهُ تَعَالَى في عباده . والله                            |                  |                  |                   |
| سبعانهولى التوفيق                                                                                                                                          |                  |                  |                   |
| (١) الاشارة الى آحد، وحبه مقطل الحقيقة والمجاز ، ووراء هاما الاجال تفصيل ا<br>تقدّم لك في خبراً ما المهاسميم اللياة ربح الخ فارجع اليه ، والحديث متفق عليه |                  |                  |                   |
| (٧) الآيات كالكسوف والحسوف والزلازل وغسرهامما لاعنى على المتبع                                                                                             |                  |                  |                   |
| ( w ) فيه إلماع الى قوله جل شأنه (وما رسل بالآيات إلا تحويفا) ولكن فست قاد بناولم                                                                          |                  |                  |                   |
| ر الآيات والندوفي كالحجارة أواشد قسوة (٤) أي فاذا زل بكم شئ من الآيات عا كسب                                                                               |                  |                  |                   |
| أيديكم فلبؤا المانة جل شأنهوا جعاوا لسانكم رطبابذكره وادعوه تضرعا وخيفة                                                                                    |                  |                  |                   |
| الكشف اكم ، واستغفروه ثم تو بوا اليه ان ربي قريب مجيب ، الحديث متفق عليه                                                                                   |                  |                  | '                 |
| (٥) أى فى الدية فلافضل ليعض الأصابع على بعض وان تفاوت كالها . وتباينت                                                                                      |                  |                  |                   |
| منفعتها والدبهام من القو والتأثير ماليس التختصر ومع ذاك فديتهما سواء والحديث                                                                               |                  |                  |                   |
| ر واه الجاعة إلامساما                                                                                                                                      |                  | 1                |                   |
| (٦) سببه أنه صلى الله تمالى عليه وسلم بعثه الى مكة ليعلم قريشا أنه جاء معقرا لابريا-                                                                       |                  |                  |                   |
| فتالافنى غيبته أشاع من أشاع أن المشركين تمر وضوا لحرب المسلمين فاستعد المسلمون                                                                             |                  |                  |                   |
| المقتال وبالمهم عليه السلام والسلام حيئتن على أن لا يفر وا و بايسع نفسه الشريفة عنه فقال                                                                   |                  |                  |                   |
| مشيرابمينه هساميد عثان و وضعها على يسار موقال هذه سعة عثان ، وتسمى هسامه يعة                                                                               | .                |                  |                   |
| الرَّ سُوانُ لقولُهُ تمالى فيها ( لقدر ضي الله عن المؤمنين إدبيا يمونك تحت الشجرة ) الآبة                                                                  |                  | i                |                   |
| والله تمالى ولى التوفيق                                                                                                                                    |                  |                  |                   |
| (٧) صدر فالمنه عملى الله تعالى على وسلم لما أشتما أم بمن مرض الوفاة و                                                                                      |                  |                  |                   |
| والحكمة في ذها الماء البارد في بعض الأمراض بذهب بللسرض ورد بدالفوة ،                                                                                       |                  |                  |                   |
| وخصالسبعتبركامهذا المعدلان لهدخولافى كثيرمن أمورالشريعةوأصل الخلفة .                                                                                       |                  |                  |                   |

ع: البسارالوخرمولالشمب إذالهاس فررمخالالة ي: ا

(قالت الراوية)فَأُجِلسَ فِي مِغْضَبِ <sup>(۱)</sup>لِعِفَصَةَ زَوْجِ النِيّصلِي اللهُ عليه وسلمَ مُ طَفَقْنَا نَصُتُ عَلَيهِ تِلكَ حَتَّى طَفَقَ يُشِيرُ الَيْنَا أَنْ قَدْ فَمْلُتُنَ <sup>(۱)</sup> فَضَرَجَ الى النَّاسِ <sup>(۱)</sup>

مَلْ غَيْدُ رَقَبَ أَ نَمْتُمُا قَالَ (السائل) لاَ قالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَسُومَ شَرَّينِ مُسْتَطِيعُ أَنْ تَسُومَ شَهْرَينِ مُسْتَلِيعَ قال لاَ . (1) شَهْرَ يَن مُسْتَلِيقًا قال لاَ . (1) قالَ فَهَلَ قَيْدًا غَنْ عَلَى أَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيه وَسَلَمْ فَيَنَا غَنْ عَلَى أَلِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ صَلَى اللهُ عَلَيه وَسَلَمْ فَيَنَا غَنْ عَلَى أَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

والأوكية جعوكامرباط فم القسر بة ، والعبدة معان ذكرها أهـ اللفة والمعنى منهاهنا الوصية ( ١ ) المخضب إناء تفسل فيسه الثياب ( ٧ ) أى فعاتن منا أمر تكن ممس إرافة المماه ( ٣ ) في رواية فعلي بهم وخطبهم أى فقد أني بما توغاه من العهد ، الحسد يشأخرجه مسلم والترمذي والنساقي

(ع) سبه أن رج الا أق الني صلى القتمالى عليه وسلم فقال بارسول الفهلكت وأهلكت فقال الهمالات فال المستأهل وأناصائم فقال اله ذلك، و برادمن الوجود الفعرة فالمراد الوجود الفعرة ، والمناسبة مين الجرم وكفار تمان من البكت ومقالسوم بفسيان أهل فقد أهلان فقسسه المصية فناسبان بمعتق القبيل فقساه المحتق فناسبان بمعتق الفعرة كالقيامة بعن المناب وأمال من مناسبا المقالسة عنوا مناسبا المقالسة على المناسبة عنوا مناسبا المناسبة عنوا مناسبة عنوا مناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا والمناسبة عنوا المناسبة عنوا والمناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا والمناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسبة عنوا المناسب

| (حزواهاء)                                                                                                                                                                     | (17           | <u>^                                    </u> |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| هَلْ تَذَرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَــَلَّ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ                                                                             | راوی          | كتاب                                         | Դ–                                     |
| أَصْبَحَ مَنْ عِبَادِي مُؤْمَنٌ بِي وَكَافِرٌ (١ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنًا بِفَصْلِ اللهِ                                                                                 |               | 52                                           | يستقبل ألامام الناس ادًا -             |
| وَرَحْمَةٍ فَنْكُ مُوْمِنٌ بِي كَافِرٌ اللَّكُو كُب (") وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطْرِنًا بِنوءً                                                                                  | الد<br>ن غالد | بواب مينة الصالاة                            | تبازالامام                             |
| لذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِيمُومَنُ بِالسَّاهِ كَبِّ                                                                                                                     | t.            | <u>Şe</u>                                    | 1.                                     |
| مَلْ تَرَون قِبْلَتَى هُمْنَا فَو أَلْهِ مَا يَتْنَى عَلَى خُشُوعُكُمُ وَلَا رُكُوعَكُمُ ( <sup>1)</sup>                                                                      |               |                                              |                                        |
| انَّى لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاهُ ظَهْرِي (''                                                                                                                                     | أيرهريرة      | المالاة                                      | مطة الإمام<br>التاس في أعام<br>المبلاة |
| هَلْ نَرُونَ مَا أَرَى انَّى لأرى مَوَاقِعَ الفَتَنِ خِلاَلَ يُبُونِكُمُ كَمُولَقَعِ                                                                                          |               |                                              |                                        |
| المُعلِّدُ (*)                                                                                                                                                                | أسامة         | المج                                         | آطام المدينة                           |
| هَلْ تُضَارُونَ فِي رَوْيَةِ الشَّنْسِ بِالظَّهْرِةِ ضَوْءِ لِنِسَ فِيهَا سَحَابِ ( <sup>()</sup>                                                                             |               |                                              |                                        |
| عَالُوالاَ قَالَ وَهَلْ تُضَارُ وَنَ فِي رُوْيَةِ الفَّمَرِ لَيلَةَ البَّدْرِ ضَوْءٌ لَيْسَ فيها سَحَابٌ                                                                      |               |                                              |                                        |
| (١) أى كفر إشراك بقرينة مقابلت بالابحان . أو كفرنعمة وبرشد المسمارواه                                                                                                         |               |                                              |                                        |
| مسرة ال القساأ نممت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين ( ٢ ) أي لأنه<br>اعتقد أن القدمالي هوخالقه ومبدعه وأنه لا تأمير له في ذلك خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية |               |                                              |                                        |
| الأولى من ظهم أن نزول الغيث بواسطة النوء أى النجم إمّا بمنعه على زعهم وإمّا بعلامت                                                                                            |               |                                              |                                        |
| فأبطل السرع قولم وجعله كفرافان اعتقدقال ذلك أن المكوكب تأثيرا في ذلك في كفره<br>كفر تشريك وان اعتقداله من فيل التبرية والعادة فلاشرك لأنه جل شأنه فسدأ جرى                    |               |                                              |                                        |
| العوائد في السحاب والرياح والأمطار لعان ترتبث في الحلقة وحاءت على نسق العادة والحن                                                                                            |               |                                              |                                        |
| يقالية كافريللسي الآخر ، والقسمانة أعلم<br>(٣) الاستفهام انكاري أي أتحسب ونأن رؤيتي قاصرة على جهة قبلتي فوالقالخ                                                              |               |                                              |                                        |
| ( ) أسانت الثالث العول عليه في حسر أهير واصفو في فألف نظرك اليه ، والحديث                                                                                                     |               |                                              |                                        |
| متغق عليه                                                                                                                                                                     |               |                                              |                                        |
| (ه) صدر ذلائمنه صلى الهتمالى على موسلم وهو مشرف على أطام المستنأى حصونها ، والرفية عصف أن تكون علمية بطريق الوحى ، أو بصرية بأن تكون                                          |               | ļ                                            | . *                                    |
| الفةن مثلث المحتى رآها كامثلت الهالجنة والنارفي عرض الحائط والمواقع مواضع                                                                                                     |               | .4                                           |                                        |
| السقوط ، وقدوقع ماأشار اليه عليه الصلاة والسلام و بدء ذلك قتل عنهان عليه الرضوان<br>والحدث متفق عليه                                                                          |               |                                              |                                        |
| (٦) هـ أمامني على سؤال أناس عن رؤ بةالله تعالى ومالقيدامة ، وأنى بذلك تمهمه ا                                                                                                 |               |                                              |                                        |

(141) ا ر<sup>ا</sup>وي اکتاب

قالوا لاَ . مَا تُضَارُ وَنَ فِي رُؤْيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجِلَّ يَوْمَ الْمَيَامَةِ الأَ كَمَا تُضَارُونَ فِي رُوِّيَةٍ أَحَدِهِما (1) اذَا كَانَ يَوْمُ القيَامةِ أَذَنَ مُؤَدِّنٌ تَتَبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَّتْ تَمْبُدُ فَلَا يَبِعَى مَنْ كَانَ يَمْبُدُ غَيْرَ اللهِ مِنَ الأَصْنَامِ وَالْأَنْصَابِ الأّ ينَسَاتَطُونَ فِي النَّارِ "" حتَّى اذَا لَمْ يَسْقَ الأَ مَنْ كَانَ يَسْكُ اللهُ مَنْ بَرَّ أَوْ فَاحِر وَغُيْرًاتُ أَهْلِ الكتابِ (\*) فَيُدْعِي اليَهُودُ فَيُقَالُ لَهُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا كُنَّا نَبْئُهُ عُزَيْرًا ابْنَ اللَّهِ فَيُقَالَ لَهُمْ كَذَبُّمْ مَا أَتَّخَذَ اللهُ مَنْ صَاحَبَةٍ وَلاَ وَلَدِ فَمَاذَا تَبْنُونَ قَالُوا عَطَشْنَا رَبُّنَا فَأَسْفَنَا فَيُشَارُ ۚ أَلَا تَرِ دُونَ فَيُحْشَرُونَ الى النار كأنَّهَا سَرَابٌ يَعْطِمُ بَعْضُهَا بِعِنَّا فَيَسَاقَطُونَ فَ النَّارِ (1) ثمَّ يُدْعَى النَّصَارَى فَيِقَالُ لَهُمْ مَا كُنتُمُ تَمْبُدُونَ قَالُوا كُنا نَبْدُ المَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ فَيقَال لَهُمْ كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللهُ منْ صَاحَبَةٍ وَلاَ وَلَهِ فَيَقَالُ لَهُمْ مَاذَا تَبَنُونَ فَكَذَلكَ مِثْلُ الأُوِّل حتى اذا لَمْ يَبْقَ الأَ مَنْ كانَ يَشْدُ اللهَ مَنْ بَرَّ أَوْ فَاجِر أَتَاهُمُ رَبِ المَالَمِينَ فِي أَذْنَى صُورَةٍ مِنَ النِّيرَأُ وَمُ فِيهَا ( ) فَيْقَالُ لَهُمْ مَاذَا تَنْتَظرُونَ

المار بدأن يقرره لم . وأراد بالاستفهام نفي الضرر وعصم المفالية في روَّية هذا الكوكب في النابيرة (١) التشبيه واقع في النابهور وعدم الرسي لافي المحاذاة والجهتوسار الأمور العادية عندرو ية المحدثات . فالرو ينه ثعالى حقيقة لا مرية فيا . وقد تضافر ت عليا الأدلة كتاباوسنة . أما الحدث فلايم عليك هلاله . وأما الكتاب فقوله تعالى ( وجوه يومنا. ناضرة الى ربها ناظرة ) ولاتنافى بن هـ ا . وقوله جل شأنه ( لا تدركه الأسار ) لان المنفي ما كان من الروَّ به على نعت الاحاطة لامطلق الروِّ بة لأن ادر الما الشيء عبارة عن الوصول الى غاشه والاحاطة به كافسر والحرفها أخرجه غنه اين جرس لاتدركه الأنصار لا مسط يصر أحد الله تعالى . والمه ذهب خلق كثير من أغة اللغة وغيرهم فالروبة المكيفة بكيفية الاحاطة أخص من الرؤية المطلقة ولايازمين نفي الأخص نفي الأعم و والله تعالى ولى التوفيق ( ٧) الأنساب حجارة كان أهل الجاهلية منصبونها و بعب و ونهامن دون الله تعالى ( ٣ ) غبرات جم غير وغبرالشي الله ، والمعنى فإرسق إلامن كان مساللة سصاله و بقايا المودوالنصاري ( ٤ ) السراب ما ترام نهار افي الأرض القفر النماع مسه الفايات ماءحتى اداجاء وارعب وشيئا ، والحلم الكسر ومعت النار الحطمة لأنها تعطم كل من بلق فها ( ه ) أي تعلى لم جل شأته في أقرب صفتهن التي عرفوه فهابأنه لانسب شبأس

کتاب | راوی | تَشْبَعُ كُلُّ أُمَّةً مَا كَانَتْ تَشْبُدُ قَالُوا فَارْ فَنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا عِلِي أَفْقَر ما كُنَّا البيم وَلَمْ نُصَاحِبُهُمْ (١٠ وَنَحْنُ تَنتَظِرُ رَبَّنَا الَّذِي كُنَّا نَمْبُهُ فَيَتُولُ أَنَّا رَبُّكُمُ فَقُولُونَ لاَ نُشْرِكُ بِأَنَّهُ شَكَّامَ "تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا " هل تُمارُونَ فِي المَّمَر لَيلَةَ البَّدَر لَيْسَ دُونَةُ سَحَابٌ (\*) قَالُوا لاَيارسولَ اللهِ قالَ فَهَـل تُمَارُونَ في الشمس لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ قَالُوا لا يا رسولَ اللهِ قَالَ فَانَكُمْ تَرَوْنَهُ كَلَاكَ يُحْشَرُ الناسُ يَوْمَ القيامة فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيَّناً فَلْيَتِّمْ فَمِنْهِمْ مَنْ يَبِّمُ الشَّمْسَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الفَّمَرَ وَمِنهِمْ منْ يَتَّبِيمُ الطَّوْلَفِيتُ (') وَتَبَقَّى هٰذِه الأُمَّةُ فِيهَامُنَافَقُوها (') فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيْقُولُونَ هذا مَكَانُنَا حتى يأتيِنَا رَبُّنَافَاذَا جَاءَ رَبُّنَاعَرَفْنَاهُ (' فَيأتيهمُ اللهُ عزَّ وَجلَّ فَيَقُولُ أَ فَارَ بُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَيَدْعُوهُمْ وَيُضْرَبُ الصَّراطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمْ (") فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَغُوزُ مِنَ الزُّسُلِ بْأُمَّتِهِ وَلاَ يَتكَلُّمُ يَوْمَنْذِ أَحَدُ اللَّ الرُّسُلُ وَكَلَّمُ الرُّسُلُ يَوْمَنْذِ اللَّهِمَّ سِلَّمْ سلمْ وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ مثلُ شَوْكِ السَّمْدَان ( مُ هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّمْدَان قَالُوا نَمَ قَالَ الموادث فلاح كة ولاانتقال ( تعالى الله عن ذلك عاواً كبيراً ) ( ١ ) أي فارقنا الذين زاغو اعن طاعتك في الدنيا وضاواعن سيبال على أحوج ما كناالهم في معاشنا وقاطعناهم لذلك المملال المبين( ٧ ) انماقالوا ذلك لأنه تعالى تجلى لهم بصفة مفايرة الصفات التي يعرفونها وتعبدهم بهافى الحياة الدنياامتعا للمنع التميز ينهم وبين غسرهم عن كان يعبد غسيرذى الجلال والا كرام ، والقاتعالى ولى التوفيق ( ٣ ) فيه مافيمتاوم من السوال ، والماراة المجادلة عن شك وارتياب ( ٤ ) جمع طاغوت الصنم والشيطان وكل حليف طغيان (٥) أى ليستدوابها كا كانوافى حياتهم الدنيا . واتبعوهم لماتبين لممالحق وعلموا أنهسم قدضاوا وظنوا أن ذلك يعدى وينجى من العداب الأكرحي ضرب بينهم بسوراه باب باطنه فيه الرُّحة وظاهر ممن قبله العداب ( ٧ ) في ماتقدم لك في مناو ومن الناو يل والتعليل ( ٧ ) أي بين ظهر بها ، وزيدت الألف والنون التأكيد . والمرادوسطها لأنه اداضر ب الصراط على متهاصار مكتنفا بالجانبين فكا تعبين ظهرين ( ٨ ) السعدان نبت فوشوك وهومن أجود ص اعى الابل

إباب

فَانَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّفْدَانِ عَيْرِ أَنَّهُ لاَ يَمْلَمُ قَدْرَ عَظَّمَ اللَّهِ اللَّهُ . تَعَطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فَمَنْهُمْ مِنْ يُوبَقُ بِعِملهِ <sup>(١)</sup> وَمِنهِمْ مَنْ يُخْرِدَلُ ثُمَّ يَنجُو<sup>(١)</sup> حتى اذَا أَرَادَ اللهُ رَحْمة من أَرادَ من أَهل النَّار أَمَرَ اللَّاللَّهَ أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كانَ يَمْكِ اللَّهَ فَيُضْرِجُونَهُمْ وَيَعرفُونَهَمْ بَآثَارِ السَّجُودِ وَحَرَّمَ اللَّهُ على النَّارِ أَنْ نَا كُلِّ أَثَرَ السُّجُودِ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ فَكُلُّ أَبْنِ آدَمَ نَا كُلُّهُ النَّارُ الأَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ وَقَدِ أَمْتُحشُوا " فَيْصَتُّ عَلَهم مَاه الحنَّاة فَينْتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الِحِبَّةُ فِي حَميلِ السَّيلِ (١) ثمَّ بِفُرَغُ اللهُ مَنَ الفَّضَاءيَّين العَبَادِ (\*) وَيَهْي رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَهُو آخَرُ أَهْلِ النَّارِ مُخُولًا الْجَنَّةَ مُثْبِلاً بِوَجْهِ تَبِلَ النَّارِ فَيَتُولُ بِارَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عن النَّارِ قَدْ تَشْبَنَى رِهِمُهَا وَآحْرَ تَنَىٰ ذَ كَاوُهُمَا (١) فَيَقُولُ هَلْ عَسبت أَنْ فُلَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تُسَأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ فَيَقُولُ لا وَعَزَّتِكَ فَيُعْلَى ٱللَّهَ مَا يَشَاء مِنْ عَهْدِ وَمِيثَاق فَيصْرفُ أللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ فِاذَا أَقْبِلَ بِهِ عِلِى الجِنَّةِ رَأَّى مَعْجَنَهَا سَكَتَ مَا شَاء اللهُ أَنْ يَسَكُتَ (" ثُمَّ قَالَ يَارَبَ قَدِّمني على بابِ الجَنَّةِ فَيَقُولُ اللهُ أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ المُهُودَ وَٱلمِيثَاقَ آنَ لاَ تَسَأَلَ غَيْرِ الذِي كُنْتَ سَأَلْتَ فَيَقُولُ يَارَبّ لا أَكُونُ أَشْقَى خلق فَيقُولُ فَمَا عَسِيتَ أَنْ أُعطيتَ ذَلِكَ أَنْ لا تَسَأَلَ غَيْرَهُ فَيَقُولُ لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسَأَلُ غَيْرَ ذَلِكَ فَيُعْطَى رَبُّهُ مَا شَاء مِنْ عَهْدٍ وفي المشل مرعى ولا كالسعدان ( ١ ) أي ماك بعمله ( ٧ ) بخر دل أي يقطع أبعاضا صغيرة كالخردل ( ٣ ) أي احترقوا ( ٤ ) الحبة كافي كتب اللفة بزر البقول وحب الرّياحين . وقيل هونيت في الحشيش صغير . أوالحبوب المختلفة من كل شي . أو بزر العشب . أوجيع زور النبات . أو زرماينبت بلازر أقوال . وحيل السيل ماسمله من طنين وغيره . شبه بذلك لأنه أسرع في الانبات ( ٥ ) الفراغ من الشي إ كالم بعد الشغل به والله جلَّ شأنه لا بشغله شأن عر . شأن . فالمراد بحرَّ داتم المالح كين العباد رجهاوأها كمفيها (٧) بهجة الجنة حسنهاور واؤها . ونشارتهاو بهاؤها

| ( حرف الله )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      | AY)             |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| باب الجنَّة فاذَا بِلَغَ بَابَهَا فَرَآى زَهْرَتَهَا وَمَا فِيهَا مَنَ<br>بَسَكُتُ مَاشَاءَ اللهُ أَنْ يَسَكُتَ فِيقُولُ ۚ يَا رَبِّ اَ دَّخَلْنِي<br>وجلَّ وَيَحْكَ يَا أَبْنَ آدَمَ (''ماأَ غَادَكَ أَلْيَسَ تَعْدَا عَطْبَتَ<br>لاَ تَسَأَلَ غَيْدِ الذِي أُعْلِيتَ فِيقُولُ ُ يَارَبِّ لاَ تَغْمِلْنِي<br>حَكُ اللهِ مِنْهُ ('' مُمَّ يَاذَنُ لَهُ فِي دُخُولِ العِبَّةِ فَيقُولُ '<br>الفَعْلَمَ أَمْنِيَّتُهُ قَالَ اللهُ زِدْ مِنْ كَذَا وَكَذَا أَفْبِلَ أَفْرِلَ لَهُ لَهُ وَدُولُ أَوْلِلَ أَفْلِلَ أَذْكُرُهُ وَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | النَّضْرَةِ وَالسُّرُورِ فَا<br>الجنّةَ فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ<br>المهـذ وأكيثاق أنْ<br>آشْعَى خَقَكَ فَيضَ                                                                                                           | <u> </u>        | باب                               |
| به الأمانى قالَ اللهُ كَمَالَى لكَ ذَلكَ ومثلُهُ مَمَهُ<br>دَى لاَ بِي هُرَيرَةَ انْ رَسُولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وســلمَ<br>بلَّ لكَ ذَلكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ قال أَ بو هرَيرَةَ كُمْ أَحْفَظُ<br>باللهُ عليهوسلم الاَّ قوْلَهُ لكَ ذَلكَ وَمثْلُهُ مَمَّاقًالَ أَبُو سَمِدٍ<br>به ذَلكَ وَعَشْرَةُ أَمثَالِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أَنْ اللّهَ اللهُ عَرَّ وَجَ<br>قال قال اللهُ عَرَّ وَجَ<br>من رَسولِ اللهِ على<br>انّى سَمِشْهُ يَقُولُ اللهِ                                                                                                       | ايواب صفةالملاة | فنل السبود                        |
| وَتُوزَقُونَ الاَّ بَضُمُفَالِكُمْ (۱)  يل (۱) قال (السائل) نَسمَ قَالَ ما الواتُهَا قالَ حُمْرُ قالَ  (۱) قال لَم قال فأَنَّى ذَلِكَ (۱) قال لَملَّ نَزعهُ عرق (۱)  الله بازعن الرضاعاصد منموار ادة الاحسان اليه والحسن  م كافي و إيهان التمافي برخارف الدنياوصفاء ضارهم من القواطع عن ويهمن التمافي برخارف الدنياوصفاء ضارهم من القواطع عن صلى القنصالي عليه وسم أتامر جل فقال يلرسول القوالدي غلام أسود يريد التعرض بنفيه فقال هذاك (٥) الأورق مافي ونه يباض يحلى المين و قالمه ذلك (٥) الأورق مافي ونه يباض يحلى المين و قالم وقاميل والمستقال الأسل ومنه على الميل و قالم وقاميل والمستق منها هذا الأسل ومنه أين المافيل والمدنى أنه جديد وأخرج معن أون الون الون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المناونة المون الون أين المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون | هل لك من ا<br>هل فيها من أورَق<br>(١) ويح كلترح (٢)<br>متقى عليه<br>وأكرخشوعا خارة عالى<br>الله جل المائة فالمائذ<br>الله جل المائة فالمائذ<br>الله جل المائة فالمائذ<br>الى سوادفهو عيل الى<br>فلان عريق في الأصالة | الجاد           | من أستعان بالغنطو الصاغين في أغرب |

(144) (حرف الماء). قالَ فَلَعَلَ أَ بِنَكَ هِذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ (أَ) بنو الوقد هِلْ فِيكُمْ مِنْ أُحَدِلَم يُقَارِفِ اللَّيلَةَ (") فقالَ أبو طَلَحَةً أَنَا قالَ فأنزل في تَبْرها فَنَزَل في تبرها فَقَبَرها :"[4] هل أحر من أنْمَاطِ (") (قال) قُلْتُ وَأَنَّى يكُونُ لَنَا الأَنمَاطُ قال أما انَّهُ سَيَكُونُ لَـكُمُ الأنسَاطُ فَأَنا اقُولُ لَهَا (بعني أمراً ته) أخَّرى عَنَّا أَغَاطَك المناقب فَهُولُ أَلْمَ يَقُلُ النيُّصلِي اللهُ عليه وسلِما نَّمَا سَتَكُونُ لَـكُمُ الأَسْاطُ <sup>(4)</sup> فَأَدَعُهَا هِلْ مَمَرَ أَحَدُ منكُمُ طَمَامٌ (قَالَ) فَاذَا مَمَ رَجُلُ صَاعْمُ مِنْ طَمَامٍ أَوْ غَوْهُ فَمْجِنَ ثُمَّ جَاءً رَجُـلٌ مُشْرِكٌ مُشَمَانٌ (\*) طَوِيلٌ بَغَيْرِ يَسُوتُهَا فَمَالَ النيُّ صلى اللهُ عليه وسلم يَمَّا أَمْ عَطيَّة أَوْ قَالَ أَمْ هَبَّةً قَالَ لاَ بل يَسمُّ (١٠) فاشتَرَى منهُ شاءً فصُّنعَتْ وَأَمَرَ النيُّ صلى اللهُ عليه وسلمَ بسَوَاد البطن أَنْ يُشْوِى (٧) وَأَيْمُ اللَّهِمانِي التَّلاَثين وَٱلمَا تَهَ إلاَّ وَمَذْ حزَّ النَّيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم لَهُ حَزَّةً مِنْ سَوَادِ نَطَنْهَا (\*) انْ كَانَ شَاهِــدًا أَعْطَاهُ وَانْ كَانَ عَانَبًا خَيَأً لَهُ وفي المثل العرق زراع (١) أي فلايسوغ الثنفيه بمجر " دتباين الشكل بل الإ النيكون ذاكعن يبنة ودلسل لالقبل التأويل فان الحدوانات تشاكل في اللون والخلفة وقد عقتاف فالسيلال الأمسل فكناث الآدى عتاف عسب وازع السروق وجواف الأصول

الحدث رواما لجاعة مدر ذاكمنه صلى الله تعالى عليه وسلم في مشهدا بنتمام كالتوم زوج عان رضى عنه وهو حالس على قرحاوعيناه تدرفان ، والمراد بالقارفة غشيان الأهل ، والحكمة ف مذا الاختيار الثار بعيد الميدعن الملاذ كافيل وفيل غير ذلك . والله ثمالي أعلم (٣) الخطاب الراوي ، والأنماط ظهارة الفراش ، أوضرب من السط ، وتطلق على ماتعشى مه الهواد جواحدها عط كم وأخبار ( ١ ) فأناأ قول لحالج أى فورجدت تاك المقتنيات الفرمن الغنومات حتى الى أقول له اذاك فتقول الخ فهوا خبار عن غيب وقع ، والله سمانه أعلم ( ٥ ) أي نار الشعر أشعته ( ٦ ) أطلق البيع على ماليس به باعتبار مايو ول البيه (٧) سوادالبطن كبدها (٨) أم الله المروضع الفسم وفي المان أخرى موضعها

| . (ځوناهاء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ( //:                | ٤)             |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|
| فَمِعَلَ مِنْهَا قَصَمَتَيْنِ فَأَكُلُوا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا فَعَضَلَتِ الْقَصْمَانِ فَصَلْنَاهُ على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | كتاب           | باب                     |
| البَيدِ (١٠<br>هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَتًّا (٢٠ (قال) فقيلَ لَهُ أَنْدَعُونَ أَمْوَاتًا فقالَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عبدالرجن<br>عبدالرجز | الحبةوخشلها    | قبول\لهدة<br>من\لمشركين |
| مَا أَنْتَ بَأَسْمَ مِنهُمْ ٣ وَلَكِنِ لا يُجِيبُونَ ٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | این ص                | الجنائز        | ماجامل                  |
| هلك كِشْرَى ثُمَّ لا يكُونُ كِشْرَى بَهْذَهُ (٥) وَقَيْصَرُ لِيَهِلِكُنَّ ثُمَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                | فاسالقبر                |
| لاَ يَكُونُ تَيْصَرُ بَلَدَهُ وَلَنَفَسَمَنَ كُنُوزُهُما في سَبِيلِ اللهِ<br>هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الكَنبَةِ هِمُ الأَخْسِرُونَ وَرَبِّ الكَنبَةِ(قال)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وهرية                | الجهاد         | لمربخذهة                |
| هم أو حسرون ورب العمبة هم الاحسرون ورب العمبة (مان) في أين في المنطقة أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                |                         |
| أَسَكُتُ وَتَنَشَّانِي مَاشَاء اللهُ فَشَّلَتُ مِنْ هُمْ بَأْبِي أَنْتُ وَأَمَّى بَا رَسولَ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                |                         |
| قالَ الأَكْثَرُونَ أَمْوَالاً الاً من قال هَكذَا وَهكذَا هكذَا"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ابوذر                | ik yi          | \J.                     |
| (١) تذكيرالضفير في الفعل باعتبار الطعام ، هذا ولا يحني مافيه من سعة الشئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | الاياديرالندور | الريوناني               |
| اليسير . وكفاية للمحدالكثير . فهولار يبآية بلهرة . ومعجزة ظاهرة . وانتقعالى<br>ولىالتوفيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                | ملى انة ما              |
| ( ٢ ) الخطاب لأهل القليب قليب بدر ، وهم أبوجهل واضرابه ( ٣ ) أسلفت لك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                | J.                      |
| القول عليه في خبركان صلى الله تعالى عليه وسلم اذا ظهر على قوم الح فانظره ( \$ ) أى انهم<br>معمود التأنيب وفهموا التوبيخ فى الحطاب . ولكنهم لايقدرون على الجواب . فقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                |                         |
| وقموافي شرك أعمالم . وعلمواسوءما كم . ولاخلاص ولاتحين سناص الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                |                         |
| متفىعليه<br>( ٥ ) عبر بالماضى مع عدم وقوع ذلك إذ ذاك كابر شداليه اذا هلك كسرى فلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                |                         |
| كسرى الخاتصفي الوقوع كافي قوله تعالى (أني أمر الله فلانستعماوه) وكسرى لفب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                |                         |
| التكل من ولي بملكة القرس ، وقيصر لقب لتكل من ملك الرقوم ، وسبعة ن قريضا كأنوا<br>أنه والمراجع الأولوم المقال المالية المائية المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع الم |                      |                |                         |
| مأتون العراق والشام تحار افلماأسلموا خافوا انقطاع سفرهم للدخو لهم في الاسلام فقال لهم<br>ذلك صلى انقدتمالي عليه وسلم تطبيبا لقاو جسه وبشيرا لهم وأن سلسكم ساسيز ول عن هساسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                |                         |
| الاقلمين وكذلك كان فقسر فالملك المقدر ملك كسرى كل عز فاجابة ادعائه عليه ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                |                         |
| مرّق كتابهالشريف حين أرسلهاليه . وأماقيصر فقدعاش الى خلافة عمر رضى الله عنه<br>وارتفع ملكمين الشام . وهذا الحديث منفى عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                |                         |
| (٦) أى إلامن صرف المال في وجوه الحيد وضر وب الاحسان لأنه ما وهب العب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | Ι.             |                         |

| وفالماء) | ) |
|----------|---|
|          | ÷ |

( ١٨٥ ) كاب ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) كاب ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) مالم ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) مالماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) ما الماس ( ١٨٥ ) م

هُمَا رَيَّهَا تَتَايَ مِنَ الدُّنيَا ('' هُوَ اَخْتِلَاسٌ يُخْتَلِسُهُ الشَّيطانُ مِنَ المَبْدِ ('' هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَّا هَدِيَّةٌ ''' هُوَ فَ ضَحْضًاح مِنْ نَارٍ وَلَوْلاً أَنَّا لَكَانَ فِي الدَّركِ الْأَسْفَلِ مِنَ

النَّارِ (')

هَلَاكُ أُمَّى عَلَى يَدِ عُلْمَةٍ مِنْ قُرِيْشٍ (\*) لوكيعلب أوليصرف في لللاذ والشهوات ، واطلاق القول على الفعل سائثر شائع في

يدوي عليه و المصرعة في المرد و السهوات و الطورة العوالية و المستمنة عليه من المرمة كالسف في خبر إن الأكثر بن هم الأقلون إلى أخارج الله و والمستمنة في عليه في مرجع الضعياء المستمنة المستمنة المستمنة في عليه الرئيسان و ما يستمن السنون أو بنظن في رو المستمنة المراد والتنكير و عليه و من المستمن المردق المتحال الذي و من المبنين في الدنيا والله تعالى أعلم و الحسسة أي همان رزق الله تعالى الذي رزقيه من البنين في الدنيا والله تعالى أعلم و الحسسة روا المتحدد و

( ٧) هذا جواب والمنوال عن الالتفات في الصلاة ، والاختلاس أخذا الشي سلبا واطلاقه عليه مبالغة لأن الالتفات الى تتابغ وحجة يشبه الاختلاس لقيم صورته ، ونسب الميا المسطان لكونه سبه ، وحكمة التنفير عنه مافسمين في في روح صورة المسلاة واخلامًا من الخشوع المقصود منه المائنات والله تمالى ولى التوفيق ، الحسيش رواماً و داود والنسائى

(٣) سبه أنه صلى الله تمالى عليه وسل آقى بلحم تمدّى به على أمنهن الاماد فقال الخبر
 يشير الى أنه يحل أن يتناول منه من تصر مع عليم المعقبل واليوصف المعقبة و حكمها فالتحريم
 يسر منعلقا المان و الحدث منتقى عله

(ع) صدر فالثمن عمل القتمالي عليوسلم حين قسل اما أغنيت عن عملياً في طالب فوالله كان يحوطك و يقصب الشاه علي وجه الأرض الى تحوال يعتبر الماء على وجه الأرض الى تحوال يكمين فاستمير النار ، والدرك كالدرج الاأنه يقال باعتبار الهبوط والدرج باعتبار المهود ، الجديث من قرعايه

( ٥ ) المرادبالأنته منا أهـ ل ذلك المصرمن الأحداث ومن قاربهم ، وهلا كهم بطلهم الملاش والقتال عليه فيتولى الاصلاح ، وتتوالى الفتن ، وقعوقع الأمركما أخبر من لا ينطق عن الهوى صلى الفتمالي عليه وسلم ، وكان أقول امارة الفلمان سنة ستين فقد استخلف فها يزيدس معاوية وبقى الى سنة أربح وستين ومات ، ثم ولى ابنه معاوية وماث بعد أشهر

( ۲۶ رـ هداية الباري ـ ني )

| (حوف الواو)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (14               |                |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| هَاذَ أَنْتَفَسَّمُ عِبِلِدِهَا ('' (قال) قالوا انْهَا مَيْتَهُ قَالَ انْمَا حَرُمَ أَكُلُهَا (''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | راوی<br>دن<br>دنا | كتاب<br>الزكاة | باب<br>المبدئة مل<br>موالى أزواج<br>النهى الخ |
| وَا قَدْ انِّي لأَسْتَفْفِرُ اللهُ وَأَنُوبِ اللهِ فِي اليَّهِ مِنْ اللهِ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ م<br>وَا قَدْ لانْ يَلَجَ أَحَدُكُمْ بِيمِينهِ فِي أَهْلِهِ آثَمَ لُهُ عِنْدَ اللهِ مَنْ أَنْ يُعْلِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ابوهريرة          | الدهوات        | استنارائي!غ                                   |
| كَنَّارَتَهُ النِّيَ قَتْرَضَ اللهُ عَلَيْهِ (''<br>وَالْفِيلَا يُؤْمَنُ وَاللهِ لا يُؤْمِنُ وَاللهِ لا يُؤْمِنُ . فِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | الإيادوالتدور  |                                               |
| الله قال الذي لا يأمن جاره بوكفة (م) والله قال الذي لا يأمن جاره بوكفة (م) والأمر من بعد المسيد من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين من المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين | اينشرج            | الادب          | آنمين لجيامن جاوه !                           |
| المؤمنة ين رضى الله عنها ( ٧ ) في تضميص الكتاب بالسنة لان التعريم في قوله تعالى ( و ست عليكم المنتق ) شامل في ع أجز اثبا في كل عالم فحصت السنة ذاك الم كلم المناه المام و والقسمانه أعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                | ট                                             |
| ﴿ وفالواو ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                |                                               |
| <ul> <li>(٣) الكتاب برشدنا بظاهرهالئ أن وجوب التو بتعام فى الأشخاص إذ قال</li> <li>و تو بوا الهاللة جيما أبها المؤمنون لملكم تفلحون ) ولافرق فى ذلك بين بى وغبره •</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                |                                               |
| /<br>وقو به كل شخص عسب المقام الذي وضعف ، والمستوى الذي وفع السه ، فتو به<br>الطاهر المصوم تابعة لترقيه في درجات الكال فسكما ترقى الى مقام أرفع والى أن ماقب لم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                | -                                             |
| خلاف الاولى فاستغفر ر به وتاب اليه . وقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم دائم العروج الى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                |                                               |
| المقام الأسمى واندا كان يستغفر و يتوب في اليوم أكثر من سبعين مرَّة ، وفي خبرلاً حد<br>والمفارى في الأدب المفردوس فم وغيرهم عنه صلى انقدمال عليه وسفرانه قال بياً بها الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                |                                               |
| تو بوا الى الله فانى أنوب اليه كل بوم مائة من ق ، والله تعالى ولى المتوفيق<br>( ؛ ) أى والله لان يهادى أحدكم فى فعليمة دوى قرياه بسبب حلفه على ترك برهم آثم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                |                                               |
| لهمن الحنث واعطاء الكفارة ، عدل صلى الله تعالى عليه وسلم عن التعبير بالحنث الى لازمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                |                                               |
| وهوالكفارة لان المقابلة تيماو بين النجاج أفح المخصم وأدل على سوءا عنقاده أنه تحرَّح<br>من الاعم على رعموا فاتحرَّج من الطاعة والمدة تعلى الفقراء والاحسان الى الأهل وكلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                |                                               |
| تجمعها الكفارة ولذا أكر شأنها بقوله التي افترض الله تعالى عليه و والله تعالى<br>ولى الارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                |                                               |
| وى البوائق جع بائف وهى العائلة • المعنى أن س لم يكن جاره في أمن من مضرانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                |                                               |

ام المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية ال

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَى الجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا (١)

وَالذِي نَفْسى مِيدِهِ انَّـكُمُ أَحَبُ النَّاسِ الى " أَ مَرَّ تَمِنْ وَالذِي نَفْسى مِيدِهِ الْمَا لَتَعْدِلُ أَنُّتُ الْمَرَّالَ (أَ)

وَالْذِي فَسَى يَسَدِهِ لأَذُردَنَّ رِجَالاً عَنْ حَوْضَى كَمَا تُذَادُ الغَرِيَةُ من الابل عن العَوْضُ (')

وَالَّذِي نَّسَي بِيدِهِ لِأَمْضِيَّنَّ يَنْتَكُما بِكِتَابِ ٱللَّهِ (\*) ٱلوَّلِيدَةُ وَالنَّمُ ۖ

ومهلكانه فلارتقى الى درجة الكالمن الاعان ، فالمرادمن نفيه في غايت التي يسمى وراء ها المقرون ( وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ) والقمتمالي ولي التوفيق

 (١) سبه أنه صلى الفتمالى عليموسـ لم أهدى السيموض المشركين فو با من حرير بفعاوا يعجدون من حسنه ولينه فقال الخبير . و 7 توالمناديل بالذكر اشارة الى أن ما فوقها أرقى منها الملريق الأولى . و وخص سعدا استافة لقليم . أوأن المتعجبين كانوا من الأنسار وهوسيدهم والقسمانة أعلم . الحديث متقوعايه

( ۲ ) ر بدالانسار ، وحرف التبعيض هنامقدراى انكم من احب الناس الى ، وشد الما المرامقدم في موضعه ، اللهم انتم من أحب الناس الى ، فلا يازم منه أن يكونوا أضل من المهاجر بن ( الذين أخرجوا من ديارهم وأمو الم يعتقون فضلا من القورضوا فا و ينصر ون الله ورسوله أولئك هم الما دقون) الحدث روامسلم والنساني ( س) مرياس ، والمنافق من مسلم أن برحاره هم آخر بقر وها و ردها فلما أصبحاء

(٣) بر به سوزة الاخلاص ، وسبه أن رجلامه آخر يقروها و بردها فلاأ سبحه المستقدة الله المستقدة الله والمستقدة المستقدة 
( ٤) الذُود الطرد ، والقودون مم المنافقون ، أوالمبتدعون ، أوالمرتدوث على أدر المرتدوث على أدر من بساسته بن المستحقق على أدراج المستحقق علم المستحقق علم المستحقق المستحقق علم المستحقق المستحقق علم المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحقق المستحق المستحقق المستحق المستحق المستحقق المستحق المستحقق المستحقق المستحق المستحقق المستحقق المستحقق المستحق المستحق المستحقق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق

(٥) صدرة للشمنة صلى الفتحالي على موسل حين أناه رجل من الأعراب فقال يارسول الله أنشد لل المه الافتسالي بكتاب الله فقال الخصر وهو أفغه منه بحسن الخاطبة والأدب فاقض بيننا بكتاب القوالة ربي فقال صلى الفتحال عليه وسلم فل قال أن ابني كأن

| (حرف الواو)                                                                                                                                                                 | (1)      | A) .             |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| وَدُّ عَلَيْكَ وَعِلَ أَبْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَغْرِبُ عَامٍ أَغْدُ بِا أَنْسُ الى أَمْرَأُو                                                                              | راوی     | كثاب             | باب                             |
| هذَا فانَ أَعْتَرَفَتْ فَأَرْجُمُهُمَا قَالَ فَنَدَا عَلَيْهَا فَأَعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ جِمَا رَسُولُ اللهِ                                                                  |          |                  |                                 |
| صلى اللهُ عليهِ وسلم فَرُحِيتُ                                                                                                                                              | 19.00,25 | الشروط           | الشروط الق<br>لاتحل ق<br>الحدود |
| والذي ندى يبدِّهِ لأنْ يَاخُذَ أَحَدُكُمُ حَبْلَةَ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ<br>خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَاتِيَ رَجُلًا فَيَسَأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنْمَةً (١)            |          | الز كان          |                                 |
| وَالَّذِي نَسِي يِدَهُ لَقَدْ هَمْتُ أَنْ آمَرَ عِطَبٍ فَيُعْطَبُ (٢) ثُمَّ آمُر                                                                                            |          |                  | الاستطاق                        |
| بِٱلصَّلَاةِ فَيُوَّذُنَ لِهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَوْمٌ النَّاسَثُمَّ أَخَالِفَ الى رِجَالِ                                                                             |          |                  | 1                               |
| فَأْحَرَ قَ عَلَيْهِ مِنْ يُلُوقِهُ (١) وَالذِي نفسي يده لو يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ اللهُ يَجِدُ                                                                                |          |                  |                                 |
| عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مُرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ العَشَاءِ (١٠) وَالَّذِي نَفْسِي بِيدَهُ لَيُوشِكِنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ الْمِنْ مَرْبَ حَكَمًا مَفْسِطًا (١٠) |          | أايوابملادالجامة | وجوب صلاعا بأناعة               |
| عسيفا أى جبراعلى هذافر في مامراً موانى أخبرت أن على ابنى الرَّجم فافتديت منه بالنُشاذ                                                                                       |          | .4               | 49                              |
| ووليدة أي جارية فسألت أهل العلم فأخبر ولى أن على ابنى جلدما تُقوتعز يبعام • أى لانه                                                                                         |          |                  |                                 |
| غير تحسن . وأن على امرأة هذا الرَّج فقال صلى الله تعالى عليه وسلم الحديث ، الحديث<br>رواه الجداعة                                                                           |          |                  |                                 |
| ( ١ ) تقدَّمالقول عليه في خبر لأن يأخذ أحدَكم حبله فيأتى بحربة حطب الح فانظره ،                                                                                             |          | 1                |                                 |
| وأقسم هنالتقو بةالأمروتا كيده • لالانكار القول وتغنيده • واللة تعالى ولى التوفيق                                                                                            |          |                  |                                 |
| ( ٧ ) أيجمع (٣) أولئكرجال لميشهدوا الصلاة . أي أقصدهم من خلفهم .                                                                                                            |          |                  |                                 |
| ا أوأخالف ظنهم إياى مشتفلا بالصلاة لآخذهم على غرَّة ( ٤ ) العرَّق العظم بلحمه فأذاخلي ا                                                                                     | -        |                  |                                 |
| منــه فهُراق . والمرماة ما ببن ظلني الشاة من اللحم . ير بدأنه لوحضر الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                 |          | Ì                |                                 |
| دنيو ياوان كان حقيرا خضر هالقصور ممتمعلى الدنيا ولا يعضرها لماينا لهمن الثو بقفي                                                                                            |          | 1                |                                 |
| الأخرى . وصاحب هذه الهمة قدأخ في به الانتظاط الي غايته . وتاذل في الحسيض الي                                                                                                |          |                  |                                 |
| نهايته ، الحسيث حرجه النسائي                                                                                                                                                |          |                  |                                 |
| (٥) اعطاب المامرية صلى الله تعالى عليه وسلم والمراد غيرهم عن بدرك رواه عليه                                                                                                 |          |                  |                                 |
| السلام . ويكون حين منز ل مكلفا بأحكام شريعة نيينا صلى الله تعالى عليه وسلم وحكامن                                                                                           |          |                  |                                 |
| أحكام ملتمين أمته عاعلمه في السهاد قبل نز واسن غير معتمله الملاة والسلام كافي الأثر                                                                                         |          |                  |                                 |
| أى وليس نزوله برسالة مستقلة وشريعة ناسخة ، والقسط المادل تخلاف القاسط فهو                                                                                                   |          | 1                |                                 |
| الجائر . أماللقسطون فهم المحبو بون لديه جـل شأنه كما قال ( ان الله بعب المقسطين )                                                                                           | -        |                  |                                 |

|                         | (1      | (14     | (حرف الهاه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب                     | کتاب    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| قلالمنزير               | اليوع   | 1,44    | و يَمْرِيهُ الْحَدِدُ (")<br>لاَ يَشْلُهُ أُحَدُد (")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                         |         | .5      | وَالذَى نَفْسَي بِيـده لاَ يَوْمَنُ أَحَدُ كُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ الَّذِ مِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| į.                      | الإيمان |         | والده وولده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| والانتم                 |         |         | وَالذي نسي بيده لا يُكَلِّمُ أَحَدٌ في سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ أَحَلُمُ بِمَن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ئ لا يان                |         |         | بُكْلَمُ فِي سبيلهِ (١) اللَّا جَاء يَوْمَ القَيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْسُبُ دَمَّا (١) اللَّوْنُ لَوْنُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| من پجرح في<br>سبيل الله | الجاد   |         | ألدَّم وَالرَّ بِيمُ أَلِسُكِ (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الماود                  | الملاة  | ابرسو   | وَيْحَ عَمَا رِ تَمَّنَّهُ المِنَّةُ البَاغِيَةُ يَنْعُوهُمْ الى الجنَّةِ وَيَنْعُونهُ الى النَّارِ ("                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| في بتاطل                |         | بالحدري | ( وأماالقاسطون فكانوا فجهنم حطبا ) ( ١ ) المرادمن الوضع وضها لاتقر وهالتوحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4                       |         |         | الدّس إذ ذاك ( ومن ينتغ عبرالأسلام دينافلن غبلمنه ) فلابق اذا أحد من أهل الله تنه<br>حق تضرب عليه . ولا يردعلي وضعها مشر وعيهالأنها عاصة بزمرينتهي بنزول عيسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         |         |         | عليه السلام كادل عليه هف الخبر وليس هو بناسخ لحكمها بل من لا ينطق عن الهوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                         |         |         | صلى الله تعالى عليه وسلم هو المبين النسخ بهذا القول ( ٧ ) أى يكارحتي فيض فيضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         |         |         | الماءفيم النق وينهزم الفقروينعدم الفقير حق بهمرب المال من قبل صدقته كافي الخبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         |         |         | <ul> <li>الحديث أخرجه سلم والمترمذي</li> <li>(٣) المراد بالحب هذا الا يماني أوهو إنباع المحبوب الذي أخرجه من ظامة الكفر الي صياء</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                         |         |         | الإمان الطبيعي ومن مم يحكينا عان أي طالب مع حيمة صلى الله تعالى عليموسلم • أي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         |         |         | الاصدق المرء في إعانه ولاست كمله حتى يكون ذاك آك عنده من حب والده الني هو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| •                       |         |         | أشفق عليه من نفسه التي بين حنبيه . ووانده فكالم كبده . وتمرة فواده . والله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                         |         |         | ولى التوفيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                         |         |         | ( ) ) جلة اعتراضة مفخمة لشأن الجريم أى والقاعم بعظم شأن من يكلم في صدله ، فطير ،<br>( رب إنى وصفها أننى والقة أعمار علوضعت ) أى والقداعم بالشيخ الذي وضعة وماعلق به من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         |         |         | ر ربيالي وصعب المي والله المركب على المي المركب على المنافع المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المر |
|                         |         |         | إظهارا لكرامته وإشهارا لفضله ، الحديث متفق عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                         |         |         | (۷) و عِكَاة رحة تقال إن وقعرفي هلكة لايسة مقها، وعمار بن ياسر صفابي جليب ل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                         |         |         | والفئة الباغية أعمال معاوية ، والمراد النبعاء إلى الجنة النبعاء الى والمناع وهي طاعة على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                         |         |         | كُ وَلَا لِنَهُ تِمَالِي وَجِهِهِ وَهُو الْأَمَاءَ الْوَاجِبِ الطَّاعَةِ إِذْ ذَالَتْ وَكَأْتُواهِم بدعونه الى خلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ļ                       |         |         | ذَلكُ ظَانِين باجتهادهم أنهم بدعونه الحمشل ما يدعوهم البه . والجنهد أخذ أحدا فحكمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| (حرفالواو)                                                                                                            | (11            | ·)     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------------|
| وَيَهُكَ أَنَّ شَانَهَا شَدِيدٌ (١) فَهَلْ لِكَ مِنْ الِمِلِ تُؤَّدِّي صَدَقتها قال                                   | راوی           | كتاب   | باب                |
| (السائل) نَمْ قالَ فَأَ صَلَّ مِنْ وَرَاهِ البِحَادِ فَانَّا اللهِ لَنْ يَقِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيَّنًا               | 35             | الركاة | ار<br>ر            |
| وَصْلَى مَا مُنْ عَنُقَ صَاحِبُكَ (") يَقُولُهُ مِرَاراً (") إِنْ كَانَ أَحَدُ كُمْ                                   | عيدالغدو       |        | デ                  |
| مادِحًا لاَ مَحَالةَ فَلْيَثُلُ أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا الْ كَانَ يُرَى أَنَّهُ كُذَّاكَ ("                            | S              |        |                    |
| وَصَيِيهُ اللهُ () وَلاَ يُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحِدًا ()                                                              | ا الرائد       | الأدب  | ما ککرههن<br>الغاد |
|                                                                                                                       | اين<br>اين عمر | اللم   | النمادح<br>يخ      |
| وَيْلُ ۚ لِلْمَرْبِ مِنْ شَرٍّ فَدِ أَتَلَوْبَ ۚ * فَنَحَ الْبَوْمَ مِنْ رَدْمٍ بِاجُوجَ                              |                |        | فاسرة              |
| وَماجُوجَ مِثْلُ هُـذِهِ (١٠ وَحَلَّقَ بِاصْبِيَهِ الإِجام وَالَّى تَلِيبًا قَالَتْ زَيْفُ                            |                |        | Z.                 |
| والقتمالىونىالتوفيق                                                                                                   |                |        |                    |
| (١) بر مدالهجرة . وقد صدر ذاك منه صلى الله تعالى عليه وسلم حين جاءه رجل ببايعه                                        | '              | - 1    |                    |
| عليهاولعلها كانت متعدرة عليب والذائم يجبه البها لكون شأنهاش يدالا يستطيع القيام                                       |                |        |                    |
| عقها الاالقليل ( ٧ ) أرشده اليمافي مني الهجرة من العمل الصالح . أي فأدّ ما وجب                                        |                |        |                    |
| عليــك في نفسك ومالك . واعمـــل ما ينفعك في ما "لك . ولا تبال بالاقامة في دارك أو في                                  |                |        |                    |
| أقصى كان فان الله تعالى بجاز يك عليه ولن ينقصك من أجر عمال شيأ كافال سعاله (ولن                                       |                |        |                    |
| يتركم أعمالكم ) الحديث وامسلم وأبوداودوالنسائي                                                                        |                |        |                    |
| ( w ) الخطاب لرجـ ل أنني على آخر خـ براو أطرا في مدحه ، أي أهلكته حيث وصفه                                            |                | ı      |                    |
| بُمَاليْس فيه فريماجر " وذلك الى المعجب الأعمال وترك الاز دياد في الفضائل فيصد كقطوع                                  |                | - 1    |                    |
| الراس العاطل عن العمل ( ٤ ) هذا من كلام الراوي يفر "ربه أن النبي صلى الله تعالى هليه                                  |                | ł      |                    |
| وسلم قال ذلك القول غـ برمرة إكبارا الأمر وإعظاماً للانكار على صاحب                                                    |                | 1      |                    |
| ( ٥ ) لاعمالة أىلاحيلة له فى ترك ذلك . و يرى بمغى نظن ( ٦ ) أى بحاسب على خنى                                          | - i            | - 1    |                    |
| أُمر من يعم السر وأخني ( ٧ ) خــ بر بمني النهي . أي لا يُن أحد على أحــ د بالطهارة                                    |                | - 1    |                    |
| والتقوى على سيل القطع لأن ماطوى عليه ذاك المدوح غيب عناولا يصل عامنا اليه ولا                                         |                | - 1    |                    |
| يمله إلاعلام النيوب . الحديث أخرجه مسلم وأبو داو دوابن ماجه                                                           |                | - 1    |                    |
| ( ٨ ) صدر ذاك منه صلى الله تعالى عليه وسلم حين رأى أناسا عسمون أرجلهم في الوضوء.                                      | 1              |        |                    |
| وُو بِلْ كَانْتَقَالَ لِمْ وَقَعِ فَي هَلَكُهُ يُسْتَقَفًّا ۚ وَوَرَاءُ ذَاكَ أَقُوالَ الْغُو بِينَ تَنظَّر في موضعها |                | ı      |                    |
| والمرادمن الأعقاب أصحابها أيحلاك لأحماب الأعقاب القصرين في غسلهامن أشد                                                |                |        |                    |
| العقاب ، والله تعالى الهادى الى طريق السداد                                                                           |                |        |                    |
| ( ٩ ) خص المرب الله كر للاندار بأن الفاق اداوقت كان اخين المهم أهرع والملاك                                           |                |        |                    |
| الى أنفسهم أسرع (١٠) مأجو جوم أجوج هما قبيلتان من ولديافث بن نوح عليه السلام                                          |                |        |                    |

(٣) أى لما حبوان طرأ عليه وطه محرّم وظاهر ميشمل سيد الأمة . وفيه خلاف ينظر فيموضيمه ( ٤ ) أى والزاني الخيبة والحرمان ولاحق في الواد . والمسرب تقول في حرمان الشخص أالحجر ، وقيسل هو على ظاهر دور ديانه ليس كل زان يرجم والله تعالى

( ه ) المتسكى في العربية كاقال ابن الأثيركل من استوى قاعدا على وطاءمفكنا . والعامة لاتعرف المتكرة إلامن مال في قعوده على أحد شقيه . العدى أني اذا أكات ا أقعدم تسكنا فعلمن يريدالاستكثار من الطعام ولكن آكل مامتباتر مه فسكون قعودى لهمستوفزا . ومن حمل الاتبكاء على المعنى الثاني تأوَّله على مة هما الطب فانه لا نصدر الطعام حينك في مجار بهسهلا ولا يسيغه هنينا . وقد وردأيضا في حكمة دالثمن الأخبار ماتنسك عنه الأسفار . والقعتمالي أعلم

هى كلما اشتد قبعس المفترفات ( ٨ ) حبه معانه الدح ليثيب عليه فصلحت واجعة الى السيدلااليه ( تعالى الله عن ذلا عاواً كبيرا ) ( ٩ ) المدح في النزيل جاء في غيرموضع

الاطسة

طأئشة

(141)

التسر

| (عرق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (14     | ۲)     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------|
| لاَ أَطْنِكَ عَلِيمِينِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنهَا الاَّ أَتَيْتُ الذِي هُوَ خَيْر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | راوي    | كتاب   | باب                      |
| وَصْلَتْهُمْ (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - K. T. | 7310   | الكفارة تيل<br>الحشوبسده |
| لاَ الهُ اللهُ اللهُ أَنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ (* (قالت الرَّاوية)مُّ نَصَبَ يَدَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13      | ,      | -                        |
| فَجَسَلَ يَمُولُ ٱللَّهُمْ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلِ حَتَّى تُبِضَ وَمَالَتْ يَدُهُ (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ماثشة   | لأخازى | 3                        |
| لَا ٱلْتَهَنَّ ٱحَدَّكُمْ يَوْمَ القيامةِ على رَقَبَتهِ شِمَاةٌ لَهَا ثَنَاتُه (١) على رَقبته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        | لتجاووقاه                |
| فَرَسٌ لَهُ حَسْمَةٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِشْنِي فَأْقُولُ لَا أَمَلِكُ لِكَ شَيْطًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |                          |
| قَدْ ا بَلَنْتُكَ . وَعَلَى رَفَبَتَه بَبِيرٌ لَهُ رُنْفَاءٌ يَشُولُ يارَسُولَ اللَّهِ أَغْتَنِي فَأْقُولُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |                          |
| لاَ أَمْلُكُ لُكَ شَيْئًا قَدْ أَ بِلْنَتِ كَ وَعِلَى رَفَيْتِ فِ صَامِتٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |                          |
| أَغِنْنِي فَأَقُولُ لاَ أَمْنِكُ لِكَ شَيَنًا قَدْ أَ لِمُنْتُكَ وعلى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيقُولُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |                          |
| يَا رَسُولَ اللهِ أَغِيْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لِكَ شَيْئًا قَدْ أَ بَلْنَتُكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابرهرية | الجهاد | الغاول الح               |
| كالاصفى على منتبع . الحديث رواهمسلم والترمة ي والنسائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        | •                        |
| (١) أى لأحف على محاوف عين أى لا أقسم على أمر شأنه أن يكون محاوفا عليه فيظهر لى<br>مافعله أفضل من المفرى العين إلا أتيته وتعلق عنى بالكفارة ، الحديث متفق عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |                          |
| ماهمه افضل من المصى في الميارية الميدوعهات يندى بالمعارة و المصارف المصارف المصارف المصارف المصارف المصارف الم<br>( ٧ ) سكر المالوت شدا المحمد المسالف المسالف المسالف المسالف المسالف المسالف المسالف المسالف المسالف المسالف ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |                          |
| ( ٢ ) عدر المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون المارون الم |         |        |                          |
| (٣) الرَّفيق اسم جاء على فعيل وطلق على الواحم وأجع . والمرادهذا ( الدِّينَ أنم الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | - 1    |                          |
| علم من النيين والمسدِّيقين والشهداء والصالين وحسن أولئك رفيقا ) والله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 1      |                          |
| رى، تدوييى<br>(٤) النفى بعدى النهى ، أى لا يفل أحدكم فألقاء يوم القيامة بعي وعلى رفبته شاة الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | - 1    |                          |
| يُسيرالى قوله تعالى ( ومن يطل بأت عاغل وم الفيامة ) والفاول تفدّماك تعريفه في خبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |                          |
| غزا نبي من الأنبياء ألح فانظره ، والنغاء صياح الشاء ، والحصة صوت الفرس وهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 1      |                          |
| دون المهيل ، والشُّعاء صوت الابل عندر فع الأحال علما ، والصامت الذهب والورق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |                          |
| أو مالارو حفيس أصناف المال و والرعاع الثياب و والحفوق الاضطراب هـ أما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |                          |
| والحديث برشد الى أن الحل على ظاهره . و عقمل أن يكون من ماب التميل ، والمراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1       | ı      |                          |
| بيان سوء على الفال ، وشدّة ما للاقيه في الماك ، وتسيم الثقل المعنوى بالثقل الحسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | - 4    |                          |
| شائع الاستمال مع التعبر في جانبها لحل فتقول اليمتعمل هذا الأمرعلي كاهلي عمني الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | i       |        |                          |
| تكامدشاقه . وتعانى آلامه . وقوسل ان الماني تظهر وم القيامة في صورة جسمانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :       |        |                          |
| السكايودن بذلك خبرعيءالمون علىصورة كمش كافى الصحيح . وقدد كرغير واحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 1     | - 1    |                          |

(194) الحة الىصاحهالخ النكاح الأدب الماد

لاَ تُوْذِيني فِي عَائِشَةَ فانَّ الوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي ثَوْبِ ٱمْرَأَةِ الْأَ

لَا تُمَاشِرِ ٱلْمَرَأَةُ ٱلْمَرَأَةَ فَتَنَمُّنَّا لاَ وْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ النَّهَا " لاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ اخْوَانًا (\*) وَلاَ

يَحَلُّ لِلسَّامِ أَنْ يَهِجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ (" لاَ تَبَقَيَنَ فِي رَقَبَةً بَمير قلاَدةٌ منْ وَتَر أَوْ قلاَدَةٌ الأَ قُطْتَ (\*)

أنهلا يبعه ظهور الأعمال ينوعها بسوكر تناسها فحنته بمكن أن يقال ان مصية كل غال تغلهر في صورة غاوله فيكون لها الحامل المتألمو جاالمقتمنح المخسفول (يوم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألاساء مايزرون ) المدت متفق عليه

) الني لبعض أمَّات المؤمنان رضي الله عنهن وسيه منظر في الأصل و والراد بالثوبهنا البيت لتوبأهمه أى رجوعهم اليم كالمثابة فيقوله جلَّ شأته ( وإذجعانا البيت مثابة الناس وأمنا ) أي من جماشو بون الله ، و بتردّد الزائر ون علمه ، وعماستل عنه الحكمة في اختصاص السيدة بزول الوحي في و جادون غيرها من نساته صل الله تعالى عليه وسيرفقيل لفضل أبها رضى الله عنه لأنهام يكن يفارق النبي صلى الله تعالى عليه في أغلب شؤ نه فسر يسر ملا بنته مما كان لحملين المكانة ورضة الدجة . والله

٧ ) أَيْ فَعَضَى دَالثًا لِي الافتتان ، ان وصفتها بصفات الحسان ، ورعاطو عشله النفس الأمّارة بالسوءور "بنه الشيطان والهوى ماهو أظهرمن التيان ، الحديث

) أسلفت القول عليه في خبر إيا كم والظرّال فألفت نظرك اليه ( ٤ ) المراد الأنوا الاسلامية . وفي تخصيص الأخ بالله كر إشعار بعله المعرم . وهـ أ الحك اذالم تكن ذلك الأخيم وحاد القهور سوله باستباحتما حظرته الشرعة الموجودة لحفه الرابطة و إلاجاز هجر دفوق ذلك بقسر هُجره حتى بني ءالي أمرالله ، طرف هـ أ.ا الخدورد متقلابلفظ لا عدل لرجل الخ معزيادة المبني . وسيأتي بعونه تعالى تمام القول عليه بما مدعوه المعني ( لكل سأمستقر وسوف تعامون ) الحديث متفق عليه

ه ) التقييد بالبعير أعلى . والوتر وترالقوس . وأوالشك . وحكمة النهي عن تقليد الدواب أنهم كانوا بملقون ماالأجراس ورشدالي ذاك الترجة ، وروى مي فوعالا تصحب الملائكة وفقة فهاجرس . أولانهم كانوا يمتقدون أن التقليد بالأوتار بدفع المين فأمهم بقطعها إعلاما بأنها لاتذ فعرضروا • ولاتصرف قدرا مقدودا • الحيد يبشروا مسلمواً و داودوالنسائي

| (حرف) لا)                                                                                                              | (148)                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| لاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتِي يَبِدُو صَلاَّحَهُ (١) وَلا تَبِيعُوا الثُّمَرَ بِٱلثَّمْرِ                              | كتاب راوي اليوع ابن عمر  | باب<br>يسع الزابنة       |
| لاَ تَبَيُّوا الذَّهَبَ بِالدُّهَبِ الاَّ سَوَلَة بِسَوَاهُ " وَالفِضَّةَ بِالفِضَّةِ الْأَسَوَاءُ                     | 0. 0.                    | -,0                      |
| بِسُواء وَيِسُوا الذَّهَبُ بِأَ لَفِضَّةً وَالْفَضَّةَ بَا لَذَّهَبَ كَفْ شَيْتُمْ (١)                                 | أبوبكره                  | j)<br>F                  |
| لا تَبِيمُوا النَّهُبَ بِأَلْدُهِبِ الأَ مِثْلاً مِثْلِ وَلاَ تُشِيُّوا بَمْضَهَا على بَمْضٍ                           |                          | ا<br>ا<br>ا              |
| (') وَلاَ تَبِيمُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ الأَ مِثلاً بمثلٍ وَلاَ تُشِيّْوا بِمُضَمَّا على بَمْضٍ                        | المدري                   | 3.                       |
| وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ (٠)                                                                         | <u>E</u>                 | يــعالفضة<br>بالغضة<br>- |
| لاَ تَمَرُّو بِصَلَاتِكُمُ طَلُوعَ الشَّسِ وَلاَ غُرُّوهَا (١)                                                         | مواقيت ابن حمر<br>الملاة | Karak<br>Hari<br>Angli   |
| لاَ تَغْتِلِمُواَ فَانَّ مَنْ كَانَ قَبَلَكُمُ ٱخْتَلَمُوا ضَا كُوا (٧٠                                                | ljonneg<br>Lingeli       | 7.                       |
| لاَ تَغَيِّرُونِي على مُوسَى (۵)                                                                                       | 2 3                      | الا<br>الا               |
| (١) تقدَّم السكلام عليه وعلى يع الغر بالغرف خبرى النهى عن المحاقلة والمزابنة فارجع                                     |                          | يظمنوا                   |
| الهما لتنظرماعلهما . واللتمالىولىالتوفيق<br>( ٧ ) يشفعذلك بشرط التقابض قبل التغرش كانى الحديث التالى (٣) أى ولومتفاضلا |                          | :a/                      |
| (١) المنس مع ماعامت من اشتراط التقابض في الجلس و الحديث أخرجه مساور النسائي                                            |                          | -;U                      |
| (ع) الاشفاف النفصل أى لانفضاوا أحدهما على الآخر لما في ذلك من اقتراف                                                   |                          |                          |
| ماحر ماللة تعالى ( ٥ ) المراد بالغائب ماغاب عن مجلس المعاقدة مؤجلا كان أومعجلا                                         |                          |                          |
| والناجز الحاض ، الحديث متفق عليه                                                                                       |                          |                          |
| ( ٦ ) جنوالى الظاهراً المهوأ فاطوا الحكم بالتصرى والأكثرون على تعمعه وعدم تقييده                                       |                          | 1                        |
| بالقصدولكتهم اختلفوافي تعيينه . فنهم من قال بالكراهة . ومنهم من قال بالبطلان                                           | .                        |                          |
| والقائلون الثانى استثنوا عصر يومه . ووراءهما الاجال تفصيل ينظر في موضعه .                                              |                          |                          |
| الحديث أخرجه مسلم والنسابي                                                                                             |                          | -                        |
| <ul> <li>٧) سببه أن الرَّاوي مع وجلايقرأ آية سعم من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خلافها</li> </ul>                   |                          |                          |
| فأشخصه أى أحضره المعمليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر ففال لم اكلا كامحسن                                               |                          |                          |
| قال فلك أى لاتحناله وافي أداء القرآن فانه أنزل على سبعة أحرف ولابمار وافي الثلاث بادى                                  |                          |                          |
| بجالجدال الى الهلاك فانهن قبلكم كبنى اسرائيل سلكوا سبيل الخلاف فسكانوامن                                               |                          |                          |
| المالكين ، واللهسيمانه أعلم                                                                                            |                          | l                        |
| ( ٨) سبدأن رجلامن المسلمين سعع بهود يا يقول والذي اصطفى موسى على الشرفنسب                                              |                          |                          |
| لذلك ولطمه فتحب البودى السه صلى الله تعالى على موسلم وشكاه فأشكاه وقال الخبر                                           |                          |                          |
| وتقدّم لكالقول فى النهى عن التفضيل في حديث ما ينبني لعبد الخفانظره                                                     | , ,                      | l                        |

فَانَّ النَّاسَ يَصِمْقُونَ يَوْمَ التَّيَامَةِ فَأَصَمَّقُ مُمَّمُمُ فَأَ كُونُ أُوَّلَ مَنْ يُفِيقُ فَاذَا مُوسى بَاطِشُّ جَانِبَ المَرْشِ (') فَلاَ أَذْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَمَّقَ فَأَفَاقَ قبلى أَوْ كَانَ مَمَّنْ اَسْتَثَنَى اللهُ ('')

كَانَ مَعْنَ السَّدَى اللهِ عَلَمَا فِيهِ كُلَّبُ وَلاَ صُورَةٌ (")
لاَ تَدْخُلُ أَ لَلَاكُمَّ فَنْ أَ فِيهِ كُلَّبُ وَلاَ صُورَةٌ (")
لاَ تَدْخُبُوا عَنْ آبَائُكُمْ فَمَنْ رَغَبَ عَنْ أَيهِ فَقَدْ كُفَّرَ (")
لاَ تَدْخُبُوا عَنْ آبَائُكُمْ فَمَنْ رَغَبَ عَنْ أَيهِ فَقَدْ كُفَّرَ (")
لاَ تُسَافِ أُمْرَأَةٌ مُسِيرةً يَوْمَيْنَ لَيْسَ مَعَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَعْرَم (")

وَلاَ صَوْمَ يَوْمَيْنِ الفِطْرِ وَالْأَصْحَى ( ) وَلاَ صلاةً بَعْدَ صلاَتَيْنِ بَعْدَ المَصْرِ حتى تَغْرُبُ الشَّنْسُ وَمَعْدَ الصَّبْح حتى تَطْلُمُ الشَّسْ ( ) وَلاَ تُشَدُّ الرَّحالُ

(٣) في اطلاق الملائكة معولى الحفظة واستظهره فريق ، وقصره غير واحمد على غيرم ، والمرادمن السيتمستقر الانسان فلاستفهره فريق ، والظاهر في السكام المعوم الانهنسكرة في سياق النق ، و وهمت طائفة الى استنامه الذي في اقتماله ، والمواملة في خبر المياملة في خبر من اقتفى كليا الخ فاظر مان ششت ، والمورق معمية فاحشقه الفي استفر من المتفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر من المنافق منه التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التفر مان التف

( ؛ ) أى لاتصبر وا بعد موقى هذا أو بعد غارقتى الحياة الدنيا مشام بين أهل الشرك فى تهييج الشر وانارة أعاصير الفتن وضرب الرقاب فسما لسلم على المسلم وام وهـ مم البنيان الانسان من الشناعة مكان ، ألحد يث منفق عليه

الرغبة عن الشيخ عبر الرغبة فيه ، والمدنى لاتحولوا عن الانتساب الهممالى الدعوة
 الى غيرهم فن فعل ذاك فقد كفر ، والمرادبال كفرماته تم الشف خبر ليس من رجل ادعى
 لفراً بمد فالفت تطرك الله ، والحدث متقى هليه

( 7 ) اختلفت الرّوايات في تعييب المسافة الأيام فنها ملعواً دفى من ذلك ومنها ملعواً كثر كاختلاف الأنمة في اعتبار التقييدو عسمه ( ٧ ) أى في يومين كما في رواية . وقد تقدّم لك حكمة وجوب فطرهما أواخر المناهى ( ٨ ) لفقها ، في هـ نما الموضوع تفصيل بين

| (حرف لا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (14                  | ٦)             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| الا الى الآثَةِ مَسَاحِدَ مَسَجِدِ العَرَامِ وَمَسْجِدِى وَمَسْجِدِ الأَفْسَى (')<br>لاَ تَسُبُّواْ أَصِحَابِي (')َ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَتْقَ مثلَ أُحَدِ ذَهبًا ما بَلَغَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | راری<br>افرست<br>اور | كتاب<br>-الملج | باب<br>حج النساء<br>شائع |
| مُدُّ أَحَدِهُمْ وَلاَ نَصِيفَهُ (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فدري                 | المتأقب        | قول النهار<br>متعداغل    |
| لاَ تُشْبُوا الْأَمُوكَ فاتَّهمْ قَدْ أَفْضُوا الىماقَدَّمُوا (''<br>لاَ تُسَمُّوا المِسَبَ الكَرْمَ انَّما الكَرْمُ تَلْبُ الْوُمنِ (''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | الجنائز        | مايش عن أ<br>ببالأموات   |
| الغريضة والنافلةليس هـ نماموضعه (١) كنى بشد الرحال عن السفر لأنه لازمه وقد أتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ايوهريرة             | ألادب          | قرق الني إعاال<br>و      |
| ذلك صريحانى بعض طرقه فلاينقيد بالرخال والراواحل ، واختلف في الارتحال الي غيرها<br>كزيارة الاولياء ووقع في ذلك مناظر إن بين المتقدّمين وذهب الدالمنع قوم والى الجواز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                | 7. Jaj. 186              |
| آخرون . وملخص ماأسهب به الحافظ فى الفتح أن المدى لانسدّ الرّ عال الى مسبعلنا انه<br>الاالى الثلاثة مساجع لاتعليس فى الارض بقاء لحافظ المناس الشعرع باعتباره و رتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                | 3                        |
| عله حكاشرعياحتى يسافر الباغيرة الساجه أماغسيره افلانشد البالذان الرائز الرة<br>أوغيرها من القاصد الفاصلة لاملاسيل الى المعلافان أوال سباب السفر لطلب العروصلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                    |                |                          |
| الرَّحموغ يرهمهن مهمات الامور . وقدالتبس ذلك على البعض فرعم أن شدّ الرِّحال<br>از بارتمين في غيرتاك الاماكن داخل في المنجمع أن المقصود المزور لا المنزار . والله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                |                          |
| سفانة أعلم<br>( v ) المرادبالأسحاب أحماب مخسوصون والافالخطاب كان لبستهم كإيملم من سبع ، وهو<br>انه كان بين خالد بن الوليد وعبدالرحن بن عوف ثمن فسيدخالد فقال الحديد ( w ) هــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                |                          |
| كقواله تعالى (لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل) الآبة م أى فاوأنفق أحدكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                |                          |
| مثل هذا الطوع العظم ذهبا ما وصل من الفضاية والثنو بقدو بقدا أنفقه أحدهم من مدّ<br>طمام والانمقط القار نفس الاخلاص وصدق ألية وكال النفس وقدة الاحتياج السهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                |                          |
| ذاك بحلاق ماوقىرىمى القيم فاتعلا يقع فلك الموقع . الحديث رواه الجناعة<br>( ٤ ) أل عهدية ، والمرادمين آمن لمافي خبر آخر لاتسبوا أمواندا الحرواء أحدوالنسائي<br>أىفانهـــم قسموا الىمافةوا ، ووصلوا الىمالة ترفوا ( ووجدواما محلوا حاضرا ولايظام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                |                          |
| اى هم المساطقة والمسافقة و وقوه والمسلم المسافقة و والمسلم على ماوقع منهم من المفوات<br>و بك أحداً . لارسان التعرض النشر مثالب الأموات وسهم على ماوقع منهم من المفوات<br>أحدوقة لا تقم لمتبقظ ولا يصاب بهامته من و والمصرى لدينمهن المتقل بمعايمه و وكف عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                |                          |
| الحوفة المعلمة عود تصاب باسه بن و والمصرى بدائله من المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون ا |                      |                |                          |
| (ه) اى دراهست بعد المستورة و وستوراجه سود المستورة على المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة و المراسخاء و المراسخاء و المرادة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة الم |                      |                |                          |
| مى عندون غيرالما على الداعمة و مرجاعة عند عندوا معلوته و المراد من النهى تأكيد تحريم الحر معدوا معلوته و رأن المستحق لهذا الاسم المستقى من المبكرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                |                          |

|                                                                    | (1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (4V) | (ترفلا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب<br>مدى اشترى<br>ولايت السلاة<br>والايت السلام<br>والايت السلام | المار المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة الم | راوی | الم تشره ولا تعد في صدقت في المائد في متروم فان المائد في متروم فان المائد في متروم فان المائد في متروم فان المائد في متروم فان المائد في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في المتروم في |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | الزوامة الأولى اشارة الى التعظم ، والثالث فيلة الأم التي قد خاسم نقسل ، والاضافة<br>فيمين اضافة الموصوف الى الميفة كقوله سيصانه ( وما كنت معانب العربي ) الآية ،<br>الحديث وامسارة أو داودوالنسائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| (ځونډ)                                                                                         | (11      | ۸)                          | _                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| عبدُ اللهِ وَرَسُولُهُ (١)                                                                     | راوی     | کتاب                        | باب<br>واذ <sup>س</sup> ر <u>ق</u> الكتاب |
| لاَ ثُمَدَّ بُوا بِمَذَابِ اللهِ (۱)                                                           | ا اسجاس  | الإنبياء<br>الإنبياء<br>الم | مريم الآية<br>لايمند بمدات<br>الت         |
| لَا تُعَدُّرُ بِوَا صِيْبَانَكُمْ بَالْغَمْزِ مِنَ العُدْرَةِ وَعَلِيكُمْ بِالسَّطِ (")        | 5<br>أنس | العاب                       | الله<br>المجامة من الداء                  |
| لاً تَفْشِينَ (١)                                                                              | ابرهر    | الادب                       | الحدرمن الغضب                             |
| لاَ تَنْلِيَنَّكُمُ ٱلْأَعْرَابُ عَلَى أَسْمِ صَادَتِكُمُ الْمَنْ بِ(قال) وَيَقُولُ ٱلاعْرَابُ | 2,       |                             |                                           |
| مَى المشاه (*)                                                                                 | هرد.     | 5g.                         | ,5                                        |
|                                                                                                | all.     | مواقتالملاة                 | 2.                                        |
| ( ١ ) الاطراءالافراط في الثناء. أي لاتجاوزوا الحدّفي مدحى كاجاوزت النصاري المدح                | 3        | 70                          | 3.<br>3.                                  |
| فُى ابن مربم وقالوا المسبح ابن الله ( فللتقولم بأفواههم بسناه تون قول الذبن كفروا              |          |                             | من كر ءان يخال قاءهر ب السشا              |
| من قبل قاتلهم الله أنى يؤفُّكون ) والله تعالى الهادى الى أقوم طريق                             |          |                             | 1                                         |
| ( ٧ ) أى لا تماقبوا الأثيم بالنار لأنه لا يعن بها إلا الملك المقتدر الذي لا يلحقه اعتراض       |          |                             |                                           |
| وُلايسْتُل همايفعل قَانَ لِمَانَ يُعلِي نار مَمَن عبدغيره ، وخالف أمره ، ولكن عاقبوه بما       |          |                             |                                           |
| قضى بهجر معاقر وتهالشرعة من الأحكام ، الحديث رواه أبود اودوالتر بندى والنسائي                  |          |                             |                                           |
| (٣) الغمز العصر باليد . والمدرة مرض يعرض الطفل في حلقه بهيم من الدّم                           |          |                             |                                           |
| والقسط العودالحندى كأن الصياذا أصيبهذا العارض تعمدالم أذالي وقفنفتلها                          |          | ĺ                           |                                           |
| شديداوتدخلها فيحلقه وتعصر الموضع فينفجر منهدم أسود فحذكرهم صلي الله تعالى عليه                 |          | 1                           |                                           |
| وسلمن هذا الممل المؤلم وأرشدهم الى استعمال مافيه شفاء فالكولا مشقة في م والله تعالى            |          |                             |                                           |
| مهدى من دشاء الى طريق الشفاء                                                                   |          |                             |                                           |
| ( ٤ ) هذه وصية وجيزة لمستوص طلب الاقلال من القول رغبة في أن يعيه ولعله كان                     |          |                             |                                           |
| غضو بلوافا اقتصر صلى اللة تعالى عليه وسلم في وصيته أعلى ترك الغضب لان شان الحكيم               |          |                             |                                           |
| المرشد بمناطب كل شخص عاهواً ولى به . والنهي لا يتناول الفضب لأمر ديني كالا يعني .              |          |                             |                                           |
| وقدانطوت هذه الكامة على خيرليس بالفليل فقد نهت عاله أترسي في تشويه الظاهر                      |          |                             |                                           |
| ومسخ الباطن فالغضب جاع الشركاه إذبتوقد فيتطور المر مطور غيرم ضي وعول                           |          |                             |                                           |
| فىمتاهالبغى فيتوسع فى الماصى القلبية والقالبية . فهو لاريب خان يازم صاحب التقية                |          |                             |                                           |
| التطهر من رجسه ، وأقوى دافع له استمضار الفاعل الحقيتي المنفر دبالتأثير ، ويتذكر                |          |                             |                                           |
| أيضافضل كظم الفيظ والعفوعن الناس (ان في ذلك الذكرى لن كان له قلب أوالتي السمع                  |          |                             |                                           |
| وهوشهيد) الحديث أخرجه الترمذي                                                                  |          |                             |                                           |
| ( ه ) الأعرابي من كان من أهـل البادية وان لم يكن عربيا . والعسر بي من ينتسب إلى                |          |                             |                                           |
| العربوان لم يقطن الأمصار وبريدالني عن تسمية المنسرب عشاء مجازاة للأعراب                        |          |                             |                                           |
| وموافقة لهم على ذاك لاته اذاوقعت الموافقة لهم فقد غلبتهم عليها إذمن رجع الى خصمه فقد           |          |                             |                                           |

علم المنال إذ يجا المناط الارك المناطر الارك المناطر الارك المناطر الارك المناطر الارك المناطر الارك المناطر الارك المناطر الارك المناطر الارك المناطر الارك المناطر الارك المناطر الارك المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر المناطر الم

لاَ تُمْبِلُ صلاَهُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَى يَنُوضاً '' لاَ تُمْتُلُ تَفْسُ طُلْمًا الاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأُوَّلِ كِفْلٌ مِن دَمَهَا لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ القَتْلُ ''

لاَ تُفْسِم وَرَكَنَى دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمَّا (\*) ما تَوَكُ بَمْدَ تَفَـعَهُ نِسِائَى وَمُوْنَةَ عَالِمِ صَدَقَةٌ (')

لاَ تَشُولُوا السَّلاَمُ على اللهِ فانَ اللهَ هُوَ السَّلاَمُ (' وَلَـكَنْ تُولُوا السَّلاَمُ (' وَلَـكَنْ تُولُوا النَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلُواتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّمَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ عَلَى عَلِيهِ اللهِ المَّالِمِينَ فَانْتُكُمُ إِذَا قُلْتُمْ أَصَابَ كُلُّ

غلبه ، وحكمة الهي دفع الالتباس ، الحديث متفق عليه

(١) المرادبالقبول هنآما يرادف المحقوه والاجزاء الرافع لما في الله في مسل فوله صلى الله تعلقه والمسلم الله والم قوله صلى الله تعالى عليه وسلم من أنى عرافاله تقبل له صلاة فيوالقبول الحقيق الانه قد يصح المعل من عامل ولم يتقبل منه يرشد اليه قوله جل شأنه (إعانيتقبل الله من المتقين) والله تعالى ولى التوفيق

( ٧ ) الكفل النميب ، أى نسب من وزرها ، وعلى تفسير الكفل بذلك كثير من المحلف المنطقة كثير من الهافة فالتميير بالنميب في الشفاعة الحسنة و بالكفل في الشفاعة السيئة في قول مسحانه ( ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نسيب منها ) الآية ، التفان وفريق فرق ينهسا بأن الأول يتسعر بالزيادة ، والثاني المائلة والتساوى ، فني اختيار النميم بالمحسنة إشماله بمناعفتها ، والكفل السيئة ايدان أنه لا يعزي الإمثلها وفي ذلك إشارة الى المفسائلة تعالى بعباده ( وهو الله لمفائلة تعالى النميب الا أنه غلب في الشمير وندرف غيري تمولة تعالى ( يؤتكم كفلين من رحته ) والقديما أعلم الحدث أخرجه مسلم والترمذي والنساقي وابن ماجه

(٣) أى لان الأنداء لم يور ثوادينا را ولا در هاولكن ور ثوا الما فن أخده أخد يحظ وافر كافى خبرلا بى داود والترمذى . وساهم ورتم اعتباراً بهم كذا المباقوة ولكن المانع لم من المبرات الدليل الشرعى . وقد تقدم الث كلام في هذا المقام على خبركان صلى الله تعالى عليه وسلم يقول لا تورث الح فألفت تظرك اليه (ع) جرت النفقة لأتم بات المؤمنين رضى الله عنه و للمن في معى المتدات تصرعهن على غيره صلى الله تعالى عليه وسلم . والعامل هو من يقوم بشرون المرء في المال والاعمال ، الحديث رواه مسلم وأبود اؤد

| (حرق ٤)                                                                                                                                                                                                  | (4.      | 2)             |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------------|
| عَبْدِ فِي السَّمَاءِ. أَوْ قَالَ بِينَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَشْهُدُ أَنْ لاَ الهُ الاّ أَنْهُ وَأَشْهَدُ                                                                                              | راری     | كتاب           | باب                                 |
| أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَخَبَّرُ مِنَ الدُّعَاءَ أَعَجَبُهُ اليَّهِ فَيَذْعُو                                                                                                     | ابنمسمود | ابواب مقالملاة | مايتغيرساا                          |
| لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حتى تأخذُ أُمنَّى بأَخذِ القُرُونِ قَبلَهَ (١) شِبراً بشير                                                                                                                        |          | ₹.             | ر طاه بمدا لا                       |
| وَذِرَاهًا بِذِرَاع <sup>(*)</sup> فقيــلَ بَارَسُولَ اللهِ كَفَارِسَ وَالرُّومِ فَقَالَ وَمَنِ النَّاسُ<br>الآ أُولِئَكَ <sup>(*)</sup>                                                                 | _;       | 2              | خ<br>قول الني                       |
| · يُرْدِيكِ<br>لا تَقُومُ الساعَةُ حتَّى تَخْرُجَ نَارٌ منْ آرْضِ الصِعِازِ نُضِيء أُعْنَاقَ                                                                                                             | ابوهريرة | Karah          | قول النبي<br>لتثبعن سنن<br>من قبلكم |
| الابل بيضرى (۱)                                                                                                                                                                                          |          | افتن           | خروجالنار                           |
| لَا تَقُومُ السَّاعَـةُ حَتَّى تَقَاتُلُوا التَّرْكَ صِفَارَ الأَّمْيُنِ حَمْرَ الوَّجُوهِ ذُلْف<br>الأَنُوفِكَأَنَّ وُجُوهَمُمُ ٱلْجَانُ أَلْظُرْتَةُ (*) وَلاَ تَعُرِمُ السَّاعَـةُ حَتَّى تَقَاتُلُوا |          |                |                                     |
| الا نوف الله وجوهم المجان المطرفة ولا هوم الساعة على الله المواقدة أنهم المائم الشَّعر (١)                                                                                                               |          | الجاد          | عدل التراك                          |
| الدعاء أتجبه الميه . ولكن المأثور أفضل فني منتقى الاخبار عن أبي هر برة قال قالدسول                                                                                                                       |          |                |                                     |
| القه صلى الله تعالى عليه وآله وسفراذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتمو وبالله من أربع                                                                                                                   |          |                |                                     |
| من عداب جهنم ، ومن عداب القبر ، ومن فننة الحيا والمات ، ومن شر المسيح الدَّجالُ ا                                                                                                                        |          |                |                                     |
| رواه الجاعة الالشارى والترمذي                                                                                                                                                                            |          |                |                                     |
| ( ١ ) الأخذام مان والمدنى منها السير مقال أخذ فلان بأخذ فلان أي سار بسيرته                                                                                                                               |          | 1              |                                     |
| وطريقته (٧) كناية عن شدّة الموافقة لم في مقترفاتهم واثباعهم في طرائقهم (٣) استفهام<br>انكارى بمدني النبي أى ايس الناس المتبعون المعهودون غير أتني كسرى وقيصر •                                           |          | ľ              |                                     |
| الماري ها الله الياس التان الرض وأكرم مع و والسال المراج وأوسمهم بلادا و والله                                                                                                                           |          |                |                                     |
| سمانهٔ علم                                                                                                                                                                                               |          |                |                                     |
| ( ٤ ) ظهرمن الأقوال المنقولة أنهاظهر تفي جادي الآخر مسنة أربع وحسين من                                                                                                                                   |          |                |                                     |
| القرن السابع ، واضطرب الناقلون في تعقبق يوم ظهور ها اضطر اباسنظر معمانقل من                                                                                                                              |          |                |                                     |
| نسها عن شاهدها في غيرهذا الوجيز . أما ما تحفر جا ترغب رهامن الآيات فتارة أخرى .                                                                                                                          |          |                |                                     |
| الحديث متفق عليه<br>(٥) الخطاب لمعاصر يعصلي القدمالي عليه وسلم - والمرادغ يرهم محن يأتي بعسدهم بدهر                                                                                                      |          |                |                                     |
| طويل . والترك أجناس كنيرة . والمرادمنهم الموصوفون في الحبر . والذَّ لَفَ قصر                                                                                                                             |          |                |                                     |
| الأنفوانبطاحه . والمجان الأتراس . والمطرقة أى التي ألبست الأطرقة أى الأغشية من                                                                                                                           |          |                |                                     |
| الجاود . يعنى أن وجوهم لاستدار نها وانبطاحها وكثرة لجها كائنها الأتراس الغشاة                                                                                                                            |          |                |                                     |
| بالجاود ( ٦ ) يفسره الخبرالآن بعدالتالي . والحديث روامسلم وإين ماجه                                                                                                                                      |          |                |                                     |

|                       | (1      | m)   | (توفلا)                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب                   | كتاب    | راوي | لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَمَاتَلُوا البَّهُودَ حَتَّى يَمُولَ الصِّرُ وَرَاءَهُ البَّهُودِيُّ                                                                         |
| al) li                | الجهاد  | أوهر | يَامُسْلِمُ هَٰذَا يُهُدِي ۗ وَرَائِي فَا قَتْلُهُ (١)                                                                                                                      |
| ۹ود                   |         | .3   | لاَ تقُومُ السَّاعَةُ حتى تُقَاتِلُوا خُوزًا وَكَرْمَانَ منَ الأَعَاجِمِ (" حُمْرَ                                                                                          |
|                       |         |      | ٱلْوُجُوهِ فَعُلْسَ الْأُنُوفِ صِخَارَ الأَعْبُنِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ ٱلْمَجَانُ ٱلْمُطْرَقَةُ                                                                              |
| ملاماتاك              | المناقب |      | نِعَالُهُمُ الشَّمْرُ                                                                                                                                                       |
| ملاماتالتبوة فيالابلا |         |      | لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حتى تَفَاتَلُوا قَوْمًا نِمَالُهُمُ الشَّكَرُ. وَحتَّى تَفَاتِلُوا التَّرْكَ                                                                         |
| ž                     |         |      | صِفَارَ الْأُعَيُّنِ حُمْرَ الوُّجُومِذُلْفَ الانُوفِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ ٱلْمَجَانُ ٱلْطُرَقَةُ                                                                            |
|                       |         |      | وَغَيِانُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَّةً لهٰذَا ٱلأَمْرِ حَتَّى يَمْعَ فِيهِ * "                                                                          |
|                       |         |      | وَالنَاسُ مَمَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي ٱلاسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                |
|                       | *****   |      | أَحَدِكُمْ زَمَانٌ لأَنْ يَرَانَى أَحَبُّ اللَّهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مثْلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ (*                                                                        |
|                       |         |      | لاَ تَقُومُ الساعَةُ حتَّى تَمْتَتِلَ فِتَنَانِ عَظِيمَتَانِ تَقُومُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةُ                                                                       |
|                       |         |      | دَعُوجُهُما وَاحِيدَةٌ (٠)                                                                                                                                                  |
|                       |         |      | ( ) )تقدّم لك القول عليه في حديث تفاتلون البهود الخ فانظره . والقه تعالى ولى التوفيق                                                                                        |
|                       |         |      | (٧) أى أهل هذين الاقلمين ، والأتراك عبر آق العجم ، والناني من بلادالعجم<br>ولا إشكال فى كونهما ليسامن بلادا لترث لان هذا غير ذاك الحدث المتقدم فبل مناور ، وها              |
|                       |         |      | وان كانامتغا ر بن فلامانع من اتحادمه لولم إفياذ كرمن الأوصاف ، والقسمانة أعلم                                                                                               |
|                       |         |      | (٣) ينظر الكلام عليه في خبر الناس تبع لقرش (٤) المرادباز مان مابعة                                                                                                          |
|                       |         |      | مفارقت صلى القمالى عليه وسلم الحياة الدنياف كل واحدمن المؤمنين ود أن يخير فيه نظر ه<br>اليه وتلك أحب اليممن أن يكون لهمثل الأهل والمال لميل القاوب اليه عليه الصلاة والسلام |
|                       |         |      | فقد أشر بتحبه ، وكل فت برؤيته ، وسمنت بطلمت في الدنيا والآخرة ، والله تعالى                                                                                                 |
|                       |         |      | ولى التوفيق<br>( ٥ ) أى فتاعلى ومعاو بقرضى القاعنهما . وكل منهما تدعو الى دين القاتمالي متأوّلة                                                                             |
| ·                     | ŀ       |      | أنهاعلى الحق . رأى معاوية أنه أحق بدم على رضى الله عنه لفر ابته منه فأراد القودمن                                                                                           |
|                       |         |      | قتلته . ورأى على غير رأبه . وأن ذلك لا يكون إلا الزمام بعد الاتفاق على إماميته فل<br>منظم أمر الانتقال كانف كارالذا الرائز الروس السار مد السار مد التار عملة التار كانت    |
|                       |         |      | ينم له رأى ولم تنفي لهم كله فكان النزال والنمال ، وحبى الوطيس و وقع القتال ، وكلُّ<br>مجدوماً جورعلى كل حال ، و وراءهـ ندا الايجاز إسهار ينظر في الأسـ غار الطوال .         |

وَحَتَّى يُبُعْثَ دَجَّالُونَ كَذَّا بُونَ قَرِيبٌ مَن ثَلَا بَن كُلُهُمْ يَزْعُمُ أَنهُ رَسُولُ الْقَوْنُ وَحَتَّى يُبُعْثُ الزَّكُونُ وَتَعَارَبَ الزَّمَانُ (" وَتَغَلَمُ الْفَاتُ وَحَتَّى يَكُثُرُ فَيكُمُ اللَّكُ فَيفَضَ حَتَّى بُهُمَّ الْفَتَنُ وَيكُمُ اللَّكُ فَيفَضَ حَتَّى بُهُمَّ الْفَتَنُ وَيكُمُ اللَّكُ فَيفَضَ حَتَّى بُهُمَّ الْفَتَلُ وَحَتَّى يَعْرُضُهُ فَيقُولُ الذِي يَعْرَضُهُ عَلَيْهِ لا أَلْكُ مِنْ فَيقُولُ الذِي يَعْرَضُهُ عَلَيْهِ لا أَرْبَ لَى بهِ وَحَتَى يَتَطُولُ النَّاسُ فِي النَّيكِينَ (" وَحَتَى يَعُو اللَّهُ عَبْر الرَّجُلُ بَقْبِر الرَّجُلُ فَيقُولُ النَّاسُ مَنْ مَغْنِ هَا النَّاسُ مِنْ مَغْنِهِ هَا اللَّهُ اللَّهُ السَّعْلُ مَنْ اللَّهُ السَّعْلُ مَنْ مَغْنِهِ هَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا يَعْفُونُ اللَّهُ السَّعْلُ وَلَا يَعْلُوا اللَّهُ اللَّهُ وَلا يَعْفُوا اللَّهُ وَلَا يَعْلُوا اللَّهُ اللَّهُ وَلا يَعْفُوا اللَّهُ وَلاَ يَعْلُوا اللَّهُ وَلا يَعْفُوا اللَّهُ وَلا يَعْلُوا اللَّهُ وَلا يَعْفُوا اللَّهُ وَلا يَعْفُوا اللَّهُ وَلا يَعْلُوا اللَّهُ وَلا يَعْفُوا اللَّهُ وَلا يَعْفُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

غروج التار النت

(١) المرادبالبعث الاظهار لا بمني الرسالة (٧) أسلفت الثالق ول عليه في حبر ان الله الإيمن المها التراعل المن المنه المرسن المنه المها التراعل المن المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المن

الملائق الكمل المعادة المرادة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المودة المودة المودة المودة الم المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المودة اع

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلُّمنْ قَعْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِمَصَاهُ (١٠) .

لاَ تَكْحَلُ (١٠) قَدُ كَانَتْ احْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فَى شَرِّ أَحْلاَسِمَا أَوْ شَرِّ لِيَّا تَكْثُ فَى شَرِّ أَحْلاَسِمَا أَوْ شَرِّ لِيَعْلَقِ اللهِ الْفَالَعُ مَنْ كَانُتُ مَتْ بِيَعْرَةٍ (١٠) فَلاَ حَتِي تَعْفَى أَرْبَصَةً لَمْ اللهِ وَعَشُرُ (١٠) أَشْهُرُ وَعَشُرُ (١٠)

لَا تَكُذِبوا على فانَّ مَنْ كَذَبَ على فَلَيْلِجِ النَّارَ (\*) لاَ تَكُونوا عَوْنَ الشَّيطَان على أَخِيكُمْ (\*)

لاَ تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ اللهِ وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنَيِهَ الدَّهَبِ

من الطمام ، المرادمن ذلك كالمأن الساعة تأثيم بفته وهم لايشعرون ، وقدور دفي الخبر مايمين هذا المراد ، في حديث ابن عمر تمينفغ في الصور فلايسممة حدالا أصفى واقول من يسمعه رجس ل الوط حوض إلمه فيصفى ، فتبين أن المقصد من الساعة بعض مقدماتها الكبرى ، وقد تقدّمك كلام في هذا المقام على خبر من شرار الناس من تدركهم الساعة الحقالفت تغارك اليه ، الحديث أخرج مسلم بعضامنه في الفتن

( ) قعطان أس قبيلة تنهى المية أنساب البن ، والمرادم السوق اطاعة الناس المائة المسالة عند وخروجه يكون بعمد المائة المنازعة في المائة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة المنا

( ٧) سبعة ما أن اصرأة ما من السعليه السلاة والسلام وأخبرته بأن ابتها توفي عنها زوجها وقد استمال ما تنها الما كان في الجاهلية وقد الشك من الما الفائل ( ٣) يشير اليما كان في الجاهلية والمراد بالأحلاس الثياب و وأو الشك و وحكمة ذلك الرسي كافي المامن حضر أن ماوق منها من المكت أهول علم امن ذلك بالنسبة الى فقيدها وما يستمقه من الحداد ( ٤ ) أي لا تسكم ل حتى تفتى تلك المدة التي قرار والسكتاب و الحدث منفق عليه

ُ (ه) أَسلفت النَّالقول عليه في خبران كَذَباعلى اليس كَكُنْسِ عَلَى أَحدِ إِلَى فَانظره واللَّه عالى ولى التوفيق

( ٢ ) سبه آنه صلى القه تعالى على وسلم أن يبسكوان فأص بضر به يضهم ن ضر به بسه و ومهم بعد المعدود به فلا من الطريد ومهم بعد المعدود بعد المعدود بعد المعدود بعد المعدود بعد المعدود بعد المعدود بعد المعدود بعد المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود المعدود

| (حرفلا)                                                                                                                                                                      | _(++          | ٤)             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------------|
| وَالْفَضَّةِ وَلاَ تَأْكُنُوا فِي صِحَافِهَا ( ) فانَّها لَهُمْ فِي الدُّنيَّا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ ( )                                                                     | راوي<br>حذينة | كتاب<br>الاطمة | باب<br>الاكل في أناء                     |
| لَا تَلْمَنُوهُ فَوَاقَٰهِ مَا عَلِمْتُ الاَّ أَنَّهُ يُصِبُّ اللَّهَ وَرَسولَهُ (")                                                                                         | ll            | الحدود         | مندس<br>الخريخ<br>المراجع                |
| لاَ تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ (' وَلاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لَبَادٍ ( ' فَقَيلَ لا بْنِ عَبَّاسٍ مَا                                                                                 |               |                | 25-mg                                    |
| قَوْلُهُ لاَ يبيئ حَاصْرُ لبَادِ قالَ لاَ يكُونُ لَهُ سَسْارًا                                                                                                               | امن<br>مامر   | اليوع          | هل بييح-اضر<br>لباد الخ                  |
| لاَ تُنْكُحُ الأَيْمُ مِنْيَ تُسْتَأْمَرَ () وَلاَ تُنْكُحُ الْبِكْرُ حِنَّى تُسْتَأْذَنَهِ                                                                                  |               |                | 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 |
| قالوا يَارْسُولَ اللهِ وَكَيْفَ اذْهُمَا قالَ أَنْ نَسْكُتَ<br>لاَ تُواصِلُوا ( <sup>( )</sup> فَأَيكُمُ اذَا أَرادَ أَنْ يُواصَلَ فَلْيُواصِلْ حَي السَّحَرِ <sup>( )</sup> | وهريرة        | التكاح         |                                          |
| لا تواصلوا ما عام أدا أواد أن يواصل فليواصل على السفور<br>لا تُوكى فَيوكَى عَلَيْكِ (١٠ وَفِي وَايَةٍ لاَ غُمِي فَيُعْضَى عَلَيْكِ وَفِي                                     | ابوسىيا       | الصوم          | الوميـــال\الى<br>السجر                  |
| روَاية لاَ تُوعى فَيُوعَى عَلَيْكِ . ارضَغى مَا اُسْتَطَتْءِ                                                                                                                 | اساء          | الزكاة         | Fag.                                     |
| صلى الله تمالى عليه وسلم عن سبع النه فانظره ( ١ ) الضمير عالم على الفضة و يعلم منه حكم                                                                                       | 12            |                | ال<br>الأس الله<br>الأس                  |
| الذَّهب بطريق الاولى فهو على حدَّ قوله تعالى ﴿ وَالَّذِينِ كَنْ وَوَالْذُهُ مِنْ وَالْفَصْنُولَا ال                                                                          | '             |                | il.                                      |
| ينفقونها في سيل الله ) الآية ( ٧ ) ليس المراديا حة استعبال الكفار إياها بل المعنى هم                                                                                         |               |                |                                          |
| الذين يستعملونها عنالفة لماأتت به الشرعتس التحريم على القول بأنهم مخاطبون بالفروع                                                                                            |               |                |                                          |
| وهذا الحديث رواه مسلم وأبو داو دوالنسائي وابن ماجه                                                                                                                           |               |                |                                          |
| (٣) سببة له كانرجل على عهده صلى الله تعالى عليه وسلم جلد غسير من ق في الشراب                                                                                                 |               |                |                                          |
| السكرة الهيمومافأم به فلدفقال رجلمن القوم اللهم المنمماأ كثرمايؤني به فهي عن                                                                                                 |               |                |                                          |
| خلك . وفي ردّعلى من يزعم أن مرتكب الكبيرة كافر البوت النهي عن لعن وأنه                                                                                                       |               |                |                                          |
| لاتنافى بن الارتكاب وثبوت دالمنالحب في قلب المرتكب ، والله تعالى ولى التوفيق                                                                                                 |               |                |                                          |
| ( ٤ ) يريدالقاد مين التجارة مطلقا فالركوب ليس بقيد ، وفي قضية النهي خلاف ليس                                                                                                 |               |                |                                          |
| هذامورده ( ه ) ينظرالقول عليه أوائل المناهى . الحديث رواه الجاعة إلاالترمذي                                                                                                  |               |                |                                          |
| (٦) الأيم في الاصل من لازوج له اولو بكرا ، والمرادم اهنامن زالت عدرتها بدليل                                                                                                 |               |                |                                          |
| المقابلة . والاستثارطلب الاص . أىلايعقد علياحتى يطلب منها الاص ولابد في ممن                                                                                                  |               |                |                                          |
| صر بعه (٧) ظاهرهأن البالغة من الا بكاراذاز وجها الغير بغير إذ بالاتصح عقامة                                                                                                  |               |                |                                          |
| النكاح وهوموضو عليس الوفاقي والبصفيمة فقهي ينظر في موضعه . الحمديث                                                                                                           |               |                |                                          |
| رواهالجاعة                                                                                                                                                                   |               |                | · ·                                      |
| ( ٨ ) تقدّماك تبيانه في حمد بشايا كم والوصال فانظره ( ٩ ) أطلق عليم وصالامع انه                                                                                              |               |                |                                          |
| ليس به لشابه تمه في الصورة . والله سبعانه أعلم                                                                                                                               |               |                | ł                                        |
| (١٠) النهى للراوية . والايكاء شدّالو عام الوكاء أى الرباط . والمراد بالاحصاء هذا الحفظ                                                                                       |               |                |                                          |

لْأَحَسَدُ اللَّ فِي أَثْنَتُينَ (') رَجُارٌ آتَاهُ اللهُ مالاَّ فَسَلَّطَهُ اللهُ عِلْ هَلَكَته في الحقُّ (٢) وَرَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ الحَكْمَةَ فَهُوَ يَقْضي هِا وَيُمُلِّمُهُا (٢) لأحَسدَ الآفي اتْنَتَيْن رَجلُ علَّمة أللهُ الفُرْآنَ فَهُو يَتْلُوهُ آنَاهُ أَللَّما. وَآنَاءِ النَّهَارِ فَسَمَعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْسَلٌ مَا أُوتِي فَلَانٌ فَسَلْتُ مثلَ مَايَعْـمَلُ (') وَرَجُلُ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَهُوَ يُهْلَـكُهُ فِي العَقَ فَعَالَ رَجِلٌ لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي فَلْاَنْ فَمَمْلْتُ مِثْلَ ما يَعْمَلُ

والابعاء عمناه . وذلك كله مجاز عرب الامسالة . المصنى لا تمنى ماعندك من المال عن الصرف فيضر وبالاحسان خشية النفاد فان ذلك س أعظم الاسباب لقطع مادّ قالورّ زق فاذا أردتأن مسط النف فاترى الاحساء ، فواسم الكرماذا أرادأن يسلى وفق العطاء . والرُّ صَنْ العطاء السبر أي أنفق ماتسم مادمت مستطيعة قادرة فوراءذاك الخلف ( وماأنفقتم من شئ فهو مخلفه وهو خيرالواز قين ) الحديث أخوجه مسروالنسائي (١) تبين المسعني الحسد في حديث إيا كم والظن الح فانظره ، والمراد به عنا الغيطة وهي بني أن يكون الرءمثل ما الفيرمن غير أن يزول عنه و والحرص على هذا سعى منافسة فان كان في غير الطاعة فهولار سمنسوم وان كان فها فحمود ( وفي ذاك فليتنافس المتنافسون ) وأطلق علما حسدام الفة في الحث على قعص ل الخصلتين كا معقب لولم يحصلا الابالطريق المنسوم لكان مافهسماس الفضل عاملاعلي الاقدام على تحصيلهما به فكنف والامكان بالطريق المجود ووجه الحصر في هاتين الحسلتين الاشارة الىأصول الطاعات وهي اماالبدن أواشال ( ٧) في التركيب حذف أي إحدى الاثنتين حصلة رجل فاماحك المناف أخذالمناف المحكمه ووعير بالتسليط لدلالتوعلى فهر النفس الجبولة على الشح . و بالملكة لبرشد الى أنه لابية من ولا بند . ولما كان في التصير بالاحلالة اجام الاسراف المسوم احترس منه بأباترا حتراس وقيده بالحق ( ٧ ) المرادبا في كمة هذا القرآن كارشد المداخسة التاني . حداوجد والاغتباط من أوتها كف الوقدة ال مؤتها ( ومن يؤت الحكمة فقد أوى خبرا كتبراوماية كر إلاأولوا الألباب ) الحديث

( ٤ ) الثلاوةلايدأن تـكون، قرونة بالعمل، تقتضانه . يرشد اليممافي واية ابن همـــر رضى الله عنهماوقام به آناء السل وآونة النهاد ، والمرادبالقيام به العمل بمعلقا أعممن تلاوته والترامماأتي بهمن الأحكام وتعلمه والقضاء بعوالفتوى مقتضاه لامجس دالتلاوة فصاحبه بجرادعن ذلك محجوجها يومتبلي السرائر ، وطلب الثلية يؤيد ماتقد مالثني متاو من أن الرادبا لمسد الغبطة والتسمانة أعل والمدر واء النسائي

برا المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول ا

الطب

لأحتى الأله ورَسُولِهِ ("

لاَ صَاعَيْن بِصَاعِ <sup>(۱)</sup> ولاَ دِرْهَيْنِ بِدِرْهَمَ. لاَ صَامَ مَنْ صامَ الأَ بَدَ مرّ يَين <sup>(۱)</sup>

لاَ صلاَةً لِمَنْ لَمْ فِيرَأُ فَاصَّةً الكِتَابِ ("

لاَطْيَرَةَ وَخَيْرُهَا النَّالُ الحَسَنَىُ (\* ُ قَالُوا وَمَا الثَّالُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الكَلَمَةُ الصَّالَحَةُ يَسْمَمُوا أَحَدُ كُمْ

(١) الجى المسكان الجمي الذى اليس عباح ، أصل ذاك أن الشريف في الجاهلة كان اذا زل منزل الحصوف الجاهلة كان اذا زل منزل خصوافي حماستموى كلياعل مكان عال فال حيث انتهى صوته حامن كل جانب فلا يرجى فيه غير موهو يشارك الغير فياسوا مفتى حلى الانتمالي عليه وما عن ذلك وأبعل تلك السنة الجاهلة وأصاف الجى تلهجل سلطانه ورسوله عليه الملاة والسلام أى ليس لأحد أن يحمى أرضا لنفسه ويستأثر بهادون سائر الناس الا ما يحمى أرضا لنفسه ويستأثر بهادون سائر الناس الا ما يحمى المشية التي ترصل البعهاد من الخيل والركاب وغيرهمامن أنعام المدقات ، الحديث رواه أو . دادود النسائي

( ٧ ) سببه أنه كان بعض القوم بيبع صاعين من تمراجع الذي كان يرزقه أي بسلام ؟ أفاء الله عليم بصاع جيد فني من الايتعلق عن الحوى صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك البيع لما في من التفاصل مع اتصاد الجنس و والعترقائم لحم إحدام العلم أذ ذاك بالتصريم والله حيمانه أعلى و الحديث و وامعلو والتسائي وابن ما جه

(٣) آى قال ذاك القول مرسين ، استل به من برى كواهية صوم الدهر لاحقاله العاء وقل الذي كقوله تعالى ( فلاصدق ولاصلى) والمرادمن في السيام في نمرته ، وذهب الجهور الى استعبار يحيين بأن هذا فى حق من بدخل عليه بسومه وهن النفس وضعت القوى وفوت المفتوق ، واختلف مؤلاء فى أضليته أوصيام بوم واصلار بوم فن هبت طائفة الى الأول لكونه أكثر عملانيكون أجزل آجرا ، وآخرون الى الثانى لحكم الشارع بأنه أحيال السيام الى القتمالي وأضله كلى فى الخير المتقدم في حرف الهمزة والله تعالى أعلى ، الملاسمة في عليه تعالى أعلى ، الملاسمة في عليه تعالى أعلى ، الملاسمة في عليه تعالى أعلى ، الملاسمة في عليه ،

( ؛ ) الحكم دارٌ بين في الصحة والكال على خلاف في ذلك ينظر مع الدليل في غيرهـ ا. ا الوجيز ، الحديث رواه الجاعة

(ه) المطبرةهى التشاؤم بالشئ وقدتستهمل فيايسر ، أصل ذلك أن العرب فى الجاهلية كانوا اذاخرجوا لحاجتهم فان رأوا الطائر يطبرعن ميامنسه تبهينو اومضوافى أمرهم ، وان رأو يطبرعن مياسره تشاءمو اوأحجموا وكان ذلك يصدتهم عن مقاصدهم لمجاءت

| ·v) | (1/, | وذ |
|-----|------|----|
|     |      |    |

|        | 1    | ··v) | (عرفلا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب    | كناب | راوی | لاَ عَدْوَي (١) وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةَ فَقَالَ أَعْرَا بِيٌّ يا وَسُولَ اللَّهِ فَعَابَالُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |      |      | ابِلَىٰ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَمُّهَا الظِّبَاهِ (* فَيَأْتِي البِّمِيرُ الْأَجْرَبُ فَيَنْخُلُ يَيْنَهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الاستر | الطب | 1447 | فَيُجْرِيهَا فَقَالَ فَمَنْ أَعَلَى الاوَّلَ ٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |      | "    | لَا عَــٰدُوَى وَلاَ طِلْزَةَ وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَـَقَرَ . وَفَرَّ مِنَ الْمَجَذُومِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الجذام |      |      | فركوك من الآسك <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |      |      | لَا فَرَع وَلَا عَتِبِرَةَ وَالفَرَغَأُولُ النَّتَاجِ كَانُوا يَذْبَعُونَهُ لَطَوَاغِيتِهِمْ (٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |      |      | الشرعة به م ذلا والعالم ، والاضافة في وخدرها الفأل مشعرة بأنه توعمن الطبرة وهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |      |      | جنس له و يعنده ماجاء صريحا فبارواه النرمذى العين حق وأصدق الطيرة الفأل فكا "نه<br>أشار الى أنه يستنف من نفها خسر نوعها . وإنما كان خسيرا لأن عبادالله تعالى اذا أشاوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |      |      | و فالدنه ورجوا عائدته عند كل سبب ولوضيفا كانواعلى خير ولو أخطوا في جهة الرَّجاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |      |      | فان الرَّجاه خير من قطع الأمل . والأمل ف خالق الكون من خير العمل ، الحمديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 1    |      | متفقعليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |      |      | (١) أنفي لما كانت الجاهلية تعتقده من سراية المرض بطبعه الى الغير ، وصفر هو النسيء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |      |      | الذى كانوا يفعلونه وهو تأخير حرمة المحرم الى صفر لأنهاذا جاءوهم محاربون أحلوه وسؤسوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        |      |      | مكانەصىفرفلايىماربون فيەلامىم كاتواپتشامەونبەخولەلمايتوهمونانىفىسىكىر<br>الدواھىوالفان ، والهامةمن طيراللىل فيلھى البومة كانساذاسقطى علىدار أحصھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |      |      | المنواهي والمان والمستمدة عيراهيان فيل عيد المنوعة المناوعة المناعية له نفسة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناط  |
|        |      |      | . وليس المرادم في ما تقدم نفي النوات بل نفي صفاتها فالنفي ماز عمد الجاهلية اثباته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |      |      | ( ٧ ) أى في القو والنشاط وصفاء البين من الأدواء ( ٣ ) جواب في عابة الرشافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |      |      | والبلاغة أىفن أبن جاءا لجرب الذي أعسى الأول برعمهم فان أجابوا بأنسن آخرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        |      |      | التسلسل أوبسب آخر فليقصحوا بهفان كان الجواب أن الفاعل واحدثت المتي وهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |      |      | أن الذي فعل جميع ذلك هو الذي لا إله غير مولا مؤثر سواء ، الحدث متغق عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |      |      | ( ٤ ) لاتنافى بين طرفى الحديث لأن المرادبني العدوى اطال معتقد الجاهيت من أن<br>الأمراض تعدى بطبعه امن غيراسنا دها الى المنفر دبالتأثير ، والنهى عن التنوس الجنوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |      |      | الإمراض معنى تطبعها من عير استدنه الى الموقعة على الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتانية الموتا |
|        |      |      | اثبان الأسباب وفي نفيه اشارة بأنها لانستفل بل القادر جل شأنه ان شاء سلبها قواها فلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |      |      | تَوْثِر وانشاءاً بقاها فأثرت . والله تعالى أعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |      |      | ( ٥ ) ظاهرهذا التفسيرال فع . وقبل لبعض وجال سنداغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| (حرق لا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (4.             | ۸) -            |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| والشِّيرَةُ فِيرَجَبِ (''<br>لاَ هَجْرَةَ بَعْدالفَتْحِ وَلَكِنِ جَهَادٌ وَنَيَّةٌ '' وَاذَا ٱسْتُنْفِرُتُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | راوي<br>المرادة | كتاب<br>المنيقة | باب<br>اانرع                |
| فَا تَقِرُوا <sup>(*)</sup><br>لاَ يَاتِيَ ٱ بْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْء لَمَ يَكُنْ قَدْ قَدَّرْثُهُ وَلَـكِنْ يُلْقِيهِ القَدَرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ابنام           | اليهاد          |                             |
| وَقَدُ قَدَّرْتُهُ لَهُ أَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ البَحَيلِ <sup>(١)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ا يوهريرة       | القدر           | القاءالقدوالميد<br>الجالقمو |
| لاَ ياتِي عليكُمْ زَمَانُ الاَ والَّذِي بَمْدَهُ شَرُّ منهُ (*) حتَّى تَلَقُوا رَبَّكُمْ<br>لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حتى أَكُونَ أَحَبٌ اليَّهِ منْ وَالِدِهِ وَولَدِهِ وَالنَّاسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | أنس             | البان           | لأأمرنادان                  |
| ا جمعهان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | الاعال          | 4.6.4                       |
| (١) أى ندير في أوائله لا كباره وتعظمه . قال ابن الأثير وهكذا كان في صدر الاسلام<br>ممانسخ ، الحديث ستقى عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 | آراتة صلى الله              |
| <ul> <li>( ٧ ) فو اللهجرة الواجبة . أوالفاضلة على غييرها . أى ان الهجرة الني امتاز بها أهلها</li> <li>امنياز الخاهرا ورجعوا بهار بحاباهرا قيدانتهت بفتح كة ومصت الأهلها الذين هاجروامن</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 | طيهوسلمس                    |
| قبل فلاهجر أقب الفتح ولكن جهاد ونسة صالحة تحصاون بهما ما في معنا الفضائل<br>( ٣ ) الاستنمار الاستنجاد والاستنجار أي اذادعاكم الامام الحالجهاد والنصرة فأجبوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 | খেত                         |
| ( وانفر واخفافا وتفالا و جاهد وابأمو الكوفائف كي في مدل القد لكم خير لكم ان كنم<br>تعلمون الحديث منفق عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                             |
| (٤) حست قدى ولكن سقط منه التصريح بنسبته السهجل شأنه ، أى أن النادر<br>لا بغنى من القدر شيأ فلا يسوق الى العبد شيألم يقدر ولا يغير القداولا بغالب القدر ولكن<br>الإسلام المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المس |                 |                 |                             |
| قديقيه القدير الى النفر وقد قدرة تمالى ذلك الشئ الستفرج بعمل الغيل مأولام كن<br>ريد أن عزجه لأن يدمه قبوضة ونفسه لا تطاوعه على اخراج في الابعوض يستوفيه أولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 | -                           |
| فياتزمە فىمقابلىما يىسىلىمىن رخائىم . واللىتمالى ولى التوفىق<br>( ە ) ئى فيايىملى بالدىن . روى عن ابن مىسمودلا ئان علىكى يوم إلا وھوأ فلى عاملىن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                             |
| اليوم المنت مضى قبله فاذاذهب العلماء استوى الناس فلا بأمرون بللعروف ولا يهون عن<br>المنكر اختلاطها كون و الحديث رواه الترمذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | `,              |                             |
| ( > ) النبي للموصف وهوكال الايمان ونبي الذّات الارادة نبي الصنة المترفئ تأدية المدني<br>المرادوذ للنسستة يمن في كلامهم كفولم فلان ليس بانسان . والمرادن في الكمال عند .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                             |
| وقد أسلف الله معنى حبوصلى القدمالي عليه وسلم في خبر والذي نفسي بيده لايؤمن أحدكم<br>الخارج اليه ، والحدث منفق عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |                             |

| 124 Y 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. | تاب<br>اعال   |
|----------------------------------------------|---------------|
| م شارخ<br>مرض الني<br>مارخ                   | نازي'<br>رضوء |
| ا<br>لۇنلايالداغ ي                           |               |
| الهمي هن يملي<br>الركبان                     | يوع           |
| لايتدسهرمضال الخ                             | سوم           |
|                                              |               |
|                                              |               |
|                                              |               |
|                                              |               |
|                                              |               |

لاَ يُؤْمَنُ أَحَدُ كُرُ حَتَّى يُحُدُّ لِأَخِيهِ مَا يُحُبُّ لِنَفْسِهِ (١) لاَ يَبِهَى أَحَدُ فِي البَيْتِ الآلُدُّ وَأَنَا أَنْظُرُ اللَّهِ (" الأَ السَّاسُ فانَّهُ إِز لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي أَلِمُهِ الدَّائِمِ الذِّي لاَ يَجْرِي (" أَمَّ يَفْتُسلُ فِيهِ لاَ يَبِيمُ بَنْضَكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضِ ( ) وَلاَ تَأْمُّوا السَّلْمَ حَتَى هُبُطَ بِمَا لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمُ رَمَضَانَ بِصَوْم يَوْمِ أَوْ يَوْمِيَنِ الأَ أَنْ يِكُونَ رَجُلُ كَانَ بَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُم ذَلِكَ الصَّوْمَ (١) لاَ يَمَنَّ بَنَّ أَحِدُكُمُ ٱلمَوْتَ امَّا مَحْسَنَا فَلَمَّلَّهُ يَزْدَادُ وَامَّا مُسِيًّا فَلَمَّلُهُ (١) هذامن جوامع كله صلى الله تعالى عليه وسلم فهو لارب يتناول جميع ماير بده المؤمن لنفسه من السُوِّن التي رَبُّع بها في معاشه ومعاده و يستاز م بعض ما معضه لنفسه . و رشد الى الاعراض عن طلب العاو على الغير في الحياة الدنياليسمو مهذه الفضلة في تلك الدار ( تلك الدار الآخرة تجملها لله ين لا ير بدون عاو افي الأرض ولافسادا والعاقبة التقين ) الحدثمنفقعليه ( ٧ ) الله فعل الدودوهوماسقاه الريض في أحدشق الفر . سبه أنه صلى الله تعالى عليه وسولتن مرضه بغيرا ختياره فأشار الهمأن لاتفعاوا نفهموا أن النهي لكراهمة المريض الدواء فاسأأفاق قال ذلك قصاصالفعلهم وعقو مقلم بتركهم استثال النهي . ومن باشر ومن الميباشر في الحيكم سواء لكونهم شركاء في ترك نهيه صلى الله تمالى عليه وسلم . والله عانهأعز ٣ ) تفسيرالدائم وإيضاح لعناه . والمعنى بذلك القليل . وفي حَدالقلة خلاف بين الأغة نظر في موضعه . الحدث رواما لجاعة ( ٤ ) خبر بمنى النهى لمافيه من الاضرار بالفير وحسد على ماسيق اليه ، والأول معصة قالينة . والثاني كبرة قلية وكلاهما عرم بحب مجافاته ( ه ) تقدّم الشالقول عليه في خر لاتلقوا الركبان فراجعه . الحديث روامسا وأبوداو دوالنسائي واسماجه (٦) النيءن التقدّم لهني رمضان على سيل الاحتياط ، وحكمة الني أن الحكوم بالرؤ بقفن تقدمين بدى رمضان بصوم ومأو ومين فقد حاول الطعن في ذاك الحكم إلامن

كاناعتادتطوعا فوافق ذلك فقد أذن أه فيد لأنه ليسمن التقدم في شي . الحديث

رواما لحاعة

| (-رق لا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (4)                                | ٤)                       | _                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| يَسْتَشْبُ (''<br>لاَ يَشْنَيْنَ أَحَـٰهُ كُمُ ٱلمَوْتَ لِضُرَّ أَصَابَهُ ''' فانْ كانَ لاَ بُدُ فاصِلاً<br>فَلْيْتُلِ ٱللّٰهِمُ أَحْنِنى ما كانَتِ الحَيَاةُ خَـَّـٰدِنًا لَى وَتَوَفِّنِى مَا كانَت الوَغَاةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | راوي ا                             | كتاب<br>النمنى           | ي. مايكر من التني                                      |
| خَيْراً لَىٰ ''<br>لا يَقَوَضْأً أَحَدُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ وَلُصَلِّى الصَّلَاةَ الا غُفْرِ لَهَ مَا بَيْنَـهُ<br>وَبَيْنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يُصلِّبَا ''<br>لاَ يُجِلُدُ فَوْقَ ضَشْرِ جَلَداتِ الأَ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجلَّ ''<br>لاَ يَجِيلُ دَمُ أُمْرِي مُسْلَمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا اللهَ الأَ اللهُ وَأَنَّى رَسولُ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ئى<br>ئالمەندىناچە انوبرددالانسارى | المرشى<br>الوضوء<br>آرائ | ج الومنو 14744 – كم التعرير والادب<br>مها بن<br>يوقع ا |
| الا باحدى ثلاث النفس با كنفس ( ) والتيب الزاني ( ) الاستمتاب طلب الاعتاب والمعترق ( ) الاستمتاب طلب الاعتاب والمعترق المزانية أي يعلب إزالة المتاب عدى آند سترضيه سمانه بالتي تتوقف حتها على الفي المائة والانتالية العرب المقترفات الغرم المادة على أن الا بعد المائة المائة وقد معتما على المائة العرب والعالم والمعترف العالم المائة العالم المائة المائة والمائة والمائة والمائة والمائة والمائة المائة المائة والمائة والمائة والمائة والمائة والمائة والمائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة والمائة والمائة والمائة والمائة والمائة المائة والمائة المائة والمائة                                  |                          |                                                        |
| الحديث رواه الجاعة<br>( ٦ ) أى تقاد بهما ادافتلتها بغير حتى (٧) الشيب يطانى على الذَّ كر والانشى بقيد الافتران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                          |                                                        |

ک: التص بالنس فی کم پقمرالمىلاد د احدادالرادعلى فيردو .

الجنائز

وَأَلِمَا رِنَّ مِنْ دِينِهِ النَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ (') لاَ يَعِلُّ لِامْرَأَةِ تُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخرِ أَنْ نُسَافرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَبِلَةٍ لِنِسَ مَهَا حُرْمَةٌ (')

لَا يَصِـلُ لاَمْرَأَ أَهِ تُؤْمِنُ با أَلهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ ثُمَّةً عَلَى مَيِّتٍ فَوْنَ ۖ ثَلَاثِ الاَّ عَلِى زَوْج أَرْبَعَةً أَشْهُرُ وَعَشَرًا (°)

لَّا يَمِنُّ لَرجُلِ ۗ أَنْ يَهُجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالِمِ يَلْتَقِيانِ فَيُمْرِضُ هَذَا وَيُمْرضُ هَذَا (١)

والدخول ( ۱ ) أى المرتدعلى عقبيه المفارق الطائفة المسامين ، الحسد بشرواه مسلم وأبور داود والترمذي والنسائي

( ٧ ) فى التعريض وصفها بالإعان اشارة الى التزام الوقوف عندما مهيت عند مأن الاعان بالله تعالى الموقع العقوبة على المخالف والتصديق باليوم الآخر الذى هوموقع ذلك الجزاء يقضيان عليها بعدم ترخيص السفر لنفسها يفير ذى سومة منها ، و حكمة النهى عن ذلك ليس بالأمرا الحق ، والتقييد باليوم والليلة أسافت الثالقول عليه في حديث لاتسافرام القاط .

(٣) الاحدادوالحداد ترك الزينة أى ليس بالجائزلام القرصف بذلك الوصف الزاجر لما من مدارة اجر لما المنافر المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة

الهجرة لاناذراله إدلى بالماؤمها المؤه مناكنتها فاعينالغ منةالجد

رادى الوخيرُ هُمَا الَّذِي يَبُدُأُ بِٱلسَّلَامِ (١)

لاَ يَمَلُّ لِلمَرْأُهِ أَنْ تَسُوم وَزَوْجُهَا شَاهَدُ الأَباذَ بهِ '' ولاَتَأَذَنُ فَ يَبِيْهِ الدَّ اذْنِهِ '' يَمَا أُوْمَةُ مِنْ مَنْ مَقَةً هِذْ غَنْهُ أَمْمُ وَفَائَةً سُدِّتُم الْمُشَطَّمُهُ ''

ِالاَّ باذْنه (''وَمَا أَنْفَقَتْ مَنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِ فِانَّهُ يُوَّدِّى الْيُشْطَوْهُ ('' لاَ يَخْلُونَ رَجُدُل بِمُمْرَأَةٍ وَلاَ تُسَافَرَنَّ أَمْرَأَةُ الاَّ وَمَهَا مَعْرِمُ (''

فَنَامَ رَجُلُ فَعَالَ بِارَسُولَ اللهِ اكْتُنِتُ فِي غَزْوَهِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ إِنَّ الْمُؤَاتِي عَاجَةً فَنَالَ اذْهَبْ فَصُّمَّ مَعَ أَمْرَأَتِكَ

لاَ يَدْخُدُلُ أَحَدُ الجِنَّةَ الأَ أَرَى مَفْمَدُهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءِ لِيَزْدَادَ شكرًا (' وَلاَ يَدْخُلُ أَحَدُ النَّارَ الآ أُرِى مَفْمَدَهُ مِنَ الجِنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ لِيكُونَ

علَيْهِ حَسْرَةً

لا تسكل الناس ثلاث لبال سواما) وصراح في سورة آل همران بالأمام والقسة واحده (١) أيما كان المبتدئ عبره إلا أنضل خبرا يكون ذريعة الى خبر ، وهجرما يكرهه الشارع من الهجرمع مادل عليسه الابتداء من حسن طوية الباذئ وطهارة قليه وصفاه ضعيره والقتمالي ولي التوفيق ، الحدث متفقى عليه

( ٧ ) فالثق النطوع لما له من حق الاستناع بها في الشاء من الأوقات ( ٣ ) ير بدالاذن فى دخوله ( ٤ ) في منسبه بالأدنى على الأعلى الانهاذا أنسبوان الميام فالأن يؤجر اذا أمر بالطريق الأولى ، والشطر النعف ، والمرادأ تهما شريكان في الأجر وهو بينهما قسمان وإن استاز أحدم على الآخر ، قال الشاعر

اذات كان الناس نصفان شامت ، وآخر مثن بالذي كنت أصنع الحدث متفقى علمه

( ٥) أطلق النفرهنا وقيده فياتقدّم غير بعيد يوم وليلة وفى خير يبومين وتقدّم أضا وفى آخر شلانة أيام ، وقد حمل بالطلق قوم لاختلاف التقدير فيده و الثانة آخرون ،

الخديث متفق أعليه

(٢) فك بقد عندالمشله في البرزخ كاوقع في حديث العبداذاو صعى فرده الخوانظره هذا برشت المان التالي في مكون عند المستدالي أن لكل امرى من مقعد بنوانه بؤول اليا حديثا والمناسبة ومنزل في النار ولكنده من مان المناسبة ومنزل في النار واشاه ما المنتسبة ومنزل في النار ورثاً هيل المنتسبة والتسمالي أهل

النكاح

الرقاق

لايدخل الدجال للدنة £ الرامة إلى الرامة نروة الطائف النازي

لا يَدْخُلُ الْحِنَّةُ قَاطِعُ (١) لا يَدْخُلُ الجِنَّةَ قَتَّاتٌ (١) لاَ يَدْخُلُ ٱلدِينَةَ رُعْبُ ٱلمَسِيحِ الدَّجَّالِ ( اللهِ لَهَا يَوْ مَنْذِ سَبْعَةُ أَبُوكِ على كل جَابِ مَلَكَان لاَ يَدْخُلُ هَٰذَا رَيْتَ تَوْمِ إلاَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الذُّلَّ (\*) لاَ يَدْخُلُنَّ هُولًا ء عَلَيْكُنَّ (٠)

(١) حذف الفعول لارادة الشعول أى قاطع لما أمر الله به أن يوصل كالتعديق بالني صلى الله تعالى عليه وسلم و بماجاء به ، والرَّحم وكلُّ ما بوجب قطعة قطع الوصلة بين الله جلَّ شأنه وبين العب المقصودة بالذات من كل وصل وفصل . الحسمت واممسلوا و داودوالترمذي

( ٧ ) القنات النمام النقال للحديث على وجب الافساد ، والمرادمين في دخوله عسام شاركته لأهمل الفوز والفلاح في الدخول . وكيف شارك المفلحين في الدخول وقد تخلف عنهم عاارتكبسن المثلبة التي سجل سعانه ذتهافى كتابه ونهي عن إطاعة من تكما بقوله ( ولا تطع كل حلاف مهن هارمشاء بضم مناع الخير معتدر أثم ) و ينبغي لن رفع اليه عبهالة فتصعوا على مافعاتم نادمين ) الحديث وامسم وأبوداودوالترمذى والنسائي

( ٣ )الرعب الخوف والرَّهب . وهذا كنابة عن عدم دخوله والمغرمنه لأنه اذا ني دخول رعبه فننى دخوله الطريق الأولى ، وقد تقدّماك القول عليه في حدث على أنقاب الدينة ملائكة الح فر اجعه انشئت . والله تعالى ولى التوفىق

( ٤ ) الاشارة الى آلات الحرث . ونبط جا الذال المايارم مقتنها من حقوق الأرض ومطالبة الولاة . والذل شامل لكل من أدخ ل على نفس ما يستاز مطالبة العبر أولاسا اذا كانس أولى الأمروكانس الطالمن . والقسمانه أعل

( ٥ ) نشرالي الخنثين ، صدرة الثمن صلى الله تعالى عليموسم حين دخل على الرَّاوية وعندها مخنث فممعه يقول لعب دالله بن أمية ان فترالله عليكم الطائف غدا فعليا الماسة غيلات فانها تقب لبأربع وندبر بثان - أى تقب لبأربع من المكن جع عكنة وهي ماانطوى وتني من لم البطن مينا . ير يعان له أر بع عكن فاذا أقبلت رو يسمواضعها تكسر ابعضهاعلى بعض واذا أدرت كانتأطراف هامالمكن عند اصرتها عانية -فقال علي الصلاة والسلام ذاك م أجلام من المدينة الى الجي . فاما ولى الفار وق الخلافة قيله انهوهن واحتاج فأذن له في الدخول كل يوم حمة فكان يدخل يستطم مم يعود الى

| (حرف لا)                                                                                                            | (41            |        | <b>.</b> .                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------|
| لاَ يَرْمِي رَجُلُ رَجُلًا بِٱلنَّسُونِ وَلاَ يَرْمِيهِ بِالكُنُو الأَ أَرْتَدَتُ                                   | راوی           | كتاب   | باب                             |
| عَلَيْهِ (أَ أَنْ لَمْ يَكُنُ صَاحَبُهُ كَذَلِكَ                                                                    | أيوذر          | الادب  | ماينيى عنه<br>من السباب         |
| لاَيْزَلُ المَبْدُ فِيصَلاَةٍ مَادَكُمَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظُرُ الصَّلاَةَ مَالَمْ بِخُدِثْ                      | ابرش           | الوضوء | من لم بر<br>الوضوءالخ           |
| َ ﴿ لَا يَزَلُ النَّاسُ بِمَنْهِ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ (*)                                                         | سهل<br>سهل     | الموم  | اومواج<br>جرواح<br>الدواج       |
| لاَ يَزَلُ مَلْبُ الكَبِيرِ شَابًا فِي اثْنَتِينِ فِيحُبِّ الدُّنْيَا وَطُولِ ٱلأَمْلَ ''                           | ايوهن          | ازقاق  | من التي ستي <i>ن</i><br>سنة الح |
| لاَ يَزَلُ هُذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْسِ ما بَعْيَ مَنْهُمُ أَثْنَانِ (٥٠                                             | ده،<br>این همر | للناقب | 3                               |
| ذاك المكان ، والمنى في حبجبة أنه لم مده يصف المرأة للغير فنعه لتلا يصف النساء الرجال                                | -              |        | 4                               |
| فيسقط معنى الحجاب . وهــــــــا الحديث أصــــل فى ابعاد من يستراب به فى أعر من الأمور                               | .              |        |                                 |
| وأخرجه سلموالنسائي وابن ماجه                                                                                        |                |        |                                 |
| ( ۱ ) أى الرئمية المفهومة من المقام ، وظاهره غير مم ادفلايمسير الرابي كاوصف المرمي                                  |                |        |                                 |
| لأن مذهب أهل الحق لا يكفر مؤمنا بالوزر وهومؤ قل بارتداد نقيصته ورجوع معسيته                                         | \              |        |                                 |
| الحستمتفقعليه                                                                                                       |                |        |                                 |
| ( ٧ ) تَقَدُّمُاكُ الْفُوْلُ عَلِيهُ فَي خَبِرُمُ تَرَالُوا فِي صَلَاةً الْحُ فَارْجِعَ اللَّهِ ، والحديث متفق عليه |                |        |                                 |
| (٣) فىالتمجيل,رضوان الجليــل . ففى منتـــقى الأخبار عن أبى هررة أن النبي                                            |                | ļ      |                                 |
| صلى الله تعالى عليه وسلم قال يقول الله عز وجل ان أحب عبادى الى أعجلهم فطرا رواه                                     |                |        |                                 |
| أجدأى أفيمن امتثال السنةوالوقوف عندحدودها . وعدم تغييرقو اعدها . ولأنه                                              | `              |        |                                 |
| أرفق المائم وأقوى اعلى العبادة وأبعد عن التشبه الهودفانهم كانوا يفطرون عند                                          |                |        |                                 |
| ظهور النبوم . وقداً من أعنالفهم في الأقوال والأفعال . الحديث رواء مسلم والترمذي                                     |                |        |                                 |
| وابنماجه                                                                                                            |                | . [    |                                 |
| ( ٤ ) الأملالُ جاءفياهومحبوبالنفس . والمرادبههنا العسمركافي خسبرآخر . أي                                            | - 1            | - 1    | -                               |
| لايزال قلب الهرم قوايافي حب متاع الحياة الدنيا وطول العمر فلإبهرم الحب فهما ولايضعف                                 |                |        |                                 |
| ا بضعفالاستحكام حمماعليه ء في الحديث من الأنواع البديمية الطباق بين الحبير والشاب                                   |                |        |                                 |
| والتوشيع وهوأن بأتى المسكلم في عجز الكلام عثني مفسر بمبطوف ومعطوف عليمها                                            |                |        |                                 |
| عين دالشالشي ، كقول الشاعر                                                                                          |                | 1      |                                 |
| اذا أبر القاسم جادت لنا بدء ، لم محمدالأجودانالصروالمطر                                                             |                |        |                                 |
| الحديث أخرجه مسلم والنسائي                                                                                          |                |        |                                 |
| ( ه ) المراد بالأمرأ مراخلاف . أىلايزال في قريش لا يوسد الى غيرهم مابقي منهما ثنان                                  |                |        |                                 |
| أمير ومؤمّر عليه والغيرتبع ، وذلك مقيد بمااذا أقاموا على أمره تعالى كافي خبر أن هذا                                 |                |        |                                 |
| الأمرى قريش الح فألفت تغلرك اليه . والحديث متفق عليه                                                                | 1              |        |                                 |

.

لاَ يَذِنْ الزَّانَى حِينَ يَزْنَى وَهُو مُؤْمَنُ (أَ وَلاَ يَشْرَبُ الْعَمْرَ حِينَ الْشَرَبُ الْعَمْرَ حِينَ يَشْرِبُ الْعَمْرَ حِينَ يَشْرِبُ الْعَمْرَ وَلاَ يَشْرِبُ الْعَمْرَ وَلاَ يَشْرِبُا السَّارِقُ صِينَ يَشْرِبُ وَلَا يَشْمِرُا اللَّهِ أَلْصَارَهُمُ فَيهَا حِينَ يَشْمِرُا لَيْهَ أَلْصَارَهُمُ فَيهَا حِينَ يَشْمِرُا لَيْهَ أَلْصَارَهُمُ فَيهَا حِينَ يَشْمِرُا وَهُو مُؤْمَنُ وَاللَّهُ اللَّهُ أَلْصَارَهُمُ فَيهَا حَينَ يَشْمِرُا

لا يُشِيدُ أَحَدُ كُمْ كُلِي أَخِيهِ بِالسِّلاحِ فِانَّهُ لاَ يَدْرِي لَمَلَّ الشَّيطَانَ يَنْزُعُ فِي يَادِهِ فَيَقِمُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ (\*)

لا بُصلِّي أَحَدُ كُمْ فِي التُّوبِ ٱلوَّحِدِ لَيْسَ عَلَى عَامِّهِ شَيْءٍ (١٠

لاَ يُصلَّبِنَ أَحَـ ثَدُّ المَصْرَ الأَّ فِي بَى ثَرَيْظَةَ (\*) قَالَ فَأَذْرَكَ بَعَضُهُمُ الصَّرَ فِي الطَّيْقِ فَي الصَّرَ فِي الطَّيْقِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمُصَلِّمُ عَلَى الصَّرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَنُصَلِّمْ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ فَلَمُ النَّمِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ فَلَمُ لِيُنْفِئُ وَلَا لَانْبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ فَلَمُ لِيُنْفِئُ وَلَا لَانْبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ فَلَمُ لَيُنْفِئُ وَلَا لَانْبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ فَلَمُ لَيْنِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ فَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

## لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُ كُمْ يَوْمَ الجُمُمَةِ الأَ يَوْمَا قَبْلَةُ أَوْ يَوْمًا بَعْدُهُ (١٠

(١) المرادسل كال الايمان الرادعة عن اجتراح القباغ لاسلب أصله لأن المسهلات لاعترب أ الجنزحات عند خلاط المعتراة الفائلين بشكفيره وتعليده في النار (٧) النبية المال المنوب قهر اجهراوهي أشدته من المعرقة والاختلاس لما فيهامن الجاهرة ومزيد الجرأة وعسدم الاكتراث وهي علم عظم علم علم - الحديث أخرجه مسؤوالنساق وابن ماجه

(٣) لايئسيرنهى في صورة الننى . وينزع الح أى يقلع السلاح من يده فيصيب به آخر فيقوفي معمية تفضى به الى حفرة من حقوالنار . الحديث متفى عليه

( ٤) الني هناوقع في صورة النبي كافي ساوته ، وحكمته أنها دا انتزر به ولم يكن على عائل مثي منسلم إمن انكشاف سوأته بخلاف ما إذا توشيح به فايه أمكن للستر ، وأشمل لأعالى المبدن ، الحديث ستفق عليه

( ه ) صدرة للأسنه صلى الله تمالى على موسم حين رجع من غروة الأحراب و بنوقر يظة طائفة من الماليود ( ۲ ) يشيرانى اللفظ متروك الظاهر ، والمر ادلاز موهو استعبال النحاب الى بنى قريظة ( ۷ ) لا يحتج به على اصابة كل بحبد الله المرسم براسابة الفريقين باراك التعنيف والمجتهد لا يعنف والمجتهد لا يعنف والمجتهد لا يعنف والمجتهد لا يعنف والمجتهد للا يعنف والمجتهد الله وهوماً جوز في ذلك أصاب أواخطأ وان اخديث ستفى عليه ( ۸ ) أى إلا أن يسوم و ماقيلة والمعدل ( ۸ ) أى إلا أن يسوم و ماقيلة والمعدل و المدينة على المدينة على المدينة و المحتمد فلا

| (حرفلا)                                                                                                                                                        | ( 44     |             | -                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------|
| لا يَنْتُسَلُ رَجُلُ يَوْمَ الجَمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا أَسْتِطَاعَ مِنْ طُيْرٍ (١ وَيَدَّهِنُ                                                                | راوی     | كتاب        | باب               |
| مَنْ دُهْنِهِ (" أَوْ يَمَسُّ مَنْ طيبِ ينِتهِ ثُمَّ يَخُرُجُ فَلَا يُفَرَّ قُ بَيْنَ أَثْنَيْنِ ("                                                            |          |             |                   |
| مْ يُصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِيُّ أَذَا تَكُلُّمَ الأَمَامُ اللَّهِ غَيْرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبِينَ                                                 | _<br>هر  |             | Ē                 |
| المُعِنَّةِ الْأَخْرَى (1)                                                                                                                                     | سان الله | الجنة       | الدهن             |
| لاَ يَهْضَيَنَّ حَكَمُ اللهِ الْنَيْنِ وَهُو غَضْبَانُ (٥٠)                                                                                                    | ابريرة   | الاحكام     | مل ينا<br>و هو ا  |
| لاَ يَقُلُ أَحدُ كُمُ أَطْمِعُ رَبِّكَ وَضِّي رَبِّكَ اسْقِ رَبِكَ () وَلْيَقُلُ                                                                               | "        |             | الا<br>الا<br>الا |
| سَيِّدِي وَمَوْلاَ يَ . وَلاَ يَقُلْ أَحَاثُكُمْ عَبْدِي أُمِّني وَلْكُنْ فَتَاي وَفَتَاتِي                                                                    |          |             | .49               |
| وَعْلاَمِي (1)                                                                                                                                                 | 3        | المتل وغشاه | ام<br>م           |
| عيماوا بوم عيدكم يوم صيامكم الاأن تصوموا قبله أو بعده ، واختلف في حكم صومه اختلافا                                                                             |          | 3           | أميةالطاول        |
| كثيراينظر في غيرهذا الوجيز و الحديث رواه الجاسة إلا النسائي                                                                                                    |          |             |                   |
| (١) يريدتطهيرثيابه (٧) أى ليزيل شعث الشعر (٣) كناية عن التبكير الى المعلى                                                                                      |          |             |                   |
| تفادياس تغطى الرقاب ( ؛ ) في خبر مالم تفس الكبائر ، والمراد بالأخرى التي فسنت                                                                                  |          |             |                   |
| كا فيرواية أخرى و الحديث والمسلم بالجاز                                                                                                                        |          |             |                   |
| ( o ) أىلان النضب قــد يجاوز بالحاكم الى غـــبر الحق لاستيلائه على النفس وصعوبة<br>مقاومت . وعدّاه الفقهاء الى كل ما يفضى الى تغيير الفــكر ، كمرض، وأم . وخوف |          |             |                   |
| مرعبع ، وهم مضجر ، وسائر ما يتعلق به القلب تعلقاً يشغله عن استيفاه النظر ، الحديث                                                                              |          |             | ٠.                |
| رواه الجاعة                                                                                                                                                    |          |             |                   |
| (٦) هـ نـــــألفاظ د كرت لجر دالتميل وأوثرت بالله كرلطبة استماله افي الخاطبات .                                                                                |          |             | _                 |
| والنهى عنها التأديب لأنهأني مايدل على الجواز كتاباوسنة فقد فال تعالى حكابة عن يوسف                                                                             |          |             |                   |
| عليه السلام ( أذ كرى عندربك) وقال صلى القتعالى عليه وسلم في أشراط الساعة أن                                                                                    |          |             |                   |
| تلدالأ. قربها فلل على أن الهي للنفريه . وسببه أن الانسان من بوب ستعب دباخلاص التوحيد المقدم لتلايد خسل في معنى                                                 |          |             | ,                 |
| الشرك وهد في انسالانسان أما مالاتم بدعل في في الحروف عن ويقال رب الدار                                                                                         |          |             |                   |
| بالاضافة وأمايفيرهافغير جائز . و بعدأن نهاك عما لاينيني أبان الشماهوسائنم ولاعدورفيه                                                                           |          |             |                   |
| وذلك شــل السيدوالمولى . أما الأول فلعدم الاتفاق على كونداسها من أسهائه تعالى . وأما                                                                           |          | 1           |                   |
| الثانى فلوقوعه على وجوه مختلفة من ولى ومالك وغيرهم بماهوفى كتب اللغة (٧) أرشد                                                                                  |          |             |                   |
| صلى القد تعالى عليه وسلم الى ما يؤد تى الى المعنى مع السلامة من التعاظم لان المعنى في ذلك                                                                      |          |             |                   |
| كلمراجع المالبراءة من الكبر والتزام ما يليق بللر بويسن الذيل والخضوع المالعلي                                                                                  | '        |             |                   |

ليدراسة جارات المري كالموليدة مواط الدمران جارييد الم لاَ يَوْلَنَّ أَحِدُكُمُ اللهُمَّ أَغَيْرِ لِي إِنْ شَيْتَ ٱللَّهُمَّ أُرِحَنِي انْشَيْتَ ( ) لَيَمْنِ ٱلْمُسْئَلَةُ فَانَّهُ لاَ مُكْرِهَ لهُ ( )

لاَ هَيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ مِن مَجْلِسِهِ مُّ يَجَلَّسُ فِيهِ (") ولَكِنْ تَسَتَّحُوا وَسَنُوا (ا)

لاَ بَكِيهُ أَهْلَ لَلَمِينَةِ أَحَدُ الاَ انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءُ (' لاَ يَلْبَسُ التَّمِيصَ وَلاَ المِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيلِ وَلاَ البُرْنُورَ وَلاَ وَلاَ البُرْنُورَ وَلاَ وَلاَ البَّرْنُورَ وَلاَ وَلاَ البُرْنُورَ وَلاَ فَلْمَهُمَّا مَسَّةُ الْوَرْسُ اَوِ الزَّعْمَرَانُ . فَانَ لَمْ يَجِدِ النَّمْلَيْنِ فَلْيَلِبَسِ الخَفْيْنِ وَلِيَعْطَمُهُمَا حتى يَكُونَا تَقْتَ الكَمْنَيْنِ (')

الكبير ، الحديث متفق عليه

(۱) نهى صلى القتمالى على وسهم عن التعلق الأنهلا يتعقق استمال المشيئة إلا في حق من يتوجه علي الاكراء ، تعالى القدعن ذلك عاداً اكبرا (۲) أى لجزم المسئلة وليعظم الرغبة ولايسال السؤال البائس بل بدعو دعاء البائس الفقير فانه يدعوكر عا وهو صانع ماشاء ، وعجب دعاء من دعاء ، ولا يتعاظمه شئا عطاء (ان ربي عنى كريم) الحديث أخرجم سهرواً وداود والتربذي والنسائي

(٣) الجانوس ليس بقيد كانقد ملك مع حكمة النهى ف خبر بهى أن يقيم الرجل أعامالخ (٤) يشيرال قولة تعالى (يأم الذين آمنوا اذاقيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح القد لكم ) الآيات ، الحديث منفق عليه

(ه) الكيدالكر وتدبيرالسوء أى لابر بدأ حداهل ذلك الجوار النبوى بسوء إلا عوجل في أممره و تبدد سلطانه و بادر أركاه و وتلايي كا يتلاي الملح في الماء و فهو كيدكيدا ، والقادر كيدكيدا ، ولكن كيدر بمتين و لا يكن زدّه و ولا يستطاع دفعه ( وهوالقاهر فوق عاده وهوالحكيم الخبير ) الحديث أخر جهسلم بمناه الجواب عالم الموال مجاليس و الحكمة في كون الجواب عالمي بعائر نيسه معان السؤال مجاليس و الحكمة في كون المبواب عالمي بالمائر نيسه معان السؤال مجاليس و المناهز المحافظ و الفيا أعلى بدلان تنبي المائلة بها السؤال عاهو بماح القام و وافنا أعلى بذلك تنبي المسائل على الألب و والمائل عاهو بماح لأن المناهز المائلة و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ و المحافظ

( ۲۸ - عدایة الباری - نی )

| (-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ( *1/                      | <u>`)</u>                        | _                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| لا يُلْدَعُ المُؤْمِنُ مِنْ جُهُو مِرَّ يَنِ ''<br>لاَ يَشَيُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُهُو مِرَّ يَنِي ''<br>لاَ يَشَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَنْرِزَ حَشَبَةً فِي جَدَارِهِ ''<br>لاَ يُشَعُ خَارٌ جَارَهُ أَنْ يَنْرِزَ حَشَبَةً فِي جَدَارِهِ ''<br>لاَ يُشَعُ فَضْلُ الْمُلهِ لِيُسْتَعَ بِهِ المَلا '' وَفَى رَوَايَةٍ لاَ تَمْنَعُوا فَضْلَ<br>اللّه لِتَسْتُوا بِهِ فَضْلُ المَلَا                                                                                                  | ر اوي<br>آنام<br>نام<br>در | كتاب<br>الادب<br>الباس<br>الغالم | لايلدغ من الإلايت بارجاره من قال<br>المؤمن الغ يتام الديفر والض احق الخ<br>يما |
| لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدكُمْ . أَوْ أَحَدًا مَنْكُمْ أَذَانَ بِلاَلِ مِنْ سُعُورِهِ فَانَهُ يُولِّ الْعَجْرُ أَو<br>يُوَّذِنُ بِلَيلِ لِيَرْجِعَ قَائِسَكُمْ (*) وَلِيُبَهَ فَاسْكُمْ وَلَيْسَ أَنْ يَعُولَ الْعَجْرُ أَو<br>الصَّبُّحُ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا (*)<br>البِلِغَة ، الحيث متفقعه                                                                                                                                                                                        | 3                          | الاذان                           | الافالقيل الإفالة قبل التيس                                                    |
| ( ) الله غالقال المهملة والمعجمة ما يكون من ذوات السعوم ، و بالمعجمة والمعن المهملة ما يكون من ذوات السعوم ، و بالمعجمة ما يكون من ذوات الدعوم التار و وهو خبر بمني النهي أي ليكن المؤمن حازما حضر اواقفا بعر فنه على غوامض الأمور التي اذا تكب من وجهة من شؤن الذين أوالذنيا لا ينبغي أمان معود الله . ففي الفار عبرة المحاضر ، و بين الأشباء والنظائر قياس ، لا يلتب على الاكباس ، المعين منتقى عليه . المعين من المعارض فاذا أفرد إحدى القديمين المعارض فاذا أفرد إحدى القديمين |                            |                                  |                                                                                |
| بالوقاية افتقر الى أن ستوقى المائخرى مالا يتوقى سهافضر جهالمائك عن سجية مشيسه مشقة<br>المشى وخوف العبّار ومهاجمة الماشى فى الشكل وقيم منظر مفى نظراً ولى الأبصار ، الحديث<br>رواً مسلمواً بودا ودوالترمذى والنسائى<br>(٣) روى أيضا خشبه بصيفة الجعم ، والجعم ينهما أن المراد بالواحمد الجنس ، استمال<br>بهذا من برى وجوب ذلك على الجار ، وفيسه خلاف ينظر في موضعه ، وأخرجه مسلم                                                                                                    |                            |                                  |                                                                                |
| وأبوداودوالترمذي<br>( ) الكلا المشبوطبويابسه ، المنى أنسن شق عبن ما وبفلام وكان حول ذلك<br>الما مكلا ليس حوله ماه غيره والابوصل الى رعيم إلاا ذا كانسا لماشية ترده لتا التنضر و<br>بالعلش بمداراته والمنع من منع من الكلا فنهى عن ذلك المنع منعا المرضرار بالناس ،<br>الحديث مرواه الجماعة<br>( ه ) برجع منارع رجع المعتمى الى واحد كقوله تمالى ( فان رجعك التعاليم الى طائعة منه )                                                                                                |                            |                                  |                                                                                |
| ر) . يربي<br>الآية . أى لبرة الجنه المتهجد الى راحت ليقوم الى صلاة الغريضة بنشاط و إقبال<br>( ٢ ) ف إلى القول على الفعل وهومستفيض في كلامهم كانقدم ال ف حدران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                  |                                                                                |

راوى كتاب باب الإباد التاب الإباد التاب الإباد التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب التاب

لاَ يَمُوتُ لاَّحَـدِ مِنَ ٱلمُسلِمِينِ ثَلاَقَةٌ مِنَ الوَلَدِ لَنَ تَمَسَّهُ النَّارُ الاَّ ةَ القَسَمِ (') لاَ يَنْهَى هٰذَا لِلْمُثَمِّينَ (''

لاَ يَنْبَنَى هَٰذَا لِلنِّتُنِينَ ٣٠ لاَ يَنْفَتَلُ أَوْ لاَ يُنْصَرفُ حَتَّى يَسْمُع صَوْتًا أَوْ يَجِد ربِيًا ٣٠

ر بيسين او د ينسرت سبي بيد لاَ يُورِدَنَّ مُسْرِضٌ على مُصِحِّ <sup>(a)</sup>

الا كثرين هم الأفلون الخ . المصنى وليس أن يظهر الفجر حتى يظهر هكذا . وقد فسر الرَّاوي إشارة المادق صلى القدمالي عليه وسلم الى الفجر المادق بأن أشار بسبابت . إحداها فوق الأخرى ثم مدهما عن يمنه وشاله . أي كا "تهجم بين أصيعه ثم فرقهما لهمكى صنة الفجر المادق لأنه يطلع معترضا ثم يعم الأفق ، الحديث أخرجه مسلم وأمود اود والنسائي واين ماجه

(١) أى تحميلها ، تقول فعلمة تعلق القسم أي المأفعله إلا بقد و منطق الديميني ولمأنالنع فيه ، وأشار بذلك الى تقليل المس أوفلة زمانه ، والمراد بالقسم ما هومقاتر في قول جل شأنه (وان منكم إلاوار دها كان علي ربك حباسقة بيا) وفي الورود أقوال تنظر في أسفار التفسير ، الحديث رواه مسلموا لنسائي وابن ماجه

( ٧ ) الاشارة الحاخر بر ، وسبه أنه صلى القتمالي عليه وسلم أهدى المدفر وجر حربر - وسبه لبوس الأعاج - فلبسه فسلى فيه تم انصر فنزع ترعا شديدا كالكاره الوقال في المراتب النقوى ، فلا من و وللتقين درجات متعدد بتمتد مراتب النقوى ، فأولاها التوقى عن الشرك ، وثانيما تعنب الكبائر ، والثالث ما أشيرا لها عماره التراتب عنه على المسلم المتعدد المناتب المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد والمداخلة والمتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد على المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد الم

(ع) المعرض صاحب الابل المرضى ، والهم عكسه ، وحكمة النهي أن المعرض اذا أورد ماشية الماءعلى الابل السحاح بريما عرض لهما من ضالج قلب صاحبا ماضالج فلوب الجاهلية الأولى من أن ذلك من قبيل العسموى للنفية في الحسيث ، والقنسالي ولى التوفيق

| (0)                                                                                                                | (11    | ')      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|
| ﴿ حرف الياء ﴾                                                                                                      | راوی   | کتاب    | . باب            |
| يَا أَبًا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثَبُتَ اذْ أَمَرْ ثُكَ ( ) (قال) فَقَالَ أَبُو بِكْرٍ                         |        |         |                  |
| مَا كَانَ لَا بْنِ أَبِي قُمَافَةَ أَنْ بُصِلِّي بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلم            |        | 364     | ر<br>ا <u>نا</u> |
| فَنَالَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم مالي رَأَيْتكُم أَكُثَرَ مُ التصفيقِ مَنْ                                |        | المالاة | يظرابؤم          |
| رَابَهُ شَيْءٌ فِي صِلاَّ بِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَانَّهُ اذَا سَبَّحَ النَّفْتِ الَّيْهِ وَانَّمَا التصفيقُ للنِّسَاء | سهل    | أيوا    | Ç.               |
| يَا أَبَا ذَرِّ آكُنُّمُ هَذَا الأَمْرُ (" وَأَرْجِمْ الِي بَلَدِكَ فَاذَا بَلَنَكَ ظَهُورْنَا                     |        |         |                  |
| فَأَقْبُ لُ                                                                                                        | أبوذر  | المتانب | 3                |
| يَا أَبَا فَلَانِ أَمَا صُمْتَ سَرَرَ هُـذَا الشَّهْ (" (قال) قالَ الرَّجُلُ لاَ يَا                               |        |         | 5                |
| رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قَاذَا أَفْعَلَرْتَ فَعَتْمْ يَوْمَيْن . وفَى روَاية منْ سَرَرِ شَعْبَانَ                    | عرادين | الصوم   | الصوما           |
| ﴿ حوفالياء ﴾                                                                                                       | 5.     |         | فرائشهر          |
| (١) كان أمره صلى الله تعالى عليه وسلم بالمكت في مكانه حين أنى والقوم فيام في المسلاة                               |        |         |                  |
| _ العصر والصديق رضي الله عنه امامهم ، ومافعل ذاك عن أمر ، ولكن أمهم بأمر ،                                         |        |         | 1                |
| عليه الصلاة والسلام كاف خبرلا حدوغ بره ، وذاك الأمروف أن ذهب الى الأوس بقباء                                       |        | 1       | 1                |
| ليملح بنهسم . وقد شفله الاصلاح حتى حضر وقت الفريعة فشرع المدّيق فيها أمره به                                       |        |         | 1                |
| صلى الله تعالى عليه وسدم فاما آب ورآه القوم وهم قاعون في صلاتهم أخد أوا في التصفيق                                 |        |         | ĺ                |
| إشمارا الامام بقدومه فالتفت فأشار البدعل الصلاة والسلام أن مكانك فرجع القهقري                                      |        |         | ı                |
| وتقدتم صلى الله تعالى عليه وسم فصلى بالناس فلما انصرف قال الحديث . وأخرجه مسلم                                     |        |         |                  |
| وأبوداودوالنسائي                                                                                                   |        |         |                  |
| <ul> <li>المرادبالأمرأمرإسلامه . وكان ذلك في بدءالأمرحال بدو الاسلام غريبا . وانما</li> </ul>                      |        |         | l                |
| أمر دبالكنان استعياءله وخو فامن مناوأة القومله وبسط أيديهم بالسوءاليه . وأمابعد                                    |        |         |                  |
| الظهور وكثرة الظهير فاطهار والاسلام واقباله إذا يكون فيأمن بما كان يخشاه علىمن                                     |        |         |                  |
| الفوائل ، الحديث متفى عليه                                                                                         |        |         |                  |
| (٣) الشهر تفسره الروابة التالية ، واختلف في السر رفقيل أوله ، وجهور أهل                                            |        |         |                  |
| اللغة على أنه آخره ، ومعى به لاستسرار القمز فيه واستثاره ، لايشكل على هذا الحديث                                   |        |         |                  |
| ماتقدم المن حديث لايتقدمن أحدكم رمضان بصوم ومأو ومين الخ لأن الرجل كأن                                             |        |         |                  |
| معتادابسيام السروأو كانقد نذره فاذا أمره بقضائه بعسه فطرهمن ومضان والمقسحانه                                       |        |         |                  |
| - أعلم - الحديث متفق عليه -                                                                                        |        | ٠.      |                  |

الله مسن الممون الميل هذا الرائن الله الله المرائن

يا أَبَا مُوسى لَقَدْ أُوتِيتَ مَنْ مَاراً مِنْ مَزَامِيرَ آلِ دَاودَ (' )

يا أَبَا هُوسَى لَقَدْ أُوتِيتَ مَنْ مَاراً مِنْ مَزَامِيرَ آلِ دَاودَ (' )

يا أَبَا هُرِ (' قَالَ الْحَقْ وَمَضَى فَنَبَيْتُهُ فَلَدَخلَ (' ) فَوَجَد لَبَنا فَى قَدَح فَقَالَ مِنْ 
أَيْنَ هَذَا اللّهِ مُ قَالَ الْحَقْ الى أَهْلِ الصَّقَةِ فَادْعَهُمْ لى (' قَالَ يَأْبُا هِرِ قَلْتُ لَيكُ 
يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ اللّحَقْ الى أَهْلِ الصَّقَةِ فَادْعَهُمْ لى (' قَالَ وَأَهْلُ الصَّفَةِ 
أَشَيْكُ أَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الل

(۱) أبوموسى هو راوى الخبر ، والمراد بالمزمار الصوت الحسن ، وأطقه علىه الشامة والأول قديطات على وأطقه علىه الشامة والأول قديطات على والأول قديطات على على والأول قديطات الذا أناه قوم بعد قبم الخواجمه ، فالمراد داود نفسه عليه السلام وقد كان فيابر وى بقرأ قرامة يطرب بما المجوم واذا أراد أن سيحى نفسه كلى وأبكى ، ولار يسبأن لحسن الصوت بالفراء تأثيرا في رفتا لقلب واجراه الذمع كالا يمنى على من ألقى السمال معموده وشهيد ، الحديث رواه الذرك ي

( ٧ ) سبه أن أباهر برة رضى القعنه كان يقول الله \_ يعدف واوالقسم مع بقاه الجر" \_ الله الله الإله إلاهو إن كنت الأسدا لحجر الله على بلغى من الجوع وان كنت الأسدا لحجر الله يعدف من الجوع وان كنت الأسدا لحجر على بلغى من الجوع ولقد تقعدت بوما على طريقهم الذي يخرجون منه فرع أو بكر فسأله عن آبه من كتاب الله ما الته الله المنتبعين في ولم يقول الله التمام على معنوض الله عنه بعاله \_ عمرة عوال القدم على المعامل الته الله المنتبعين في ولم يقول المنتقل م عنون من المنتقل المنتبعين في ولم المنتقل المنتقل المنتقل المنتبعين المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتبعين المنتبعين المنتقل و من المنتقل المنتبعين المنتبعين المنتبعين المنتبعين المنتبعين المنتبعين المنتبعين المنتبعين المنتبعين المنتبعين المنتبعين المنتبعين المنتبعين المنتبعين المنتبعين ولمنتبعين ولمنتبعين المنتبعين ولمنتبعين المنتبعين ولمنتبعين ولمنتبعين المنتبعين ولمنتبعين المنتبعين ولمنتبعين المنتبعين ولمنتبعين ولمنتبعين المنتبعين ولمنتبعين المنتبعين ولمنتبعين ولمنتبعين المنتبعين ولمنتبعين ولمنتبعين ولمنتبعين ولمنتبعين ولمنتبعين ولمنتبعين ولمنتبعين ولمنتبعين ولمنتبعين المنتبعين ولمنتبعين المنتبعين المنتبعين المنتبعين المنتبعين ولمنتبعين المنتبعين ولمنتبعين المنتبعين ولمنتبعين المنتبعين ولمنتبعين ولمنتبعين المنتبعين ولمنتبعين المنتبعين ولمنتبعين ولمنتبعين ولمنتبعين ولمنتبعين المنتبعين ولمنتبعين المنتبعين ولمنتبعين المنتبعين ولمنتبعين ولمنتبعين ولمنتبعين ولمنتبعين المنتبعين ولمنتبعين ولمنتبعين ولمنتبعين ولمنتبعين المنتبعين المنتبعين المنتبعين ولمنتبعين ولمنتبعين ولمنتبعين المنتبعين ولمنتبعين ولمنتبعين ولمنتبعين المنتبعين ولمنتبعين ولمنتبعين المنتبعين ولمنتبعين ولمنتبعين ولمنتبعين ولمنتبعين ولمنتبعين ولمنتبعين ولمنتبعين ولمنتبعين ولمنتبعين المنتبعين ولمنتبعين ولمن

النيم (أو و النيم الله و النيم الله و النيم الله و النيم الله و النيم الله و النيم الله و النيم الله و النيم الله و النيم الله و النيم الله و النيم الله و النيم الله و النيم الله و النيم الله و النيم الله و النيم الله و النيم الله و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و النيم و الني

منه وقد الساب التناقم المشريف عن ذلك وأبول بها العنبة التي تؤخف على سبيل القهر والنلبة المسرة بعكس ذلك المرادم الارسال الاستعمار ( ٧ ) المرادم الارسال الرسال الاستعمار ( ٧ ) هدا قول نفسى ( ٣ ) الواوعاطفة على محنوف أي هذا قليل وماهذا اللبن في أهدا الصفة حتى يكفيهم عكرة عددهم واحتياجهم الي وفورما به قوام أمرهم وغذا أجسامهم ( ٤ ) كا "به عرف ذلك الماه الحدة و والمادة من والمادة من والمادة من والمادة من والمادة من والمادة من والمادة من والمادة من والمال الطراك ولله والمنتفيق أي ماأسد به سفى وأدفع بعنوبي في ذلك اليوم ( ٢ ) أي المحمد المناقب التي ما من ما المناقب في ذلك الماه المام الله من المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام كان وقع قوم موالم المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام الم

ئار اسمار دايكر ممن النيش والمصاء خ. تيشت كهر حتير مايكر ممن النيش والمصاء

.36 31

النسكاح

فَهَا زَلَ قُولُ أَشْرَب حَتَى قُلْتُ لا وَالَّذِي بَشَكَ يَا لَعَقَ مَا أَجِدُ لَهُ مَسَلَكًا " وَلَى الْعَقَ مَا أَجِدُ لَهُ الْمَاكَل وَ الْفَرَى وَالْحَدَى وَالْمَاعُ وَالْفَاعُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الل

شأعا كان سوم قوانه ( 1 ) في مجواز السبع خلافا لمن فال بشر عده و لاتنافي بين هذا ، وحد سنسام الا ابن آدم وعايشراً من بطنه أخر جه الترمذي و قال حسن صحيح لا مكان الجعيب ما وحمل ما ورده الأحاديث الزاجرة على من يخد الشبع عادة ، وحمل الجواز على من وقع له نادر الاسها بعد مخمسة واستبدا دحمول شئ بعد معرف قريب ( ۲ ) أى على ظهور هد ما المعبرة الباهرة ( ۳ ) لا صفى بافي ذلك من النواضع والاندار وكرم النفس وعظم اظلى الذي جعله الله عليه عليه السلاة والسلام ، والله تعمالي ولى النوفيق

من الطُّعام فأَخَذَتُهُ فَتُلُتُ لاَرفَنتَكَ الى رسول الله صلى اللهُ عليه وسلمَ

( ) سبه أنالاً اوى قال النبي صلى القتمالي علمه وسما الدر جل شاب و أخاف على نفسي المعتمد المول مرادا المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد في المعتمد ف

( ٥ ) يشيرال أسيره الذي اعتدى على صد قة الفطر الموكل هو عليها ، فلك أنه قال وكلف ا

وَهِذَا آخَرُ الآَثَ مَرَّاتِ انَّكَ تَزْعُمُ لاَ تَمُودُ ثُمَّ تَمُودُ قَالَ دَعْنِي أَعَلَمْكَ كَلَمَاتِ يَنْهَكَ اللهُ عِهِ اللّهِ عَلَى المَّالَّةِ اللّهِ عَلَى فَرَاشُكَ فَاقُوا آيَةً الكَرْسِي الله لا لا الله الأهو العميُّ القَيْمُ حَتَى تَخْتِمُ الآيةَ فَانَّكَ لن يزال عَلَيْكَ مِنَ اللّهِ عَلَيْكُ مِن اللّهِ عَلَيْكُ مَلِيكُ مَن الله عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مَلِيكُ اللّهِ عَلَيْكُ مَن أَقُلُ لَا لَهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ مَن أَنْهُ اللّهُ عَلَيْكُ مِن اللهُ عَلَيْكُ مِن اللّهُ عَلَيْكُ مَن اللهُ عَلَيْكُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مَن الله عَلَيْكُ مِن الله عَلَيْكُ مِن الله عَلَيْكُ مِن الله عَلَيْكُ مِن اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مَن اللهُ عَلَيْكُ مَن اللهُ عَلَيْكُ مَن اللهُ عَلَيْكُ مَن اللهُ عَلَيْكُ مَن اللهُ عَلَيْكُ مَن اللهُ عَلَيْكُ مَن اللهُ عَلَيْكُ مَن اللهُ عَلَيْكُ مَن اللهُ عَلَيْكُ مَن اللهُ عَلَيْكُ مَن اللهُ عَلَيْكُ مَن أَنْ اللّهُ عَلَيْكُ مَن أَنْ اللّهُ عَلَيْكُ مَن أَنْ اللّهُ عَلَيْكُ مَن أَنْ اللّهُ عَلَيْكُ مَن أَنْ اللّهُ عَلَيْكُ مَن أَنْ اللّهُ عَلَيْكُ مَن أَنْ اللّهُ عَلَيْكُ مَن أَنْ اللّهُ عَلَيْكُ مَن أَنْ اللّهُ عَلَيْكُ مَن أَنْ اللّهُ عَلَيْكُ مَن أَنْ اللّهُ عَلَيْكُ مَن مُن أَنْ اللّهُ عَلَيْكُ مَن أَنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِن اللّهُ عَلَيْكُ مَن أَنْ اللّهُ عَلَيْكُ مَن أَنْ اللّهُ عَلَيْكُ مَن أَنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِن اللّهُ عَلَيْكُ مَن أَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ مِن اللّهُ مَن مُعْلَى اللّهُ عَلَيْكُ مِن اللّهُ عَلَيْكُ مِن اللّهُ مَن مُعْلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مِن اللّهُ عَلَيْكُ مِن اللّهُ عَلَيْكُ مِن اللّهُ عَلَيْكُ مِن اللّهُ مَن مُعْلَى اللّهُ عَلَيْكُ مِن اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ  يا أبا هرَيرَةَ '' (قال) فقلتُ لَبَّيكَ رَسولَ الله وسَعْدَيكَ '' فَأَخَذَ

صلى القتمالي عليه و محفظ ركاة رمعنان فأناني آنر فعل يحثو من العلمام \_ أي بأخذ بكنيمنه \_ فأخذ موقف الأرفعنك الدسول القصلى القتمالي عليوسم قال اف مختاج وعلى عمال ولى حاجتشيدة فعلت منيله فأصحت فعال الني صلى القتمالي عليه وسلم الحديث وعم ذائد من طريق الوحي كالى جبر ( ، ) فعالتفات اذ السياق بقضى بفعير المتكم ، و يحفل أن هاملاج من كالم بمضر واتموعلي كل فهو مسوق بالاعتدار عن تحلية سيله بعد الثالثة وصاعلى الخبر ( ٢ ) هذا من التقيم البليغ لا مصلى القتمالي عليه وسلم لما أن يما يوهم مدحد من اثبات الفدق له استدرك عليه مهمة تفيد المبالفة في والقسيمانة أعلم الموكنة أب المناس المدة من والبوا الموقع حصلة من خصاله بل هو كذا اب الشر ،

(٣) سبد كاقال أصابي جهد سه بدفاقت عمر بن الخطاب فاستقر أنه آنه من كتاب الله ف خل دار موفعها على " لفي هناعت غير ف خل دار موفعها على " ف فليت غير بعد مدفورت الوجه على من الجهدوالجوع كادا رسول الله صلى الله تعالى على وسلم فائم على رأسى فقال الحديث (ع) تقدم الث الفول عليد في حر ان الله يقول الحديث (ع) تقدم الث الفول عليد في حر ان الله يقول الحديث (ع) تقدم الث الفول عليد في حر ان الله يقول الحجديث (ع)

الوكالة

المائيزية لورود المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية المائيزية

يهَـدِى وَأَعَانِي وَعَرَفَ الذِي بِي فَا نُطَلَقَ بِي ال رَحْدِ فَأَمْرَ لَى بِسُنِّ مِن الْبَرِ (\*) فَشَرِ بُتُ مُمْ قالَ عُدَ يَا أَبَا هُر ِيْرَةَ فَمُدَثُ فَشَرِ بُثُ مُمَّ قالَ عُدَ فَمُمُنَّ فَشَرِ بُثُ مُ قالَ عُدَ فَمُكَ مَن فَشَرِ بُثُ مُ قالَ عُدَ فَمُكَ مَن فَشَرِ بُن عَلَى فَصَارَ كَا لَقَدْح (\*) قالَ فَلَقيتُ عُمَر وَدَ كُن ثُن لَكَ الدَّي وَقُلْتَ تَولَى ذَلْكَ مِن كَانَ مَن أَمْرِى (\*) وَقُلْتَ تَولَى ذَلْكَ مِن كَانَ أَحَقُ بِعِلْمُ وَاللَّهِ لَقَدْ إِلَّهُ اللَّهُ مِنْ أَعْلَى مُنْكُونَ لَى مِنْكُ حُمُو النَّمَ (\*) لَانَ أَلْوَ أَكُونَ لَى مِنْكُ حُمُو النَّمَ (\*) لِمَنْ أَلْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ النَّمَ (\*) يَا أَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ النَّمَ (\*) يَا أَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(١) الس قد صغيم (٢) أى صار كالسهم في الاستواء والاعتدال (٣) أى لانه رضى الله عند الميطاعاله حين استقرأه والم شعر بمراده (٤) بر بعبالنع الابل . وعبر بعمره الكونها أشرف وأنفس أموال العرب ، والفسعانه ولى التوفيق

( ه ) الاسبعام حسن العفو . وقد أرشده المدحن أراد الانتقام من أخذا بإله صلى الله تعاني عليه الله على الله على المداور و قد أن قوم المن علما فان فواره و قيلتان من العرب و أخد قوا للما النبي عليه المداور و المنافرة والمسلم المنافرة والمنافرة ٧) مبده آنه قال بعثنا صلى القتامال عليه وسلم الى المؤرعة \_ بطن من قبيلة جهينة \_ فسمنا القوم فهر مناهم وطفقاً الورج لل من الأنسار رجلام الماغشيناء قال الإله إلا الله ف كف الأنسارى عنه فطعنته برعى حتى قتلته فلما المتح فلث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم و قال المجاوز من القتل وليس المقال على و المستمرا بها من القتل وليس المقال عليه وسلم با المؤلفة المنافقة المنافقة على وسلم با المؤلفة المنافقة على والدائمة منافقة على والتسائى عليه وسلم با المؤلفة المنافقة المنافقة على وحبه القتل و الحديث عرافة والود والتسائى المنافقة على وسلم بالمنافقة المنافقة 
( ٩ ) أى در جان فيها بعنها أرفع من بعض . والضمير مهم بفسر ممابع اله كقوله جل ا

الحياد

يا أُغْيَشُ رُوَيْدَكُ سَوْقِكَ الفَوكِرِيرِ ("
يا أَهْلَ الخَنَدَقِ انَّ جَابِراً قَدْصَتُمْ سُوراً فَعَى هَلَا بِكُمْ (")
يا أَهُمَ النَّاسُ الزَّبُوا على أَنْسَلُمْ فَانَكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَالْباً
اللَّهُ مَكُمُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ قَوْبِ "(")
اللَّهُ مَكُمُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ قَوْبِ "(")

يَا يِنْتَ أَبِي أَمَيَةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْتَيْنِ بَعْدَ المَصْرِ وَانَّهُ أَتَانِي نَاسُ السَّمْرِ وَانَّهُ أَتَانِي نَاسُ السَّمْرِ فَشَعْلُونِي عِنِ الرَّكْتَيْنِ النَّتِيْنِ بِعْدِ الظَّهْرِ فَشَا هَاتَانِ ('') السَّيْنِ بِعْدِ الظَّهْرِ فَشَا هَاتَانِ (''

شأنه ( فقضاهن سيم معوان ) قال لهادات حين آنت اليه عليه العلاة والسلام فقالت ياني الفة الا تعدّنني عن حارثة فان كان في الجنة صبرت وان كان غير فلك اجتهدت عليه في البكاء ، وكان ابنها أصيب وم بدر بسهم غرب به هوماجاء على غير قصده من رامه به فقتل فقتل فتكذفي أحره وكانتها فهمة أن الشهدس فقتل قصدا و أذا بنت السؤال عليه ، فأجام المن لا ينطق عن الهوى صلى الله تعالى عليه وسلم عا أرجعها من المستبشرات ، والله تعالى ولي التوفيق

(۱) رويداسم فعل عمني آمهل والقوارير جع فارورة مصيد بذلك لاستقرار الشراب فها ، والمعنى لانسرع السدير بالنساة في سفرك حال سوقك المابل لسلا فضي ذلك الى السقوط وهن المنحسنة بين ورقتهن كالقوارير يسرع الها السكس ولا تقبل الجسر ، وهذا من هدائع الاستعارات فقدة أهاد الجاز في الحض على الرسمى بالنساء في النسر مالم تفده الحقيقة ، والله تعالى في الارشاد والسداد

(γ) الخسسة حفير بجعل حول أسوار المدن ، والمراد به هناما حفر حول المدنسة النبوية ، و بأهله الذين كاتوايعماؤن فيه . والسور بالفارسية طعام المنيافة . وحى "هلا كذه استدعاء فهاحث أي أقباؤا بأنفسكم حثيثا الى ضافتها بر ، صنع ذلك الطعام جابر ودعاليه النبي صلى الفتمال عليه وسلم ونفراً معكافى خبر لقلته فتمل القوم عليه المسلاة والسلام بدعو تعوم ألف والكياً كل منه وهو كاهو ، وليس بالخنى أن ذلك من خوارق المادات ، وبلع المعجزات ، وانقتمالي واسع الامداد ، كير الارفاد

(٣) اربعواعلى أنفسكم أى ارفقواعلها بذلا ألجهر التكبير والنهل ، صدر فالشهنه صلى القتمالى عليموسلم لماغز اخير وأشرف الناس على وادفورضوا أصواتهم الله كر فأمرهم الرفق في أمرهم ، وأشار بالمينالى قولة تمالى ( وهو معكم أين ما كنتم ) ، وفى الاسمين الجليان لف ونشر مربت الأقل المرقل الماني والثاني الثانى ، أى فانكم لا تدعون أصم فهو يدمع المسر وأخنى ، ولاغاثنا فهو أقوب الينامن حبل الوريد ، الحسيث

( ٤ ) بنشأ باسة هي راوية الخبر كانتسألت صلى الله تعالى عليه وسلم عن حكم الرسم كسين

راوي مَا بَنِي تَميمِ أَيْشِرُوا . (°) فقالوا نَشَرْتنا فأعطنا فَتَفَيَّرَ وَحِمْهُ فحاء أَهارُ اليَمَن فَقَالَ يَا أَهْلَ اليمَن اقْبِلُوا البُّشْرَى اذْ لَمْ يَقْبِلْهَا بَثُو تميير قَالوا قَيلْنَا فَأَخَذَ النيُّ صلى اللهُ عليه وسلم يُحدِّثُ بَذَء النَّمَلِّقِ وَالعَرْشِ <sup>(٣)</sup> فَجَاءَ رَجَلُ<sup>ه</sup> فَقَالَ يَا عَمْرَانُ رِلَحَلَتُكَ تَمَلَّتُ لَيْتَنِي لِ \* أَتَّمُ يَا جِدِ يِلُ مَا يَسْتُكُ أَنْ تَزُورَ لَا أَكُثْرَ مِمَا تَزُورُنَا (قال) فَلَزَلَتْ وَمَا نتَذَّلُ الا بأَمْرِ رَبُّكَ لَهُ مَا يَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا الآية " التوحيد ولقد سبقت کلتهٔ الاً به يَا حَسَّانُ أَجِبْ عَنْ رَسُولُ اللهِ (١٠ . اللَّهُمَّ أَيَّدُهُ برُوحِ القدْسِ (٥٠ الملاة بعدالعصر وذالشاراته يصلهما وقسمعته نهي عنهما فأرادت العثءر والجعربين المتعارضين فبين لها الوجه في ذلك ، وقداستدل بهمن ري قضاء الفوالت في أوقات تراهتوس لابرى يقول بالخصوصية ، الحست روامه إوأبوداود ) أىأبشر واعسن الماكل ، وذاك حيث عرافهم أصول العقائد وأرشدهم الى مايه بادة المعاش والمعاد . ولما لم مكن جل أمر هم إلا بشأن الاستنداء والاستعطاء قالوا ذلك وتغير وجهه الوجيه صلى الله تعالى عليه وسل أسفاعلهم حدث آثر واالتساعل الآخرة ( ٧ ) حدث عن ذلك إجابة السائل عنه كافي خبر . و بدء الخاوة العرش والماء كايرشد اليه الكتاب والحديث أي قوله تعالى ( هو الذي خلق السموات والأرض في منتأيام وكان عرشه على الماء ) وفوله صلى الله تعالى عليه وسلم كان الله ولم يكن شئ غيره وكان عرشه على الماء ، وقد تقدُّ ماك في موضعه ، وليس في الدليلين ما نفيد أولية أحده إفي الوجود . وفي بعض الآثار ما بدل على أن الثاني هو الأوّل والله تعالى بسد والأكوان علم . الحدث أخرجه الترمدي والنسائي (٣) هذا حكاية قول جبر يل عليه السلام . والتنزل النزول علىمهل . وقد مللق على . مطلق النزول ، المعنى ومانتذل وقتاعب وقت إلابأمر ، جل شأنه على مانقتف حكمته وتعكم بهمشية تماه مستقبل الزمان وغايره ( ومايين فلكوما كان ربك نسسا ) أي ناركا أنبياءه عليم الملاة والسلام . و يدخل صلى الله تعالى عليموسـ لم في ذلك دخولا أولياأي ما كان عدم النزول إلا لعدم الأص معولم مكن عن ترك الله تعالى الشوتو دريه إياك \_ و ( ما ودعاثر بالوماقلي) \_ كازعت الكفرة ذلك حين فترالوحي واعاذلك إحكمة بالفتعامها الحكم العلم ، الحدث أخرجه الترمذي والنسائي (٤) المرادبالاجابة الرَّدعلي الكفرة الذين هجوه صلى الله تمالى عليه وسلم وأحدابه عليهم الرَّضُوانِ لامن إحابة السؤال ، وعبر بالرَّسُول تربسة للهابة وتقو بة لداعي المأمور

ه ) أي قوره معير بل علمه السلام ، واطلاق ذاك علمه شائم كتا الوسينة ، والآيات في

| (عرف الياء)                                                                                                                                    | ( 44     | A )    | _                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------|
| يا عَائِشَةُ لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَمْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لأَمْرَتُ بأليَت                                                             | راوي     | كتاب   | باب                       |
| فَهُدِمَ فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مَنْهُ ۖ وَأَلْزَقْتُهُ بِالْأَرْضِ وَجَمَلَتُ لَهُ بَا يَن                                           |          |        |                           |
| بَابًا شَرُقيًا وَبَابًا غَرِيبًا فَلَفَتْ بِهِ أَسَاسَ الرَكْعِيمَ (١)                                                                        | ماثشة    | المج   | نىل مكالخ<br>ا            |
| يا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَمَكُمْ لَهُوْ فَانَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ ٱللَّهُو (")                                                           |          | النكاح | نسوة اللاتي<br>انس المراة |
| ياً عَائِشَةٌ هُـٰذَا جِبريلُ يَفْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ . فَقَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ                                                   |          |        | فنن المرأة<br>ل زوجها     |
| وَرَحْمَةُ اللهِ وَيَرَكَاثُهُ ثَرَى مَا لاَ أَرَى (")                                                                                         | ļ        | helate | ذكراللاتك                 |
| يا عَبَّانُ أَلَا تَمْبَ مِنْ حُبِّ مُنْبِيثٍ بَرِيرَةً وَمِنْ بُغْضٍ بِرَّيرَةً مُنْبِئًا                                                     |          | ,      | Ş                         |
| (أ) (قال) فَقَالَ النبيُّ صلى ٱللهُ عليه وسلمَ لوْ رَاجَعْتِيهِ قالتْ يا رَسُولَ اللهِ                                                         |          |        |                           |
| أَتَامُرُنِي قَالَ انَّمَا أَنَا شَافَعُ قَالَتْ فَلَا حَاجَةً لَى فِيهِ                                                                       | ابناعباس | الطلاق | عفامةال                   |
| ذلك كثيرة لاتنبوعلى المتنبع . والقدس الطهارة . والاضافة سن الموسوف الى<br>الصفة سالفة في الاختصاص ، الحديث أخرجة أبود اودوالنسائي              |          |        | بالذرع                    |
| الصفه مبالعاتي المحصاص ١٠ الحسيسة حرجه الوداود والنساق<br>( ١ ) سببة أن الراو بقسألته صلى القاتها في عليه وسلم عن الحرجم أهو من البيت قال نع ٠ |          |        | 3                         |
| قُالتَ فابِلْمُ لِمِيدَ خاوم في البيت قال ان قومك قصرت بهم النفقة ، قالت فاشأن بابه مر تفعا                                                    |          |        |                           |
| قال فعل ذاك قومك ليدخلوا من شاؤا و ينعو امن شاؤا . ياعائشة لولاأن قومك حمد يث                                                                  |          |        |                           |
| عهد بجاهلية الخاص الكارقاو بهم إدخال الحبر في البيت وردّه على قواعدا براهم                                                                     |          | ·      |                           |
| علىه السلام وارتدادهم على أدبارهم لأمرر الخوالى صلى الله تعالى علىه وسلم الحكمة في                                                             |          |        |                           |
| ارتكاب أسر الضرد بندراً لأ كرم إن قصور البيت أسر من افتتان طائفة من                                                                            |          |        | -                         |
| المسلمين بتغييره لانهم كانوا برون تعويل شكاه أهمرا إمرا . وشسيأ نكرا . الحسيث                                                                  |          | 1      |                           |
| متفق عليه<br>( ٢ ) اللهواللة في وسمى به لأنه أله و قدن آلات الملاهى ، قال ذلك صلى الله تمالى علي                                               |          |        |                           |
| وسلم الى الراو بة حين ذفت امرأة كانت يتمة في حجرها الى رجل من الأنسار .                                                                        |          |        |                           |
| والترخيض فيملاشهار النكاح . وتمييز ممن السفاح . فني منتقى الأخبار مر، فوعافصل                                                                  |          |        |                           |
| ماين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح ، رواه الحسة إلا أباداود                                                                             |          |        |                           |
| (٣) فيمان الرؤ بقطاة يخلقها الله تعالى في الرَّا أي ولا يازم من حصول المرفَّى واجتماع                                                          |          |        |                           |
| سائر الشروط الرؤية كالايازمهن،عدمها العدم . وأعالم وأجهها جبريل علي السلام                                                                     | 1        |        |                           |
| بالسلام احتراما لمقام صاحب النبورة صلى اله تعالى عليه وسلم ، الحديث أخرجه سلم                                                                  |          |        |                           |
| والترمذى والنسائي                                                                                                                              |          |        |                           |
| ( ٤ ) مفيئو بر يرةزوجان فيقان فرقت ينهماعوا لما ازوجية ثم عاودها لحبحتي                                                                        | u        |        |                           |
|                                                                                                                                                | -        |        | •                         |

يا عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ سَــمُرَةَ لا نَسَأَلِ الاِمارَةَ فَانَّكَ انْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسَأَلَةٍ وُكِلَتَ النَّهَا ('' وَانْ أُوتِيتَهَا مَنْ غَـنْدِ مَسَأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْها . وَاذَا حَلَفْتَ عَلَى بَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرُها خَيْرًا مَنْهَا فَكَفَّرْ عَنْ بَمِينَكَ وَاثْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرُدُ (''

أفضى به الى أن يطوف خلفها فى سكائلة دينة يتكى ودموعه تسيل على لحيته يترضاها الفتاره ولكن اختارت عدم الاختيار ، وهذا ينفي تلازم الحديثين الفريقين أى لا يلزم أن يكون الحديث حيد باباطر ادلاً نعم غلق فى الحب كانت على غلق فى الجفاء فالتفالف دليل النفف ، والقد جل مسائلة وفى التوفيق

(۱) أى ان الامارة شأنها تسديد لا يغرج بن عهد بها إلاأفر ادس الرجال فلانسأ له اعن نشوتى نفس فانها ان وسعت البلاء عن قر تركت معها فلاعد بالعنابة فتقدمنك الكفاءة ومن كان هذا شأنه تعبط في أهم موسلب منه أسنداليد فتبتل حلاوة الامارة بمرارة العزل فن معتال من مقوبت الفاطمة (۷) فلاهر متقدم التكفير على اتبان المعلوف عليه وفي علاق بعد المعلوف المعلوف عليه وفي العدال وحواليه والحديث أخرج مساوة الوداود والترمذي

 (٣) حق الجسد أن رعادورفق به والاوهنه بكترة التطوع حتى تفصد عن القيام بمارجب عليك . وقد دم القتمالي أقواما أكتر وامن العبادة تم ما وافتركوا العمل بقوله (ورهبانية المستموه الم كتناه اعلهم إلا ابتناء رضوان الله فارعوها حق دعائم) الآية المستمود المستمود المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد المستمد الم

( ٤ ) الزُّورالزارُّ وهو فىالأصلىصدر وضع موضعالاسم ( ٥ ) بريناًئه كان يسوم يوماو يفطر يوماوهوا حب الصمام الى القاتمال وأفضله كافى الخبر ، الحديث أخرجه مساورالنسائى

يا عَبْد اللهِ لاَ تَكُنُ مَثْلَ فَلاَنِ كَانَ يَشُومُ اللَّيلَ فَتَرَكَ قِيامَ اللَّيلِ ( ) 

يَاعَمَّ ثُلُ لاَ اللهُ اللهُ اللهُ كَيْمَةً أَشْهُدُ لكَ عَا عَنْد اللهِ ( ) (قال) فَقَال 

أَبُو جَلْ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَيِي أُمِيَّةً يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مَلَةً عِبْدِ الْمُطْلِبِ 

فَلْمُ يَزُلُ رَسُولُ اللهِ يَمْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيَمُودَانِ بِيْكَ المَالَةِ حَتَّى قال أَبُو 

طَالِبٍ آخِرَ ما كَلَمْهُمْ هُوَ عَلَى ملَّةٍ عَبْدِ المُطْلِبِ وَأَنِي أَنْ يَقُولَ لاَ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى وَسِل اللهُ عَلِيهِ وَسِل أَمَا وَاللهِ لاَ سُنْفَيْرِنَّ اللهَ اللهُ اللهُ عَنْكَ فَأَنْزِلَ اللهُ نَمَالِي ما كانَ للنَّيِّ الاَيةَ ( )

بَ يَاغُلَامُ أَتَاذَنُ لِي أَنْ أَعْلِيهُ اَلأَشْيَاخَ " قَالَ مَا كُنْتُ أُوثِرُ بِمَضَلَى مَنْكُ أَحَدًا يا رسولَ اللهِ " قَالَ فَأَعَلَاهُ أَيَّاهُ مَنْكُ أَحَدًا يا رسولَ اللهِ " قَالَ فَأَعَلَاهُ أَيَّاهُ مَنْكُ أَحَدًا

يَا غُلِامً سَمْرً اللهَ وَكُلُ بِيَمِينِكَ وَكُلُ مِمَّا يَلِيكَ (١)

( ٧ ) ظل ذلك صلى القدتمالى عليه وسلم لأ بطالب حين حضرته الوفاة أى مقتماتها فبسل و و قال ذلك صلى الآيم مقتماتها فبسل و و قال أن الذلك الأن الذلك التنافس المتحدث المنافس الله التنافس المنافس المنافس المنافس و لا يرافل كالمنافس و كلمت المنافس و كلمت المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المناف

(3) سبداً نصل القتمالى على وسلم أق بقد فيد مراب وعن بمين علام وعن رساره الأساخ فشرب شمال المنظام وعن بساره الأساخ فشرب شمال المنظام المنظام المنظام عن السار والناشرة في القتمالي أصاب الجنة فسسم الحالجين و وأنسافي الاستثنان تطييب لقاوب الأشياخ وان كانوا على رسوح تام في الرضا بعبيع ما يقع منه حلى القتمالي علي وسلم من الأقوال والأفعال (ه) أي لم أفي الإشار بهذا القاصل من تقويت مصلحة دينية و وفضلة أخروية كالإعتفى على ناقد البعيرة و وطاهر المسروة و الحديث

( ٢ ) القلامهو راوى الحبر . ربيه عليه الصلاة والسلام . قال كنت غلاما في حجر رسول القصلي القتمالي علم مسلم وكانت بدى تطبش في الصفة فقال في الحديث أي لأن في التممية إبعاد المسيطان . وفي الأكل باليمين بعد عن التشبه . ولأمها مستقدن المين الساقاد

الاطمة

( 144) الجهاد

مَامُمَاذُ قَالَ لَسُّكَ ما رسولَ الله وسَمْدَمِكَ . قَالَ مَامُعَاذُ قَالَ لَسُّكَ يَارسولَ اللهِ وسَمَدَيْكَ ثَلاثًا. قالَ مَامِنْ أُحَدِ يَشْهَدُ أَنْ لاَالهَ الأَ اللهُ وَأَنَّ محدًا رَسولُ الله صدْقا من قلبه الآحرَّمة الله على النَّار . (1) قالَ يارسولَ اللهِ أَفَلاَ أُخبرُ بهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشرُوا قالَ اذًا يَتَّكَلُوا (\*) قالَ وأُخبرَ بِمَا مُمَاذُ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأْتُمَا (١)

يَامُمَاذُ هَلْ تَذرى ماحَقُ اللهِ على عَبَادِهِ وَمَاحَقُ المَبَادِ على اللهِ (قال) قُلَتُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعَلَمُ قَالَ فَانَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى السِّبَادِ أَنْ يَمْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِشَيْنَا وَحَقُّ السَّادِ عِلَى اللهِ أَنْ لا يُمَذَّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِ شيئًا(') فَقُلْتُ يَا رسول الله أَفَلا أَيْشَرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لاَ تُبَشَّرْهُمُ فَيَتَّكُلُوا

ياً مَشْرَ النِّسَاء تَصدَّفَنَ فاني رَأَ يُشُكُنَّ أَكُنَّزَ أَهْـل النَّاد (\*) فَقُلْنَ وَمَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ تُكَثِّرُنَ ٱللَّهُنَّ وَتَكَثُّرُنَ السَّدِيرَ مَا رأيتُ مرت نَاقِصَاتِ عَقْل وَدِينِ أَذْهَبَ لِأُبِّ الرَّجُل الحَازمِ مِنْ احدًا كُنَّ قَلْنَ وَمَا نَفْصَانُ عَقْلْنَا وَدِينَنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ أَلَمَا أَوْ مَثْلَ نَصْفِ وفي ذلك مناسبة الموضوع . وأيضامن الآداب الملائمة لمكارم الأخلاق والعلر بقة الحسنة عندالفضلاء اختصاص المين بأشرف الأعمال ، وأمر مبالاً كل عمامليه لمافي قاليدالي

تعالىولى التوفيق ( ١ ) هذامتر وك الظاهر لتضافر الأدلة على دخول طائنة من العماة النار . فالمرادمن التمريم تعريم الخاود ( ٢ ) أي يعقدوا على ما يتبادر من ظاهره و يقطعوا ماأم الله به أن بوصل من العمل ( ٣ ) أي تفاديا من الوقوع في الاثم الحاصل من كمان العمل ، ودل صنيعه على أنه فهمأن النهى الناريه والالماوسعه الاخبار ، والقه سمانه أعلم

غيرموضعهامن مبائنة الفضيلة والاشعار بالنهمالمدلى بصاحبه الى حضيض الخصال ، والله

( ع ) ف مشر مف لأمّة الاجابة حث جعاوا مستعقين على الله تعالى أن لا يعد م فضلامنه جل شأنه هان جانب العبودية مجر دعن الاسمقاق فهو كافي قوله تبارك وتعالى ( وكان حقاعلىنانصر المؤمنين ) والقة تعالى الهادى الى سواء السيل

) تقدّماث القول على في خير أما الناس تمدّقوا الخارج عاليه لتنظر ماعليه

| (حرق الياء)                                                                                                                                                                           | ·( ٧٣        | ۲)      | _               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------|
| شَهَادةِ الرَّجُلِ ('' فَأَنَ بَلِي قَالَ فَذَلكِ مِن نَفْصَانِ عَقْلِها ('' أَلَيْسَ اذَا حَاصَتَ                                                                                    | راوی         | كتاب    | باب             |
| لَمْ نَصَلَ وَلَمْ نَصُمْ قُلُن بَلِي قَالَ فَلَنَّكَ مِن هَصَانِ دِينَهَا<br>يَا مَمْشَرَ قُرِيْشِ اْشْتُرُواْ أَتْسُكُمْ لَا أَتْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شِيئًا <sup>®</sup> يَابَي | ابوسميداغدرى | الحيض   | رك الحائض الصوم |
| عَبْدِ مِنَافِ لِا أَغْنِي عَنكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا. يَا عَبَّاسُ مَنْ عَبْدِ ٱلْمُلَّبِ لا أُغْنى                                                                                  |              | 0.      |                 |
| عَنْكَ مِنَ ٱللهِ شَيْئًا وَمَا صَفَيَّةُ عَمَّةً رسولِ اللهِ لاَ أَغْنِي عَنْكُ مِنَ اللهِ شَيْئًا                                                                                   |              |         |                 |
| وَيَافَاطِهُ أَبِيتَ مُصِدِّسَلِنِي مَاشَيْتِ مِنْ مالى لا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا (١)                                                                                      | ابوهريرة     | التفسير | وانذرعثم        |
| يا نِسَاء ٱلسَّلِماتُ لاَ تَعْقِرِنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِها وَلوْ فِرْسَنَ شَاةٍ (٠)                                                                                                    |              | المية   | بفالاترين       |
| (١) يشيرالى قوله تعالى ( فان لم يكو فارجلين فرجل وامرأ نان بمن ترضون من الشهداء)<br>وقد بين سحانه حكمة مشر وعية الحكم واشتراط العدد بقوله ( أن تضل إحداهما فن كر                      |              |         | 5               |
| إحداه الأخرى ) أى فالاستفهار بالأخرى يؤذن بقله صبطها وهو يشعر بنقص العقل                                                                                                              |              |         |                 |
| (٧) في افر ادصيغة الخطاب اشارة الى ماعهد في مشله من الا كنفاء بالمفرد عن الجع .                                                                                                       |              |         |                 |
| قال مانه خطابللن فسق عن أمرر به ( فاجزاء من يفعل فالشمنكم ) الآبة ، الحديث                                                                                                            |              |         |                 |
| ر والمسلم والنسائي وانن ماجه                                                                                                                                                          |              |         |                 |
| (٣) أى افت وا أنف كم من أليم العنداب بطاعة الشتعالى فانها ثمن التجاة واعاموا ألى                                                                                                      |              | į       |                 |
| ُ لاأدفع عنكم من أمر الله سبطانه شيأ . صدر ذلك منه صلى الله تعالى عليه وسلم حين نزل قوله                                                                                              | ,            |         |                 |
| جل شأنه ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) والحكمة في إنذارهم أنه اداقات الحجة عليهم                                                                                                           | li           | N       |                 |
| تمدّنالى غيرهم ولم يكن لأحدفيه الى الطعن سبيل وكان قوله أنفع ، وكلامه أنجيح وأنجع .                                                                                                   |              |         |                 |
| والا كانواعلة للأبعد بن في الاستناع (٤) أمعن النظر في هذا الاندار ، وأجل فكرك في                                                                                                      |              |         |                 |
| فالثالايقاظ وتأتل في اقناط بضمتسن أن ينفعها أو يدفع عنها شيآوهو الرسول وهيهي                                                                                                          |              |         |                 |
| صلى الله تعالى عليه وسلم و رضي عنها فابالك بمن قصد عن العمل وقام الي موجب العقو بة                                                                                                    |              | - 1     |                 |
| وقاوم الأوامر والنواهي واتكل على النسب وهوعن تلث القرجة العالية بالمكان الفاصى                                                                                                        |              |         |                 |
| .غافل عمايلاقيه يوم يؤخف النواصي . (يوم لا تغني نفس عن نفس شياً والأمر يومند الله)                                                                                                    |              |         |                 |
| والقتمانى المادى الى سواء السبيل                                                                                                                                                      |              | - 1     |                 |
| ( ٥ ) المسلمان بالرفع صفة النادى على اللفظ . والفرس البضر كالحافر للدَّابة وقد يستعار                                                                                                 |              | - 1     |                 |
| الشاة فيقال فرسنشاة . يسير الى المبالغة في عدم الاستناع من اهداء الشي السير أوعدم                                                                                                     |              |         |                 |
| احتقارهمن جانب المهدى الهالاالى حقيقة الفرسن لأنهام تجر العادة باهدائه . و برشد                                                                                                       |              |         |                 |
| الىالتهادى لانمىن عوامل الود كافي الحبرتها دوا تعابوا . واستناده جيد والله سبعانه                                                                                                     |              |         |                 |
| أعر ، الحسيث تفق عليه                                                                                                                                                                 |              |         |                 |

| ('n | ~~)_                  | (حرف الياء)                                                                                                           |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                       | رُون الباه)  يأتى النّب الدينة و مُعرّمٌ عليه أن يدخلُ زَمَاب المدينة في تَرْلُ الله الله الله الله الله الله الله ال |
|     |                       | في عصر موقه كان . والله تعالى ولى التوفيق الى أقوم طريق                                                               |
|     | بالل<br>با الله بالله | يدداخلان<br>تقا أيوهريرة                                                                                              |

| ( حرف الياء )                                                                                                                                                   | ( 44    | ٤)      | _                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------|
| النَّبِّ صلى اللهُ عليه وسلم فيقَالُ نَمَ فَيُفْتَحُ عَلَيْهِ (١ ثُمَّ بِانَى إِرَمَانُ فَيقَالُ                                                                | راوي    | كتاب    | باب                    |
| فيكُمْ مَنْ صَحِبَ أَصْحَابَ النبيّ صلى اللهُ عليه وسلم فَيقالُ نَمَمْ فَيَفَتَحُمُّ أَتَى                                                                      |         |         |                        |
| زَمَانٌ فَيَقَالُ فِيكُم من صَحبَ صَاحبَ أَصْحابِ النبيِّ صلى الله عليه وَسلم                                                                                   |         |         |                        |
| فَيَقَالُ لَمْ فَيَفْتُحُ                                                                                                                                       | برسعتها | الجاد   | ين استعار<br>بن        |
| يَا نْيِهِ فِي آخرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَاًه ٱلأَسْنَانِ سُفَهَاه الأَحْلَامِ ( ) يَقُولُونَ                                                                   | fu.(2)  |         |                        |
| منْ قَوْلُ خَيْدِ البريَّةِ يمرُ قُونَ من الإسلام كَما يمرُقُ السَّهُم من الرَّميَّةِ ("                                                                        |         |         | 1                      |
| لَا يَجَاوِزُ اينَاتُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ (*) فَأَيْنَمَا لَقَيْنُمُوهُمْ فَاتْتُلُوهُمْ فَانْ تَنَاهُمْ أَجْرُ                                                   |         |         | عي الحرب               |
| لِمَنْ قَتَايُمْ بَوْمَ الْقَيَاسَةِ                                                                                                                            | على     | المثائب | مـــــلامات<br>ألندة ق |
| يُؤْتَى بِٱلرَّجُـلِ العَظيمِ السَّمِينِ يوْمَ القيامَةِ لاَ يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ                                                                        | ·       |         | النبوة ف<br>إلاسلام    |
| بَمُوضَةِ وَقَالَ أَقْرَوُ أَنْ شَلْتُمْ فَلَا نَقِيمُ لَهُمْ يُومَ القيامَةِ وَزْنَا (0                                                                        | ايوهرير | التفسير | قوايا                  |
| ( ) الغزو قصد العدة لقتاله ، والفتام الجاعتمن الناس لاواحمد لهمن لفظه ، انما                                                                                    | 14      |         | ل اوظاما               |
| كانوا يستقصون ويستنصر ونبالصحابة تم بتابعهم فنبعدهم عليم الرضوانا أودع                                                                                          |         |         | لين كغر                |
| فهم من الحيرالشار اليه بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم قرى الح و وافدا كان الفصل<br>والطفر الطبقة الرابعة ون سلفهم فسكيف الطبقات الاخرى و الحديث منفق عليه |         | 3       | وابايتر                |
| ( ٧ ) أىضىفاءالعقول ( ٣ ) المروق سرعةالنفوذ من الشئ . والرَّمية الصيد                                                                                           |         |         | 5                      |
| المرى . أى يخرجون من الدين على غير حظ منه ولم يتعلقوا منه بشيء . فشلهم كشار جل                                                                                  |         |         |                        |
| قوى الساعدرى رمية فتوخى السهرجين وقع فنظر اليه فلم بر به شيأمن الدّم أوغـيره<br>لمبرعة نفوذمين المري فكذلك هؤلاء لم ينالواحظامن الاسلام ( ٤ ) الحناجر جم        |         |         |                        |
| حبرة كقسورةوهي الحلقوم . يريدا بهم مسلمون بأفواههم ولمتومن قاو بهم وهم                                                                                          | .       |         |                        |
| كافرون . والله سعانه وتعالى أعلم                                                                                                                                |         |         |                        |
| (٥) أى لأولئك الذين كفروابا ياتربهم ولقائه فيطت أعمالهم ، أى لا تصعل لهم مقدارا                                                                                 |         |         |                        |
| وُلانشْ لُو زَنَّا عَمَالُم مِيزَاناً . لأَنه المَانِوضَع للذِين خَلطُوا عَلَاصًا لَمَا وَآخَرَسِيناً . وأما                                                    |         | - 1     |                        |
| أولثك فقد بطلت أهما لم وصارت أدراج الربياح فهي كاقال تعالى (وقسنا الى ما علوا من عمل                                                                            |         |         |                        |
| فعلناه هياه منثورا ) هـ أوالكلام يشير الى وزن الأعمال وأنّ هناك ميزانا جسمانيا كا                                                                               |         |         |                        |
| تضافر تعلى خلواهر الأدلة كتاباوسنة ، والأعمال وان كانت تظهر في هذه النشأة مصور                                                                                  |         |         |                        |
| عرضية ولكها تظهر في النشأة الأخرى بصور جوهر بقينا سبقط في السن والتبع                                                                                           |         |         |                        |
| وروىهداعن الحبر وصحمه غير واحد . وأنكرالمعزلة حقيقة الو زن متأولين ذلك بأنَّه                                                                                   | 1       |         |                        |

رأدشاق وآنذوهميوم الحسرة مناوعبيعن الد

المج

يُوْنَى بِالمَوْت كَهِيَشَةِ كَبْشِ أَملَحَ (" فَينَادِى مَنَادِ يَا أَهْلَ الجِنَّةِ فَيَشُرَ ثَبِّونَ مَنْا فَيقُولِيَ مَنَادِ يَا أَهْلَ الجَنَّةِ فَيَشُرَ ثَبُونَ مَنْا فَيقُولِيَ فَيَمُولَ مَنْا المَوْتُ وَكُمُّهُمْ لَهُ مُوْنَ هَنَّا لِكَوْنَ فَيقُولُهُمْ لَا يُوْنَ هَذَا فَيقُولُونَ فَيْ لِكُمْ لِللَّهِ مِنْ مَوْنَ مَنْا فَيقُولُونَ فَيقُولُهُمْ لِللَّهِ مَنْ مَوْنَ مَنْ الْمَوْلُونَ فَيقُولُهُمْ فَقَدْ وَالْمَ فَلَا مَوْتَ ثَمَّ قَرَا أَوْ أَنْفِرُهُمْ يَوْمَ الْجَنَّةِ خَلُودٌ فَلَا مَوْتَ ثَمَ قَرَا أَوْ أَنْفِرُهُمْ يَوْمَ الْجَنَّوْ وَلَهُ هَلَى اللَّهُ اللَّهِ الْمَوْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ

عبارة عن الفضاء السوى والحكم العادل ، وستظهر حقيقة الحال بالعيان يوم يقوم الحساب ، و برتفع الارتباب ، الحدث متفق عليه

(١) تقدّم الثالقول في خبر اذاصار أهـ لما لحينا للى الخينا لح فانظره ، والأسليم اعتالط بياض مسواد (٢) أي يرفعون رؤسهم لينظروا الميه (٣) أي خوت الذين ظلموا أنفسهم وم يعزلون على مافر طوافي جنب الله جاراتيانه إذ فصل الأمر بين أهل الجنة والنار وذهب كلُّ اليماصار الميه (٤) تصدير لاسم الاشارة المنهسر الضعير لأن الففلة تباين أهوال تلك الدار الآخرة ، الحديث أخرجه منها والترمذي والتسائي

( ٥) الغشسيان الاتيان و والمواف جمعافية وهي طالبة الأقوات و بر مأن الناس في آخر الزمان بزايلون المستقالتيو بقعلى خبر أحواله المران ولا بأتها إلا المسترزق من السباع والطير ( ٦) الحشر الجح و مرينة قبيلة من مضر و والنعيق السياح ما لزعجر و والنعيق المسياح ما لزعجر و والنعيق المسياح ما لزعجر و والندية منهما في الحياس الملقبة فيه و يعينها الساقيم هذا التوبين بها الساقيم هذا التهم بها السبح المحدودة و واعالما فرسقطامية بن منشران فعشران آخر من يحشر و الحديث منفى عليه

(٧) التعاقبما يكون بين فريقين بأن أن أخدهما عقب الآخر . والواوعلاه الفاعل المجموع على لفة بنى الحرث . أوفى التركيب إضار أى الملائكة يتعاقبون في كم على خلاف فى ذلك بين أنمة العربية . وهؤلاء الملائك كم حفظة الأنفس كما عليه الجهور واليم الاشارة

| (حرف الباء)                                                                                                        | ( Ahr     | <u>') _</u>  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---|
| صَــَلاَةِ النَّجْرِ وَصِلاَةِ المَصْرِ (١) ثمَّ يَعْرُجُ الذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسَأَلُهُمْ وَهُو             | راوی      | كتاب         |   |
| أَعَلَمُ جِهِمْ كُيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيْتُولُونَ نَرَ كَنَاهُمْ وَهُمْ يَصْلُونَ وَأَنْيَنَاهُمُ            |           |              |   |
| وَهُمْ يَصَلُّونَ (٢)                                                                                              | - 15 de 2 | اقبا<br>مو ، |   |
| يُجَاهُ بِٱلرَّجُلُ يَوْمُ النَّيَامَةِ فَيُلْتَى فَالنَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَفْتَابُهُ فِي النَّارِفَيَدُورُ        | 4,        | أقيت الملاة  | l |
| كَمَا يَدُورُ العِمَارُ بَرَحَاهُ * * فَيَجْتُمهُ أَهْـلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ يَا فَلاَنُ مَا           |           |              | ١ |
| شَأَنُكَ أَلَسْتَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِٱلْمَصْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ ٱلْمُنْكَرَ قَالَ كُنْتُ                     |           |              |   |
| آمُرُكُمُ بِٱلْمُرُوفِ وَلاَ آنِيهِ وَأَلْهَاكُمْ عَنِ ٱلمُنكَرِ وَآتِيهِ ۖ "                                      | اسامة     | بدءالظو      |   |
| يُمْشَرُ النَّاسُ على ثَلَاث مَلَرَاثِقَ (٠٠)                                                                      |           | 3            |   |
| بقوله تعالى ( له معقبات من بين بديه ومن خلفه محفظ و نعمن أهراالله) أى للانسان ملائك                                |           |              |   |
| مولان و المستون المستون و المستون و المستون و المستون المراسة ، الي موسد المراسة المستون و المستون و المستون و     |           |              |   |
| حفظةالأعمال ، يشسيرالى ذلك قوله سبعانه ( و إنّ عليكم لحافظين كراما كاتبين )                                        |           | `            | l |
| وفيسل المراد مايتناول المسنفين فيكون التعاقب على حفظ النوعين . وجوهر اللفظ                                         |           |              | l |
| لإيجافيه ولاينافيه والله تمالى بأحوال الفيب عليم (١) لايقال التعاقب يفاير الاجتاعلان                               | l         |              | l |
| فالثف المندين ، وتعسيص الاجتماع في الورود والمدور بأوقات الماعات إكراما من                                         |           |              | I |
| الله تسالى لعباده لتكون شهادتهم لهم بأجل شهادة وأحسن عال (٧) الاقتصار على الذين                                    |           |              | l |
| باتوادون الدبن ظاوا للا كتفاء بأحد المثلين عن الآخر . والحكمة في السؤال مع العملم                                  |           |              | l |
| عايتقلبون فيسمن الأجحوال استدعاء شهادتهم لحم بالخسير واستنطاقهم عايقتضي التعطف                                     |           |              | l |
| علهم وذاك لاظهار الحكمة فى خلق النوع البشرى في مقابلة من قال من الملائكة                                           |           |              | l |
| (أتجعل فهامن بفسد فيهاو يسفك الدّماء ) الآية ، أي وقدوجد فيهامن يعبد ني ويقدّسني                                   |           |              | l |
| مثلكم بنص شهاد تكم ( إني أعلم مالاتعامون ) ، و وقع السوال عن آخر الأعمال دون                                       |           |              | l |
| أولم الانهاعنواتمها وقدطابق الملائكة السؤال وأبراعوا الترتيب الوجودي وبدؤا                                         |           |              | l |
| بالترك قبلالاتيان ، الحديث أخرجه مسلم والنسائي                                                                     |           | ١٠           |   |
| (٣) الاندلاق خروج الشئ من مكانه . والأقتاب الأمعاء أى فتنصب أمعاؤ من جوفه                                          |           |              |   |
| فندوربها كدوران الحاربار حي ( ؛ ) أي نفوه يقول لاوجودله في قلبه . ولاأثراه على                                     |           |              |   |
| قالب وجوارحه ، و شهى المقترف و بريدالخالفة الى مانهي عنه فإيساهم الفريقين فها                                      |           |              |   |
| يتوخاه مهما واغاظم في الذَّم الذِّين ( يقولون بأفواههم ماليس في قاوم م واللهَّاع لم عا<br>يكفون ) الحديث متفى عليه |           |              |   |
| ي معرون المحدد مستوسية<br>( م / فلك الحد قيما بالساعة الريالشاء كافرانجي مروور ديموسي فلك عن هم في                 |           |              | ŀ |

رَاغِبِ بن رَاهِ بِينَ ('' وَاثْنَانِ على بَدِيرِ وَالْاثَةُ على بَدِيرِ وَأَرْبَعَةُ على بَدِيرِ وَأَرْبَعَةُ وَعَشْرَةٌ على بَدِيرٍ '' وَغَشْرُ قِيتُهُمُ النَّارُ تَعْبَلُ مَتَمَمْ حَيْثُ قَالُوا وَتَنْبِيتُ مَعْهُمُ ح حيثُ بانُوا وَتُصْبَعُمَمُهُمْ حَيْثُ أَصْبِعُوا وَتُشْمِى مَعْهُمْ حَيْثُ أَمْسُوا ('' يُخْمَرُ النَّاسُ يُوْمَ القيامَةِ على أَرْضِ يَضَاءَ عَقْرَاءَ كَغُرْصَةٍ نِقِيّ ('' عَلَيْ مِنْ وَدُوْمَ القيامَةِ على أَرْضِ يَضَاءَ عَقْرَاءَ كَغُرْصَةٍ فَتِيّ

قَالَ سَهَلُ أَوْ غَيْرُهُ لَيْسَ فيها مَلَمُ الآحدِ (٠) في السَّمِيَّةُ (١٠) في السَّمِيَّةُ (١٠)

رَّبِ السَّكْمَبَةُ ذُو السُّويُقَتَّيْنِ مِنَ الْعَبَشَةِ (\*)

شرقيه ، ويكون بان هوموجود إذ ذاك ، وهدا تانى الحشرين الواقعين في الدّنيالى أرض الشام ، وأوله إما أشيراليه في قوله تعالى ( هوالختى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأقل الحشر) الآيات ، والتيب الأولية اشارة الى ذلك المقالم و ذلك بعلا في حشر الآخرة ، والطرائق الفرق ( ١ ) هذه الفرقة الأولى التي اغتفت الفرصة وسارت على فسمة من الغلهر و يسرقهن الزّاد راغية فيا تستقبله ، راهيق في تستم به ( ٢ ) هذه هي الفرقة الثانية التي تقاعدت حتى فن الغلهر وضاق عن أن يسمهم لركو جم فاشتر كو جم فركب الاثنان والا كثر على بعبر ( ٣ ) هذه الفرقة الثالثة الماجزة عن تعصيل ما بركبونه فتسوقهم فار الهذاك الشير البا في الخير الذي المنافقة المنافقة من المنافقة المنافقة في المنافقة المنافقة في الخير المنافقة المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنا

( ) يشبرا المتبديل الأرض كافي قوله جلت قدر ( يوم تبدل الأرض غير الأرض ) والتبديل قد كون في الأرض ) والتبديل قد كون قوله المنال ( والتلام جلودا غيرها ليذوقوا الهذاب ) أوفي المفات كافي قوله سمانه ( أولتك سبل القسينا تهم حسنات ) وآية التبديل ليست بنص في الوجهاين ، والحديث يؤيدا لأولى ، والاتنافي بين هذا والجبر المتقدم في حرف التاء تكون الأرض الوتبالا أرض التنالا أرض التنالا أرض الحشر بني السؤال عن موقف الخليقة وقتلة ، و يجاب عنه بما أخر جمسلم عن عائشة أنها سألت الني صلى الله تمالى عليه وسلم عن هداللاً في وم تبدل الأرض أخر بحمسلم عن عائشة أنها سألت الني صلى الله تمالى عليه وسلم عن هداللاً في وم تبدل الأرض غير الأرض أبن يكون الناس حين في قال على المراحل علامة الملم الجدل علامة الملم والحدادة و والمراحل الأرض عليه الملم الجدل علامة الملم والمراحل والمراحل عليه الملم الحدادة والمراحل عليه الملم المحدادة وقد المدادة والمراحل عليه الملم المحدادة الملم والمحدادة والمدادة والمراحل عليه المدادة والمراحل عليه عليه المدادة والمراحل عليه المدادة والمدادة والمدادة الأخر والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمدادة والمد

( ۲ ) مفرد ذاك المنى و يقدمه رساق . وصغر لأن في سقان الحشددة . أى اذا اقر بت الساعة بهدم صعف من طائفة الجشة الكعبة البيت الحر ام الذي جعملها للقتمالي قياما الناس باودبه الخائف . و يطوف به الطائف . و يستوى في الأمن في الضعف والغطريف. والوضيع والرفيع . و يتوجه البه الحباج والعهار . ويؤمونه من أقاصى

| (حرف الباء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ( **/    | 1)           | _       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|
| يَخْرُجُ فِيدُمْ قَوْمٌ تَعَوِّونَ صِلاَنكُمْ مَعَ صِلاَتِم وَصِيامكُم مع صيامِهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ر اوی    | كتاب         | ١       |
| وَعَمَلَكُمْ مِعَ عَمَلُومٌ وَهُرُونَ التُرْآنَ لاَ يَجُاوزُ حَنَاجِرَهُمُ (١) يَمْرُقُونَ مَنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |              |         |
| الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمْ مِنَ الرَّميَّةِ . يَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلَا يَرَى شيئًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              | ç       |
| وَيَنْظُرُ فِي اللَّهِ حِ فَلَا يَرَى شَيْئًا وَيَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فِلاَ يَرَى شَيْئًا وَيَتَمَارَي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | داليندرى | فضاءل القرآن | يور     |
| في الفُوقِ (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | فنايل        | من رامي |
| يَخُرُجُ و مُ من النَّارِ بَنْدَ مامَسَهُمْ منْها سَفَمْ فَيَنْخُلُونَ الْجِنَّة فَسُمِّيهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | .            |         |
| أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَهَّنِّمِينَ (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | انس      | الرقاق       | 12.5    |
| يَخْرُجُ مِنَ النارِ مِنْ قالَ لاَ اللهِ الاَّ اللهُ وَفِي قِلْبهِ وَزْنُ شَعِيرَ قِ مَنْ خَيْرٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |              | ilo.    |
| ويخْرُجُ منَ النارِ مِنْ قالَ لاَ اللهِ الاَّ ٱللهُ وفي قلْبِهِ وزْنَ برَّةٍ من خَبْرٍ ويخْرُجُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |              |         |
| منَ النَّارِ وَفِي قلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ من خَيْرٍ (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | الايمان      | 192     |
| يَدُ اللَّهِ مِلْأَى لاَيْمِيضُهَا تَفَقُّ سَحَّاءَ ٱللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (*) أَرَأْيْتُمْ مَا أَنْفَقَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |              | 21.0    |
| الآفاق والأقطار . فهو كاقال تعالى (تهوى البه أفتدة الذين يؤمنون بالله والبوم الآخر )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |              | ĺ       |
| فلاحۇل ولاقو قالابلىقى الىغام ، الحدىث أخرجەمسىروالنسائى<br>( ١ ) ئايىغلىر فىكر قوم يىشغان 1 ۋىتىم بالىمبادة ئىستقان مارىقتىر الىسەمن الىمىل فى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |              |         |
| بانساعالم ، ويتأون كتابالله تعالى لايتسديرونه ولاتفقه فاو بهسموم عن استهاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | .            |         |
| معرضون (٢) النصل حديد السهم . والقدح بالكسر السهم قبل أن براش بريشه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |              |         |
| والتمارىالشك ، وفوق السهم موضع الوترمنه ، والمعنى تقدّم لك غـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |              |         |
| (٣) سفع النارسواد أشرب لونا آخر ، أي مسهم سوادس لفح النار فأوجد بهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | :            |         |
| أثرا كان أوالتأثير في الاسم . وذلك من قضايا افتراف الاثم . والله تعالى ولى التوفيق .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |              |         |
| الىاقومطريق<br>(٤) أى ينجومن عذاب الخلسن أقر التوصيدوسة ق بالحق فالاقرار مع التمديق شرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |              |         |
| فيالحكم عليمالخرو جلانهشعار التوحيدوعنوا بهالشي يدلعليه وعليه بدار الأحكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |              |         |
| والتفاوت المساراليه في التصديق على قدر العلم وبربوفي القلب بزيادته و بزداد الذين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |              |         |
| آمنوا إمانا ـ والترتيب في هـ أما التركيب من باب الترقي في الحيكم ، وان كان من باب الترقيق في الحيكم ، وان كان من باب التركيب من التركيب من التركيب من التركيب من التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التركيب التر |          |              |         |
| التنزل في القدر . الحديث متفق عليه<br>( ٥ ) أى خزائد مملوءة لاينقمها إحسان . دائمة المطل بالعطاء الليسل والنهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |              |         |

|                | (1      | w4)       | (عرف الياء)                                                                                                                                                                                            |
|----------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 j            | كتاب    | راوی      | مُنذُ حَلَقَ السَّمَاء والارض فانَّه لَمْ يَنضْ مَافي بَدِهِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلِي ٱلمَاء (١                                                                                                          |
| قوله           | التنسير | . ايوهر   | وَيَدِهِ ٱلْمِيزَانُ مِتَعْضُ وَيَرِفْعُ (٢)                                                                                                                                                           |
| اليوكان        |         |           | يَدْخُلُ أَهْلُ الجَنَّةِ الجِنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَمُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَخْرِجُوا                                                                                               |
| مشعطى          |         |           | من كانَ في قلبه مِثْمَالُ حبَّةٍ مِن خَرْدَلِ مِن اعَانِ (*) فَيَخْرِجُونَ منها قَدِ اسْوَدُوا                                                                                                         |
| 딕              |         |           | فَيُلْتُوْنَ فِي ۚ فَهُرُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبُّ ۚ فِي جَانِبِ السِّيلِ أَلْمَ تَرَ                                                                                          |
| تام.<br>ا      | الإيان  | والأم     | أَنَّهَا خَزْمِجُ صَفُولَةٍ مَلْتَوِيَّةً (١)                                                                                                                                                          |
| 7              |         | ميدالمفدو | يُدْعَى نُوحٌ يومَ القيام ِ فَيقُولُ لَبِيْكَ وَسَمَدَيِكَ يا رَبُّ فَيقُولُ هلْ                                                                                                                       |
| بازفالا        |         | 2         | بَّانْتَ فَيَقُولُ نَمَمْ فَيَقُولُ لأُمَّهِ مِلْ بِلَنَكُمْ فَيَقُولُونَ مَا أَتَانَا مِن تَذِيرِ                                                                                                     |
| 弓              |         |           | فَيَقُولُ مِن يَشْهِدُ لِكَ فَيَقُولُ مُحَدَّةً وَأُمَّتُهُ فَلِيَشْهِدُونَ أَنَّهُ قَذَ بِلَّمْ (' ويكُونَ                                                                                            |
|                |         | . 1       | الرَّسُولُ عَلَيْكُم شَهِيدًا فَذَلِكَ قولهُ لَمَالَ وكَذَلِكَ جَمَلْنَا كُمْ أُمَّةً وَسَطَّالْنَكُونُوا                                                                                              |
| يو             | التقسير |           | شُهَدًاء على الناس ١٧                                                                                                                                                                                  |
| معروحل         |         |           | (١) يحمل معنيين كونه على متنه أوغير بماس له . وانظر ما أطال به أهل التأويل . اذا                                                                                                                       |
| ¿ TE 85        |         |           | كنت مشغوها بالوقوف على غوامض التنزيل ومعسرفة التدليس ( ٧ ) لفظ السدهنا                                                                                                                                 |
| الم            |         |           | حكمه حكم سائر المتسامهات تأويلاوتفو يهنا . والميزان هنا كنابة عن القسط بين الخليفة<br>و تقديم المستقبل المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد |
| ټوس <b>ط</b> ا |         |           | يضعأفواما و برفع آخرين . والقه تسالى أعلم<br>( ٣ ) الاتيان في جانب المعانى بالو زن الذي هوخاص بالأجسام ليكون عيار ا فى المعرفة                                                                         |
|                |         |           | لانمايشكل في المعقول برد الى الحسوس ليكون أدنى الى الفهم وأقرب الى التناول .                                                                                                                           |
|                |         |           | والفسلة هناباعتبار الزيادة على ما يكنى لالأن الإعان بمعض ما يجب الاعان به كاف لانه عسلم                                                                                                                |
|                |         |           | من الشرع و أن المراد من الاعان الحقيقة المهودة (٤) الحب قبال كسر بزر البقول                                                                                                                            |
|                |         |           | وفهاعن أهل اللغة كتبرمن النقول ، ير بدأنهم يخرجون بعد مايغمسون في نهر الحياة<br>أما المنافذ تستدارا ما الممال معلم ما المائة منافذ المائة منافذ المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة       |
|                |         |           | وأجسامهـــ نضرة منابلة طريامما أعيــــهم من الحياة فهم ينشون كانتيت الحبـــــ في جانب<br>السيل متعطفا بعضها على بعض صفراء تسر الناظرين . الحديث متفق عليه                                              |
|                |         |           | (٥) أى شهدون عاعلمو من قوله تفالى (إناأر طلنا بوحالى قوممأن أنذر قومك                                                                                                                                  |
|                |         |           | من فَبل أَن يأتهم عداب أليم ) ( ٦ ) وسطاأى عدولا وهوفى الأصل إسم المستوى نسبة                                                                                                                          |
|                |         |           | الجوانب الدكلر كزلادائرة ، ثماستمير النصال المجودة البشرية لكونها أوساطا                                                                                                                               |
|                |         |           | اللا خلاق الدمية المكتنفة جامن طرق للتفريط والافراط ، والمراديشهادتهم على                                                                                                                              |
| 1              |         | 1         | الناسشهادتهم على الأم الغارة يوم يقوم الاشهاد بأنه سعانه قدأوضح السبل . وأرسل                                                                                                                          |

L

أنس

ما كال النبي يتخولهم بالموصطة

يَذْهَبُ الصالحُونَ الاوَّلُ فَالاوَّلُ وَيَعَى حُفَالَةٌ كَحَفَالة الشَّمير أَو

التَّمْرِ لاَ يُباليهِمُ اللهُ بَالةً (١)

يُسْتَجَابُ لاَحدَكُمُ مالَمَ يَعْجِلْ يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَم يُسْتَجَبُ لي (٣) نَسَّرُوا وَلاَ تُعَسَّرُوا " وَيَشَّرُوا وَلا تُنَفَّرُوا وَلا تُنَفَّرُوا "

يُسلَّمُ الرَّاكِبُ على المَاشي . وَالماشي على القاعد . والفَدِينُ على الـكَثيرِ (٥)

الرئسل . فبلغوارسالاترجم وأرشدوا الىسواءالسيل ، والله تعالى ولى التوفيق ( ٢ ) المالحون مراألين صلحت دخاتهم . واستقامت طريقتهم ، وصر فوا أعمارُ هم في طاعبه . وقصر وا أعمالم وأمو الهم على مرضاته . ولم بداخه ل عقيدتهم شيء عماننافي السكال و والحفالة الحثالة ، والبالة المبالاة ، بريدأن الساقط من النباس بعيد قبض أرواح أولئك الصالحين لايمبأجل شأنه بهم ولا يرفع لم قدرا ، ولا يقم لم وزيا ، وفي ذلك ارشادالي افتفاء آثار تلك الأقدام . وتعد فريماييك عن اللحاق بأولنك الأقوام . فالحاز مال السيدمن أخد ما خدم، واستسك بغرزهم ، فهما الصلحون ( وأولئك هم الملحون ) والله تعالى ولى الحداية في البداية والنهاية

( ٧ ) المرادأنه على وبدرالدعاء . ويقول ذلك القول كالمسندالضل الى الكر بمالذي لاتمجزه الاجابة ولاينقص فيضه العطاء ، وفي ذلك مزايلة لطور العبودية ، ومفادرة لبات الربوبية ، مع أن المب متعبد بالدّعاء كاأنه متعبد بالتفويض والتسلم الى العلم الخبير ، ولمل في المُتأخِّ برخير عظم هو مطوى عنه لا يعلمه إلا خــ يرمسؤل . فيازم المر، أن يلازم الدعاءو راعي آدابه التي من أمهاتها اتقاء الشهات ولاسأس من إحابة القير سالجيس. الحدث وامسروا وداودوالترمدى واسماجه

(٣) أنى بسع فهمسن متاو ولأن الأصر بالشئ بهي عن صدّه المأكيد ، ولانه لوافتصر على الأول المعدق على من أني به من مولابس الثاني في غالب أوقاته ، فالماسي عنه انتفى التمسير في عموم الاوةات من جميع الوجوه ( ٤ ) لا بقال كان المناسب أن أبي بدل هـ ندا ومستغة الالدار فاته المقابل التشمير والان المقصودون الانذار التنفير وفصراح عاهو القصودمنه والغانة والقاسصانه أعلر

( ٥ ) السلام تعية من عند القدمباركة طيبة ثابتة بأمره تعالى مشر وعقمن لدنه عز وجل والحكمة فيااستعلاب الود واستدفاع الخوف ولذا أمرارا كبوالماشي الابتداء لما في جانها من السلطة والعاق ، وكان مقتضى الحكمة أن سؤال كثير على القلسل ولكنا كانفالب أمن المؤمنين بعضهمن بعض روى فيه جانب القليل كاقسل وخيف على قلبه من أن بداخله شئ بسبب بدء الكثير بالسلام فكان بجانبه الرجمان والله تعالى بأسرار تبيه عليم ، الحديث متفق عليه

المخاطر التالم الكافر يتال السلم المنافع من السكافر يتال السلم المنافعة السائم المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المن

الجهاد

يُسمِّرُ الصَّنْبِرُ على الكَبِيرِ . وَا لَمَرُّ على الفَاعِدِ . ("وَالفَلِيلُ على الكَثِيرِ يُصُلُّونَ لَكُمُ " فَانَ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَانَ أَخَطُواْ فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ " يَضْحَكُ أَلَّهُ الهر جَلَيْنِ مِشْلُ أَحَدُهما الآخر يَشْخُلَانِ العِبَّةَ يَّفَاتِلُ

هذا في سَبَيلِ أَلَّهُ فَيُقْتُلُ ثُمَّ يَتُوبُ أَلَّهُ عَلَى القَاتِلِ فَيُسْتَشْهُ ''' يُمَذَّ بَلِ وَمَا يُمَذَّ بَانِ فِي كَبِيرِ '' (قال) ثمَّ قال بَلِي '' كانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَثَرُ مِنْ بَوْلِهِ ''' وَكَانَ الاَّ حَرْيَشِي بالنَّسِيةِ ثُمُّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ رَطْبَةٍ فَكَسَرَهَا كَشِرَتِينَ فَوْضَعَ عَلَى كلِّ فِيرٍ مِنْهَا كَيْرَةً فَقِيلَ يَارَسُولَ أَلَّهِ لِمَ فَمَلْتَ هَذَا فَقَالَ لَمَلَّهُ أَنْ يُغَيِّفَ عَنْهُما مَالًا يَيْسَا (''

(١) المغيرآخنحكم القليل مع الكثير ، والمارى اللذاخل على أهما البيت من المسلمين وهومأمور بالتسلم عليم في قوله جل أنه (فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم) الآية ، وافقة تعالى ولى التوفيق الى مراسم الوقاق

(٢) بريدالأنة (٣) أى فان أصاوافها به الصحفوالكال و فلكم ولهم المشو بة. الكبيرالمتمال و وان أخطوا وارتكبوا المحليثة في موضع الطاعة و وعمل إظهار العبودية فلكم الأجر وعليم الوزر وارزموزرا غيرى) واستدل بهمن برى صحة الاتمام المرازع العادة دون المأموم وهو موضوع ليس بالوفاق والصدف في تنظر في موضوعه والمستال والم المتوفيق .

(ع) اطلاق المنحل على المرتبع من سات الحوادث جازين الرضاعين دنيك الرجلين وجاز المسابقة المنطقة المنطقة المنطقة وجاز المسابقة الفي منطقة المنطقة (٥) ير بدصاحي القبر بن الله بن عليه اصلى الله تعالى عليه وسم فصم صونها المالم المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنا

( ۳۱۰ - حدایة الباری - نی )

| . (حرف الياء)                                                                                                                                                                    | (45)  | r)     |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------|
| يَمْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ القيامَةِ حَتَى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي ٱلْأَرْضَ سَبِينَ                                                                                               | راوی  | كتاب   | باب                     |
| دِرَاعًا وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَلْغُ آذَانَهُمْ (١)                                                                                                                             | الإطر | الرقاق | فرادسلالا<br>ایوم میگوم |
| يَعَدُ الشَّيْطَالُ على قَافَيَة رَأْس أَحَدِكُمُ اذَا هُوَنَام ثَلَاثَ عَنْدٍ يضربُ                                                                                             | 3,7,  |        | 7 %.                    |
| كلَّ عُقَدَةً عِلَيْكَ لَيْنُ طَوِيلُ قَارُقُدُ (أَنَّ فَاذَا اسْتَيَقَظَ وَذَكَرَ اللهَ الْطَلَّ عُقْدَةً                                                                       |       |        | 1,620                   |
| فانْ تُوَصَأُ انْعَلَتْ عَنْدَةٌ فَانْ صلى الْحَلَّتْ عَنْدَةٌ فَأَصْبَحَ نشيطًا طَيَّبَ النَّفْسِ                                                                               |       |        | ا کھنوال                |
| وَالاً أُصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْس كَسْلاَنَ                                                                                                                                       |       |        | <u>ी</u>                |
|                                                                                                                                                                                  |       | إبالهو | 15.                     |
| يَفْزُو جَيْشُ الكَمْبَةَ فَاذَا كَانُوا بِيَيْدَاهِ مِنَ الأَرْضِ يُغْسَفُ بُأُوَّلِهِمْ                                                                                        |       |        | مي الميان               |
| ُ وَآخِرِهِمْ  °° (قالت الرَّاوِية) قُلْتُ يا رَسولَ اللهِ كَيْنَ يُنْسَفُ بَأُوَّالِهِمْ                                                                                        |       |        | J-1-1-1                 |
| وَآخرِهِمْ وَقِيمٍ أُسواتُهُمْ (" وَمن لَيسَ منهم قال يُضَفُّ أُولِمِمْ وَآخرِهِمْ                                                                                               | -     |        |                         |
| ثُمَّ يُبْعُونَ عَلَى نِيَّاتِهِم (*)                                                                                                                                            | مائنة | البيوع | يو<br>نم                |
| (١) ظاهر مالتمديم كما ان الظاهر من العابة استواء أهل الموقف في در له الشقاء                                                                                                      |       |        | فالاحوا                 |
| ووصول المرقالي الآدان ولكن هذا عاص بأهل الجرائم وهم فيسمنفاوتون عسب                                                                                                              |       |        | . د                     |
| الأعمال كافي الخبر واتما أنى بذلك الشارة الى الغابة . والحديث متفى عليه (٣) العقد يحقل أن يكون حقيقة فيكون من باب السواحر النفا النفاد .                                         |       |        | ľ                       |
| ر ، )<br>أوجماز اعن منع التصرف كايفعل الساحر بالسحور ، وتضيص القافية بذاللانها                                                                                                   |       |        |                         |
| خزانة الحافظة وعجال التصرف . وهمذا التسلط خاص بمن الشيطان علي مسيل أما                                                                                                           |       |        |                         |
| المصوّمون فهمفىوقايةالحقيظ جلَّشَانه كياقال ( انعبادىليسالك علمٍــمسلطان )<br>الحديث رواه أبوداود                                                                                |       |        |                         |
| (٣) غزو الكعبة قصدهالنفر بها . وذاك الجيشء يرمن يقدّر العز بزاليليم تخريها                                                                                                       |       |        | ·                       |
| على بديه من الحشة كافي الخبر المتقدّم غير بعيد . والسيد المفارة التي لاشي بها . والمراد                                                                                          | į     |        |                         |
| هناموضع بين الحرمين وأكترماترد و يرادبها هسله البيداء التي بييدا الله يتعالى بهامن يقصد<br>هدم بيت وفيلة شباده ( ٤ ) المراد بالأسواق أهلها ففيه من المجاز صرصله ( ٥ ) أى فلايلزم |       |        |                         |
| من تعدّى شوم أولتك الأشرار في الدّنيا الى الأخيار أن ينالم في العقيدة الما ما المهمن                                                                                             |       |        |                         |
| العقاب بل يعامل كل واحمد بحسب طويت ونيت وليسوا سواء في الجنزاء (أم نعمل                                                                                                          |       |        |                         |
| الذين آسنواوعملوا الصالحات كالمنسدين فيالأرض أم صحال المتقين كالفجار) والله<br>سصانه أعل                                                                                         |       |        |                         |
|                                                                                                                                                                                  | Р     |        |                         |

قولامانى والارش ك: جياةبفتهالاً به مئالباللتياباطارةاليه

العلم

وَيَنْضُأُ لَهُ الأَرْضَ وَيَطُوى السَّوكَتِ بِيمِينَهِ '''مَّ يَهُولُ أَنَا المَلِكَ أَنِنَ مُلُوكً الْإَرْض أَيْنَ مُلُوكً الأَرْض يُمْبَضُ العِلْمِ '' وَيَظْهَرُ العِجَلُ وَالْعَتَنُ وَيَكُلُوكُ الْهِرْجُ قِيلَ بارسُولَ اللهِ وَمَا

البَرْجُ قالَ مَكَذَا بِيَدِهِ فَحَرَّفَهَا كَأَنَّهُ يُرِيدِ القَنْلِ يَقُولُ اللهُ لَمَا لَى اذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يِنْمَلَ سَيْئَةً فَلاَ تَسَكَّنُوهَا عليهِ \* مَنْكَ اللهُ لِمَا إِنْ اذْكُونُ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا عليهِ عِنْهِ مِنْ

حتى يَعْمَلُهَا (" فَانْ عَمِلُهَا فَأَ كُنْبُوهَا بَمْثَلِهَا" وَانْ تَرَكُهَا • نِ أَجْلَى فَأَ كُنْبُوهَا لَهُ حَسَنَةٌ (" وَاذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةٌ فَلَمْ يَعْمَلُهَا فَا كُنْبُوهَا لَهُ حَسَنَةٌ (" فَانْ عَمَلُهَا فَا كُنْبُوهَا لَهُ مَثَمْر أَمْثَالِهَا (")

(1) أى كملى السجل السكتب كافي السكتاب ، ها اوالسكال عند الساف وكثير من الخاف تتبيه على مال عظمته ، و و و يدجلانه ، و و رمز الى أن ما يشركونه مصمحاته المسيا كان أوساويًا مقبور تحت الطائه جل "أنه إلا أن الأولين لا يقولون كالمتأخرين القدرة التاتة التي لا يتمال ما القيم و و يقونون كالتاب عليه الصلاة والسلام و ما نسبه المالة والسلام و ما نسبه المالية في الذي أراده في مثل قوله جل جلاله ( والأرض جمالة يسته يوم القيامة و السموان مطريًا تا معين ما و التسموان موانسية المالية و التابعين مسيانه و تعالى ما يشركون ) والتسموان ما عالم ما يشركون ) والتسموان الم

( ٧ ) تقدّم الثالثول عليه في خبر إن القلائق من الم إنتزاعا الح فالفت تظرك البه والقتمالي ولي التوفيق ( ٧ ) برشد الثان الكرام الكاتبين يطلمون على كسب القلوب الارادة من خواصها ، وأما الأقوال والأفعال فاطلاعهم عليا بنص الكتاب ( ما يلقظ من قول الا لديم قبد و يعلمون ما تفعلون الحكمة في الكتابة والكاتبين مم أن علم تمالى كاف في الا حافظ بدأ والا كليم قالا المحمدة والا كبر قالا المحمدة والا كبر قالا المحمدة والا كبر قالا المحمدة القيامة ( يوم نظر المرماقة سنداء ) أحساها ، وأن اعمالة سور مع المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمد

كان ذاك أردعه عن مقاربة المثالب ، وأنه اذا وثق الطف سيد واعقد على ستره

وعفوم المعتشر منه احتشامه من خدمه المعلمين علمة كاهوا الشان في محبوب البعيرة عن المساحة منه المعامن المعتشرة في الأرض ولا في الساء وهوالمعيد العلم ( ) مشيرال قولة تعالى ( و من جاء السيئة فلا يحبر ي الامثلى ) الآية ( ه ) أثب على تركيا حسنة للكون القرائد لاعن عجز بلخو فلمن مقام و بعونها النفس عن الهوى (١) أى وا فاهم بغمل حسنة فاعترض في طريق العمل حارض فا كتبوها أم واحد قاى لا نعشر أمثالها) ومن وى الخير عن على ( ٧ ) يلم الى قوله سما فورس جاء بله سنة فله عشر أمثالها)

. قوله تدالى يدودان قوله فلاتطريس مااخق لممالاتة قوله تطلى ويعد

رادي الى سينما أقر ضف (١) : يُقُولُ اللهُ لَمَالَى أَعَدُدْتُ لِمِيادِي السَّالِمِينَ مَالاً عَيْنُ رَأَتْ وَلاَأَذُنُّ السَّالِمِينَ مَالاً عَيْنُ رَأَتْ وَلاَأَذُنُّ السَّالِمِينَ مَالاً عَيْنُ رَأَتْ وَلاَأَذُنُّ السَّمَتُ وَلاَ خَلَا مَا أَطْلَمْتُ عَلَيْ مِنْ الْأَوْمِينِ عَلَيْهِ (") وَقَالَ مُنْ

سَمَتْ وَلاَ خَطَرَ على قلبِ بَشَرِ ذُخْرًا بَلْهَ مَا أُطَلِمْتُمْ عَلَيْهِ (\*' (قال) ثِيمٌ قَرَأً فَلاَ تَلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْنِيَ لَهُمْ مِن ثُوَّةٍ أَعْيْنٍ جَزَادٍ بِمَا كَانُوا يَسْلُونَ (\*)

يَّمُولُ اللهُ تَمَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَنْدِي بِي (أَ وَأَنَا مَمَهُ (\*) اذَا ذَكَرَنَى فِي تَشْسَهِ ذَكَرْتُهُ فِي تَشْسِي (\*) وَاذَا ذَكَرَنِي فِي مَلاَهَ ذَكَرُتُهُ فِي مَلاَهِ ضَيْر مَنْهُ (\*)وَانْ تَقَرَّبُ اللَّيْ شِبرَاتَقَرَّبْ اللَّهِ ذِراعًا وَانْ تَقَرَّب اللَّهِ ذِراعًا تَقَرَّبُ

الَيْهِ بَاعًا وَانْ أَتَا نِي يُشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً ﴿ (٨)

(١) يومن الى قول واسع الطول (متسل الذين ينفقون أموالم في سيسل الله كشل حبة أنشت سيع سنابل في كل سنبلة ما قد حية والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علم) والله تعالى واسع المطاء كثير الاحسان

( ٧ ) بلهمن أساء الأفعال يمنى دع . أى اترك ماأطلعم عليمين نسم الجنة وعرفقو من الدّ انها فالفديد وعرفقو من الدّ انها فالفديد وعرف الشر لادراك والاطاحة بكنه ( ٣ ) تشكيرا لنفس المتمسم أى الايسام في مسلولا ملائمة قرّ بسماأ حتى لأولئك الذين عدّ دت تعربهم وهم لايستبكرون ) الآيات ، وهؤلاءهم المشار الهم بالعباد المساحات وقاطعت ومقولاءهم المشار الهم بالعباد المساحات وقاطعت ومقولاءهم المشار الهم بالعباد المساحات والحدث ومتقوعات

(ع) رئسالى تحسين النطن وافر الفصل ووارف الرّجة التى وسعت كل ندى ( فانه لايينس من روح الله إلا القوم الكافرون ) ( ٥) معة فاصقالهم فهو كفولة مهالى (إنى المعمواري ) ( ٢) وردق الفصيح والمحجو إطلاق النفس عليه حل شأنه على مالها من اختلاف المانى ، والمرادنة كر القتحال له بدعى نفسه ، اثابته عالا يطلع عليه أحد من خقيه ، وعبر عن ذلا المالات كافه و كنوله تعالى ( فاذكرون أذكر كم ) الآية ( ٧) بر بداخلا الأعلى ، والسندل به على تقضيل الملات كافه و كنوله تعالى المالات كافه و كنوله تعالى المالات كافه و كن المنافق على المالات الأعلى ، واستدل به على تقضيل الملات كافه و المالات كافه و المنافق على المنافق على من نظر العالى الوسية ، هذا والموضوع جدلى ، بين السين والمنزل ، ولكن مستند فأاليه و ومع مدلى ، على مطروق بالاحتال في هذا التفسيل فلنظر الملموالات فالوجيز الاحترار القصير التعميل ( ٨ ) التفريب والمعمود على التفسيل فلنظر الملموالات فالوجيز الاحترار القصير الدجال في هذا على المنظر على المنافق على التعمير الدجال في هذا التفسيل فلنظر الملموالات فالوجيز الاحترار التفصيل ( ٨ ) التفريب والمعروف المنافق على المنافق المنافق على المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المن

التوحيد

(لايميزنه الفزعالاً كبر وتثلقاهم الملائكة هذا يوسكم الذي كنتم توعنون) (4) في رواية تسمأته وتسعفونسمين ومشكم واحد . وهذه المائين امتقدم ( a ) كبر وا سرو وابتعمة

قصة يأجو جوماج

الإقاق

| ( - 0 )                                                                                                                                                                      | 1.1        | '/      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
| يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ النَّالَمِينَ حتى يَشِيبَ أَحـدُهُمْ في رَشْجِهِ الى                                                                                                |            | كتاب    |                |
| انصاف اذنه ِ " أ                                                                                                                                                             | انمر       | التقسير | garant.        |
| يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ فَيَسَجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمَنٍ وَمُوْمَنَةٍ (*) وَيَبْكَى كُلُّ                                                                               |            |         | دع ودع         |
| مَنْ كَانَ يَسجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيام وَسُمَّةً فَيذْهَبُ يسجُدُ فَيَنُودُ ظَهَرُهُ طَبقًا                                                                                 |            |         |                |
| واحدًا (*)                                                                                                                                                                   | i de maria |         | 3              |
| يَلْتَى الْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ السِّيامَةِ ( ) وَعَلَى وَجْهِ آزْرَ فَتَرَهُ وَغَبَرَهُ                                                                            | المدري     |         | يرميكشف عن ساق |
| ( ) فَيَقُولُ لَهُ الْرِكْمِيمُ أَلَمُ أَقُلُ النَّ لَا تَنْصِنِي فَيَقُولُ أَبُوهُ فَالْيَوْمَ لَا أَعْصِيك                                                                 |            |         | )              |
| فَيْمُولُ الرِّكْمِيمُ يَارَبُ اللَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لاَ تُخْزِينِي يَوْمَ يُنْمُونَ فَأَيْخِزِي                                                                          |            | 1       |                |
| المنعم سمانه على خبر أمَّة أخر جــــــالمناس ، وتـــكر برائر المعالمة في هذا المقام أوقع                                                                                     |            | 1       |                |
| فى النفس وأباتر فى الاكرام مع الحل على تجديد الشكر لولى النم ، والله تعالى أعلم (١) أى يقومون لحكم الحكم العدل وفعائد يوم يقوم الحساب ، وندنوا الشمس                         |            |         |                |
| من الروس فيرشحون كايرشم الاناء المصل الأجزاء فيتماعد شمهم عسب اعمالم حتى                                                                                                     |            |         |                |
| يقارب الحامة ، والكلام على الغاية تقدماك في حديث يعرق الناس الح فانظر مان شئت                                                                                                |            |         |                |
| والله تعالى ولى التوفيق<br>( ۲ ) السكت عبارة عن عظم الخطب وشدّة الأمم ( يوم يكشف عن ساق و يدعون الى                                                                          |            |         |                |
| السجود) . يقال كشفت الحرب عن ساقهااذا اشتدأم ها كمافى قول الشاعر                                                                                                             |            |         |                |
| ا أخوا لحرب ان عضت به الحرب عنها ها وان شعرت عن ساقها الحرب شعر ا                                                                                                            |            |         |                |
| إذلا كشف ولاساق ( ٣ ) الطبق لمعمان والمعنى منهاهنافقار الظهر واحدتها طبقة .<br>بربد أنه تمير فقارهم كفقارة واحدة فيقمدون السجود فلايستطيعون . الحديث                         |            |         |                |
| ا أخر جمسلم والنساني                                                                                                                                                         |            |         |                |
| ( ٤ )الذىعول عليه الجمّ الففيرمن أهل السنة أن آ زرلم يكن والدا لا براهم عليه السلام<br>لأنه لم يكن في آياء الذي سلى الفتحالي عليموسلم كافر أصلا لفواه صلى الفتحالي عليه وسلم |            |         |                |
| أذل أنقل فأصلاب الطاهرين الى أرحام الطاهرات _ والمشركون تجس _ واعماهو                                                                                                        | -          |         |                |
| ا اسمام الخليل. وجاء إطلاق الأب على العرف قوله تعالى (أم كنتم شهدا، إذ حضر يعقوب                                                                                             |            |         |                |
| الموسافة السيماتسدون من بعدى فلو انسب إلهائه إله آبائك ابراهم واساعيل<br>واسحق وفيداً يشااطلاق الأسطى الجد ، واسم أبيما لحقيق باتفاق النسابين الرسكا "دم                     |            |         |                |
| وأخرج إن المنفر بسند محيم أن المدترح أوتارح ، واقتصر صاحب القاموس على                                                                                                        |            |         |                |
| ا الثاني ( ٥ ) يشيرالى قوله تعالَى ( وجوه يومثل علما غبرة ترهقها فترة ) والقترة السواد                                                                                       | 1          |         |                |

|            | ( 4          | ٤٧)   | (حرف الياء)                                                                                                 |
|------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4<br>Y     | كتاب         | راوی  | أَخْزَى مَنْ أَبِي الأَبْعَدِ ("فَيَقُولُ اللهُ تَمَالِي انَّى حَرَّمْتُ الحِنَّةَ على الكَافِرِينَ         |
| تداشايراه  | ديث ألانييا. | مريرة | مُمَّ يَقَالُ يَا الرَّهِيمُ مَاتَّفَتَ رِجِلْيُكَ فَيَنْظُرُ فَاذَاهُوَ بِذِيخٍ مِتْلَطَّخٍ فِيُوْخَذُ     |
| Ē.         | Ē            | 36    | بَوَانِيهِ فَيَلْغَى فِي النَّارِ <sup>(۱)</sup>                                                            |
| تولئ       | التفسير      | ائی   | يُلْتَى فِي النَّارِ وَتَمُّولُ هَلَ مِنْ مَزِيدٍ (٢) حتى يَضَعَ قَدَمَةُ فَتَقُولُ قَطْ وَطَ (١)           |
| الياهل • ر |              |       | يَنَّامُ الرَّجُسلُ النُّومَةَ فَتَقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ فَلْهِ فَيظُنَّ أَثَرُها مِثْلَ أَثْرَ           |
| 4          |              |       | الْوَ كُثِ. ثُمَّ يَنَامَ النَّوْمَةَ فَتُمُّنِصُ فَيَبَقَى أَثَرُها مثلَ المجْلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتُهُ ۖ   |
|            |              | •     | على رجاكَ فَنْفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِراً وَلَيْسَ فِيهِ شي اللهِ أَنْ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَمُونَ    |
|            |              |       | أَلَا يَكَأَدُ أَحَـٰنُهُمْ يُوِّدِي الأَمَانَةَ فَيَقَلُ انَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا .         |
| 1          |              |       | وَهَالُ لِلرَّجُلِ مِا أَعْقَلَهُ وَمَا أَطْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبِّهِ من |
|            | الرقاق       | حذيفة | يَحَرِّدُكُ مِنْ الْمَانِي                                                                                  |
| ş          |              |       | والظلمة . والغبرة الكسورة ( ١ ) أى الأبسه من رحتك . وعبر بذلك لأن الفاسق                                    |
|            |              |       | بمينوالكافر أبسسنه ( ٧ ) الذَّج ذُ كرالضاع . وأراد بالتاطخ التاوَّث بأفداره .                               |
| -          |              |       | والحكمة في مسخ صعادون غيره من سائر دواب الأرض أنه الميقبل اصح أشفق الناس                                    |
|            |              |       | عليد وقابل اغواء الشيطان القبول وجعل له عليه السلطان حتى صدّه عن سبيل النجاة                                |
|            |              |       | أشبه أحق الحيوان ، وباءبالخسران (يوملاينفع مال ولابنون إ دمن أني الله بقلب سلم )                            |
|            |              |       | والله تمالىولى التوفيق                                                                                      |
|            |              |       | ( ٣ ) يشيرالى قولەتمالى ( بوم نقول لجهنم هل استلات وتقول هل من مزيد ) والظاهر                               |
|            | ·            |       | ابقاءالفول على حقيقته إد لامانع منه فالقدرة لايتعاصاها شيموالمقل مجورز . والظواهر                           |
| Į          |              |       | قانسية وقوعماجو ّزه العقل . وشؤ ون الآخرة والأولى ليس بينهما قياس . وجوّز                                   |
|            |              |       | أن كون ذلك مجازا عن الاستكثار ( ٤ ) أي حتى يضع ربّ العرّ مفسم كافي رواية                                    |
| .          |              |       | أخرى ، وفي القدم أقو الله هل النأو بل صفوتها ما قيل ان هذا مثل المردع والعرب تضع                            |
|            |              |       | الأمثال الأعضاء ولاتر بدأعيانها كإيفال للأممي تريدا بطاله وضعة تعت فدي . فكائه                              |
| "          |              |       | قال يأتها أمرالله جل الطاله في كفهاعن طلب المريد فقول حسى حسى . الحديث                                      |
| - 1        |              | ,     | أخرجمسلم والترمذي والنسائي                                                                                  |
| - 1        |              |       | ( ٥ ) الو كت الأتراليسيد في الشيخ المفالف الونه ، والجسل مايظهر في الأبدى من آثار                           |
|            | ŀ            |       | آلات العمل ، ونفط تقريح ، وذكر باعتبار العضو ، والمنتبر المرتفع ، بريدأن ا                                  |

الأمانة تزول عن الفاوب شيأفشيأ فاذازا بلها أول جزءمها ذال بق عرممن النور وخلفه

| الآخر في المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المن | (حرف الياء)                                                                                                |          | £A )    |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------|
| الآخر فَهُولُ مِن يَدْعُوني فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَن يَسْأَلُي فَأَعِلَيهُ مَن يَسْتَعُرُي لَا النّاسَ فَيْ النّاسَ هَذَا السّيَّمِ وَيَشْ (") قالوا فَما تأمر اللّه أَمْلُ النّاسَ هَذَا السَّيْمَ وَيَشْ (") قالوا فَما تأمر اللّه أَمْلُ النّاسَ فَيُورُهُم اللّه عَنْ السَّيْعَة وَيُهلُ أَهْلُ النّامِ مِن المِحفّة وَيُهلُ أَهْلُ النّامِ مِن المِحفّة وَيُهلُ أَهْلُ النّامِ مِن المِحفّة وَيُهلُ أَهْلُ النّامِ مِن المِحفّة وَيُهلُ أَهْلُ النّامِ مِن المِحفّة وَيُهلُ أَهْلُ النّامِ مِن المِحفّة وَيُهلُ أَهْلُ النّامِ مِن المِحفّة وَيُهلُ أَهْلُ النّامِ مِن المُحفّة وَيُهلُ أَهْلُ النّامِ مِن المُحفّة وَيُهلُ النّامِ مِن المُحفّة وَيُهلُ أَهْلُ عَلَيْ وَسلم وَمَا النّامِ الله عَلَيْ وَلَمْ النّامِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ النّامِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَمْ النّامِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَمْ النّامِ اللهِ المُحلِّلِ وَلَوْ النّامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُحلِّلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل | يَنْزَلُ رَبُّنَا تَبَارِكُ وَتَمَالَى كُلُّ لِيَالِةِ إلى سَبِاءِ اللَّهُ أَيَا حتى يَغَى ثُلُثُ أَلَّيْل | اوی      | كتاب    |                       |
| المات الناس المسابعة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة ا |                                                                                                            |          |         | 1                     |
| النات المنات النات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات الم |                                                                                                            | ايوهرا   | ا ابران | الدعاموال<br>من آخر ا |
| للاتراكة المناور المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة وا | يُهْلِكُ النَّاسَ هَلَمَا الحَيُّ مَنْ تُرَيْشِ (* قالوا فَمَا ۚ تاْ مُرُنَا قال لوْ أَنَّ الناسَ          | 10       | F       |                       |
| وَهُلُّ أَهُلُ الْمَا مِنَ قَرَيْقَالَ الْبِيْعُمَو وَيَزْعُمُونَانَّ النَّيْصِلَى الله عليه وسلم وَهُلُ أَهُلُ الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله الله عليه وسلم في الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |          | l i     |                       |
| و گهل المحد و من قرن قال آ ابن عمر قرن عرف آن الني صلى الله عليه وسلم خلام كالو كند و من قرن قال آ ابن عمر قرن عرف آن الني صلى الله عليه وسلم خرم السربالقد و من المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المحد و المح | يَهُودُ أَمُذَّبُ فِي قُبُورِهَا (٢)                                                                       | ايوايون. | الجنائز | التعوذمو              |
| ظلام كالورك من فادارال من آخر صار دالث الفلام كالجل وهو أتر محم لا يرول الابعد ورس ليس بالقصير علمها لجفه لمحتاز وحدة . ثم ضرب الشملابشي محسوس بعانة وردن ليس بالقسير عمرا الفهم واقع في النفس فسيه نور الامانة بعد وقوعه في مقرته وارتفاع بعد استقراره فيه واعتقاب الفله في إلى بعد والمعلق برجله معي أثر فها أثرا ليس باليسر تم زال الجروبي الأثر ، الحديث واهسه وابن باجه والملائكة ) وأنت تعمل أن المشابه تقوله تعالى (هل ينظر ون الأن يأتهم الله في ظلامن الغهم والمنازلة من المنازلة المنفويين المنازلة في المنازلة المنازلة والمنازلة المنافق في المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة ويقل منازلة والمنازلة والمنازلة والمنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة والمنازلة المنازلة والمنازلة والمنازلة والمنازلة المنازلة والمنازلة والمنازلة والمنازلة والمنازلة والمنازلة والمنازلة والمنازلة والمنازلة والمنافق المنازلة والمنافق المنازلة والمنافق المنازلة والمنافق المنازلة والمنافق المنازلة والمنافق المنازلة والمنافقة والمناونة المنازلة والمنافقة والمنازلة المنازلة والمنافقة المنازلة والمنافقة والمنازلة المنازلة والمنافقة والمنازلة والمنازلة والمنازلة والمنافقة  | يُولُ أَهْلُ ٱلمَدِينَةِ مِن ذَى الطَّيْفَةِ وَيُولُ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ المِحْفَةِ                       |          |         | مداب ال               |
| زمن ليس بالقصير علما الجهائيك ما الأوجة ، غرضر بالث ما لابشي عسوس عارة البصر ليكون أقرب لتناول الفهر وأوض في النفس فشيه تور الأمانة بعد وقوعه في مقرم وارتفاعه بعد استقراره فيه واعتقاب الظلمة إلى بعيم دحر جهالم على رجله حتى أثر فها أثر اليس باليسر عمل الراحة واعتقاب الظلمة إلى بعيم وامسم وان ماجه أثر اليس باليسر عمل المنافق في اللاس النهام والملائكة وأنت مع أن المائمة من والملائكة وأنت مع أن المستقرواه مساورات المنافق في الألم بالنهام والملائكة وأنت مع أن المنافق في المائمة والمنافق في المائمة والمنافق في المائمة والمنافق في المنافق المنافق في المنافق المنافق في المنافق في المنافق المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المناف | وَهُلُّ أَهْلُ نَفِدٍ مِنْ قَرْنِ قَالَ أَبْنُ عُمَرَ وَيَزْعُمُونَ أَنَّ النَّيَّ صلى الله عليه وسلم      |          |         | · Ł                   |
| البصرليكون أقرب لتناول الفهم وأوقع في النفس فسبه نور الأمانة بعد وقوعه في مقر" وارتفاع بعد استقرار وفيه واعتقاب الفلفة إياه بعمر دحر جعالم على رجله حتى أترفيها أثرا ليس بالبسرتم ال الجروبق الآثر ، الحديث رواه مسلم وابن باجم والمسلم (١) هذا من المسترتم ال الجروبيق الآثر ، الحديث رواه مسلم وابن الته في ظلل من النهام والملائكة ) وأنت تعم أن المشهور من منه هيا الساف في هذا ونظائره التفو يضم الجزم بعد المداودة الظاهر ، والمتأولون بقولون الهنز ولمعنوى " و ولرحة ومن يدلف ، والمنافزة مو وقبول معندة ، وغفر ذنب كاهوديدن الملوك الكرماه ، ودأب السادة الخماد ، اذا تراوا يقرب فوم عمتا جين ملهوفين ، فقراء مستصفين ، وقسط بعض المنفذا المنفزة الفعل بالمائلة المنافزة المنافزة ألمائل الأول مم أمن مناديلة ول هسلما المائلة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة وهنافزة الأدائة كنابا وسنة على المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة وهنافذة المنافذة |                                                                                                            |          |         |                       |
| وارتفاعه بعداستقراره فيه واعتقاب الظّلمة إلى بعدر دحر جدالم عطير جله حتى أثرفها أثرا السرباليسرم زال الجرويق الأثر ، الحديث وامسلم وابن ماجه والمسرم ( ) معدام المتسابه كقولة تعالى ( هل ينظر ون الأأري المناقل في ظلام النام والمسرم والمسلم وابن أنه و بعدم الدائم في طلام النام والملائكة ) وأنت تعالى المسلم وربن من هد النافي هذا ونظائره النفو يضم الجزم والمبتدوية وقوق ولمعنوية ، وولي والمبتدوية وتوقو ولمعنوة ، وغفر ذنب كاهود بدن الملوك الكرماه ، ودأب السادة الرحاء ، اذا زاو القرب قوم عمل معتاجين ملهوفين ، فقراء مستعملين ، وقسط بعض المنافذ المعارفة المنافرة المال ألم أي من المالة المالة عن وجل على حقيق ولا تأويل ، الحديث واعالما المالية وعليه طلاسات حقيق ولا تأويل ، الحديث واعالم المنافذ الشعب ، المراد وعليه كالسنات حقيق ولا تأويل ، الحديث واعلى التي عى طبقة من طبقات الشعب ، المراد الفتن والمعلم الذي على المنافذ والمنافذ القريرة كان المنافذ المنافذ والمنافذ المنافذ                                                                                                           |          |         |                       |
| أثرا ليس باليسرم زال الجرويق الأثر ، الحديث وامسلم وان ماجه ( ) معدام المتسابه كوله تعالى ( هل بنظرون الأأن يأتها الله في ظلاب نالنام والملائكة ) وأنت تما أن المشهور من منه النش في هداو فنا أره النفو يضم الجزم والملائكة ) وأنت تما أن المشهور من منه النش في هداو فنا أره النفو يضم الجزم والمبابدة ووقوق لممنون و والمبابدة ووقوق لممنون و وغفر ذنب كاهود بدن الملوك الكرماه ، ودأب السادة الرحاه ، اذا تراوا مقربة وم عمنا جين ملهون ، فقراء مستمعين ، وقسط بعض المغند المفاد المعراد مما له أى ينزل مسائله ملكا ، و وسلم المواد النسائي ان المتعزز وجل على حقيق ولا تأويل المؤلم على مأم منا ديا يقول هدام واه النسائي ان المتعزز وعليه الأسنادة مقيق ولا تأويل ، الحديث رواء الجاعة وعليه الأسنادة مقيق ولا تأويل ، الحديث رواء الجاعة المنازلة القوم يمكون على بدالاحداث من المداد المتنزو الممام أدا لحرب الميدة النقوس ، المدسمة مقي على المتنزو المعرف المنازة و وهذا المنازلة ، وودنقا فرن الأداة كتابا وسنة على بدونه ، وقد نقاه الحوارج وطائفة من المنزلة ، وودنقا فرن الأداة كتابا وسنة على بدونه ، وقد نقاه الحوارج وطائفة من المنزلة ، وهد نقاه إلى الأولية كتابا وسنة على بدونه ، وقد نقاه نظوار وطائفة من المنزلة ، وهد نقافرت الأداة كتابا وسنة على بدونه ، وقد نقاه شهر وطائفة من المنزلة ، وهد نقافرت الأداة كتابا وسنة على بدونه ، وقد نقاه الخوارج وطائفة من المنزلة ، وهد نقافرت الأداة كتابا وسنة على المنفذ و هدائية على المنافقة وعلم الأول وحفيظ أوعلها وعلى المجدد و موادية على المنافقة وعلم الأول وحفول على المحتود و هدائية على المستحدد و المتعمل الأولة كتابا وسنة على المحتود و هدائية على المحتود و هدائية على المحتود و هدائية على المحتود و هدائية على المحتود و هدائية على المحتود و هدائية على المحتود و هدائية على المحتود و هدائية على المحتود و هدائية على المحتود و هدائية على المحتود و هدائية على المحتود و هدائية على المحتود و هدائية على المحتود و هدائية على المحتود و هدائية على المحتود و هدائية على المحتود و هدائية على المحتود و هدائية على المحتود و هدائية على المحتود و هدائية على المحتود و هدائية على المحتود و هدائية على المحتود و هدائية على المحتود و هدائية على المحتود و هدائية على المحتود و هدائية على المحتود و هدائية على المحتود و هدائية على المحتو |                                                                                                            |          |         |                       |
| (١) هـنامرالمتشابه كقولة تمايي ( هلينظرون الأأنياتيم الله في ظلام النام والملائكة ) وأنت تما أن المشهور من منه الناص في هذا وتفاقره النفو يضمع الجزم والمتاولون يقولون المترول معنوى " و ولرحة ومن يدلف ، والبقد و وقبول معنوى " و ولرحة ومن يدلف ، والبقد و وقبول معنون و وغفر ذنب كاهو دبدن الملوك الكرماه ، و وأب السادة الرحاء ، اذا تراول قربة وم عمل معنام بين سلهوفين ، فقراء مستمفين ، وقسيط بعض المفاد المعارفة المعارفة الماء أي يترك اسمانه ملكا ، و ورشد الميمار واه الناسائي ان المقعن و وجل عمل من واع من الماهم المناسات و وعليه كالاستاد حقيق ولا تأويل ، الحديث رواء الجاعة وعليه كالاستاد حقيق ولا تأويل ، الحديث رواء الجاعة المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المناسات المنالة ، وهل قمع على الأوقات كالمناسات المناسات  وهل مناسات المناسات ا |                                                                                                            |          |         | `                     |
| والملاكثة) وانت مع إن المشهورين من هي الساف في ها اونظائره النفو يضمع الجزم  بعدم ادادة الظاهر و والمتأولون يقولون انه تر ولم معنوى و بر ولرحة و من يلطف و  واجابة ده وة وقبول مفترة و وغفر ذنب كاهود بدن الملوك الكرماه و وذأب السادة  الرحاه و اذا تراوا يقرب قوم عملا بين سلهوفين و فقوا مستعفين وقسط بعض  الفضلاه الفعل بعض المياه أي يترك بسمانه ملكا و ورشد المي ممار واه النساقي ان القعور  وجل عمل حتى يمضى شطر الليالا أول ثم الممان الياقول هي المان داع في سيما به الحد  وعليد فلاسناد حقيق ولا تأويل و الحديث رواه الجياء  وعليد فلاسناد حقيق ولا تأويل و الحديث رواه الجياء  أن هلاك القوم كون علي بدالا حداث من هي المان الشعب و المراد  الفتن والمعالم أو الحرب الميدة النفوس و الحديث من المعان والمال المناد  (٣) سبداً معلى الفتمالي عليه وسماخ و جهن الدينة في مع صورتا فقال الحديث  ومناشت المغاب القبر و وقد تضافرت الأداة كتابا وسنة على بدونه و وقد تفاه الخوارج  وطائفة من المغزلة و وهل يقع على الأور و حقط أوعلها وعلى الجسد و فيه أهنان المنازلة و وهل يقع على الروح و حقط أوعلها وعلى الجسد و فيه أهنان المنازلة و وهل يقع على الروح و حقط أوعلها وعلى الجسد و فيه أهنان المنازلة و وهل يقع على الروح و حقط أوعلها وعلى الجسد و فيه أنسان المنازلة و وهل يقع على الروح و حقول المنافقة و المهاوعي الجسد و فيه المنافقة و المهاوعي الجسد و فيه المنافقة و المنافقة و المهاوعي الجسد و فيه المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المناف |                                                                                                            |          | ļ       |                       |
| بعدم ارادة الظاهر . والمتأولون يقولون انه زول معنوى " و زول رحتوس بدلف ، وابا قدموة وقبول معنوة ، وغفر ذنب كاهود بدن الملاك الكرماه ، ودأب السادة الرحاء ، اذا زلوا يقرب قوم مختاج بن سلهوفين ، فقراء مستفين ، وقسط بعض الفضلاء الفعراء الفعراء الماء أي ينزل سسانه ملكا ، و برشد الميه مار واه النساقي ان القعوة وجل عهل معنى وعليه على من مناديا قول على مناديا قول على مناديا قول على مناديا قول على مناديا قول على المنادة وعليه قالا سناد حقيق ولا تأويل ، الحديث رواء الجاعة وعليه قالا سناد حقيق ولا تأويل ، الحديث رواء الجاعة أن ملاك القور كون على بداله عناد المنادة المنادة المنادة على مناد المنادة والمنادة وعلى المنادة والمنادة |                                                                                                            |          | 1       |                       |
| وابا بقده و قوقبول معترة ، وغفر ذب كاهود بدن الماؤك الكرماء ، و دأب السادة الرحاء ، اذا تراوا يقرب قوم عتاجين سلهوفين ، فقراء سستمغين ، وقسط بعض الفضلاء الفعراد بقد النعل الفعراد بقد النعل المعرف المائة المائة المائة المائة و وجل بجهل عن و ورشد الله عمار واه النساقي ان القعرة و وجل بجهل عن من المائة وعليه فلا سناد حقيق ولا تأويل ، الحديث رواه الجباعة وعليه فلا سناد حقيق ولا تأويل ، الحديث رواه الجباعة الشعب ، المراد أن هلاك القوم كون على بدائة حداث من هذا الحي وذلك بسب طلهم المائة و انام المائة من المواد المائة القوم كون على بدائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة و المائة و تالية و من المائة المائة المائة المائة المائة و وطابقه على المؤدل وطائقة من المائة ، وهذا يقد المائة و من المائة وطائقة من المائة و وطابقه على المؤدل وطائقة من المائة ، وهذا يقد المائة و وطابقه على المؤدل وطائقة من المائة ، وهل يقع على الأولة كتابا وسنة على تبوئه ، وقد نقاه الخوارج وطائقة من المائلة ، وهل يقع على الأولة كتابا وسنة على المسلم ، فيه أيضا خلاف شهر وطائقة من المائلة ، وهل يقع على الأولة كتابا وسنة على المسلم ، فيه أيضا خلاف شهر وطائقة من المائلة ، وهل يقع على الأولة كتابا وسنة على المؤدلة وعلم المؤدلة وعلم المؤدلة وعلم المؤدلة وعلم المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى المؤدلة وعلى  |                                                                                                            |          |         | •                     |
| الرحاء ، اذا تراوا يقرب قوم عتاجين سهوفين ، فقراء مستضفين ، وقد ضبط بعض الفضاد الفعل بضم الماء أي يترل سحانه ملكا ، و برشد السحار واه النساقي ان اللهعز وجل عهل حتى يقضي شطر الليل الأول عما هم مناديا قول هـ لمن داع فيستجاب الها عدر وعليه فالاستاد حقيق ولا تأويل ، الحديث رواء الجباعة والمعال التي مي طبقة تناطبة ان الشعب ، المراد أن حلال القوم يمكون على بدالا حداث سن هـ فعا الحي وذلك بسب طلهم المالات واتار تهم الفترا المعالمة المنافقة والمنافقة |                                                                                                            |          | ı       |                       |
| الفضلاه الفعل بضم الياء أي يترل سحانه ملكا و ورشد السحار واه النساقي ان المتعزّ وحل عهل عن حقيق طو الله الأول عم أمم منا ديا قول هم لمن داع فيسجا به الخبر وعليه فالاستاد حقيق ولا تأويل و الحديث وادا ألجاءة (٧) الحي واحد الأحياء وهو البطن التي هي طبقة من طبقات الشعب و المراد أن حلال القوم يكون علي بد الأحداث من هذا الحي وذلك بسب طلهم المالات واثار تهم المنفق والمالية واثار تهم المنفق والمالية واثار تهم المنفق والمالية المنفق المنفق والمنفق وا |                                                                                                            | - 1      |         |                       |
| وجلى واستى عضى شطر الليل الأولن ما مم مناديا قول هـل من داع فيستجاب اله الخد بر<br>وعليمة السناد حقيق ولا تأويل و الحديث رواه الجناعة<br>(٢) الحى واحد الأحياء وهو البطن التى هى طبقة من طبقات الشعب و المراد<br>أن هلاك القوم يكون على بدالأحياث من هـنا الحي وذلك بسب طلهم الملك و اثار تهم<br>الفتن واشعالم على المنافق من و الحديث متفق عليه<br>(٣) سبه أنه صلى الفت مالى عليه وسم خرج من المدينة في مع صوتا فقال الحديث<br>وهغامت المغاب الفير و وقد تنافرت الأولة كتابا وسنة على ثبوته و وقد نقاه الخوارج<br>وطنائفتين المعازلة و وهل يقع على الأورج خفط أوعلها وعلى الجسد و فيه أيضا خلاف شهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |          |         |                       |
| وعليه فلاسناد حقيق ولاتأويل ، الحديث رواء الجاعة ( ٧ ) الحي واحد الأحياء وهو البطن التي عي طبقة من طبقات الشعب ، المراد أن هلاك القوم يكون على بدالاحداث من هذا الحي وذلك بسب طلبم الملك وا تارتهم الفتن واشعالم على والله المحالية والنقوس ، الحديث منفق عليه ( ٣ ) سبم أنه صلى القتمالي علم وسلم خرج سن المدينة فسمع صوتا فقال الحديث وهذا متم العداب القبر ، وقد تنافرت الأداة كنا باوسنة على ثبوته ، وقد نقاما لخوارج وطائفة من المعترفة ، وهل يقع على الأوجة علم أوعلها وعلى الجسد ، فيه أيضا خلاف شهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | -        |         |                       |
| ( ٧ ) الحى واحدالأحياء وهوالبطن التي عي طبقة من طبقات الشعب المراد أن هلاك القوم كون على بدات من هذا الحى وذلك بسب طلبه الملك والمار تهم الفنن واشعالم بأن الحرب المبدة النقوس ، الحديث تتفق عليه ( ٣ ) سبه أنه صلى القتمالي عليه وسلم خرج من المدينة فعم صوتا فقال المديث ومنامت المناب التبر ، وقد تفافرت الأداة كنا باستة على تبوته ، وقد نقاما لخوارج وطائفة من المنزلة ، وهل يقع على الأوح وغفط أوعلها وعلى الجديد ، فيه أيضا خلاف شهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |          |         |                       |
| أنهلاك القوم يكون على بدالأحداث من هـ ندا الحي وذلك بسب طلبه الملك واثار تهـ م<br>الفتن واشعالم فأز الحرب الميدة النفوس و الحديث متفق عليه<br>(٣) سبه أنه صلى الفت تمالى عليه وسلم خرج من المدينة فعمع صوتا فقال الحديث<br>وهنا است المداب الفير و وقد تما فرت الأداة كنا باوسنة على نبوته و وقد نقا ما لخوارج<br>وطائفة من المعازلة و وهل يقع على الرُّوح فقط أوعلها وعلى الجسد و فيه أيضا خلاف شهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |          |         |                       |
| الفتن واشعالم فأو الحرب المسدة النفوس و الحدث منفى عليه (٣) سبعة أنصل المدينة وسع صوتا فقال الحديث ومنفا منه المستر أمداب القبر و وقد تما فرت الأداة كتابا وسنة على تبوته و وهنا فقال الحدار وقد تما فرت الأداة كتابا وسنة على تبوته و وهنا فقال الحدار وطائفة من المعازلة و وهل يقع على الرُّوح فقط أوعلها وعلى الجسد و فيه أيضا خلاف شهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |          |         |                       |
| (٣) سببة أنه صلى القتمالى على وسلم خرجهن المدينة فسمع صورًا فقال الحديث<br>وهذا متب لحذاب القبر ، وقدتما فرن الأدلة كنا باوسنة على تبونه ، وقدنما الخوارج<br>وطائفة من المعازلة ، وهل يقع على الرُّوح فقط أوعلها وعلى الجسد ، فيه أيضا خلاف شهير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |          | .       |                       |
| وهنامئت لعداب القبر . وقدتما فرت الأدلة كناباو سنة على ثبوته . وقدنقاء الحوارج<br>وطائفتس المعتزلة . وهل يقع على الرُّوح فقط أوعلم الجنسه . فيما يُضاخلاف شهير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |          |         |                       |
| وطائفة من المعتراة . وهل يقع على الرُّوح فقط أوعليها وعلى الجسد . فيه أيضا خلاف شهير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (٣) سببة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم خرج من المدينة فسمع صوتا فقال الحديث                                 |          |         |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وهذا متب لعذاب القبر . وقد تضافرت الأدلة كناباوسنة على تبوته . وقد نفاه الخوارج                            |          |         |                       |
| ا والقسمانهالشؤ وث الغيمة علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |          |         |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ر والله شماله الشور ون الغييد علم                                                                          | . 1      |         |                       |

|                                   | (       | 129)    | (موفى الباء)                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إب                                | كتاب    | راوي    | قَلَ وَيُولُ أَهْلُ الْمَنِ مِنْ لِمُلْمَ (١) وَكَانَ ابْنُ عَمَرَ يَقُولُ لَمْ أَفَقَهُ هَذَا مِنْ                                                                                                                   |
| ذكر السلم<br>والنقيا فل<br>المسجد | اليلم   | این عمر | رسول الله صلى الله عليه وسلم<br>يُوشكُ النُّراتُ أَنْ يَعْسِرَ عن كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا بَا خُذْ                                                                                                   |
| خروج الثار                        | النات   | 18.47   | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                               |
|                                   |         | -9      | يُوسِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَاكِ ٱلْمُسْلِمِ عَنَماً يَثْبَعُ مِا شَعَفَ الْعِبَالِ                                                                                                                                  |
| رو<br>ا                           | الإيمان | ابرسيد  | وَمَوَالَعَ الْقَطْرِ يَفَرِ * بِدِينِهِ مِنَ الْفَتِّنِ (٢)                                                                                                                                                          |
| تااتراومناا                       |         |         | ﴿ فصلُ فَى الْحَلَى من حرف الياء ﴾<br>اليّدُ اللّيا خَيْرُ من اليّدِ السُّفَى. فاليّدُ اللّياكُ ممَ المُنْفِقةُ وَاليّدُ السُّفْلِي همَ                                                                               |
| 3                                 | الزكاة  | ابن مر  | السَّامَةُ (١)                                                                                                                                                                                                        |
| صدتةالا عن ظهرقن                  |         |         | الزعم من الماء الأصداد يطلق على القول الحق والباطل و يقيز بالقرينة ، وأكثر ما المرسمة من المرسمة والمسلم بالسنة ما المستمدل في المائد والمسلم بالسنة وعال أن يقولوا ذلك بالرائم مدينة البارائي وليس الاكراء في مجال م |
|                                   |         |         | الحديث منفق عليه<br>( ٧ ) يوشك أى يقرب . والفرات يطلق على الماه العنب جدًا . ومنه قوله تعالى ( هذا                                                                                                                    |
|                                   |         |         | عنب فراث ) الآية . وعلى النهر المشهور بالكوفة وهوالمراد . والحسرالكشف .                                                                                                                                               |
|                                   |         |         | نهى من لاينطق عن الهوى صلى القة تعالى عليموس عن التناول منسمل بنشأ عنصن فننة<br>النفوس موالاقبال والقتال عليه حتى يقول الرَّ جل منهم لعليّاً كون من التاجين كافي                                                      |
| 1                                 |         |         | الخبر . الحديث أخرجهمسام وأبوداودوالترمذي                                                                                                                                                                             |
|                                   |         |         | ( ٣ ) شعف الجبال رؤسها ، والمرادمن مواقع القطر الأودية والمفاوز ، والفسراد من                                                                                                                                         |
|                                   |         |         | الفتن بسبب الدّين لالقصد نبوى أمريمه و حوالفر الفهامشكورة إلالفادر على اماطتها<br>فاعتزال الغرفة من الواجبات عليه ، ووقع خلاف عند صفو الوقت من كدورتها فنحب                                                           |
|                                   |         |         | الىالاجتاع فوموالى المسرلة آخرون . ولسكل وجهة هومولها تسانها في احياء العاوم                                                                                                                                          |
|                                   |         | i       | فألفت تطرك اليه ، الحديث رواه أو داودوالنسائي                                                                                                                                                                         |
|                                   |         | i       | ﴿ فَسَلُ فَالْحَلِينَا لَهُ مِنْ وَفَالِياءَ ﴾                                                                                                                                                                        |
| ı                                 | -       | ı       | ( ٤ ) اختلف المدارك وتبايف الأفهام في سيان المرادس البدالطيا والسفلي في غيرها ا<br>الحدر . وهذا نص صريح بعافي التأويل . وليس اليمسيل . ويجت جنور الخلاف                                                               |
| ı                                 |         | ı       | من الأصول . وليس سوى هذا أجد بالتبول ، وهذا الحديث رواهسه وأو                                                                                                                                                         |
|                                   | ١       |         | داودوالنسائي                                                                                                                                                                                                          |
| _                                 |         |         | ( ۲۷ ـ حداية البارى ـ نى )                                                                                                                                                                                            |

صدة الا الزكاة ن ظهرغني آعسير

التف :

اليَّدُ السُّيَا خَيْرُ مَنَ اليَّدِ السُّقْلِ وَٱبْدَأُ بِمِنْ لَمُولُ ('' وَخَيْرُ الصَّدَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنِّي ('' وَمِنْ يَسْتَمِّ لَيُعَنَّهُ اللهُ ('' ومِنْ يَسْتَمَنِ يُمْنَذِ اللهُ ('' اليَمِينُ عِلَى المُدَّى عَلَيْهِ (''

قدم هذا الترتيب ، بعناية القدر القريب ، والحدثه الذي هدانالهذا وما كنالهندي لولان هدانالله ، وأساله حرات أنه أن يصله وسيله الدرضاء ، وأن يمنا النظر الى وجه الكريم ، بعوض هو بللوين رفود حم ، صلى التنسال عليموسم كان الركالة المسال المترسل التراس الذي المار المراسدة الماركان الماركان المراسدة الماركان المراسدة الماركان المراسدة الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان الماركان

كان اتكاه القراغ بعو نه تمالي من ترتيه توم الأربعاء مادس شهر جادى الأولى سنة ١٣١٧ هجريه ، عاملة النهشا كراً الأنسمه ، مصليا على من هو للأنبياء ختام ، عليه وعليه الملاة والسلام

(١) أعابدا عن يجب عليك القيام عابه قوامه من الأقواب والريان و وضر جماس حاجيات المماش ( ٢) بأن أفضل المدقيما كان عفرا قدف سل عن غنى و والظهر فد يزاد في مشل هذا السباعال ففر وكما للما المحافقة وكم يتنالك كلام و وانها كان هذا خيرها لأن المدتر و المحافقة المسلم المحافز المن يعول و فدن الفني أهذا الحديث حصول ما تدهي الفني هذا الحديث و المناز بالما المحافز المناز بالمحافز المحافز المحافز المناز بالمحافز المحافز ) الحكمة في جمال العين على عندفقدان البينة أنه لو بسلى الناس بمجرد دعواهم لاذكى قوم دماء قوم وأموالهم • ولسكن البينة على المذكى والعين على من أنسكر ، الحديث رواه الجماعة

. ﴿ النعيف ﴾

لانسكرنصمة النيسر بهده المبانى ، وأن كانتليست مستقصة لأطراف المهانى . فكلام النبو متقاصر دون فايما راف المهانى و فكلام النبو و متقاصر دون فيما راف الموقع من المحكم و الأحكام ، و وسترف بفضل من رائسا و حق فذلك من الاعتلال ، فسيصان المنفر هبال كالله و المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل و المساقبة المتوافق الاحتام و وانجز عن أو جدء الحامد ، وانجز عن أن المساقبة في الأعمال و بعد الانتها ، من ذلك البناء ، أقول كاقال الراهيم آن رفعه القواعد من البيت واساعيل ، عليه ما المليم )

William Constitution

فىسنة ١٣١٨ هجريةفدّمهذا التأليف الىحضرانعاما الأزهرالشريف فقرظ،أعيان,ولجه وأباسلشيوخ

عِلْوِ النَّفَرِيطُ الأَوَّلِ كِيد

(الماحد القصلة الاستاذالفضال الا كر حضرة النيخ سلم الشرى شيخ الجامع الازهر حفظه الله)

﴿ بسم القالرجن الرحيم ﴾

الحد تتعالفتا حالعليم الذي يده مفتاح التعليم والمسلان والسلام على سيدنا محدالله ي ما فالمق عن الحجد و المسلان و منهم رقيق عن الحجد و ماضل عن الحجد و منهم الموقع عن عبد و ماضل عن المحافق و و بدائم الطرائف ( أمايعد ) فقد الحاست على منا الكتاب الجليل والمختصر الجامع الذي ليس له في بامشيل فوجد نه خور كتاب بهدي لأو في الالباب فعد أبد عمولفه في ترتيب وأجاد في مهاد يعمون المحافظ و المحافظ المحافظ و المحافظ و المحافظ المحافظ و المحافظ و المحافظ المحافظ المحافظ و المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ ال

﴿ التقريطَ الثاني ﴾

عبدالرحن الشرييني

( لماحسالفضلة الكبرالفضال الشيخ حسونه المواوى شيخ الجامع الأزهر سابقا حفظه الله) قداطله ملى ترتيب هذا الكتاب فوجد تعميد القيابه مقر بامراجعة مافيسه من الأحاديث لقرائه وطلابه فجرى الله هرتبه الجزاء الأوفى ونقع به كانفع بأصله بمعاه المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام حسونة النواوى

﴿ التقريظ الثالث ﴾

( للعفو راه الورع الزاهدالسيخ عبدالرحن الشربيني شيخ الجامع الازهر سابقار حبالله تسابل ) قداطلت على هذا الكتاب فرآيته متعمن مني الوهاب متعالقه سبحانه وتعالى هالاتام وأنع علينا

وعلى حامعه محسن الختام

﴿ التقريط الرابع ﴾

( لمن جعل الله لسان صنى فى الآخر بن المنفو راه السيد على الببلاوى شيخ الجامع الأزهر سابقار حدالله تعالى )

يامن لاتحيط بكنهذا ته المقول والافهام نسألك أن تنفع جسف الكتاب جميع الأنام فانه مؤلف أحسن مؤلفه في ترتيب وجمه المحيج وتقريبه فهو حسنة من حسنات الأيام ونفحه من نفحات المسطفي هليمه الصلاة والسلام أكثرالله في المسلمين من مثل هذا الامام وحبانا والهمين جيل فضله حسن الختام على مجمد البنلاوي المالك بالاز هر

## ﴿ البقريد الااسن ﴾

( الساحب الفصلة الأستافالفضال الشيخ محد بضيت الضي نفر الاسكندرية حفظه الله تعالى) قداطلعت على هذا المؤلف الحديث فوجدته قداشقل على أحسن ترتيب يسهل به الوقوف على مافي من الحدث متراقفه العبادوجزى القمولفة أحسن جزاء وم النباد انهولي التوفيق

كاتبه خمدينت المتسي

## ﴿ عَالِمُهَ التَّمَّارِيطُ ﴾

( خاتمة الأفاضل الاستاذالتق فضيلة الشبيج هار ون عبد الرازق شبيرواق المعايد حفظه الله تعالى )

حدا لمن جعل أفكار الاخيار حيار الافكار وصلاة وسلاما على سيدنا محدثور الأنوار ومعدن الأسرار وعلى آله وأعصابه الذين أهدوا الدين وعلى جمع الأثنا الجهدين (آماسه) فقد أجلت النظر في عاسن هذا الكتاب فاذاهو يأخنا المقول. وتلق عليه لوائم القبول و يفتح باب حدث الرسول الماليه و يقرب تناوله لكل راغب فيه فهو نفحان الدهر وحسنة من حسنات هذا العمر كيف الاوهوم وبنات فكر ألمى أديب ولوذهى آلاب ذكر زك ماجسرى سليل أماثل بقياً فاضل بذل الجهد في خدة حدث المعطني معمى اعامار اقدن الاسل وصفا الازالت شكوس فنائله طالعة وأنوار سادته وساده ساطمة لامعة آمين

هرون عبدالرازق الازهرى المالسكي

TO SELECTION

